

(PDP)

## ٥ (فهرست الجزء الرابع وهوالر بع الرابع من كتاب احياء علوم الدين كجة الاسلام الغزالي) ،

بيانطر يق كشف الغطاءعن الشكرفي VI حق الله تعالى بيان عدر ماحده الله تعالى عامكرهه Vo (الركن الثاني)من أركان الشكراني ٨٤ بيان حقيقة النعمة وأقسامها ٨٤ بيانو حدالاغوذج في كثرة نع الله تعالى 91 وتساسلها وخروجهاعن الحصر ١٠٠ بيان السالصارف الخاق عن الشكر ١٠٨ (الركن الثالث) من كتاب الصبر ١٠٨ بمان وحه اجتماع الصيروالسكرعليشي ١١٣ بمان فضل النعمة على البلاء ١١٤ بيان الافضل من الصبر والشكر

۱۱۹ (كتاب الخوف والرجاه) و يشتملء لى شطر س

١٢٠ (أماً الشطر الاول) فيشقل عالى بيان حقيقة الرحاء الخ

١٢٠ بيان حقيقة الرحاء

١٢٢ بمان فضيلة الرجاء والترغيب فيه

۱۲۳ بيان دوا والرجا ووالسبيل الذي يحصل منه حال الرحاء و يغلب

١٢٩ (الشطرالثاني)من الكتاب في الخوف

١٢٩ بيان حقيقة الخوف

١٣٠ بيان درجات الخوف واختلافه في الفوة

١٣١ بيان أقسام الخوف بالاضافة الى ما يخاف

١٣٣ بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه

١٣٦ بيان ان الافضل هوغلبة الخوف أوغلبة

١٣٩ بيان الدواء الذي به يستمل حال الخوف

١٤٤ بيان معنى سوء الخاتمة

10 بيان أحوال الانبياء والملائكة عليم

(الركن الاول) في نفس التو بة الخ بيان حقيقة التو بة وحدها

بيان و جو بالتو بة وفضلها

بيان أن و جوب التو به على الفور بيان أن و جوب التو به عام في الاشعاص

والاحوال فلا ينفل عنه أحداليته

ر بيان ان التو بة اذا استجمعت شرا اطها فهي مقبولة لامحالة

١١ (الركن الثاني) فعاعنه التو بقائج

12 بيان أقسام الذنوب بالاضافة الى صدفات العمد

19 بيان كيفية توزع الدر جات والدركات في الاخرة على الحسنات والسيات في الدنيا

٢٧ بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب

٢١ (الركن الثالث) في عام التو بقالخ

٣٧ بيان أقسام العبدقي دوام التوبة

وم بيان ماينبغي أن يمادر اليه التائب الخ ٤٢ (الركن الرابع) في دواه التو بقالخ

١٥ كتاب الصبر والشكر

١٥ (الشطرالاول) في الصبر

١٥ بيان فضيلة الصبر

٢٥ بيان حقيقة الصرومعناه

٥٥ بيان كون الصير نصف الاعمان

٥٦ بيان الأسامي ألى تعدد لاصبرالخ

٥٧ بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف

٥٨ بيان مظان الحاجة الى الصبرالخ

١٣ بيان دواء الصبروما يستعان بهعليه

٧٧ (الشطرالثاني)من الكتاب في الشكر

٧٧ (الركن الاول) في نفس الشكر

٧٧ يُمان فضيلة الشكر

٨٨ بان حدالشكر وحقيقته



|                                             | 1                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| ai e                                        | ää-d                                     |
| ٢٢٦ بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالاسباب | الصلاة والسلام في الخوف                  |
| وضرب مثال                                   | ١٥١ بيان أحوال الصابة والتابعين والسلف   |
| ٢٣٢ بيان آداب المتوكلين اذاسرق متاعهم       | الصالحين في شدة الخوف                    |
| ٢٣٥ بيان أن ترك التداوى قديعهدفي بعض        | ١٥١ كتاب الفقر والزهد                    |
| الاحوال الخ                                 | ١٥١ (الشطرالاول) من الكتاب في الفقر      |
| ٢٣٨ بيان الردع على من قال ترك التداوى       | ١٥٨ بيان حقيقة الفقرواختلاف أحوال الفقير |
| أفضل بكلحال                                 | وأساميه                                  |
| ٢٤٠ بيان احدوال المتوكلين في اظهار المرض    | ١٦٠ بيان فضيلة الفقر مطلقا               |
| وكتمانه                                     | ١٦٤ بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين   |
| ا ٢٤١ (كتاب المحبة والشوق والانس والرضا)    | والقانعين والصادقين                      |
| ٢٤١ بيان شواهد الشرع في حب العبدالله تعالى  | ١٢٥ بيان فضيلة الفقرعلى الغني            |
| ٢٤٢ بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى  | ١٦٠ بيان آداب الفقير في فقره             |
| محبة العبدالله تعالى                        | ١٧٠ بيان آداب الفقير في قبول العطاء الخ  |
| ٧٤٧ بيان أن المستحق للمصبة هوالله وحده      | ١٧١ بيان تحريم السؤال من غيرضرو رة وآداب |
| ٢٥٣ بيانان أجل اللذات وأعدادها معرفة الله   | الفقيرالمضطرفيه                          |
| تعالى الخ                                   | ١٧٦ بيان مقدار الغني المحرم للسؤال       |
| ٢٥٧ بيان السبف زيادة النظرفى لذة الاخرة     | ١٧١ بيان أحوال السائلين                  |
| على المعرفة في الدنيا                       | ١٧٨ (الشطرالناني) من الكتاب في الزهد     |
| ٢٦٠ بيان الاسباب القوية كحب الله تعالى      | ١٧١ بيان حقيقة الزهد                     |
| ٢٦٣ بمان السبب في تفاوت الناس في الحب       | ١٨١ بيان فضيلة الزهد                     |
| ٢٦٤ بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن       | ١٨٤ بيان درجات الزهدوأ قسامه الخ         |
| معرفةالله سجاله وتعالى                      | ١٨١ بيان تفصيل الزهدفع اهومن ضروريات     |
| ٢٦٦ بيان معنى الشوق الى الله تعالى          | الحياة                                   |
| ٧٠ بان عبة الله تعالى العبد ومعناها         | ١٩١ بيان علامة الزهد                     |
| ٢٧٢ القول في علامات مجبة العبدالله تعالى    | ١٩/ (كتاب التوحيد والتوكل)               |
| ٢٨٠ بيانمهني الانسبالله تعالى               | ١٩/ بيان فضيلة التوكل                    |
| ٢٨٢ بيانمعنى الانبساط والادلال الذي تقره    | ١٩٠ بيان حقيقة التوحيد دالذي هواصل       |
| غلبة الانس                                  | التوكل (وهوالشطرالاول من الكتاب)         |
| ٢٨٤ القول في معنى الرضايقضاء الله الخ       | ٢٣٢ (الشطرالثاني)من الكتاب في احوال      |
| ٢٨٤ بيان فضيلة الرضا                        | التوكل وأهماله وفيه بيان حال الموكل الخ  |
| ٢٨٦ بيان حقيقة الرضاوة صوره فيما يخالف      | ٢٣١ بيان حال التوكل                      |
| الهوى                                       | ٢٣ بيانماقاله الشيوخ وأحوال التوكل       |
| ٢٩٠ بيان إن الدعاء غير مناقض للرضا          | ٢١١ بيان أعال المتوكلين                  |
| ۲۹۳ بيان أن الفرارمن البدلاداتي هي مظان     | ٢٢١ بيان توكل المعيل                     |

سباب

ا بعض

داوی

لمرض

ضا)

Ġno (

وقة الله

ا خرا

ب اقعن

200

خالف

مظان

| Harry Co.                                     | _  |
|-----------------------------------------------|----|
| diame                                         | 1  |
| ٣٤٥ (المرابطة السادسة) في توجع النفس          | 1  |
| ومعاتبتها                                     | 1  |
| ٣٠١ (كتاب التفكر)                             | 1  |
| ٣٥٢ فضيلة التفكر                              | 1  |
| ٣٥٣ بيان حقيقة الفكر وغرته                    | 1  |
| وه بيان محارى الفكر                           | 1  |
| ٣٦١ بيان كيفية التفكر في خلق الله تعالى       | 1  |
| ۳۷۳ (كتاب ذكرالموت وما بعده)                  | 1  |
| ١٧٤٤ الشطر الاول في مقدماته وتوابعه الخ       | ļ  |
| ٣٧٤ (الباب الأول) في ذكر الموت الخ            | 1  |
| و٧٧ بيان فضل ف كرالموت كيفماكان               | ı  |
| ٣٧٦ بيان الطريق في تُعقيق ذكر الموت في القلب  | ı  |
| ٣٧٦ (الباب الثاني) في طول الامل وفضيلة قصر    | ı  |
| الامل وسنب طوله وكيفية معالعته                | ١  |
| ٣٧٦ فضيلة قصرالامل                            | ١  |
| ٣٨٠ بيان السعب في طول الامل وعلاجه            | ı  |
| ٢٨١ بمان مراتب الناس في طول الامل وقصره       | ı  |
| ٣٨٢ بيان المبادرة الى العمل وحدرا فة التاخير  | ı  |
| ٣٨٣ (الباب الثالث) في سكرات الموت وشدته       | ١  |
| وما يستعب من الاحوال عنده                     | i  |
| ٣٨٧ بيانما يسقب من أحدوال المحتضر عند         |    |
| الموت                                         | ı  |
| ٣٨٨ بيان الحصرة عند لقاء ملك الموت بحكايات    | ı  |
| المتحافظان السان عنها                         |    |
| ١٨٥ (المأب الرابع) في وفاة رسول الله صلى الله |    |
| عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده)          |    |
| ٣٨٩ وفاةرسول الله صلى الله علمه وسلم          |    |
| ٣٩٤ وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه    |    |
| ٥٩٥ وفاة عربن الخطاب رضي الله تعالى عنه       |    |
| ٣٩٧ وفاة عثمان رضي ألله تعالى عنه             |    |
| ۳۹۷ وفاةعلى كرم الله وجهه                     |    |
| ٣٩٨ (الباب الخامس) في كلام المتضرين من        | 18 |
| انخلفاء والامراء والصالحين                    | -  |
| ا ووم بيان أقاويل جاعة من خصوص الصالحين       |    |
|                                               |    |

المعاصي ومذمتها لايقدح في الرضا ٢٩٤ بيان جلةمن حكايات الحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم ٢٩٧ خامة الكتاب كلمات متفرقة تتعلق بالحمة بنتفع بها ٢٩٩ (كتاب النية والاخلاص والصدق) ٢٩٩ (الباب الاول) في النية ٢٩٩ بيان فضيلة النية ٣٠١ بيان حقيقة النية ٣٠٢ بيان سرقوله صلى الله عليه وسلم الله المؤمن خبرمنعله ٣٠٤ بيان تفصيل الأعال المتعلقة بالنية ٣٠٨ بيان أن النية غيرداخلة تحت الاختمار ٣١٠ (الباب الثاني) في الاخدالص وفضيلته وحقيقتهودرحاته ٠١٠ فضيلة الاخلاص ٣١٣ بانحقيقة الاخلاص ٣١٥ بيان أفاو يل الشيوخ في الاخلاص ٣١٦ بياندرحات الشوائب والاتعات الخ ٣١٧ بان حكم العمل المشوب الخ ٣١٩ (الباب الثالث) في الصدق وفضيلته ٣١٩ فضيلة الصدق ٣٢ بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه م ( كتاب المراقية والمحاسمة ) Tro ٣٢٦ (المقام الاول) من المرابطة المشارطة ٣٢٨ (المرابطة النانية) المراقبة ٣٢٩ بانحقيقة المراقبة ودرحاتها ٣٣٤ (المرابطة الثالثة) محاسبة النفس الخ ع٣٦ أما الفضيلة الخ والمعالمة الماسة بعدالعمل ٣٣٦ (المرابطة الرابعة) في معاقبة النفس على

تقصرها

٣٢٨ (الرابطة الخاصة) المحاهدة

| STATE OF THE PARTY |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من العماية والتابعين ومن بعدهممن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هل التصوف رضى الله عمم أجعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (الباب السادس) في أقاو يل العارفين على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كينائز والمقابروحكم زيارة القبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بنان حال القبر وأقاو يلهم عند القبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بنان أقاو يلهم عندموت الولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بيان زيارة القبو روالدعاء لليت الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (الباب السابع) في حقيقة الموت ومايلقاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ألمت في القبر الى نفخة الصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بيان حقيقة الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بيان كالم القسيراليت وكالم الموتى اما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بلسان المقال أو بلسان الحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بانعذاب القبروسؤال منكر ونكير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بيان سؤال منكرون كيروصورتهما وضغطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| القبرو بقية القول في عذاب القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (البابالثامن)فعاعرف من أحسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الموتى بالمحكاشفة في المنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بيان منامات تكشف عن أحوال الموتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والاعمال النافعة في الا تخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بيان منامات المشايخ رجة الله عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| וֹיבּאוֹי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (الشيطرالثاني) من كتاب ذكرالموت في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أحوال الميت من وتت نفخة الصورالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آخرالاستقرارفي الجنة أوالنار وتفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مابين يديهمن الاهوال والاخطار وفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بان نفخة الصورالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

عدمة من العمابة والتابع أهلالتصوفرضيالله ١٠١ (البابالسادس) في أق المينائز والمقابروحكمز ٢٠٤ بانحال القبر وأقاو ه . ع بان أقاو بالهم عندمو ٤٠٦ بيان زيارة القبو روا ٩٠٤ (البابالسابع) في المت في القبر الى نفغ ٤٠٩ بيانحقيقة الموت ٤١٢ بيان كالم القسيرالي بلسان المقال أو بلسان ١١٠ بانعذاب القبروسؤا ٤١٦ بيان سؤال منكرونكم القبرو بقية القول في عا ٤١٧ (البابالثامن) فعـ الموتى بالمحكاشفة في الم ٤١٩ بيانمنامات تكشف والاعمال النافعةفي ٤٢٠ بيان منامات المشايح ובחוי ٤٢٣ (الشيطرالثاني) من أحوال الميت من وتما آخر الاستقرار في الح

THE PAGES IN THIS VOLUME HAVE
BEEN INTERLEAVED WITH AN ACID
FREE PAPER TO PERMIT BINDING
AND TO REDUCE FURTHER DETERIORATION.

L&6-

وسررهم

الونة

تبارك

مبعالي

| عفة                                         |                                            |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|                                             |                                            |  |
| ٣٣٤ صفة نفخة الصور                          |                                            |  |
| ٢٥ صفة أرض المحشر وأهله                     | أهل التصوف رضى الله عنهم أجعين             |  |
| ٤٢٦ صفة العرق                               | ٤٠١ (الباب السادس) في أقاو يل العارفين على |  |
| ٤٢٦ صفة طول يوم القيامة                     | الجنائز والمقابروحكم زيارة القبور          |  |
| ٤٢٧ صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه         | ٢٠٠ ببان حال القبر وأقاو يلهم عند القبور   |  |
| عاماسالقف ٤٢٨                               | ه . ع بان أقاو ياهم عنده وت الولد          |  |
| ٤٣١ صفة المزان                              | ٢٠٦ بيان زيارة القبو روالدعا اليتالخ       |  |
| that I stre                                 | ٩٠٤ (الباب السابع) في حقيقة الموت ومايلقاء |  |
| 11 115.                                     | ألميت في القبرالي نفخة الصور               |  |
| عسع صفة الصراط                              | ٤٠٩ بيان حقيقة الموت                       |  |
| ٣٧٤ صفة السفاعة                             | ٤١٢ بيان كالم القر براليت وكلام الموتى اما |  |
| ٢٣٨ صفة الحوض                               | بلسان المقال أو بلسان الحال                |  |
| ٣٨٤ القول في صفة جهتم وأهوالما وأنكالم      | والم بانعذاب القبر وسؤال منكر ونكبر        |  |
| القول في صفة الجنة وأصناف تعمها             | ٤١٦ بيان سؤال منكرونكيروصورتهما وضغطة      |  |
| . as b . li . at                            | القبروبقية القول فيء                       |  |
|                                             | ٤١٧ (البابالثامن)في                        |  |
|                                             | الموتى بالم-كاشفة في أ                     |  |
|                                             | ١٩٤ بيان منامات تكشف                       |  |
|                                             |                                            |  |
|                                             | والاعال النافعة في                         |  |
|                                             | ٤٢٠ بيان منامات المشايح                    |  |
|                                             | أجعين الماذ /                              |  |
|                                             | ٤٣٣ (الشطرالثاني) من                       |  |
|                                             | أحوال الميت من وتم                         |  |
|                                             | آخرالاستقرارفي الم                         |  |
| ويه نختم الكتاب بياب في سعة رحمة الله تعالم | مابين يديه من الاهوال والاخطار وفيه        |  |
| علىسيل التفاؤل بذلك                         | بيان نفخة الصوراتخ                         |  |
| *(~~~)*                                     |                                            |  |
|                                             |                                            |  |

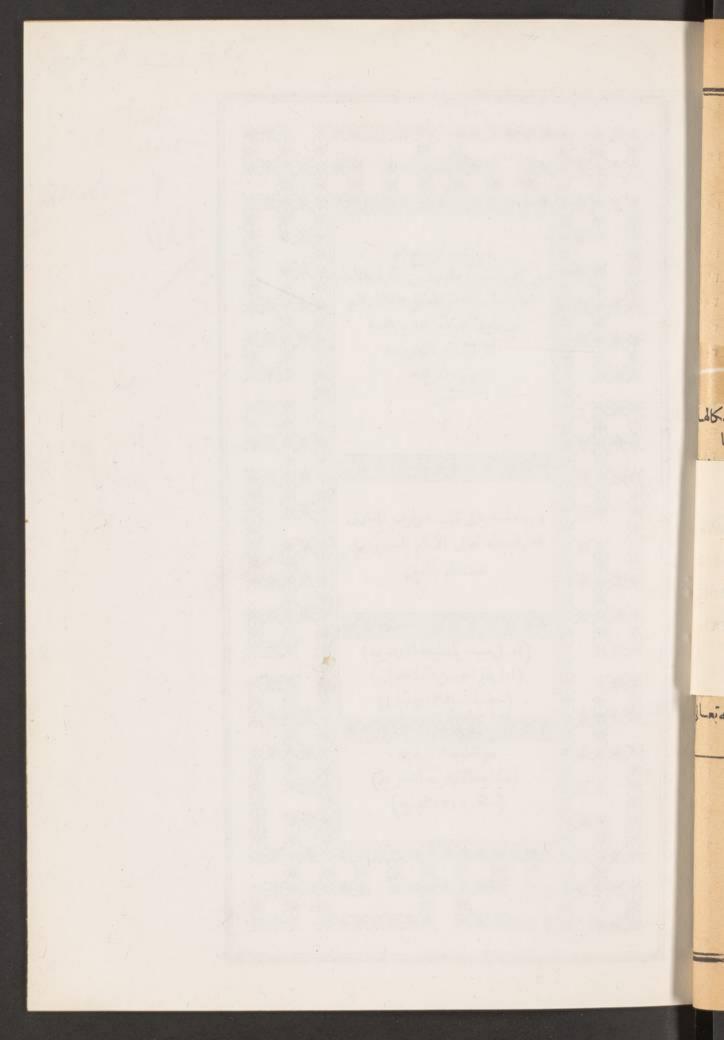

al-Ghazzālī

al-din 1

V.4

"(الجزء الرابع) "
من كاب احساء علوم الدين تأليف الامام العلامة المحقق المدقق حجة الاسلام أبي حامد محد بن محد من محد الغزالي قدس الله روحه ونو رضر يحه آمين

وبهامشـه باقی کتاب عوارف المعارف للعارفبالله تعالی الامام السهروردی

تفعناالله به آمين

(عدل مبيعه بالمطبعة الازهرية) (ادارة الراجي من الله الغفران) (حضرة السيد مجدر مضان)

ر الطبعة النانية) و (بالمطبعة الازهرية المصرية) (سنة ١٣١٦ هجرية)

الربع الربع من الاحياء (كتاب الثوبة وهوالاول من ربع المنجيات من كتب احياء علوم الدين) (سم الله الرجن الرجم)»

المجدلة الذي بعده يده بسنفت كل كتاب يه و بذ كره بصدركل خطاب يه و محدده بين السعداء بسور في دارال وال يهو باسمه يشالي الاشقياء وال أرخى دونهم الحجاب يه وضر ب بنهم و بين السعداء بسور له بال والمنه في ما له بالسباب يه ونو حوه رجاء من يعلم العداب يه ونتو ب المه تو به من يوقف اله رب الارباب و من حوة رجاء من يعلم اله الملك الرحيم العقو رالتواب و وغرج الخوف برجائنا مرج من الاسباب يه ونور حوه رجاء من يعلم اله الملك الرحيم العقو رالتواب و وغرج الخوف برجائنا مرج من وسلم وعلى آله وصحبه صلاة تنقذنا من هول المطلع بوم العرض والحساب يه ومحه دلنا عندالله زاق وحسن ما تب يه (آمار بعد) به فان التو به عن الذنوب به بالرجو عالى ستار العيوب وعلم العبوب مبدد أطريق السالكين به و رأس مال الفائز بن وأول أقدام المريدين به ومفتاح استقامة المائل من مراح المسلم وعلى سأر الاندياء أجعن وما أحدر بالاولاد به الاقتداء المائل با موالاحداد به فلاغر وان أذن الا دعى واحدم به فهى شنشنة بعرفها من أخرم به ومن أشبه أباه في الحداد به فلاغر وان أذن الا دعى واحدام به وهر بعدان هدم به فلكون النزوع المدق كل طرق الذي والا ثبات والوجود والعدم به واقد و عر بعدان الندم به وتندم على ماسبق منه وتقدم به فن الخذة والدي الذاب دون التو به فقد زات به القدم به النجر دار والله به والدون الثلاق سحية الشياطين به والرحوع النجر دار المائل به والدون الثلاق سحية الشياطين به والرحوع النجر دار المائل به والرحوع الخدر دأب الملا ثكة المقر بين به والته دون الثلاق سحية الشياطين به والرحوع النجر دأب الملا ثكة المقر بين به والته دول الثلاث الله في سحية الشياطين به والرحوع التحدر والمائل به والمروع والته دون الثلاث به قائل به والمروع والموالد والمائل به والرحوع التحديد والته ودول التوالد و المائلة والمرون التحديد والتحديد والمائلة والرحوع المائلة والمورون التكور والتورية والمائلة والرحوع المائلة والرحوع المورف التحديد والمائلة والمورون التحديد والمائلة والمرون التحديد والمورون التحديد والمائلة والمورون التحديد والمائلة والمرون التحديد والمائلة والمرون التحديد والمائلة والمرون التحديد والمورون التحديد والمورون التحديد والمورون المائلة والمورون التحديد والمورون المائلة والمرود والمورون الت

BP 188 .2 .2 .2 .1898 v.4

اللهم انى أسألك الفوز عندالقضاء ومناؤل الشهداه وعيش السعداء والصرعل الاعداء ومرافقة الانساء اللهم اني انزل مل حاجتي وان قصر رأبي وضعفعلي وافتقرت الى رحتك وأسألك ماقاضى الامور و ماشافي الصدوركم تحتربين البعوران تحدنى منعذاب السعبر ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبو راللهم ماقصرعنه رأى وضعف فيه على ولم تماغه نيتي وأمنيتي من خسر وعدته أحدا من عبادك أوخرانت معطمه أحدامن خلقك فاناراغى المنتفيسه واسألك اماه مارب العالمين اللهم احعلناهادين مهدس غدرضالين ولا مصلب وبالاعدائك وسلالوارا ثك نحب عبك الناس وتعادى بعداوتك من خالف المن خلفات

4

عليا

اللهم هذا الدعاءمني ومنك الاحابةوهدا الحهد وعليك السكالن انالله وانااليهراح ونولا حولولاقوة الابالله العلى العظيمذى الحبل الشديد والأفرالرشيد أسألك الامن يوم الوعيدوا لحنة يوم الخاود مع المقر بين الشهودوالركع السحود والموقين بالعهدود الك رحم ودود وأنت تفعل ماتر يدسعان من تعطف بالعز وقال مهسجان من المس الحدوتكرميه سيعان الذي لاينسغي التسديم الاله سيدان دى الفضل والنع سجان ذى الحودو الكرم سنحان الذي أحصى كل شي بعله اللهم احعل لى نورا في قلى ونورافي قيرى وأو رافى معى وأو رافي بصرى ونو رافىشعرى ونو را فی شری ونو را فى لىمى ونو را فى دمى ونو رافي عظامي ونو را

الى الخير بعد الوقوع في الشرضر و رة الا دمين ، فالمتحرد الخير ملك مقر بعند الملك الدمان ، والمتحرد لاشرشيطان م والمتلافي للشربالرجوع الى الخيربالحقيقة انسان ي ققد ازدوج في طينة الانسان شائدتان \* واصطح فيه سحيتان \* وكل عبد دم صحح نسبه اما الى الملك أوالى آدم أوالى الشيطان ، فالتائب قدأ فام البرهان ، على صحة المسالى آدم علازمة حد الانسان ، والمصر على الطغيان ي مسحل على نفسه بنسالشيطان ، فاما تعديم النسب بالتورد لحض الخبر الى الملائكة فغارج عن حيز الامكان \* فأن الشرمع ون مع الخبر في طمنة آدم عنا يحكم الا يخاصه الااحدى النارين نارالندم أونار جهم فالاحراق بالنارضروري في تخليص حوهرالانسان من خدا أث الشيطان والسل الا تن اختيار أهون النارين ، والمادرة الى أخف الشرين ، قبل أن يطوى بساط الاختيار ويساق الى دار الاصطرار ، اما الى الحنة واما الى الناري وإذاكانت التو بة موقعها من الدين هـ ذاالموقع وجب تقديها في صدر ربع المنعمات بشرح حقيقتها وشروطها وسبها وعلامتها وغرتها والا فات المانعة منه اوالادوية المسرة لما ويتضم ذلك بذكر أربعة أركان (الركن الاول) في نفس التوبة وبيان حدهاو حقيقتها وانهاوا حبة على الفوروعلى حياح الاشطاص وفي حياح الاحوال وانها اذاصحت كانت مقبولة (الركن الثاني) فيماعنه التو بةوهو الذنوب وبيان انقسامها الى صفائر وكباثر ومايتعلق بالعباد ومايتعلق يحق الله تعالى وبيان كيفة توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات وبيان الاسباب التي بها تعظم الصغائر (الركن الثالث) في بيان شروط التو بة ودوامها وكيفية تدارك مامضي من المظالم وكيفية تكفير الذنور وبيان أقسام التائبين في دوام التوبة (الركن الرابع) في السد الباء ث على التو به وكيفية العلاج في حل عقدة الاصرار من المذبين ويتم المقصود بهذه الاركان الأربعة انشاه الله عزوجل (الركن الاول) في نفس التوبة

م(بيان حقيقة التو بقوحدها)

النعي

, guit

ساسه

ج من

alca

لەزلنى

فموب

\_املىن

יבאוני

5-45

بعدان

دمسن

اعلم أنااتو بةعبارة عنمعني ينتظمو بلتم من ثلاثة أمو رم تبة علم وحال وفعل فالعلم الاول والحال النانى والفعل الثالث والاول موحب الثاني والثاني موحب النالث المجابا اقتضاه اطراد سنة الله في الملك والملكوت و (أما العلم) وفهومعر فقعظم ضر رالذنو بوكونها حاما بين العبدو بين كل محروب فاذاعرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه الرمن هذه العرفة الملقل بسد فوات المحبوب فان القلب مهما شعر بفوات محبو به تألمفان كان فواته بفعله تأسف عملي الفعل المفوت فيسمى تألمه يسب فعله المفوت لمحبويه ندما فاذاغاب هذا الالمءلى القلب واستولى انبعث من هذا الالم في القلب حالة أخرى تسمى ارادة وقصدا الى فعلله تعلق بالحال وبالماضي وبالاستقبال أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كان ملا بساو أماما لاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المفوت للصيبوب الى آخر العمروأما الملاضي فبتلافى مافات بالخير والقضاءان كان قابلاللغ يرفالعلم هوالاول وهومطلع هذه الخيرات وأعني بهذا العلم الايمان واليقين فان الايمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب موم مهلكة واليقين عبارة عن أنا كدهذاالتصديق وانتفاءالشك عنه واستبلاثه على القلب فيثمرنو رهدذا الايمان مهماأشرق على الفلب نارالندم فيتألم بهاالقاب حيث بصر باشراق نورالاعيان انه صارمح وباءن معبويه كن شرق عليهنو والتعسوقدكان في ظلمة فيسطع النو وعلمه بالقشاع سعاب أوانحسار جاب فرأى معبو بهوقد اشرف على الهلاك فتشتعل نيران الحب في قليه و تنبعث تلك النيران بارادته للانتهاض التدارك فالعلم مهبل والندم والقصدالمتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافى للماضي ثلاثة معان مرتبة في الحصول فيطاق اسم التو بة على مجوعها وكثير ما يطلق اسم التو بقع لى معنى الندم وحده و يجعل العلم كالسابق

والمقدمة والنرك كالمرة والتابع المتأخرو بهذا الاعتبارة العليه السلام الندم تو به اذلا يخاو الندم عن علم أو جبسه وأمره وعن عزم يتبعه و يتلوه فيكون الندم محفوفا بطرفيه أعنى عمرته وممره و بهذا الاعتبارة يل في حدالتو به أنه ذو بان الحشالم السبق من الخطافان هذا يعرض لمحرد الالم ولذاك قيل هو نارفي القاب تلتهب وصدع في المكيد لا يذشعب و باعتباره عنى الترك قيل في حدد التو به أنه خلم ابهاس الحفاء ونشر بساط الوفاء وقال سهل بن عبد الله التسترى التو به تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحودة ولا يتم ذاك الابالحلوة والصحت وأكل الحلال وكانه أشار الى المهنى الثالث من التو به والاقاو بل في حدود التو به لا تنه صرواذا فهمت هذه المعانى الثلاثة و تلازمها وترتبها عرفت ان جميع ما قيدل في حدوده اقاصر عن الاحاطة بحميه معانيها وطلب العلم بحقائق الامورأ هم من طلب الالفاظ المحردة

\*(بيانو حوبالتو بةوفضلها)\*

اعلمان وجو بالتو بةظاهر بالاخبار والاتاتوهو واضح بنو رالبصيرة عندمن انفقت صيرته وشرح الله بنو والايمان صدره حتى اقتدرعلى ان يسعى بنوره الذي بين يديه في ظلمات الحهل مستغيرا عن قائد يقود ، في كل خطوة فالسالك الما أعي لا يستغنى عن القائد في خطوه واما بصير يهدى الى أول الطريق تميه تدى بنفسه وكذا الناس في طريق الدين ينقسمون هذا الانقسام فن قاصر لا يقدر على مجاو زةالتقليد فىخطوه فيفتقرالى أن يسمع فى كل قدم نصامن كتاب الله أوسدنة رسوله ورعمايعو زه ذلك فيتحير فسير هداوان طال عره وعظم جده عقصر وخطاه قاصرة ومن سعدشر حالله صدره للاسلام فهوعلى نور من ربه فيتنه مادني اشارة لسلوك طريق معوصة وقطع عقمات متعمة وشرق في قلبه نورالقرآ ن ونورالاعان وهواشدة نور باطنه يحترى بادف بيان فكانه يكادريته يضيء ولولم عسمه نارفاذامة منار فهونورعلى نوريهدى الله لنورهمن شاهوهذالا محتاج الى نصمنقول في كل واقعة فن هذاحاله اذاأرادأن يعرف وجو بالتوبة فينظر أولابنورالبصيرة الىالتوبة ماهي ثمالي الوحوب مامعناه غم يحمع بين معنى الوحوب والتو بة فلايشك في ثبوته لها وذلك بان يعلى بان معنى الواحب ماهو واحسف الوصول الى سعادة الابد والعاة من هلاك الابدفانه لولا تعلق السعادة والشقاوة بفعل الشئ وتركهليكن لوصفه بكونه واجبامعني وقول القائل صاروا جبابالا يجاب حديث محضفان مالاغرض لنا آجلا وعاحلافى فعله وتركه فلامعني لاشتغالنامه أوجبه عليناغبرنا أولم بوحبه فاذاعرف معني الوحوب وانه الوسيلة الى سعادة الاندوعا أن لاسعادة في دارالبقاء الافي لقاء الله تعالى وان كل محمو بعنه يشتى لامحالة محول بيناء وبينما يشتهى محترق بنارا لفراق ونارا بحيم وعلم انه لامبعد عن اهاء الله الا أتباع الشهوات والانس بهذا العالم الفانى والاكباب على حب مالا بدمن فراقه قط اوعلم أنه لامقرب من لقاء الله الافطع علاقة القلب عن زخرف هذا العالم والاقبال بالكاية على الله طلباللانس به بدوام ذكره وللمعمة له عمرفة حلاله وحاله على قدرطاقته وعلمان الذنو بالتي هي اعراض عن الله واتباع لمحاب الشياطين أعداه الله المبعدين عن حضرته سب كونه محمو بام مداعن الله تعالى فلايشك فيأن الانصراف عن طريق المعدواح اللوصول الى القرب واعمايتم الانصراف بالعلم والندم والعزم فأنهما لم يعلم أن الذنوب أسساب البعدعن المحبوب لم يندم ولم يتوجع بسدب سلوكه في طريق البعدومالم يتوجع فلايرجع ومعنى الرجوع الترائ والعزم فلايشك في ان العاني الثلاثة ضرورية في الوصول الى المحبوب وهكذا يكون الاعمان الحاصل عن نورالبصيرة وأمامن لم يترشم اثل هذا المقام المرتفع ذروته عن حدودا كثرائخاق ففي التقليد والاتباع له مجال رحب يتوصل به الى النجاة من الهلاك قليلاحظ قول الله وقول رسوله وقول السلف الصامحين فقد قال الله تعالى وتوبوا الى الله جيعا أيها المؤمنون

من بن يدى ونو رامن خلفي ونو را عن يميني ونو راعن شمالي ونورا من فوقى ونورامن تحتى اللهم زدنى نو راواعطني نوراواح×\_لى نورا ولهــذا الدعاء أثر كثير ومارأت أحدا حافظ عليه الاوعنده خير ظاهر وبركةوهومن وصمة الصادقين بعضهم بعضاحفظه والمحافظة علمهمنقول عنرسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرؤه بين الفريضة والسنةمن صلاة الفعر عريقصدالسعد الصلاة فيالحماعة ويقول عند خر و حهمن منزله وقل ر ب أدخاني مدخـــل صدق وأخرحني مخرج صدق واحعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ويقول في الطريق اللهم الى أسألك بحق الساء ابن عليك وبحق مشاى هذا اليلك لم أخرج أشرا

ندم مهو کات یل لفی

برته غنیا رعلی و زه دره فن و ب ماهو الشئ رض

موب اعنه له الا رب اتباع العزم ومالم روول الحظ

منون

الفراد المراجد والمراجد المراجد والمراجد والمراج

ولا بطرا ولا رياه ولاسعقة خرحت اتقاء سخطك وابتغاء عرضاتك إسالك أن تنقدني من النار وأن تغفرلي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الأأنت (وروى) أنوسعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال من قالذاك اذاخرج الى الصلاة وكل الله مه سيما ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله تعالىعلمه نوجهـه الكريم حتى يقضى صلاته واذادخل المسعد أودخل سعادته للصلاة بقول سم الله والجدلله والصلاة والسلامعلي رسولالله اللهماغفرلي ذنو بي وافتع لي أواب رحملك ويقددم وحدله المنى في الدخول واليسرى في الخروج من المسجد أوالسعادة فسعادة الصوفي عنزلة البت والمسحدتم يصلى صلاة الصبح في

لعلكم فلمون وهذا أمرعلى العموم وقال الله تعالى ما أيها الذين آمنوا ثويو الى الله توية نصوط الاتة ومعنى النصوح الخالص لله تعالى خالياعن الشوائب مأخوذ من النصح ويدل على فضل التو بة قوله تعالى ان الله يحب المتوابين ومحب المتطهرين وقال عليه السلام التائب حمي الله والتائب من الذنب كن لاذنب له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتو بة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض دويةمهلكة معه راحلته عليهاطعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقدذهبت راحلته فطلبها حتى اذا اشتدعليه الحروالعطش أوماشاه الله قال أرجع الى مكافى الذى كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع راسه على ساعده لعوت فاستيقظ فاذار احلته عنده عليها زاده وشرابه فالله تعالى أشدفر حابتو بة العدد المؤمن من هذا مواحلته وفي وص الالفاظ قال من شدة فرحه اذا أراد شكر الله أنار بك وأنت عبدى ويروى عن الحسن قال الماتاب الله عزو حل على آدم عليه السلام هنأته الملائكة وهبط عليه حبريل ومكاثيل عليهما السلام فقالا ما آدم قرت عينك بتوبة الله عليك فقال آدم عليه السلام ماحديل فانكان بعدهذه التو بةسؤال فأس مقامي فأوجى الله المه ما آدم ورثت ذريتك التعب والنصب وورثتهم التوبة فن دعاني منهم لبيته كالبيتك ومن الني المففرة لم المخل عليه لأني قريب مجيبيا آدموأ حشرالتا تبسين من القبو رمستنشر بن ضاحكين ودعاؤهم مستجاب والاخبار والاتنارف ذلك لاتحصى والاجاعمنع قدمن الامةعلى وحوبها اذمعناه العلمان الذنوب والمعاصى مها كاتومبعدات من الله تعالى وهدذاداخل في وجوب الايمان واكن قد تدهش الغقلة عنه فعني هذا العلم ازالة هدده الغفاة ولاخلاف في وجوبها ومن معانيه اترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال وتدارك ماسبق من التقصير في سابق الاحوال وذلك لا يشك في وجوبه وأماالتندم على ماسبق والتحزن عليه فواجبوهو روح التو بة و به قيام التلافي فكيف لايكون واجبابل هونوع ألم يحصل لامحالة عقيب حقيقة المعرفة بمافات من العمر وضاع في سخط الله فان قلت تألم القلب أمرضرو رى لا يدخل قحت الاختيارة كيف يوصف بالوجو ب فاعلم أن سببه محقيق العلم بفوات المحبوب وله سديل الى تحصيل سدبه وعنلهد ذا المعنى دخل العلم تحت الوحوب المعنى أن العلم يخلقه العبدو محدثه في نفسه فان ذلك محال بل العلم والذم والفعل والارادة والقدرة والقادرالكل من خلق الله وقعله والله خلقكم وماتعملون هـ ذاهوا لحق عند ذوى الا بصار وماسوى هذاضلال فانقلت أفليس العبد آختيار في الفعل والترك قلمانع وذلك لايناقص قولذا ان المكلمن خلق الله تعالى بل الاختيار أيضامن خلق الله والعبدمضطرفي الأختيارالذي له فان الله اذاخلق اليد الصيحة وخلق الطعام اللذ بذوخلق الشهوة للطعام في المعدة وخلق العلم في القلب بان هذا الطعام يسكن الشهوة وخلق الخواطرالم تعارضة في انهذا الطعام هل فيهمضرة مع الله يسكن الشهوة وهل دون تناوله هانع يتعذرمعه تناوله أم لائم خلق العلمانه لامانع ثم عنداجماع هذه الاسباب تفجزم الارادة الباعثة على التناول فانجزام الارادة بعدترددا كنواطرا لمتعارضة وبعدوة وعالشهوة للطعام يسمى اختيارا ولابد ونحصوله عندتمام أسبامه فاذاحصل انجزام الارادة بخلق الله تعمالي اياها تحركت المدالععصة الي جهة الطعام لامحالة اذبعدتهام الارادة والقدرة يكون حصول الفعل ضرور ما فتحصل الحركة فتكون الحركة نخلق الله بعد حصول القدرة وانجزام الارادة وهماأ يضامن خلق الله وانجزام الارادة يحصل بعدصدق الشهوة والعلم بعدم الموانع وهماأ يضامن خلق الله تعمالي واسكن بعض هذه المخلوقات يترتب على المعضر تساح ت مه سنة الله تعالى في خافه وان تحداسنة الله تمديلا فلا يخلق الله حركة المدبكانة منظومة مالم يخلق فيهاصفة تسمى قدرة ومالم يخلق فيهاحياة ومالم يخلق ارادة محز ومة ولا يخلق الارادة

المجز ومةمالم مخلق شهوة وميلافي النفس ولاينبعث هذاالم انبعاثا تامامالم يخلق على بانهموافز المنفس امافى الحال أوفى الما لولا يخلق العلم أيضا الابأسباب أخرتو جدح الى حركة وارادة وعلم فالم والميل الطبعي أمدا يستتبع الارادة الحازمة والقدرة والارادة أبداتستردف الحركة وهكذا الترتيب فيكا فعل والكلمن اختراع الله تعالى واكن بعض مخلوقاته شرط لبعض فلذلك محت تقدم المعض وتأخ البعض كالاتخاق الارادة الابعد العلو ولايخلق العلم الابعد الحياة ولاتخلق الحيأة الابعد الحميم فمكور خلق الحمم شرطا كدوث الحياة لان الحياة تتولدمن الحمم ويكون خلق الحياة شرطا كالق العلم لاأر العلم يتولدمن الحياة ولكن لايستعدالحل لقبول العلم الااذا كان حياو يكون خلق العلم شرطا يحزر الارادة لاأن العلم يولد الارادة ولكن لا يقبل الارادة الاجسم عالم ولايدخل في الوحود الاعكر وللامكان ترتب لايقيل التغييرلان تغييره عال فهما وحدشرط الوصف استعدالحل بهلقبول الوصف فصل ذاك الوصف من الجود الالهي والقدرة الازلية عند حصول الاستعداد والما كان اللاستعدا بسد الشروط ترتب كان محصول الحوادث بفعل الله تعالى ترتنب والعبد يحرى هذه الحوادن المرتبةوهي مرتبة في قضاء الله تعالى الذي هو واحد كلمج البصر ترتيبا كليالا يتغير وظهورها بالتفصيل مقدر بقدرلا يتعداها وعنه العبارة بقوله تعالى اناكل شئ خلفناه بقدر وعن القضاء الكلى الازل العبارة بقوله تعالى وماأمرنا الاواحدة كلمع مالبصر وأماالعبادفانهم مسخر ون تحت بجاري القضا والقدر ومن جلة القدر خلق حركة في يدالكاتب بعد خلق صفة مخصوصة في يده تسمى القدرة و بعا خلق ميل قوى حازم في نفسه يسمى القصد و بعد علم عااليه مله يسمى الادراك والمعرفة فاذاظهرنا من باطن الماكوتهذه الامو والاربعة على حصم عدمه فت قهر التقديرسيق أهل عالم اللا والشهادة المحدو بونءن عالم الغيب والملكوت وقالوا ماأيها الرحل قد تحركت ورميت وكتنت ونودى من و را عاب الغيب وسراد قات الملكوت وما رميت اذرميت ولكن الله رمي وما قتلت اذ قتلت ولكن فاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وعنده ذا تتحمر عقول القاعدين في يحبوحة عالم الشهادة فن قائل انهجم محض ومن قائل انه اختراع صرف ومن متوسط ماثل الى أنه كسب ولوفتح لهم أبواب المعا وفنظرو الى عالم الغيب والملكوت اظهر لهمان كلواحدصادق من وحهوان القصورشامل كم معهم فلي درا واحدمتهم كنههذا الامر ولمعط عله بحوانيه وتمام عله ينال باشراق النو رمن كوة نافذة الى عالم الغيب وانه تعالى عالم الغيب والشهادة لايظهر على غيبه أحدا الامن ارتضي من رسول وقد يطلع على الشهاد من لم يدخل في حبز الارتضاء ومن حرك ساسلة الاسباب والمسدمات وعلم كيفية تساسلها ووجه ارتباه مناط سلسلتها يمسب الاسباب انكشف له سرالقدر وعلم على يقينا أن لأخالق الاالله ولامبدع سواه فانا فلت قدقصيت على كلواحدمن القائلين بالحبر والأختراع والكسانه صادق من وجهوهوم صدقه قاصروهذا تناقض فكيف عكن فهم ذلك وهل عكن ايصال ذلك الى الافهام عال فاعلمان جماعا من العميان قد معواانه جل الى البلدة حيوان عيب يسمى الفيل وما كانواقط شاهدو أصورته وا سمعوااسمه فقالوالا بدانامن مشاهدته ومعرفته باللس الذي نقدر عليه فطلبوه فلما وصلوا اليهلسو فوقع يدبعض العميات على رجله و وقع بدبعضهم على نابه و وقع بدبعض هم على أذنه فقالوا قدعر فنا فل أنصر فواسأ لمم بقسة العميان فاحتلفت أجو بتهم فقال الذي اس الرحل ان الفيل ماهو الامثل اسطوانة خشنة الظاهر الاانه المن منهاوقال الذي السالنان ليسكما يقول بلهو صل الالنف وأماس لاخشونة فمهوليس فيغلظ الاسطوانة أصلابل هومثل عودوقال الذي السالاذن لعمريهما لمن وفيه خشونة فصدق أحدهما فيهولكن فالماهومثل عودولاهومثل اسطوانة وانحاهومثل جالا

جماعة فاذاسم يقول لااله الاالله وحدده لاشر يك له له الملك وله الجدم وعبت وهوحي لاعوت بيده الخبروهوعلى كلشي قدير لااله الاالله وحدهصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الاحزار وحده لااله الأ الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لااله الا الدولانعبد الااماه مخلصين له الدين ولوكره الكافرون و مقراهو الله الذي لااله الاهـو الرجن الرحم التسعة والتسيعين اسماالي T خرها فاذ أفرغ منها يقول اللهم صلعالى محددك ونسك ورسواك الني الامي وعلى آل مجد صلة تكون لل رضاء وعقه أداء وأعطم الوسملة والمقام المجود الذى وعدته وأحزه عناماهو أهله وأحزه عنا أفضل

موافر موافر وتاخ فيكور لاعكر لاعكر وصفر متعدا موادر نفصير الازل القضا  الم اذراعا المنظم المراق اذرق ه من المراق ال ماحازيت ندياءن أمته وصل على جيع اخوانه من الندين والصديقين والشهداء والصالحين اللهمصل على محدفي الاولين وصل على محد في الاتخرينوصل على محدالي ومالدين اللهم صلعلى روح محدفى الارواح وصل علىحسدمحدفىالاحساد واحعلشرائف صلواتك ونواى بركاتك ورأفتك ورجتك وتحمتك و رضوانات الي عدد عبدك وندلك ورسولك اللهم أنت السلام ومنك السلام والمك مود السلام فيناربنا بالسالام وأدخلنادار السلام تباركت باذا الحلالوالا كرام اللهم افى أصعت لا استطيع

دفع ماأكره ولاأملات

نفعماأ رجوواصبع الامر

بيدغ مرى وأصعت

مرتهنا بعملي فلافقد أفقر

عريض غليظ فكل واحد من هؤلاه صدق من وجه اذا خبركل واحد عااصابه من معرفة الفيل ولم يخرج واحد في خبره عن وصف الفيل والكنهم بحملتهم قصر واعن الاحاطة بكنه صورة الفيل فاستبصر بهذا المثال واعتبر به فانه مثال أكثر ما اختلفت الناس فيه وان كان هذا كلاما يناطع علوم المكاشفة و بحرك أمواجها وليس ذلك من غرضنا فلرح حالى ما كناب ده وهو بيان ان التو به واجبة عمر عالى المناب المناب الله والندم والترك وان الندم داخل في الوجوب لكونه واقعاف جلة أفعال الله المحصورة بين علم العبد وارادته وقد رته المنظمة بينهما وماهذا وصفه فاسم الوجوب شعله

\*(بيانأن وجو بالتو بة على الفور)

أماو جو بهاعلى الفور فلا ستراب فيه اذمعرفة كون المعاصي مهاكات من نفس الاعان وهوواحب على الفو روالمتفصى عن وحو به هو الذي عرفه معرفة زح وذلك عن الفعل فان هذه المعرفة لستمن علوم المكاشفات التى لاتتعلق بعمل بلهى من علوم الماملة وكل على وادليكون باعثاء ليعل فلايقع التفصى عن عهددته مالم يصر باعثاعليه فالعلم بضر والذنو باغار بدليكون باعثاء لى تركها فن أم يمركهافهوفاقد لهذا الجزمن الاعان وهوالمراد بقوله علمه السلام لايزنى الزانى حين يزنى وهومؤمن وماأراديه نفي الايمان الذى يرجع الى علوم المكاشفة كالعلم الله ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله فان ذاك لا ينفيه الزناو المعاصى واعما أراديه نفي الاعمان الكون الزنام بعداءن الله تعمالي موجمالاقت كااذاقال الطميب هذاسم فلاتتناوله فاذاتناوله يقال تناول وهوغبرمؤمن لاعمني الهغير مؤمن يوجود الطبيب وكونه طبيبا وغيرمصدق مهبل المرادأنه غيرمصدق بقوله انهسم مهلك فان العالم بالسم لابتناوله أصلافالعاصي بالضرو وةناقص الايمان وليس الايمان باباواحدا بلهونيف وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لااله الاالله وأدناها اماطة الاذى عن الطريق ومثاله قول القائل ليس الانسان موحوداواحدابلهونيف وسبعون موحودا أعلاها القل والروح وأدناها اماطة الاذىءن الدشرة مان يكون مقصوص الشارب مقلوم الاظفارنقي البشرة عن الخبث حتى يقسيزعن البهائم المرسلة الملوثة باروا ثهاالمستكرهة الصور بطول مخالها وأظلافهاوهذامثال مطابق فالاعان كالانسان وفقدشهادة التوحيديو حدالبطلان بالكلية كفقدال وحوالذى ليسله الاشهادة التوحيدوالرسالة هوكانسان مقطوع الاطراف مفقوء العينين فاقد كحمياع اعضائه الباطنة والظاهرة لاأصل الروح وكاانمن هذا حاله قريسمن انعوت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التي تخلف عنها الاعضاء التي عدها وتقويها فكذلك من ليسله الاأصل الاعان وهومقصرفي الاعمال قريدمن أن تقتلع شعرة اعمانه اذاصدمتهاالر ماح العاصفة المحركة للاعان في مقدمة قدوم ملك الموتو وروده في كل أعان لم يشت فاليقين أصله ولم تنتشرفي الاعال فروعهل شتعلى عواصف الاهوال عندظهو رناصية ملك الموت وخيف عليه سوءالخاتمة الاماييق بالطاعاتء لي توالى الامام والساعات حتى رسمخ وثبت وقول العاضي للطيع انى مؤمن كما انك مؤمن كقول شعرة القسرع لشعرة الصنو برأنا شعبرة وأنت شعبرة ومأحسن جواب شحرة الصنو براذا فالتستعرفين اغترارات بشعول الاسم اذاعصفت رماح الخزيف فعددنك تنقطع أصولك وتتناثراو راقك وينكشف غرو ولئالمشاركة فياسم الشعرم الغفلة عن السار شوت الأشحار وسوف ترى اذاانحلي الغيار أفرس تحتك أمحيار وهذاأم يظهر عندالخاتمة والماانقطع نياط العارفين خوفامن دواعي الموت ومقدماته الهاثلة التي لا شتعلما الاالا قلون فالعاصي اذا كان لأيخاف الخادق النار بسد معصدته كالصيع المنهمك في الشمهوات المضرة اذا كان لا يخاف الموت سبب عجته وان الموت غالب الأيقع فعاة فعقالله الصعيع يخاف المرض مماذا مرص خاف الموت

وكذلك العاصى يخاف وء الخاتمة ثم اذاختم له بالسوء والعياذ بالله وجب الخ الودفى النارفالم الموا للاعان كالمأ كولات المضرة للا بدان فلاتزال تحتمع في الباطن مغيرة مزاج الاخلاط وهولا يشدر باحد الى أن يفسد المزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفعة فكذلك المعاصى فاذا كأن الحائف من الهلاك في هذه الدنيا الش المنقضية يجبعليه ترك السموم ومايضره من المأكولات في كل حال وعلى القورفاكا تف من هلاك الإسار أولى بان يجب عليه ذلك واذا كان متناول السم اذاندم يحب علمه أن يتقيأو يرجع عن تناوله بابطال وش واخراجه عن المعدة على سبيل الفو روالما درة تلافيالبدته الشرف على هلاك لا يفوت عليه الاهدا الدنباالفائية فتناول سعوم الدين وهي الذنوب أولى بان يحب عليه الرحوع عنها بالتدارك الممر مادام يبقى للتدارك مهلة وهوالعمرفان المخوف من هدذا السم فوات الاخرة الباقية التي فيها الذم المقيم والملك العظيم وفي فواته انارا مجيم والعذاب المقيم الذي تتضرم أضعاف أعمار الدنيادون عشرعشا بل مدته اذليس ادته آخرالبته فالبدار البدار الى التو بةقب لأن تعمل عوم الذنوب روح الاعان علا بد يجاو زالا رفيه الاطباء واختيارهم ولاينفع بعده الاحتماء فلا ينجع بعد ذاك نصح الناصحين ووعاحق الواعظين وتحق الكامة عليه مانه من الها لكين ويدخل تحتعوم قوله تعالى الماحعلنا في أعناقها ينف أغلالاقهى الى الاذقان فهم مقمعون وجعلنامن بين أبديهم سداومن خلفهم سدافاغ شيناهم فهالى لايبصر ونوسوا عليهم أأنذرتهم أملم تندرهم لايؤمنون ولايغرفك افظ الاعمان فتقول المرادبالان الاه الكافراذبين الكان الايمان بضعوس معون بالماوان الزائى لايزنى حسن بزنى وهوه ومن فالمحجوب والابت الاعمان الذي هوشعب وفروع سجعب في الخاتمة عن الاعمان الذي هوأصل كماأن الشخص الفاذ لجميع الاطراف التيهي حروف وفر وعسساق الى الموت المعدم الروح التيهي أصل فلابقاعنه للاصل دون الفرع ولاوجود للفرعدون الاصلولافرق بين الاصل والفرع الافي شئ واحدوهو ألا يعض وجودالفرعو بقاءه جمعاستدى وحودالاصل وأماو حودالاصل فلايستدعى وحودالفرع فبقالهم الاصل بالفرع ووجود الفرع بالاصل فعلوم المكاشفة وعلوم المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والاصلاعن فلايستغنى احدهماعن الاخروان كان أحدهمافي رتبة الاصلوالا تخرفي رتبة التابح وعارا اضا المعاملة اذالم تكن باعثة على العمل فعدمها خرمن وجودها فانهى لم تعمل عملها الذي ترادله فامنا هذا مو يدة العدة على صاحبه اولذلك يزاد في عداب العالم الفاحر على عداب الحاهد ل الفاحر كما أو ردنام حتى الاخمارفي كتاب العلم

« (بيان أن وجو ب التو به عام في الاشخاص والاحوال فلا ينفك عنه أحد البقة ) ه اعلم أنظاهرالكاب قددل على هذااذقال تعالى وتو يواالى الله جيعا أيما المؤمنون اهاكم تفلخون فعم الخطاب ونو رالبصيرة أيضا يرشداليه اذمعني التو بة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله المقرب للسوية الشيطان ولايتصو رذلك الامن عاقل ولاتكمل غريزة العقل الابعد كالغريزة الشهوة والغض الامو وسائر الصفات المذمومة التيهي وسائل الشمطان الى اغواء الانسان اذكال العقل انما يكون عناحال مقارنة الاربعين وأصله اغايتم عندم اهقة ألبلوغ ومباديه تظهر بعد سبع سنبن والشهوات حنواركه الشيطان والعقول جنودا لملائكة فاذاا جمعاقام القتال بينهما بالضرو رةاذلا شدت أحدهما للاتغان لانهماضدان فالتطارد بينهما كالتطارد بين الليل والنهار والنو روالظلة ومهماغل أحدهماازع النفس الا خر بالضرورة واذا كانت الشهوات تكمل في الصباو الشباب قبل كال العقل فقد سبق علم الراكم الشيطان واستولى على المكان و وقع للقلب به أنس وألف لامحالة مقتضيات الشهوات بالعادة وغلم الحدي ذلا علمه ويعسرعليه التروع عنه مم يلوح العقل الذى هو حزب الله وحنده ومنقد أوليائه ما تركه

منى اللهم لاتشمت عدوى ولاتسؤى صديقي ولا تحمل مصيني في دنى ولاتحع لالدنيا أكبرهمي ولاتسلط على من لا يرجني اللهـم هـ ذاخلق حديد فاقتده على بطاعتك واخته لي مغفرتك ورضوانك وارزقن فبهحسنة تقلها منى وزكهاوضعفهاوما علت فيهمن سئة فاغفر لى انك غفو ررحيم ودود رضت باللهربا وبالاسلامدينا وعجمد صلى الله عليه وسلم ندما اللهم انى أسألك خرهذا اليوم وخبرمافيه وأعوذ بك من شره وشرمافيه وأعوذبك من شرطوارق الليل والنهار ومن بغتات الامور وفعات الاقدار ومن شركل طارق بطرق الاطارقا طرق منك مخـــ بر مارجن الدنيا والا خرةو رحمهما وأعوذبك انأزلأو

1

ص ابدى أعدائه شيأ فشيأعلى التدريج فان لم يقوولم يكمل سلت علكة القلب للشيطان وأنجز للعين وعوده يه حيث قال لاحتنكن فريته الاقلي الوان كال العقل وقوى كان أول شغله قع جنود الشاطان بكسر دني الشهوات ومفارقة العادات وردااطب على سديل القهرالي العبادات ولامعني للتوبة الاهذاوهو الإ الرجوع على طريق دليله الشهوة وخفيره الشيطان الى طريق الله تعالى ولمس في الوجود آدمي الا طالع وشهوته سابقة على عقله وغريزته التي هي عدة الشيطان متقدمة على غريزته التي هي عدة الملائكة المنا فكان الرجوع عاسبق اليه على مساعدة الشهوات ضروريا في حق كل انسان نديا كان أوغبيا فلا مكز أفان أن هذه الضرورة اختصت بالدم عليه السلام وقدقيل

فلاتحسن هندالها الغدر وحدها م سحية نفس كل غانية هند

وشرا بل هو حكم أزلى مكتوب على حنس الانس لا يمكن فرض خلافه مالم تتبدل السنة الالهية التي لا مطمع في على أبديلهافاذا كلمن بلغ كافراحاهلافعلمه التوبةمن حهله وكفره فاذابلغ مسلما تبه الابويه عافلاً عن وعن حقيقة اسلامه فعليه التو بةمن غفلته بتفهم معنى الاسلام فانه لا بغنى عنه اسلام أبو به سيامالم يسلم اقها بنفسه فان فهم ذاك فعليه الرجوع عن عادته والفه للاسترسال وراء الشهوات من غير صارف بالرحوع م فها الى قالب حدود الله في المنع والاطلاق والانف كالمؤوالاسترسال وهومن أشق أبواب التو به وفيه هلك لأتها الاكثرون اذعوز وآءنه وكله ذارجوعوتو بة فدل أن التو بة فرض عين في حق كل شخص بالإبتصوران يستغنى عنها أحدمن البشر كالم يستغن آدم فخلقة الولدلاتتسع لمالم يتسعله خلقة الوالد لفاف اصلاوأمابيان وجو بهاعلى الدواموفي كلحال فهوأن كل بشرفلا يخلوعن معصية يحوارحه اذلم يخل لابقا عنه الانبياء كاو ردفى القرآن والاخبار من خطاما الانبياء وتو بتهمو بكائهم على خطاماهم فان خلاف موال بعض الأحوال عن معصمة الحوار ح فلا يخلوعن الممالذنو بالقاب فان خلاف بعض الاحوال عن وفيقا الهم فلايخلوعن وسواس الشيطان مايرا دالخواطرالمتفرقة المذهلة عن ذكرالله فانحلاعنه فلايخلو لاصل عن غفلة وقصو رفى العملم الله وصفاته وأفعاله وكل ذلك نقص وله أسماب وترك أسماله بالتشاغل على باضدادهار جوع عن طريق الى صده والمرادمالتو بة الرجوع ولايتصو والخاوفي حق الادمى عن قامن هذاالنقص واغا يتفاوتون في المقادير فاما الاصل فلابدمنه وهذا قال عليه السلام انه ليغان على قلبى دنام حتى أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة الحديث ولذلك اكرمه الله تعالى بأن قال ليغفر الكالله ماتقدممن ذنبك وماتأخر واذا كانهذا حاله فكيف حال غيره فان قات لا يخفي ان ما يطرأ على القلب من الهموم والخواطر نقص وان الكمال في الخلوعنه وأن القصو رعن معرفة كنه حـ الال الله نقص وانه فه الانتقال وجوعوال الانتقال الى المكال من اسباب النقصان وجوعوال جوع بال توبة والكنه فضائل لافرائض وقد أطاقت القول بوجو بالتوبة في كل حال والتوبة عن هذه الامور ليست بواحبة اذادراك الكالغير واحب في الشرع فالمراد بقولك التو بقواحبة في كل لغضا عناحال فاعلم أنه قدسبتي أن الانسان لا مخلوفي مبدأ خلقته من أنباع الشهوات أصلا وليس معنى التوبة تحنو تركها فقط بل عمام التوبة بتدارك مامضى وكلشهوة أتبعها الاتسان ارتفع منهاظلة الى قلبه كايرتفع عن نفس الانسان ظلمة الى وحه المرآة الصقيلة فان تراكمت ظلمة الشهوات صاررينا كإيصر يخار الات ماازع النفس في وجه المرآة عند دترا كمه خبثًا كاقال تعالى كلابل ران على قلو بهم ما كانوا بكسبون فاذا تراكمالر بن صارطبعافيطبع على قلبه كالخبث على وجهالمرة ةاذاترا كموطال زمانه غاص في حرم وغلوا المديد وأفسده وصارلا يقبل الصقل بعده وصاركا لمطبوع من الخبث ولا يكفي في تداوك اتباع الشهوات ماثه م أركها في المستقبل بل لا بدمن محو تلك الار مان التي أنطبعت في القلب كالايكفي في ظهو رالصور في

أزل أوأضل أوأضل أو أظلمأ وأظلم أوأجهل أو الكهال على عز حارك و حل ثناؤك وتقدست أسماؤك وعظمت نعاؤك أعوذبك منشرما يلجف الارض ومايخرجمنها وماينزل من السماءوما يعرج فيهاأعوذ بكمن حدة الحرص وشدة الطمعوسورة الغضب وسنة الغفلة وتعاطى الكلفة اللهماني أعوذ مل من مماهاة المكثرين والازراء على المقلين وان أنصرظالما أوأخذل مظلوما وأن أقول في العلم بغبرعلم أوأعل فى الدين بغبر بقيان أعوذ بكان أشرك مل وأناأعلم وأستغفرك الاأعلم أعوذ بعفوك منعقابك وأعدوذ برضاك من سخطك وأعوذبك منك لا حمى تناعطلات أنت كا أثنت على نفسك

ق.

المرآ ةقطع الانفاس والبخارات المسودة لوجههافي المستقبل مالميشتغل بموما نطبع فيهامن الاريان الا وكابر تفع الى القلب ظلمة من المعاصى والشهوات فبرتفع اليعنو رمن الطاعات وترك الشهوات فتنمعي ظلمة المصية بنو والطاعة واليه الاشارة بقوله عليه السلام اتبع السيئة الحسنة تحهافاذ الايستنفى العديف حالمن أحواله عن محوآ مارالسيمات عن قلبه عباشرة حسنات تضادة مارهاة مارتلك السمان هذا في قلب حصل أولاصفاؤه وحلاؤه ثم أظلم اسباب عارضة فأماالتصقيل الاول ففيه طول الصقل اذليس شغل الصقل في ازالة الصداءن المرآة كشغله في عل أصل المرآة فهذه أشغال طويلة لا تنقط الف أصلا وكل ذلك يرجع الى التو بة فاما قولك ان هذا الا يسمى واحبابل هو فضل وطلب كمال فاعلم أن اله الواحب لهمعنيان أحدهماما يدخل في فتوى الشرعو يشترك فيه كافة الخلق وهو القدر الذي لواشتغل فيه مه كافة الخاتي لم يخر ب العالم فلو كلف الناس كلهم أن يتقو الله حق تقاته لتركو الامايش و رفضوا كل الدنياما اكلية ثم يؤدى ذلك الى بطلان التقوى مالكلية فانهمهما فسدت المعايش لم يتفرغ أحد للتقوى مم بلشغل الحما كةوالحراثة والخبز يستغرق جيم العمرمن كل واحدفه ايحتاج السه فهميم هلل وق الدرحات است واجبة بهذا الاعتبار والواحب الثاني هوالذى لابدمنه للوصول به الى القرب الطلوب من رب العالمن والمقام المحمود بمن الصديقين والنو بةعن جيم ماذ كرناه واحبة في الوصول المه كالعيد يقال الطهارة واحسة فيصلاة التطوع أيان ير يدهافانه لايتوصل اليها الاج افامامن رضي الم مالنقصان والحرمان عن فضل صلاة التطوع فالطهارة لدست واجبة عليه لاحلها كإيقال العن والاذن من والبدوالر حل شرط في وحود الانسان يعني أنه شرط لمن ير بدأن يكون انسانا كاملا ينتفع بانسانيته يؤ وبتوصل بها الى در حات العلافي الدنيا فامامن قنع باصل الحياة ورضي أن يكون كلهم على وضم باملا وكفرقة مطر وحة فلدس يشترط لشلهذه الحماة عين و بدور حل فاصل الواحبات الداخلة في فتوي فية العامة لا يوصل الاالى أصل النعاة وأصل النعاة كالصل الحياة وماورا أصل النعاة من السعادات أنفا التي بهاتنته ي الحياة بحرى الاعضاء والا "لات التي بهاتهما الحياة وفيه سعى الانساء والاوليان اصر والعلماء والامثل فالامثل وعلمه كان حرصهم وحوالمه كان تطوافهم ولاحله كان رفضهم الاذالدنيا على ماليكلية حتى انتهى عدي عليه السلام الى أن توسد حرافي منامه فعاء اليه الشيطان وقال أما كنت والام تركت الدنياللا تخرة فقال نعموما الذى حدث فقال توسدك لهذا محتر تنعم في الدنيا فلم لا تضع رأسات على احد الأرض فرمى عنسي عليه السلام مامحمر ووضع رأسه على الارض وكان رميه العمرة وبقعن ذلك التنع فري افترى أنءسي عليه السلام لم يعلم أن وضع الراس على الارض لاسمى وأحملف فتاوى العامة أفترى على ا اننسنا محداصلي اللهعليه وسلما اشغله النوب الذي كانعليه علم في صلاته حتى نزعه وشغله شراك لابنه نعله الذى حدده حتى أعاد الشراك الخاتى لم بعلم أن ذلك ليس واحمافي شرعه الذى شرعه لكافة عماده عظم فاذاعا ذلك فلرتاب عنه بتركهوهل كانذلك الالانه رآهمؤثرافي قلبه أثراء نعه عن بلوغ المقام المحمود وا الذي قدوعديه أفتري أن الصديق رضي الله عنه بعد أن شرب اللبن وعلم أنه على غيروجه مأدخل السو أصبعه في حلقه ليخرجه حتى كاد يخرج معه روحه ماعلم من الفقه هـ ذا القدر وهو أن ما أكله لخنط عن حهل فهوغبرا ثم به ولا يحسف فتوى الفقه اخراجه فإرتاب عن شر به بالتدارك على حسامكانه عده بتهامة المعدة عنه وهل كان ذلك الالسر وقرفي صدره عرفه ذلك السرأن فتوى العامة حديث آخروان فالبع خطرطريق الاتخرة لايعرفه الاالصديقون فتأمل أحوال هؤلاه الذين هماءرف خلق الله مالله وبطرين إطنأ الله وعكرالله وعكامن الغرور بالله وامالة مرة واحدة أن تغرك الحياة الدنياوا ياك ثم اياك ألف ألف كيف مرةأن يغرك بالله الغرو رفهذه أمرارمن استنشى مبادى روائحها علمان لزوم التو بة النصوح ملازم عندك

اللهم أنترى لااله الا أنت خلقتني وأناعبدك وان عديك وعلى عهدك و وعدال مااستطعت أعوذبك من شرماصنعت أبوه بنعمتك علىوأبوه مذاي فاغفرلي انه لا بغفر الذنوب الأأنت اللهم احعل أول يومناهـذا صلاحاوآ خره نحاحا وأوسطه فلاحاالهمم احعل أوله , حةو أوسطه نعمة وآخره تكرمة أصعنا وأصبح الماثلة والعظمة والكبرياء لله والحروت والسلطانيته واللمل والنهار وماسكن فهمالله الواحددالقهار أصعناء لى فطرة الاسلام وكاة الاخلاص وعلى دن نينامجدصلي الله علمه وسلم ومله أبينا امراهم حنيفامسلاوما كان من المشركين اللهم افاندالك بانالك الحمد لااله الاأنت الحنان المنان وديع السعوات والارض

ذوالحلال والاكرام أنت الاحدالمعدالذي لم الد ولم الولد ولم يكن له كفوا أحدياحي باقيوم الحي حــ بن لاحي في دعومة ماكه ويقائه احي محى الموتى ياحى عمت الاحماء ووارث الارض والعاء اللهم انى أسال باسمل بسم الله الرجن الرحم و احمل الله الا الا هوالحي القيوم لاتأخذه سينة ولانوم اللهم اني المألل باسمل الاعظم الاحل الاعزالاكرم الذى اذا دعيت به أحبت واذا سئلت به أعطيت يا نور النور المدير الامور ماعالممافي الصدورياسميح راقر سيامجي الدعاء مالطيفالما يشاء بارؤف يارحيم باكبير باعظيم باالله أرجن باذاالحلال والا كرام المالة لااله الا هوالي القيوم وعنت الوجموه للحي القيوم

الاعبداا الكفيطريق الله تعالى في كل نفس من أنفاسه ولوعر عرنوح وان ذاك واجب على الفورمن و غيرمها واقدصد ق أبوسليان الداراني حيث قال الولم يمك العاقل وعيابتي من عره الاعلى تفويت في مامضي منه في غير الطاعة لـ كان خليقا أن يحزنه ذلك الى الممات فيكيف من يستقبل ما بقي من عرو بعدل أتا مامضى منجهله واغاقال هدالان العافل اذاملك جوهرة نفيسة وضاعت منه بغير فائدة بكي عليها قل الامحالة وان ضاعت منه وصارضياعها سدب هلاكه كان بكاؤه منها أشدوكل ساعة من العمر بلكل ط نفس حوهرة نفسة لاخلف لهاولا بدامة أفانها صالحة لان توصلك الى سعادة الابدو تنقذك من شقاوة أن الابدوأي حوهرأ نفس من هـ ذافاذاصيعتها في الغفلة فقد خسرت خسرانا مبيناوان صرفتها الى معصية على فقدها كتهلا كافاحشافان كنت لاتبكى على هذه المصيبة فذلك كهلك ومصيبتك يجهلك أعظم من واكل مصيبة لكن الحهل مصدية لا يعرف المصاب بها انه صاحب مصدية فان نوم الغفلة يحول بننه و بن وى معرفته والناس نيام فاذاماتو انتبه وافعند ذاك ينكشف اكل مفلس افلاسه ولكل مصاب مصيبته لمنا وقدرفع الناس عن التدارك قال بعض العارفين ان ملك الموت عليه السلام اذا فله رللعبد أعلمه انه قد بقي لوب منعرك ساعة وافك لاتستأخرع فهاطرفة عين فيبدو للعبد من الاسف والحسرة مالو كانتله الدنيا وكالعذافيرها كخرج منهاعلى أن يضم الى تلك الساعة ساعة اخرى لدستعتب فيها ويتدارك تفريطه فلايجد ضى اليه مديلاوهوأول مايظهرمن معانى قوله تعالى وحيل بنهمو بن مايشتمون واليه الاشارة بقوله تعالى اذن منقبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وان نبته يؤخرالله نفسااذا جاء أجلها فقيل الاحل القريب الذي يطلبه معناءاته يقول عند كشف الغطاء العبد وضم باملك الموت أخرني بوماأعة ذرفيه الى ربى وأتوب وأتز ودصالحالنفسي فيقول فنيت الايام فلايوم نوى فيقول فأخرني ساعة فيقول فندت الساعات فلاساعة فيغلق عليه باب التو بة فيتغرغر بروحه وتتردد دان أنفاسه في شراسفه و يتجرع غصة اليأس عن التدارك وحسرة الندامة على تضيير العمر فيضطرب ولياه صلايانه في صدمات للشالاحوال فاذازهقت نفسه فان كان سبقت له من الله الحسني خرجت روحه لدنيا على التوحيد فذلك حسن الخاتمة وان سبق له القضاء بالشقوة والعباذ بالله خرجت وحه على الشك كنت والاضطراب وذاك سوء الخاتمة وإنل هذا بقول ولست التو بةللذين بعملون السيات حتى اذاحضر نعلى احدهم الموت قال انى تبت الا تن وقوله الما التو بة على الله للذين يعملون السو مجهالة تم يتو بون من التنع فريب ومعناه عن قرب عهدما لخطيئة مان يتندم عليها ويحدوأ شرها يحسنة يردفها جهاقبل أن يتراكم الرسن فترى على القاب فلا يقبل المحو ولذاك قال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تحده اولذاك قال لقم أن شراك لابنه بابني لا تؤخر التوبة فان الموت يأتي بغتة ومن ترك المادرة الى التوبة بالتسويف كان بن خطرين عبادا فظهن أحدهماان تتراكم الظلمة على قلب من المعاصى حتى يصبر رينا وطبعا فلا يقب ل المحوالنا في أن لمحمود معادله المرض أوالموت فلأبحدمهاة للاشتغال بالمحوولذلك وردني الخبران أكثر صاح أهل النارمن أدخل التسويف فماهلك من هلك الابالتسويف فيكون تسويده القلب نقداو جلاؤه بالطاعة نسيئة الى أن كالم المختطفه الموت فيأنى الله بقاب غدرسام ولاينه والامن أتى الله بقلب سام فالقلب أمانة الله تعالى عند مكانه عده والعمر أمانة الله عنده وكذاسائر أسباب الطاعة فن خان في الامانة ولم يتدارك خيانته فأمره مخطر وروان فالبعض العارفين الانته تعالى الى عبده صرين يسرهما اليه على سدمل الالهام أحدهما اذاخر جمن بطريق طنأمه يقولله عبدى قدأخر حتك الى الدنياطاهرا نظيفاواستودعتك عرك واثتمنتك عليه فانظر بألف يف تحفظ الامانة وانظر الى كيف تلقاني والثانى عندخروج روحه يقول عبدى ماذا صنعت في أمانتي جملار عندل هل حفظتها حي تاقاني على العهد فالقال على الوفاء أو اضعتها فالقال بالمطالمة والعقاب واليه الاشارة بقوله تعالى أوفوا بعهدى أوف بعدكم و بقوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون مرابيان ان التو به اذا استعمعت شرائطها فهي مقبولة لامحالة) ،

اعلم الماذافهمت معنى القبول لم تشك في أن كل تو بة صحيحة فهي مقبولة فالناظرون بنورا لبصار المستدون من أنوار القرآن علوا ان كل قاب سلم مقبول عند الله ومتنع في الا تخرة في حوار الله تعالى ومستعدلان ينظر بعينه الباقية الى وحه الله تعالى وعلوا أن القاب خلص سلما في الاصل وكل مولود يوا على الفطرة واغما تفوته السلامة بكدورة ترهق وجهه من غبرة الذنوب وظلتها وعلواأن فارالندم تحروا للك الغبرة واننو رائحسنة يمعوعن وحه القل ظلمة السيئة وانه لاطاقة لظلام المعاصي مع نورا لحسنان كإلاطاقة لظلام الليل معنو رالنهار بل كالاطافة للدورة الوسغ مع بياض الصابون وكماأن الثوب الوسا لا يقبله الملك لأن يكون آباسه فالقاب المظلم لا يقبله الله تعالى لأن يكون في حواره وكمان استعمال الثور في الاعال الخسيسة بوسم النوب وغسله بالصابون والماء الحارين ظفه لامحالة فاستعال القلب في الشهوان يوسم القلب وغسله عاء الدموع وحرقة الندم ينظفه وبطهره وبزكيه وكل قاب زكى طاهر فهو مقبول انكل توب نظيف فهومقبول فاغاعليك التركمة والتطهير وأماالقبول فمذول قدستي به القضاء الازل الذى لامردله وهوالمسمى فلاحافى قوله قدأ فلحمن زكاهاومن لم يعرف على سديل التحقيق معرفة أقوى وأحلى من المشاهدة بالبصران القلب يتأثر بالمعاصي والطاعات تأثر امتضادا يستعار لاحدهمالفظ الظلا كإيستعار للعهل ويستعار للا خرافظ النوركايستعار للعلم وأن بن النو روالظلة تضاداضرور لايتصورالجمع بدنه مافكا تعلم يمق من الدين الاقشوره ولم يعلق به الأأسما وه وقلمه في غطاء كثيفاً عن حقيقة الدين بل عن حقيقة نفسه وصفات نفسه ومن جهل نفسه فهو بغيره أجهل وأعني به قلبه ا بقلبه يعرف غيرتلمه فكيف يعرف غيره وهولا يعرف قلمه فن يتوهم أن التو بة تصح ولا تقبل كن يتوهمأن الشمس تطلع والظلام لايز ولواانو بيغسل بالصابون والوسم لايز ول الاان يغوص الومه لطولترا كمه في تحاويف النوب وخلاه فلايقوى الصابون على قلعمه فأل فلا أن تبراكم الذنوب حنى تصبرط معاور مناعلي القل فذل هذا القل لابر حمولا بتوب ع قد يقول اللسان تدت فيكونا ذلك كقول القصار باسانه قدغسلت الثو بوذلك لا ينظف الثوب أصلاما لم يغبر صفة الثو باستعال مايضادالوصف المتمكن به فهذا حال امتناع أصل التو بةوهوغير بعيدبل هو الغالب على كأفة الخاز المقبلين على الدنيا المعرض من عن الله بالكلية فهدذا البيان كاف عند ددوى البصائر في قبول التو واكنا نعضد جناحه بنقل آلا مات والاخبار والا "فارفكل استبصار لابشهدله الكتاب والسنة لابوثق به وقدقال تعالى وهوالذي يقبل التو بةعن عباده و يعفوعن السمات وقال تعالى غافر الذنب وقابل التوب الى غرد الثمن الاتمات وقال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتو به أحد كا الحديث والفرحوراء القبول فهودلمل على القبولوز مادة وقال صلى الله عليه وسلمان الله عزو حل بد يده مالتو به اسي الليل الى النه ارواسي النهار الى الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وبسط اليدكنا عن طلب التو بة والطالب و راء القابل فرب قابل ليس بطالب ولاطالب الاوهو قابل وقال صلى ال عليه وسالم لوعلتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب الله عليكم وقال أيضاان العبدليذنب الذنب فيدخل به الحنة فقيل كيف ذلك بارسول الله قال يكون : صبعينه تا عمامنه فاراحتى يدخل الحا وقال صلى الله عليه وسلم كفارة الذنب الندامة وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كن لاذنب له و مر وى ان حشياقال مارسول الله افى كنت أعدل الفواحش فهل ألى من تو بة قال تع فولى عمر حيا فقال مارسول الله أ كان يراني وأنا إعلهاقال : يم فصاح الحشي صحة خر حت فيهار وحمه و ير وي ال

باللمي والدكل شئ الها واحدالاالهالاأنتاللهم انى أسئلك باسمك بالله الله الله الله الله الذي لا اله الاهورب العرش العظيم فتعالى الله الملك الحيق لااله الاهور بالعرش الكرع أنتالاول والاتخر والظاهر والماطن وسعت كلشي رحة وعلما كهيعص حمعسق الرحمن باواحد ياقهار باعز بز باحمار ماأحدياصمد ياودود باغفوره والله الذي لااله الاهروعالمالغيب والشمادة هوالرجن الرحم لااله الاأنت سبحانك انى كنت من الظالمن اللهمانى أعوذ باسمك المكنون المخزون المتزل السلام الطهر الطاهر القدوس المقدس يادهر باديهو رياديهار باأبد باأزل يامن لم يزل ولايزالولايز ولهو باهولااله الاهو امن

il

لاهوالاهو يامن لايعلم ماهوالاهو باكان باكينان يار وح باكائن قدل كل كون يا كائن يعدد كل كون مامكونا لكل كون أهماشراهما أدوناى أصباؤت مامحلي عظام الامور فانتولوا فقل حسى الله لااله الا هوعليه توكات وهو رب العرش العظم ليس كشله شئ وهوالمعيع البصر اللهم صلعلي محدوعلى آلمحدكم صليت على ابراهم وآل ابراهم وبارك على محد وعلى آل محدكم باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انكحر دعدداللهم انى أعوذ بكمن علم لاينفع وقلب لايخشح ودعاء لايسعم اللهماني اءوذبك من فتنة الدحال وعذاب القبرومن فتنة المحياوالممات اللهماني اءوذبك من شرماعلتا وشرمالم أعلم وأعوذبال

الله عز وحل العن ابليس سأله النظرة فأنظره الى يوم القيامة فقال وعز تك لاخر حتمن قلابابن آدممادام فيهالروح فقال الله تعالى وعزتى وحلالي لاجيت عنه التوية مادام فيه الروح وقال صلى الله علمه وسلم أن الحسنات يذهب السيئات كمايذهب الماء الوسخ والاخبار في هـ ذالا تحصى (وأما الا " ال فقدة السعيد بن المسي أنزل قوله تعالى انه كان الأوابين غفو وافي الرحل بذنب ع بتوب م يذنب م يتوب وقال النصيل قال الله تعالى بشر الذنيين بانهمان تابوا قبلت منهم وحذر الصديقين انى ان وضعت عليم عدلى عذبتهم وقال طلق بن حبيب ان حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العيدولكن أصحوا تائبين وأمسوا تائبين وقال عبدالله نعر رضي الله عنهمامن ذكرخطسة ألمبها فو حلمنها قلبه محيت عنه في أم الكتاب ويروى ان نبيامن أنبياه بني اسرائيل أذنب فأوحى الله تعالى اليه وعزتي لتن عدت لاعد ذبنك فقال مارب أنت أنت وأنا أناو عزتك ان لم تعصمني لاعودن فعصمه الله تعالى وقال ان العبدليذنب الذنب فلايزال نادماحتى يدخدل الجندة فيقول ابليس ليتني لم أوقعه في الذنب وقال حبيب بن ثابت تعرض على الرحل ذنويه يوم القيامة فعر مالذنب فيقول أمااني قد كنت مشفقامنه قال فيغفرله ويروى ان رجلاسال ابن مسعود عن ذنب ألم به هـل له من تو بة فأعرض غنه النمسعودهم التفت المه فراى عيفيه تذرفان فقال له ان الجنة عمانية أبواب كلها تفتح وتغلق الاباب النوبة فان عليه ملكامو كلابه لا يعلق فاعل ولاتماس وقال عبد الرحن بن أبي القاسم تذاكر نامع عبدالرحيم توبة الكافر وقول الله تعالى ان ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف فقال انى لار جوان يكون المسلم عندالله أحسن طلاولقد بلغنى أنتو بةالمسلم كاسلام بعداسلام وقال عبدالله بنسلام لاأحدثكم الأ عن ني عرسل أوكتاب منزل العبداذ اعل ذنبا ثم ندم عليه طرفة عين سقط عنه أسرع من طرفة عين وقالعر رضى الله عنه احلسواالي التوابين فانهم أرق أفدة وقال بعضهم أنا أعلمتي بغفر الله لي قيل ومتى قال اذا تاب على وقال آخر أنامن أن أحرم التو بة أخوف من أن أحرم المغفرة أى المغفرة من لوازم التو بة وتوابعها لا محالة و يروى انه كان في بني اسرائيل شاب عبد الله تعالى عشر من سنة ثم عصاه عشرىن سنة ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في محيته فساء ذلك فقال الهي أطعتك عشرين سنة ثم عصيتك عشرين سنة فان رجعت اليك أتقلبني فسمع قائلا يقول ولا يرى شخصا احبيتنا فأحبدناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فأمهلناك وانرجعت اليناقبلناك وقال ذوالنون المصرى رجمه الله تعالى ان المهعمادانصبوا أشحارا لخطامانصبروامق القلوبوسقوهاعاءالتو بقفاغرت ندماو حزنافعنوامن غير جنون وتبلدوامن غيرعي ولابكم وانهم همالبلغاه الفصاء العارفون باللهو رسوله تمشر بوابكاس الصفاءفو رثوا الصبرعلى طول البلاءثم ولهت قلوبهم في الملكوت و حالت أف كارهم بين سرا ما حب الجبروت واستظلوا تحترواق الندم وقروا صحمفة الخطايافأو رثوا أنفسهم الحزع حتى وصلواالي علوالزهد بسلم الورع فاستعذبوام ارةالترك للدنيا واستلانوا خشونة المضعع حتى ظفروا بحيل النحاة وعروة السلامة وسرحت أرواحهم في العلاحتي أناخوا فيرياض النعيم وخاصوا في بحرا لحياة وردموا اخنادق الجزع وعبروا جسو رالهوى حتى نزلوا فنا العلم واستقوامن غديرا لحكمة وركبوا سفينة الفطنة وأفلعوابر يحالنها في بحر السلامة حتى وصلواالي رياض الراحة ومعدن العز والكرامة فهذا القدركاف فيبيان أن كل توبة صحيحة فقبولة لامحالة فان قلت أفتقول ماقالته المعتزلة من أن قبول التوبةواحب على الله فأقول لا أعنى عاذ كرته من وجوب قبول التوبة على الله الاماير يده القائل قوله ان الثوب اذاغه لبالصابون وجب زوال الوسع وان العطشان اذاشر بالماء وجب زوال العطش وإنه اذامنع الماءمدة وحب العطش وانه اذاد آم العطش وجب الموت وليس في شيَّ من ذلك

ماير يدوالمعتزلة بالا يجاب على الله تعالى بل أقول خلق الله تعالى الطاعة مكفرة العصية والحسنة ماحاً الالسيئة كإخلق الماء من يلا العطش والقدرة متسعة بحلافه لوسبقت به المشيئة تلاوا جب على الله تعالى والكن ماسبقت به الرائعة فواجب كونه لا محالة فان قلت فيامن تائب الاوهو شال في قبول توبا الو والشارب الماء لا شك في زوال عطشه فإيشان فيه فأقول شكه في القبول كشكه في حود شرائط الهو والشارب الماء لا شك في زوال عطشه فإيشان في مولس يتعقق و جود جيع شروطها كالذي يشك في دو ود شربه الله الله الدواء باعتبارا لحال والوقن الذ وكيفية خلط الدواء وطبخه و حودة عقاقبره وأدويته فهذا وأمثاله موحب الخوف بعدالتو بة وموجر بعن المشك في توليد الماء الله الدواء وطبخه و حودة عقاقبره وأدويته فهذا وأمثاله موحب الخوف بعدالتو بة وموجر بعن المشك في قبوله على المسلمة على المشك في قبوله على المسلمة على ا

يه (الركن الثاني فيماء نه التو بة وهي الذنوب صغائرها وكبائرها) يه

اعلم أن التو به ترك الدف ولا عكن ترك الشي الا بعد معرفته واذا كانت التو به واجبه كان ما اواله يتوصل اليها الا به و الفراد و به والمدنو باذا واجبه والذنب عبارة عن كل ماهو مخالف لام الله تعالى والم توصل اليها الا به و تفصيل ذلك ست دعى شرح التكليفات من أولها الى آخرها وليس ذلك من غرضا عباد المنا نشر الى مجامعها و روابط أقسامها والله الموقى الصواب برحته

» (بيان أفسام الذنو ب مالاضافة الى صفات العمد)»

اعلم أن للانسان أوصافا وأخلافا كئيرة على ماعرف شرحه في كتاب عجا تب القلب وغوا الهولكر عبا تعصرمثارات الذنوب فيأر بمع صفات سفات ربوبية وصفات شطانية وصفات بهيمية وصفات سبعيا الله وذلك لانطينة الانسان عنتمن أخلاط مختلفة فاقتضى كل واحدمن الاخلاط في المحون منه أثر عليه من الا " ثاركم يقنضي السكر واكل والزعفر ان في السكنيمين آثار امختلفة به فاماما يقتضي النزوع الوابن الصفات الربوبية فثل الكبر والفدر والجبرية وحب المدح والثناء والغني وحب دوام ألبفا ماتم وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كالنه يريدان يقول أنار بكم الاعلى وهذا يتشعب منهجلة مزعشر كبائر الذنوب غفل عنها المخلق ولم يعدوها ذنو ماوهي المهلكات العظيمة التي هي كالامهات لاكثر المعامي في الف كالستقصيناه فيربع المهلكات هالثانية هي الصفة الشيطانية التي منهايتشعب الحسد والبغ فالا والحيالة والخداع والآمر بالفسادوالمنكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة الى أأدع والضالا وفي هالثالثة الصفة البهيمية ومنهايتشعب الشره والكلب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنافاك يتشعب الزنا واللواط والسرقة وأكل مال الابتام وجمع الحطام لاحل الشهوات والرابعة الصفاف السبعية ومنها يتشعب الغصب والحقدوالته عمعلى الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الاموال وهم ويتفرع عنها حلمن الذنوب وهذه الصفات لما تدريج في الفطرة فالصفة الهيمية هي التي تغلب أوا الوح م تتلوها الصفة السبعية ثانيام اذا اجتماا ستعملا العقل فى الخداع والمكر والحيلة وهي الصفة عقوة الشيطانية شمالا خرة تغلب الصفات الربوبية وهي الفغر والعز والعلو وطلب الكبرماء وقصد ويجو الاستيلاء على جيع الخلق فهذه أمهات الذنوب ومنابعها ثم تتفعر الذنوب من هذه ألمنا وعلى الحوار والنق فبعضهافي القلب خاصة كالكفر والبدعة والنفاق واضمار السوه للناس وبعضهاعلى العبن والبيالقو وبعضهاعلى اللسان وبعضهاعلى البطن والفرجو بعضهاعلى اليدين والرحلين بعضهاعلى جيارا البدن ولاحاجة الى بيان تفصيل ذلك فانه واضع مر (قسمة ثانية) علم أن الذنوب تنقيم الى مابر الكب العبد وبين الله تعالى والى ما يتعلق بحقوق العباد ف يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والصور وقال والواجبات الخاصة بهوما يتعلق بحقوق العبادكتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الاموال وشف

منشرسمعی و بصری ولساني وقلى اللهماني أعوذ بكمن القسوة والغفلة والذل والمسكنة وأعروذ بكمن الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وضيق الارزاق والسعمة والرياه وأعوذ بكمن الصيم والبكم والحنون والحددام والبرص وسائر الاسقام اللهم انى أعوذ بكمن زوال نعتك ومن تحويل طافيتك ومن فعاة نقمتك ومن جمع سخوال اللهم انى أستلك الصلاة على محدوعالي آله وأسائلك من الخسركله عاحله وآحله ماعلت منه ومالم اعلم وأعوذبك من الشركاه عادله وآدله ماعلت منه ومالمأءلم وأسألك الحنة وماقرب اليهامن قول وعيل وأعسوذ بلءن الناروما قرب المامن قول وعل

وأسئلك ماسألك عدا وندل عدصل الله علمه وسلم وأستعيذك عااستعادكمنه عبدك وندل محدصلي اللهعليه وسام وأسمالكما قضيت لى من أمران تحويل عاقبته رشدار جتال واأرحم الراجم باحي ياقدوم برحتك استغث لاتكاني الى نفسي طرفةعين وأصلح لىشأني كله يانورالسم وات والارض اجال المعوات والارض باعادالسموات والأرض بالديع السموات والارض باذا الحلال والاكرام اصرع المستصرخين باغوث المسمتغيثين بامنتهسي رغبةالراغس والمفرج عنالكروسنوالروح عن المغمومين ومحس دعوة المضطرين وكاشف السوء وأرحم الراجين واله العالمين منز ول بك كل حاحة اأرحم الراحين

الاعراض وكل متناول من حق الغرفامانفس أوطرف أومال أوعرض أودين أوحاه وتناول الدين بالاغواء والدعاء الى المدعة والترغيب في المعاصي وتهسيم أسباب الحراءة على الله تعالى كإيفعله بعض الوعاظ بتغليب حانب الرحاء على جانب الخوف وما يتعلق بالعباد فالاعرفيد ه أغاظ وما بن العبد وبن الله تعالى أذالم يكن شركا فالعفوفيه أرجى وأقر بوقد حاءفي الخبرالدواو من ثلاثة ديوان بغيفر ودوان لايغفر ودوان لايترا فالديوان الذى يغفر ذنوب العباديينهم وبن الله تعالى وأما الديوان و الذي لا يغفر فالشرك بالله عمالي وأما الديوان الذي لا تبرك فظالم العباد أي لا بدوان يطالب ماحتى يعني عنها و قسمة مالئة ) ها علم أن الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر وقد كثر اختلاف الناس فيهافقال فاللون لاصغيرة ولاكبيرة بلكل مخالفة لله فهي كبيرة وهذا ضعيف اذقال تعالى ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفرعنه كمسيات تكروندخا كم مدخلاكر عاوقال تعالى الذين يحتنبون كبائرالائم ال والفواحش الااللم وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الحمعة بكفرن مابينهن ان واجتنبت الكبائر وفي افظ آخر كفارات البينهن الاالكبائر وقدقال صلى الله عليه وسلفهارواه يز عسدالله بزعر وبن العاص الكماثر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس والعين الغموس واختلف الصابة والتابعون في عدد الكبائر من أربع الى سبع الى تسع الى احدى عشرة في افوق فلك فقال ابن مسعودهن أربع وقال ابن عرهن سبع وقال عبد الله بن عروهن تسع وكان ابن يرعباس اذا باغه قول ابن عرالكبائر سبع يقول هن الى سبعين أقرب منها الى سبع وقال مرة كل مانه ي ورز الله عنه فهو كبيرة وقال غيره كل ما أوعد الله عليه ما لنارفهومن الكبائر وقال بعض السلف كل ما أوجب أعليه الحدقي الدنيافهو كبيرة وقيل انهامهمة لايعرف عددها كليلة القدروساعة يوم الحمعة وفال ال ان مسعود لماسئل عنها اقرأمن أول سورة النساء الى رأس ثلاثين آية منها عند قوله ان تحتنبوا كبائر فالمأنمون عنه فكلمانهي اللهعنه في هذه السورة الى هنافهوكبيرة وقال أبوطالب المكي ألكبائرسب مزعشرة جعتهامن جلة الاخبار وجله مااجمع من قول ابن عباس وابن مسعودوا بن عر وغيرهمار بعة و القلب وهي الشرك بالله والاصرار على معصية والقنوط من رجة والامن من مكره وأربع بغ في السأن وهي شهادة الزور وقذف المحصن والمن الغموس وهي التي يحق بها باطلاً ويبطل بهاحقاً (ا وقيل هي التي يقتطع بهامال امرئ مسلم باطلا ولوسوا كامن أراك وسميت غوسالا نها تغمس صاحبها ن فالنار والسحر وهو كل كلام يغيرالانسان وسائر الاحسام عن موضوعات الخلقة وثلاث في البطن ين وهي شرب المخمر والمسكرمن كل شراب وأكل مال المثيم ظلما وأكل الرباوهو يعلم واثنتان في الفرج ال وهماالزناواللواطهوا ثنتان في اليدين وهما القتل والسرقة هوواحدة في الرجلين وهوالفرارمن الزحف والراحدمن اثنين والعشرة من العشرين و واحدة في جياع الحسد وهوعة وق الوالدي قال و جلة فاعقوقهما أن يقسماعليه فيحق فلا يرقعهما وانسألاه حاجة فلا يعطيهما وان سباه فدخر بهما روجوعان فلايطعمهما هذاماقاله وهوقر يسواكن ليس يحصل بهتمام الشفاء أذعكن الزمادة عليه ر- والنقصان منه فانه حعل أكل الرباومال اليتيم من الكبائر وهي جناية على الاموال ولم يذكر في كبائر والنفوس الاالقتل فامافق والعين وقطع اليدين وغير ذلك من تعذيب المسلمين بالضرب وأنواع العذاب فلم المتعرض له وضرب اليتيم وتعذيبه وقطع أطرافه لاشك فأنه أكبرمن أكل ماله كيف وفي الخبرمن والكبائر السيتان بالسبة ومن الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المساوهذا زائد على قذف المحصن والأبو سعيدالخدرى وغيرهمن الععابة انكراتعملون أعالاهي أدق في أعينه كرمن الشعر كنانعدها علىعهدرسول الله صلى الله علمه وسلم من الكبائر وقالت طائفة كل عدكبيرة وكل مانهسى الله عنه

فهوكبيرة وكشف الغطاءءن هدذا ان نظرالناظرفي السرقة أهى كبيرة أم لالا يصبح مالم يفهم معز الكبيرة والمرادبها كقول القائل السرقة حوام أم لالامطمع في تعريفه الابعد تقرير معنى الحرام أوا ثم العث عن و جوده في السرقة فالكبيرة من حيث اللفظ مهم ليس له موضوع خاص في اللغة ولاز و الشرع وذلك لان الكبر والصغيرمن المضافات ومامن ذنب الاوهو كبير بالاضافة الى مادونه وصف الما بالاضافة الى مافوقه فالمضاحعة مع الاحندية كبيرة بالاضافة الى النظرة صفيرة بالاضافة الى ازناوقها في يد المسلم كبيرة بالاصانة الى ضريه صعرة بالاصافة الى قتله نعم للانسان أن يطلق على ما توعد بالنا لا على فعله خاصة اسم الكديرة ونعني وصفه بالكديرة أن العقوبة بالنار عظمة وله أن بطاق على ماأو حرالله الحدعليه مصيرا الى أن ماعل عليه في الدنياعقوبة واحسة عظم وله أن بطلق على ماوردفي ال الكتاب النهي عنه فيقول تخصيصه مالذ كرفي القرآن بدل على عظمه ثم يكون عظم اوكبيرة لاعالله بالاضافة اذمنصوصات القرآن أيضا تتفاوت درحاتها فهذه الاطلاقات لاحرج فيها ومانق لمن ألفا وا الصابة يترددبين هذه الجهات ولأيمعد تنز يلهاعلى شئ من هذه الاحمالات بم من المهمات أن تعلم من الا قول الله تعالى ان تجتنبوا كبائرها تنهون عنه نكفر عنه كم سئاتكم وقول رسول الله صلى الله عليه ورا ال الصلوات كفارات البينهن الاالكبائر فان هذاا ثبات حكم الكبائر والحق في ذلك أن الذنوب منقم الا في نظر الشرع الى ما يعلم استعظامه الماهاوالي ما يعلم انهام عدودة في الصغائر والى ما يشك فيه فلا يدرز حكمه فالطمع في معرفة حد خاصر اوعدد حامع ما نع طلب الاعكن فان ذلك لاعكن الامالسماع من رسو اللهصلي الله عليه وسلمان يقول انى أردت بالكمائر عشرا أوخساو يفصلهافان لم يردهذا بلوردفي بعدام الالفاظ ثلاث من الكبائر وفي بعضها سبع من الكبائر ثمو ردأن السدين بالسبة الواحدة من الكبائر وهوخارج عن السبع والثلاث علم أنه لم يقصد به العدد عنا محصر فيكيف بطمع في عدد ما لم يعده الشر و رعاقصدااشرع أبهامه ليكون العبادمنه على وجل كاأبهم ليلة القدرليعظم جدالناس في طا نعملنا سييل كلى يمكنناأن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها بالتحقيق وأماأعنانها فنعرفها بالقا والتقريب ونعرف أيضاأ كبرالكبائر فاماأ صغرالص غائر فلاسديل الىمعرفته وبيانه انانعلم بشوا الشرع وأنوا والبصائر جيعا أن مقصود الشرائع كلهاسياقة الخاني الى حوا رالله تعالى وسعادة القائمو لاوصول لهم الى ذلك الأععرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وكتبه ورسله واليه الاشارة بقوله تعالى خلفت الحن والانس الاليعبدون أى ليكونوا عبيد الى ولا يكون العبد عبد داما لم يعرف وبه بالربويا ونفسه بالعبودية ولابدأن يعرف نفسهور مهفهذاهوالقصودالاقصي بمعثة الانساء ولكن لايتم ها الافي الحياة الدنيا وهوالمعنى بقوله عليه السلام الدنما فررعة الا خرة فصارحفظ الدنيا أضا مقصر تابعا للدين لانه وسيلة اليه والمتعلق من الدنيامالا تخرة شياس النفوس والاموال فيكل ما يسديها معرفة الله تعالى فهوأ كبرالكبائر ويلمهما سدماب حياة النفوس ويليهما يسدماب المعايش التي حياة النفوس فهدده ثلاث مراتب ففظ المعرفة على القداو بوالحياة على الأبدان والاموال ا الاشحاص ضرورى في مقصود الشرائع كلهاوهذه ثلاثة أمور لا يتصور أن مختلف فيها الملل فلا محوز الله تعالى يبعث نمياير يدببعثه اصلاح الخلق في دينهم ودنياهم ثم يامرهم عايمنعهم عن معرفة و ومعر رسله أو مامرهم باهلاك النفوس واهلاك الاموال فنصلمن هذاأن الكمائر على ثلاث مراتب والا مايمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهو الكفرفلا كسرة فوق الكفر اذا محماب بن الله و بين الدا هوالجهل والوسيلة المقر بقله المههو العلم والمعرفة وقر به بقدرمعرفته و بعده بقدر جهله و بتلوالي وط الذي يسمى كفرا الامن من مكراً لله والقنوط من رجته فان هذا أيضاعين الجهل فن عرف الله لم يتصور

اللهم استرعوراني وآمن روعاتي وافلني عثراتي اللهم احفظني من بسن مدى ومنخلفي وع-ن عسني وعن شمالي ومن فوقى وأعروذبك أن أغتال من تحتى اللهـم انى ضعيف فقوفي رضالة ضعني وخدذالي الخسر بناصيتي واحعل الاسلام منتهى رضأى اللهماني ضعيف فقونى اللهم انى ذليل فاعزني اللهـم اني فقيرفاغنني برجتال ماأرحم الراجين الله-م انك تعاسرى وعلانيني فاقبل مغذرتى وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلرمافي نفسي فاغفرلي ذنوبي اللهم اني أسئلك اعانا ماشرقلى ويقينا صادقاحي اعدام أنه لن يصيدني الاماكتيت لى والرضاعاقسات لى باذاالح لأل والاكرام اللهم ياهادي المضلين و باراحم الذنبين ومقيل

عمرة العاثرين ارحم عددلأذاالخطرالعظيم والمسلمن كالهم اجمدين واحطنامع الاحياه المرزقين الذبن أنعت عليهم من النسين والصديقين والشهداء والصاكين آمين يار بالعالمن اللهم عالم الخفيات رفيح الدرجات تلقى الروح من أمرك على من تشاه منعمادك غافر الذنب وقابل التوبشديد العقاب ذاالطول لاالهالا أنت واليك المصرمامن لا يشعله شأن عن شأن ولاشغله مععن مع ولاتشتهعلهالاصوات ومامن لاتغلطه المسائل ولاتختلف علىه اللغات ومامن لايتمرم ماكحاح الملمين أذقني يردعف وأ وحلاوة رحتك اللهماني أسئلك قلماسلع اولسانا صادقاوعلا متقيلا أسئلك من خدرما تعلم وأعوذبكمن شرماتعلم

و كون آمناولا أن يكون آيساو يتلوهذ الرتبة البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله و بعضها والشدمن بعض وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل بهاوعلى حسب تعلقها بذات الله سيحانه و ما فعاله وشرائعه وباوام هونواهيه ومراتب ذلك لانحصروهي تنقسم الى مأيعم انها داخلة تحت ذكرالكبائر ن الذكورة في القرآن والى ما يعلم أنه لا يدخل والى ما يشك في موطل دفع الشك في القسم المتوسط طمع ويا في غير مطمع علارتبة الثانية النفوس اذببقاتها وحفظها تدوم الحياة وتحصل المعرفة بالله فقتل النفس الاعالة من الكبائروان كان دون الكفرلان ذلك يصدم عين المقصودوهذا يصدم وسيلة المقصوداذحياة الدنيالا ترادالاللا خرة والتوصل الماععرفة الله تعالى ويتلوهذه الكبيرة قطع الاطراف وكلما يفضى والهاله لائحتى الضربو بعضها كبرمن بعضو يقعفه ده الرتبة تحريم الزناو اللواط لانه لواجقع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات انقطع النسل و دفع الموحود قريب من قطع الوحود لنا وأما الزنافانه لا يفوت أصل الو جودواكن يشوش الانساب و يبطل التوارث والتناصر و جلة من مع الامور التى لا ينتظم العيش الاجهابل كيف يتم النظام مع اباحة الزناولا ينتظم أمور البهائم مالم يتميز والفدل منهابانات يختص بهاءن سائرا لفعول واذلك لايتصورأن يكون الزنامباحافي أصلشرع قصديه في الاصلاح وينبغي أن يكون الزنافي الرتبة دون القتل لانه ليس يفوت دوام الوجودولا عنع أصله والكنه والمفوتة يزالانساب ويحرك من الاسماب ما يكاديفضي الى التقاتل وينبغي أن يكون أشدهن اللواط سوالان الشهوة داعية اليهمن الجانبين فيكثر وقوعهو يعظم أثر الضر ربكش والمرتبة الثالثة الاموال فأنها معايش الخلق فلا يجو زسلط الناسءلي تناولها كيف شاؤاحتي بالاستيلاء والسرقة وغيرهما بل كم ينبغي أن تحفظ لتبقى ببقائها النفوس الاأن الاموال اذا أخذت أمكن استردادهاوان أكلت أمكن تغريهافليس بعظم الا مرفيهانم اذا جرى تناولها بطريق بعسرالتدارك له فينبغي أن يكون ذلك من الكبائروذاك باربع طرق أحدها الخفية وهي السرقة فانه اذالم بطلع عليه غالبا كيف يتدارك الثاني اكل مال اليتم وهذا أيضامن الحفية وأعنى به فى حق الولى والقيم فانه مؤتمن فيه وليسله خصم سوى والم البتم وهوصغير لايعرفه فتعظم الامرفيه واحب بخلاف الغصب فانه ظاهر يعرف و مخلاف الخيانة في واالوديعة فان المودع خصم فيه ينتصف انفسه الثالث تفويتها بشهادة الزور الرابع أخذ الوديعة وغبرها بالمين الغموس فآن هذه طريق لايمكن فيهاالتدارك ولايجو زأن تختلف الشراء وقحريها أصلا وبعضها أشدمن بعض وكلهادون الرتسة الثانية المتعلقة بالنفوس وهذه الاربعة حديرة بانتكون ها ودةبالكبائر وان لم بوحب الشرع الحدفي بعضها ولكن أكثر الوعيد عليها وعظم في مصالح الدنيا ورانا ترهاواماأكل الر مافليس فيه الأأكل مال الغير بالتراضى مع الاخلال شرط وضعه الشرع ولاسعد ال تختلف الشرائع في مشله واذالم عمل الغصب الذي هوا كل مال الغير بغير رضاه و بغير رضا النرع من الكبائر فأكل الربا أكل مرضا المالك ولكن دون رضا الشرع وان عظم الشرع الربا بالزجرعنمه فقددعظم أيضا الظلم بالغصب وغميره وعظم الخيانة والمصيرالي أن أكل دانق بالخيانة اوالغصب من الكبائر فيمه نظرو ذلك واقع في مظنة الشبك وا كثر ميل الظن الى أنه غير داخل تحت المكبائر بل بنسغى أن تختص الكبيرة عالايحوز اختلاف الشرع فيه ليكون ضرور بافي الدين الا فيقى ماذكره أبوطالب المكى القذف والشرب والسحر والفرار من الزحف وعقوق الوالدين والم الشرب المايز ول العقل فهو جدير بان يكون من الكبائر وقد دول عليه تشديدات الشرع والم وطريق النظر أيضالان العقل محفوظ كاأن النفس محفوظة بللاخم في النفس دون العقل فازالة العقلمن الكبائر ولكن هذالا يجرى في قطرة من الخمر فلاشك في إنه لوشر بماء فيه قطرة من الخمر

لم يكن ذلك كبيرة والماهوشر بماه نجس والقطرة وحدهافى على الشك وايجاب الشرع الحديه على تعظيم أمره فيعدد ذلك من الكبائر بالشرع وليس في قوة البشرية الوقوف على جيع أسرارالش فان ثنت اجماع في أنه كسرة وحب الاتماع والأفلاتوقف فيسه محال يدوأ ما القذف فلدس فمه الاتنا الاعراض والأعراض دون الاموال في الربة ولتناولها مراتب وأعظمها التناول بالقذف بالاضافة فاحشة الزفا وقدعظم الشرع أمره وأطن ظنا غالبا أن الصابة كأنوايع دون كل ما يحب به الحد كبيرة و بهذاالاعتبارلات كفرهااصلوات الخمس وهوالذى نويده بالكبيرة الآنولكن من حيث أنه يح أن تختلف فيه الشرائع فالقياس بحرده لايدل على كبره وعظمته بل كان مجو زأن يردالشرع العدل الواحد اذارأى أنسانا بزنى فله أن يشهدو يحلد المشهود عامه بجرد شهادته فان لم تقبل شهاد فدولس ضرو رمافي مصالح الدنياوان كانعلى الحملة من المصالح الظاهرة الواقعة في رتبة الحاما فاذاه ـ ذا إضايا في من الكباتر في حق من عرف حكم الشرع فاعامن ظن ان له أن يشهدو حده أوظن يساعده على الشهادة غيره فلا ينبغى أن يحمل في حقه من الكبائر هو أما السحرفان كان فيه كفرفك والافعظمته يحسب الضر والذي يتولدمنه من هلك نفس أوحرض أوغسره وأما الفرارمن الزما وعقوق الوالدين فهذا أيضا يذبغي أن يكون من حيث القياس في على التوقف واذاقطع بان سب النام بكل شئ سوى الزناوض بهموالظالم م بغص أموالهم واخراحهم من مساكنهم وبلادهم واحلاتهم أوطانهم ليسمن الكبائر اذلم بنقل ذلك في السبع عشرة كبيرة وهو أكبرما قيل فيه فالتوقف في ها أيضاغير بعيد ولكن الحديث يدل على تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر فاذار جيع حاصل الامرالي أنانع بالكبيرة مالاتكفره الصلوات الخمس يحكم الشرع وذلك عماانقسم الىماعة إنه لاتكفره قطعاوا ما ينبغي أن تكفره والى ما يتوقف فيه والمتوقف فيه بعضه مظنون النفي والاثبات و بعضه مشكول في وهوشك لايز يله الانص كتاب أوسنة واذالامطمع فيه فطلب رفع الشك فيه عال فان قلت فهذا افا برهان على استعالة معرفة حدهاف كيف دردالشرع عايستعيل معرفة حده فاعلم أن كل مالا يتعلق حكم فى الدنيافعوز أن يتطرق المهام الابهام لان داوالتكليف هي دار الدنياو الكبيرة على الخصوم لاحكم لهافى الدنياه ن حيث انها كبيرة بل كل مو حيات الحدود معلومة مام عامها كالسرقة وال وغيرهماواغاحكم الكبيرة أن الصلوات الخمس لاتكفرهاوه فاأمر يتعلق بالا خرة والابهام البا بهحتى يكون الناس على وحل وحذرفلا يتمرؤن على الصغائر اعتماداعلى الصلوات الخمس وكذا احتناب الكباثر يكفر الصغائر عوجب قوله تعالى ان تحتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئانا ولكن احتناب الكبيرة اغما يكفر الصغيرة اذااحتنبهامع القدرة والارادة كمن يقكن من افراة وا مواقعتما فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أواس فآن مجاهدة نفسه بالكفءن الوقاع أشدنان في تنو رقابه من اقدامه على النظرف اظلامه فهدا امعني تكفيره فان كان عنمنا أولم يكن امتناعه بالضرو رة للحزأو كانقادراواكن امتنع كخوف أمرآ خرفهذ الايصلح للتكفير أصلاوكل من لايشنه الخمر بطبعه ولوأبيج له لماشر به فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدماته كسماع الملام والاوتارنع من يشتهى الخمروسماع الاوتار فمسل نفسه بالمحاهدة عن الخمر ويطلقها في السما فمعاهدته النفس بالكف رعاتمه وعن قلبه الظلمة التي ارتفعت اليهمن معصية السماع فكلا أحكام أخرو يةو مجو زأن يبقى بعضها في محل الشك وتمكون من المتشابهات فلا يعرف تفصمها بالنصولم بردالنص بعدولا حدجامع بلو ردبالفاظ مختلفات فقدروى أبوهر برةرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آلصلاة الى الصلاة كفارة و رمضان الى رمضان كفارة الامن الا

وأستغفرك العالع إولا أعلروأنت علام الغيوب اللهم انى أسئلك اعانا لايرتد ونعما لابنفد وقرةعن الاندوم افقة نديل مجدوأسئلك حدك وحب من أحبث وحب عمل بقرب الىحسك الله\_م بعلك الغب وقدرنك على خلقك أحيني ما كانت الحياة خبرالي وتوفق ماكانت الوفاة خــرالي أســثلث خشماتك في الغيب والشهادة وكلة العدلفي الرضاوالغضب والقصد في الغنى والفقر ولذة النظرالي وحهك والشوق الى اقائل وأعوذ بكمن ضراءمضرة وفتنة مضلة اللهم أقسم لى من خشيتك ماتحـول به بني و بـين معصيتك ومنطاعتك مايدخاني جنتك ومن المقين ماتهون بهعلمنا مصائب الدنيا اللهمم ار زقناحزن خـــوف

المالية のからんとうしから والمر والمر

الوعيد وسرور رجاه الموعودحي نحدادة مانطلب وخوف مامنه نهرب اللهم ألدس وحوهنا منك الحياء واملا تلوينا بك فـرحاوأسكن في تفوسينا من عظمتك مهابة وذال حوارحنا كندمتك واحملك أحب الساعاسوال واحدلنا أخشى ال عن سوال نستال عام النعمة بقام التو بةودوام العافية بدوام العصمة وأداء الشكر محسن العبادة اللهم انى أسئال وكة الحياة وخبر الحياة وأعدوذبك من شراكمياة وشرالوفاة وأسئلك خبرما بينهما احيني حياة السعداء حياةمن تحب بقاءه وتوفق وفاة الشهداء وفاةمن تحب اقاءه ماخير الرازق من وأحسن التوابين وأحكم الحاكمين وأرحم الراجين ورب العالمن اللهم صلعلى مجدوعلى آل مجدوارحم

انبراك بالله وترك السنة ونكث الصفقة قدل ماترك السنة قدل الخروج عن الحماعة ونكث الصفقة أن يايع رجلا تم يخرج عليه بالسيف يقاتله فهذا وأمثاله من الالفاظ لايحيط بالعدد كله ولايدل على حد حامع فيبقى لاعدالة مهما فان قلت الشهادة لا تقبل الاعن محتنب الكبائر والورع عن الصغائر لمس شرطافي قبول الشهادة وهذامن أحكام الدنيافاعلم انالانخصص ردالشهادة بالكبائر فلاخلاف انمن سم الملاهي و بلس الدياج و يتختم بخاتم الذهب ويشرب في أواني الذهب والفضة لا تقبل شهادته ولم بذهب أحداني أنهذه الامورمن الكماثروقال الشافعي رضى الله عنه اذاشرب الحنفي النميذ حددته ولمأردشهادته فقدحه كبيرة بامحاب الحدولم يرديه الشهادة فدل على أن الشهادة نفياوا ثباتا لاتدو رعلى الصغائر والممائر بل كل الذنوب تقدح في العدالة الامالا يخلوالانسان عنه غالبابضرورة محارى العادات كالغيمة والتعسس وسوءالظن والكذب في بعض الاقوال وسماع الغيمة وترك الامر مله وف والنبي عن المندكر وأكل الشهات وسالولدو الغلام وضربهم العضاراتداعلى حدالمصلحة واكرام السلاطين الظلمة ومصادقة الفحار والتكاسل عن تعلم الاهل والولدجيع مامحتاجون اليهمن أمرالدين فهذه فنوب لايتصوران ينفك الشاهد عن قليلها أوكثيرها الامان يعتزل الناس ويتحردلامو والا تخرةو يحاهدنف ممدة بحيث يبقي على مقدمع المخالطة بعدداك ولولم يقبل الاقول مثله لعز وحوده وبطلت الاحكام والشهادات وليس ليس الحريروس عاع الملاهي واللعب بالغردومجااسة أهل الشرب في وقت الشرب والخلوة بالاحنديات وأمثال هذه الصغائر من هذا القبيل فالي مثل هذا المنهاج ينبغي أن ينظر في قبول الشهادة وردهالا الى الكبيرة والصغيرة ثم آحادهذه الصغائر التي لاتردااشهادة بهالو واظب عليهالاثرفي ردااشهادة كن اتخذالغيمة وثل الناس عادة وكذلك محالسة الفدار ومصادقتهم والصغيرة تكبر بالمواظيمة كأن الماح يصبر صغيرة بالمواظية كاللعب مالشطرنج والترخم بالغناءعلى الدوام وغيره فهذا بيان حكم الصغائر والكبائر

 إبيان كيفية توزع الدرحات والدركات في الا تخرة على الحسنات و السيئات في الدنما) اعلمأن الدنمامن عالم الملائه والشهادة والاخرة من عالم الغيب والملكوت وأعنى بالدنيا حالتك قبل الموت ومالا تخرة حالتك بعد الموت فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك سمى القريب الداني منهادنيا والمتأخرآ خرة ونحن الان نتكلم من الدنياني الا تخرة فاناالان نتسكلم في الدنيا وهو عالم الملك وغرضنا شرح الأخرةوهي عالم الملكوت ولايتصو رشر حعالم الماكوت في عالم الماك الابضر ب الامثال ولذلك قال تعالى و للشالامثال ضربهاللناس وما يعقلها الاالعالمون وهد ذالان عالم الملاث نوم بالاضافة الى عالم الملكوت ولذاك قال صلى الله علمه وسلم الناس نيام فاذاماتوا انتبهوا وماسيكون في اليقظة لا يتبين الثف النوم الابضر بالامثال المحوحة الى التعبير فكذلك ماسيكون في يقظة الا تحرة لا يتبين في نوم الدنيا الافى كثرة الامثال وأعنى بكثرة الامثال ما تعرفه من علم التعبير و يكفيك منسه ان كنت فطنا ثلاثة أمثلة فقد حاه رجل الى ابن سيرين فقال رأيت كان في يدى خاتما أختم به أفواه الرجال وفر وج النساء فقال المكمؤذن تؤذن في ومضان قبل طلوع الفعر قال صدقت وجاءر حل آخر فقال رأيت كانى أصب الزيت فالزيتون فقال ان كان تحتك دارية آشتر تهاففتش عن حالها فانها أمك سيت في صغرك لان الزيتون أصلالزيت فهويردالي الاصل فنظر فاذاحاريته كانت أمهوقد سببت في صغره وقال له آخر رأيت كانى أفاد الدرف أعناق انخناز يرفقال افك تعلم الحكمة غيرا هلهاف كان كإقال والتعبير من أوله الى الخرهامثال تعرفك طريق ضربالامثال والفيأ نعنى بالمثل أداء المعنى في صورة ان نظر الى معناه وجده صادقاوان نظرالى صورته وجده كاذبافالؤذن ان نظرالى صورة الخاتم والختم به على القروج رآه كاذبا

فانه لم يختم به قط وإن ظرالي معناه وجده صادقا ا فصدرمنه روح الختم ومعناه وهوالمنع الذي يرادا ا له وليس للأنبياء أن يتكاموامع الخلق الابضر الامثال لانهم كلفوا أن يكاموا الناس على قدرعقوا وقدرعقولهم أنهم في النوم والناتم لا يكشف له عن شئ الاعثل فاذاما تو التبه واوعرفوا ان المثل صار ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابح الرحن وهومن المثال الذي لابعال في الاالعالمون فاما الحاهل فلامحاوز قدره ظاهر المثال تحهله بالتفس برالذي يسمى تأويلا كإيسمي تفسل الف مايرى من الامثلة في النوم تعبير افيثدت لله تعالى بدا وأصب عاتعالى الله عن قوله علوا كبير او كذلك [ قوله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته فأنه لا يفهم من الصورة الااللون والشكل والهراوه فشنت لله تعالى مثل ذلك تعمالي الله عن قوله علوا كبير اومن ههنازل من زل في صفات الهيمة حتى وه الكلام وحعلوه صوقا وحرفاالي غبرذلك من الصفات والقول فيمه يطول وكذلك قديرد في أمرالات اض ضر بأمثلة بكذب بهاالمحد يحمود نظره على ظاهر المثال وتناقضه عنده كقوله صلى الله عليه وسلمين والم بالموت وم القيامة في صورة كنشأم لح فيذبح فيثو را لملحد الاحق ويكذب ويستدل به على كذب الأنبال ويقول ماسيحان الله الموت عرض والمكمش جسم فيكيف ينقلب العرض جسماوهل هذا الامحال وأأوا الله تعالى عزل هؤلاء الحقى عن معرفة أسراره فقال وما يعقلها الاالمعالمون ولا يدرى المسكين أن من المر رأت في منامي أنه حي وبكدش وقيل هذا هو الوباء الذي في البلدوذ بح فقال المعبرصد قت والامر كمارأ بالك وهذا يدل على ان هذا الوباء ينقطع ولا يعود قط لان المذبوح وقع اليأس منه فاذن المعبر صادق في تصدر الولا وهوصادق في رقيته وترجع حقيقة ذلك الى أن الملك الموكل بالرقياوهو الذي يطلع الارواح عند النوم على ما في اللوح المحفوظ عرفه على اللوح المحفوظ عثال ضربه له لان النائم اغما يحتمل المثال فكالوا مناله صادقا وكان معناه صحيحافالرسل أيضا اغما يكلمون الناس في الدنياوهي بالاضافة الى الا خروز اللا فيوصلون المعانى الى أغهامهم بالامثلة حكمة من الله واطفا بعباده وتدسير الادراك ما يعجزون عن ادرال الا دون ضرب المثل فقوله يؤتى بالموت في صورة كيش أملح مثال ضربه ليوصل الى الافهام حصول الما من الموت وقد حملت القلوب على التأثر بالامثلة وثبوت المعانى فيها يواسطتها ولذلك عبر القرآن بقوله ألولا فكون عنها ةالقدرة وعبرصلي الله عليه وسلم بقوله قل المؤمن بين أصبعين من أصابع الرجن افغ سرعة التقلب وقد أشرنا الى حكمة ذلك في كاب قواء دا لعقائد من ربع العبادات فلنرجه علا آنا يس الغرض فالمقصودأن تعريف توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات لاعكن الابضرار المثال فلتفهم من المثل الذي نضر به معناه لاصورته فنقول الناس في الاتخرة ينقسه ون أصنافا وتتفاول يده درحاتهم ودركاتهم في السعادة والشقاوة تفاوتا لا يدخل تحت الحصر كما تفاوتوا في سعادة الدنيا وشقاون ير ولاتفارق الا خرة الدنيا في هذا المعنى أصلا البتة فان مدير الملك والمالكوت واحد لاشريك له وستا الذ الصادرة عن ارادته الازلية مطردة لا تبديل في الاأنان عجزنا عن احصاء آحاد الدر حات فلانعمز على الب احصاء الاجناس فنقول الناس ينقسمون في الا تخرة بالضرورة الى أربعة أقسام هالكين ومعذب فال وناحين وفاثزين ومثاله في الدنيا أن يستولى ملك من الملوك على اقلم فيقتل بعضهم فهم المالكوا وبعذب بعضهم مدةولا يقتلهم فهما لمعذبون ومخلى بعضهم فهم الناحون ومخلع على بعضهم فهم الفائز والف فأن كان الماك عادلالم يقسمهم كذلك الأماستعقاق فلايقتل الأحاحد الاستعقاق المك معاند الدفي أصلح الدولة ولايعذب الامن قصرفى خدمته مع الاعتراف علكه وعلودر حته ولا يخلى الامعترفاله مرتبة المارية لكنهل يقصر لمعذب ولم يخدم أيخلع عليه ولا يخلع الاعلى من أبلى عره في الخدمة والنصرة ثم ينبغي أن تكوا وا خلوالفائز سنمتفاوتة الدرحات يحسدر حاتهم في الخدمة واهلاك الهالكس اما تحقيقا يحزال

ماخلقت واغفرماقدوت وطيب مار زقت وتمهم ماأنعمت وتقيل مااستعملت واحفظ مااستعفظت ولاتهتاك ماسترتفانه لااله الا أنت أستغفرك منكل لذة بغيرذ كرك ومنكل واحقبغبر خدمتكومن كلسرور بغيرةربك ومن ڪل فرح بغير محالستك ومن كل شغل مغمرمعاملتك اللهرم انى أستغفرك منكل دنب تت اليك منه م عددت فيه اللهمماني أستغفرا من كلءة د عقدته ثملمأوف بهاللهم انى أستغفرك منكل العمة العمت بهاعلى فقو يتجاعلى معصيتك اللهم الى أستغفرك من كل عل علاعلته لك فغالطه مالس لك اللهمماني أسئال أن تصلى على مجدوعلى آل مجدوأ سئلك حوامع الخير وقواقعه

دال أوتنكيلا بالمسلة بحسب درجاتهم في المعاندة وتعذيب المعذبين في الحقة والسدة وطول المدة وقصرها عفوا واتحادانواعها واختلافها محسب درحات تفصيرهم فتنقسم كل رتبةمن هذه الرتب الى درجات لاتحصى ولاتنعصر فكذلك فافهمأن الناس في الا تحرة هكذا يتفاو تون فن هالك ومن معذب مدة ومن ناج يحل فيدار السلامة ومن فاثر والفائر ون ينقسمون الى من يحلون في حنات عدن أو حنات المأوى أو حنات الفردوس والمدنون ينقسهون اليمن يعذب قليلاوالي من يعذب ألف سنة اليسبعة آلاف سنة وذلك T خرمن مخرج من الناركاو ردفي الخبر وكذلك المالكون الالتيسون من رجمة الله تتفاوت دركاتهم وهذه الدرحات محساخة لاف الطاعات والمعاصى فلنذ كركيفية توزعها علما (الرتبة الاولى) وهي رتبة الهالكن ونعني بالهالكين الاتيسين من رحة الله تعالى اذ الذي قتله الملك في المثال الذي ضر بناه آيس من رضا الملكوا كرامه فلا تغفل عن معانى المثال وهـ فه الدر حة لا تكون الاللحاحدين والمعرضين المتعردين للدنيا المكذبين بالله ورسله وكتبه فان السعادة الاخود يقفى القرب من الله والنظر الى و جهه وذلك لا ينال أصلا الا بالمعرفة التي يعبر عنها بالاعان والتصديق والحاحدون هم المنكرون والمكذبون همالا يسون من رجة الله تعلى أبدالا بادوهم الذين يكذبون برب العالمن وبأنبيا ثه الرساين انهم عن رجم مومئذ لحعو بون لاعالة وكل محموب عن عبو به فمعول بينه و بين مادشتهم لاعالة فهولا محالة بكون محمد ترقامع نارجهنم بنارالفراق ولذلك قال العارفون ليسخو فنامن نارجهنم ولار حاوناللحورالعين واغمامطلبنا اللقاءومهر بنامن الحجاب فقط وقالوامن عبدالله بعوض فهولئم كان يعبده اطلب حنته أوكخوف ناره بل العارف يعبده لذاته فلا طلب الاذاته فقط فأما الحور العين والفواكه فقد دلايشتهها وأماا لنارفق دلايتقيمااذنار الفراق اذا استولت رعاغلبت النارالحرقة الإجسام فان نارا لفراق نارالله الموقدة التي تطلع على الافيدة ونارجهنم لاشد فل لها الامع الاحسام وألم خرها ادرا الاحسام يستعقره عألم القواد ولذلك قيل

دى

icz

Ki

النار

Salg

وفي فؤاد الحب نارجوى ﴿ أَحِنَارا كِحْمَم أُمِردهما

ولاينبغ أن تذكره - ذا في عالم الا حرة اذله نظير مشاهد في عالم الدنيا فقدر وى من غاب عليه الوحد من فغداعلى النار وعلى أصول القصب الحارجة للقدم وهولا يحس به لفرط غلبة مافي قلبه وترى الغضبان تا يستولى علمه الغض في القتال فتصيبه حواجات وهولا شعر بهافي الحال لان الغضائار في القلب قال بضرا وسول اللهصلي الله عليه وسلم الغضب قطعة من الناروا حتراق الفؤاد أشدمن احتراق الاحساد والاشد متفاول يبطل الاحساس بالاضعف كإتراه فلدس اله للائمن النار والسيف الامن حيث انه يفرق بن خان تقاورا يرتبط أحددهما بالا خربرابطة التأليف المكن في الاحسام فالذي يفرق بين القلب وبين محبوبه وسنا الذى يرتبط مه موابطة تأليف أشداح كامامن تأليف الاحسام فهوأشدا يلاماان كنتمن أرباب معزع البصائروأر بأب القلوب ولايمعدأن لايدرك من لاقلب له شدة هذا الالم ويستعقره بالاضافة الى الم الحسم معذبا فالصي لوخسر بن المالحرمان عن الكرة والصولحان وبن المالحرمان عن رتبة السلطان لم يحس بألم الكر الحرمان عن رتبة السلطان اصلاولم بعدد لك ألما فقال العدوفي المددان مع الصولح ان أحب الى من فائزو الفسر يرالسلطان مع الجلوس علمه بلمن تغلبه شهوة البطن لوخير بين المر يسة والحلواء وبن فعل فأم جيل بقهر به الاعداء ويفرح به الاصدقاء لاحتراله يسة والحلواء وهذا كله افقد المعنى الذي وحوده بةالل بصرائحاه محبو باو و حودالعني الذي يوجوده يصر برااطعام لذيذاوذاك لن استرقته صفات البهائم نتكو والسباع ولم تظهر فيه صفات الملائكة التي لايناسبها ولايلذها الاالقرب من رب العالمين ولا يؤلمها الأ زارنا البعدوا كجاب وكالا بكون الذوق الافي اللسان والسمع الافي الاتذان فلاتكون هذه الصفة الافي القاب

وخواتمه واعوذبكمن جوامع الشروفواتحه وخواته اللهم احفظنا فعاام تناواحفظناعا نهيتنا واحفظ لناما أعطيتنا باحافظ الحافظين و ماذاكرالذاكرين و باشا كرااشا كر س مذكرا ذكروا ويفضاك شكروا باغياث بامغیث امسیقات ياغياث المستغشن لاتكاني الى نفسي طرفة عنفاهلك ولاالىأحد من خلقات فاصيح اكلائن كلاءةالوليد ولاتخلعني وتولنيها تتولى به عبادك الصالحين أنا عمدك واس عمدك ناصتى بدلاً حارفى حكمك عدل في قضاؤك نافذفي مشيئتك أن تعدب فاهلذاك أناوانترحم فأهل ذلك أنت فأفعل الله\_م مامولاى ماالله ماربماأنت له أهلولا تفعل اللهم بارب باالله

فن لاقلب له ليس له هذا الحسكين لا معمله ولا بصراء سله لذة الاتحان وحسن الصوروالالوان وليس لكل انسان قلب ولو كان لماصح قوله تعالى ان في ذلك لذ كرى لن كان له قلب فع مل من لم يتذكر بالقرآن مفاسامن القلب واست أعنى بالقلب هذا الذى تكتنفه عظام الصدر بل أعني به السرالذي هر من عالم الامر وهو اللعم الذي هومن عالم الخلق عرشه والصدركرسي موسائر الاعضاه عالمه وعمل كتموله الخلق والامر جمعاولكن ذلك السرالذي قال الله تعالى فيه قل الروح من أمر و في هو الامبر والملك لان بين عالم الامر وعالم الخلق ترتساوعالم الام أمسرعه لي عالم الخلق وهو اللطيفة التي أ ذاصلحت صلح لما سائرا كحسدمن عرفها فقدعرف نفسه ومن عرف نفسه فقدعرف وبه وعند ذلك يشير العبدميادي روائم المعنى المطوى تحت قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته و نظر بعين الرحة الى الحامليز له على ظاهر افظه والى المتعسفين في طريق تأو يله وان كانت رجمه الحاملين على اللفظ أكثر من رجمة للتعسفين فيالنأو يللان الرحسة على قدر المصنبة ومصيبة أولثك كثروان اشتركوا في مصيبة الما الحرمان من حقيقة الامرفاكح قيقة فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهي حكمته يختص جهامن يشاه ومن يؤت الح-كهمة فقدأو تي خبرا كثير اولنعد الى الغرض فقد أرخيناً الطول وطولنا النفس الإ فأعرهو أعلى من علوم المعاملات التي نقصدها في هذا الكتاب فقد ظهر أن رتبة الهلاك ليس الاللحهال المكذبين وشهادة ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لاتدخل تحت الحصر فلذلك نو ردها ه(الرتبة الثانية) ه رتبة المعذبين وهذه رتبة من تحلى بأصل الاعمان ولكن قصرفي الوفاد ال عقتضاه فان رأس الاعمان هوالتوحيد وهوأن لا يعبد الاالتهومن اتبع هواه فقد اتخد ذالهه هواه فهرا الم موحد بلسانه لاباكيقيقة بلمعني قولك لااله الااللهمعني قوله تعالى قل الله محذرهم في خوصهم بلعبون الف وهوان تذر بالكلية غديرالله ومعنى قوله تعالى الذين قالوار بناالله ثم استقاموا ولما كان الصرام الف المستقير الذى لا يكمل التوحيد الأبالاستقامة عليه أدق من الشعر وأحدمن السيف مثل الصراط اع الموصوف في الا تخرة فلاينفك شرعن ميل عن الاستقامة ولوفي أمر يسير اذلا يخلوعن اتباع الهوى الو ولوفى فعل قليسل وذلك قادح في كال التوحيد بقدرميله عن الصراط المستقم فذلك يقتضي لامحالة نقصانافي درجات القرب ومع كل نقصان فاران فارالفراق لذاك الكال الفائت بالنقصان وفارجهم الا كاوصفها القرآن فيكون كلمائل عن الصراط المستقم معذبا مرتبن من وجهين واكن شدة ذلك الع العذاب وخفته وتفاوته يحسب طول المدة اغما يكون بسد أمر بن أحدهما قوة الاعمان وضعه والثاني الم كثرة أتباع الهوى وقلته واذلا يحلو بشرفي غالب الامرعن واحدمن الامرين فال الله تعالى وان مذكم في الاواردها كان على ريك حمة المقضيام ننعبي الذين القواوند والظالمين فيهاج ثياولذ الثقال الخاثفون الم من السلف اغماخو فنالأنا تيقنا أناعلي النأر واردون وشككنا في المتحاة ولمار وي الحسن الخم برالوارد الدر فمن يخرج من النار بعد ألف عام وأنه ينادي باحنان يامنان قال الحسن ياليتني كنت ذلك الرحل الوأ وأعلمان في الاخبارما يدل على أن آخر من يخرج من النار بعد سبعة آلاف سنة وأن الاختلاف في وا المدة بن اللحظة و بن سعة ٢ لاف سنة حتى قد يحو ز بعضهم على الناركبرق خاطف ولا يكون له فيا لبثو بن الله ظة و بن سبعة آلاف سنة در جات متفاو تة من اليوم والاسبوع والشهر وسائر المدد وان الاختلاف بالشدة لانهاية لاعلاه وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب كاأن الآلك قديعة وبعض المقصر بن في الاعال بالمناقشة في الحساب ثم يعفو وقد يضر بالسياط وقد يعد بنوع آخرمن العذاب ويتطرق الى العذاب اختلاف الثف غيرالدة وااشدة وهواختلاف الانواع اذليس من يعذب 0 عصادرة المال فقط كن يعذب بأخذالمال وقتل الولدواستماحة الحريم وتعذب الاقارب والضرب

ماأناله أهلانك أهل التقوى وأهل المغفرة مامن لاتضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة همالي ما لايضرك وأعطف مالاينقصك ربناافرغ علينا صيراوتوفنا مسلمن توفيني مسل والحقني بالصالحين أنت ولتنافاغفرلنا وارجنا وأنت خسرالغافرين ربناعلىك توكلناواليك انساو البك المصررينا اغفرلنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرناء لي القوم الكافرس وبناآ تنامن لدنك رحة وهيئ انامن أمرنا رشدا ربنا آتنافي الدنياحسنةوفي الآخرة حسنة وقناعذاب التار اللهم صل على مجدوعلى آل مجدوار زقناالعون على الطاعة والعصمة من المصية وافراغ الصبرفي الخدمة وابذاع الشكر في النعمة وأسألك حسن

2

11

الخاتة وأسألك المقن وحسن المعرفة مل وأسألل المحمدة وحسن التوكل عليك وأسالك الرضاوحسن الثقمةمك وأسألك حسن المنقلب اليل اللهم صل على مجد وعلى آل مجدواصلح أمة عداللهم ارحمأمةعد اللهم فرج عن أمة عد فرحا عاحلار بنااغفر الناولاخوانناالذين سيقونا بالاعمان ولاتحمل في قلو بناغلاللذين آمنوا ربنا اللاروف رحم اللهم اغفرلى ولوالدى ولمن توالداوارجهما كإربياني صغيرا واغفرلاعامنا وعماتنا وأخدوالنا وخالاتنا وأزواحنا وذرباتنا وتحميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلات الاحياء منهم والاموات باأرحم الراحين و باخبر الغافرين (ولما كان) الدعاء مخ العبادة أحسناان نستوفيمن

وقطع اللسان واليدوالانف والاذن وغيره فهذه الاختلافات التهفى عدال الاخرة دل عليها قواطع الشرعوهي محساختلاف قوة الاعمان وضعفه وكثرة الطاعات وقلتها وكثرة السمات وقلتها أماشدة العنذآب فدشدة قبح السيئات وكثرته أوأما كثرته فبكثرتها وأمااختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السيئات وقدانكشف هذالار باب القلوب معشواهد القرآن بنو والاعان وهوالمعني بقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيدو بقوله تعالى اليوم تحزى كل نفسها كسنت وبقوله تعالى وأن ليس للانسان الاماسعيو بقوله تعالى فن يعمل منقال فرة خبرايره ومن بعمل مثقال فرة شرايره الى غير ذلك عاورد فالكتاب والسنةمن كون العقاب والثواب خراءعلى الاعمال وكل ذلك بعدل لاظلم فيهو جانب العفو والرجة ارج إذقال تعالى فعا أخبرعنه نعينا صلى الله عليه وسلم سبقت رحى غضى وقال تعالى وان تك حسنة بضاعفها و يؤت من لدنه أحراعظما فاذاهذه الامو رالكلية من ارتباط الدر حات والدركات الحسنات والسئات معلومة بقواطع الشرع ونو رالمعرفة فأما التفصيل فلا يعرف الاظناومستنده الواهر الاخبار ونوعددس يستمدمن انوآرالاستبصار بعين الاعتبار فنقول كلمن أحكم أصل الايمان واجتنب جيح المكبائر وأحسن جيح الفرائض أعنى الاركان الخمسة ولم بكن منه الاصغائر متفرقة ليصرعلها فيشبه أن يكون عذابه المناقشة في الحساب فقط فانه اذا حوسب رجت حسناته على سيئاته اذو ردفى الاخبارأن الصلوات الخمسوالحمعة وصوم رمضان كفارات المابينهن وكذلك اجتناب الكبائر يحكم نص القرآن مكفر للصفائر وأفل در جات التكفيران يدفع العداب ان لم يدفع الحساب وكلمن هـ ذاحاله فقد ثقلت موازينه فينسخى أن يكون بعد ظهو والرجان في المزان وبعد الفراغ من الحساب في عيشة راضية نج التعاقه بأصاب العين أو بالقر بين ونزوله في حنات عدن أوفي الفردوس الاعلى فكذلك يتبع أصناف الاعان لان الأعان اعانان تقليدى كاعان العوام يصدقون عايسة ونو يستر ونعليه واعان كشفي محصل بانشراح الصدر بنو رالله حتى ينكشف فيه الوجود كله على ماهوعليه فيتضم أن الكل الى الله مرجعه ومصرم اذابس في الوجود الاالله تعالى وصفاته وأفعاله فهذاالصنف همآلقر بون النازلون في الفردوس الاعلى وهم على غاية القرب من الملا الاعلى وهمأ يضاعلى أصناف فتهم السابقون ومنهمن دونهم وتفاوتهم محسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى ودر حات العارفين في المعرفة بالله تعالى لا تحصر اذا لاحاطة بكنه حلال الله غير مكنة و يحر العرفةليس لهساحل وعق واغما يغوص فيه الغواصون بقدرة واهمو بقدرما سبق لهمن الله تعمالي فالازل فالطريق الى الله تعالى لانهاية النازله فالسالكون سديل الله لانهاية لدر حاتهم وأما المؤمن عانا تقليد يافهومن أمحاب المن ودر حتهدون درحة المقر بن وهم أيضا على درحات فالاعلى من ورجات أصحاب المين تقارب رتعته رتبة الادفى من در حات القر بين هذا حال من احتف كل الكمائر وادى الفرائض كلهاأعني الاركان الخمسة التيهى النطق بكلمة الشهادة باللسان والصلاة والزكاة والصوموا ثج فأمامن ارتبك كبيرة إوكبائر أوأهمل بعض أركان الاسلام فان قاب قوية نصوحا قبل فربالاجل العقءن لميرتك لانالتائب من الذنب كن لاذنب له والثو بالمعسول كالذى لم بتوسخ أصلاوان مات قبل التو بقفهذا أمر مخطر عندالموت اذر عما يكون موته على الاصرار سسالتزلزل اعانه فيختر له بسوء الخاتمة لاسمااذا كان اعانه تقليد يافان التقليدوان كان حزما فهوقابل الانعلال بأدنى شك وخيال والعارف البصير أبعدان يخاف عليه موء الخاتمة وكلاهما ان ما تاعلى الاعان يعذبان الاان يعفوالله عدابايز يدعلى عداب المناقشة في الحساب وتكون كثرة العقاب من حيث المدة بحسب كثرة مدة الاصرار ومن حيث الشدة بحسب قبح الكبائر ومن حيث

ون

J-

يفي

اوجا

ادد

وص

رمن

ولاب

اختلاف النوع يحسب اختلاف أصناف السيئات وعندان قضاء مدة العدد اب ينزل البله المقلدو فيدر جات أصحاب السمين والعارفون المستبصرون فيأعلى عليسن ففي الخبير آخرمن يخر من الناريعطي مثل الدنيا كلهاعشرة أضعاف فلاتظن أن المراديه تقديره مالمساحة لاطراز الاحسام كا"ن يقابل فرسخ بفرسخين أوءشرة بعشرين فان هـذاجهل بطريق ضرب الامثال بل هـ كقول القائل أخدنمنه جلا وأعطاه عشرة أمثاله وكان الحمل يساوى عشرة دنانبرفاعطاه ماثة دين فأن لم يفهم من المثل الالمثل في الو زن والثقل فلا تكون ما تقد ينارلو وضعت في كفة المزان والجمل الكفة الاخرى عشرعش مروبل هوموازنة معانى الاحسام وأر واحهادون أشخاص هاوهيا كلهافا الحمل لايقصد انقله وطوله وعرضه ومساحته بلك اليتهفر وحه المالية وجسعه اللحم والدم وما دينارعشرة امثاله بالموازنة الروطانية لابالمؤازنة الحسمانية وهذاصادق عندمن بعرف روح المال من الذهب والفضة بل لوأعطاه حوهرة و زنها مثقال وقعتها مائة دينار وقال أعطيته عشرة أمثاله كا صادقا والكن لا يدوك صدقه الاالحوهر يون فان وحامحوهر ية لاندرك بعردالبصر بل بفط أخرى وراه البصرفاذ الثيلاف بدالصي بلالقر وى والبدوى و يقول ماهده الجوهرة الاجرو متقال ووزن الحمل ألف ألف مثقال تقد كذب في قوله الى أعطيته عشرة أمثاله والكاذب بالتحقي هوالصي والكن لاسديل الى تحقيق ذاك عنده الابان ينتظر به البلوغ والكالوان بحصل في فا النورالذي يدرك به أرواح الحواهر وسائر الاموال فعند دذلك ينكشف له الصدق والعارف عام عن تفهم المقلد القاصر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الموازنة اذيقول صلى الله عليه وس الجنمة في العموات كاوردفي الاخبار والعموات من الدنيا فكيف يكون عشرة أمثال الدنيافي الدنبا وهدذا كإجرااب الغعن تفهم الصدى الثالموازنة وكذلك فهيم البدوى وكماأن الحوهري مرح اذابلي بالبدوى والقروى في تَفْهم تَلكُ الموازنة فالعارف مرحوم اذا بلي بالبليد الابله في تفهيم هما الموازنة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ارجوا ثلاثة عالما بين الحهال وغني قوم افتقر وعز يزقوم والانساء وحومون بين الامة بهذا السب ومقاساتهم اقصو رعقول الامة فتنقهم وامتحان وابتلام اللهو بلاموكل بهم سبق بتوكيله القضاء الازلى وهوالمعني بقوله عليه السلام البلاء موكل بالانبياء الاولهاء ثم الامثل فالامثل فلا تظنن أن البلاء بلاء أبو عليه السلام وهوالذي ينزل بالبدن فأن ال نوح عليه السلام أيضامن البلاء العظم اذبلي عماعة كان لايز يدهم دعاؤه الى الله الافرار اولذا الما تأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام بعض الناس قال رحم الله أخى موسى القد أوذى باكثره هذا فصبرفاذ الاتخلوالانساء عن الابتلاما كاحدين ولاتخلوالاولياه والعلاء عن الابتلاما كاهار ولذلك قلما ينفك الاولياء عنضر وبمن الايذاء وأنواع البلاء بالاخراج من البلادوا اسعاية بهمال السلاطين والشهادة عليهم بالكفر والخروج عن الدين وواحد أن يكون أهل العرفة عنداه الحهـ ل من الكافرين كايحان بكون المعتاض عن الحمل الكبير حوهرة صغيرة عند الحاها من المندر من المضيعين فاذاعرفت هذه الدقائق فا من بقوله عليه السلام انه يعطى آخرمن مخرجم الناومثل الدنياء شرمرات واماك أن تقتصر بتصديقك على مايدركه البصر والحواس فقط فتكوا حارابر جلىنلان الحار بشاركك في الحواس الخمس واغا أنتمفارق الحمار بسرالهي عرض السموات والارض والحبال فأبين أن يحملنه وأشفةن منه فادراك مايخرج عن عالم الحواس الخمر لايصادف الافي عالم ذلك السرالذي فارقت به انجار وسائر المهائم فن ذهل عن ذلك وعطاه وأهما وقنع بدرحة البهائم ولمحاو والمحسوسات فهوالذى أهلك نفسه بتعظيلها ونسيها بالاعراض عنهانا

ذلك قسما صالحانرحو بركته وهده الادعية استغرجها الشيخ أبو طالب المركر جه الله في كتابه قوت القلوب وعلى نقله كل الاعتماد وفيه البركة فلمدع بهذه الدعوات منفرداأوفي الحماعة اماما أومأموما ومختصرمتهاماشاه \*(المال الخمسون في ذ كرالعمل في جميع النهارو توزيع الاوقات) م فن ذلك أن يلازم موضعه الذى صلى فيه مستقبل القله الأأن يرى انتقاله الى زاو يته أسلم ادينه لا الاعتاج الى حديث أوالتفات الى شيُّ فان السكوت في هـ ذاالوقت وترك الكلامله أثرظاهر بمنتحده أهر المعاملة وأرباب القلوب وقدندى رسول الله صلى الله علمه وسلم الى ذاك مع يقرأ الفاتحة وأول سورة البقرة

عالم المراجع ا

الى المفلمون والاتمن والهكم اله واحدوآية الكرسي والاتيتين بعدهاوآمن الرسول والاتية قبلها وشهدالله وقل اللهم مالك المكوان ربكمالته الذى خلق السموات والارض الى الحسنين واقدحاءكم رسول الي الاتخر وقل ادعواالله الا يتين وآخرالكهف من أن الذين آمنـوا وذا الن\_ون اذذهب مغاضا الىخبرالوارش فسعان الله حسن تمسون وحين تصعون وسعان ر بكالي آخرالسورة ولقدصدق الله وأول سورةالحديدالىدات الصدو روآ خرسورة المشرمن لوأنزلناخم يسبع ثلاثا وثلاثين وهكذا محمدمثلهو بكبر منلهو يتهاما ثة بلااله الااللهوحده لاشريك له فاذافر غمن ذلك يشتغل بتلاوة القرآن حفظاأو

تكونوا كالذن نسواالله فانساهم أنفسهم فكلمن لم يعرف الاالدرائيا كواس فقد نسى الله اذايس ذات اللهمدركافي هذا العالم بالحواس المخسوكل من نسى الله أنساه الله لا محالة نفسه ونزل الى رتبة المهائم وتراؤ الترقي الى الافق الاعلى وخان في الامانة التي أودعه الله تعالى وأنع عليه كافر الانعمه ومتعرضا لنقمته الاانه أسوأحالامن البهيمة فان البهيمة تخلص بالموت وأماهدذا فعنده أمانة سترحع لامحالة لى مودعها فاليه مرجع الامانة ومصرها وتال الامانة كالشمس الزاهرة واغماهما الىهذا القالب الفانى وغربت فيهوستطاع هذه الشمس عندخراب هذا القالب من مغربها وتعود الى بارثها وخالقها أما مطلة منكسفة وامازاهرة مشرقة والزاهرة المشرقة غيرمحمو بةعن حضرة الريوبية والمظلمة أيضاراحعة الى الحضرة اذالر حع والمصر للدكل السه الاأنهانا كسة رأسهاعن حهة أعلى عليمن الى حهة أسفل سافلين ولذلك قال تعالى ولوترى اذا لمحرمون ناكسور وسهم عندر بهم فين أنهم عندر بهم الاأنهم منكوسون قدا نقلت وحوههم الى أقفيتهم وانتكست رؤسهم عنجهة فوق الىحهة أسفل وذلك حكم الله فعن حرمه توفيقه ولم يهده طريقه فنعو فبالله من الضلال والنزول الى منازل الحهال فهدا احكم انقسام من بخرج من النارو يعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أوا كثر ولا يخرج من النارالا موحدواست اعنى بالتوحيدان يقول بلسانه لااله الاالله فان اللسان من عالم الماك والشهادة فلا ينفع الافي عالم المالك فيدفع السيف عن رقبته وأيدى الغاغبن عن ماله ومدة الرقبة والمال مدة الحياة فنث لاتبق رقبة ولا ماللا ينفع القول باللسان والماينفع الصدق في التوحيد وكال التوحيد أن لا يرى الامو ركلها الامن الله وعلامته أنالا يغض على أحدمن الخلق عا يحرى عليه اذلا يرى الوسايط وانما يرى مسد الاسباب كاسيأتي تحقيقه في التوكل وهذا التوحيد متفاوت فن الناس من له من التوحيد منال الحيال ومنهمن لهمثقال ومنهم من له مقدار خردلة وذرة فن فى قلبه مثقال دينارمن ايمان فهوأ ولمن يخرج من النار وفي الخدير يقال أخر حوامن النارمن في قلب مشقال دينارمن ايمان وآخر من مخرجمن في فليهمثقال ذرةمن ايمان ومادين المثقال والذرة على قدرتفاوت در جاتهم يخرجون بين طبقة المثقال وبينطبقة الذرة والموازنة بالمثقال والذرة على سيل ضرب المثل كاذ كرنافي الموازنة بين أعيان الاموال وبن النقودوا كثرما مدخل الموحد س النارمظالم العبادفد توان العبادهو الديوان الذي لا يترك فاما بقية السيئات فيتسارع العفو والته كفيرالها ففي الأثر أن العبدليوقف بن يدى الله تعالى وله من الحسنات امثال الجبال لوسلت له لكان من أهل الحنة فيقوم أصحاب المظالم فيكون قدس عرض هدذا وأخذمال هذاوضرب هذافيقضي من حسناته حتى لاتبق له حسنة فتقول الملاثمكة بار بناهذا قدفنت حسناتهو بقي طالبون كثير فيقول الله تعالى ألقوامن سيتاتهم على سيتاته وصكواله صكا الى الناروكا عالنهو بسبئة غيره بطريق القصاص فكذال ينعوا اظلوم تحسنة الظالم اذينقل اليه عوضاع اظلمه وقدحكى عنابن العلاء أن بعض اخوانه اغتابه ثم أرسل اليه يستعله فقال لا أعلليس في صيفتى حسنة انضلمنها فكيف أمحوها وقالهو وغبره ذنو باخوانى من حسنات أريد أن أزبن بهاصيفتي فهذا ما ردنا إن ند كره من اختلاف العباد في المعاد في در حات السعادة والشيقاوة وكل ذلك حكم بظاهر اسباب يضاهى حكم الطبيب على مريض بانه عوت لاعدالة ولا يقبل العدلاج وعلى مريض آخر بان عارضه خفيف وع الاجه هن فان ذلك ظن بصيب في أكثر الاحوال ولكن قد تتوق الى المشرف على الهلاك نفسهمن حيث لايشعر الطبيب وقد يساق الى ذى العارض الخفيف أجلهمن حيث لا يطلع عليه وذاكمن أسرار الله تعالى الخفية في أرواح الاحياء وغوض الاسباب التي رتبهامسب الاسباب بقدر معاوم اذايس في قوة الدشر الوقوف على كنها فكذلك النعاة والفو زفي الا تخرة لمما أسباب خفية ليس

فى قوة البشر الاطلاع عليها يعبر عن ذلك السبب الخفي المفضى الى النجاة بالعفو والرضا وعما ينفي الى الهلاك بالغضب والانتقام وورا وذلك سرااشية الالهية الازلية التي لا يطلع الخاتي عليها فلذا يجب عليناأن نحو زالعفوعن العاصى وان كثرت سيئاته الظاهرة والغضب على المطيع وان كثرااا طاعاته الظاهرة فأن الاعتماد على التقوى والتقوى في القلب وهوأ غض من أن يطلع عليه صاحب فكيف غبره والكن قدا نكشف لارباب القلوب انه لاعفوعن عبد الابسد سخفي فيسه يقتضي العا ولاغضب الابسدب باطن يقتضي البعدعن الله تعالى ولولاذاك لم يكن العفو والغضب حزاء ال الاعمال والاوصاف ولولم يكن جزاه لم يكن عد لاولولم يكن عد لالم يصم قوله تعمالي ومار بك بظلام لاء ولاقوله تعالى ان الله لأيظام منقال ذرة وكل ذلك صحيح فليس للانسان الاماسعي وسعيه هوالذي يرااا وكل نفس عاكسدت رهينة والزاغواأزاغ الله قلوبهم والغيرواما بانفسهم غيرالله مابهم تحفا لقوله تعالى ان الله لا يغيرما بقوم حتى يغير وآمايا نفسهم وهذا كله قدان كشف لار باب القلوب انك أوضع من المشاهدة بالبصراذ البصر عكن الغاط فيه اذقد مرى البعيد قريبا والمدمر صغرا ومشاه القلب لايمكن الغاطفها واغا الشان في انفتاح بصرة القلب والافايري بها بعد الانفتاح فلا يتصورنا المذب واليه الاشارة بقوله تعالى ما كذب الفوادمارأي (الرتبة الثالثة) رتبة الناحين وأعنى بالناو السلامة بقط دون السعادة والفوز وهم قوم لم يخدموا فيخاع عليهم ولم يقصروا فعدبوا ويشبه أن بكرا هذاحال المحانين والصديان من الكفاروا لمعتوهين والذين لم تبلغهم الدعوة في أطراف البلادوعاشواء ال البله وعدم المعرفة فليكن لهم معرفة ولاحودولاطاعة ولامعصية فلاوسيلة تقربهم ولاحنا بةتمعدد فاهممن أهل الجنة ولامن أهل الناربل ينزلون في منزلة بين المنزلة بن ومقام بين المقامين عبر الشرع بالاعراف وحلول طائفة من الخلق فيه معلوم يقينامن الاتمات والاخبار ومن أنوار الاعتبار فاماالا على العين كالحكم مثلا بان الصديان منهم فهذا امظنون ولدس وستيقن والاطلاع علمه تحقيقاني الو النبوةو يبعدأن ترتقى اليه رتبة الاوليا والعل والاخبار فيحق الصميان ابضامتعارضة حي فالا عائشة رضى الله عنها المات بعض الصديان عصفو رمن عصافيرا لحنة فانكر ذلك رسول الله صلى الله علالة وسلم وقال ومايدريك فاذاالا شكال والاشتباه أغلب في هـ ذا المقام \* (الرتبة الرابعة) \* رتبة الفائز الإ وهم العارفون دون القلدين وهم المقربون السابقون فان المقلدوان كان له فوزعلي الحملة عقام في الحاوا فهومن أصحاب المين وهؤلاءهم المقر بون ومايلتي هؤلاء محاور حدالبيان والقدر المكن ذكرهمانه القرآن فليس بعدبيان الله بيان والذى لاعكن التعبير عنه في هذا العالم فهو الذي أجله قوله تعالى فلانات نفس ماأخق لهممن قرة أعين وقوله عزو حل أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت ولا أذن عمايا ولاخطرعلى قلب شروالعارفون مطلبهم تلك الحالة التي لايتصو وأن تخطرعلى قلب بشرقي هذا الواج وأماالحو روالقصور والفاكمة واللبن والعسل والخمر والحلى والاساو رفانهم لانحرصون عايالها أعطوها لم يقنعوا بها ولا يطلبون الالذة النظر الى وجهالله تعالى الكريم فهي غاية السعادات ونها اللذات واذلك قيل ابعة العدوية رحة الله عليها كمف رغبتك في الحنة فقالت الحارثم الدارفه قوم شغاهم حب رب الدار عن الدار و زينتها بل عن كل شي سواه حتى عن أنفسهم ومنالهم منال العالم العالم العالم العالم المستهتر عمشوقه المستوفي همه بالنظر الي وحهه والفكر فيه فانه في حال الاستغراق غافل عن نفسه لاعمر عاصيه في بدنه و بعبرعن هذه الحالة بأنه فني عن نفسه ومعناه انه صارمستغرفا بغيره وصارتهمو هماواحداوهوعبو بهولمين فمهمتسع اغبرعبو بهدى التفت المهلانفسه ولاغبرنفسه وهذه الحالل هي التي توصل في الا خرة الى قرة عن لا يتصوران تخطر في هذا العالم على قلب شركا لا يتصور أن فعل و

من المحمف أو يشتغل بأنواع الاذ كار ولا يزال كذلك من غير فتو روقصو رونعاس فأن النوم في هذا الوقت مكروهحدافانغلمه النوم فليقم في مصلاه قاعمامستقبل القبلة فان لم مذهب النوم بالقيام يخط خطوات نحوالقلة ويتأخر بالخطوات كذلك ولاستديرا لقبلة فهادامة استقمال القملة وترك الكلام والنوم ودوام الذكرفي هـذا الوقت أثركبدو مركة غرقلملة وحدناذلك الله ونوصى به الطالمين وأثرذلك فيحق من محمد في الاذ كار بتنالقلب واللسان أكثر وأظهروه فاللوقت أول النهار والنهارمظنة الا فاتفاذا احكماوله عده الرعامة فقد أحكم بنيانه وتنتني أوقات النهار جيعاعلى هذا البناء فاذا

صورة الالوان والالحان على قلب الاصم والا كمه الأأن يرفع الحجاب عن معه و بصره فعند ذلك يدرك حاله ويعلقط النهلم بتصوران تخطر بباله قبل ذلك صورته فالدنيا حجاب على التحقيق وبرفعه ينكشف الغطاء فعندذلك يدرك ذوق امحياة الطيبة وان الدارالا تخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فهذا القدر كاف في بيان تو زع الدر حات على الحسنات والله الموفق بلطفه

,5

اللعد

ىدرا

15

شاه

واء

u.

216

اق.

مافص

فلا

AR"

JIII.

واجاد

+9

145

dal

2)

30A

1210

ي (بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب) م

اعلمأن الصغيرة تكبر باسباب ومنهاالاصرار والمواظبة ولذاك فيل لاصغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع المغفارفكبرة واحدة تنصرم ولايتبه هامثلهالوتصو رذاك كان العفوعنهاأر جىمن صغيرة يواظب العدعام اومثال ذاك قطرات من الماء تقع على المحرعلي توال فتؤثر فيهوذاك القدرمن الماء اوصب علمه دفعة واحدة لم وتر ولذاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا لاعمال أدومها وان قل والاشياه تستبان باصدادها وان كان النافع من العمل هوالدائم وان فل فالكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتفاهره فكذلك القليل من السيئات اذادام عظم تأثيره في اظلام القلب الأأن الكبيرة قلما يتصور الهموم عليها بغنة من غيرسوا بق ولواحق من جلة الصغائر فقلا يزنى الزانى بغنة من غير مراودة ومقدمات وفلايقتل بغتةمن غيرمشاحة ابقةوم اداة فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة ولوتصورت كبيرة وحدها بغتة ولميتفق البهاعودرياكان العفوفيا أرجىمن صغيرة واظب الانسان عليها عروه ومنهاأن ويتصغر الذنب فان الذنب كلااستعظمه العبدمن نفسه صغر عندالله تعالى وكلاا ستصغره كبرعندالله تعالى لان استعظامه يصدرعن نفو رالقاب عنه وكراهيته له وذلك النفو ريمنع من شدة تأثره به واستصغاره بصدر عن الالف به وذال يوجب شدة الاثر في القلب والقلب هوا اطلوب تنو يره بالطاعات والمحذو رتسو يده مالسيئات ولذاك لايؤاخذ عايجرى عليه في الغفلة فإن القلب لا يتأثر عايجرى في الغفلة وقدحاء في الخبرالمؤمن يرى ذنبه كالحبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمنافق برى ذنبه كذباب مرعلي أنفه فأطأره وقال بعضهم الذنب الذى لا يغفر ول العبدليت كل ذنب علته مثل هذا وانما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعله يحلال الله فاذا نظر الى عظم من عصى به رأى الصفيرة كبيرة وقدأ وحى الله تعالى الى بعض انسائه لاتنظر الى قلة الهدية وانظر الى عظم مهديها ولاتنظر الى صدغر الخطيئة وانظر الى كبرياءمن وأحهته بهاو بهذا الاعتمارةال عض العارفين لاصفرة بلكل مخالفه فهي كميرة وكذلا قال بعض الصابة رضى الله عنه-ملتابعين انكم لتعلون أعالاهي في أعينكم ادق من الشعركذاند-دهاعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألمو بقات اذكانت معرفة العجابة بحلال الله أتم فكانت الصغائر عندهم بالاضافة الى جلال الله تعالى من الكما ترو بهدذا السدب يعظم من العالم مالأ يعظم من الحاهل ويتعاوزعن العمامي فيأمو ولايتعاو زفيأمثالهاءن العارف لان الذنب والمخالفة يكبر بقدرمعرفة المخالف يهومنهاااسرو ربالصغيرة والفرح والنجيء بها واعتدادا لتمكن من ذلك نعبة والغفلة عن كونه مب الشقاوة فكاماغلبت حلاوة الصغيرة عندالعبد كبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسو يدقله محتى انامن المذنبين من يقدح مذنبه ويتجع بهاشدة فرحه عقارفته اياه كايقول أمارأيتني كيف مزقت عرضه ويقول المناظرفي مناظرته أمارأيتني كيف فضعته وكيف ذكرت مساويه حتى خعلته وكيف استخففت مه وكيف لدست عليه و يقول المعامل في التعارة إمارايت كيف روحت عليه الزائف وكيف خدعته كيفغبنته فيماله وكيف استحمقته فه ذاوأمثاله تكبر به الصغائرفان الذنوب مهلكات واذا دفع العبداليا وظفرالت مطانيه في الحمل عليهافينبغي أن يكون في مصدة وتأسف بسدب غلبة العدوعاية و بسب بعده من الله تعالى فالمريض الذي يفرح مان ينكسرانا و، الذي فيه دواؤه حتى يتفلص من ألم

قار بطلوع الشمس يدد ئ قراءة المسعات العشروهيمن تعليم الخضرعليه السلام علها الراهم التعيوذ كرانه تعلهامن ردول اللهصلي اللهعليه وسلمو ينال بالمداومة عليهاجيع المتفرق في الاذكار والدعواتوهيءشرة أشداه سمعة سعة الفاكة والمعودتان وقلهوالله أحدوقل ماأيها الكافرون وآلة الكرسي وسجعان الله والحددلله ولااله الا الله والله أكبر والصلاة على النيوا له ويستغفر لنفسه ولوالديه وللؤمنين والمؤمنات ويقولسها اللهم افعل في وجم عادلا وآحلافي الدن والدنيا والاخرة ماأنتاله أهل ولاتف عل بناما ولانا مانحناله أهل الكغفور حام جوادكر مرؤف رحيم (وروى) ان ابراهميم التعي لماقرأ

شريه لاير ميشفاؤه بهومنهاأن بتهاون بسترالله عليه وحلمه عنه وامهاله اماه ولايدرى انه اغاعهل مقا لبزدادبالامهال اعماف طن أن عمد كنه من المعاصى عناية من الله تعالى به فيكون ذلك لامنه من مكر الله وحهله عكامن الغرور بالله كإقال تعالى ويقولون في أنفسهم لولا بعذ بنا الله عانقول حسبهم حهنم بصلونها فينس المصرومها أن يأتى الذنب ويظهره بان يذكره بعد اتيانه أو يأتيه في مشهد غره فأن ذلك حناية منه على سترالله الذي سدله عليه وتحر الارغبة الشرفين أسمعه ذنيه أوأشهده فعدله فهما حنايتان انضهتاالى حنادته فغلظت بهفان انضاف الى ذلك الترغيب للغسرفيه والحمل علمه وتهيئة الاسماساه صارت مناية وابعة وتفاحش الامروفي الخبركل الناس معافى الاالمحاهر من سدت أحدهم على ذن فد ستره الله عليه فيصبح فبكشف سنرالله ويتحدث بذنبه وهذالان من صفات الله ونعمه انه وظهر الحميل وسترالقيم ولايهتك السرفالاظهار كفران لهذه النعمة وقال بعضهم لاتذنب فانكان ولايد فلأترغب غبرك فمه فتذنب ذنهين ولذلك قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بأمرون بالمنكرو بنهون عن المعروف وقال بعض السلف ما انتها المرومن أخيه حرمة أعظم من أن ساعده على معصية ثم يهونها عليه ومنهاأن يكون المذنب عالما يقتدى به فاذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبرذنيه كلدس العالم الامرسم وركويه مراك الذهب وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين و خوله على السلاطين وتردده عليه ومساءدته اماهم بترك الانكارءايهم واطلاق الاسان فى الاعراض وتعديه باللسان في المناظرة وقصد الاستغفاف واشتغاله من العلوم عالا يقصد منه الاالحاه كالعلما لحدل والمتأظرة فهذه ذنوب يتسع العالم عليها فعوت العالم ويبقى شره مستطيراني العالم آمادامتطاولة فطو في إن اذامات ما تت ذنو به معه وفي الخبر من سن سنة سيئة فعلمه و زرهاو و زرمن عل بهالا ينقص من أوزارهم شيأقال تعالى و : كتب ماقدموا وآثارهم والأسمارما يلحق من الاعمال بعدا نقضاه العمل والعامل وقال ابن عماس وبل للعالم من الاتماع بزل زلة فير جع عنهاو محملها الناس فيذهبون بهافي الا " فاق وقال بعضهم مثل ذلة العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلهاوفي الاسرائيليات ان علااكان يضل الناس بالدعة ثم أدركته ثو بة فعمل في الاصلاح دهرا فأوحى الله تعالى الى نديهم قل له ان ذنبك لو كان فعما بدني و بدنك الخفرته لل ولكن كيف عن أصلات من عبادى فادخاتهم النارفيهذا يتضع ان أمر العلماء مخطر فعلم موظيفة ان احداهماترك الذنب والاخرى اخفاؤه وكاتتضاعف أو زارهم على الذنوب فكذلك بتضاعف ثواجهم على الحسنات اذاا تبعوا فاذاترك التعمل والميل الى الدنياوة نعمنها بالمسير ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق فيتبع عليهو يقتدى به العلماء والعوام فيكون لهمثل ثوابهم وان مال الى التعمل ماات طاعمن دونه الى التشبه به ولا يقدر ون على التعمل الانخدمة السلاطين وجمع الحطام من الحرام ويكونهوالسد فيجيع ذاك فركات العلاء في طورى الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها امامالريح واماما لخسران وهذا القدركاف في تفاصيل الذنو بالتي التو بة تو بة عنها

م (الركن الثالث في عام التو بة وشروطها ودوامها الي آخر العمر) ه

قدد كرنا ان التو به عبارة عن ندم ورث عزماوقصدا وذلك الندم أورثه العدا بكون المعاصى حائلا الشهرين و بين عجبو به ولك لواحد من العلم والندم والعزم دوام و عام ولتمام ها علامة ولدوامها شروط و علامة وبينا في المالية في المالية في المالية والمنظر فيه نظر في سبب التو به وسيأتى (وأما الندم) فيلوتو حالقاب الماد شعوره بفوات المحبوب وعلم تعلمته طول المحسرة والمحرن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفكر في استشعر عقو به فازلة بولده أو ببعض أعزته طال عليه مصيبته و بكاؤه وأى عزيز أعز عليه من نفسه و أى عقو به أشدم في النيار وأى شي أدل على نزول العقو به من المعاصى وأى محسر أصدق من الله الما

هدده بعدان تعلمامن الخضر رأى في المنامانه دخـــل الحنةورأي الملائكة والانساءعلهم السلاموأ كلمنطعام الحنة وقيل الهمكث أربعة أشهرلم يطعموقيل لعله كان ذلك الكونه أكل من طعام الحنة فاذا فرغمن المسمات أقب ل على التسبيم والاستغفار والتاوة الى أن تطلع الشمس قدر رم (روی) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قال لا أن أقعر دفي مجاس أذ كرالله فسه من صـ لاة الغداة الى طلوع الشنس أحسالي منأناعتق أربع رقاب م يصلى ركعتى قبل أن ينصرف من مجلسه فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى الركعتين وجهاتين الركعتين تتبين فالدة رعاية هدذا الوقت واذا

,

9

ار

JI

3

.

511

صلى الركعتين عمع هموحضورنهموحسن تدبر لما قرأ محدفي باطنه أثراونو واور وحاوأنسا اذا كان صادقاء الذي محدومن المركة تواب مقل له على عله هـ ذا وأحدأن قرافي هاتين الركعتين في الاولى آية الكرسي وفي الاخرى آمن الروب ولوالله نور السعوات والارضالي آخرالا بةوتكونسته فيهما الشكرلله على نعمه في ومه وليلته ثم يصلي ركعتان أخريان القررا المعودتين فيهمافي كل ركعة سورة وتكون صلاته هذه استعمد بالله تعالى من شر يومسه وليلته ويذكر بعدهانين الر كمتن كلمات الاستعادة فيقول أعوذ ماسمك وكانـ لاالتامـة منشر السامة والمامة وأعوذماسهماك وكاتك التامة من شرع دايك

ورسوله ولوحدثه انسان واحديسمي طبساان مرض ولده المريض لايم أوانه سموت منه اطال في الحال حزنه فليس ولده باعزمن نفسه ولاالطبب باعلم ولاأصدق من الله و رسوله ولاالموت باشدمن النار ولاالمرض بادل على الموت من المعاصى على سفط الله تعالى والتعرض بها المنارفالم الندم كال كان أشد كان تكفير الذنوب مه أرجى فعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع وفي الخبر حالسوا التوابين فأنهم ارق أفددة ومن علامته ان تقكن مرارة الثالذنوب في قلب مدلاعن حلاوتها فيستبدل بالميل كراهية وبالرغمة نفرة وفي الاسرائمليات ان الله سبحانه وتعالى قال لبعض أنبيا ثه وقدسأله قبول تو بة عبد بعد ان احتمد سنمن في العبادة ولم مرقمول تو بته فقال وعزتي و حلالي لوشفع فيه أهل السموات والارض ماقبلت تو بتهوحلاوة ذلك الذنب الذى تاب منه في قلبه فان قلت فالذنوب هي أعمال مشتهاة بالطبيع فكيف يجدم ارتها فاقول من تناول عسلا كان فيهسم ولم يدركه بالذوق واستلذه تم مرض وطال مرضه والمه وتناثر شعره وفلحت أعضاؤه فاذا قدم اليه عسسل فيهمثل ذلك السم وهوفى غاية الحوع والشهوة الدلاوة فهل تنفر نفسه عن ذلك العسل أم لافان قلت لافهو جد الشاهدة والضرورة بلرعا تنفرعن العسل الذى ليس فيهسم أيضا اشبهه به فوجدان التائب مرارة الذنب كذلك يكون وذلك لعلمان كل ذنب فذوقه ذوق العسل وعله على السم ولاتصح التو بة ولاتصدق الابتدل هذا الايمان والماعز مثل هذاالايمان عزت التو بةوالتاثبون فلاترى الامعرضاعن الله تعالى متهاونا بالذنوب مصراعليها فهدذا شرط عامالندم وينبغي أن يدوم الى الموت وينبغي أن يحده فالمرازة في حياح الذنوب وان لم يكن قد ارتكبهامن قبل كإمحدمتناول السمفى العسل النفرة من الماء الباردمهماع أن فيهمت فال السم اذلم يكن ضرره من العسل بل محافيه ولم يكن ضر را اتاثب من سرقته و زناه من حيث أنه سرقة و زنابل حيث انه من مخالفة أمر الله تعالى وذلك جارفي كل ذنب (وأما القصد الذي ينبعث منه) وهوارادة التدارك فله تعلق بالحال وهو يو حب ترك كل محظورهوملا بس له وأداء كل فرض هومتوحه عليه فالحال وله تعاق بالماضي وهوتدارك مافرط وبالمستقبل وهودوام الطاعة ودوام ترك المعصية الى الوت وشرط صعتها فعما يتعلق بالماضي أن يردفكره الى أول يوم بلغ فيه بالسن أوالاحتمالام ويفتش عمامضي من عروسنة سنة وشهرا شهراو يومايوما ونفسا نفساو ينظرالي الطاعات ماالذي قصرفيه منها والى المعاصي ما الذى قارفه منها فان كان قد ترك صلاة أوصلاها في وبنجس أوصلاها بنية غدير صحيحة مهله شرط النية فيقضيها عن آخرها فانشك في عددما فاتهمنها حسب من مدة بلوغه وترك القدر الذى يستيقن أنه أداهو يقضى الماقي وله أن يأخذ فيه بغالب الظن ويصل اليه على سبيل التحرى والاجتهادوأماالصومفان كانةدتركه فىسفر ولم يقضه أوأفطرعمداأونسي النية بالليك ولم يقض فيتعرف مجوع ذاك بالقرى والاحتهادو يشتغل بقضائه وأماالز كاة فيحسب حيم ماله وعدد السنين بن اول ما محمد المران البلوغ فأن الزكاة واجبة في مال الصيي فيؤدى ماعلم بغالب الظن أنه في ذمته فانأداه لاعلى وجه يوافق مذهبه بان لم يصرف الى الاصناف الثمانية أوأخر ج البدل وهوعلى مذهب الشافعي رجه الله تعالى فيقضى جميع ذأك فان ذاك لا يحز به أصلاو حساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول بحتاج فيمه الى تأمل شاف و يلزمه أن يسأل عن كيفية الخر وجعنه من العلماء وأماا مج فان كان قد متطاعق ومضالسنين ولم يتفق له الخروج والاتن قد أفلس فعليه الخروج فان لم يقدرهم الافلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزادفان لم يكن له كسب ولامال فعليه أن يسأل الناس ليصرف اليه نالز كاة أوالصدقات ما يحج به فأنه أن مات قبل الحج مات عاصياقال عليه السلام من مات ولم يحج فلعت نشامهود ماوانشاء نصرانماوالعيزالطارئ بعد القدرة لايسقط عنه الج فهذا طريق تفتيشه عن

4

من

يل ا

نان

من

ات

Jak Jak

الم

ja,

الله

الطاعات وتداركهاو أماالعاصي فعدان يغتش من أول بلوغه عن معهو بصره واسانه و بطنه ويدا والحد ورحله وفرحه وسائر حوارحه تمينظرف جيع المه وساعاته ويفصل عندنفسه ديوان معاصيه حي يطلع على جيعها صغائرها وكبائرها ثم ينظر فيهاف كان من ذلك بينه و بين الله تعالى من حيد لابتعلق بمظلة العباد كنظرالي غيير محرم وقعودني مسحدمع الحنابة ومس مصف بغير وضوء واعتفا مدعة وشربخر واستاع ملاه وغيرذاك عالابتعلق عظالم العباد فالتو بةعنها مالندم والتعسرعاي وبان يحسب مقدارها من حيث الكبر ومن حيث المدةو يطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها في أن من الحسنات عقد ارتلك السيئات أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم انق الله حيث كنت وأتبع السبا الحسنة تمعها بل من قوله تعالى أن الحسنات مذهبن السيئات فعكفر سماع الملاهي بسماع القسراز وعجالس الذكر ويكفرالق مودفي المعددنما بالاعتكاف فيمهم الاشتغال بالعبادة ويكفرم المصف محدثابا كرام المصف وكثرة قراهة القرآن منه وكثرة تقسله وبآن يكتب مصفاو يحمله وقفاويك شرب الخمر بالتصدق بشراب حلال هواطب منهوأ حب المهوعد حميع المعاصي غبر عكن واغاللقصور سلوك الطريق المضادة فان المرض بعالج ضده فكل ظلمة ارتفعت الى القلوب عصية فلاعموها الانو Ųė. يرتفع البها بحسنة تضادها والمتضادات هي المتناسسات فلذلك بنبغي أن تمعي كل سيئة محسنة مراص جنسها لكن تضادها فان البياض يزال بالسواد لابالحرارة والبرودة وهذا التدريج والصقيق والذ التلطف فيطريق المحوفالر حامفيه أصدق والثقة بهأ كثرمن أن يواظب على نوع واحدمن العبادان وان كانذلك أيضامؤثرا في المحوفه في احكم مابينه و بمنالله تعالى و يدل على أن الشي يكفر بضده الله عا حب الدنياراس كل خطيئة وأثراتها عالدنيا في القلب السرو ربها والمنسين اليها فلاجرم كان كالالما أذى يصدب المسلم ينبو بسدبه قلبه عن الدنيا يكون كفارة له اذالقلب يتعافى الهموم والغموم عن دار ما الهموم فالصلى الله عليه وسلمن الذنوب ذنوب لأيكفرها الاالهموم وفي لفظ آخر الاالهم بطلب المعينا لتنا وفى حديث عائشة رضى الله عنها اذا كثرت ذنوب العبدولم تكن له أعمال تكفرها أدخل الله تعالى عليه الهموم فتكون كفارة لذنو بهو يقال ان الهم الذي يدخل على القلب والعبد دلا يعرفه هوظلة الذنوب ما والهم بهاوشعو رالقلب وقفة الحساب وهول المطلع فان قلتهم الانسان غالبا عاله و ولده وحاهه وهوا خطيئة فكيف بكون كفارة فاعلمأن الحاله خطيئة والحرمان عنه كفارة ولوتمتع به لتت الخطيئة فقال يو روى أن جبريل عليه السلام دخل على وسف عليه السلام في المعين فقال له كيف تركت الشبال الكتيب فقال قد حزن عليك حزن مائة أحكلي قال فاله عند الله قال أجرما ته شهيد فاذن المموم أيط وا مكفرات حقوق الله فهذا حكم مابينه وبين الله تعالى وأمامظالم العباد ففيهاأ يضامعصية وحناية على حزاوه الله تعالى فان الله تعالى نهدى عن ظلم العباد أصاف التعلق منه يحق الله تعالى تداركه بالندم والعبر الن وترك مثله في المستقبل والاتيان بالحسنات الىهى أضدادها فيقابل ايذاءه الناس بالاحسان البرافة ويكفرغص أموالهم بالتصدقءا كهاكحلالو يكفرتناول أعراضهم بالغيبة والقدح فيهم بالثناء والمحم أهل الدين واظهارما يعرف من خصال الخبرمن أقرانه وأمثاله ويكفرقتل النفوس باعتماق الرقاب لازال ذلك احماءاذ العبدمفقود لنفسهمو حوداسمده والاعتاق امحادلا بقدرالانسان على أكثرمنه فيقابل الاعدام بالاعادو بهذا تعرف أن ماذ كرناه من سلوك طريق المضادة في الته مفروالحومشهوداه إلا ااشر عحيث كفرالقتل باعتاق رقبة تم اذافع لذاك كله لم بنعه ولم يكفه مالم يخرج عن مظالم العباراما ومظالم العباداما في النفوس أوالاموال اوالاعراض أوالقلوب اعنى به الايذاء المحض أما النفوس فالا جرى عليه قتل خطأفتو بته بتسليم الدية و وصولها الى المستعق امامنه أومن عافلته وهوفي عهدة ذاللا

وشرعمادك وأعوذماسهك وكإتباك التامةمنشر ماعرى بهالليل والنهار انر في الله لا اله الاهمو عليه توكلت وهورب العرش العظم ويقول بعدالر كعتبن الاوليين الله\_م اني اصبحت لاأستطيع دفعما كره ولاأملك نفع ماأر حو واصعت وتهنا بعملي وأصبع أفرى بيدغيرى فلافقه رأفقرمني اللهم لانشمت يى عدوى ولا تسي في صديق ولا تحدل مصيدى في ديى ولانحد لالدنيا أكبر همى ولامبلغ على ولا تساط عملى من لارجني اللهم انى أعوذبك من الذنو بالتي تزيل النع وأعوذبك منالذنوب التي تو حب النقم ثم صلى ركعتسن أخر سنبنية الاستغارة لكل ع\_ل يعمله في يومه وليلته وهذه الاستفارة تمكون

الله

5

in l

ور

فرد

iā

عنى الدعاء على الاطلاق والا فالاستغارة الى وردتها الاخبارهي الى يصلها أمام كل أمر ير بدهو بقرافي هاتين الركعتسن قسل ماأيها الكافرون وقلهوالله احد و يقرأ دعاء الاستذارة كاستقذكره فيغبرهذاالابو يقول فه كل قول وعل أريده فيهدااليوماحعلفه الخبرة ثميصلي ركعتين أخرين تقرأفي الاولى سـورة الواقعـةوفي الاخرىسورةالاعلى و يقول بعدها اللهم صل على محدوعلى آل محد واحعال حمل احم الاشماءالي وخشيتك أخوف الاشاءعندى واقطع عنى حاحات الدنيا بالشوق الىلقائكواذا أقررت أعن أهـل الدنيا بدنياهم فأقرر عنى بعبادتك واحعل طاعتال في كل شيء

The war

قبل الوصولوان كانعدامو جباللقصاص فبالقصاص فانلم عرف فعب عليه ان يتعرف عندولي الدمو يحكمه فى روحه فان شاءعفاء نه وان شاء قتله ولا تسقط عهدته الاج ذا ولا يحو زله الاخفاء وليسهذا كالوزني أوشرب أوسرق أوقطع الطريق أو باشرما يجبعليه فيه حدالله تعالى فأنه لايلزمه فالتوبة ان يفضع نفسه ويهتك ستره و يلتمس من الوالى استيفاه حق الله تعالى بل علمه أن يتستر بستر الله تعالى ويقيم حدالله على نفسه بانواع المحاهدة والتعذيب فالعفو في محض حقوق الله تعالى قريب من النائبين النادمين فانرفع أمرهده الى الوالى حتى أفام عليه الحدوة عموقعه وتكون توبته صحيحة مقبولة عندالله تعالى بدليل ماروى ان ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله انى قدظلت نفسي وزنيت وافى أريدان تطهرني فرده فلما كان من الغدر أتاه فقال مارسول الله اني قدزنيت فرده الثانية فلماكان في الثالثة أمر به ففرله حفرة ثم أمر به فرجم في كان الناس فيه فريقين فقائل يقول لقدهاك وأحاطت بهخطيئته وقائل يقول ماتو بةأصدق من توبته فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لقدتاب توبة لوقسمت بين أمة لوسعتهم وحامت الغامدية فقالت مارسول الله اني قدزندت فطهرني فردها فلاكان من الغدقال مارسول الله لم تردني اعلات تريدان ترددني كارددت ماعز افوالله اني كحملي فقال صلى الله علمه وسلم اما الأن فاذهبي حتى تضعى فلما ولدت أنت بالصبي في خرقة فقالت هـ ذا قد ولدته قال اذهى فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتت بالصي وفي يده كسرة خبز فقالت بانبي الله قد فطمته وقد كل الطعام فدفع الصي الى رحل من المسلمن ثم أمر بها ففرلها الى صدرها فأمر الناس فرجوها فأقبل خالدبن الوليد يحير فرمى واسهافتنض الدم على وجهه فسبهاف عرسول الله صلى الله عليه وسلمسه المافقال مهلا باخالد فوالذى نفسى بيده اقدتاب تو بةلوتابها صاحب مكس لغفرله عمام بهافصلي عليهاودفنت (وأماالقصاص وحدالقذف) فلامدمن تحليل صاحبه المستحق فيهوان كان المتناول مالا تناوله بغصب أوخيانة أوغبن في معاملة بنوع تلبيس كترويج زائف أوسترعيب من المدع أونقص أجرة اجبراومنع احرته فكل ذلك عيان فنشعنه لامن حدباوغه بلمن أولمدة وجوده فان مايحب في مال الصي يحب على الصي اخراحه بعد البلوغ ان كان الولى قد قصر فيه فان لم يفعل كان ظالم المطالبانه اذستوى في الحقوق المالية الصي والمالغ ولعاسب نفسه على الحمات والدوانق من أول يوم حياته الى يوم توبته قبل ان يحاسب في القيامة وليناقش قبل ان يناقش فن لم يحاسب نفسه في الدنياطال في الاستحرة حسابه فاذاحصل مجوع ماعليه بظن غالب ونوعمن الاحتماد عكن فلمكتبه وليكتب أسامي أصحاب المظالم واحداواحداوليطف فينواحي العالم وليطلبهم وليستعلهم أوليؤدحقوقهم وهذه التو بةتشق على الظلة وعلى التدارفانهم لايقدر ونعلى طلب المعاملين كلهم ولاعلى طلب ورثتهم والكنعلى كل واحدمنهم ان يفعل منه ما يقدر عليه فان عز فلايستى له طريق الاأن يكثر من الحسنات حتى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع في مواز س أرباب المظالم ولتكن كثرة حسناته بقدركثرة مظالمه فانه أن لم تف بها حسناته حلمن سمات أرباب المظالم فيهاك بسيات غيره فهذاطريق كل تاثب في رد المظالم وهذا وجب استغراق العمرفي الحسنات لوطال العمر بحسب طول مدة الظلم فكيف وذلك عمالا يعرف ورعايكون الاحل قريبافينيغ ان يكون تشميره المسنات والوقت ضيق أشدمن تشميره الذي كان في المعاصى في متسع الاوقات هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته أما أمواله الحاضرة فليرد الى المالك ما يعرف له مالكامعينا ومآلا يعرف لهمالكافعليه ان يتصدق به فان اختلط الحلال بالحرام فعليه ان يعرف قدر فال الحرام بالاجتهادو يتصدق بذلك المقدار كاسبق تفصيله في كتاب الحلال والحرام (وأما الجناية) على القلوب عشافهة الناس عا يسوءهم أو يعيم م في الغيمة فليطلب كل من تعرض له بلسانه أو آذى قلبه

Įc,

قا با

3 4):

لعدا

دالا

بفعل من أفعاله وليستحل واحدا واحدامهم ومن مات أوغاب فقد دفات أمره ولايتدارك الابتك الحسنات لتؤخذمنه عوضافي القيامة وأمامن وحده وأحله بطيب قلب منه فذلك كفارته وعليه يعرفه قدر حنايته وتعرضه له فالاستحلال البهم لا يكفى و رعالوعرف ذلك وكثرة تعديه عليه لم تطر نفسه بالاحلال وادخر ذلك في القيامة ذخرة بأخذها من حسناته أو يحمله من سيمًا ته فان كان في حما حنايته على الغيرمالوذ كره وعرفه لتأذى عدرفته كزناه يحاريته أوأهله أونسته باللسان الى عيب خفاماعيو به يعظم أذاه مهماشوفه به فقد انسدعليه طريق الاستعلال فليس له الاان يستعلمنها تبقى له مظله فلحبرها بالحسنات كإيجبر مظلمة الميت والغائب وأماالذكر والتعريف فهوسيته حديا يجب الاستحلال منهاومهماذ كرحنايته وعرفه المجنى عاسه فلم تسمع نفسه بالاستعلال بقيت المظا عليه فان هـذاحقه فعلـه ان يتلطف بهو يسعى في مهـماته وأغراضه و يظهر من حبـه والشفقة علم مايستميل به قلبه فأن الانسان عبد الاحسان وكلمن نفر بسيئة مال يحسنة فأذاطاب قلبه بكثرة تودد وتلطفه سمعت نفسه بالاحلال فان أبي الاالاصرار فيكون تاطفه به واعتذاره اليهمن جلة حسناته الو يمكن أن يحبر بهافي القيامة حنايته ولمكن قدرسعيه في فرحه وسر و رقلبه بتودده و تلطفه كقدرسعيه أذاه حتى اذاقاوم أحددهماالا خرأوزا دعليه أخدذ ذلك منه عوضافي القيامة بحكم الله به عليه كم أتلف في الدنيا مالافدا عمله فامتنع من له المال من القبول وعن الامراه فان الحاكم يحكم عليه بالقبط منه شاء أم الى وكذلك يحكم في صعيد القيامة أحكم الحاكمين وأعدل المقسطين وفي المتفق عليهم الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن بي الله صلى الله عليه وسلم قال كان فعن كأن قبل كر حلقا تسعة وتسعين نفسا فسألءن أعلم أهل الارض فدل على راهب فأتاه فقال انه قتل تسعة وتسعين نف فهل له من توبة قال لا فقتله فكمل به مائة تم سأل عن أعلم أهل الارض فدل على رجل عالم فقال له ال قتلماثة نفس فهللهمن توبة فالنع ومن محول بينه وبين التوبة انطلق اليأرض كذاو كذافان أناسا يعبدون الله عزو جل فاعبد الله معهم ولاترجم الى أرضك فانها أرض سوه فانطلق حتى ال نصف الطريق أتاه الموت فاختصت فيهملا ثكة الرجمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرجمة جا تاثبامقبلا بقلبه الى الله وفالت ملائكة العذاب انهلم يعمل خيراقط فأتاهم ملك في صورة آدمي فهمار حكاييهم فقال قيسواما بين الارضس فالى أيتهما كان أدنى فهوله فقاسوافو جدوه أدنى الى الارخ التى أراد فقبضته ولائكة الرحةوفي واية فدكان الى القرية الصالحة أقرب منها بشبرفه علمن أهله وفى رواية فأوحى الله تعالى الى هده أن تباعدي والى هده أن تقر في وقال قيسوا ما بينهما فوجد الى هذه أقر ب شير فغفرله فيهذا تعرف اله لاخلاص الابر جان ميزان الحسنات ولو عثقال ذرة فلا للتائب من تكثيرا لحسنات هذاحكم القصد المتعلق بالماضي وأماالعزم المرتبط بالاستقبال فهوأن يعنا مع الله عقد امو كداو يعاهده معهدوثيق أن لا يعود الى تلك الذنو بولا الى أمثالها كالذي يعلم مرضه أن الفاكهة تضره مثلافه مزم عزما خرما أنه لا يتناول الفاكهة مالم يزل مرضه فان هذا العزر يتا كدفي الحال وان كان يتصو رأن تغلمه الشهوة في ثاني الحال والكن لا يكون تا ثمامالم يتأ كدعزه فى الحال ولا يتصور أن يتم ذلك المتاثب في أول أمره الابالعيزلة والصعت وقلة الا كل والنوم واحرازة ونا حلالفان كان لهمال موروث حلال أوكانت له حرفة بكتسب باقدراا كفاية فليقتصر عليه فانرام المعاصي أكل الحرام فسكيف يكون تاثبامع الاصرار علمه ولايكنفي بالحلال وترك الشبهات من لايقا على ترك الشهوات في المأ كولات والملبوسات وقد قال بعضهم من صدق في ترك شهوة و جاهد نف للهسبع مرارلم يعتل بهاوقال آخرمن تاب من ذنب واستقام سبح سندن لم يعد اليه أبد اومن مهمانا

ماأرحم الراجين عميصلي بعدداك ركعتين هرأ فيهماشمأمن خريهمن القرآنم بعددلكان كانمتفر غالس له شغل فى الدنما يتنقل فى أنواع العلف الصلاة والتلاوة والذكرالي وقت الضعي وان كانعن له في الدنما شغل امالنفسه أولعياله فليمض كاحتهومهامه بعدان بصالي ركعتبن كير وحهمن المزل وهكذا ينبغي أن يفعل أبدالامخرجمن المت الىحهةالابعدانيصلي ركعتين ليقيه الله سوء الخرجولا يدخسل البت الاو يصلى ركعتمن ليقيه اللهسوه المدخال بعد أن يسلم على من في المنزل من الزوجة وغسرها وان لميكن في البنت أحديسلم أيضا عبادالله الصائحين المؤمنين وان كان

حدو ن يعد العرز العرز عزه زقون نرام لايقد دنف عاد 11 اما شرب اع وهولاي

متفرغافاحسن أشغاله فيهذاالوقت الىصلاة الفعى الصلاة فان كان عليه قضاه صلى صلاة يوم أو يومين أوأكثر والايصلركعات اطولها ويقرأفيهاالقرآن فقد كانمن الصاكرين من يختم القرآن في الصلاة بين الموم واللسلة والافليصل أعدادامن الركعات خفيفة بفاتحة الكتاب وقل هوالله أحدو مالا مات الني في القرآن وفهاالدعاء مثال قوله تعالى بنا عليك توكلنا والسك أندنا والملة المصير وأمثالهذه الاته يقرأ في كلركعة آية منهااما عرة أو بكر رها مهماشاء و يقدرالطالب أن صلى بن الصلاة التي ذكرناها بعدطلوع الشمس وبين ص\_ لاة الضعى مائة ركعة خفة وقدكان في الصالحين من ورده التائب اذالم يكن عالما أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة وان لم يؤثر المزلة لم تتم له الاستقامة المطلقة الأأن يتوبءن بعض الذنوب كالذي يتوبءن الشرب والزناو الغصب مثلاولست هده تو بقمطاقة وقد قال بعض الناس ان هده التو بقلا تصع وقال قائلون تصح ولفظ العهة في هدذا المقام على بل نقول لمن قال لا تصح ان عنيت به ان تركه بعض الذنوب لا يفيد أصد لا بل وحوده كعدمه فاأعظم خطأك فانانعلمأن كثرة الذنو بسد لكثرة العقاب وقلتها سد القلته ونقول ان قال تصحان أردت به أن التو به عن بعض الذنوب توجب قبولا بوصل الى النعاة أو الفو زفه ذا إضاخطا بل النجاة والفو زبترك الحمياع هداحكم الظاهر واسنانتكم فخفاما اسرارعفوالله فان فالمن ذهالي أنهالا تصحاني أردت به أن التو بة عبارة عن الندم وانحا يندم على السرقة مثلا الكونها معصمة لالكونها سرقة ويستحيل أن يندم عليها دون الزناان كان توجعه لاحل المعصية فان العلمة الملة لهما اذمن يتو حمع على قتل ولده بالسمف يتوجع على قتله بالسكين لان توجعه بفوات محبويه سواءكان بالسيف أو بالسكن فكذلك توجيح العبد بفوات محبو بهوذلك بالمعصية سواءعصي بالسرقة أوازنا فكيف بتوحيع على المعض دون البعض فالندم حالة يوجيها العلم بكون المعصمة مفوتة المعدود من حيث الهامعصية فلايتصور أن يكون على بعض المعاصى دون البعض ولو حازهـ ذا لحازأن بتو ممن شرب الخمر من أحد الدنين دون الا تخرفان استحال ذلك من حيث ان المعصية فالخمر سواحدوانما الدنان ظروف فكذلك أعيان المعاصي آلات للمصمة والمعصية منحيث غالفة الأمر واحدة فاذامعني عدم الععة أنالله تعالى وعدالتا ثبين رتبة وتلك الرتبة لاتنال الامالندم ولابتصور الندم على بعض المتماثلات فهو كالملاث المرتب على الايحاب والقدول فانه اذالم يتم الايحاب والقدول نقول ان العقد لا يصم أى لم تترتب علمه المرة وهو المك وتحقيق هذا أن مرة محرد الترك أن ينقطع عنه عقاب ماتركه وغرة الندم تكفير ماسبق فترائ السرقة لا يكفر السرقة بل الندم عليها ولا يتصور الندم الالكونهامعصمة وذلك بع جميع المعاصى وهو كلام مفهوم واقع يستنطق المنصف بتفصيل به سكشف الغطاء فنقول التوبة عن بعض الذنوب لاتخلواما أن تكون عن الكدائردون الصغائرأو عن الصغائر دون الكياثر أوعن كبيرة دون كبيرة أما التوبة عن الكبائر دون الصغائر فاحر عكن لانه يعلم انالكبائر أعظم عندالله وأجلب لسخط الله ومقته والصغائر أفرب الى تطرق العفواليها والا يستحمل أن يتو عن الاعظم و يتندم عليه كالذي يحنى على أهل الملك وحرمه و يجني على دا بته فيكون خاثفا من المنابةعلى الاهل مستحقر اللعناية على الدابة والندم يحسب استعظام الذنب واعتقاد كونه مبعدا عنالله تعالى وهذاعكن وجوده في الشرع فقد كثرالما أبون في الاعصار الخالمة ولم كن احدمهم معهوما فلاتستدعى التوبة العصمة والطبيب فديحذ رالمربض العسل تحذير اشديداو يحذره السكر تحذيرا أخف منه على وحه شعرمعه انه رعالا ظهرضر رالسكر أصلافيتو بالمربض بقوله عن العسلدون السكرفهذاغبرمحال وحوده وإنأ كلهماجيعا يحكم شهوته ندمعلي أكل العسل دون السكر والناني أن يتوب عن بعض المباثر دون بعض وهذا أيضا عكن لاعتقاده أن بعض المبائر أشدو أغلظ عندالله كالذى يتوبعن القتل والنهب والظلم ومظالم العبادلعله أنديوان العبادلا يتراث ومابسه وبيزالله يتسارع العفواليه فهذاأ يضاعمن كإفى تفاوت الكبائر والصفائر لان الكبائر أيضا متفاوتة فانفسها وفي اعتقادم تمجها ولذلك قديتو بعن بعض الكبائر الي لاتتعلق بالعباد كايتو بعن شرب الخمر دون الزنامثلا اذيتضم له أن الخمر مفتاح الشرو روانه اذا زال عقله ارتك حياج المعاصي وهولايدرى فحسب توجج شرب الخمر عنسده ينبعث منه خوف يوجب ذلك تركافي المستقبل وندما

على الماضي عالثالث أن يتوب عن صغيرة أوصغائر وهومصرعلى كبيرة يعلم انها كبيرة كالذي يتر عن الغيبة أوعن النظر الى غير المحرم أوما يحرى مجراه وهومصر على شرب الخمرفه وأيضا عكن وو امكانه انهمامن مؤمن الاوهوخا تف من معاصيه ونادم على فعله ندما اماضعيفا واماقو ياولكن تك لذة نفسه في تلك المعصمية أقوى من ألم قلمه في الخوف منه الاسباب توجب ضعف الخوف من الج والغفلة وأسباب توجب قوة الشهوة فيكون الندم وجود اولكن لايكون مليا بتحريك العزم ولاقر عليهفان سلمءن شهوة أقوى منهبان لم يعارضه الاماهو أضعف قهرا لخوف الشهوة وغلبها وأور ذلك ترك المعصية وقد تشد فراوة الفاسق بالخمر فلايقدرعلي الصبرعنه وتمكون له ضراوة مابالة وثلب الناسوا لنظرالى غبرالمحرم وخوفهمن الله قدبلغ مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون الغر فيوجب عليه حندالخوف انبعاث العزم الترك بليقول هذا الفاسق في نفسه ان قهرني الشيطان بوام غلبة الشهوة في بعض المعاصي فلا ينبغي ان أخلع العذار وأرخى العنان مالكلية بل أحاهده في بع المعاصي فعساني أغلبه فيكون قهرى له في البعض كفارة لبعض ذنو في ولولم يتصورهذا الماتصور الفاسق أن يصلى ويصوم ولقيل له ان كانت صلاتك لغيرالله فلا تصنح وان كانت لله فاترك الفيزا فان أمرالله فيهواحد فلا يتصوران تقصد بصلاتك التقرب الى الله تعالى مالم تتقرب بترك النا وهدًا محال مان يقول لله تعالى على أمران ولى على المخالفة فيهما عقو بتان وأناملي في أحدهما الشيطان عاحزعنه فيالا خرةفانا أقهره فهما أقدرعليه وارجو بمحاهدتي فيه أن يكفر عني بعط عجزتءنه بفرطشهوتي فكيف لايتصو رهذا وهوحال كلمسلم اذلامسلم الاوهو جامع بينطاعة ومعصمته ولاسماله الاهذاواذا فهم هذا فهمان غلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب عكن وجوا والخوف اذا كأن من فعل ماض أو رث الندم والندم يو رث العزم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلمال توبة ولم يشترط الندم على كل ذنب وقال التائب من الذنب كن لاذنب له ولم يقل التاثب من الذا كلهاو بهذه المعانى تبين سقوط قول القائل ان التو به عن بعض الذنوب غير عكنة لانهام علاله في الشهوة وفى حق التعرض الى مخطالله تعالى نع يجو زأن يتو بعن شرب الخمردون النعيذ لتفاور في اقتضاء المحطوية و بعن الكثير دون الفليك للان الكثرة الذنوب تأثير افي كثرة العقو بةفيد الشهوة بالقدر الذى يعجزعنه ويترك بعض شهوته لله تعالى كالمريض الذى حدره الطبيب الفأ فانه قديتناول قلملها والكن لايستكثره نهاؤقد حصل من هذااله لايكن أن يتوب عن شيَّ ولا يترا عن مثله بل لا بدوأن يكون ما تاب عنه مخالفا لما بقي عليه اما في شدة المعصية واما في غلبة الشهوة حصلهذا التفاوت في اعتقاد النائب تصوراخة لاف حاله في الخوف والندم فيتصو راخت لاف في الترك فندمه على ذلك الذنب ووفاؤه بعزمه على الترك يلحقه عن لم يذنب وان لم يكن قد أطاع الأ حيسع الاواحر والنواهي فان قلت هل تصح تو بقالعنين من الزناالذي قارفه قبل طر مان العنه فا لالآن التو بقعمارة عن ندم يمعث العزم على الترك فعما يقدرعلى فعله ومالا يقدر على فعله فقد اند بنفسيه لابتركه أياه والكني أقول لوطر أعليه بعد العنة كشف ومعرفة تحقق مهضر رالزنا الذي فارفه منه احتراق وتحسر وندم محيث لوكانت شهوة الوقاع به مافية الكانت حرقة الندم تقمع تلك الشا وتغليها فافى أرحو أن يكون ذلك مكفر الذنبه وماحيا عنه سيئته اذلاخلاف في أنه لو تأب قبل طر العنمة ومات عقيب التوبة كان من التائبين وان لم يطرأ عليه طلة تهيج فيها الشهوة وتتمسرا قضاءالشهوة والمنه تاثب باعتباران ندمه باغ مبلغاأو حب صرف قصده عن الزنالوظهر قصدا لايستحيل انتبلغ قوة الندم فيحق العنبن هذا المبلغ الاانه لأيعرفه من نفسه فان كل من لايشتهى

بس اليوم والليلة مائة ركعة الى مائنين الى خسمائة الى ألف ركعة ومن ليس له في الدنيا شغل وقد ترك الدنياعلي أهلها فاماله يبطلولا يتنع مخدمة الله تعالى (قالسهل بنعبدالله التسترى لا يكمل شغل قلب عبدبالله الكريم وله في الدنماحاحة فاذا ارتفعت الشمس وتنصف الوقت من صلاة الصبع الى الظهركم يتنصف العصربين الظهروالمغرب يصلى الضعي فهدذا الوقت أفضل الاوقات الصلاة الضعى قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم صلاة الضعى اذارمضت الفصال وهموأن سام الفصيل في ظل أمه عند حر الشمس وقيل الضحى اذاضعيت الاقدام بحرالثمس وأقل صلة الفعي وكعتان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة و محمل لنفسه دعاء بعدكل ركعتس ويسبع واستغفرتم بعد ذلك أن كانهناك حق يقضى عماندب اليهمن ز يارة أوعيادة يمضي فيه والافيديم العملاله تعالى منغير فتور ظاهراو باطنا وقليا وقالبا والافياطنا وترتد ذلك انه يصلىمادام منشرطونفسه يسةفان سمر نزل من الصلاة الي التلاوة فان محرد التلاوة أخفء على النفسمن الصلاةفان سم التلاوة أسابذ كرالله بالقلب واللسانفهو أخفمن القراءة فانستمالذ كر يدعذكر أللسان ويلازم بقليمه المراقبة والمراقبة عيلم القلب بنظرالله تعالى اليهفا دامهذاالعلملازمالقليه فهومراقب والمراقسة عدى الذكر وأفضاله فان عدرعن ذلك أيضا

بقدر نفسه فادراعلى تركه بادنى خوف والله تعالى مطلع على ضيره وعلى مقدار ندمه فعساه يقبله منه والظاهرانه بقبله والحقيقة فيهذا كلهتر حيع الى انظلة المصية تنميي عن القلب بشد من أحدهما وقةالندم والاخر شدة المجاهدة بالترك في المستقبل وقد امتنعت المجاهدة بز وال الشهوة والكن لدس عالاان بقوى الندم بحيث يقوى على محوها دون المجاهدة ولولاهذ القلنا الآلو بقلا تقبل مالم عش التائب بعددالتو بقمدة يحاهدنفسه في عين تلك الشهوة مرات كثيرة وذلك عالايدل ظاهرااشرع على اشتراطه أصلافان قات اذا فرضنا تائبين أحدهما سكنت نفسه عن النزوع الى الذنب والاتخر ينى فنفسهنز وعاليه وهو محاهدهاو عنعهافايه ماأفضل فاعلمان هذا عااختلف العلاء فيه فقال المدين الى الحوارى وأصاب الى سلمان الداراني ان المحاهد أفضل الان له مع التو بة فضل الحهاد وقال على المصرة ذلك الا خر أفضل لانه لوفتر في توبته كان أقرب الى السلامة من المحاهد الذي هوفي عرضة الفتو رعن المجاهدة وماقاله كلواحدمن الفريق بنالانخلوءن -قوءن قصورعن كال الحقيقة والحقفيه انالذي انقطمنز وعنفسه له حالتان واحداهما أن يكون انقطاع نزوعه اليها بفتور فينفس الشهوة فقط فالمجاهد أفضل منهذ ااذتركه بالمجاهدة قددل على قوة نفسه واستيلا دينهعلى شهوته فهودليل قاطع على قوة اليقين وعلى قوة الدين وأعنى بقوة الدين قوة الارادة التي تنبعث باشارة المقن وتقمع الشهوة المنبعثة باشارة الشياطين فهاتان قوتان تدل المحاهدة عليهما قطعا وقول القائل ان هذا أسلم أذلوفتر لا يعود الى الذنب فهذا صحيح ولمكن استعمال لفظ الافضل فيه خطأوهو كقول القائل المنبن أفضل من الفعل لانه في أمن من خطر الشهوة والصبي أفضل من البالغ لانه أسلم والمفلس أفضل من اللك القاهر القامع لاعدائه لان المفلس لاعدوله والملك رعا يغلب مرة وان علب مرات وهذا كلام رجل الهاب قاصر النظرعلي الظواهر غيرعالم بان العزفي الاخطار وأن العلوشرطه اقتصام الاغرار بلهو كقول القائل الصياد الذى ايس له فرس ولا كلب أفضل في صناعة الاصطباد وأعلى رتبةمن صاحب الكلب والفرس لانه آمن من أن يجمع به فرسه فتنكسر أعضاؤه عند السقوط على الارض وأمن من أن يعضه الكار و يعتدى عليه وهدذاخطأ بل صاحب الفرس والكاراذا كان قوما علمابطريق تأديم ما أعلى رتبة وأحرى بدرك سعادة الصيد و (الحالة الثانية) و أن يكون بطلان النروع سبب قوة اليقن وصدق المحاهدة السابقة اذباغ ملغاة عهدان الشهوة حتى تأدبت مادب الشرع فلاتهسيج الامالاشارة من الدمن وقد سكنت بسبب أستيلاء الدين عليها فهذا أعلى رتبة من المجاهد القاسي لهجان الشهوة وقعها وقول القائل المسلذ للف فضل الحهادقصو رعن الاحاطة عقصود الحهاد فانالحهاد ليس مقصود العينمه بل المقصود قطع ضراوة العدومتي لا يستعرك الى شهواته وانعز عن استعرارا فلا يصدل عن سلول طريق الدين فاذا قهرته وحصلت القصود فقد ظفرت ومادمت في المحاهدة فانت بعد في طلب الظفر ومثاله كثال من قهر العدو واسترقه بالاضافة الى من هومشغول الجهادفي صف القتال ولأمدري كيف يسلم ومثاله أيضامثال من علم كل الصيدو راض الفرس فهما المان عنده بعد ترك الكلاسالضراوة والفرس الحماح بالاضافة ألىمن هومشغول عقاساة التأديب بعدواقدزل فيهدافر يق فظنواان الحهادهوالقصود الاقصى ولم يعلواأن ذلك طلب الخدلاص من عواثق الطريق وظن آخرون أن قع الشهوات واماطتها بالكلية مقصود حتى حرب بعضهم نفسه فعيز عنه فقال هذا محال ف مكذب بالشرع وسلائسيل الاباحة واسترسل في اتباع الشهوات وكل ذلك حهل وضلال وقدقر رفاذلك في كتابر باصة النفس من ربح المها- كات فآن قات ف اقولك في ما المدين احدهمانسي الذنب ولميشتغل بالتفكر فيهوالا خرجعله نصب عينه ولايزال يتفكر فيهو يحترق

وتماكته الوساوس وتزاحم في باطنه حديث النفس فليثم ففي النموم السلامة والافكثرة حديث النفس تقسى القلب ككثرة الكلام لانه كلام من غيرلسان وعدية زمن ذلك قال سهل بنعدالله أسوأ المعاصى حديث النفس والطالب يريد أن يعتبر باطنه كإيعتبرظاهره فانه حدث النفس وما يتغايل لهمن ذكرمامضي ورأى وسعع كشغص آخر في اطنه فيقيد الساطن بالمراقية والرعاية كإيقيدالظاهر بالعمل وأنواع الذكر وعكن للطالبة اللحد أن يصلى من صلاة الضعي الى الاستواه ماثة, كعة أخرى وأفل من ذلك عشر ون ركعة يصليها خفيفة أو رقرأفي كل ركعتـــين-زأمن القرآن أواقل اوأكثر

ندماعليه فايهما أفضل فاعلم أنهذاأ يضاقدا ختلفوا فيه فقال بعضهم حقيقة التو بةأن تنصب ذبال بن عينيك وقال آخر حقيقة التو بة أن تسى ذنبك وكل واحدمن المذهب بن عندنا حق ولك الع بالاصافة الى حالين وكلام المتصوفة أبدا كمون قاصرافان عادة كل واحدمنهم أن يخبرعن حال نفسه نفرال ولايهمه حال غبرة فتغتلف الاحوبة لاختلاف الاحوال وهذانة صان بالاضافة الى الهمة والارادة والجاعة حيث يكون صاحبه مقصو والنظرعلى حال نفسه لايهمه أمرغيره اذطريقه الى الله نفسه ومنازله أحواليا وقد يكون طريق العبد الى الله العلم فالطرق الى الله تعالى كثيرة وان كانت مختلفة في القرب والبعدوال الم أعلمت هوأهدى سيلامع الاشتراك فيأصل الهداية فاقول تصورالذنب وذكره والتفه ع عليه كالزاي حق المبتدئ لانه اذا نسيه لم يكثر احترافه فلا تقوى ارادته وانبعا ته اسلوك الطريق ولان ذلك يستفر ال منه الحزن والخوف الوازع عن الرجوع الى مثله نهو بالاضافة الى الغافل كال والكنه بالاضافة الله سالك الطريق نقصان فانه شغل مانع عن سلوك الطريق بلسالك الطريق ينبغي أن لايعرج على فالا السلوك فان ظهرله مبادى الوصول وانكشفت له أنوارالمعرفة ولوام والغمب استغرقه ذلك ولم يبق فبرويا متسع للالتفات الى ماسبق من أحواله وهوالكمال بللوعاق المسافر عن الطريق الى بلدمن البلادنه من حاحزطال تعب المسافرفي عبوره مدةمن حيث انه كان قدخر بجسره من قبل فلو جاس على شاطي وكا النهر بعدى وره يمكى متأسفاعلى تخريه الجسركان هذامانعا آخراشتغل به بعدالفراغ من ذلك المازالة نعمان لم يكن الوقت وقت الرحيل بان كان ليلا فتعذر السلوك أو كان على طريقه أنهاروهو مخاف أمن نفسه أنءر بهافامطل بالليل بكاؤه وخزنه على تخريب الحسرامة أكدبطول الحزن عزمه على أن لا يعوان الى مثله فان حصل له من التنبيه ما وثق بنف ه انه لا يعود الى مثله فسلوك الطريق أولى به من الاشتغال خر مذكر تخريب الحسروالبكاء عليه وهذالا يعرفه الامن عرف الطريق والمقصدوا لعائق وطريق السلوا وقد أشرفا الى تلو يحات منه في كتاب العلم وفي ربع المها كات بل نقول شرط دوام التو به أن يكون كالها الفكرفي النعيم في الا تخرة لتزيد رغبته ولكن أن كان شاما فلا ينب غي أن يطيل فيكره في كل ماله نفا كله فى الدنما كائمو ووالقصو رفان ذلك الفكر ريما يحرك رغبته فيطلب العاجلة ولا يرضي بالاحافيرا بل ينبغي أن يتفكر في لذة النظر الى و جه الله تعمالي فقط فذلك لانظيرله في الدنيا فسكذلك تذ كر الذاريك قد مكون محركا للشهوة فالمتدى أيضافد ستضربه فيكون النسيان أفضل له عند ذلك ولايصد الثم صا التصديق بهذا التحقيق ما يحكى لا من بكا و دونيا حته عليه السلام فان قياسك نفسك على الانباعال قياس في غاية الاءو حاج لا بهم قد ينزلون في أقو الهمو أفعالهم الى الدر جات اللا ثقة بأعمهم فانهم ما بعنو قل الالارشادهم فعليهم التلمس عاتنتف أعمهم عشاه دته وانكان ذلك نازلاءن ذر وةمقاءهم فلقد كالالك في الشيوخ، نلايشبر على مريده بنوع رياضة الاو مخوض معه فيها وقد كان مستغنما عنه الفراغه عز يحت المجاهدة وتأديب النفس تسهيلا للامرعلي المريدولذ لافال صلى الله عليه وسلم اما أني لا انسي والكوت انسى لاشرع وفى لفظ انماأسهولاسن ولاتعجب من هذافان الامم فى كنف شفقة الانبياء كالصنمان الأكر كنف شفقة الا ما وكالمواشي ف كنف الرعاة أماتري الاب اذا أراد أن يستنطق ولده الصدي كيفونا ينزل الى درجة نطق الصبي كافال صلى الله عليه وسلم للعسن كغ كغلا أخدة ومن عرا اصدة وف و وضعها في فيمه وما كانت فصاحته تقصرعن ان يقول ارم هـ ذه القرة فانها حرام ولكنه لماء لم المنسة لايفهم منطقه ترك الفصاحة ونزل الى لكنته بل الذي يعلم شاة أوطا ثرا يصوت به رغاه أو مفرات بالدر مالبهمة والطاثر تاطفافي تعلمه فاماك أن تغفلءن أمثال هذه الدقائق فانها مزلة أقدام العارفين فضالهمة عن الغافلين نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه

والنوم بعدالفراغ من صلاة الضعي وبعد الفراغ من أعداد أخر من الركعات حسين (قالسفان)كان يعيم اذا ف\_رغواأن بناموا طلماللسلامةوهذاالنوم فيه فوائدمهاانه بعين على قدام الليل ومنهاأن النفس تستر يحو يصفو القل المقية الهارو العمل فيهوالنفس اذااستراحت عادت حديدة فيعدالانثياه من نوم النهار يستدر في الساطن نشاطا آخر وشعفاآ خركا كان في أول النهار فدكون الصادق في النهارنهاران يغتمهما يخدمة الله تعالى والدؤب في العمل وينتغى أن بكون انتماهه من نوم النهار قيل الزوال بساعة حيى يتمكن الوصوء والطهارة فيل الاستواء محيث بكون وقت الاستواد مستقبل القبلة ذا كرا

\*(بيان أقسام العباد في دوام التو بة) الما أن التاثيين في التو بقعلي أربع طبقات الطبقة الاولى ان يتوب العاصي و يستقم على التوبة فنوالى آخر عرة فستدارك مافرط من أقره ولا يحدث نفسه بالعود الى ذنو به الاالزلات التي لا ينفك الدشر لج عنافى العادات مهمالم يكن في رتبة النبوة فهذا هو الاستقامة على التو بهوصاحبه هو السابق بالخيرات والمندل بالسئات حسنات واسم هذه التو بة التو بة النصوح واسم هذه النفس الساكنة النفس والمائنة الى ترجع الى ربها واضية مضية وهؤلاءهم الذين اليهم الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم لنا سن المفردون المستهتر ون مذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم أو زارهم فو ردوا القيامة خفافافان فيه را اشارة الى انهم كانواقت أو زار وضعها الذكر عنهم وأهل هذه الطبقة على رتب من حيث النزوع الى والهوات فن تائب كنتشهواته تحت قهرالمعرفة ففترنزاء هاولم يشغله عن السلوك صراعهاواليمن ع النفك عن منازعة النفس وا كنه ملى عماهدتهاو ردهائم تتفاوت در حات النزاع أيضابا الكثرة والقلة فاوماخة لاف المدةو ماختلاف الانواع وكذلك مختلفون من حيث طول العمر فن مختطف عوت قريما دنه من توبته غبط على ذلك السلامة وموته قبل الفترة ومن عهل طال جهاده وصبره وتمادت استقامته اطرا وكثرت حسناته وحالهذاأعلى وأفضلاذ كل يشقفانما تمعوها حسنة حتى قال بعض العلماءانما يكفر الأالنالذي ارتكبه العاصي أن يقمكن منه عشر مرات مع صدق الشهوة عم يصبر عنه و يكسر شهوته خوفا عرانه تعالى واشتراط هذا بعيدوان كان لاينكرعظم اثره لوفرض ولكن لا ينبغي للريد الضعيف بعوان سلائهذا الطريق فتهيج الشهوة وتخطر الاسماب حتى يتمكن تميطمع في الانكفاف فانه لايؤمن تغاخروج عنان الشهوة عن اختياره فيقدم على المعصية وينقض توبته بلطريقها الفرارمن ابتداء الوالساله المسرة له حتى سدطرقهاعلى نفده و سعى معذلك في كسرشهوته على قدرعليه فيه تسلم تو بته يَ إِنَّ الْإِبْدَاءُ وَ (الطبقة الثانية ) هنا أب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبار الفواحش ونظ كلهاالاأنه لس ينفك عن ذنو ب تعتر يمالا عن عدوتحر يدقصدول لن يدلى جافى محارى أحواله من حافران بقدم عزماعلى الاقدام عليهاوا كنه كإا أقدم عليها لام نفسه وندم وأسف وحدد عزمه على أن ذنا المرازمن أسابهاالتي تعرضه لهاوهذه النفس حديرة بان تكون هي النفس اللوامة اذتلوم اع صليهاعلى ماتستمدف له من الاحوال الذمعة لاعن تصميم عزم وتخمين رأى وقصد وهذه أيضارتبة انبيطالية وانكانت نازلة عن الطبقة الاولى وهي أغلب أحوال التاثبين لان الشرمعون بطينة الاتدمي بغنوالل بنفك عنه وانحاغا ية سعمه أن يغلب خسره شره حتى يثقل ميزانه فترج كفة الحسنات فاماأن تخلو وكالالكاية كفة السمات فذلك في عاية المعدوه ولا على محسن الوعد من الله تعالى اذقال تعالى الذين معز محتبون كبائر الأغم والفواحش الااللممان ربكواس المغفرة فكل المام يقع بصغيرة لاعن توطين الكواف عاليه فهوجدير مان يكون من اللمم المعفوعنه قال تعالى والذين اذا فعلوا فاحشة أوظلوا أنفسهم بانزا كروا الله فاستغفر والذنو بهم فأثني عليهم معظلهم لانفسهم لتندمهم ولومهم أنفسهم عليه واليمثل كيف الرتبة الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فعمار واهعنه على كرم الله وجهه أخماركم كل مفتن تواب من وفي المرا المؤمن كالسنبلة بني أحيانا وعيل أحيانا وفي الخبرلا بدلاؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد إلى المنه الحمن بعدا لحمن فكل ذلك أدلة قاطعة على ان هـ ذا القدر لا ينقض التو بقولا يلحق صاحبها شام الرجة المصر من ومن يؤ يس مثل هذاعن در جه التاثبين كالطبعب الذي يؤ يس الصيح عن دوام

ضالصة عايتناوله من الفوا كهوالاطعمة الحارة من بعد أخرى من غيرمداومة واسترار وكالفقيه الذي

كثمرة وذلك مدلء لي نقصان الطبعب والفقيه بل الفقيه في الدين هو الذي لا يؤيس الحالى عن درما السعادات عايتفق لهممن الفترات ومقارفة السيات المختطفات قال النبي صلى الله عليه وسلمكل آدم خطاؤن وخبرا لخطائن التوابون المستغفر ون وقال أيضا المؤمن واهراقع فغيرهم من مأن رقعة أى واه بالذنوب راقع بالتو بة والندم وقال تعالى أولثك يؤتون أحرهم مرتبن عاصروا ويدرز بالحسنة السيئة في اوصفهم بعدم السيئة أصلا و (الطبقة الثالثة)، أن يتوبو يسترعلي الاستقار مدة ثم تغلبه الشهوة في بعض الذنو ب فيقدم عليها عن صدق وقصد شهوة لعيزه عن قهر الشهوة الا معذالت واظب على الطاعات وتارك جلةمن الذنوب مع القدرة والشهوة وانحاقه رته هذه الشها الواحدة أوالشهوتان وهو بودلواقدره الله تعالى على قعها وكفاه شرهاهذا أمنيته في حال قضاءاله وعندالفراغ بتندم ويقول ليتني لمأفعله وسأتوب عنه واجاهد نفسي في قهرها اكنه تسول نه ويسوف توبته مرة بعد أخرى و يوما بعد يوم فهذه النفس هي التي تسمى النفس المسولة وصاحبها الذس قال الله تعالى فيهم وآخرون اعترفوا بذنو بهم خلطواع لاصالحاو خرسينا فأمره من حبا مواظبته على الطاعات وكراهته التعاطاهم حوفعسى اللهأن يتوبعليه وعاقبته مخطرة من حل تسويفه وتأخيره فرعا يختطف قبل التوبة ويقع أمره في المشيئة فان تداركه الله بفضله وحبركم وامتن علمه مالتو بة المحتى بالسابقين وان غلبته شقونه وقهرته شهونه فيخشى أن محق عليه في الا ماسبق علمهمن القول في الازل لانهمهما تعذر على المتفقه مثلا الاحتراز عن شواغل التعادل تعذروا أنه مسق له في الازل أن يكون من الحاها من فيضعف الرحاء في حقه واذا يسرت له أسساب المواظية ا التعصيل دل على انه سبق له في الازل أن يكون من جلة العالمين فيكذ لك ارتباط سعادات الات ودركاتها بالحسنات والسيات تبحكم تقدير مسبب الاسباب كارتباط المرض والصحة بتناول الاغطا والادوية وارتباط حصول فقه النفس الذي به تسقق المناصب العلية في الدنيا بترك الكسل والموازا على تفقيه النفس فحكمالا يصلح انصب الرياسة والقضاء والتقدم بالعلم الانفس صارت فقيهة بطول التنافا فلايصط الماثالا تخرة ونعيها ولألاقرب من وبالعالمين الاقلب اليم صارطاه رأبطول التزاف والتطهير هكذاسيق في الازل بتدبير وبالار ماب ولذلك قال تعالى ونفس وماسواها فألهمها فعرا وتقواها قدأفلح منزكاها وقدخاب من دساها فهما وقع العبدفي ذنب فصار الذنب نقدا والتو بةنا كانهذامن علامات الخذلان فألصلي الله عليه وسلم ان العبدايعمل بعمل أهل الجنة سبعين الع حتى يقول الناس انهمن أهلها ولايبقي بتنهو بين الحنة الاشيرفيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الس النارفيد دخلهافاذا الخوف من الخاتمة قبل التو بهوكل نفس فهوخاتمة ماقبله اذيمن أن يكون الله متصلابه فايراقب الانفاس والاوقع في الحددور ودامت الحسرات حسين لا ينفع التعسر و(الوا الرابعة) وأن يتو بو يجرى مدة على الاستقامة ثم يعود الى مقارفة الذنب أو الذنوب من غيراً ن الق نفسه بالتو بقوم غيرأن يتأسف على فعله بل منهمك انهماك الغافل في اتماع شهو اله فهذا من المصرين وهذه النفسهي النفس الامارة بالسوء الفرارة من الخبرو يخاف على هذا سوء الخاتمة وأموك مشيئة الله فانختمله بالسومشتي شقاوة لا آخراف اوانختم له بالحسني حتى ماتعلى التوحيد فيتفريغ الخلاص من النار وأو بعد حمن ولا يستحيل أن يشعله عوم العفو بسب خفي لانطلع عليه كالايسفاك أن مدخل الانسان خراماليجد كنزا فيتفق أن يحده وأن يحلس في البيت ليحمله الله علما مالعلوم مزمال تعلم كاكان الانبياه صلوات الله عايهم فطلب المغفرة بالطاحات كطلب العطما محهدوا لتكراروا المال التعارة وركوب البحار وطلبه اعمدردالر حامم خراب الاعال كطلب الكنو زفى الموامن

أو مسجا أوتاليا قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفى النهار وقال فسبح محمدر ملاقدل طلوع الشمس وقبل غروبها قيل قبلطلوع الثمس صلاة الصبع وقبل غروبها ص\_ لاة العصر ومن آناء الليسل فسبع أراد العشاه الاخبرة وأطراف النهار أوادالظهر والمغرب لانالظهرصلاةفيآخر الطرف الاول من النهار وآخر الطرف الاتخر غرو بالشمس وفيها ص\_ لاة الغرب فصار الظهر أول الطرف الاول والمغرب آخر الطرف الا خر فسيتقبل الطرف الاتخرباليقظة والذكركااستقبل الطرف الاول وقدعاد بنوم النهار حددا كاكان بنوم اللسل و مسلى فيأول الزوال قمل السينة والفرض أربع ركعات بتسلمة واحدة كان

يصليها رسول الله صلى الله عليه وسل وهدده صلاة الزوال قبل الظهر فيأول أوقانها ويحتاج أنيراعي لهذه الصلاة أول الوقت عيث يفطن للوقت قبل المؤذنين حين بذهب وقت الكراهية بالاستواء فدشرع في صـ الاة الزوال ويسمع الاذان وقد توسط هذه الصلاة عيستعدلصلاة الظهرفان وحدفي باطنه كدرامن مخالطة أومحالسة اتفقت يستغفرالله تعالى ويتضرع المهولا يشرع في صلاة الظهر الابعدان محدالماطن عائدا الى حاله من الصفاء فالذائقون حلاوة المناحاة لابدأن يحدوا صفو الانس في الصلة و يتكدر ون بمسرمن الاسترسال في المساح و يصدر على بواطنهم من ذلك عقد وكدروقد يكون ذاك عمر دالمخالطة

جا الاربة وطاب العماوم من تعليم الملائكة وليتمن اجتهدته ملوليت من اتحر استغنى وليت من صام ل وصلى غفرله فالناس كلهم محر ومون الاالعالمون والعالمون كلهم محر ومون الاالعاملون والعاملون نها كلهم عرومون الاالمخلصون والمخلصون علىخطر عظم وكاأن من خرب بده وصدع ماله وترا رأ تفه وعياله حياعا يزعم أنه ينتظر فضل الله مان يرزقه كنز المحده تحت الارض في بيته الخرب مدعند نظ ذوى البصائر من الحقى والمغرو رين وان كان ما ينتظره غير مستحيل في قدرة الله تعالى وفضله الا فلذاكمن يتظر المغفرة من فضل الله تعالى وهومقصرعن الطاعة مصرعلى الذنو بغيرسالك سديل الغفرة بعده عندار باب القلوب من المعتوهين والعمامن عقل هذا المعتوه وترو يحمحاقته في لله صغة حسنة اذيقول ان الله كريم و جنته ليست تضيق على مثلي ومعصيتي ليست تضره م أراه يركب بانه العارو يققعم الاوعارفي طلب الدينار واذاقمل له ان الله كريم ودنا نبرخزا ثنه ليست تقصرعن فقرا بها وكمان بترك النعارة ليس يضرك فاحلس في بيتك فعساه مر زقل من حيث لا تحتسب فيستعمق قائل والمالكلام ويستهزئ مهو يقول ماهذاالهوس السماء لاعطر ذهبا ولافضة واغما بنال ذلك بالكسب رج مداود ومسعب الاسماب وأحرى به سنته ولاتبديل استة الله ولا يعلم المغر و رأن رب الا تخرة برك ووبالدنياواحدوان سنتمه لاتبديل فافيهماجيعاوانه قدأخبر اذقال وانليس للانسان الا الاماسي فكيف يعتقد أنه كريم في الا تخرة وليس: كريم في الدنيا وكيف يقول ليس مقتضى ذروا الكرم الفتو رعن كسب المال ومقتضاه الفتو رعن العمل لللث المقيم والنعيم الدائم وان ذلك يحكم طبغة الكرم بعطيه من غسر حهدفي الاتخرة وهذا يمنعه معشدة الاحتماد في غالب الامرفي الدنياوينسي قوله لا تعلى وفي المياءر زقكم وما توعدون فنعوذ ما لله من العمى والضلال في هدا الاانتكاس على أم اغا السوانغماس فظلات الجهل وصاحب هذاجدير بان يكون داخ التحت قوله تعالى ولوترى اذ الموا المورون ناكسو رؤسهم عندر بهمر بناأ بصرناو معنافار حعنا نعمل صالحاأي أبصرنا انك صدقت اذ والتا فلفوأن لس للإنسان الاماسعي فارحعنا نسعى وعند ذلك لاعكن من الانق الحرو يحق عليه العداب النز افنعوذ بالله من دواعى الحهل والشك والارتياب السائق بالضرورة الى سو المنقل والمات » (بيان ما ينبغي أن يبادراليه التائب ان جي عليه ذن اماعن قصدوشهوة بافعوا

غالبة أوعن المام بحكم الانتخال المتحكم الاتفاق) هم المام المحكم الاتفاق والمدود المحكم المحكم الاتفاق والمدموا الاستخال المحكم الاتحد الواحدين فلا ينبغى أن يترك الواحب محل المحاد النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عزعن أحد الواحدين فلا ينبغى أن يترك الواحب الون المحكمة المحدة السبقة ليمعوها فيكون عن خلط علاصا محلوا خرسيما فالحسنات المحكمة والمحلمة الما القلب والما المسان و الما المحوار حولتكن المحسنة في محل السبقة وقعما يتعلق باسبابها فا ما أن محت ظهر الما أن العبد الاتبق و المحون ذله أن على المحد المحتمل على المحتملة والمحدد الاتبق المحدد الاتبق و المحدد المحتمل المحدد المح

سبعان الله العظم و بحمده ما ثة مرة ثم تتصدق بصدقة ثم تصوم يوما وفي بعض الا "مارتسم الوا القل وتدخل المعدوتصلى ركعتين وفي بعض الاخبارتصلي أربع ركعات وفي الخبراذاعات سئة فالالك حسنة تكفرها السر بالسر والعلانية بالعلانية ولذلك قيل صدقة السرتكفرذنوب الليل وصدقة المناه تكفرذنوب النهار وفي الخبر العصيم أن رجلافال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أني عالحت امرأة فاما الخير منها كلشي الاالمسيس فاقض على يحكم الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم أوماصليت معناص تنفير الغداة فقال بلى فقال صلى الله عليه وسلم أن الحسنات يذهبن السمة ات وهـ ذا يدل على أن ما دون الزاطفا معالحة النساء صغيرة اذحعل الصلاة كفارة له عقتضي قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفا لمابينهن الاالكبائرفعلى الاحوال كلهابنبغي أن حاسب نفسه كل يومو محمع سمئاته و محتمد في دا اصلا ماكسنات فان قلت فكيف يكون الاستغفار نافعامن عبرحل عقدة الأصرار وفي الخبر المستغفر من الما وهومصرعلمه كالمستهزئ بالمات اللهوكان بعضهم يقول أستغفر اللهمن قولي أستغفر الله والواعد الاستغفار باللسان تو بة الكذابين وقالت رابعة العدوية استغفار نايحتاج الى استغفار كثمر فاعل العضر وردفي فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الحصرة كرناها في كتاب الاذكار والدعوات حتى قرن فالم الاستغفار بيقاء الرسول صلى الله عليه وسلافقال تعالى وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماكارا حتى معذبهم وهم يستغفر ون في كان بعض العماية ، قول كان لناأ مانان ذهب أحد دهما وهو كون السيق فيناو بثي الاستغفار معنافان ذهب هلكنافنقول الاستغفار الذي هوتوبة الكذابين هوالاستغفارا ومن الفص اللسان من غيران يكون القلب فيه شركة كما يقول الانسان يحكم العادة وعن رأس الغفلة أستغفرالله يقول اذاسمع صفة النارنعوذ بالله منهامن غيرأن يتأثر به قليه وهدذا يرحع الى محرد حكة اللسان وهو جدوى له فامااذا انضاف اليه تضرع القل الى الله تعالى وابتهاله في سؤال المغفرة عن صدف ويو جدوى له فامااداا فضاف اليه مصرع العلب الى مديداى وبها السينة وعلى هدا تعمل الاخباراز العاد وخلوص نية و رغبة فهذه حسنة في نفسها فنصلح لان تدفع بها السينة وعلى هدا تعمل الاخباراز الم وحلوص بيه و رعبه عهده حسمه ي سهد عليه وسلم ما أصرمن استغفر ولوعاد في اليوم سبعين مرة وهود مند عن الاستغفار بالقلب وللتوبة والاستغفار درحات وأوائلها لاتخلوعن الفائدة وان لم تنته الى أوانا ولذلك قالسهل لابدللعبدفي كل حال من مولاه فاحسن أحواله أن يرجع اليه في كل شئ فان عصى والسر بارب استرعلى فاذافرغ من المعصية قال مارب تبعلى فاذا ماب قال مارب ارزقني المعصمة واذاع النفسه بادب تقبل مني وسدَّل أيضاعن الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال أول الأسمة غفار الاستهابة شم الاا فلاجر التو بة فالاستعابة أعال الحوارح والانابة أعال القانوب والتو بة اقباله على مولاه مان يترك الداوى ثم يستغفر اللهمن تقصيره الذي هوفيه ومن الجهل بالنعمة وترك الشكر فعند دذلك بغفرله والمعجز عنده مأواه مم التنقل الى الانفر ادمم النبات مم البيان م الفكرمم المعرفة مم المناجاة مم المانا عرف الموالاة تم محادثة السروهو الخلة ولايستقرهذا في قلب عبد حتى بكون العلم غذاء موالذكر قوامه والحار زاده والتوكل صاحبه ثم ينظر الله اليه فيرفعه الى العرش فيكون مقامه مقام حلة العرش وسئل أيطالي قوله صلى الله عليه وسلم التاثب حبيب الله فقال اغما كمون حبيبا اذا كان فيه جيع ماذ كرفي قوله اعتباد الماثبون العابدون الا ية وقال الحبيب هوالذى لا يدخل فعل كرهه حسيه والمقصود أن الله غمرتين احداهمات كفيرااسيمات حتى يصيركن لاذنب له والثانية ندل الدرحات حتى يصرحه ساوة الحائلا أبضادر حات فبعضه محولا صل الذنب بالكلية و بعضه مخفيف له و يتفاوت ذلك بتفاوت در ولذلك التو بة فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات وانخلاعن حل عقددة الاصرار من أوائل الدرانه فك فليس يخلوعن الفائدة أصلافلا ينبغى أن تظن ان وحودها كعدمها بل عرف أهسل الشاهدة واللستغ

والمحالسة مع الاهدل والولد مع كون ذلك عبادة ولكن حسنات الامرارسيا تالمقربين فلأيدخل الصلاة الا بعد حل المقد واذهاب الكدر وحيل العيقد فصدق الانابة والاستغفار والتضرع الى الله تعالى ودواءمامحدثمن الكدر عالسةالاهل والولدان أن يكون في محالسته غير راكن اليروم كل الركون بليسترق القلب في ذلك نظرات الى الله تعالى فتكون تلك النظرات كفارة لتلك المحالمة الاأن مكون قوى الحال لايحمد الخاقءن الحق فلابنعقد على باطنه عقدة فهو كإيدخل في الصلاة لاعددهاو محداطنه وقامه لانه حث استروحت نفس هداالي المحالسة كان استرواح نفسه منغرا مروح قلبه لانه يحالس

و مخالطوعين ظاهره ناظرة الى الخلق وعين قلمه مطالعة لحضرة الالهية فلاينعقدعلي باطنه عقدة وصلاة الزوال التيذ كرناها تحل العقدوتهيئ الباطن اصدالة الظهر فيقرأفي ص\_ لأة الزوال عقدار سو رة المقرة في النهار الطو يلوفي القصير ما يتيسرمن ذلك قال الله تعالى وعشا وحان تظهرون وهدذاهو الاظهار فانانتظر بعد السنة حضو راكماعة للفروقر الدعاء الذي بن الفر بضة والسنة من صلاة الفير فسنوكذلكماوردان رسول اللهصلي الله عليه وساردعاره الى صلاة الفهر مخاذافر غمن صلاة الظهر بقراالفاتحةوالة الكرسي ويسبع وتعمد و بكيرثلاثاوثلاثين كا وصفنا ولوقدرعلي

القلوب معرفة لاريد فيها ان قول الله تعالى فن يعمل مثقال فرة خيرا يره صدق وانه لا تخلوفرة من الخبرعن أثر كالاتخلوشه برة تطرح في المزان عن أثر ولوخات الشعيرة الاولى عن أثرا - كانت النانية مثله اولكان لا يرج الميزان باحال الذرات وذلك بالضرو رة عال بل ميزان الحسنات يرج بذرات الخيرالى أن يثقبل فترفع كفة السمئات فاماك أن تستصغر ذرات الطاعات فلاتا تيما وذرات المعاصي فلا تنفيها كالمرأة الخرقاء تمسل عن الغزل تعللا مانها لا تقدر في كل ساعة الاعلى خيط واحدو تقول أى غناء يحصل بخيط وماوقع ذالتف الثياب ولاتدرى المعتوهة ان ثياب الدنيا اجتمعت خيطاخيطا وان احسام العالم معاتساع أقطاره اجمعت ذرة ذرة فاذاالنضر عوالاستغفار بالقلب حسنة لاتضيع عندالله اصلابل أفول الاستغفار باللسان أمضاحسنة اذحركة اللسان بهاعن غفلة خبرمن حركة اللسان في تلاك الماعة بغمبة مسلم أوفضول كلام بلهوخسيرمن السكوت عنه فيظهر فضله بالاضافة الى السكوت عنمه والما يكون نقصانا بالاضافة الىعل القلب ولذلك قال بعضهم لشعه أبي عثمان المغرى ان اسانى ف بعض الاحوال يحرى بالذكر والقرآن وقلمي غافل فقال أشكر الله اذاستعمل جارحة من جوارحات فالخير وعوده الذكر ولم يستعمله في الشرولم بعوده الفضول وماذ كره حق فان تعود الحوار - الخبرات حتى بصيرها ذاك كالطب يدفع جلة من المعاصي فن تعود اسانه الاستغفار اذاسمع من غيره كذبا منق أسانه الى ما تعود فقال أستغفر الله ومن تعود الفضول سمق اسانه الى قول ما أجقل وما أقبح كذمك ومن تعود الاستعاذة اذاحدث بظهو رميادي الشرمن شريرقال يحكم سمق اللسان الموذبالله وآذا تعود الفضول قال لعنه الله فيعصى في احدى الكامة بن و يسلم في الاخرى وسلامته أثراعتيا داسانه الخسر وهومن جلة معانى قوله تعالى ان الله لا يضيح أحرالحسنين ومعانى قوله تعالى وان تك حسنة يضاعفها ويؤتمن لدنه أجراعظها فانظر كيف صاعفها اذجعل الاستغفار في الغفلة عادة اللسان حتى دفع بتلك العادة شرااعصيان بالغيمة واللعن والفضول هذا تضعيف في الدنيالادني الطاعات وتضعيف الاتخرة البراوكانوا يعلمون فامالة وأن تلمح في الطاعات مجر دالا فات فنفتر رغبتك عن العبادات فان هذه مكيدة روجها الشيطان بلعنته على المغرو رين وخيل اليهم انهم أرباب البصائر وأهل التفطن للخفاما والسرائر فأى خسير فىذ كرناباللسان مع عقلة القلب فانقسم الخلق في هدده المكيدة الى ثلاثة أقسام ظالم لنف ه ومقتصدوسا بق بالخيرات ، أما السابق فقال صدقت ماملعون ولكن هي كلة حق أردت بها مأطلا فلاجرم أعدنيك مرتبن وأرغم أنفك من وجهين فاضيف اليحركة اللسان حركة القلب فكان كالذى والدقيق حرا الشيطان ونثر المع عليمه مهوأ ما الظالم المغرو رفاستشعرفي نفسه خيمالاء الفطنة لهذه الدقيقة معزعن الاخلاص مالقل فترائ معذاك تعو بداللسان بالذكر فاسعف الشيطان وتدلى تحمل غروره فتت بدنهما المشاركة والموافقة كإقيل وافق شن طبقه وافقه فاعتنقه وأما المقتصد فلم يقدر على رغامه باشراك القلب في العمل وتفطن لنقصان حركة اللسان بالاضافة إلى القلب ولكن اهتدى لى كاله بالاضافة الى السكوت و الفضول فاستمر عليه وسأل الله تعلى أن يشرك القلب مع اللسان في إن اعتباد الخبرف كان السابق كالحائل الذي ذمت حيا كته فتركها وأصبح كاتبا والظالم المتعلف كالذي رك الحياكة إصلاوأصبح كناسا والمقتصد كالذى عجزعن المكابة فقال لاأنكرمذمة الحياكة ولكن الحائك مذموم بالاصافة الى الكاتب لابالاضافة الى الكناس فاذاعدرت عن الكتابة فلاأترك الحياكة ور ولذلك قالت را بعة العدوية استغفار نامحتاج الى استغفار كثير فلا تظن أنها تذم حركة الاسان من حيث الهذكرالله بل تذم غفلة القلب فهو محتاج الى الاستغفار من غفلة قلبه لامن حركة اسانه فان سكت عن الاستغفار باللسان أيضااحتاج الى استغفار بن لاالى استغفار واحدفه كذاينبني أن تفهم ذم مايذم وحد

ما يحمد والاجهلت معنى ما قال القائل الصادق حسنات الابرار سبتات القربين فان هده أمورنا اوفر بالاضافة فلا ينبغى أن ثؤخذ من غيراضافة بل ينبغى أن لا تستحقر ذرات الطاعات والمعاصى ولذلك العلم جعفر الصادق ان الله تعالى خبأ ثلاثال في ثلاث رضاه في طاعته فلا تحقر وامنها شيأ فلعل رضاه فيه وغير في معاصيه فلا تحقر وامنها شيأ فلعل فطيعة معالى والمنافقة وامنها شيأ فلعل غضبه فيه وخبأ ولا يته في عباده فلا تحقر وامنها أحدا فلعله ولى الدعاه فريد على كانت الاجابة فيه

» (الركن الرابع في دواء التوبة وطريق العلاج كول عقدة الاصرار)»

اعلمان الناس قسمان شاب لاصبوة له نشأعلى الخير واجتناب الشروهو الذي قال فيهرسول الله ما ماتر الله عليه وسلم تعدر مكمن شاب ليست له صبوة وهذا عزيز فادره والقسم الثاني هو الذي لا يخلوا ويط مقارفة الذنوب ممهم ينقسمون اليمصر بنوالي تاثبين وغرضنا أن نبين العلاج في حل عقدة الامارين ونذكر الدواه فسه فأعلم انشفاه التو بة لا يحصل الابالدوامولا يقف على الدوامن لا يقف على الناير اذلامعنى للدواء الامناقضة أسباب الداء فكل داء حصل من سدب فدوا ومحل ذلك السيب ورفعه واعان ولابيطل الشيئ الابضده ولاسدب للاصرارا لاالغفلة والشهوة ولايضاد الغفلة الاالعلر ولايضاد النها أظار الاالصيرعلي قطع الامدماب المحركة للشبهوة والغفلة رأس الخطاما قالي وأولثك هم الغافلون لالتريف أنهم في الا خرة هم الخاسر ون فلادوا واذا التو بة الامتحون يتعن من حلاوة العلم ومرارة الصر الوالذ محمع السكفيين بن حلاوة السكر وحوضة الخلو يقصد بكل منهماغرض آخرفي العلاج عدموع وف فيقمع الاسباب المهجة الصفراء فهكذا ينبغي أن تفهم علاج القاب عايه من مرض الاصرار فأذ الهذاال والت أصلان أحدهماالعلموالا خرالصبر ولابدمن بيانهمافان قلت أينفع كلعلم تحل الاصرار أملابد علم مخصوص فاعلمان العلوم محملتها أدوية لامراض القلوب ولكن الكل مرض على مخصه كاأن علمال الذو نافع في علاج الامراض الحملة والمن يخص كل علة علم مخصوص فكذلك دوا والاصرار فلنذ كرخصوا ذاك العلم على موازنة مرض الابدان ليكون أفر ب الى الفهم فنقول محتاج المريض الى التصديق ماء م (الاول)، أن يصدق على الحملة بان الرض والصحة أسبابا يتوصل الهابالاختيار على مارتبه ما الفوا الاسباب وهذاهوالايمان باصل الطفان من لايؤمن به لايشتغل بالعلاجو محق عليه الهلاك واللط وزانه عمانحن فيه الاعمان باصل الشرع وهوأن للسعادة في الا تخرة سيباه والطاعة وللشقاوة سيبالفسك المعصية وهذاهوالاعان باصل الشرائع وهذالا بدمن حصوله اماعن تحقيق أوتقليدو كالاهمامن الاط الايمان (الثاني) وأنه لا بدأن يعتقد المريض في طبيب معين انه عالم بالطب حادق فيه صادق فعال فأنهم عنه لا الدس ولا يكذب فان ايمانه باصل الطب لا ينفعه عمر ده دون هذا الايمان وو زانه عانحن فيه اللار بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم والايمان بان كلما يقوله حق وصدق لأكذ فسمه ولاخ فنه « (الثالث) هانه لا بدأن يصغى الى الطبيب فعا يحذره عنسه من تناول الفواكه والاستماس المضرف الحملة حتى بغلب عليه الخوف وترك الاحتماء يتمكون شدة الخوف باعثة له على الاحتماء ووزائه النفه الدين الاصغاء الى الا مات والاخبار المشملة على الترغيب في التقوى والمعذير من ارتكاب الذرا وضية واتباع الهوى والتصديق بحميهما القي الى معهمن ذلك من غيرشك واسترابة حتى بنبعث به المرا الاعة المقوى على الصبرالذي هوالركن الا خرفي العلاج (الرابع)أن يصنى الى الطبيب فعا عض والذوب وفعا بلزمه في نفسه الاحتماء عنه ليعرفه أولا نفصيل ما يضرهمن أفعاله وأحواله ومأكوله ومشرو فليس على كل مريض الاحقاء عن كل شي ولا ينفعه كل دواء بل الكل علة خاصة على خاص وعلاج فالدا ووزانهمن الدين أن كل عبد فلدس بدلى بكل شهوة وارتكاب كل ذنب بل لكل مؤمن ذنب عضور الطرب

الا يات كلها الى ذكرناها بعددداة الصمعوء ليالادعية أيضاكان ذلكخسرا كثراو فضلاعظم اومن له همة ناهضـة وعزعة صادقة لا يستكثر شمألله تعالى غم يعى بن الظهر والعصركم يحسى بن العشاءن على الترتيب الذى ذكرناه من الصلاة والتلاوة والذكروالمراقبة ومن دام سهره بنام نومة خفيفة في النهار الطويل بن الظهر والعصر ولواحما بين الظهـر والعصر بركعتين يقرأ فهدمار بعالقرآناو يقرأذاك فيأر سعركعات فهوخ مركثمر واناراد ان عي منا الوقت عاثة ركعة في النهار الطو مل أمكن ذلك أو بعشر بن ركعة بقرافيها قلهوالله أحد ألف مرة في كل ركعية فيسان و يستاك قبل الزوال

أن

اذا كان صائمًا وان لم يكن صائحاة أكوقت تغرفيه الفموفي الحديث السوال مطهرة للفم مرضاة الربوعندالقيام الى الفرائص يستي (قيل) ان الصلاة بالسواك تفضل على الصلاة بغير سوالة سيعن صعفا وقيل هوخـ بروان أراد أنيقرأبين الصلاتين في صلاته فيءشر سركعة في كل ركعة آية أو بعض آية يقرأفى الركعة الاولى ربناآ تنافى الدنماحسنة وفي الا خرة حسينة وقناعدذاب النار (م) في النانية ربنا أفرغ عليناصبراو ثبت أقدامنا وانصرناء لى القدوم الكافرين (تم)ربنا لاتؤاخ\_ذنااليآخر السورة (ثم)ر بنالاتزغ قلو بناالا ية (م) ربنا انناءء عنامناديا بنادى لاعانالا به (م) ر بناآمناعاأنزات (مم)

أوذرو بعضوصة واغماحاجته فياكال مرهقة الى العلم بانهاذنوب ثم الى العلم بالمفاتها وقدرضررها تمالى لن العل بكنفية التوصل الى الصبر عنها ثم الى العلم بكيفية تكفير ماسبق منها فهذه علوم يختص بها أطباء الدين وغف وهم العلاء الذبن همو رثة الانبياء فالعاصي أن علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم ولى ولنكان لايدرى أن ماير تكبه ذنب فع لى العالم أن يعرفه ذلك وذلك بان يتكفل كل عالم اقلم أو بلدة أوعلة أومسعد أومشهد فمعلم أهله دينهم وعيزما يضرهم عاينفعهم ومايشة يهم عايسعدهم ولاينبغي أن بصيرالي أن يسمل عنه بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس الى نفسمه فانهم و رثة الاندياء والاندياء للده ماركوا الناس على جهلهم بل كانوا ينادونهم في مجامعهم ويدو رون على أبواد و رهم فى الابتداء غلوا ويطلبون واحداواحدا فيرشدونهم فان مرضى الفلوب لا يعرفون مرضهم كأان الذي ظهرعلى وجهه مرص ولامرآة معهلا يعرف مرصه مالم بعرفه غيره وهذا فرض عين على العلماء كافة وعلى السلاطين كافة أن يرتبواني كل قرية وفي كل محلة فقيمامتدينا يعلم الناس دينهم فان الخاتي لا يولدون الاحه الافلايد والمامن تبليغ الدعوة اليهم في الاصل والفرع والدنياذ ارالمرضى اذايس في بطن الارض الاميت ولاعلى الن المهرهاالاسقيم ومرضى القلوب اكثرهن مرضى الابدان والعلماء اطباء والسلاطين قوام دارالمرضى فكل نلا ريض لم يقبل العلاج عداواة العالم يسلم الى السلطان ليكف شره كايسلم الطبيب المريض الذى لاعتمى صرا أوالذى غاب عليه الجنون الى القيم ليقيده بالسلاسل والاغلال ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس موع وفعاصار مرض القلوب أكثرمن مرض الابدان لنلاث علل احداها أن المريض بهلايدرى انهم بض االها هوالثانية أنعاقبته غبرمشاهدة في هذا العالم يخلاف مرض البدن فان عاقبته موت مشاهد تنفر الطباع لابدا منهوما بعدالموت غيرمشاهدوعاقبة الذنو بموت القلب وهوغير مشاهدفي هذا العالم فقلت النفرة عن إال الذنوب وانعلهام تكبها فلذلك تراه يتكل على فضل ألله في مرض القلب ومحتهد في علاج مرض المدن صورا منغيراتكال والثالثة وهوالداء العضال فقد الطبيب فان الاطباء هم العلاء وقدمر صوافي هذه الاعصار فياد وضاشديداعز واعن علاجه وصارت لهم الوقفي عوم المرضحي لايظهر نقصانهم فاضطرواالي مما اغواء الخاق والاشارة عليهم عايزيدهم مرضالان الداء المهلك هوحب الدنيا وقد غلب هـ ذاالداء على يعور الاطباء فلم يقدر واعلى تحذير الخاتي منه استنكافامن أن قال لهم فابالكم تأمرون بالعلاج وتنسون يسدرا انفسكم فبهذا السدب عمعلي المخلق الداء وعظم الوماء وانقطع الدواء وهلاث المخلق لفقد الاطباء بل اشتغل من الاطباء فنون الاغواء فلمتهم ان لم ينصوالم يغشواوان لم يصلحوالم يفسدوا وامتهم سكتواوما نطقوا فعال فأنهم اذاتكاموا لميهمهم في مواعظهم الامايرغا العوام ويسقيل قلوبهم ولايتوصلون الى ذلك الا فيها بالارجا وتغليب أسباب الرجاءوذ كردلائل الرجه لأن ذلك ألذفي الاسماع وأخف على الطباع لان فنصرف الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفادوا فر يدجرا فقعلي المعاصي وفريد ثقة بفضل الله ومهما ضرا كان الطبيب جاهلا أوخا ثنا أهلا بالدواءحيث يضعه في غيرموضعه فالرحاء والخوف داوا آن والكن زائها لنخصن متضادي العله المالذي غاسعليه الخوف عي هجرالدندايا ليكلية وكلف نفسه مالاتطيق الذنوا وضيق العنش على نفسه بالمكلية فتكسرسو رة اسرافه في الخوف بذكر أسباب الرجاء ليعود الى والخوا الاعتدال وكذلك المصرعلى الذنوب المشته علاتو بقالم تنع عنها بحكم القنوط واليأس استعظاما سروا لذنوبه التي سبقت يعالج أيضابا سباب الرجاء حتى يطمع في قبول التو بة فيتوب فامامعا لحية المغرور شرو المسترسل في المعاصى بذكر أسماب الرحاء فيضاهي معالجة المحر و ربالعسل طلبالاشفاء وذلات من بهناه وأبالجهال والاغبياء فاذافسا دالاطباءهي المعضلة الزباءالتي لاتقبل الدواء أصلافان قلت فاذكر نصوب الطربق الذى يرنع أن يسامكه الواعظ فى طريق الوعظ مع الخلق فاعلم أن ذلك يطول ولا يمكن استقصاؤه نع نشرالي الانواع النافعة في حل عقدة الاصراروجل الناس على ترك الذنوب وهي أربعة أنواع الافو أن يذكر مافى القرآن من الاتمات المخوفة المذنبين والعاصين وكذاك ماوردمن الاخبار والاتنار ال قوله صلى الله عليه وسلمامن يوم طام فعره ولاليلة غاب شفقها الاوملكان يتعاو بان بأربعة أصو يقول أحدهما عاليت هذا الخاق لميخاقوا ويقول الاخر باليتهم اذخاقوا علوا اذاخا قوافنا الآخر ياليتهم اذلم يعلموالماذاخلقوا علواهماعلموا وفي بعض الروايات ليتهم تحالسوافت ذاكران ماعلواو يقون الا خرياليتهم اذلم يعملوا عاعلوا تابواعاع لواوقال بعض السلف اذا أذنب العسر قال صاحب الممن صاحب الشمال وهوامبرعليه أن يرفع القاعنهست اعاتفان قاب واستغفرلم يكود علمه وان لم يستغفر كتبها وقال بعض السلف مامن عبد يعصى الااستأذن مكانه من الارض أن يخلل مه واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفاف قول الله تعالى للارض والسماء كفاعن عرافيا وأمهلاه فانكالم تخلقاه ولوخلقتماه لرحتماه واعله يتو سالي فاغفرله وامله يستبدل صالحا فابداك حسنات فذلك معنى قوله تعالى ان الله عسك السعوات والارض أن تزولا واثن زالتا ان أمسكه مامن التر من بعده وفي حديث عربن الخطاب رضى الله عنه الطابح معلق بقاءًة العرش فاذا انته مكت الحرم كا واستعات المحارم أرسل الله الطابع فيطبع على القلوب عافيها وفي حديث مجاهد القلب مثل الكعة المفتوحة كلماأذنب العبد ذنبا أنقبضت أصبح حتى تنقبض الاصابع كلها فدسدعلي القلب فذاغال هوالطمع وقال انحسن انبين العمدو بين الله حدامن المعاصي معلوما أذابلغه العبدطم عالله على فاوقد فإيوفقه بعدها كنبروالاخبار والا ثارفى ذم المعاصي ومدح التاثبين لاتحصي فينبغي أن يستكثر الوامص مناان كان وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ماخلف دينا راولا درهما اغاخلف العلم والحكمار وورثه كل عالم بقدر ماأصابه مه (النوع الثاني) م حكايات الانبياء والسلف الصامحين وماحرى علم ال من المصائب بسبب ذنوبهم فذلك شديد الوقع ظأهر النفع في قلوب الخاتي مثل أحوال آدم صلى الله عالى وسلم في عصيانه ومالقيه من الاخراج من الجنة حتى روى انها ال كل من الشحرة تطايرت الحقد عن حسده و بدت عورته فاستحياالتاج والاكليل من وجهه أن يرتفعاعنه فعاء ، حبر بل عليه اللها فأخد التاجءن رأسه وحدل الاكليلءن جبينه ونودي من فوق العرش اهبطامن حواري الحام لامحاورني من عصاني قال فالتفت آدم الي حواما كياوقال هذا أول شؤم المعصية أخرجنا من حرهذا الحبيب وروى انسليمان بن داودعلهما السلاملاء وقب على خطيئته لاحل التمثال الذيء وهو في داره أربعين وماوقيل لان المرأة سألته أن يحكم لا بهافقال نعمولم فعل وقيل ولأحب بقاء الرم يكون الحدكم لابهاءلى خصمه لمسكانها منه فساب ملكه أربعين يومافهر بتائها على وجهه فسكان ساوفا بكفه فلايطع فاذاقال أطعموني فانى سلمان بن داورشع وطردوضر بوحكي انه استطعمن بدت لام الو فطردته وبصقت في وحهه وفي رواية أخر حتعوز حقفها ول اصدته على راسه الى أن أخرج الهاله الخاتم من بطن الحوت فلدسه بعدا نقضاء الاربعين أيام العقوبة قال فعاءت الطيور فعكفت على رأسفو وحان آلحن والشماطين والوحوش فاجتموت حوله فاعتد ذراليه بعض من كان حني عليه فقالية الأألوم وفعا فعلتم من قبل والأحدكم في عدر كالاتن ان هدا امركان من السماء والإردام وروى في الاسرائيليات ان و جلاتز و جامراً ةمن بادة أخرى فارسل عبده ليحملها اليه فراودته نفستن وطالبته بهافعاهدها واستعصم قال فنبأه الله ببركة تقواه فكان نديا في بني اسرا ثيل وفي قصص موسلا عليه السلامانة قال الخضر عليه السلام بمأطاعت الله على علم الغيب قال بتركى المعاصى لاحل الله تعالما وروى ان الريح كانت تسير بسلمان عليه السلام فنظر الى قسصه نظرة وكان حديداف كانه أعيه فالت

أنتولينا فاغفرلنا (مم) فاطرالهموات والارض أنتولى (مم)ربناانك تعمم مأنخ في وما نعان الاسية (مم) وقدلرب ودنى على (ش) لااله الا أنت سيحالك (مم)رب لاتذرني فردا (مم)وقل ر باغفروارحم وأنت خبرالراجين (غ)رينا هبلنامن أزواحدا (مم) رباوزعني انأشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعل صالحاترضاه وأدخلني برحت للفيء ادك الصالحين (م) يعلم خائنة الاعين وماتخف الصدور (مم) رب أوزعني أن أشكر نعنك التي أنعمت على الاتمة منسورة الاحقاف (مم) ربنا اغفرلناولاخواننا الذين الاتية (مم)ربنا عليدان توكنا (م) رب اغفرلي ولوالدي ولن دخلبيتي مؤمنا وللؤمنين

والمؤمنات ولاتزد الظالمن الاتمارا مهما بصل فلمقرأ بهذه الارات وبالمحافظة على هـ نمالا يات في الصلاة مواطئاللقل واللسان وشك ان يرقى الى مقام الاحسان ولو رددفردآيةمن هـذهف وكعتب من الظهراو العصر كان في جيرع الوقت مناحيالم ولاه وداعما وتالياومصليا والدؤبف المصمل واستيعاب أحزاء النهار بلذاذة وحلاوة منغم ساتمةلايصح الالعبد تزكت نفسه بكال التقوى والاستقصاءفي الزهدفي الدنياوانتزع منهمنابعة الهوىومن بقيء لى الشعص من التقوى والزهدوالهوى بقية لايدوم روحه العمل بل ينشط وقتا ويسأم وقتاو يتناوب النشاط والكسل فيمه المقادمة ابعية شيمن

أفواع الانوضعته الريح فقال لم فعلت هذاولم آمرك قالت انمانطيعك اذاأطعت الله وروى ان الله تعالى أوجى الا مرالي معقوب علمه السلام أتدرى لم فرقت بيذك و بين ولدك يوسف قال لاقال لقولك لاخوته أخاف أن بعة أصوا كاله الذأب وأنتم عنه عافلون لمخفت عليه الذأب ولمترجى ولمنظرت الى غفلة اخوته ولم تنظر الى ولقوافنا حفظي له وتدرى لمرددته عليك قال الاقال الانكر حوتني وقلت عسى الله أن يأتني بهم جميعا وعما قات النا كرا المه وافقيه وافتيه والمناف وأخيه ولاتماسوا وكذاك الما فال وسف لصاحب الملك اذكرني عندربك العبر قال الله تعالى فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السحن بضع سنين وأمثال هذه الحكمات لا تنعصر ولم ففرلم يكردها القرآن والاخبار ورودالاسمار بل الغرض بها الاعتبار والاستبصاراتعلم أن الاندياء عليهم أن يالدام يتداوز عهم فى الذنوب الصغارف كيف يتداو زعن غيرهم فى الذنوب المكارنع كانتسادتهم اعن علاف أنعو حلوابالعقو بةولم وخروا الى الاخرة والاشقياء يهلون ليزدادواا عاولان عذاب الاخرة ا فارا الدوا كبرفهذا إيضاهما ينبغي أن يكثر جنسه على أسماع المصر بن فانه نافع في تحريك دواعي همامن التوبة ه (النوع الثالث) ، أن يقر رعندهمان تعميل العقو بة في الدنيامتوقع على الذنوب وأن ت الحرم كلما صيف العبدد من المصائب فهو بسبب جنا ما ته فرب عبديتساهل في امرالا تخرة و يخاف من شل الكيفقوية الله في الدنيا كثرافرط جهله فيذبني أن يخوف به فأن الذنوب كلها يتعمل في الدنيا شؤمها في القاد فلا الامركاحكي في قصة داودوسلمان عليهما السلام حتى انه قد يضيق على العدر زقه بسد دنو به له على فوقد تسفط منزلته من القلوب ويستولى عليه أعداؤه قال صلى الله عليه وسلم أن العبد المحرم الرزق بالذنب بكثرالوا صدهوقال ابن مسعوداني لاحسب أن العددينسي العملي الذنب يصيبه وهومعني قوله عليه السلاممن الموالحك وأفي ذنبا فارقه عةل لا يعود اليه أمداوقال بعض السلف ليست اللعنة سوادا في الوحه و نقصانا في المال الجرى علمان اللعنة أن لا تخرج من ذنب الأوقعت في مثله أوشر منه وهو كافال لان اللعنة هي الطرد والا بعاد فإذا لى الله على وقى الخبر و يسرله الشرفقد أبعد والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان وكل ذنب فانه يدعوالي يرت الحنا خرويتضاعف فيحرم العبديه عن رزقه النافع من مجالسة العل المنكرين للذنوب ومن مجالسة عليه المالصالح منبل عقته الله تعالى لعقته الصالحون وحكى عن بعض العارفين انه كان عثى في وسط الوحل حوارى العامانيانه محترزاعن زاقة رحله حتى زاقت رحله وسقط فقام وهو عشى في وسط الوحل ويبكي ويقول ينامن جهنامنل العبدلايزال يتوقى الذنوب وبحانبها حيى يقع في ذنب وذنبين فعندها يخوض في الذنوب خوصا الذيء وهواشارة الى أن الذنب تنعيل عقو بته بالانجرار الى ذنب آخر ولذلك قال الفضيل ما أنكرت من تغير بيقابه الزمان وجفاء الاخوان فذنو بلكور تكذلك وقال بعضهم انى لاعرف عقو بقذني في سوء خلق حارى - كان والآخر أعرف العقو بقحى ف فأربيتي وقال بعض الصوفية بالشام نظرت الى غـ الم نصراني حسن متلام الوجه فوقفت أنظراليه فرييان الحلاء الدمشقي فاخذ ببدى فاستحييت منه فقلت باأباعيد الله سيحان خرج المنعجبت من هذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة المحكمة كيف خاقت النارفغمز يدى وقال لتعدن على أحقوتها بعد حين قال فعوقبت بها بعد ثلاثين سنة وقال أبوسلمان الداراني الاحتسلام عقوبة وقال الميه فقا لافوت أحداصلاة جماعة الابذاب بذنبه وفي الخبرما أنكرتم من زمانكم فيماغيرتم من أعمالكم وفي ، ولا بدر لخبر يقول الله تعالى ان أدفى ما أصنع بالعبداذا آثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي وحكي وته نفي الجاعر وبن علوان في قصمة يطول فر كرها فال فيها كنت فاعًا ذات يوم اصلى فيذا مرقابي هوى يرص مور الواته بفكر تي حتى تولد منه شهوة الرجال فوقعت الى الارض واسود حسدى كله فاستترت في البيت بالله تعلم أخرج ثلاثة أمام وكنت أعالج غساه في الجام بالصابون فلا يزداد الاسواداحتي انكشف بعد ثلاث وأعجبه التيت الجنيدوكان قدوجه الى فاشخصني من الرقة فلما أتيته قال لى أماا سقييت من الله تعالى كنت

فاعابن ويه فسار وتنفسك بشهوة حتى استوات عليك وقة وأخر جدك من بين يدى الله وا فلولاا في دعوت الله لك وتدت المه عنك القيت الله مذاك اللون قال فعدت كمف على مذلك وهور وأنابالرقة واعلمانه لايذنب العبد دذنبا الاو يسودوجه قلبه فان كان سعيدا أظهر السوادعلي ا لينزجروان كانشقيا أخفي عنهدي بنهمك ويستوحب النار والاخبار كشبرة في آفات الذنر الدنيامن الفقر والمرض وغيره بلمن شؤم الذنب في الدنياعلي الجملة أن يكسب ما بعده صف ابتلى بشئ كان عقو بةله و محرم جيل الرزق حتى بتضاعف شقاؤه وان أصابته نعمة كانت اسلا له و يحرم حيال الشكر حتى يعاقب على كفرانه وأما المطيع فن يركة طاعته أن تكون كل نعا حقه خزاه على طاعته و يوفق لشكرها وكل بلية كفارة لذنو به و زيادة في درحاته ، (النوع الراب ذكرماو ردمن العقومات على آحاد الذنوب كالخمر والزناوالسرقة والقسل والغيبة والكبروالم وكل ذلك عالا يمكن حصره وذكره مع غير أهله وضع الدواء في غير موضعه بل يذبغي أن يكون كالطبد الحاذق فستدل أولابالنبض والسحنةو وحودا كركات على العلل الباطنة وشا بعلاجها فليستدل بقراش الاحوال على خفاما الصفات وليتعرض لما وقف عليه اقتداه مرسول أله الله عليه وسلم حيث قالله واحداوصني مأرسول الله ولاتكثر على قاللا تغضب وقالله آخرار مارسول الله فقال عايه السلام علمك باليأس عمافي أيدى الناس فان ذلك هو الغنى وامالة والط الفةراكاضر وصلصلاة مودعواماك ومايعتذرمنه وقال رحل محمد بن واسع أوصني فقال أوما أن تكون ملكا في الدنياوالا تخرة قال وكيف لى مذلك قال الزم الزهد في الدنية ف كا ته صلى الله وسلم قوسم في السائل الاول مخايل الغضب فنهاه عنه موفي السائل الاسخر مخايل الطمع في الناس الاملوقيف لعدر واسم في السائل مخايل الحرص على الدنيا وقال رحل العاذأوص في فقال رحماً كن لك ما لحنة زعما فه كا نه تفرس فيه ٦ ثار الفظافلة والغلظة وقال رجل لابراهيم با أوصني فقال اماك والناس وعليك بالناس ولابدمن الناس فان الناس هم الناس وليس كل النا بالناس ذهب الناس وبقي النسمناس وماأراهم بالناس بلغسوافي ماء الياس فمكانه تفرس فيما المخالطة وأخسرها كان هوالغالب على حاله في وقته وكان الغالب أذا مالناس والكلام على ال السائل أولى من أن يكون محسب حال القائل وكتب معاوية رجه الله الى عائشة رضي الله عنه اكتبى لى كاماتوصيني فيه ولاتكثرى فكتنت اليه من عائشة الى معاوية سلام عليك اما بعد فاني ر ول الله صلى الله عليه و مله يقول من التي رضاالله بمخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن سعط الله برضاالناس وكله الله ألى الناس والسلام عليك فانظر الى فقهها كيف تعرضت للآة تكون الولاة بصددها وهي مراعاة الناس وطل مرضاتهم وكتعت المهمرة أخرى أما بعدفاتق الله اذااتقيت الله كفالة الناس واذاا تقبت الناس لم بغنوا عنك من الله شيأ والسلام فاذا على كل أن تكون هذا يته مصروفة الى تفرس الصفات الخفية وتوسم الاحوال اللاثقة ليكون اشتغاله ماله حكاية جميع مواعظ الشرعمع كل واحد غبرعكنة والاشتغال وعظه عماهومستغن عن التوعا تضديع زمان فان قلت فان كان الواعظ يتكلم في جع أوسأله من لا يدرى باطن حاله أن يعظه فكيف فاعلم أنطر يقه في ذلك أن يعظه عا يشترك كافة الخلق في الحاحة المه اماعلى العموم واماعلى الا في علوم الشرع أغذية وأدوية فالاغذية للكافة والادوية لارباب العلل ومثاله ماروى ان رحلافا معدالخدري أوصني قال علمك بتقوى الله عزوحل فانهاراس كل خبر وعلمك ما محهاد فانهره الالدلام وعليك بالقرآن فانه نوراك في أهل الارض وذكراك في أهل المعامو عليك بالصحت الا

الموى بنقصان تقوى أو عبـ قدنساواذاصم في الزهد والتقوى فان ترك العمل بالعوارح لا فترعن العمل بالقاب فن رامدوام الروح واستع لاء الدؤب في العمل فعليه يحسم مادة الموى والهدوى روح النفس لايز ول ولكن تزولمتابعته والندي عليه السلام مااستعاذ من وحود الموى ولكن استعاذمن متابعته فقال أع وذبك من هوى متير ولم يستعدمن وحودالشع فانه طبيعة النفس ولكن استعاذ من طاعته فقال وشعرمطاع ودقائق متابعة الهوى تتساعلى قدرصفاه القار وعلوا كال فقد مكون متما للهدوى باستعلاء مالسة الخلق ومكالمتهم أوالنظراليهم وقديتم الهوى بتعاوز الاءتدال في النوم

ومن الرة المالية المالية المالية المالية المالية المالية  والاكلوغ مرذاكمن أقسام الهدوى المتبع وهذاشغلمن ليسله شفل الافي الدنيام مم يصلى العبد قبل العصر أربع ركعات فان أمكنه تحدد الوضوء لكل فريضية كانأكل وأتم واو اغتسل كان أفضل فكل ذلك له أثر ظاهرفي تنو برالباطن وتكميل الصلاة ويقرأ فى الاربع قبل العصر اذازازات والعاديات والقارعة وألها كمويصلي العصرو يحمل من قراءته في بعض الايام والسماهذات البروج وسععت ان قراءة سورة البروج في صلاة العصر أمان من الدماميل ويقرأ بعدالعضرماذكرنا من الاتمات والدعاء وما يتسرلهم نذال فاذا صلى العصر ذهب وقت التنفل بالصلاة و يقي وقت الاذكار والتلاوة

فاتك ذلك تغلب الشيطان وقال وحل للحسن أوصني فقال أعز أمرالله يعزك الله وقال لقمان لابنه مابني زاحم العلماء مركبتيك ولاتحادلهم فيمفتوك وخذمن الدنيا بلاغك وأنفق فضول كسبك لاتخرتك ولا ترفض الدنياكل الرفض فتكمون عيالاوعلى أعناق الرجال كلاوصم صوما يكسر شهوتك ولاتصم صوما ض بصلاتك فان الصلاة إفضل من الصوم ولاتحالس السفيه ولا تخالط ذا الوجهين وقال أيضالا بنه بانع لاتضد فمن غبرعم ولاتمش في غير أرب ولاتسال عالا يعنيك ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك فانمالكما قدمت ومال غيرا كماتركت يابني انمن يرحم يرحم ومن يصمت يسلم ومن يقل الخير يغنم ومن يقل الشريأ مومن لاعلا لسانه يندم وفال رحل لابي حازم أوصني فقال كل مالوحاء الموتعليه فرايته غنيمة فالزمه وكل مالوحاءك الموت عليه فرأيته مصيبة فاحتقبه وقال موسى الخضر عليهما السلام أوصني فقال كن بساماولانكن غضاباوكن نفاعاولاتكن ضرار اوانزع عن اللحاجة ولاتمش في غيرحاجة ولانفعك من غبرعب ولاتعبر الخطائين بخطاماهم واباتعلى خطية لكما ان عران وقال رجل لحمد ان كرام اوصني فقال احتمد في رضا خالقت بقدر ما تعتمد في رضا نفسك وقال رحل محامد اللفاف أوصني فقال احعل لدينك غلاف المعف أن تدنسه الات فات قال وماغلاف الدين قال ترك طلب الدنياالامالا بدمنه وترك كثرة المكلام الافعالا بدمنه وترك مخالطة الناس الافعالا بدمنه وكتب المن الى عرب عبد العزيز رجهم الله تعالى أما بعد فيف ما خوفك الله واحذر ما حدرك الله وخذهافى بدول المابين يديك فعندالموت بأنيك الخبراليقن والسلام وكتبعر بن عبدالعز يزالى الحسن يسأله ان يعظه ف كتب اليه أما بعد فان الهول الاعظم والامو رالمفظعات أمامك ولا بدال من مشاهدة ذلا امابالنعاة وامابالعطب واعلم انهمن حاسب نفسه ربحومن غفل عنها خسر ومن نظرف العواقب نحاومن أطاعهواه ضلومن حلم غنم ومن خاف من ومن أمن اعتبر ومن اعتبر أبصر ومن بصرفه-مومن فهم علم فاذازالت فارجح واذاندمت فأقلع واذاحهات فاسأل واذاغضنت فامسك ووكتب مطرف بن عبدالله الى عرب عبدالعزيز رجه الله أمابعد فان الدنيادارعقو بهولما يحمح من لاعقاله و بها يغترمن لاعلم عنده فكن فيهاما أميرا لمؤمنين كالداوى حرحه يصبرعلى شدة الدوآه العاف من عاقبة الداء وكتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه الى عدى بن ارطاة أما بعد دفان الدنيا عدوة أولياء الله وعدوة إعداء الله فأماأ ولياؤه فغمتهم وأماأ عداؤه فغرتهم وكتب أيضا الى بعض عاله المابعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العبادفاذ اهممت بظلم أحدفاذ كرقدرة الله عليك واعلم انك لاتأتى لى الناس شيأ الاكان زائلا عنهم اقباعليك واعلم ان الله عز و حل آخذ للظاهمين من الظالمين والملام فهكذا ينبغي أن يكون وعظ العامقو وعظ من لايدرى خصوص واقعته فهذه المواعظ مثل لاغذية التى يشترك الكافةفي الانتفاع بهاولاجل فقدمنل هؤلاء الوعاظ انحمم باب الاتعاظ وغلبت الماصى واستسرى الفسادو بلى الخلق بوعاظ يزخر فون استعاعاو ينشدون أبياتاو يتكلفون ذكر السف سعةعلهمو يتشبهون حال غيرهم فسقط عن قلوب العامة وقارهم ولميكن كالمهم صادرا والقاب ليصل الى القالب بل القائل متصلف والمستع متكلف وكل واحدمنهما مدمر ومتخلف فاذن كان طلب الطبيب أول عد المرضى وطاب العلم أول علاج العاصين فهدذا أحد أركان العلاج اصوله و (الاصل الثاني الصبر) هو وحمه الحاجة اليه ان المريض اغايطول مرضمه لتناوله مايضره المايتناول ذلك امالغفلته عن مضرته وامالشدة غلبة شهوته فله سبيان فاذكرناه هوعلاج الغفلة ينقى الاج الشهوة وطريق علاحهاقد ذكرناه في كتاب رياضة النفس وحاصله ان المريض أذا ستدن ضراوتما كولمضرفطر يقهان يستشعرعظم ضرره تم يغيب ذلك عن عينه فلا يحضره تم

يتسلى عنه عايقر بمنه في صورته ولا يكثر ضرره ثم يصبر بقوة الخوف على الالم الذي يناله في المدح فلابدعلي كل حال من مرارة الصبرفكذلك معالج الشهوة في المعاصي كالشاب مثلا اذا غلبته الشهوة والمالضره لا يقدر على حفظ عينه ولاحفظ قلبه أوحفظ حوارحه في السعى و رامشه وته فينبغ ان يستشعر الكفرة ذنبه مان يستقرى المخوفات التي حاءت فيهمن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسا وهوتا اشتدخوفه تباء دمن الاسباب المهجة اشهوته ومهيج الشهوة من خارج هوحضو رالمشتهي والنرائز المهوعلاجه الهرب والعزلة ومن داخل تناول لذائذ الاطعمة وعلاجه الحوع والصوم الدائم وكل بنعب و لايتم الابصير ولا بصيرالاءن خوف ولا مخاف الاعن علم ولا بعلم الاعن بصيرة وافتكارا وعن مراحا ونقلب دفأول الامرحضو رمحالس الذكر ثم الاستماع من قلب محردعن سائر الشواغل مصرور وكان الم المماع ثم التفكر فيمه لتمام الفهمو ينبعث من تمام ملامحالة خوفه واذا قوى الخوف تنسر عمر منافكم الصبر وانبعثت الدواعي اطلب العد الاج وتوفيق الله وتسسره من ورا وذلك فن أعطى من قلم معزة الاصغاء واستشعر الخوف فاتقى وانتظر الثواب وصدق بالحسني فسيتسره الله تعالى للنسرى وأالنصراني بخلواستغنى وكذب بالحسني فسيدسره الله للعسرى فلابغني عنهما اشتغل بهمن ملاذالدنيامهم انف وتردى وماعلى الاندياه الاشرح طرق الهدى واغمالله الاسخرة والاولى فان قلت فقدر حع الامركا معالج الله الايمانلان ترك الذنب لا يمكن الامال مرعنه والصبر لاعكن الاععرفة الخوف والخوف لأيكون الاللافا والعلم لا يحصل الامالتصديق بعظم ضر والذنوب والتصديق بعظم ضرو الذنوب هوتصديق اللهور الأاصر وهوالايمان فكانمن أصرعلى الذنسلم بصرالالانه غيرمؤمن فاعلم أنهذالا يكون افقدالا واماني بليكون اضعف الاعان اذكل وومن مصدق بان المعصية سيب البعده ن الله تعالى وسدب العقاعلى مالد الا تخرة ولكن سد وقوعه في الذنب أمو رياحدها ان العقاب الموعود غيب ايس محاضروا ملعز جبلت متأثرة بالحاضر فتأثرها بالموعود ضعيف بالاضافة الى تأثرها بالحاضر والثاني أن الشهوات الالشهوة على الذنو بالذاتها ناجزة وهي في الحال ٢ خدة بالمخنق وقدة وي ذلك واستولى عليها بسدب الا المقاللر والالف والعادة طبيعة خامسة والنزوع عن العاجل لخوف الاتحل شديدعلي النفس ولذلك قال احتاجا كلابل تعبون العاجلة وتذر ون الا تخرة وقال عزو حل بل تؤثر ون الحياة الدنيا وقد عبرع الشعرة الامر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وقوله صلى الله عزمع ق وسلم ان الله تعالى خاتى النارفقال مخبريل عليه السلام اذهب فانظر اليها فنظر اليها فقال وعاله في الر لا يسمع بهاأحد فيدخلها ففهابالشهوات عمقال اذهب فانظر البهافنظر فقال وعزتك لقدخشنا ففراءمة لايمق أحدالادخلها وخلق الحنة فقال كحسريل عليه السلام اذهب فانظر البها فنظر فقال وعامل هذ لاسمع بهاأ حد الادخلها ففه الماكاره تم قال اذهب فانظر اليها ففظر اليها فقال وعزتك لقد خشنا دفنها وا لا يدخلها أحد فاذا كون الشهوة مرهقة في الحال وكون العقاب متأخرا الى الما "لسمان ظاهر الانفر الاسترسال مع حصول أصل الاعمان فليس كل من يشرب في مرصه ماء الثلج الله وعطشه مكذبا بالاسما الطبولاه كذبابأن ذلك مضرف حقه واسكن الشهوة تغلمه وألم الصبرعنه ناحز فيهون علمه الالملا والحهل والثالث انهماهن مذنب مؤمن الاوهوفي الغال عازم على التو بقوتكفير السيمات بالحسنات وتدارل بأن ذلك محبره الاان طول الامل غالبء لى الطباع فلا بزال يسوف التو بة والتكفير فن حيث والمعزار التوفيق للتو بقرعا يقدم عليهمع الاعمان هالرابع انه مامن مؤمن موقن الاوهومعة قدأن الواحدة لاتوجب العقوبة المحابالاعكن العفوع فافهو يذنب وينتظر العفوع فااتكالاعلى فضل الله نساك في فهذه أسباب أربعةمو حبة للاصراره لى الذنب مع بقاء إصل الاعمان نع قد يقدم المذنب سدي والقت

وأفضل من ذلك محالسة من يزهده في الدنياو سدد كلامه عراالتقوىمن العلاء الزاهدين المتكلمين عايقوى عزام المريدين فاذاص نية القائل والمسمع فهذه المااسة أفض لمن الانفراد والداومة على الاذكاروانعدمتهذه المحالسة وتعذرت فليتروح فالتنقل فيأنواع الاذكار وانكان خروحه العه وأمرمعاشه في هذا الوقت يكون أفضل وأولى من خروحه فىأول النهار ولا يخرج من المزل الا وهوعلى الوضوء وكره جمعمن العلاء تعية الطهارة بعد م \_ لاة العصر واحازه المشايح والصالحون ويقول كلاخرجهن منزله سم الله ماشاء الله حسى الله لاقوة الا بالله اللهم الله خرحت وانتأخر حتني وليقرأ

الفاتحة والمعوذتين ولا يدعان بتصدقكل يومعايتنسر لهولوعرة أولقهمة فان القليل محسن النية كثيروروى أن عائشة رضى الله عنها أعطت السائل مسة واحدة وقالتان فيها لمناقيل ذركنبره وحاهف الخبر كلامئ وم القيامة تحت ظل صدقته عويكون من ذكرهمن العصرالي المغرب مائة عرة لااله الاالله وحدده لاشريك له له الملا وله الحدوهو على كلشي قديروقدوردعن رسول اللهصلي الله عليه وسلم انمن قال ذلك كل يوم مائة مرة كان له عدل عشر رفاب وكتنت له مائة حسنة وعبت عنمائة سيئة وكانت له حرزامن الشيطان يومهذاك حتى يمى ولم أت أحد بأفضل عما حادمه الا أحدعل أكثرمن ذلك

فى مدحى اصلايانه وهوكونه شاكافى صدق الرسل وهذاهوا اكفر كالذى يحدره الطبيب عن تناول والع مايضره في المرض فان كان المحذوجين لا يعتقد فيه انه عالم بالطب فيكذبه أو يشك فيه فلا بمالي به فهذا هو عرا الكفرفان قلت فاعلاج الاسماب الخمسة فأقولهو الفكر وذلك بان يقر رعلي نفسه في السدب الاول الم وهوتاخرالعقاب أن كل ماهوآت آت وان غداللناظر بن قريب وان الموت أقرب الى كل أحدمن والشراك نعله فايدريه اعدل الساعة قريب والمتأخرا ذاوقع صارنا حزاويذ كرنفسه انها بدافي دنياه كل ينعب في الحال كنوف أمر في الاستقبال اذير كب المحار و يقاسي الأسفار لاحل الر بح الذي يظن أنه قد ن الماليه في الحال بل لوم ص فأخبره طبيب اصراف بان شرب الماء البارد يضره و يسوقه الى الموت ووا وكان الماه البارد ألذ الاشياء عنده مركه مع ان الموت المه كفظة اذالم يخف ما بعده ومفارقته للدنيالا بد يمو منافكم نسبة و جوده في الدنيا الى عدمه أزلاو أبدا فلينظر كيف بما درالي ترك ملاذه بقول ذمي لم تقم مه معزة على طبعه فيقول كيف يليق بعقلي أن يكون قول الانبياء المؤيد بن بالمعجز ات عندى دون قول والنمانيدي الطالنفسه بلامجزة على طبهولا يشهدله الاعوام الخلق وكيف بكون عذاب النارعندي هم اخف من عذا المرض وكل يوم في الا تخرة عقد ارجسين ألف سنة من أمام الدنياو بهذا التفكر بعينه مركا يعالج الذة الغالبة عليه ويكلف نفسه تركهاو يقول اذا كنت لاأقدر على ترك لذاتي أيام العمروهي أيام نالا فلاتل فكيف أقدرعلى ذلك أبدالا تباد واذا كنت لاأطيق المالصبرفكيف أطيق ألم النار واذا كنت ورالاأصرعن زخارف الدنيامع كدو راتهاوتنغصهاوامتزاج صفوها بكدرها فكيف أصبرعن نعيم الاتخرة الابرواماتسو بفالتو بقضعا كحه مالفكرف أن أكثرصياح أهل النارمن التسويف لان المسوف ينجى الامر لعَمَّا على ماليس اليه وهو البقاء فلعله لا يبقى وان بقى فلا يقدر على الترك غدا كالا يقدر عليه اليوم فليت شعري روالها واعز في الحال الالغلبة الشهوة والشهوة والسهوة ليست تفارقه غدابل تتضاعف اذتتا كدبالاعتياد فلست تال النهوة التي أكدهاالانسان بالعادة كالتي لم يؤكدهاوعن هذاهلك المسوفون لانهم يظنون الفرق بين الا المائلن ولايظنون أن الامام متشابهة فى أن ترك الشهوات فيها أبداشاق ومامثال المسوف الامثال من قال احتاج الى قلع شعرة فرآها قو ية لا تنقلع الاعشقة شديدة فقال أوخرهاسنة ثم أعود اليها وهو يعلم أن رعز النعرة كالمابقيت ازداد رسوخهاوهو كالطال عره ازداد ضعفه فلاجاقة في الدنيا أعظم من جاقته اذ الهاعزم توته عن مقاومة صعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه اذاضعف هوفي نفسه وقوى الضعيف وأما ووالمغي الرابع وهوا تتظارعفوالله تعالى فعلاجه ماسبق وهوكن بنفق جيع أمواله ويترك نفسه وعياله شبنا فقراء منتظرامن فضل الله تعالى أنير زقه العثو رعلى كنزفي أرض خربة فان امكان العفوعن الذنب ووامل هذا الامكان وهومثل من يتوقع النهب من الظلة في بلده وترك ذخائر أمواله في صحن داره وقدر على دشنا دنهاواخفانهافل يفعل وقال انتظرمن فضل الله تعالى أن سلط غفلة أوعقو بةعلى الظالم الناهب حتى اهر السفرغ الى دارى أواذا انتهى الى دارى مات على باب الدارفان الموت عمن والغفلة عمنة وقد حكى ف باباه الاسمار انمثل ذلك وقع فانا أنتظرمن فضل الله مثله فنتظرهذا منتظر امرعكن والكنه في غاية الحاقة المالا والجهل اذقد لايمكن ولايكون وأمااكنامس وهوالشك فهذا كفر وعلاجه الاسباب التي تعرفه صدق ووالرسل وذلك يطول واحكن يمكن أن يعالج بعلم قريب يليق بحدعة له فيقال له ماقاله الانبياء المؤيدون دراللفزاتهل صدقه مكن أوتقول أعلمانه معال كإأعلم استعالة كون شخص واحدفي مكانين في حالة نال واحدة فانقال أعلم استحالته كذاك فهوأخرق معتوه وكالمهلاو حود مثله هدافي العقلا وانقال أنا لله المالة فيه فيقال لوأخبرا شخص واحدمجهول عند تركث طعامك في البيت كوظة انه واخت فيمحية ن والقد سمهافيه وحوزت صدقه فهل أكله أوتركه وان كان الذالاطعمة فيقول أتركه لاعمالة لاني أقول ان كذب فلا يفونني الاهدا الطعام والصبرعنه وان كان شديدا فهوقر ببوان صدق فقر الحياة والموت بالاضافة الى ألم الصبرعن الطعام واضاعته شديد فيقال له باستحان الله كيف تؤخره الانتياء كلهم مع ماظهر لهم من المعيزات وصدق كافة الاولياء والعلى والحياء والحيكاء بلجيع أصنا العقلاء ولست اعنى بهم جهال العوام بل ذوى الالباب عن صدق رحل واحد مجهول لعل له غرطان يقول فلدس في العقلاء الامن صدق باليوم الاخروأ ثبت ثوابا وعقابا وان اختلفوا في كيفيته فان صنا فقد أشرفت على عذاب ببقى أبد الاتباد وان كذبوا فلا يفوتك الابعض شهوات هذه الدنيا الفائية الافلاد قد وقد رئاطائر ايلتقط في كل ألف الفسنة حبة واحدة منها الفنيت الذرة ولم ينقص أبد الاتباد فكر في المعادة تبقى أبد الاتباد ولذلك الموالعلاء أحد بن سلمان التنوني المهوات ما ثمة سنة مثلالا جل سعادة تبقى أبد الاتباد ولذلك الوالعلاء أحد بن سلمان التنوني المعرى

قال المنعم والطبيب كالمهما و لاتبعث الاموات فات اليكم

ولذلك قالعلى رضى الله عنده لبعض من قصرعة لمعن فهم تحقيق الامو روكان شاكان صغماد فقد تخلصنا جمعا والافقد تخلصت وهابكت أى العاقل يسلك طريق الامن في جميع الاحوال فأن هذه الامو رجلية ولكنهاليست تنال الابالفكرهابال القلوب همرت الفكرفيها واستثقاته وماءا القلو ياردهاالى الفكر لاسمامن آمن باصل الشرعو تفصيله فاعل انالمانع من الفكر أمران أحلا أن الفكر النافع هو الفكر في عقاب الا خرة وأهو الماوشد الدهاو حسرات العاصين في الحرمان النعيم المقيم وهذا فكرلداغ مؤلم القلب فينفر القلب عنه ويتلذذ بالفكرفي أمور الدنيا على سديل النفر والاستراحة والثاني أن الفكرشغل في الحال مانع من لذا تذالدنيا وقضاء الشهوات ومامن أنسان ال فى كل حالة من احواله ونفس من أنفاسه شهوة قد تسلطت عليه واسترقته فصارعة له مسخر الشهونه مشغول بتدبير حيلته وصارت لذته في طلب الحملة فيه أوفى مباشرة قضاء الشهوة والفكر عنعه منا وأماعلاج هذين المانعين فهوأن يقول اقلبه ماأشد غباوتك في الاحتراز من الفكر في الموت وما بعد مذكره معاسققار ألمموا قعته فليف تصبرعلى مقاساته اذاوقع وأنت عاجزهن الصبرعلى تقديرا ومابعده ومتألميه وأماالثاني وهوكون الفكرمفو تاللذات الدنيافهوأن يتحقق فوات لذات الاتا أشدوأعظم فانهالا آخر لهاولا كدو رةفيها ولذات الدنياس يعة الدثو روهي مشو بقبا لمكدرات ف لذة صافية عن كدروكيف وفي التوبة عن المعاصى والاقبال على الطاعة تلذذ عناحاة الله تعالى واسر عمر فته وطاعته وطول الانسبه ولولم يكن للطيع جزاءعلى عمله الاماعده من حلاوة الطاعة ورا ألانس عناجاة الله تعالى الكان ذلك كافيا فكيف عاينضاف المهمن نعيم الاخرة نعم هذه اللذة لاتا فى ابتداء التو بهوا كمها بعد ما يصبرها بهامدة مديدة وقدصارا تخسر ويدناكا كان الشرديدنا فالا فابلة ماعودتها تتعودوا كحسرعادة وااشر كحاجة فاذاهذه الافكارهي المهجة للغوف المهيج لقوةاله عن اللذات ومهيم هذه الافكار وعظ الوعاظ وتنبيهات تقع للقلب باسماب تتفق لاتدخل في الحصرن المفكره وافقاللطب عفيل القاساليه ويعبرعن السب الذى أوقع الموافقة بين الطبع والفكر الذك سمس الخبر بالتوقيق اذالتوفيق هوالتأليف بين الارادة وبين المعني الذى هوطاعة نافعة في الا وقدروى فيحديث طويل انهقام عمارين ماسرفقال لعلى بن أبي طااب كرم الله وجهه ما أمرا لؤ أخبرناهن الكفر على ماذابني فقال على رضى الله عند بني على أربع دعائم على الحفاء والعي وال

وماثتام لااله الاالله الملك الحق المسمن فقد و ردان من قال في ومه ماثتي مرة لااله الاالله الملك الحق المين لم يعل أحدفي يومه افضلمن ع له و يقول ما ثة مرة سعان الله والجدلله الكلمات وماثة مرة سحانالله و محمده سحان الله العظم ويحمده استغفر الله وماثةمرة لااله الاالله الملك الحق المسين وماثة مرة اللهم صل على محدوعلى آل عدوما ته مرة أستغفر الله العظم الذي لا اله الا هوالحي القيوم وأسأله التوبة وماثةمة ماشاه الله لاقوة الابالله ورأيت بعض الفقر اممن المغرب عكةولهسعةفيهاألف حبة في كيس لهذكر أنو رده أنديرهاكل يوم اثنىءشرة مرة بانواع الذكر (ونقل) عن بعض العماية ان ذاك

والمرابع المرابع المرا والثر الرشد الرشد المعمر المعم  والثك فن حفااحتقر الحقو جهر بالباطل ومقت العلاء ومن عي نسى الذكر ومن غفل حادعن الشدومن شك فرية الاما فى فاخذته الحسرة والندامة و بداله من الله مالم يكن محتسب ف اذكرناه بيان المعنى آفات الغفلة عن التفكر وهذا القدر فى التوبة كاف واذا كان الصبر ركنامن أوكان دوام التوبة فلا بدمن بيان الصبر فنذكره فى كتاب مفردان شاه الله تعالى

» (كتاب الصيروالشكر وهواالكتاب الناني من ربع المنجيات من كتب احياه علوم الدبن) ،

الله الرحن الرحم) الله الرحم) الم

الجدلة إهل الجدوالثناء المتفرد برداء الكبرياء المتوحد بصفات المحدوالعلاء المؤيد صفوة الاولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء والصلاة على هجد سيد الانبياء وعلى أصابه سادة الاصفياء وعلى أله قادة البررة الانقياء صلاة محر وسة بالدوام عن الفناء ومصوفة بالتعافي عن التصرم والانقضاء (أما بعد) فان الاعمان نصفان نصف صبر ونصف شكر كاوردت به الا منار وشهدت له الاخبار وهما اضاو صفان من أوصاف الله تعالى واسمان من أسمائه الحسنى النسمة صبورا وشكوراف كهل بحقيقة الصبر والشكر جهل بكلاشطرى الاعمان مم هوغفلة عن وصفين من أوصاف الرحن ولاسديل الى الوصول الى القرب من الله تعالى الابالاعمان وكيف يتصور عن وصفين من أوصاف الرحن ولاسديل الى الوصول الى القرب من الله تعالى الابالاعمان وكيف يتصور عناو سبيل الاعمان وعن معرفة الصبر والشكر من المناق ا

وبان انظرالاول) و الصبروفيه بيان فضيلة الصبروبيان خده وحقيقته و بيان كونه نصف الاعان وبيان الحدة وبيان كونه نصف الاعان وبيان اختلاف القوة والضعف و بيان مظان الماحة الى الصبر و بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه فهي سبعة فصول تشتمل على جيرع مقاصده

ان اله تعالى و بيان دو الصبر وما يستمان بعديم ومي سبم

قدوصف الله تعالى الصابر بن اوصاف وذكر العبر في القرآن في نيف و ـ معين موضعا واضاف أكثر الدر حات والخيرات الى الصبر و حعلها عرفه فقال عزمن فاثل و حعلنا منه المختلف بدون بالمنالم العبر والقال تعالى و عقت كله و بلك الحسنى على بني اسرائيل عاصبر واوقال تعالى ولعجز بن الذين صبر واأجهم ما حسن ما كانوا بعملون وقال تعالى أولئ توتون أجرهم مرتبن عاصبر واوقال تعالى المابوف الصبروانه أحرهم بغير حساب في المنافق المنافق و المابون الصبروانه المنافق المنافق

كانورده بين اليوم واللملة ونقلعن بعض التابعين كان و ردهمن النسبيع أللاثين ألفابين اليوم والليلة وليقل ماثة مرة بن اليوم والليلة هذا التسبيح سعدان الله العلى الدمان - بعان الله شـدىدالاركان سيحان من دذهب بالليل ويأتى مالنهار سعان من لايشغله شانءنشان سمعان الله الكنان المنان سيحان الله المسبح في كل مكان (روى) أن بعض الابدال مات عدلى شاطئى البعدر فاعع في هدوء الليل هذا التسبيح فقالمن الذى اسمع صوقه ولا ارى شخصه فقال أناملكمن الملائكة موكل بهدا المعرأسبع الله تعالى بهذا التسبيح مند خاقت فقات مااسمك فقال مهليهما أمل فقلت ما تواب هذا التسبيح قال من قاله ماقة عرة لم عتدى برى

جابرانه وشال صلى الله علمه وسلم عن الايمان فقال الصبروا لسماحة وقال أيضا الصبر كنزمن كالفاما الحنة وسئل مرة ما الانمان فقال الصيروهذا شبه قوله صلى الله عليه وسلم الجعرفة معناه معظم الجي الله وقال أيضاصلي الله عليه وسلم أفضل الاعال ماأ كرهت عليه النفوس وقيل أوجى الله تعالى آلى المفار عليه السلام تخلق باخلاق وانمن أخلاقي انى أنا الصبور وفي حديث عطاءعن ابن عباس المار الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانصارفقال أمؤهنون أنتم فسكتوا فقال عرنع ما رسول الله قال علامة اعانكم قالوانشكرعلي الرخاء ونصبرعلي البلاء ونرضى بالقضاء فقال صلى الله عليه وسلمون النهو ورب المكعبة وفال صلى الله عليه وسلم في الصبر على ما تكره خير كثير وقال المسيع عليه السلام المان العرف لاتدركون ماتحبون الابص بركم على ماتكرهون وقال رسون الله صلى الله عليه وسلم لوكان الصبرر الكانكر عاوالله يحب الصابر بنوالاخبار في هذالا تحصى ه (وأماالا "ثار) م فقد وحد في رسالة عرب به الخطاب رضى الله عنسه الى أبي موسى الاشعرى عليك بالصبر واعلم أن الصيرصيران أحدهما أفي حنى من الانخر الصرف الصيبات حسن وأفضل منه الصبرع احرم الله تعالى واعلم أن الصبرملال الايراوار وذلك مان التقوى أفضل البر والتقوى مالصبر وقال على كرم الله وجهه بني الايمان على أربعد، المقنن والصبروا كهادوالعدل وقال أيضا الصبرمن الاعان عنزلة الرأس من الحسدولا جسد ان لارا الانس له ولا ايمان لمن لاصبرله وكان عمر رضي الله عنه يقول نعم العدد لان ونعمت العلاوة الصائرين وليفو بالعداين الصلاة والرحقو بالعلاوة الهدى والعلاوة ما يحمل فوق العدلين على البعير وأشار به الى العب تعالى أوللك عليهم صلوات من رجم و رجمة وأوللك هم المهتدون وكان حمد سن أبي حمد الله النا هذه الاتبة اناو حدناه صامرانع العددانه أواب كي وقال واعجماه أعطى وأثني أى هو المعطى الصبرو المئني وقال أبو الدرداء ذر وة الأعمان الصرالع كروالرضاما لقدرهذا بيان فضيلة الصرمن حيث السالفة وأمآمن حيث النظر بعمن الاعتمار فلاتفهمه الابعدفهم حقيقة الصبر ومعناه اذمعرفة الفضيلة والز وهو معرفة صفة فلاتحصل قدل معرفة الموصوف فلنذكر حقيقته ومعناه وبالله التوفيق

\* (بانحقيقة الصرومعناه) \* اعلم أن الصبرمقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السالكين وحد عمقامات الدين اغاتنظم ثلاثة أمو رمعارف وأحوال وأعمال فالمعارف هي الاصول وهي تو رث الاحوال والاحوال السو الاعمال فالمعارف كالاشحار والاحوال كالاغصان والاعمال كالثمار وهدذامطرد في جريعها المذير السالكين الى الله تعالى واسم الايمان تارة يختص بالمعارف وتارة يطلق على الكل كاذكرناه في اختلا مكل اسم الأيمان والاسلام فى كتاب قواعد العقائد وكذلك الصبرلايتم الاعرفة سابقة و بحالة فائمة فالمانج على التعقيق عبارة عنها والعمل هو كالثمرة يصدر عنها ولا يعرف هذا الاعمرفة كيفية الترتب اللين الملائكة والانس والمهائم فان الصبرخاصية الانس ولايتصور فلاثى فالمهائم والملائكة أما والمسترخ فلنقصانها وأماني الملائد كة فلكهاو بيانه أن البهائم ساطت عليما الشهوات وصارت مسخرة لها الهدا باعث لهاعلى الحركة والسكون الاالشهوة وليس فيما قوة تصادم الشهوة وتردهاعن مقتضاها يسمى شات تلك القوة في مقابلة تقتضى الشهوة صبرا وأما الملائكة عليهم السلام فانهم حرد واللشون حضرةالربوبية والابتهاج بدرجة القرب منهاولم تساط عليهم شهوة صارفة صادة عنهاحتي تحتاج العد مصادمة مايصرفهاعن حضرة الحلال بجند آخر يغلب الصوارف وأما الانسان فانه خلق فياس الصاناقصامثل البهمة لم مخاق فيه الاشهوة الغذاء الذي هومحتاج المه تم تظهر فيه شهوة اللعبوال مم شهوة النكاح على الترتيب وليس له قوة الصبر البتة اذا اصبر عبارة عن ثبات حند في مقابلة حندا وكل ث

مقعدهمن الحنة أوررى له (روى)أنعمان رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى له مقاليد السموات والارض فقال سألتني عنشي عظم ماسألني غدرات هولااله الاالله والله كروسعان الله والحمدلله ولاحولولا قهوة الامالله عز وحدل وأستغفر الله الاول الا تخر الظاهر الماطن له الملائوله الحمديسده الخبر وهو على كلشي قدرمن قالهاعشرا حين يصبع وحسنعسى أعطى ستخصال فاول خصلة ان يحرس من ابلس وحنوده الثانية ان يعطى قنطار امن الاحر الثالثة يرفعله درجة في الحنة الرابعة بزوحه الله من الحدو رالعسن الخامسة اثناعشر ملكا يستغفر وناله السادسة

0,40

الشهر

اعان

يكوناله من الاحكن جواعتمرو يقول أيضا فيهذا الوقت وفيأول النهاراللهم أنتخلقتني وأنت هديتي وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنتتميتني وأنت تحييني أنترى لارب لى سوال ولااله الاأنت وحدك لاشريك لك و يقول ماشاءالله لاقوة الابالله ماشاءالله كل نعمة من الله ماشاء الله الخدكله ير\_د الله ما شاء الله لا بصرف السوء الاالله ويقول حسى الله لااله الاهو عليه توكلت وهورب العرش العظم تم يستعد لاستقال الليل بالوضوء والطهارة ويقرأ المسبعات قبل الغروب ويديم التسديم والاستغفاري ثنيب الشمس وهوف التسديح والاستغفار ويقرأعند الغروب إيضا والثمس والليل والمعوذتين

كالفالقتال بينه مالتضاد مقتضياتهما ومطالبهما وليسفى الصبي الاجندالهوى كافي البهائم ولكن ع الدنعالى بفضله وسعة جوده أكرم بني آدم و رفع در جتهم عن درجة البهائم فوكل به عند كال شخصه والعفار بةالبلوغما كمن احدهما يهديه والا خريقو يه فتم زععونة الما كمين عن البهائم واختص بصفتين ر أحداه مامعرفة الله تعالى ومعرفة رسوله ومعرفة المصالح المتعلقة بالعواقي وكل ذلك حاصل من الملك الاعاليه المداية والتعريف فالبهيمة لامعرفة لما ولاهداية الى مصلحة العواقب بل الى مقتضى شهواتها في الحال فقط فلذ لك لانطلب الااللذ بذوا ما الدواء النافع مع كونه مضرافي الحال فلاتطلبه ولا والمنعرفه فصارالانسان بنو والهداية يعرف اناتباع الشهوات لهمغبات مكر وهة في العاقبة ولكن لم تكن ر اهذه الهداية كافية مالم تكن له قدرة على ترك ما هومضرف كم من مضريعرفه الانسان كالمرض النازل مهمنالولكن لاقدرة له على دفعه فافتقرالي قدرة وقوة يدفع بهافي نحرا اشهوات فيعاهدها بتلك القوة الله على قطع عداوتها عن نفسه فوكل الله تعالى مه ملكا آخر يسدده و يؤيده و يقو مه يخنود لم تروها بي والرهذاا ألحند بقتال جندالشهوة فتارة يضعف هذا المحندوتارة يقوى وذلك بحسب امدادالله تعالى دوا عدومالتأييدكان نورالهداية أيضامختلف فحالخلق اختلافالا ينعصر فلنسم هذه الصفة التي بهافارق والانسان البهائم في قع الشهوات وقهرها باعثادينيا ولنسم مطالبة الشهوات عقتضياتها باعث الهوى وليفهم أن القتال فاحم بين ماعث الدين و ماعث الهوى والحرب بينهم استحال ومعركة هدد االقتال قلب العددومدد باعث الدس من الملائكة الناصرين فحزب الله تعالى ومدد باعث الشهوة من الشياطين اذرا الناصر بن لاعداء الله تعالى فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة فان ثدت حتى قهره واسترعلى مخالفة الشهوة فقد نصرخ بالله والتحق بالصامر من وان تخاذل وضعف حتى غلمته الا الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق باتباع الشياطين فاذن ترك الافعال المشتهاة عل يتمره حال يسمى الصبر وهوثبات باعث الدين الذي هو في مقابلة باعث الشهوة وثبات باعث الدين حال تثمرها المعرفة بعداوة النهوات ومضادتها لاسمباب السعادات في الدنياوالا خرة فاذا قوى يقينه أعني المعرفة التي تسمى عاناوهوالمقين بكون الشهوة عدواقاطعالطريق الله تعالى قوى ثبات باعث الدين واذاقوى ثباته تمت الافعال على خلاف ما تتقاضاه الشهوة فلايتم ترك الشهوة الابقوة باعث الدين ألمضاداباعث الشهوة وقوة المعرفة والاعان تقبح مغبة الشهوات وسوءعافيتها وهدان الماحكان هماالمتكفلان بهذن الجندين باذن الله تعالى وتستخيره اماهما وهمامن الكرام المكاتبين وهماالما كان الوكلان بكل شخص من الا تحميين واذاعرف أن رتبة الملك الهادى أعلى من رتبة الملك المقوى لم يخف عليك انحانا المن الذى هوأشرف الحانبين من جنعتى الدست ينبغي أن يكون مسلم اله فهواذاصاحب المزوالا خرصاحب الشمال وللعبدطوران في الغفلة والفكر وفي الاسترسال والمحاهدة فهو مالغفلة معرض عن صاحب اليين ومسى والمده فيكتب اعراضه سيئة و بالف كرمقبل عليه ليستفيد منه الهداية فهو به محسن فيكتب اقباله له حسنة وكذابا لاسترسال هومعرض عن صاحب اليسار تارك الاستدادمنه فهو بهمسي اليه فيثنت عليه سيئة وبالمحاهدة مستمدمن حنوده فيثنت لهبه حدنة واغما ثبتت هذه الحسنات والسمات باثباتهما فلذلك سعيا كراما كاتمين أما الكرام فلانتفاع العدبكرمهما ولان الملائكة كلهم كرام رةواما الكاتبين فلاثباتهما الحسنات والسيات واغيا يلبان في صحائف مطوية في سرااقلب ومطوية عن سرالقلب حتى لا بطاع عليه في هـ ذاالعالم فانهما ولابتهما وخطهما وصائفهما وجلةماتعلق بهسمامن جلةعالم الغيب والملكوت لامن عالم الشهادة وكلشئ من عالم الملكوت لاتدركه الابصار في هذا العالم ثم تنشرهذه أاصارف المطوية عند مرتبن مرة حندا

اهاد

1.1.5

فى القيامة الصغرى ومرة في القيامة الكبرى وأعنى بالقيامة الصغرى حالة الموت اذقال صلى الله على عصور وسلممن مات فقد قامت قيامته وفي هذه القيامة يكون العيدوحده وعندها يقال ولقدحته ونا فراو الغيب كأخلقنا كأول مرة وفيها يقال كفي بنف ل الموم عليك حسيما أما في القيامة المكبرى الحامع الى أحد الكافة الخلائق فلا يكون وحده الرعا محاسب على ملامن الخلق وفيها ساق المتقون الى المن ظالم والمجسرمون الى النارز مرالا آحاد او الهول الاول هوهول القيامة الصغرى و محميع أهوال القالم تكفيك الكبرى نظيرق القيامة الصغرى مثل زلزلة الارض مثلافان أرضك الخاصة بكتز لزل في الموت فأزا السلام تعلم أن الزالة اذانزات ببلدة صدق أن يقال قدزلزات أرضهم وان لمتزازل البلاد المحيطة بهابل المنبطا زارل مسكن الانسان وحده فقد حصلت الزازلة في حقه لانه اغايتضر رعند زارلة حدم الارم يضمو مزلزلة مسكنه لامزلزلة مسكن غيره فنصته من الزازلة قد توفرت من غيير نقصان واعلم انك أرضي مخيلوا ويأتيهم من التراب وحظم الخاص من التراب بدنك فقط فأما بدن غيرك فلمس محظك والارض التي أن المظنور جالس عليها بالاضافة الى بدنك ظرف ومكان واغا تخاف من تزازله أن يتزازل بدنك بسده والفالوت فالهدواه أبدامتزلزل وأنت لاتخشاه اذليس بتزلزل بهبدنك فظك من زلزلة الارض كلهازلزلة بدل أمةمن فقط فهي أرضك وترابك الخاص بك وعظامك حبال أرضك ورأسك سماء أرضك وقابل شي فاغشينا أرضك وسعدك وبصرك وسائر حواسك نحوم سمأ ثك ومفيض العرق من بدنك بحر أرضك وشعورا هذه تلو نبات أرضك وأطرافك أشحارأرضك وهكذاالي جيمع أجزائك فاذاانهدم مااوت أركان بدن الدين ف فقد ذرات الارض زار الهافاذ النفصلت العظام من اللهوم فقد دجلت الارض والحمال فدكتاد كالاكتبار واحدة فاذارمت العظام فقدنسفت الجبال نسفافاذا أظلم قلبك عندالموت فقدكو رت الشمس تكوي الامراع فاذاأ بطل معمل وبصرك وسائر حواسك فقدا نكدرت الفعوم انكدار افاذا انشق دماغك فقدانشف لايكتبان السهاءانشة اقافاذا انفيرمن هول الموت عرق حبدنك فقد فعرت المحار تفعيرا فاذاالتفت احدا المراق نو ساقيك بالاخرى وهمامطيتاك فقدعطات العشار تعطيلا فاذا فأرقت الروح انحسد فقدحات الارم فرص النا فدت حتى القت مافيها وتخات واست أطول بحمد عموازنة الاحوال والأهوال ولكني أقول عدردا إرازا الص تقوم عليك هذه القيامة الصغرى ولا يفوتك من القيامة المبرى شيء عايخصك بل ما يخص غبرك الله خرا بقاءالكوا كبفى حق غدرك ماذا ينفعك وقدانتثرت حواسك التي بهاتنتفع بالنظر الى الكواكم البررة الا والاعمى يستوى عنده الليه لوالنهار وكسوف الشمس وانجلاؤها لانها قد كسفت في حقه دفعة وأحدا بالتعريف وهوحصتهمنها فالانحلاء بعدذلك حصة غيره ومن انشق أسه فقد انشقت سهاق واذالسها عمارتم واستعمله يلى جهمة الرأس فن لارأس له لاسماءله فن أين ينفعه بقاءالسماء لغيره فهمذه هي القيامة الصغرة والقربير والخوف بعدأ سفل والهول بعده وخروذلك اذاجاءت الطامة الكبرى وارتفع الخصوص وبعال الحاصبع السموات والارض ونسفت الجيال وغت الاهوال واعلم أنهذه الصغرى وان طوانا في وصفها فانالمنذا عشرعشير أوصافهاوهي بالنسبة الى القيامة الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة الى الولادة الكبرى العان الا عسر عسير اوصافه وهي والمسبعة عي المعاملة المباري فالود ده الصعري والسبعة في الود ده المباري والمرافع الدراء الم الإنسان ولاد تين احداهما الخير و جمن الصاب والتراثب الى مستودع الارحام فهوفي الرحم في قرام الإمان مكن الى قدرمع الوم وله في الوكه الى الكالمنازل واطوارمن نطفة وعلقة ومضغة وغيرهاالى مدين الى ودرمع الى فضاء العالم فنسبة عوم القيامة الكبرى الى خصوص القيامة الصغرة والاعمال كنسة سعة فضاء العالم الى سعة فضاء الرحم ونسبة سعة العالم الذي بقدم عليه العبد دبالموت الى التعاملا فضاء الدنيا كنسبة فضأه الدنياأ بضاالي الرحم بل أوسع واعظم فقس الا تخرة بالاولى فاخلفكم يعرفهأنا بعثكم الاكنفس واحددة وماالنشأة الثانية الاعلى قيأس النشأة الاولى بل أعداد النشا تالد

و سيتقبل الليال كما استقمل النهار قال الله تعالى وهوالذى حدل الليل والنهارخلفة لن أراد أن يذكر أوأراد شكورا فكاان الليل يعقب النهار والنها, معقب اللسل بنبغي أن مكون العديين الذكر والشكريعقب أحدهما الآخر ولا يتغللهما شي كالا بعدال بين الليل والنهارشي والذكر معالالقل والشكراعال الحوارح فال الله تعالى اعلوا آل داودشكرا واللهالموفق والمعن

والخمسون في آداب المريدمع الشيخ) المريدمع الشيخ) الدب المريدينمع الشيخ عندالصوفية من مهام الا داب والقوم في ذلك التحسلي الته علي واصل الله تعالى وقد قال الله تعالى

ماأيهاالذين آمنــوا لاتقدموا بيندى الله و رسوله واتقوا اللهان الله سميع علم يدروى عن عبد الله بن الزبير قال قدم وفدعلي رسول اللهصلي الله عليه وسلم من بني عم فقال أبو مكر أمر القعقاع بن معبد وقالعربل أموالاقرع ابن حابس فقال أنو بكر ماأردت الاخلافي وقال عر ماأردت خالفك فتماريا حتى ارتفعت اصواتهما فأنزل الله تعالى ماأيها الذمن آمنوا الاتية فالرابن عباس رضى الله عنهما لاتقدموا لاته کلموا بسن بدی كالامهوقال حابركان ناس يضعون قبل رسـول الله فنهوا عن تقدم الاضعية على رسول الله صلى الله عليه وسلموقيل كان قوم يق ولون لوأنزل في كذا وكذافكره اللهذلك

مصورة في اثنتين والمه الاشارة بقوله تعالى وننشئكم فعالا تعلمون فالمقر بالقيامتين مؤمن عالم الغيب والشهادة وموقن بالملك والماكوت والمقر بالقيامة الصفري دون الكبرى ناظر بألعين العوراء الى حدالعالمن وذلك هوالحهل والصلال والاقتداء بالاعو رالدحال ف أعظم غفاتك بامسكين وكلنا ذال المسكن و بين بديك هذه الاهوال فان كنت لا تؤمن بالقيامة الكيرى بالحهل والضلال أفلا تكفيك دلالة القيامة الصغرى أوماسمعت قولسيد الاندياء كفي بالموت واعظاأ وماسعت بكر بهعليه الدلام عندالموت حتى قال صلى الله عليه وسلم اللهم هون على محدد كرات الموت أوما تستحييمن النطائك هدوم الموت اقتداه برعاع الغافلين الذين لأينظر ون الاصححة واحدة تأخد فهموهم عصمون فلا يستطيعون توصية ولاالي أهلهم برجعون فيأتيهم المرض نذيرامن الموت فلا ينزجرون وبأنهم الشيب رسولامنه فايعتبرون فياحسرة على العبادما بأتيهم من رسول الا كانوابه يستهزؤن فظنون انهم في الدنياخ الدون أولم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم اليهم لايرجعون أم يحسبون الفالموتى سافر وامن عندهم فهم معدوه ون كلاان كلااجيم لدينا محضر ون ولكن ما تأتيهم من الممن آ ماتر بهم الا كانواعم امعرض وذلك لاناجعلنامن بن أيديهم سداومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهملا يبصرون وسواءعليم أأنذرتهم أمل تنذرهم لايؤمنون واترجع الى الغرض فان هذه تلو محات تشير الى أمو رهى أعلى من علوم المعاملة فذهول قد ظهر أن الصبر عمارة عن تبات باعث الدن في مقاومة باعث الموى وهذه القاومة من خاصة الاحمدين الحرام الكرام الكرام الكاتبين ولايكتبان شيأعلى الصديان والمحانين اذقدذ كرفاان الحسنة في الاقبال على الاستفادة منهما والسيئة في الامراض عنهما وماللصديان والمحانس سديل الى الاستفادة فلايتصورمنهما اقبال واعراض وهما لابكتبان الاالاقبال والاعراض من القادر سنء لى الاقبال والاعراض ولعسمرى انه قد تظهرمادي المراف نوراله داية عندسن التمييز وتنموعلى التدريج الىسن البلوغ كايبدونور الصبح الى أن يطلع قرص الشمس ولكنهاه داية قاصرة لاترشد الى مضار الا تخرة بل الى مضار الدنيا فلذلك يضربعلى قرك الصلوات فاجزا ولايعاق على تركهافي الاتخرة ولايك تبعليه من العجاثف ما ينشرفي الاخرة بلعلى القيم العدل والولى البوالشفيق ان كانمن الاموار وكانعلى معت المرام الكاتبين البررة الاخيار أن يكتب على الصي سيته وحسنته على صيفة قلب فيكتبه عليه بالحفظ عم ينشره عليه التعريف تم يعدنه عليه بالضر ب فكلولى هدا مته في حق الصي فقد دو رث أخدال فالملائكة ع واستعملها في حق الصبي فينال جهادر حة القرب من رب العالمين كانالته الملائد كه فيكون مع النبيين والقربين والصديقين والمه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم أناو كافل المديم كماتين في الحنة وأشار والاصبعيه المكر عتمن صلى الله عليه وسلم

ه (بيان كون الصبر نصف الايمان كون الصبر نصف الايمان) ه إينان كون الصبر نصف الايمان) ه إينان كون الصبر نصف الايمان المائحة الصادرة من الايمان المائحة الصادرة من الايمان المائحة المائدة الايمان المائحة المائدة الايمان المائحة المائدة الايمان المائحة المائدة الايمان المائحة المائحة الايمان المائحة الايمان المائحة المائحة المائدة المائدة المائدة المائدة المائحة المائ

باعث الدين فقهر ماعث الهوى والكسل فيكون الصير نصف الاعان بهذا الاعتبار ولهذا جعرب اللهصلى الله عليه وسلم بدنهما فقال من أقل ما أوتيتم اليقين وعزية الصبر الحديث الى آخره ه الاعزاد الثانى أن يطلق على الأحوال المثمرة الاعمال لاعلى المعارف وعندذاك ينقسم جيع ما يلاقيه العدا ماينفعه في الدنيا والا خرة أو يضره فيهما وله بالاضافة الى ما يضره حال الصبر و بالاضافة الى ما بنا الاقلو حال الشكر فيكون الشكر أحد شطرى الايمان بهدذا الاعتبار كاأن اليقين أحدا الشطرين بالاغ الدية الاولو بهذا النظرقال ابن مسعود رضى الله عنه الايمان نصفان نصف صبر ونصف شكر وقدب الدادى أيضاالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان الصبر صبراعن باعث الهوى بشبات باعث الدين وكا وتدة باعث الهوى قسمن باعث من جهة الشهوة و باعث من جهة الغضب فالشهوة لطاب اللذيذ وألفظ للهر بمن المؤلم وكان الصوم صبرا عن مقتضى الشهوة فقط وهي شهوة البطن والفرج دون مقنف الديم الغضف قال صلى الله عليه وسلم بهدا الاعتبار الصوم نصف الصبرلان كال الصبر بالصبر عن دوا على الشهوة ودواعى الغضب جيعافيكون الصوم بهذا الاعتبار ربع الايمان فه كذا ينب غي أن المترو تقديرات الشرع محدود الاعمال والاحوال ونستهاالى الاعمان والاصر لفيه أن تعرف كثرة أوا بودالا الاعانفان اسم الاعان يطلق على وجوه مختلفة

«(بيان الاسامى التي تعدد الصبر بالاضافة الى ماعنه الصبر)»

و بيان الاسامى التي تعدد الصبر بالاضافة الى ماعنه الصبر) \* العلم التي تعدد الصبر بالاضافة الى ماعنه الصبر بان أحدد هماضرب بدنى كقعمل المشاق بالبدن والشبات عليها وهواما بالله فهاول كتعاطى الاعبال الشاقة امامن العبادات أومن غيرها وامابالاحقيال كالصبرعلي الضرب النا فدصا والمرض العظيم والخراحات الهاثلة وذلك قد بكون مجودا اذاوافق الشرع ولكن المحمود الناسفونه الضرب الاستخر وهوالصبر النفسي عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى ثم هذا الضرب ان كالوحفظ صبراعن شهوة البطن والفررج سمى عفة وان كانعن احتمال مكر وه اختلفت أساميه عنداللا عندهم باختلاف المكروه الذي غلب عليه الصبر فان كان في مصيبة اقتصر على اسم الصبرو تضاده حالة أسوافيا الحزعوالهاع وهواطلاق داعى الهوى ليسترسل في رفع الصوت وضرب الخدود وشق الحيو بوغ الماطا وأن كأن في احتمال الغني سمى صبط النفس وتضاده حالة تسمى البطر وان كان في حربومة مهما سمى شحاعة و بضاده الحبن وان كان في كظم الغيظ والغضب سمى حليا و بضاده التيدر وان كالماليد ناثبة من نوائب الزمان مضعرة سمى سعة الصدر ويضاده الضعر والتبرم وضيق الصدر وان كالماء أوا اخفاه كالمرسمي كتمان السروسمي صاحب كتوماوان كانءن فضول العبش سمى زهداو بصالغض الحرص وأن كانصبراعلى قدر يسيرمن الحظوظ مى قناعة و يضاده الشره فأ كثر أخلاق الابلون ا داخل في الصبر ولذاك السلام السلام مرة عن الايمان قال هو الصبر لانه أكثر أعماله وأعزه القانور قال الجحوفة وقدجع الله تعالى أقسام ذلك وسمى الكل صبرافقال تعالى والصابرين في البأل القوة و المصبة والضراء أى الفقر وحمن المأس أى المحار بة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فاذا النهوا أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها ومن يأخذ المعانى من الاسامى بظن أن هذه الاحوال مختلفة في المساء وحقائقهامن حيث رأى الاسامي مختلفة والذي يسلك الطريق المستقيم وينظر بنو رالله يلحظ اله الانعام أولا فيطلع على حقائقها ثم يلاحظ الاسامي فانهاوضعت دالة على المعاني فالمعاني هي الاصول والا فلخاق هي التوابع ومن يطلب الاصول من التوابع لابدوأن يزل والى الفريقين الاشارة بقوله تعالى يمشى مكباعلى وجهه اهدى امن يمشى سو باعلى صراط مستقيم فان الكفارلم يغلطوا فع اغلطوا بالوينقسم عثلهذه الانعكاسات نسأل الله حسن التوفيق بكرمه واطفه

وقالت عائشة رضي الله عنهاأى لاتصوموا قبل أن يصـوم نبيكم وقال الكلىلاتسقوارسول الله بقول ولافعلحتي مكون هو الذي يأمركم مهوهكذا أدبالمريد مع الشمخ أن يكون مساور الاختيار لايتصرفف نفسه وماله الاعراحية الشيخ وأمره وقداستوفينا هذاالمعنى فياب المشعة وقيل لأتقدموا لاتمشوا يىن يدى رسولالله وروى أبو الدردا وقال كنت امشى امام أى بكر فقاللى رسول الله تمشى اماممن هوخير منكفي الدنياوالاخرة وقيل نزلتفي أقوام كانوا محضر ونعملس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذاسمل الرسول علمه السلام عندئ خاضوا فيمه وتقدموا بالقول والفتوى فنهواءن ذلك وهكذا أدب المريدني

اهرالغ

Clade

مجلس الشيخ نسعىان المزم السكوت ولا يقول شيأ من كالم حسن الااذا استأمر الشيغ ووحدمن الشيخ فسعة له في ذلك وشأن المر يدفى حضرة الشيخ كن هو قاعدعلى ساحل مر ستظرر زقا ساق اليه فتطلعه الى الاسقاع ومايرزقمن طريق كالمالشيخ يحقق مقام ارادته وطلبه واستزادته من فضل الله وتطلعه الى القول يرده عن مقام الطلب والاستزادة الىمقام اثبات شي لنفسه وذلك حنامة المريد و تنبغي أن يكون تطلعه الى مهرم من عاله يستكشف عنه بالسؤال من الشيخ على أن الصادق لاعتاج الى السؤال باللسان في حضرة الشيع بليبادئه عاير يدلان الشيح يكون مستنطقا نطقه بالحق وهوعند

اعلان باعث الدين بالاضافة الى باعث الموى له ثلاثة أحوال أحدها) ان يقهر داعي الهوى فلاتبقى المتوة النازعة ويتوصل اليه بدوام الصبر وعندهذا قالمن صبرظفر والواصلون الى هذه الرتبةهم الافلون فلاجرمهم الصديقون المقربون الذين قالوار بناالله مم استقاموا فهؤلا الازموا الطريق المنقم واستو واعلى الصراط القويم واطمأنت نفوسهم عملى مقتضى باعث الدين واباهم ينادى المادى بأأيتم النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية والحالة الثانية أن تغلب دواعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه الى جند الشياطين ولا يجاهد ليأسه من المجاهدة وهؤلاء هماافافلون وهم الاكثر ون وهم الذين استرقتهم شهواتهم وغلبت عليهم شقوتهم فدكموا أعداء اللهفي قلوبهمالتي هي سرمن أسرار الله تعالى وأعرمن أمو والله والهم الاشارة بقوله تعالى ولوشتنالا تينا كلنفس هداهاولكن حق القول مني لا ملان حهدتم من الحنة والناس أجعين وهؤلا عهم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالا خرة فغسرت صفقتهم وقيل ان قصدار شادهم فأعرص عن تولى عن ذكرناولم بردالاالحاة الدنياذلك مباغهم من العلم وهذه الحالة علامتها اليأس والقنوط والغسرور بالاماني وهو غابة الجق كإفال صلى الله عليه وسلم الكس من دان نفسه وعلما بعد الموت والاحق من أتبع نفسه هواها وغنىءلى الله وصاحب هذه الحالة اذاوعظ فال أنامشتاق الى التو به والكنها قد تعذرت على فاست أطمع فهاولم بكن مشتافاالى التوبة والكن فال ان الله غفور رحيم كريم فلاحاجة به الى توبتى وهذا المسكين قدصارعقله رقيقالشهوته فلايستعمل عقله الافي استنباط دقائق الحيل التيبها بتوصل الى قضاء الاستهونه فقدصارعقله في بدشهواته كسلم اسرفي أيدى الكفارفهم يستسخر ونه في رعاية الخنازير وحفظ الخمور وجلها ومحله عندالله تعالى محل من يقهر مسلما و يسلم الى الكفار و محمد له أسررا عندهم لانه بفاحش جنايته يشمه أنه مخرما كان حقه ان لا يستسخروسلط ماحقه أن يتسلط عليه أتس واغما استعق المسلم أن يكون متسلط الما فيهمن معرفة الله وباعث الدين واغما استعق المحافر أن يكون وغلم ملطا عليه لمافيه من الجهل بالدين و باعث الشياطين وحق المسلم على نفسه أو جب من حق غيره عليه ماسخرالمعنى الشريف الذى هومن حزب الله و حندالملائكة للمعنى الخسيس الذى هومن حزب الشياطين المبعدين عن الله تعالى كان كن أرق مسلمال كافر بلهو كن قصد المال المنع عليه فأخذ نكا اعزاولاده وسلمالي أبغض أعدائه فانظركف بكون كفرانه لنعمته واستعابه لنقمته لان الهوى يصل ابغض الهعبد في الارض عندالله تعلى والعقل أعزمو جود خلق على وجه الارض عالحالة الثالثة أن الابه مكون الحرب سحالا بمن المحندين فتارة له اليدعليها وقارة لماعليه وهذامن المحاهدين يعدم ثله لامن عزه القافرين وأهل هذه الحالة هم الذين خلطو اعملاصالحاو خرسياء سي الله أن يتوب عليهم هذا باعتبار القوة والضيعف ويتطرق السه أيضا ثلاثه أحوال باعتباره ودما يصبرعنه فانه اماأن يغلب حسع فأذا الثهوات اولايغلب شيامنهاأو يغلب بعضها دون بعض وتنزيل قوله تعالى خلطواعملاصا كحاوآ خر ووالسياعلى من عز عن بعض الشهوات دون بعض أولى والتاركون المعاهدة مع الشهوات مطلقا يشبهون ظاله بالانعام بلهم أضلسميلا اذالبهيمة لم تخلق لها المرفة والقدرة التي بها تجاهد مقتضى الشهوات وهذا والا والخاف ذاك وعطله فهوالناقص حقالدمرية مناولذ لك قيل ولمارق عيو بالناس عيما و كنفص القادرين على التمام

ع (بيان أقسام الصور يحسب اختلاف القوة والضعف)

ومبشديد ويسمى ذلك تصبراوالى ما بكون من غيرشدة تعب بل محصل بادنى تحامل على النفس

لوابع وينقسم الصبرا ضاباعتمار اليسر والعسرالي ماشق على النفس فلاعكن الدوام عليه الابجهدجهيد

ويخص ذاك باسم الصبر واذا دامت التقوى وقوى التصديق عافى العاقبة من الحسني تيسراك ولذلك قال تعالى فامامن أعطى واتقى وصدق بالحسني فسندسره لليسرى ومثال هذه القمعة قدرة المعار على غيره فان الرجل القوى يقدرعلى أن يصرع الضعيف بادنى جلة وأسرقوة تحيث لايلقا مصارعته اعداه ولالغو بولاتضطر بفيه نفسه ولاينم رولايقوى على أن صرعااشديد الابنر ومزيدجهد وعرق جبسن فهكذا تكون المصارعة بين باعث الدين و باعث الموى فانه على الغني صراع بن حنودالملائكة وحنودالسياطين ومهمااذعنت الشهوات وانقمقت وتسلط باعثاله واستولى وتيسر الصبر بطول المواظبة أو رث ذلك مقام الرضاء كاسماني في كتاب الرضا فالرضاء من الصبر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اعدد الله على الرضا فان لم تستطع ففي الصبرعلى ماتكريه كثير وقال بعض العارفين أهل الصبرعلي ثلاثة مقامات ، أولها ترك الشهوة وهذه درجة التالي موثانها الرضايا اقدو روهذه درحة الزاهدين وثالثها المحبة الصنع مهمولاه وهذه درحة الصدة وسنبين فكتاب المحبة أنمقام المحبة أعلى من مقام الرضا كاأن مقام الرضا أعلى من مقام الصبرور هذا الانقسام يجرى في صبرخاص وهو الصبرعلى المصائب والبلاما وواعلم ان الصبرا يضاينقسم باعنا حكمه الى فرض و نفل ومكروه ومحرم فالصبر عن المحظورات فرض وعلى المكاره نفل والصبر على الاه المحظور محظوركمن تقطع بده أويدولده وهو يصبرعلمه ساكتاوكمن بقصدح يمه شهوة محظورة نابر غبرته فصبر عن اظهار الغبرة ويسكت على ما يحرى على أهله فهذا الصبر محرم والصبرالم كروه هواله على أذى يناله بجهة مكر وهة في الشرع فليكن الشرع محك الصبرفكون الصبرنصف الايمان لانو أن يخيل اليك أن جيعه مجود بل المراديه انواع من الصبر مخصوصة

» (بيان مظان الحاجة الى الصبر وأن العبد لايستغنى عنه في حال من الاحوال)» اعلم أن حيم ما التي العبد في هدده الحياة لا يحلو من نوعين أحدهما هو الذي يوافق هوا ، والاخرا الذى لأيواققه بل كرهه وهومحتاج الى الصبرفي كلواحدمنه ماوهوفي جيع الاحوال لايخلوعن ا هذين النوعين أوءن كليهما فهواذالا يستغنى قطءن الصبر (النوع الاول)مايوافق الهوى وهوالعا والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة واتساع الاسباب وكثرة الاتباع والانصار وجيع ملاذ الدنبار أحوج العبدالي الصبرعلي هذه الامو رفانه ان لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركو باليهاوالانهما فى ملاذها المباحة منها أخرجه ذلك الى المطرو الطغيان فان الانسان المطغى أن وآه استغنى حتى قال بعا العارفين البلاء صمرعليه المؤمن والعوافي لايصبرعليم الاصديق وقال سهل الصبرعلي العافية أشام الصبرعلى البدلاء والمافقت أبواب الدنياعلى المصابة رضي الله عنهم قالوا ابتلينا بفتنسة الضراءفه إ وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر ولذلك حذرالله عباده من فتنة المال والزوج والولد فقال تعالى ماأيهاالذيا آمنوالاناهكم أموالكم ولاأولادكم عن ذكرالله وقال عزوجل ان من أزواحكم وأولادكم عدوالكم فاحذروا وقالصلى الله عليه وسلم الولد معلة مجنه عزنة والمانظر عليه السلام الى ولده الحسن رضى الله يتعثر في قيصه مزل عن المنبر واحتضنه ثم قال صدق الله انما أمواله كم وأولاد كم فتنة اني لما رأينا يتعثركم أملك نفسي أن أخذته ففي ذلك عبرة لاولى الإبصار فالرجل كل الرحل من يصبرعلي العافية ومع الصبرعلها أنلابركن اليهاويعلم أنكل ذلك مستودع عنده وعمى أن يسترجع على القرب وأنلابرا نفسه في الفرح بهاولا ينهمك في التنعم واللذة واللهو والعب وأن يرعى حقوق الله في ماله بالانفان بدنه ببذل المعونة للخاق وفي المانه ببذل الصدق وكذلك في سائر ما أنع الله به عليه وهذا الصبرمة م بالشكر فلايتم الابالقيام بحق الشكركم سيأتى واغما كان الصبرعلي المراء أشد لانه مقر ون بالفلا

حضو والصادقين يرقع قلمه الىاللهو يستمطر ويستسيق لهم فيكون المانه وقلمه في القول والنطق مأخدوذبنالي مهم الوقت من أحوال الطالبين المحتاحين الى مايفتع به عليه لان الشيخ يعلم تطلع الطالب الى قوله واعتداده يقوله والقول كالبدر يقع في الارض فاذا كان المذر فاس\_دالايندت وفساد الكامة بدخول الموى فيهافالشيخ ينفى مذرال كالم عن شوب الموى و سلم الى الله وسألالله المعــونة والسدادم يقول فيكؤن كلامه بالحق من الحق للعق فالشيخ للريدين أمين الألمام كاأن حيريل أمسين الوحي فكالايخونجريل في الوحى لا يخون الشيح فى الالمام وكماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم

راك المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة الخرو موالعا لدنياوه لانهما البعفر الديع

اءفصر بهاالدر مدروم 

4

النام على الما على الما الما على الما الما على ا

الاينطق عن الهوى فالشيخ مقتدس ولالتهظاهرا و باطنالا شكام جوى النفس وهوى النفس فى القول بششين أحدهما طاراستولار القاوي وصرف الوحدوه اليمه وماهذامن شأن الشيوخ والثاني ظهو رالنفس باستعلاء الكلام والعب وذلك خيانة عند المحققين والشيخ فيا يجرىءلى اسانه راقد النفس تشفله مطالعة نع الحق في ذلك فاقد الخظ من فواتدظهو ر النفس بالا سنعيلاء والعد فيكون الشيم الحرى بهالحق سعاته وتعالى على مستعا كاحدالمسقعين (وكان) الشيخ أبوالمعودرجه الله يتكام الاصاب عايلق المهوكان يقول أنافي هذاالكلام مسقع كا حدد كرفاشكل ذلك عـلى بعض الحاضر بن

ومن العصمة أن لا تقدروا اصبر على الحامة والفصد اذتولاه غيرك أيسرمن الصبر على فصدك نفسك وهامتك نفسك والحائع عندغيبة الطعام أقدرعلي الصبرمنه اذاحضرته الاطعمة الطيمة الذيذة وقدر على افلهذا عظمت فتنة السراء ، (النوع الثاني) ممالا يوافق الهوى والطبع وذلك لا يخلواما أن يرتبط اختيار العبد كالطاعات والمعاصي أولايرتبط ماختياره كالمصائب والنوائب أولايرتبط ماختياره واكن الخنيارفي ازالته كالتشمين من المؤذى بالانتقام منه فهذه ثلاثه أقسام ، (القسم الاول)؛ ما يرتبط اخساره وهوسائر أفعاله الى توصف بكونه اطاعة أومعصية وهماضر بان (الضرب الأول) الطاعة والعديجتاج الى الصبرعليه افالصبرعلى الطاعة شديدلان النفس بطبعها تنفرعن العبودية وتشتهي الربوبية ولذلك قال بعض العارفين مامن نفس الاوهى مضمرة ماأظهره فرعون من قوله أنار بكم الاعلى ولكن فرعون وجدله مجالا وقبولا فاظهره اذاستفف قومه فاطاعوه ومامن أحمد الاوهو يدعى ذلك مرعدده وخادمه وأتباعه وكل من هوقعت قهره وطاعته وان كان عتنعامن اظهاره فان استشاطته وفيظه عند تقصيرهم فيخدمته واستبعاده ذلك ليس صدرالاعن اضمار الكبر ومنازعة الربوبية في رداه المكبريا فأذا العبودية شاقة على النفس مطاقاتم من العبادات ما يكره بسبب المكسل كالصلاة ومنهاما يكره بسدس البخل كالزكاة ومنهاما يكره بسنهما جمعا كالجوالحها دفالصبرعلى الطاعة صبر على الشدائدو محتاج المطيح الى الصبرعلى طاعته في ثلاث أحوال الآولي قب ل الطاعة وذلك في تصميم النية والاخلاص والصبرءن شوائب الرياء ودواعي الاتفات وعند العزم على الاخلاص والوفاء وذلك من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والاخلاص وآفات الرياء ومكايد النفس وقد نبه عليه صلوات الله عليه اذقال اغا الاعمال بالنيات والكل امرئ مانوى وقال تعالى وماأمر واالاليعبدواالله غاصين له الدين ولهذا قدم الله تعالى الصبرعلى العمل فقال تعالى الاالذين صبر واوعلوا الصامحات والحالة الثانية حالة العمل كي لا يغفل عن الله في أثناء عله ولا يتكال عن تحقيق آدايه وسذنه ويدوم على شرط الادب الى آخر العمل الاخير في الزم الصبر عن دواعي الفتو رالى الفراغ وهذا أيضاء نشدائد الصبر واهله المراد بقوله تعالى عم إجرالعاملين الذبن صبير والى صبر والى تمام العمل عا الحالة الثالثة بمدالفراغ من العمل اذبحتاج الى الصبرعن افشائه والتظاهر به للسعمة والرياء والصبرعن النظراليه بعن العجب وعن كل ما يبطل عله و عجم أثره كا قال تعالى ولا تبطلوا أعمال كم وكا قال تعالى لا تبطلوا مدقاتكم بالنوالاذى فن لم يصبر بعد الصدقة عن النوالاذى فقد أبطل عله والطاعات تنقسم الى فرض ونفل وهوعتاج الى الصبرعليهما جيعاوقد جعهما الله تعالى في قوله ان الله يام بالعدل والاحسان وايتاه ذي القربي فالعدل هو الفرض والاحسان هو النفل وايتاه ذي القربي هو المروءة وصلة الرحم والذاك يعتاج الى صبر (الضرب الثاني) المعاصي فاأحوج العبدالي الصبرعة اوقدحم الله تعالى أنواع المعاصى في قوله تعالى و ينهدى عن الفعشاء والمنكر والبغي وقال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هورالسو والمحاهد من حاهدهواه والعاصي مقتضي باعث الموى وأشد أنواع الصدير عن العاصي الصبرعن المماصي التي صارت مألوفة بالعادة فان العادة طبيعة خامسة فاذا انضافت العادة الى الشهوة ظاهر جندان من جنود الشيطان على جندالله تعالى فلا يقوى باعث الدين على قعهما عمان كان ذلك الفعل عمايته مرفعله كان الصبرعنه أثقل على النفس كالصبرعن معاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا وأنواع المزح المؤذى القلوب وضروب المكامات التي يقصد بهاالاز را والاستعقار وذكرالموتى والقدح فيهم وفي علومهم وسيرهم ومناصبهم فان ذلك في ظاهره غية وفي اطنه ثناء على النفس فللنفس فيه شهوتان احداهمانني الغير والاخرى ائبات نفسه وبها

تتمله الربوبية الثيهي في طبعه وهي ضدما أمر به من العبودية ولاجتماع الشهودين وتيمر نحرا اللسان ومصر ذلك معتاداني المحاو رات يعسر الصبرعها وهي أكبرالمو بقات حتى بطل أسد كارا واستقباحهامن القلوب لكثرة تكريرها وعوم الانس بهافترى الانسان بادسر ويرامثلا فسأبد غاية الاستبعاد ويطلق لسانه طول النهارفي أعراض الناس ولايستنكر ذلك مع ماو ردفي الخبرمن الما الغيبة أشدمن الزناومن لم علائ السانه في المحاو وات ولم يقدر على الصبر على ذلك فعب عليه الزا والانفراد فلاينجيه غيره فالصبرعلي الانفراد أهون من الصبرعلي المكوت مع المخالطة وتختلف في الصبر في آحاد المعاصي باختلاف داعية تلك المعصية في قوتها وضيعقها وأيسر من حركة اللسان مركال الخواطر باختلاج الوساوس فلاج مبيقي حديث النفس في العزلة ولايمكن الصبرعنه أصلا الابان غلس على القلب هم آخر في الدين يستغرقه كن أصبح وهموه همواحدوالافان لم يستعمل الفكر في ا معين لم يقصو رفتو رالوسواس عنسه ١٤ (القسم الثاني) مالا يرتبط هيومه باختياره وله اختيارا دفعه كالوأوذى فعل أوقول وحنى عليه في نفسه أوماله فالصبر على ذلك بترك المكافأة تارة يكون والمراوقة الاذى وقال تعالى وانصبرن على ماآذيتموناوعلى الله فليتوكل المتوكلون وقسم رسول الله صلى الله علم و وسلم ومالا فقال بعض الاعراب من المسلمن هذه قسمة ماأر دبها وحدالله فأخبر بهرسول الله صليقة الله عليه وسلم فاحرت وحنتاه ثم قال يرحم الله أخي موسى اقدد أوذي بأ كثر من هذا فصبر وقال تعالى ال ودع أذاهم وتوكل على الله وقال تعالى واصبر على ما يقولون واهدرهم هدراج الوقال تعالى واقدنو أنك بضيق صدرك عما يقولون فسبع محمدر بكالا يقوقال تعالى ولتسمعن من الذين أوتواالكذار من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير أوان تصبر واوتنقوافان ذلك من عزم الامو رأى تصبر واعزالها المكافأة ولذلك مدح الله تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص وغيره فقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا عثل ماعوقبتم به والتنصيرتم لهو خبر الصابر بن وقال صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعط من حملا فه واعف عن ظلك و رأيت في الانحيل قال عسى بن مرسم علمه السلام لقد قيل الكرمن قبل ان الناله بالسن والانف بالانف وأناأ قول لكم لاتقاوموا الشربالشر بلمن ضرب خدد الاين فول الده الماله الايسر ومن أخذ رداءك فاعطه ازارك ومن مخرك لتسترمعه مبلافسر معهميلين و كل ذلك الرفي بالصبرعلى الاذي فالصبرعلى أذى الناس من أعلى مراتب الصبر لأنه يتعاون فيه باعث الدين و باعث الا الشهوة والغض جيعا ه (القسم الثالث) ي مالا يدخل تحت حصر الاختيار أوله وآخره كالصالب على مثل موت الاعزة وهـ لاك الاموال وزوال الصقبار ض وعي العـ من وفسا دالاعضاء وبالحملة سأراف أنواع البلاء فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبيرقال ابن عباس رضى الله عنهما الصبيرفي القرآل عد على ثلاثة أو حـهصــرعلى أداء فرائض الله تعالى فله ثلثما ثهدر حـةوصبرعن محارم الله تعالى فها البا ستماثة درحة وصبرعلى المصيبة عند الصدمة الاولى فله تسعمائة درجة واغافضلت هذه الرتبة والمرا انهامن الفضائل على ماقبلهاوهي من الفرائض لان كل مؤمن يقدرعلى الصبرعن المحارم فاما الصرافا على بلاء الله تعالى فلا يقدر عليه الاالاندياء لانه بضاعة الصديقين فان ذلك شديد على النفس ولذاك لى فالصلى الله عليه وسلم أسألك من المقن ماتهون على به مصائب الدنمافه فاصبر مستنده حسن اليفن بعة وقال أبوسلمان والله مأنصبر على مانحب فكيف نصبر على مانكره وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أفيل عز وحلاناوحهت الى عبد من عبيدى مصيبة في بدنه أوماله أو ولده مم استقبل ذاك بصبر جالا استحست منه وم القيامة أن انصب المميز انا أو انشراد ديوانا وقال صلى الله عليه وسلم انتظار الفرز

وقال اذا كان القائل هو يعلم ما يقول كيف بكون كمسمع لا بعلم حى يسمع منه فرحع الى منزله فرأى ليلته في المنام كان فاثلابق ولله ألس الغرواص يغروص في البحراطل الدرو يحمع الضيدف في عدلاته والدرقدحصل معهولكن لايراه الااذا خرجمن العرو يشاركه فيرؤية الدرمن هوعلى الساحل ففهم بالمنام اشارة الشيخ فىذلك فأحسن أدب المريدمع الشيخ السكوت والخمودحتي يادثه الشيغ عاله فسه منالصلاحقولاوفعلا (وقيل أيضا) في قوله تعالى لاتقدموا بيندى اللهو رسسوله لاتطلموا منزلة وراءمنزلته وهدذا من محاسن الا داب وأعزهاو بنسغى للريد أن لا يحدث نفسه بطلب منزلة فوق منزلة الشيخ

بل يحد للشيخ كل منزلة عالية ويتني للشبخ عرز بزالمنع وغرائب المواهب وبهدانظهر حوهرالمر يدفىحسن الارادة وهدذا يعزفي المريد ينفارادته للشيم تعطيه فوق مايتني لنفسه ويكون قائما بأدب الاوادةقال السرى رجه الله حسن الادب ترجان العقل وقال أبوعبدالله ان خفيف قال لي رويم مابني احمدلعال ملا وأدبك دقيقا عوقيل التصوف كله أدبالل وقت أدب ولكل حال أدرولكل مقام أدب فن يلزم الادب يبلغ مبلغ الرحالومنحمالادب فهو بعدد من حدث يظن القربومردودمنحيث برحوالقبول ومن تأديب الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تمالي لاتوفعوا أصواته فوق صوت

الصبرعبادة وقال صلى الله عليه وسلم مامن عبد مؤمن أصنب عصيبة فقال كاأمرالله تعالى انالله وانااليه كارا واجعون اللهم أجرف في مصيبتي وأعقبني خبرامها الافعل الله به ذلك وقال أنس حدثني رسول الله صلى سنبر الهءليه وسلمان الله عزوجل قال ما جبريل ماجزاه من سلبت كريمتمه قال سبحافك لأعلم لنا الاماعلتنا من إلى قال تعالى حزاؤه الخلود في داري والنظر الى و جهمي وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل اذا الغزا المان عبدى ببلاء فصبرولم يشكني الىعواده أبدلته كحاخبرامن مجهودما خسرامن دمه فاذاأ برأته اشار أرانه ولاذنباله وان توفينه فالى رحتى وقال داودعليه السلام بارب ماجزاء الحزبن الذي يصبرعلى ن والسائب ابتفاء رضالك قال جزاؤه أن ألدسه لباس الاعان فلاأنزعه عنه أبداو قال عرب عبدالعزيز ن غل رجه الله في خطبته ما أنعم الله على عبد نعمة فا ترعها منه وعوضه منها الصمر الا كان ماعوضه منها أفضل رفي التزعمنه وقرااغا يوفى الصابرون أجهم بغير حساب وسئل فضيل عن الصبر فقال هو الرضابقضاء الله وتيارز فبلوكيف ذاك فال الراضي لايتني فوق منزلته وقيل حبس الشبلي رجه الله في المارستان فدخل عليه نوام حاءة فقال من أنتم فالوا أحماؤك حاؤك زائرين فأخذ يرميهم بالحجارة فأخذوا يهربون فقال لوكنتم أحمائي سروا المبرتم على الأفى وكان بعض العارفين في حييه رقعة بخر جهاكل ساعة و يطالعها وكان فيها فاصبر كحريم ته عليه وللفائل باعينناو يقال ان امرأة فتح الموصلي عثرت فانقطع ظفرها فضحكت فقيل لها أما تجدين الوجع ، صر القالنان الذة توابه أزالت عن قاي مرارة وجعه وقال داود اسلمان عليهما السلام يستدل على تقوى وتعالى الومن بثلاث حسن التوكل فعالم يتل وحسن الرضافها فدنال وحسن الصبرفع اقدفات وقال ندمنا واقدام صلى الله عليه وسلم من احلال الله ومعرفة حقه ان لاتشكو وحمل ولاتذ كرمصنيتك ويروى عن الكذار مفرااصا كمين انه خرج يوماوفي كمه صرة فافتقدها فاذاهى قد أخد ذت من كمه فقال بارك الله له فيها رواع لله أحوج اليهامني وروى عن بعضهم انه قال مررت على سالم مولى أبى حذيفة في القتلي و به رمق فقات فعانبو المسقيل ماه فقال حرفى قليلا الى العدو واحمل الماه في المرس فاني صائم فان عشت الى الليل شريته رحوال فبكذا كان صبرساليكي طريق الاتحرة على ولاء الله تعالى فان قلت فعما ذا تنال درجة الصبرفي ن الن المائ وليس الامرالي اختياره فهو مضطرشاه أم أبي فأن كان المرادية ان لاتكون في نفس مكر اهية مه الان الصية فذلك غيرداخل في الاختيار فاعلم انه الماع عزج عن مقام الصابر بن بالحزع وشق الحيوب ذلك الرامر بالخدودوالم الغة في الشكوى واظهار الكا بقوتغيير العادة في المدس والمفرش والمطع وهدده وباعن الموردا دلة تحت اختياره فينسغي أن يحتنب جيعها ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى ويبقي مستمرا الصائد على عادته و يعتقد أن ذلك كان و ديعة فاسترجعت كار وى عن الرميصاء أم سلم رجها الله أنها أقالت ملة الرفابن لى وزوج الوطلعة غائب فقمت فسحيته في ناحية البيت فقدم أبوطلعة فقمت فهمأت له افطاره ، القرآن العمل ما كل فقال كيف الصبي فقلت بأحسن حال محمد دالله ومنه فأنه لم بكن منذاشت كي بأسكن منه تعالى المائة منعتاله أحسن ما كنت أتصنعله قبل ذلك حتى أصاب منى حاجته م قلت ألا تعدم من لرتبة ووالنافال مالهم قلت أعدر واعارية فلماطلبت منهم واسترجعت حزعوا فقال بتس ماصنعوا فقلت ماالصر مذاابنك كانعاريةمن الله تعالى وان الله قدقه ضه اليه فهدالله واسترجع مع غداعلى رسول الله ب واذال المالة عليه وسلم فأخبره فقال اللهم مارك لهما في لياتهما قال الراوى فلقد رأيت هم معدد ذلك في المسعد ن اليقر ومعة كالهم قد قر واالقرآن و روى حام أنه عليه السلام قال رأيتني دخات الجمنة فاذا أنا بالرسيصاء امرأة المقالات المالة وقد قيل الصرائحميل هوأن لا يعرف صاحب المصيبة من غيره ولا يخرجه عن حد الصامر بن برجا وجعالقلب ولافيضان العمن بالدمع اذيكون من جميع الحاضر بن لاجل الموت سواء ولان المكاء الراافر وجع القلب على الميت فان ذلك مقتضى الدشرية ولايفارق الانسان الى الموت ولذلك امات ابراهم

ولدالذى صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه فقيل له أمانهية ناعن هذا فقال أن هذه رحة واغما يرحمان من عباده الرجاء بل ذلك أيضالا يخرج عن مقام الرضافالة معلى الحامة والفصدرا ص بهوهوما وسيمه لامحالة وقدتفيض عيناه اذاعظم الموسيأتي ذاكف كتاب الرضاان شاءالله تعالى وكنسار أى نحيح بعزى بعض الخلفاء ان أحق من عرف حق الله تعالى فعا أخد منه من عظم حق الله تعالى عنده فيما أبقاه له واعلم ان الماضي قبلا فهوالباقي لا والباقي بعدك هوالمأحو رفيك واعلمان الم الصامرين فعما يصابون به أعظم من النعمة عليهم فعما يعافون منه فأذامهما دفع المكراهة بالتفكر نعمة الله تعالى عليه مالثواب نال در حة الصابر من نعمن كال الصبركمان المرض والفقر وسال المصائب وقدقيل من كنو زالبركتمان المصائب والأو جاع والصدقة فقد ظهرلك بهذه التقسيمان وحو بالصبرعام فحيع الاحوال والافعال فان الذي كفي الشهوات كلها واعتزل وحده لايستنيا عن الصبر على العزلة والأنفر ادخاهر اوعن الصبرعن وساوس الشيطان باطنافان اختلاج الخواميل لايسكن وأكثر حولان الخواطرانها يكون في فائت لاندارا له أوفي مستقبل لابدوان يحصلها ماهومقدرفهو كيفما كان تضييع زمانوآ لة العبدقلبه وبضاعته عره فاذاغفل القلب في نفس والماله عن ذكر يستفيديه انسابالله تعلى أوعن فمكر يستفيديه معرفة بالله تعلى ليستفيدبا لمعرفة بما الله تعالى فهومغبون هذاان كان فكره و وسواسه في الماحات مقصو راعليه ولايكون ذلك غالبال ي يتفكرفي وحوه الحيل لقضاه الشهوات اذلا يزال بنازع كلمن تحرك على خلاف غرضه فيجيع والخ أومن يتوهمانه ينازعه ويخالف أمره أوغرضه بظهو رأمارة لهمنه بل يقدرا لمخالفة من أخلص الناس الما حمه حتى في أهله و ولده و يتوهم مخالفتهم له ثم يتفكر في كيفية زجهم وكيفية قهرهم و جوابه-ما الس يتعللون به في مخالفته ولا يزال في شغل دائم فللشيطان جندان جنديطير و جند يسير والوسواس على اللا عن حركة حنده الطمار والشهوة عمارة عن حركة حنده السيار وهذ الان الشيطان خلق من النار وخل فقو الانسان من صاصال كالفخار والفخارة داجتم فيهمم النارالطين والطين طبيعته السكون والالمد طبيعتها الحركة فلايتصو رنارمشتعلة لاتتحرا بالاتزال تتحرك بطبعها وقد كلف الماءون المخلوف منا النارأن طهمة تنعن حركته ساحدالماخلق اللهمن الطمين فأبي واستدكر واستعصى وعبرعن سيالن استعصائه بان قال خلقتني من نار وخلقته من طين فاذاحيث لم يسجد الماهون لابدنا آدم صلوان المنق عليه وسلامه فلاينبغي أن يطمع في سجوده لاولاده ومهما كفعن القلب وسواسه وعدوانه وطبرا لمم وحولانه فقدأظهر انقياده وأذعانه وانقياده بالاذعان سحودمنه فهوروح المحودوا غياوض الجها الالنف على الارض قالبه وعلامته الدالة عليه بالاصطلاح ولو جعل وضع الجبهة على الارض علامة استفاله لمو بالاصطلاح لتصو رذلك كإأن الانبطاح بن يدى المعظم المحترم يرى استعفافا بالعادة فلا ينسفى وووس يدهدك صدف الجوهر عن الجوهر وقالب الروح عن الروح وقشر اللب عن اللب فتكون عن فيالهم عالم الشهادة بالكلية عن عالم الغيب وتحقق أن الشيطان من المنظر بن فلا يتواضع الثبا الكف المنس الوسواس الى يوم الدين الأأن صبح وهمومك هم واحد فتشغل قلبك بالله وحده فلا يحد الملعون علاقو فيك فعند ذلك تكون من عباد الله المخلصين الداخلين في الاستثناء عن سلطنة هـ ذا اللعين ولانظانا القمع بخلوءنه قلب فارغ بلهوسيال يحرى من ابن آدم محرى الدموسيلانه مثل المواه في القدح فانك النالم أردتأن يخلوالقدح عن الهواءمن غبرأن تشغله بالماءأو بغيره فقدطمعت في غير مطمع بل بقدرمانه المور من الماه يدخل فيه الهواء لا محالة فكذلك القلب المشغول بفكر مهم في الدين يخلوعن حولان النب المعم والافن غفل عن الله تعالى ولوفي لحظة فلنس له في تلك اللحظة قرس الاالشيطان ولذلك قال تعالى الله

الذي كان عابت من قدس ان شماس في أذنه وقر وكانحهو رى الصوت فر کان اذا کلم انسانا حهر بصونه و رعا كان بكلم الذي صلى الله علىه وسلم فستأذى بصوته فأنزل الله تعالى الاتة تأدساله ولغيره (أخبرنا) ضياء الدين عبد الوهاب انعلى قال أناأبوالفق المروى قال أناأنو نصر الترماقي قال أناأبوعد الم\_راحي قال أناأبو العماس المحسو في قال أناأ وعسى الترمدذي قال ثنامجدين المثنى قال ثنامؤمل بن اسمعيل قال ثنا نافع بنعر بن حيل الجمعي قال حدثني حابس بن أبي مليكة قال حدثنى عبدالله بن الزبير ان الاقرعين عاس قدم على الني صلى الله عليهوسلم فقالأبو بكر استعمله على قومه فقال عرلاتستعمله مارسول

الله فتكاماء ندالني صلى الله عليه وسلمحي علت أصواتهـمافقال أبوبكر اهمر ماأردت الاخلاف وقال عرماأردت الاخدلافي فأنزل الله تعالى الاته فكانعر بعددلك اذاتكام عند النى صلى الله عليه وسلم لاسعم كالرمسه حتى يستفهم وقيل المانزلت الا يه آلي أبو بكران لا يسكم عند الني الا كاخ السرارفهكذا يذيني انيكون المريدمع الشيع لايندسط برفع الصوتوكثرةالضعك وكثرة الكلام الااذا السطه الشيع فرفع الصوت تعية حلماب الوقاروالوقار اذاسكن القلاء قلل اللسان ما يقول وقد ينازل بأطن بعض المريدين من الحرمة والوقارمن الشيخ ما لايستطيح المر يدأن يشبح النظر الىالشيح وقدكنت أحم

له ومن بعشان في كرال من تقييض له شيطانا فهوله قر من وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعلى يدخض الناب الفارغ وهذا لان الشاب اذا تعطل عن عدل يشغل باطنه عباح يست عين به على دينه كان ظاهره الزغاولم بيق قليه فارغا بل يعشش فيه الشيطان و يدمض و يفرح ثم تزدوج أفر احه أيضا و تدين مرة الخرى و تفرخ و هكذا يتو الدنسل الشيطان توالد المسرع من توالد سائر الحيوانات لان طبعه من النار ولا تنقطع البته بل تسرى شيأ فشيأ في الا تصال فالشهوة في نفس الشاب للشيطان كالحلفاء اليابسة للنار وكالا تبقي الناراذ الم يبقى لها قوت و هوالحل فلا يبقى المسترعان محال اذالم تكرن شهوة فاذا اذا تأملت علت أن أعدى عدول شهوت النارون التاروف ما هو المان أولى بالصبر عن المن تشغله الشغلة المناف فا المسرع وكاله الصبر عن حكل حركة مذمومة وحركة المان أولى بالصبر عن ذلك وهذا صبر داخم لا يقطعه الاالموت نسأل الله حسن التوفيق عنه وكرمه المان أولى بالصبر عن ذلك وهذا صبر داخم لا يقطعه الاالموت نسأل الله حسن التوفيق عنه وكرمه المان أولى بالصبر عن ذلك وهذا صبر داخم لا يقطعه الاالموت نسأل الله حسن التوفيق عنه وكرمه المان أولى بالصبر عن ذلك وهذا صبر داخم لا يقطعه الاالموت نسأل الله حسن التوفيق عنه وكرمه المان أولى بالصبر عن ذلك وهذا صبر داخم لا يقطعه الاالموت نسأل الله حسن التوفيق عنه وكرمه المان أولى بالصبر عن ذلك وهذا صبر داخم لا يقطعه الاالموت نسأل الله حسن التوفيق عنه وكرمه المان أولى بالصبر عن ذلك وهذا صبر داخم لا يقطعه الالموت نسأل الله حسن التوفيق عنه وكرمه المان أولى بالصبر عن ذلك وهذا صبر داخم لا يقطعه الالموت نسأل المان أولى بالصبر عن ذلك و هذا صبر داخم لا يقطعه الالموت نسأل المان أولى بالصبر عن خلاله المان أولى بالصبر عن ذلك وهذا صبر داخم لا يقطعه الالموت نسأل المان أولى بالصبر عن خلالة عن المان أولى بالصبر عن خلال على المان أولى بالمان أولى بالصبر عن خلال على المان أله المان ا

م (بيان دواء الصبر ومايستعان به عليه)»

المرأن الذي أنزل الداء أنزل الدواء و وعدا اشفاه فالصبر وان كأن شاقا أوعمتنا فقعصل له عكن عمدون مجأ العلوالعمل فالعلم والعمل هماالاخلاط التي منهاترك الادوية لامراض القلوب كأهاولكن يحتاج بالمرض الى علم آخر وعمل آخروكان أقسام الصبر مختلفة فاقسام العلل المانعة منه مختلفة واذا عجر اختلف العال اختلف العلاج اذمعني العلاج مضادة العلة وقعها واستيفاء ذلك عما يطول واستنانعرف المراق في بعض الامثلة فنقول اذا افتقرالي الصبرعن شهوة الوقاع مثلاوقد غلبت عليه الشهوة بحيث ما السي المامها فرحه أو علال فرحه ولكن ليس علا عينه أو علا عينه ولكن ليس علا قلمه ونفسه عبا الانزال تحدثه عقتضيات الشهوات ويصرفه ذلك عن المواظبة على الذكر والفكر والاعال الصالحة وخال فقول قدقد مناان الصبرعبارة عن مصارعة باعث الدين مع باعث الهوى وكل متصارعين اردنا أن يغلب والم المدهماالا خر فلاطريق لنافيه الاتقوية من أردنا أن تكون له المدالعليا وتضعيف الا خرفازمنا فه وناتقو بقاعث الدس وتضعيف باعث الشهوة فاما باعث الشهوة فسدول تضعيفه ثلاثة أمور أحدها ب انتظرالي مادة قوتها وهي الاغدية الطيبة المحركة الشهوة من حيث نوعها ومن حيث كثرته افلامد الاستنطعها بالصوم الدائم مع الاقتصاد عند الافطار على طعام قليل في نفسه صعيف في حنسه فعتر زعن طبرا المموالاطعمة المهجة للشهوة الثاني قطع أسمامه المهجة لهفي الحال فانه اتمايهم بالنظر اليمظان الشهوة الجوا النظر يحرك القلب والقلب يحرك الشهوة وهذا يحصل بالعزلة والاحتراز عن مظان وقوع البصرعلى مخفا مورااستهاة والفرارمها مالكلية قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم النظرسهم مسعوم من سهام المنس المنا ووسهم يسدده الملعون ولاترس عنع منه الاتغميض الاحفان أوالهرب من صوب وميه فانه اعا برمي هذا نفا مهمن قوس الصورفاذاانقلبت عن صوب الصورلم بصبك سهمه الثالث تسلية النفس بالماحمن فالم الذى تشتهيه وذلك النكاح فان كلما يشتهيه الطبع ففي الماحات من حنسه ما يغني عن ناج عظورات منه وهذا هو العلاج الانقع في حق الا كثر فان قطع العداه يضعف عن سائر الاعمال ثم قد ظنن القمع الشهوة في حق أكثر الرجال ولذاك قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالباه فن لم يستطع فعليه بالصوم اللا الناصومله وحاءفهذه ثلاثة أسباب فالعلاج الاول وهوقطع الطعام يضاهي قطع العلف عن البهيمة رماي موج وعن المكام الضارى ليضعف فتسقط قوته والثاني يضاهى تغييب اللهم عن المكاب وتغييب لنا المعرون الميمة حتى لاتحرك واطنهاب مدمشاه مدتها والثالث يضاهي تسلينها بشئ قليل عما معاول المطبعها حتى سقى معهامن القوة ماتصبر به على التاديب وأما تقوية باعث الدين فاغا تكون بطريقين أحدهما اطماعه في فوائد المجاهدة وغراتها في الدين والدنيا وذلك بان يكثر فيكرو الاخبار التيأو ردناها في فضل الصبر وفي حسن عواقبه في الدنياوالا خرة وفي الاثر أن نواب الم على المصيبة أكثر عما فات وانه بسبب ذلك مغبوط بالمصيبة اذفاته مالا يبقى معه الامدة الحياة وحصا لهماييتي بعددموته أبدالدهر ومن أسلم خسيسافي نفيس فلا ينبغي أن يحزن لفوات الخسيس فيالم وهذامن باب المعارف وهومن الايمان فتارة يضعف وقارة يقوى فان قوى قوى باعث الدينوهم تهييح اشديدا وانضعف ضعفه واغاقوة الاءان يعبرعنها باليقين وهوالمحرك لعزعة الصبر وأقلما الا الناس الصروعز عة المقن والثاني أن يعودهذ االماء عسمارعة باعث الهوى تدريحا قلملا فلملاط مدرك لذة الظفر بهافيسترئ عليهاو تقوى منته في مصارعتهافان الاعتبادو الممارسة للاعال النا تؤكدالقوى الى تصدر منها تلك الاعال ولذلك تزيدقوة الحمالين والفلاحين والمقاتلين والم فقوة الممارسين للإعمال الشافة تزيدعلى قوة الخماطين والعطارين والفقهاء والصالحين وذالا قواهم لم تما كدباامارسة فالعلاج الاول يضاهى اطماع المصارع بالخلعة عنداافلية وعدمانا الكرامة كاوعدفرعون محرته عنداغرائه اباهم عوسي حيثقال وانكراذالن المقر بين والثاني ضام تعو بدالصي الذي درادمنه المصارعة والمقاتلة عماشرة أسماب ذلك منذ الصباحتي بأنس بهو يسغوا عليه وتقوى فيهمنته فنترك بالكلية الحاهدة بالصبرضعف فيه باعث الدين ولا بقوى على النه وانضعفت ومن عودنفسه مخالفة الهوى غابهامهما ارادفه فدامنها جالعلاج في جدع أنواع الصبرا عكن استيفاؤه واغما أشدها كف الباطن عن حديث النفس واغما يشتد ذلك على من تفرغ له مان الشهوات الظاهرة وآثر العزلة وحلس للراقية والذكروالفكرفان الوسواس لايزال يحاذبه من حار الىجانب وهدذالاعلاجله البته الاقطع العلائق كلهاظاهرا وباطنابا القرارعن الاهل والولدوالما والحاموالرفقاء والاصدقاء ثم الاعتزال الى زاوية بعدا حازقدر يسيرمن القوت وبعدالقناعة بهما ذلك لايكني مالم تصرالهموم همأواحداوهوالله تعالى ثم اذاغلب ذلك على القلب فلا يكفي ذلك مالم بكن محال في الفكر وسير بالباطن في ملكوت السموات والأرض وعجائب صنع الله تعالى وسائر أبواب معرا الله تعالى حتى اذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله مذالت محاذبة الشيطان ووسواسه وان لم بكن له بالباطن فلا يغيه الاالاورادالمتواصلة المرتبة في كل لحظة من القراءة والاذ كار والصلوات و يحتاج ذلك الى تكليف القلب الحضو رفان الفكر بالباطن هوالذي يستغرق القلب دون الاو وادالظام ثماذافعلذلك كلهلم يسلم لهمن الاوقات الابعضها اذلا مخلوفي جيع أوقاته عن حوادث تتعددفننا عن الفكر والذكر من مرض وخوف وابذاءمن انسان وطغيان من مخالط اذلايسة غني عن مخال من يعينه في بعض أسسباب المعيشة فهذا أحد الانواع الشاغلة ﴿ وَأَمَا النَّهِ عَالَمُا فَي فَهُوضُمْ و رياك ضرورة من الاول وهواشنغاله بالمطع والملدس وأسبآب المعاش فانتهيئة ذلك أيضاتحوج الى شغل تولاه بنفسه وان تولاه غيره فلا مخلوعن شغل قلب عن يتولاه ولكن بعد دقطع العلائق كلها سلمله أأ الاوقات انالم تهدمه ملمة أوواقعة وفي تلك الاوقات يصفو القلب ويتسرله الفكر وينكشف فيهم أسرارالله تعالى في ملكوت العموات والارض مالا يقدرعلي عشرعشم يره في زمان طويل لوكان مشغر القاب بالعلائق والانتهاء الى هـ ذاهوأقصى المقامات التي يمكن أن تنال بالا كتساب والجهد فامامة ا ماينكشف ومبالغ مايردمن لطف الله تعالى في الاحوال والاعمال فذلك يحرى الصديدة يحسب الرزق فقد قل الحهدو محل الصيدوقد بطول الحهدو بقل الحظ والمعول وراه هذا الابن على حذبة من حذمات الرحن فانها توازي أعمال الثقلين ولدس ذلك ماختمار العبد نعم اختمار العبا

فدخل على عي وشعفي أبوالنعمالسهروردي رجه الله فيترشم حسدى عرقاوكنت أتنى العرق لتفف الجي فكنت إحد ذال عنددخول الشيع على و يكون في قدومه بركة وشفاه وكنتذات يوم في الستخالياوهناك مندل وهسهلي الشيخ وكان يتعمم به فوقع قدمى على المنديل اتفاقا فتألم باطني من ذلك وهالني الوط وبالقدم على منديل الشيخ وانبعث من باطني من الاحترام ماأر حو بركته (قال ابنعطاه) في قوله تعالى Kircel Joelinging عن الادنى اللاينفطي أحدالي مافوقه من ترك الحرمة وقال - على ذاك لاتخاطب وهالا مستفهمين (وقال) أبو بكرين طاهرلاتبدؤه ماكنطاب ولاتحسوه الا على حدود اكرمة ولا

الطبيب الطبيب المام الأمام المام ال

تجهر والدبالقول كحهر يعضكم ليعضأى لاتغلظواله في الخطاب ولاتنادوه باسمه ماعدد ما احدكم نادى بعضم بعضا ولمن فقموه واحترموه وقولواله باني الله مارسول الله ومن هذا القبيدل يكون خطاب المريدمع الشيخ واذا سكن الوقار القلاعلم اللسان كيفية الخطاب وا كلفت النفوس عمية لاولادوالاز واجوعكنت أهوية النفوس والطباع استغرحت من اللسان عبارات غريسة وهي تحتوقتها صاغها كلف لنفس وهواهافاذاامتلا القلب حرمة ووقارا يعلم اللسان العبارة (وروى) المانزات هدفه الاته قعدد ثابت سنقنسفي الطريق يبكي فريه عاصم الن عدى فقال ماسكنك ما عابت قال هذه الاتة أتخوف أن تكون ترات

النتعرض لتلك الحذبة بان يقطع عن قلمه حواذب الدنيافان المحذوب الى أسفل سافلين لا ينجذب الى اعلى عليين وكلمهموم بالدنمافهوم محبذب المافقط والعلائق الحاذبة هوالمراد بقوله صلى الله عليه والمازل بكفي أمام دهركم نفعات ألافتعرضوالها وذلكلان النفات والحذبات لهاأ ساب معاوية اذقال الله تعالى وفي السماءر زقكم وما توعدون وهذامن أعلى أنواع الرزق والامور السماوية غائمة عنافلاندرى متى يسرالله تعالى أسبأب الرزق فحاعلينا الاتفر يخ المحل والانتظاراتيز ال الرحمة و بلوغ الكتاب أحله كالذى يصلح الارض وينقيها من الحشيش ويعث البدر ويهاوكل ذلك لا منفعه الاعطرولا درى مى قدرالله أسباب الطرالاأنه يثق بفضل الله تعالى ورجته انه لا مخلى سنة عن مطرف كذاك قلما غلوسنة وشهر وموم عن حذبة من المحذبات ونفعة من النفعات فينبغي أن يكون العبد ورطهر القلب عزحشن الشهوات وبذرفيه بذرالارادة والاخلاص وعرضه لمهاب رياح الرجة وكإيقوي انتظار الامطار فيأوقات الربيع وعندظهو والغم فيقوى انتظارتاك النفعات في الاوقات الشريفة وعنداجماع الممهوتساعد القلوب كافي قوم عرفة ويوم الحمعة وأمام رمضان فان الممم والانفاس أسباب يحكم تقدير اله نعالى لاستدرار رجته حتى تستدر بهاالامطار في أوقات الاستسقاء وهي لاستدرار أمطارا اكاشفات ولطائف المعارف من خزاش الما بموت أشدمنا سبة منها الاستدر ارقطرات الماء واستعرار الغيوم من أقطار الحال والعمار بل الاحوال والمكاشفات حاضرة معد فقابك واغاأنت مشغول عنها بعلا ثقل وشهواتك فهارذلك حابابينك وبينها فلاتحتاج الاالى أن تنكسر الشهوة ويرفع الحماب فتشرق أنوار المعارف من بالمن القلب واظهارماه الارض بحفر القني أسهل وأقرب من استنزال الماء اليهامن مكان بعدد منعفض عناوا كونه طاضرا في القلب ومنسيا بالشغل عنه سمى الله تعالى جيم معارف الايمان تذكر افقال تعالى الانحن نزلناالذ كرواناله كحافظون وقال تعالى وليتذكر أولوالالباب وقال تعالى واقد يسرنا القرآن للذكر فهلمن مدكر فهذا هوعلاج الصبرعن الوساوس والشواغل وهوآ خردر حات الصبرواغا الصبرعن العلائق كلهامقدم على الصبرعن الخواطرقال الجنيدرجه الله السبرمن الدنيا الى الا تخرة سهل على الومن وهدران الخلق في حسائحق شديدو السيرمن النفس الى الله تعالى صعب شديدو الصبر مع الله فدفذكرشدة الصبرعن شواغل القلب غمشدةهم ران الخلق وأشدالعلاقق على النفس علاقة الخلق وحسائحاه فان لذة الرياسة والغلبة والاستعلاء والاستتباع أغلس اللذات فى الدنياعلى نفوس العقلاء وكيف لاتكون أغل اللذات ومطلوبها صفة من صفات الله تعالى وهي الربوبية والربوبية محبوبة ومطلوبة بالطبع القلب الفيهمن المناسبة لامو والربو بية وعنه العبارة بقوله تعالى قل الروحمن أمرر فى ولدس الفاب مذموماعلى حبهذاك وانماهومذموم على غاط وقع له بسب تغريرا اشيطان الامين المعدعن عالم الارادحسده على كونه من عالم الا مرفاصله وأغواه وكيف كمون مذموما عليه وهو يطلب سعادة الاتخرة فلس بطاب الابقاء لافناه فيهوعز الاذل فيمه وأمنالاخوف فيهوغني لافقر فمه وكالالانقصان فيمه وهذه كلهامن أوصاف الربوبية وليس مذموماعلى طلب ذلك بلحق كل عبد أن يطلب ملكا عظما لأأخرله وطالب الملائط السلعلووالعزو المكال لاعدالة والكن الملك ملكان ملك مشوب بانواع الالام ومعوق سرعة الانصرام والمنه عاحل وهوفي الدنيا وملك مخاددا ثم لايشو بهكدر ولاألم ولا يقطعه فاطع والكنه آجل وقدخلق الانسان عجولا راغبافي العاحلة فعاه الشيطان وتوسل البهنو اسطة العملة الى في طبعه فاستغواه ما العاجلة و زين له الحاضرة وتوسل اليه يواسطة الحتى فوعده ما الغر ورفي الا خرة ومنامع ملك الدنيام لك الآخرة كاقال صلى المه عليه وسلم والاحق من أبيع نفسه هواها وعنى على الله الامانى فانخد دع الخذول بغرو ره واشتغل بطلب عز الدنيا وملكها على قدرام كانه ولم يتدل

الموفق بحبل غروره اذعامد اخل مكره فاعرض عن العاحلة فعبرعن المخذوان بقوله تعالى كلايا تحبون العاجاة وتذرون الأخرة وقال تعالى ان هؤلاه يحبون العاجلة ويذرون وراهم وماثقيا وقال تعالى فاعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد الاالحياة الدنياذلك مبلغهم من العلم ولما استطر مكرااشيطان وكاءة الخلق أرسل الله الملائك الى الرسل وأوحوا البهم ماتم على الخلق من اهلاك العلا واغوائه فاشتغلوا بدعوة الخاني الى الملك الحقيقي عن الملك المحازى الذي لا أصل له ان سلم ولا دواما أصلافنادوافيهم ماأيه الذين آمنوامالكم اذاقيال كمانفروا وسيل اللها ماقلتم الى الارض أرضا بالحياة الدنيامن الآخرة فسامتاع الحياة الدنياني الاخرة الاقليال فالتوراة والانجبال والزوا والفرقان وصحف موسى وامراهم وكل كتاب منزل ماأنزل الالدعوة الخاتي الى الملائ الدائم المخلدوالمرا منهمان بكونواه لوكافي الدنياه لوكافي الاخرة اماه للذالدنيا فالزهد فيهاو القناعة بالبسيرمنها وامامك الا خرة فبالقرب من الله تعمالي مدرك بقاء لافناء فيه وعز الاذل فيه وقرة عن أخفيت في هذا العا لاتعلمها نفس من النفوس والشيطان يدعوهم الى ملك الدنما لعلمه بان ملك الا خرة يفوت به اذاله الدنا والا خرة ضرتان ولعلمان الدنيالا تسلمله أيضاولو كانت تسلمله لكان يحسده أيضاولكن ملك الدنا عليا لايخلو عن المنازعات والمكدرات وطول الهموم في التدبيرات وكذا سائر أسساب الحاميم مهما تساوز الأسباب ينقضي العمرحتي اذاأ خذت الاون زخرفها وازينت وظن أهلهاأنهم قادرون عليها أناهاام ليلاأونهار افع علناها حصيدا كالنالم تغن بالامس فضرب الله تعالى لهامة لافقال تعالى واضرب لهم منا الحياة الدنيا كاو أنزلناه من السماه فأختلط مه نبات الارض فأصبع هشما تذروه الرياح والزهدفي الدنبا الماأن كانملكا عاضرا حسده الشرطان عليه فصده عنه ومعنى الزهدأن علا العبدشهوته وغضب فينقادان لباعث الدين واشارة الايمان وهذاه لك بالاستعقاق اذبه يصبر صاحبه حراو باستيلاء الثهو عليه بصبرعبدالفرجه وبطنه وساتر أغراضه فيكون مسخر مثل البهيمة عملوكا يستجره زمام الشهوة آخا بمغتنقه الى حيث يريدويهوى فاأعظم اغترار الانسان اذظن انه بنال الملك بأن يصبر مملوكاو بنال هذا الربوبية بأن يصر برعدا ومثل هذاهل يكون الامعكوسافي الدنيامن كوسافي الاخرة ولهذاقال بعن الملوك لبعض الزهادهل من حاحة قال كيف أطلب منك حاحة وملكي أعظم من ملكا فقال كيف فال من أنت عبده فهوعبدلى فقال كيف ذلك قال أنت عبدشهوتك وغضبك وفرحك وبطنك وقدملك هؤلاء كلهم فهم عبيدلي فهذااذاهوا لملك في الدنياوهو الذي يسوق الي الملك في الا خرة فالخدوعون بغرو والشيطان خسروا الدنياوالا خرة جيعاوالذين وفقواللا شيتدادعلي الصراط المستقيم فازوا بالدنياوالا تخرة جيعافاذاعرفت الاتن معني الملك والربو بيةومعني التعضيروا اعبودية ومدخل الفا فى ذلك وكنفية تعمية الشيطان وتلبسه يسهل عليك النز وعءن الملك والحاه والاعراض عنه والمراانا عندفواته أذتصر بتركه ملكافي الحال وترجو بهملكافي الآخرة ومن كوشف بهذه الامور بعدانا 5.1 ألف الحاه وأنس بهو رسخت فيه بالعادة مباشرة أسما به فلايكفيه في العلاج محرد العلم والكشف بلابا مادي وان صف السه العمل وعله في ثلاثة أمور وأحدها ان مور بعن موضع الحام كي لا شاهد أسباه -23 فيعسر عليه الصيرمع الاسماب كايهر بمن غلبته الشهوة عن مشاهدة الصورا محركة ومن لم يفعل ها 1 فقد كفرنعمة الله في سعة الارض افقال تعالى ألم تمكن أرض الله واسعة فتهاجر وافيها ما الثاني أن يكاف نفسه في أعاله أفعالا تخالف ما اعتاده فيبدل المدكلف بالتبذل وزى الحشمة بزى التواضع وكذال كا هيثة وحال وفعل في مسكن وملدس ومطعم وقيام وقعود كان يعتاده وفا وعققضي حاهه فينبغي أن يدلما فعواه بنقائضها حييرهم باعتياد ذلك ضدمار سخفيه من قبل ماعتياد ضده فلامعني للعائحة الاالمضاف الذاكر

فى ان تحبط أعداكم وأنتم لاتشعرون وأنارفيه الصوت على الذي صلى اللهعلموسلم أخافأن محبط عملي وأكون من أهل النار فضيعامم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلب ثابتا المكاه فأتي امرأته حيلة بنت عبدالله س أبي اس سلول فقال لهااذادخات بنت قرسى فسدى على الضنة عسمارفضريته عسمارحتي افاخرحت عطفته وقال لاأخرجدى يتوفاني الله أويرضيءي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمأتى عاصم الني وأخيره يخبره فقال اذهافادعه فعاء عاصم الى ألمكان الذي رآه فا يحده فعاء الى أهله فوحده فيبت الفرس فقال له ان رسول الله يدعوك فقال كسر الصبة فأتيا رسيول الله فقال رسول الله

واله

411

والنالثأن يرعى فيذلك التلطف والتدريج فلاينتقل دفعة واحدة الى الطرف الاقصى من التبذل فان الطمع نفو رولا يمكن نقله عن اخلاقه الابالتدريج فيترك البعض ويسلى نفسه بالمعض ثم اذا قنعت نفسه مذال البعض ابتدأ بترك المعضمن ذلك البعض الى إن يقنع بالمقية وهكذا يفعل شماء شيأالي أن يقمع الثالصفات التي رسخت فيه والى هذا التدريج الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين متس فوغل فيمه مرفق ولاتبغض الى نفسك عبادة آلله فان المنبت لاأرضا قطع ولاظهرا أبقي واليمه الاشارة غوله عليه السلام لاتشاد واهذا الدين فان من يشاده يغلمه فاذاماذ كرناء من علاج الصبرعن الوسواس وعنااشهوة وعن الجاه أضفه الى ماذ كرناه من قوانين طرق المجاهدة في كتاب رياضة النفس من ربع الهاكات فاتخذه دستو رائلة المعرف به علاج الصبر في جميع الاقسام التي فصلناها من قبل فان تفصيل لاتحاديطول ومن راعي التدريج ترقى به الصبرالي حال يشق عليه الصبر دونه كما كان يشق عليه الصبر معهفتنعكس أموره فيصبرها كانتحبوباءنده محقوقاوها كان مكروهاءنده مشرباهنيأ لايصبرعنه وهذا لإبعرف الابالنحر بة والذوق وله نظمر في العادات فان الصي يحمل على التعلم في الابتداء قهرا فعشق عليه الصبرعن اللعب والصبرمع العلم حتى اذاا نفقت بصيرته وأنس بالعلم انقاب الامرفصار بشق عليه الصرعن العلم والصبرعلى اللعب والىهذا يشيرما حكى عن بعض العارفين انه سأل الشبلي عن الصيرانه الدونقال الصبر في الله تعالى فقال لافقال الصبر لله فقال لافقال الصبرم الله فقال لافقال فايش قال الصبر من الله فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تتلف وقد قيل في معنى قوله تعالى اصبر واوصابرواورابطوا اصبروافي الله وصامروا باللهو وابطوامع الله وقيل الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء والصبرمع اللهوفاء والصبرعن اللهجفاء وقدقيل في معناه

والصبرعنالة فدموم عواقبه والصبرف سائر الاشياء مجود الصبر محمل في المواطن كلها و الاعليات فانه لا يحمل

هذا آخرما اردناشرحه من علوم الصبر واسراره

وقبلأيضا

(الشطرالثاني) من المكتاب في الشكروله ثلاثة أركان (الاول) في فضيلة الشكر وحقيقته وأقسامه واحكامه (الثاني) في حقيقة النعة وأفسامها الخاصة والعامة (الثالث) في بيان الافضل من الشكرو الصبر

ه (الركن الأول في نفس الشكر) ه جو (بيان فضيلة الشكر) ه

علمان الله تعالى قرن الشكر بالذكر في كتابه مع أنه قال ولذكر الله أكبر فق ال تعالى فاذكر وفي أذكر كوا شكروالى ولا تكفرون وقال تعالى ما يفعل الله بعذا بكم ان شكر تم و آمنتم وقال تعالى وسنجزى الناكر بن وقال عن وحل اخباراعن ابلدس اللعبن لاقد دن لهم صراطك المستقيم قيدل هوطريق الشكر ولعلو رتبية الشكر ولعبن في المخلق فقال ولا تحداً كثر هم شاكر بن وقال تعالى وقليل من عبادى الشكر ووقد قطع الله تعالى المتربة والرق والمغفرة والتو و بقفقال تعالى فسوف يغنيكم الله من فضله ان في خسة أشياه في الاعتاه والاحابة والرق والمغفرة والتو و بقفقال تعالى فسوف يغنيكم الله من فضله ان وقال و يتو بالله على من يشاه وهو حلق من أخلاق الربو بيسة اذقال تعالى والله شكو رحليم وقد بناه وقال و يتو بالله على من يشاه وهو حلق من أخلاق الربو بيسة اذقال تعالى والله شكو رحليم وقد بعد الله الشكر مقتاح كلام أهل الحندة فقال تعالى وقال و بيسة اذكان عائمة على الله عليه وسلم الماء معلى الله المنافر وروى عن عطاء انه قال دخلت على عائمة من الله عنها فقال أخبرينا الناكر عنزلة الصالم وروى عن عطاء انه قال دخلت على عائمة من الله عنها فقال أخبرينا

صلى الله عليه وسلم ماسكدك ماثابت فقال أناصيت وأخاف أن تكون هذهالا بهنزات في فقال له رسول الله أما ترضى أن تعدش سعيدا وتقتل شهمداوتدخل الحنة فقال قدرضات بشرى الله تعالى ورسوله ولاأرفرصوني أبداعلي ر-ولاللهصلي اللهعليه وسليفأنزل الله تعالىان الذن يغضون أصواتهم عندر ولالله قال أنس كنا ننظرالى الرحلمن أهدل الحنية عشى بن أيدينا فلما كان يوم العامة في حرب مسلمة رأى ثابت من المسلم بعض الازكساروانهزمت طائفةمنى مفقال أف لمؤلاءومارصينعون تم قال عابت لسالم بن حذيفة ما كنانقاتل أعداه الله مع رسول الله صلى الله عليهوس لمثل هذائم تدناولم بزالا بقاتلان حتى

باعب مارأ يتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت وأى شأنه لم يكن عمباأ تا في ليلة فدخ معى فى فراشى أوقالت فى كمانى حتى مس حلدى حاده ثم قال ما ابنة أبي بكر ذريني أتعبد لربي قالت فازيرا انى أحب قربك لكني أوثرهواك فاذنت له فقام الى قربة ما وفتوضا فلي مكرصب الماء ثم قام يصلى في حنى سالت دموعه على صدره مم ركع فبكي مم سعد فبكي مم رفع رأسه فبكي فلم يزل كذلك يمكي حتى حاوالا فا ذنه بالصلاة فقات مارسول الله ما يبكيك وقد غفرالله للكما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون مرحه عبدات كوراولم لاأفعل ذلك وقد أنزل الله تعالى على ان ف خاق السموات والارض الاتية وهذا يدل على المن أناله كاوينه في أن لا منقطع أمداو الى هذا السريشير ماروى أنه مربعض الاندياء محمر صفير يخرج في إن ماء كثير فتعجب منه فانطقه الله تعالى فقال منه نسمعت قوله تعالى وقودها الناس والحجارة فانا ابكي المحن خوفه فسأله أن محمره من النارفا حاره ثم رآه بعد مدة على مثل ذلك فقال لم تبكي الاتن فقال ذاك بكاروا الخوف وهذا بكاء الشكر والسرو روقل العبد كاكحارة أوأشد قسوة ولاتز ول قسوته الابالبكان والعروا حال الخوف والشكر جيعاو روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ينادي يوم القيامة ليقم الحادول الماللا فتقوم زمرة فينص لهمالواه فيدخلون الحنة قيل ومن المحادون قال الذبن بشكرون الله تعالى على وللذ حال وفي لفظ آخر الذين يشكر ون الله على السراء والضراء وقال صلى الله عليه وسلم المحدردا والرحز الواع وأوحى الله تعالى الى أبوب عليه السلام انى رضيت بالشكرم كافاة من أولسائي في كلام طويل وأوم الماعه الله تعالى المه أيضافي صفة الصابر سأن دارهم دار السلام اذا دخلوها الممتهم الشكر وهو خير السكال الزادة وعندااشكر أستز يدهمو بالنظرالي أزيدهم ولمانزل في الكنو زمانزل قال عررضي الله عنه اي الله عرضه نتخذفقال عليه السلام ليتخذأ حدكم لساناذا كراوقلباشا كرافا مرباقتناه القلب الشاكر بدلاعن المال الزرك وقال اسمسعود الشكرنصف الأعان

ه (بيان حدالشكر وحقيقته)

اعلمأن الشكر من جلة مقامات السالكين وهوأيضا ينتظم من علم وحال وعمل فالعلم هو الاصل فيورن والارادا الحالوا كاليو رثالعمل فاماالعم فهومعرفة النعمة من المنعموا كحال هوالفرح المحاصل بانعاسا فلهوك والعمل هوالقيام عاهومقصود المنع ومحبوبه ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالحوارح وباللسان ولاالم للمؤ من بان حميع ذلك لعصل محموعه الاحاطة محقيقة الشكر فان كل ماقيل في حد الشكر فاصري كاذلك الاحاطة بكالمعانيه (فالاصل الاول) العلم وهوعلم بثلاثة أمور بعين النعمة و وجه كونها نعمة لكن ع حقهو بذات النعرو وحودصفاته التى بهايتم الانعام ويصدر الانعام منه عليه فانه لا بدمن نعمة ومنه رحو ومنع عليه تصل البه النعمة من المنع بقصد وارادة فهذه الامو رلابدمن معرفتها هذا في حق غيران مل الم تعالى فامافى حق الله تعالى فلايتم الأبان يعرف أن النعم كلهامن الله وهو المنعم والوسائط مسحر ونعز الرفقة حهته وهذه المعرفةو راءالتوحيد والتقديس اذدخسل التقديس والتوحيد فهما بل الرتبة الاولى الانعا معارف الاعيان التقديس ثم اذاءرف ذاتا مقدسة فيعرف أنه لامقدس الاواحدوماعداه غيرمقد مرافع مرمور وهوالتوحيدهم يعلمأن كل مأفى العالم فهوموجودمن ذلك الواحد فقط فالكل نعمة منه فتقع هذه المعرق وين في الرتبة الثالثة اذينطوي فيهامع التقديس والتوحيد كال القدرة والانفر ادبالفعل وعن هذا عبرر والماباغ الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من قال سبحان الله فله عشر حسنات ومن قال لااله الاالله فله عشروا رحمه لا حسنة ومن قال المجدلله فله ثلاثون حسنة وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لااله الاالله وأفضل فيأودا الدعاءاكم دلله وقال ليسشئ من الاذكار بضاعف ما يضاعف الحمدلله ولا تظنن أن هذه الحسنان الفقار بازاه تحريك المسان بهذه الكامات من غيرحصول معانيها في القلب فسحان الله كلة تدل على التقدير والمدا

قتلا واستشهد ثابت كا وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه در عفرآهر حلمن الصابة بعدموته في المنام فقالله اعلمان فللنا رحلامن المسلمنزع درعى فذهب بهاوهوفي ناحمةمن العمكروعنده فرس يستن في طوله وقد وضععلى درعى برمة فأتخالدين الوليدفاخس حتى يسترددرعى وات أبابكرخليفة رسول الله عليه السلام فقل لدان على ديناحتي يقضى عنى وفلان من عبيدى عتيق فأخبر الرجل خالدافو حددالدرع والفرسعلى ماوصفه فاسترد الدرع وأخبر خالدأبا بكر بتلك الرؤبا فأحاز أبو بكروصته قالمالكين أنسرضى اللهعنهمالا أعاروصية احبرت بعدموت صاحبها الاهدوقه فرامة

ظهرت الثابت يحسن تقواه وأدبه معرسول الله صلى الله عليه وسلم فليعتبرالمريد الصادق ويعلم أن الشيخ عنده تذكرة من الله و رسوله وان الذي يعقد دهمع الشيخ عوض مالوكان فى زمن رسول الله صلى اللهعليه وسلمواعقده مع رسول الله صلى الله عليه وسلفلاقامالقوم بواحب الادب أخسر ألحقءنحالهمواثي عليهم فقال أولئك الذين امتعن الله قلوبهم للتقوى ای اخترق او بهم وأخلصها كإعقن الذهب بالنارفيخرج خالصه وكاان اللسان تر جان القلب وتهذب اللفظ لتأدن القلب فهكذا لنسخى أن يكون المريد مع الشيخ (قال أنوعمان) الادبعندالا كاروفي محالسة السادات من الاولياء يبلغ بصاحب

والهالاالله كلة تدل على التوحيدوا لحمدالله كلة تدل على معرفة النعمة من الواحد الحق فالحسنات الهذه المعارف التي هي من أبواب الاعمان واليقين واعلم أن تمام هذه المعرفة بنقي الشرك في الافعال المرعليه ملك من الملوك بشئ فان رأى لو زيره أو وكيله دخـ الافي تسير ذلك وايصاله اليـ ه فهو ال له في النعمة فلا يرى النعمة من الماكمن كلو حمه بل منه يو جهومن غيره يو حمه فيتو زع مه عليه ما فلا يكون موحدا في حق الملك نعم لا يغض من توحيده في حق الملك و كال شكره أن يرى المنه الواصلة اليه بتوقيعه الذي كتبه بقله وبالكاغد الذي كتبه علمه فاله لا غرح القلم والكاغد الشكرهما لانه لايشد الهمادخلامن حيثهمامو حودان بانفسهما بلمن حيثهما مسخران والمنافذرة الملك وقديعلم أن الوكيل الموصل وانخازن أيضامضطران منجهة الملك في الايصال وأنه كالمرادالام اليه ولم يكن منجهة الملك ارهاق وأمر جزم يخاف عاقبته الماسلم اليه شيأفاذا عرف ذلك كان والمنازن الموصل كنظره الى القلموالكاغد فلابورث ذلك شركافي توحسده من اضافة النعمة والعلال وكذلك من عرف الله تعالى وعرف أفعاله علم أن التعس والقمر والنحوم مسحرات بأعره كالقل كالم فلافى بدالكاتب وأن الحيوانات التي لها اختيار مسخرات في نفس اختيارها فان الله تعالى هو المسلط جز الواعى علما لتفعل شاءت أم أبت كالخاذن المضطر الذى لايجد سديلا الى مخالفة الملك ولوخلي ونفسه وع المأعظالة ذرة ممافى يده فمكل من وصل اليك نعمة من الله تعالى على يده فهو مضطر ا ذسلط الله عليه كاله الارادنوهيم عايــه الدواعي وألمتي في نفـــه أنخــــــره في الدنيا والا خرة في أن يعطيكُ ما أعطاك وأن المرضه القصودعنده في الحال والما للا يحصل الابه و بعدأن خلق الله له هذا الاعتقاد لا يحدد مديلا المال لزكة فهواذا اغما يعطيك لغرض نفسه لالغرضك ولولم يكن غرضه في العطاء العطاك ولولم يعلم أن الفعنه في منفعتك المانف من فهواذا الفيايطاب نفع نفسه بنفعك فليس منعما عليك بل اتخذك وسيلة ل نعمة أخرى هو ير جوها وانما الذي أنعم عليك هوالذي مخرولك وألقي في قلبه من الاعتقادات ورا والرادات ماصار بهمضطراالي الايصال اليكفان عرفت الاموركذلك فقدعرفت الله تعالى وعرفت ماسه وكنت موحدا وقدرت على شكره بل كنت بهذه المعرفة عدردهاشا كراولذ للثقال موسى عليه ولابل المفهمنا حاته الهدى خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت فكيف شكرك فقال الله عز وحل علمان مرع الذاك مني في كانت معرفته شكر افاذالا تشكر الابان تعرف أن المل منه فان خامجك ريب في هذا منفي النعمة والمالنعمة والابالمنع فلاتفر حالمنع وحده بلو بغيره فبنقصان معرفت لتينقص حالك في وسل رح و بنقصان فرحك ينقص علاك فهذا بيان هذا الاصل ع (الاصل الثاني) ع الحال المستدة من براة مل العرفة وهو الفرح المنج مع هيئة الخضوع والتواضع وهوأ بضافي نفسه شكر على تجرده كاأن ننز مرفقشكر وليكن انميا يكون شكرااذا كان حاو ماشرطه وشرطه أن يكون فرحيك بالمنعم لامالنعمة ولحاف الالنعام ولعل هذاها يتعذرعليك فهمه فنضر بالكمثلا فنقول الملك الذي يريدا تحز وج الى سفر قدى المنفرس على انسان يتصو وأن يفرح المنع عليه بالفرس من ثلاثة أوجه أحدهاأن يفرح بالفرس لمرا الحبث الهفرس والهمال ينتفع بهومركوب يوافق غرضه وأنهجواد نفيس وهذافر حمن لأحظ لهفي رور الباغرضه الفرس فقط ولوو جده في صرا فاخذه لكان فرحه مثل ذلك الفرح الوجه الثاني أن الروا رحبه لامن حيث أنه فرس بل من حيث يستدل به على عناية اللاث به وشفقته عليه واهمامه يحانبه فضل فاوو حدهذا الفرس في صحراء أو أعطاه غيرا المك لكان لايفر حده أصلالاستغنائه عن الفرس أصلا سنان المحقارمله بالاضافة الى مطلوبه من نيل المحل في قلب الملك الوحه الثالث أن يفرح به ليركمه فعفرج قدس خدمة الملك ويعمل مشقة السفراية الخدمته رتبة القرب منهور عادرتني الى درجة الوزارة من حيث أنه ليس يقنع بان يكون محله في داب الملك أن يعطيه فرساويعتني به هذا القدر من العناية إلى عد طالب لان لا ينع الملك بشي من ماله على أحد الابواسطة وشمانه ليس يريدمن الوزارة الوزارة أيضل الس ير يدمشاهدة الملك والقرب منه حتى لوخير بين القرب سنه دون الوزارة و بين الوزارة دون القرب لاز فقال القرب فهـ ذه ثلاث در حات فالاولى لا يدخه ل فيهام في الشكر أصلالان نظر صاحبها مقصور اللكان المتعام المقصور الفرس ففرحه بالفرس لابالمعطى وهذاحال كلمن فرح بنعمةمن حيث انهالذيذة وموافقة لغرض فهو بعمد عن معنى الشكر والثانمة داخلة في معنى الشكر من حيث انه فرح بالمنج والكن لامن ما الحيم ذاته بل من حيث معرفة عنايته ألتي تستحثه على الانعام في المستقبل وهـ ذاحال الصالحيين اله نظرا يعبدون اللهو يشكر ونه خوفامن عقابه ورجاء لثوابه واغا الشكر التام في الفرح الثالث وهوأن بكر نظراا فرح العبد بنعمة الله تعالى من حيث أنه يقدر جها على التوصل الى القرب منه تعالى والنزول في حام والنظر الى و النظر الى و جهده على الدوام فهد اهو الرتبة العلما و إمارته أن لا يفرح من الدنيا الاعماه وزر في النظر الى و جهده على الدوام فهد اهو الرتبة العلما و إمارته أن لا يفرح من الدنيا الاعماه وزر في النا للا خرة و يعينه عليها و يحزن بكل نعمة تلهيه عن ذكرالله تعالى وتصده عن سدله لانه ليس السل النعمة لانهالذوذة كالميرد صاحب الفرس الفرس لانه جوادومهملج للمن حيث أنه يحمله في علاللا الملك حتى تدوم مشاهدته له وقر به منه ولذلك قال الشبلي رجه الله الشكر رؤية المنعم لارؤية المعالم وقال الخواص رجه الله شكر العامة على المطع والمابس والمسرب وشكر الخاصة على واردات النا انعار وهذه رتبة لايدركها كلمن انحصرت عنده اللذأت في البطن والفرج ومدركات الحواس من الالطن والاصوات وخدلاءن لذة القلب فإن الفلب لايلة ذفي حال الصحة الامذ كرالله تعالى ومعرفته والمحلالا وانما التذبغ مره اذامرض بسوءالعادات كإيلتذبعض الناس بأكل الطبن وكإيستدشع وعضالها تأول الاشداء الحلوة ويستعلى الاشياء المرة كإقدل ووفوه

ومن بكذافم مرمريض م يحدم اله الماء الزلالا

فاذاهذا شرط الفرح بنعمة الله تعالى فأن لم تسكن ابلغة فرى فان لم كن هذا فالدرجة الثانية أماالا الملكوة فا وحة عن كل حساب فكم من فرق بين من يريدا بالمشالفوس ومن يريدا لفرس المالكوكم من التالمان معرفة المنع عليه و بين من يريدنج الله ليصل بها اليه به (الأصل الثالث) و العمل عليه و الفرح الحاصل من معرفة المنع وهذا العمل يتعلق بالقلم والله ان و بالحوار ح أما بالقلم فقص المنتج وهذا العمل يتعلق بالقلم المالك و بالحوار ح أما بالقلم فقص المنتج و في عامة والما بالمنافق المنافق و أما بالمنافق المنافق المنتج و الفرح المنافق المنافق المنافق المنافق و أما بالمنافق المنافق و المنافق المنافق المنافق و المنافق المنافق المنافق و المنافق و

والخبرفي الاولى والعقبي الاترى لى قول الله تعالى ولوأنه-مصر واحتى تخرج الهم لكان خبرا لهموعاعلهم الله تعالى قوله سعانه ان الذين ينادونك من وراه الحرات أكثرهم لايعقاون وكانهذاالحال منوفد بي عم حاوًا الى رسول الله صلى الله عليه وسل فنادوامامجدأخرج البنا فان مدحناز من وذمنا شين قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر جالهم وهو يقول اغاذا كم الله الذى دمه شنزوهدحه زين فيقصة طويلة وكانواأتوا شاعرهم وخطيهم فغلبم حسان این ثابت وشیان المهاجرين والانصار بالخطبة وفي هـ ذا تأدب للريد في الدخولء لي الشيغ والاقدام عليه وتركه الاستقال وصيره

الى أن بخرج الشيخ من موضع خاونه به سععت أنالشيخ عبدالقادررجه الله كان اذاحاه اله فقير والريخير بالفقير فحرج ويفقح جانب الساب ويصافع الفقيرو سلم عليه ولاعلس معه ويرجع الىخلوتهواذا جاءاً حدد عناسس زمرة الفقراء مخرج ويحلس معه فغطر ليعض الفقراءنوع الكاراتركه الخروج الى الفقيروخرومه لغير الفيقير فانتهى ماخطر للفقيرالي الشيم فقال الفقير رابطتنامعه رابطة قلية وهواهل ولس عنده أحندة فنكتومع موافقة القلوب ونقنع بهاءن ملاقاة الظاهر بهدا القدر وأمامن هوغير حنس الفقراء فهوواقف معالعادات والظاهرفتي لم يوف حقم من الظاهر استوحش فقالم بد

عدالمه الرزق واعبدوه واشكر واله وقال تعالى ان الذين تدعون من دون الله عباد إمثاله فالشكر السان من جلة الشكر وقدر وى أن وفدا قدمواعلى عربن عبد العزيز رجمه الله فقام شاب ليتكلم فقالعرال كموالكموفقال ماأمير المؤمند من لو كان الامرمالسن لمكان في المسلمين من هوأسن منك فقال تكام فقال اسا وفد الرغبة ولاوقد الرهبة أما الرغبة فقد أوصلها الينافضلك واما الرهبة فقد آمننامنها عدال واغانحن وفدالسكر جشاك نشكرك باللسان وتنصرف فهددهمي اصول معانى الشكر لعطة بمتموع حقيقته فاماقول من قال ان الشكرهو الاعتراف بنعمة المنع على وجه الخضوع فهو الرالى فعل الآسان مع بعض أحوال القلب وقول من قال ان الشكرهو الثناء على المحسن مذكر احسانه ظرالي بجردعل اللسآن وقول القائل ان أاشكرهوا لاعتكاف على بساط الشهود ما دامة حفظ الحرمة طبع لا كثره عانى الشكر لا يشد منه الاعل اللسان وقول حدون القصار شكر النعمة إن ترى نفسك والنكر طفيليا اشارةالي أن معنى المعرفة من معاني الشكر فقط وقول الجنيد دالشكر أن لا ترى السك أهلاللهمة اشارة الى حال من أحوال القلب على الخصوص وهؤلاء أقو الهم تعرب عن أحوالهم واللا تغتلف أجو بتهم ولاتتفق تم قد يختلف جواب كل واحد في حالتين لانهم لا يتكلمون الاعن والمراراهنة الغالبة عليهم اشتغالا عليهمهم عالايهمهم أويتكامون عاير ونه لا ثقايحال السائل النماراعلىذ كوالقدرالذي محتاج اليه واعراضاع الأمحتاج السه فلايذبغي أن تظن أن ماذ كرناه المعن عليهم وانه لوعرض عليهم جمع المعاني التي شرحناها كانوا ينكر ونهابل لايظن ذلك بعاقل والدلالا أن تعرض منازعة من حيث اللفظ في ان اسم الشكر في وضع اللسان هل يشمل جيع المعانى أم وأناول بعضها مقصودا وبقية المعانى تكون من توابعه ولوازمه وأسنا نقصد في هدذا الكتاب شرح موضوعات اللغات فلنس ذلك من علم طريق الا خرة في شي والله الموفق برجته

والمساور المساور المس

الا المنافز الوجهين واسنانشك في الامرين جيعاوا اشرع قدو ردبه فكيف السديل الى المحمع فاعلم أن ولا المنافز فدخطر لداود عليه السلام وكذلك اوسى عليه السلام فقال مارب كيف أشكرك وأنا ولا تعليم أن أشكرك الابنعمة ثمانية من معمل وفي لفظ آخر وشكرى للث عمة أخرى منك توجب إذا المكراك فأوسى الله تعملي اليه اذا عرف هذا فقد شكر تني وفي خبر آخر اذا عرفت أن النعمة منى رضنت منك مذلك شكرافان قلت فقدفهمت السؤال وفهمي قاصرعن ادراك معني ماأوحي البهوا أعلم استحالة الشكريته تعالى فاما كون العلم ماستحالة الشكر شكر افلا أفهمه فان هذا العلم أيضانها منه فكيف صارشكراوكان الحاصل يرجع الى أن من لم يشكر فقد شكر وأن قبول الخلعة الثانية الملائشكر للخلعة الاولى والفهم قاصرعن درك السرفيه فانأمكن تعريف ذلك يمثال فهومهم فرنسا فاعلمان هذاقر عباب من المعارف وهي أعلى من علوم المعاملة ولـ كمنانشـ برمنها الى ملا محو تقولهم نظران نظر بعين التوحيد المحضوهذا النظر يعرفك قطعاانه الشاكروانه المسكور وأنه المحدو المحبوب وهذا نظرمن عرف العليس قالوجود غيره وأن كل شئ هالك الاوجهه وأن ذلك صدن كلحال أزلا وأبدالان الغيره والذي يتصورأن يكون له بنفسه قوام ومثل هذا الغيرلاو حوداه إرا محال أن وحداد المو حود المحقق هو القائم بنفسه ومالس له بنفسه قوام فالس له بنفسه وحودبا قائم بغيره فهومو جود الغيره فان اعتبرذاته ولم يلتفت الى غيره لم يكن له و جود البته والما الموجود القائم بنفسه وااقائم بنفسه هوالذى لوقدرعدم غبره بقي مو جودافان كان مع قيامه بنفسه يقوم بوم وحودغيره فهوقيوم ولاقيوم الاواحدولا يتصو رأن كمون غسرذلك فاذآلس في الوحود غيراا القيوم وهوالواحدالصعدفان نظرت من هذاالمقام عرفت أن الكل منه مصدره واليهم جعه فهوالا وهوالمشكور وهوالمحبوهوالمحبو بومنهها نظرحبيب أبي حييب حيث قرأاناو حدناس نع العبدانه أواب فقال واعجباه أعطى وأثني اشارة الى أنه اذا أثني عملى اعطائه فعلى نفسه أثني فهوا وهوالمنى عليهومنههنانظرالشيخ أبوسعداليهني حيث قرئبين يديه يحبهمو محبونه فقاللم يحمم ودعه يحمم فبحق يحمم لانه اغما يحب نفسه أشار به الى أنه المحب وانه المحبوب وهذه رتبة با لاتفهمها الاعتال على حدعة لك فلا يخفي عليك أن المصنف اذا أحب تصنيفه فقد أحب نفسه واله اذاأحب صنعته فقدأحب نفسه والوالداذا أحب ولدهمن حبث انه ولده فقداحب نفسه وكلم الوحودسوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى وصنعته فان أحمه فا أحب الانفسه واذالهما نفسه فبحتى أحب ماأحب وهذا كله نظر بعين التوحيد وتعبرا اصوفية عن هذه الحالة بفناء النفر فنيءن نفسه وعن غيرالله فلإيرالاالله تعالى فن لم يفهم هذا ينكرعا يهمو يقول كيف فني وطورا أربعة أذرع ولعله يأكل في كل يوم ارطالامن الخبر فمضحك عليهم الحهال مجهلهم ععاني كالرا وضرو رة قول العارفين أن يكونوا ضعكة الهاهان واليه الاشارة بقوله تعالى ان الذين أجموا كاز الذين آمنوا يضحكون واذامر واجهم يتغامرون واذاانقلبوا الىأهلهم انقلبوافا كهن واذاراوهم ان هؤلا الصالون وما أرسلوا عليهم حافظين ثم بن ان صحك العارفين عليهم عدا أعظم اذقال فاليوم الذين آمنوامن المكفار يضحكون على الاراثك ينظر ون وكذلك أمة نوح عليه السلام يضحكون عليه عنداشتغاله بعمل السفينة فقال ان سحر وامنافانا سخرمنكم كإسخر ون فها النظرين هالنظر الثانى نظرمن لم يبلغ الى مقام الفناه عن نفسه وهؤلاه قسمان قسم لم يشتواالاو أنفسهم وأنكر واأن يكون لهمرب يعبدوه ولاءهم العميان المنكوسون وعاهم في كلتا العينينا نفواماهوالثابت تحقيقا وهوالقيوم الذي هوقائم بنفسه وقائم على كل نفس عاكست وكل فأم بهولم يقتصروا على هذاحتى أثبتوا أنفسهم ولوعرفوا العلواأ نهممن حبثهم هم لاثبات لهمم ولاز فمواغا وحودهم منحيث أوحدوالامن حيث وحدوا وفرق بينا الموحود بين الموحدوا الوحودالامو حودواحدومو حدفالمو حودحق والمو حدباطل من حيثهوهوالمو حودقام والمو حدهالا وفانواذا كان كلمن عليهافان فلايبقي الاوجه وبالذوا محلال والاكرامها

عارةالظاهروالماطن مالادب مع الشيم (قيل) لابي منصو رالغر يى كم صيت أما عمان قال خدمته لاعتب فالعبية مع الاخوان والاقران ومعالماع الخدمة وينسغى للريد انه كالمأشكل عليه شئ من حال الشيع يذكر قصة موسى مع الخضر عليها السلام كيف كان الخضر يفعمل أشماء ينكرهاموسي واذاأخبره الخضر بسرها يرجع موسى عن انكاره فيا ينكره المر بداقلة علمه بحقيقة مابوجد من الشيخ فللشيخ في كل شئ عدر باسان العلم والحكمة (سأل) بعض أصحاب الحنيدمسألةمن الحنيد فأحابه الحنيد فعارضه فيذلك فقال الحنيد فان لم تؤمنوالي فاعتزلون وقال بعض المشايح من لم يعظم حرمة من تأدبيه

المالة المالة المالة المالة والمناه الالمالية المناه المنا

حرم مركة ذلك الأدب وقيل من قال لاستاذه لالايفلح أبدا (أحبرنا) شعنا ضاء الدين عدد الوهاب بنعلى قال أناأبو الفتع الهروى قال أناأبو نصرالتر ماقى قال أناأبو محدائحراحي قال أناانو العماس المحموى قال أنا أنوعنسي الترمذي قال حدثنا هناد عن أبي معاويةعنالاعشعن أبى صالح عن أبي هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركوني ماتر كتم واذاحدثتكم فغذوا عنى فالماهلات من كان قبله بمثرة سؤالهمواختلافهم على أندياتهم (قال الحنيد) رجه الله رأيت مع الى حفص النسابوري انساناك ثمر العمت لاسكام فقلت لاصاله من هدذ أفقيل لي هدذا انسان يعم المحفص ويخدمنا وقد أنفق عليه الناني اسبهمعى والكنبهم عورلانهم يمصرون باحدى العمنين وجودالمو حودالحق فلاينكرونه والعن الاخرى انتمع اهالم يمصر بهافناه غير المو حودا كحق فاثدت مو حودا آخرمع الله تعالى وهـ دامشرك تحقيقا كان الذى قبله جاحد تحقيقافان جاو زحد العمى الى العمش أدرك تفاوتا بن الوحودن فأثدت عبداو ربافهذا القدرمن اثبات التفاوت والبعض من المو حودالا خردخل ف مدالتوحيد عمان كحل بصره عايز يدفى أنواره فيقلعشه وبقدرمايز يدفى بصره ظهرله نقصان ماأشه موى الله تعالى فان بقي في سلو كه كذلك فلايزال يفضي به النقصان إلى المحوفية معي عن رؤية ماسوى الله فلايرى الاالله فيكون قد باغ كال التوحيدوحيث أدرك نقصافي وجود ماسوى الله تعالى دخل فيأوائل التوحيدو بمنهمادر جآت لاتحصى فبهذا تتفاوت در حات الموحد ن وكتب الله المنزلة على السنة رسله هي المحل الذي مه عصل أنوار الابصار والاندياه هم المحالون وقد حاواد اعسالي التوحيد المحضوتر جنه قول لا اله الاالله ومعناه أن لا يرى الأالواحد الحق والواصلون الى كال التوحيدهم الاقلون والحاحدون والمشركون أيضافليلون وهمعلى الطرف الاقصى المقابل لطرف النوحيداذعبددة الاوتان قالوامانعبدهم الاليقر بونا الى الله ذاني فكانوا داخلين فأواثل أبواب النوحيد دخولاضعيفا والمتوسطون همالا كثرون وفيهممن تنفتح بصيرته في بعض الاحوال فتلوحله حاثف التوحيدولكن كالبرق الخاطف لايثدت وفيهم من يلوح له ذلا ويثدت زمانا والكن لايدوم والدوام فيه عزيز لكل الى شأو العلاح كات مد ولكن عزيز في الرحال ثمات والمامرالله تعالى نديه صلى الله عليه وسلم بطاب القرب فقدل له واسعدوا قترب قال في سعوده أعوذ بعفول من عقابات وأعود مرضاك من مخطك وأعود بك منك لاأحصى ثناه عليك أنت كما أننت على تفلا فقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعفوك من عقابك كالم عن مشاهدة فعدل الله فقط فكا نه لم ير الالته وأفعاله فاستعاذ بفعله من فعله ثم اقترب ففني عن مشاهدة الافعال وترقى الى مصادر الافعال وهي المفات فقال أعو ذمر ضاك من سخطك وهما صفتان ثمر أى ذلك نقصانا في التوحيد فافتر بو رقي من مفام مشاهدة الصفات الى مشاهدة الذات فقال أعوذ بك منك وهذا فرارمنه اليهمن غمر ووية فعل ومفة ولكنه رأى نفسه فارامنه المهومستعمذا ومئذاففني عن مشاهدة نفسه اذرأى ذلك نقصانا واقترب المالا احمى تناه عليك أنت كما أننيت على نفسك فقوله صلى الله عليه وسلم الاحمى خبرعن فناه الموخروج عن مشاهدتها وقوله أنت كاأثنيت على نفسك بيان انه المثنى والمثنى علسه وان الكل معدا واليه بعودوأن كل في هالك الاوحهه فكان أول مقاماته نها ية مقامات الموحدين وهوأن برى الاالله تعالى وأفعاله فيستعيذ بفعل من فعل فانظر الى ماذا انتهت نهايته اذاانتهى الى الواحد لخوحي ارتفع من نظره ومشاهدته سوى الذات الحق ولقد كان صلى الله عليه وسلم لا يرقى من رتبة فأخرى الاويرى الاولى بعدا بالاضافة الى الثانية فدكان يستغفر اللهمن الاولى ويرى فلك نقصا وللوكه وتقصيرا في مقامه والمه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم انه ليغان على على حتى أستغفر الله في وروالليلة سبعين مرة فمكان ذلك الترقيه الى سبعين مقاما بعضها فوق البعض أولهاوان كان محاوزا تعي غامات الحناتي والكن كان نقصانا الاضافة الى آخرهاف كان استغفاره لذلك ولما قالت عائشة مى الله عنها أليس قد غفر الله لكما تقدم من ذنبك وما تأخر ف اهذا البكاه في المحود وماه ذا الحهد المستقال أفلا كون عبدا شمو وامعناه أفلا أكون طالباللز يدفى المقامات فان الشكرسمب الزيادة ب فالتعالى المن شكرتم لاز يدنكم واذ تغاغلنا في جارالم كاشفة فلنقبض العنان ولترجع الى في علوم المعاملة فنقول الانبياء عليهم السلام بعثو الدعوة الخلق الي كال التوحيد الذي وصفناه

ولكن بينهم وبين الوصول المه مسافة بعيدة وعقبات شديدة واغا الشرع كله تعريف طريق المام تلك المسافة وقطع تلك العقبات وعندذلك بكون النظرعن مشاهدة أخرى ومقام آخر فيظهر فاللهوا المقام بالاضافة الى تلك المشاهدة الشكر والشاكروالمشكور ولا يعرف ذاك الاعثال فأقول بالمالية أن تفهم أن ملكامن الملوك أرسل الى عبد دقد بعد منه مركو باوملبوسا و نقد الاجل واده في الطي الفة حى يقطع به مسافة البعد و يقر بمن حضرة المالك غم يكون له حالتان احداهما أن يكون قصدا وصول العبد الى حضرته أن يقوم بمعض مهماته و يكون له عناية في خدمته والثانية أن لا يكون الله الله حظ في العبدولاحاجة به اليه بل-ضو رولا بزيد في ملكه لانه لايقوى على القيام بخدمة تغني فيه الدار وغسته لاتنقص من ما كمه فيكون قصده من الانعام علمه بالمركوب والزادان يحظى العبد بالقرب لها و بذال سعادة - ضرقه لنذة في هوفي نفسه لالمنتفع المالك به فنزل العماد من الله تعمالي في المنزلة الناب الذر لاقي المنزلة الاولى فأن الاولى محال على الله معالى والثانية غير محال ثم اعلم ان العبد لا يكون شاكر الاوا الحالة الأولى بمحرد الركوب والوصول الى حضرته مالم يقم يخدمته التي أرادها الملك منه وأماني المالية الثانية فلأيحتأج الى الخدمة اصلاومع ذلك يتصو رأن يكون شاكراو كافراو بكون شكرا يستعمل ماأنفذه المهمولاه فعما أحبه لاحله لالاحل نفسه وكفره أن لايستعمل ذلك فيسه بان يعمله الإرا ستعمله فعايز يدفى بعده منه فهمالدس العبدالثوب وركب الفرس ولم ينفق الزاد الافي الطرياليط فقدشكر مولاه اذاستعمل نعمته في محمته اي فعاأ حمه العمده لالنفسه وان ركمه واستدبر حضرته والعالما سعدمنه فقد كفرنعمته أى استعماها فعل كرههمولاه لعبده لاانفسهوان حاس ولم يركب لاقط العل القر بولافي طلب البعد فقد كفرأ بضانعمته اذأهماها وعطاها وان كان هذا دون مالو بعنه الخوف فكذال خلق الله سبحانه الخلق وهمني ابتداء فطرتهم يحتاجون اليي استعمال الشهوات لتكمل وسس أبدانهم فسعدون بهاءن حضرته واغماس عادتهم في القرب منه فأعد لهم من النعم ما يقدرون وبعبر استعماله في نمل در حة القرب وعن بعدهم وقر جهم عبرالله تعمالي اذقال لقد خلقنا الانسان وكلام أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سأفلين الاالذين آمنوا الاتية فاذانع الله تعيالي آلات يترقى العبد بالماركور أسفل السافلين خلقها الله تعالى لاحل العبدحتي ينال جاسعادة القرب والله تعالى غيء فارسون أم بعدوالعبد فيهابين أن يستعملها في الطاعة فيكون قد شكر او افقة محبة مولاه و بين أن يستعما السار معصيته فقد كفر لاقتعامه مايكرهه مولاه ولايرضاه له فان الله لايرضي لعباده الكفر والمعصبة الفاة عطلها ولم يستعملها في طاعة ولامعصية فهوأ يضا كفران للنعمة بالتضييع وكل ماخلق في الدنبان المرالا خلق آلة للعبدلية وصلىه الى سعادة الاخرة ونيل القرب من الله تعالى فكل مطاع فهوا ارص طاعته شاكرنعمة الله في الاسماب التي استعملها في الطاعة وكل كسلان ترك الاستعمال أوا لهاركا استعملها في طريق البعد فهو كافر حارفي غير محبة الله تعالى فالمعصية والطاعة تشمله ما المشيئة والعابق لاشملهما المحبة والكراهة بلرب وادع وب ورب وادمكر وهوو راء بيان هدنه الدقيقة سرالله العمي الذي منع من افشا ثموة مدانحل به في الاشكال الأول وهو انه اذا لم يكن للمشكو رحظ فيكيف وان الشكر وبهذا أيضا يصل الشانى فانالم نعن بالشكر الاانصراف نعمة الله في جهة عيمة الله فاذاانهم مه نعا النعمة فيحهة المحمة بفعل الله فقدحصل المرادوفعال عطاعمن الله تعالى ومن حمث أنت محله ففر مجمالا عليك وثناؤه نعمة أخرى منه الملك فهوالذى أعطى وهوالذى أثنى وصارأ حد فعليه سيمالانم عزيع فعله الشاني الىجهة محبته فله الشكرعلى كل حال وأنت موصوف بأنك شاكر ععني انك محل العلريق الذى الشكرعبارة عنه لاعفى انكمو حدله كالكموصوف بانك عارف وعالم لاعفى أنك خالف كمراي

مائة ألف درهم كانتله واستدان ماثة الف أخرى انفيقها عليه ماسوغ له أبوحفص أنسكام بكامة واحدة (وقال أنو يزيد الدسطامي صعبت أماعلى السندى فكنت ألقنه مايقيريه فرضيه وكان يعلي التوحيد والحقائق صرفا (وقال أوعمان) صحبت الماحفص واناغلام -دن فطرردنى وقال لاتحلس عندى فلم أجعل مكافأتي لهعلى كالمه ان أولى ظهرى اليه فانصرفت أمشى الى خلف وو جهسى مقابل لمحتى غبت عنه واعتقدت ان أحفر لنفسى براعلى بالهوأنزل وأقعدفيه ولاأخرج منمه الاماذنه فلماوأي ذال منى قربنى وقبلنى وصررني من خواص أصحامه الى انمات رجه الله ومن آدابهم الظاهرة

ان المريد لايسط سحادته مع وحود الشيخ الالوقت الصلاة فأن المريدمن شأنه التسل للخدمية وفي السحادة اعاءالي الاستراحة والنعززولايتحرك في السماعمع وجودالشيم الاانخرج عنحد التمر وهبدة الشع عالة المريدعن الاسترسال فى السماع وتقيده واستغراقه في الشيح بالنظر اليسهومطالعة موارد فضل الحقعليه أنجع لهمن الاصغاءالي المعاع مومن الادب أنلا يكتمعن الشيعة شيامن حاله ومواهب الحق عندده ومايظهر له من كرامـة واحاية وكشف للشيخ من حاله مايعملم الله تعمالي منه ومايستحىمن كشفه يذكره اعاه وتعريضا فان المريدمتي انطوى مروعالى شي لادمشفه

الم وحده ولكن عنى انك محل له وقد وجد بالقدرة الازلية فيك فوصفك بانك شاكرا أسات شيئية ال إذا وأن شئ اذجعلكُ خالق الاشياه شيا وأغا أنت لاشئ اذكنت إنت ظانا لنفسك شدامن ذاتك فاما بكل المنارالنظر الى الذي حعل الاشياء أشياء فانتشئ اذجعلك شيأفان قطع النظر عن حعله كنت لاشي رز ففيفاوالى هذاأشارصلى الله عليه وسلم حيث قال اعملواف كل مدسر لمآخلق له الما قيل له مارسول الله الم الما الما الحاكات الاشدياء قد فرغ منها من قبسل فتبين أن الخلق مجارى قدرة الله تعالى ومحل الم العاله وان كانواهم أيضامن أفعاله ولكن بعض أفعاله محل البعض وقوله اعملواوان كان جارياعلى منا ليان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فعل من أفعاله وهو سب اعلم الخالق أن العمل نافع وعلمهم فعل من بالمالالة تعالى والعلم سعب لانبعاث داعية حازمة الى الحركة والطاعة وانبعاث الداعية أيضامن أفعال مانب اله تعالى وهوسد بالحركة الاعضاء وهي أيضامن أفعال الله تعالى ولكن بعض أفعاله مد البعض أي كر الول شرط الماني كما كان خلق الحسم سدم الحلق العرض اذلا يخلق العسرص قبله وخلق الحياة شرط الخالفا العلم وخاق العلم شرط مخاق الارادة والكل من أفعال الله تعالى و بعضها سد للمص أى هوشرط والمومني كونه شرطاأنه لايستعداف ولفعل الحياة الاجوهر ولايستعداقه ولاالعلم الاذوحياة ولالقبول مله الارادة الاذوعل فيكون بعض أفعاله سدمالل عض مهذا المعنى لاعمني أن بعض أفعاله مو حدافيره بل ممهد طر المصول أغيره وهذا اذاحقق ارتبق الى درجة التوحيد الذى ذكرنا ، فان قلت فلم فال الله تعالى فواله علواوالافانتم معاقبون مذمومون على العصيان وماالمناشئ فكيف نذم واغا الكل الى الله تعالى وطرافه إن هدا القول من الله تعالى سد عصول اعتقاد فينا والاعتقاد سد لهجان الخوف وهجان بعنة الخوف سب لترك الشهوات والتعابيء ن دارالغرو رودلك سب للوصول الي جوارالله والله تعالى مل سب الأساب ومرتبها فن سبق له في الازل السعادة يسرله هذه الأسباب حتى يقوده بساسلتها إلى الجنة ونا وبعرون مثلهبان كالم مسرا اخلق له ومن لم يسبق له من الله الحسنى بعد عن سماع كالم الله تعالى سان وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العلما فاذالم يسمم لم يعلم واذا لم يعلم يخف وآذا لم يخف لم يترك دبه وكون الى الدنيا واذالم بترك الركون الى الدنيابقي في حزب الشيطان وان حهم اوعدهم أجعس فاذا النفر مرفتهذا تعبت من قوم بقادون الى الحنة بالسلاسل فامن أحد الاوهومقود الى الحنة بسلاسل عمار الساروهو تسليط العلموالخوف عليه ومامن مخدفول الاوهومقود الى النار بالسلاسل وهو تسليط بالم فالوالامن والغرو وعليه فالمتقون يساقون الى الحسة قهرا والمحرمون يقادون الى السارقهر اولا لدنبا اهرالاالله الواحد القهار ولاقادر الاالماث الجبارو أذاانكشف الغطاء عن أعين الغافلين فشاهدوا نهوا الركذلك سمعوا عندذلك نداء المنادى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ولقد كان الملك لله الواحد إواء أباركل يوم لاذلك الدوم على الخصوص ولكن الغافلين لايسع ون هذا النداه الاذلك اليوم فهونبا ية وأنه المجدد للغافلين من كشف الاحوال حيث لا ينفعهم الكشف فنه وذبالله الحام المكريم من الجهل سرالله والعمى فانه أصل أسماب الهلاك ه (سانتمبرما عده الله تعالى عا بكرهه) ه

من المان فعل الشكر و ترك الكفر لا يتم الاععرفة ما يحده الله تعالى عما يكرهه اذم عنى الشكر استعمال الفراه من الشكر و ترك الكفر نقيض ذلك اما بترك الاستعمال أو باستعمال أو ماستعمال في مكارهه ولتم يبز الفراك المان المن المان وهول المان المان المان المان المان وهول المان ال

ادراك حكمة الله تعالى في كل موحود خلقه اذماخاتي شيأفي العالم الاوفيه حكمة وتحت الحكمة مقصر وذلك المقصود هوالمحبوب وتلك الحكمة منقسعة الى جلية وخفية أما الجلية فكالعلمان الحكمة خلق الشمس أن يحصل بها الفرق بين الليل والنهار فيكون النها رمعاشا والليل لباسا فتتنسر المرة عندالابصار والسكون عندالاستتارفه فامن جلة حكم الشمس لاكل الحدكم فيهابل فيهاحكم أخرى كنبرة دقيقة وكذلك معرفة الحكمة في الفيم ونزول الامطار وذلك لانشقاق الارض بأنواع الناز مطعما للخاق ومرعى للإنعام وقدا انطوى القرآن على حلة من الحديم الحليسة التي تحملها أفهام الاز دون الدقيق الذي يقصر ونءن فهمه اذقال تعالى اناصيدتا الماء صبائم شققنا الارض شقافانيتانيا حاوعنباالاية وأماالحكمة في الرالكواكب السيارة منها والثوابت فغفية لايطاع علماكاة الخلق والقدر الذي يحتمله فهم الخلق انهاز ينة للسما التستلذ العن بالنظر الهاو أشار اليه قوله عال اناز يناالسماء الدنيامز بنية الكواكف فعميع إجزاء العالم سماؤه وكواكبه ورياحه ويحاره وحال ومعادنه ونماته وحمواناته واعضاء حيواناته لاتخلوذرة من ذراته عن حكم كثيرة من حكمة واحدة الوال عشرة الى ألف الى عشرة آلاف وكذا أعضاء الحيوان تنقسم الى ما يعرف حكمتها كالعلمان العز للا بصارلالله طش والمدلله طش لاللمشي والرجل للشي لاللشم فاما الاعضاء الباطنة من الامعاه والمراز والمدد والكلية وآحادالعر وق والاعصاب والعضلات ومافيامن النعاويف والالتفاف والاثنال والانحسراف والدقة والغلظ وسائرا اصمفات فلايعرف الحكمة فيها سائر الناس والذبن يعرفونها لايعرفون منها الاقدرا يسمرا بالاضافة الى مافى علم الله تعالى وماأو تبتم من العلم الاقليـ لافاذا كلم استعمل شيأ في حهة غيرا لحهة التي خلق لها ولاعلى الوجه الذي أريد به فقد كفر فيه نعمة الله تعلل فنضرب غيره بيده فقد كفرنعمة اليداذخلقت له اليدليد فع بهاءن نفسه مايه لدمو يأخد ذماينفه ل لالهلك بهاغيره ومن نظرالي وجه غيرالمحرم فقد كفرنعمة العسن ونعمة الشعس اذالابصاريتم واغاخافة اليبصر بهماما ينفعه في دينه ودنياه ويتقى بهماما يضره فيهما فقداستعملهما في عمرما أرالا مه وهذا لان المرادمن خالق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعن الخلق بهماعلى الوصول الى أنا تعالى ولاوصول اليمه الاعجبته والانس به في الدنيا والتحافي عن غر و رالدنيا ولا أنس الايدوام الذكر ولاعدة الامالمرفة الحاصلة بدوام الفكر ولايمكن الدوام على الذكر والفكر الابدوام البدن ولابن البدن الابالغ ذاءولايتم الغذاء الابالارض والماء والهواء ولايتم ذلك الاعجاق السماء والارض وخلوا سأثر الاعضاء ظاهراو باطنافكل ذلك لاحل البدن والبدن مطية النفس والراجع الي الله تعاليهم وال النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة فاذاك قال تعالى وماخلقت الحن والانس الآليعبدون ماأربا منهممن وزق الآية فكل من استعمل شمأ في غبرطاعة الله فقد كفر نعمة الله في جيم الاسماب الربيع لا بدمنها لاقدامه على تلك المعصية ولنذ كرمثالا واحدالله كم الخفيسة التي ليست في غاية الخفاء حن وفي تعتبر بهيا وتعلمطر يقة الشكر والكفران على النع فنقول من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدناس على وبهماقوام الدنما وهمأ حران لامنفعة في أعيانهم ماولكن يضطرا تخلق البهمامن حيث ان كل انساله محتاج الى أعيان كنبرة في مطعمه وملسه وسائر حاجاته وقد يعمزها يحتاج اليه و علائما يستغني الو كن علا الزعفران مشلاوهو محتاج الى جل يركبه ومن عالق الحمل رعما يستغني عنه و محتاج المعلا الزعفران فلابدينهمامن معاوضة ولابدفي مقدارالعوض من تقديرا فلايد فلصاحب الجمل الع بكلمقدارمن الزعفران ولامناسبة بن الزعفران والجمل حتى يقال يعطى منه مثله في الوزن المني الصورة وكذامن يشترى داوابثياب أوعبد المخف أودقيقا محمار فهذه الاشياء لاتناس فها فلابدر كافا

للشيغ صر محاأوتعر ضا يصرعلى باطنهمنه عقدة فى الطريق و بالقول مع الشيخ تنحل العقدة وتزول ومن الادسأن لاردخل في صحبة الشيخ الابعد عليه بأن الشيخ قيم بتأدسه وتهدنسهوانه أقوم بالتأديب من غيره ومتى كان عندالمريد تطلع الىشيخ آخرلا تصفو صحبته ولأينفذ القول فيهولا سيتعدياطنه اسراية حال الشيخ السه فان المر يد كليا أيقن تفرد الشم بالمسحفة عرف فضله وقوت عبته والحسة والتألف هوالواسطة بين المريد والشيح وعملى قدرقوة المحبة تكون سراية الحال لان الحمة علامة التعارف والتعارف عــ الامـة العنسية والعنسة حالبة للريدحال الشيم أو بعض حاله (اخبرنا) الشيم الثقة أبو الفتع مجد

ابن سلمان قال أنااب الفضل حدقال أفاا لحافظ أو تعمقال ثناسلمان أبن أحدقال ثناأنسين أسلم قال ثناءتية بن رزيناءن الى أمامة الماهملى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منع إعبدا آيةمن كتاب الله فهومولاه سغي bickingthe علمه فن فعل ذلك فقد فصم عروة من عرا الاسلام ومن الادبان براعى خطرات الشيخ في حزئيات الاموروكلياتها ولايستعقر كراهة الشيخ لدسيرح كأتاه معتداعلى حسان خلق السيغ وكالحله ومداراته (قال الراهم) ابن شيبان كذا تحص أيا عددالله المغرى ونحن شيبان و يسافر بنافي البرارى والفلوات وكان معهشيخ اسعه حسن وقد عده ساعان سانه

ان الجمل كم يسوى بالزعفران فتتعذر المعاملات جدافافتقرت هذه الاعبان المتنافرة المتباعدة الى فز منوسط ببنها يحكم فيها بحكم عدل فيعرف من كل واحدر تبته ومنزلته حتى اذا تقر رت المنازل ونرتبت الناعلم بعددال المساوى من غيرالمساوى فغلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بن الرالاموال حتى تقدر الاموال بهما فيقال هذا الحمل بسوى ما تقدينا روهذا القدر من الزعفر أن أوى مائة فهمامن حيث انهمامساو مان بشئ واحداذامتساو مان واغا أمكن التعديل بالنقدين الاغرض في أعيانهما ولوكان في اعيانهما غرض رعااقتضي خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الذرض ترجيحاولم يقتض ذلك فى حق من لاغرض له فلا ينتظم الامرفاذا خلقهما الله تعالى اتداولهما الايدى وكموناط كمين بين الاموال بالعدل وكحكمة اخرى وهي التوسل بهما الى سائر الاشياء لانهما على عزيزان في أنفسهما ولاغرض في أعيانهما ونسبتهما الى سائر الاموال نسبة واحدة فن ملكها فكانه ملك كل في لا كمن ملك ثو بافانه لم علك الاالثوب فلواحتاج الى طعام رعالم يرغب صاحب الطعام في الثوب ال الانفرضه في دابة منالا فاحتب الى شي هوفي صورته كانه ليس بشي وهوفي معناه كانه كل الاسياء لعزا والثي اغاتستوى نسبته الى المحتلفات اذالم تمكن له صورة خاصة يفيدها بخصوصها كالمرآة لالون الما ارال رنحكى كالون فد كذلك النقد لاغرض فيهوهو وسيلة الى كل غرض وكالحرف لامعني له في نفسه وظهربه العانى في غبره فهذه هي الحكمة الثانية وفيهما أيضاحكم بطول ذكرها فكل من عل فيهما علا لالمني بالحكم بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما فاذامن كنزهما فقد المهماوابطل الحكمة فيهماوكان كن حدس حا كالمسلمن ف محن يمتنع عليه الحكم بسدم لانه اذا كترفقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض المقصوديه وماخلقت الدراهم والدنا أبرلز يدخاصة ولا المر وخاصة اذلاغرض للا حادف أعيام مافانه ماحران واغاخلقالتدا ولهماالايدى فيكونا حاكمن بين الناس وعلامة معرفة المقادير مقومة للراتب فأخبرالله تعالى الذين يعجز ونعن قراءة الاطرالالهية المكتو بةعلى صفعات الموحودات عط الهي لاحرف فيه ولاصوت الذي لايدرا بعين إعربل بعن البصيرة أخبره ولا العاجز بن بكلام معدوه من رسول الله صلى الله عليه وسلمحتى لذكر وصالبهم واسطة الحرف والصوت للعني الذي عجز واعن ادراكه فقال تعالى والذبن يكنزون الذهب لابن والفضة ولأينفقونها في سعيل الله فيشرهم بعذاب أليم وكلمن اتخذمن الدراهم والدنا نير آنية من ذهب وخار وضة فقد كفرالنعمة وكان اسوأ حالامن كنزلان مثال هذامثال من استستخرحا كما ابالد في الحماكة لى والكسوالاعمال التي يقوم بهاأخساء الناس والحدس أهون منه وذلك أن الخزف والحديد والرصاص أربل والنحاس تنوب مناب الذهب والفضة في حفظ الما ثعات عن أن تتبدد وانما الاواني كحفظ الما ثعات ولا بالتراكي الخزف والحديدفي المقصود الذيأر يدبه النقود فن لم ينكشف له هذا انكشف له بالترجة الالهية عنى الله من شرب قي آنية من ذهب أو فضة و كانما يجر حرفى بطنه نارحه نم وكل من عامل معاملة الريا لدناب على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم لانهما خلقالغيرهما لالنفسهما أذلاغرض فيعينهما فاذا انسان انجرفيء ينهما فقداتخذهما مقصودا علىخلاف وضع الحكمة اذطاب النقداف برماوضع لهظم ومن معه نيء وبولانقدمعه فقدلا يقدرعلى أن شترى به طعاما ودابة اذر عالا يباع الطعام والدابة بالثوب فهو الجال منور في بيعه بنقد آخر المحصل النقدفية وصل به الى مقصوده فانهما وسيلتان الى الغير لاغرض في له العام الموقعه ما في الاموال كوقع الحرف من المكلام كافال النحو يون ان الحرف هو الذي حاء وزنا الني في غيره و كوقع المرآة من الالوان فآمامن معه نقد فلو حازله أن سيعه بالنقد في خذا لتعامل على النقد إيدرك فأبغه فيبقى النقدم تقيدا عنده وينزل منزلة المكنوز وتقييدا كحا كموالبريد الموصل الى الغبرطا كان حدسه ظلم فلامعنى لبيع النقد بالنقد الااتخاذ النقدمقصود اللادخار وهوظلم (فان قلت) فإطرا بياع احدالنقدين بالا خرولم حازبياع الدرهم عثله فاعلم أن أحدالنقدين مخالف الا خرفي مقصور التوسل اذقديتيسر التوصل باحدهمامن حيث كثرته كالدراهم تتفرق في الحاجات ولملاقلملافق الم منهما يشوش القصود الخاص بهوهو تسرالتوسل به الى غيره وأمابيع الدرهم بدرهم عاثله فعائز حبثان ذلك لايرغب فيهعاقل مهما تساويا ولايشتغليه تاحرفانه عبث يحرى محرى وضع الدرد على الارض وأخذه بعينه ونحن لانخاف على العقلاء أن صرفوا أوقاتهم الى وضع الدرهم على الارم وأخذه بعينه فلاغنع عالاتتشوق النفوس اليه الاأن يكون أحدهما أجودمن آلا خر وذلك إينا لايتصور جرمانه أذصاحب الحيدلا يرضيء ثله من الردى وفلا ينتظم العقدوان طاب زيادة في الردي فذلك عاقديقه ده فلاحرم غنعه منه ونحكم مان حيدها ورديتها سواءلان الحودة والرداءة بنبغي ينظرالهما فعما يقصد في عينه ومالاغرض في عدنه فلا ينبغي أن ينظر الى مضافات دقيقة في صفا وانما الذىظلم هوالذى ضرب النقود مختلفة في الجودة والرداءة حتى صارت مقصودة في أعيانها ومنها أن لاتقصدوا مااذاباع درهما بدرهم مثله نسيته فاغالم يحز ذلك لانه لايقدم على هذا الامسامح فاصا للاحسان ففي القرض وهومكرمة مندوحة عنه لتبقى صورة السامحة فيكون لهجد وأجر والمعارضا لاجدفيها ولاأحرفهوأ يضاظلم لانه اضاعة خصوص المسامحة واخراجها في معرض المعاوضة وكذلا الاطعمة خلقت ليتغ ذى بهاأو يتداوى بهافلا ينبغي أن تصرف عن جهتم افان فتع باب المعاملة في موجب تقييدها في الايدى ويؤخر عنها الاكل الذي أريدت له فاخلق الله الطعام الآليؤكل والحام الى الاطعمة شديدة فينبغي أن تخرج عن بدالمستغنى عنم الى المحتاج ولا يعامل على الاطعمة الامستع عنهااذمن معهطهام فلملايا كلهان كان محتاجاولم يحعله بضاعة تحارةوان حعله بضاعة تحارة فليعا ممن يطلبه بعوض غبر الطعام بكون محتاجااليه فامامن يطلبه بعين ذلك الطعام فهوأ يضامستغنء ولهذاو رد في الشرع لعن المحتكرو و ردفيه من التشديدات ماذ كرناه في كتاب آداب الكسبة بائع البر القرمه فدو واذأحدهما لايسدمسدالا تخرفي الغرض وباثع صاعمن البربصاع منه معددو رواكنه عابث فلايحتاج الى منع لان النفوس لاتسمع به الاعدد التفاوت في الجودة ومقال الحيد عثله من الردى و لا يرضى بها صاحب الحيد وأماحد مردية من فقد يقصد ولكن الما كانت الاطها من الضرور مات والجيد يساوي الردى ، في أصل الفائدة و يخالفه في وجوه التنع المقط الشرع غرم التنعم فماهوالقوام فهذه حكمة الشرع في تحريم الرباو تدانكشف لناهذا بعد الأعراض عن تنالله فلنلمق هدذا بفن الفقهيات فانه أقوى من حمع مأأو ردناه في الخلافيات وجهذا يتضم رجمان مذهب الشافعي رجه الله في التخصيص بالاطعمة دون المكيلات اذلودخل الحص فيه لكانت الثياب والدوام أولى بالدخول ولولا المح اكان مذهب مالك رجه الله أقوم المذاهب فيه اذخصصه بالاقوات ولكنكر معنى يرعاه الشرع فلآبدأن يضبط محدوتحد بدهذا كان عكناما اقوت وكان عكناما لطعوم فرأى النزا التعديد بجنس المطعوم أحرى المل ماهوضرو وذالبقاء وتحدد بدات الشرع قد تعيط بأطراف لا يفوة فيهاأصل المعنى الباعث على الحركم ولدكن التحديديقع كذلك بالضرورة ولولم يحد لقسير الخلق في انبا جوهر المعني مع اختسلافه بالاحوال والاشعساص فعين المعسني بكمال قوته يختلف باختلاف الاحوا والاشخاص فبكون الحدضرو ريافاذاك قال تعالى ومن يتعدحدود الله فقدظلم نفسه ولان اعوا هذه المعانى لاتختلف فيهاااشرائع واغاتختلف في وجوه التعد ودكا عدشرع عنسى بن مرج عليه الدار تحريم الخمر بالسكروقد حدوشرعنا بكونه من منس المسكر لان قليله يدعوالي كثيره والداخل

فكان اذاحرى من أحدنا خطأو تغيرعا يمحال الشيخ نتشفع اليه بهذا الى ماكان ومن أدب المريدم\_عالشيخ أن لاستقل بوقائمه وكشفه دون مراحمة الشيخ فان الشيخ عله أوسع ويابه المفتر حالى الله أكبر فان كانواقعة المريد من الله تعالى يوافقه الشنخ وعضيهاله وما كانمن عندالله لايختلف وان كان فيه شبهة تزول شبهة الواقعة بطريق الشيخ ويكتسب المريد على بعمة الوقائي والكشوف فالمريدالله فى واقعته يخامره كون ارادة في النفس فمتشك كون الارادة بالواقعة مناسا كان ذلك أويقظة ولهذاسرعديب ولايقوم المر يدماستئصال شأفة الكامن في المفسواذا ذكره للشيم فافى المريد

一門的社员的自由的 صار إينا الألا الماط العيارة المالة معال لاطن غرض النه لدواء المركز أصوا الدلا عباد: حظوا الحف مزال الدين الدين القال

من كون ارادة النفس مفه قود في حق الشيع فان كان من الحق يتبرهن بطريق الشيخ وان كانتنزع واقعته الىكونهوى النفس تز ولوتبراساحة المريد ويتعمل الشيح ثقل ذلك لقوة حاله وسعمة الوائه الى حناب الحق وكال معرفته ومن الادبمع الشيع انالمريد اذا كان له كالممح الشيخ في من أمردينه أوأم دنياه لايستعيل بالاقدام علىمكالة الشيخ والهدومعليه حتى يتبسن له من حال لشيح أنهمستعدله ولسماع كالرمه وقوله متفرغ فكان للدعاء أوقاما وآداباوشروطالانه مخاطية الله تعالى فلاقول مع لشيح أبضاآداب وشروط لانهمن معاملة الله تعالى و سأل الله تعالى قبل المكالم مع الشيخ التوفيق

الدودداخلف التعريم عكمالحنس كإدخل أصل المعنى بالحملة الاصلية فهذامثال واحد كمكمة خفية من حكم النقدين فينبغي أن يعتبر شدكر النعمة وكفرانها بهدا المثال فديكل ماخلق كحدكمة فلاينبغي أن بصرف عنهاولا يعرف هذا الامن قدعرف الحكمة ومن يؤت الحكمة فقدا وقي خيرا كثيرا ولكن لاتصادف حواهرالحكم في قلوب هي مزابل الشهوات وملاعب الشياطين بل لايتذ كرالاأولوالااباب ولذاك فالصلى الله عليه وسلم لولاأن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا الى ملكوت السماء واذاعرفت هذاالثال فقس عليه حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك وكل فعل صادرمنك فانه الماشكر واماكفر اذلا يتصو ران ينفك عنهما وبعض ذلك نصفه في اسان الفقه الذي تناطق به عوام الناس بالكراهة وبعضه بالحظر وكلذاك عندأر باب القلوب موصوف بالحظر فأقول مثلا لواستفعيت بالمني فقد كفرت نعة اليدين اذخلق الله المث اليدين وحمل احداهما أقوى من الاخرى فاستعق الاقوى عزيد رجانه في الغالب التشريف والتفضيل وتفضيل الناقص عدول عن العدل والله لا يأمر الابالعدل م احوجك من اعطاك اليدين الى أعمال بعضها شريف كاخذ المصف وبعضها خسيس كازالة العاسة فادا إخذت المعمف بالسار وأزات النعاسة بالعين فقدخصصت الشريف عاهو خسيس فغضضت مزحقه وظلمته وعدلت عن العدل وكذلك اذابصقت مثلافيجهة القبلة أواستقبلتما في قضاء الحاجة فقد كفرت نعمة الله تعالى في خلق الجهات وخلق معة العالم لانه خلق الجهات لتكون متسعك في مركانك وقديم الجهات الى مالم يشرفها والى ماشرفها بأن وضع فيها بدتا أضافه الى نفسه استمالة لقلبك اليه لتقديه قلبك فيتقيد بسبه بدنك في تلك الحهة على هيئة الثبات والوقار اذاعيدت وملوكذلك القسمت أفعالك الى ماهى شريفة كالطاعات والى ماهى خسسة كقضاء الحاجة ورمى البصاق فاذا رمن بصاقك الى حهة القبلة فقد ظلمتها وكفرت نعمة الله تعالى عليك وضع القبلة التي يوضعها كال عادتك وكذلك اذالست خفك فابتدأت بالسرى فقد ظلت لان الخف وقاية للرحل فللرحل فيه حظوالبداءة في الحظوظ ينبغي أن تكون بالاشرف فهوالعدل والوفاء بالحكمة ونقصه ظلم وكفران لنعمة الخفوالر حلوهذاعندالعارفين كبيرةوان مماه الفقيه مكروها حيى ان بعضهم كان قدجه اكراوا مزالحنطة وكان يتصدق بها فسيل عن سببه فقال لدست المداس عرة فابتدأت بالرحل الدسرى سهوا فاريدان كفره بالصدقة نع الفقيه لايقدرعلى تفقيم الامرفى هذه الامو ولانه مسكين بلى باصلاح العوام النينقر بدرجهم مندر حةالانعام وهم مغموسون في ظلات اطمو أعظم من ان تظهر أمثال هذه القلمات بالاضافة اليها فقبع أن يقال الذي شرب الخمر وأخذ القدح بيساره فقد د تعدى من وجه بن احدهما الشربوالا خرالاخذ بالبسار ومن باع خرافى وقت النداه يوم الجمعة فقبيم أن يقال خان من وجهين أحدهما بيدع الخمر والا خرالبيدع في وقت النداء ومن قضى حاجمه في محراب المسجد متدبرالقبلة فقبيم أن يذكر تركه الادب في قضاء الحاجة من حيث اله لم يحمل القبلة عن عينه فالماصي كلهاظلات وبعضها فوق بعض فينمعق بعضها في حنب البعض فالسيدقد بعاقب عبده اذااستعمل ملينه بغيراذنه ولكن لوقتل بتلك الكين أعزأ ولادهلم ببق لاستعمال السكين بغيراذنه حكمون كاية في تفعفكل ماراعاه الانصاء والاولياءمن ألا تداب وتسامحنافيه في الفقهم العوام فسيبه هذه الضرورة والافكلهذه المكاره عدول عن العدل وكفران للمعمة ونقصان عن الدرحة الملغة للعبد الى درحات الغرب نع بعضها يؤثر في العبد بنقصان القرب وانعطاط المنزلة وبعضها يخرج الكلية عن حدود القرب الوعالم البعد الذى هومستقر الشسياطين وكذلك من كسرغصنا من شعرة من غير حاجة ناجرة مهمة ومن غيغرض صحيح فقد كفرنعمة الله تعالى فى خلق الاشعبار وخلق اليد إما اليد فأنها لم تخلق للعبث بل

للطاعة والاعمال المعينة على الطاعة وأما الشجرفانما خلقه الله تعالى وخلق له العروق وساق اليه الماليا وخلق فيهقوة الاغتذاء والغاءايبلغ منتهى نشوه فينتفع بهعباده فكسره قبل منتهى نشوه لاعلىوه وانق يذقع به عباده مخالفة اقصود الحكمة وعدول عن العدل فان كان له غرض صحيح فله ذلا النائم الداق والحيوان حعلافداء لاغراص الانسان فانهما جمعافاتيان هالكان فافتاء الاخس في رقاء الاشرف مدنر المايا أقرب الى العدل من تضييعهما جيعاوالمه الأشارة بقوله تعالى و مخراكم ما في السموات وما في الارم وكافرا جيعامنه نهاذا كسرذلك من ملك غيره فهوظالم أيضاوان كان محتاحالان كل شعرة بعينها لاتفي بحامان ما عبادالله كلهم بلتني يحاجه واحدة ولوخصص واحد بهامن غبرر حان واختصاص كان ظلافصاحر ملفني الاختصاص هوالذى حصل البذرووضعه في الارض وساق اليه الماءوقام بالتعهد فهوأ ولى به من غير القول ا فيرجح جانب منذلك فاننت ذلك في موات الارض لا يسعى آدمى اختص عفرسه أو بغرسه فلا بلم من أن طاب اختصاص آخر وهو السبق الى أخذه فلاسابق خاصية السبق فالعدل هوأن كون أولى مور الفاله الفقهاءعن هذا الترحير بالملكوهو مجازمص اذلاملك الالملك الملولة الذى له ماني السعوات والارز الخفف وكنف بكون العبدمآلكا وهوفي نفسه ليس علاث نفسه بلهوملاث غيره نع الخلق عباد الله والارز والكن اع ما مدة الله وقد أذن لهم في الاكل من ما تدته بقدر حاجتهم كالملك ينصب ما تدة لعبيد ه فن أخذا قمة بها مضف واحتوت عليها براجه فحاه عبدآخر وأرادا نتزاعها من يده لم يمكن منه لالان اللقمة صارت ملكه المدرة بالاخذماليدفان اليدوصاحب اليدايضا مملوك واكن اذا كانتكل اقمة بعينه الاتفي بحاجة كل العبار المالق فالعدل في التخصيص عند حصول ضرب من الترجيع والاختصاص والاخذ اختصاص بنفر دبه البريجه وص فنعمن لايدلى بذلك الاختصاص عن مزاحته فهكذا ينبغي أن تفهم أمرالله في عباده ولذلك نقول من أخ علاعند من أموال الدنيام كثرمن حاجته وكنزه وأمسكه وفي عبادالله من محتاج اليمه فهوظ الموهومن النراط كنه يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله واغماسبيل الله طاعته وزاد الخلق في طاعته أمول المانهم الدنيااذبها تندفع ضرو واتهم وترتفع حاجاتهم نعم لايدخل هذافي حدفتاوي الفقه لان مقادير الحاحان وعهاا خفية والنفوس في استشعار الفقر في الاستقبال مختلفة وأواخر الاعارغ برمعلومة فتكليف العرار النعبر لذ ذلك يجرى محرى تكليف الصديان الوقاروا لتؤدة والسكوت عن كل كالم غرمهم وهو يحكم نقصابه الواحد لايطيقونه فتركنا الاعتراض عليهم في المعب واللهو واباحتنا ذلك اماهم لايدل على ان اللهو والدر الفاطوال حق فكذلك اباحتناللعوام حفظ الأموال والافتصارفي الانفاق على قدرالز كاة اضرو رةماحيلواعل منعلها من العفل لا يدل على انه غاية الحق وقد أشار القرآن اليه اذقال تعالى ان يستلكم وها فعد في تبغلوا المن سبا الحق الذى لا كدورة فيهوا لعدل الذى لاظلم فيه أن لايأ خداً حدمن عباد الله من مال الله الأبقدر زام الفريق الراكب فكل عبادالله ركاب لمطاما الابدان الى حضرة الملك الدمان فن أخدذ ومادة عليه مم منعه وسندر الد را كب آخر محتاج اليه فهوظالم تأرك للعدل وخارج عن مقصود الحريكمة وكافر نعمة الله تعالى المافلو بالقرآن والرسول والعقل وساثر الاسباب التي بهاعرف أن ماسوى زاد الراكب ومال علمه في النا كالوظه والأخرة فن فهم حكمة الله تعالى في جير أنواع الموجودات قدره لي القيام يوظيفة الشكروات فله الفيخله ذلك يحتاج الى مجلدات مملاتني الابالقليل وانما أوردناهذاالقدرليعلم علة الصدق في قوله تعالى وذا والممان من عبادى الشكوروفر - ابليس لعنه الله بقوله ولا تجدأ كثرهمشا كرين فلا يعرف معنى در من ما الاتة من لم معرف معنى هـ ذا كله وأمو را أخر و را ذلك تنقضي الاعمار دون استقصاء ما ديال أبقه هوا تفسيرالا يقومعني لفظها فيعرفه كلمن يعرف اللغةو بهذا يتبين لك الفرق بين المعني والتفسيرفان فالمتعوافا ال فقدر جم حاصل هذا المكلام الى أن لله تعالى حكمة في كل شي وانه جعل بعض أفعال العاديد بالرواء

لمامحمن الادبوقد تمه الحق سحانه وتعالى على ذلك فعاام به أصحاب رسول الله صلى اللهعلمه وسافي مخاطسته فقال ما أيها الذين آمنوا اذاناحمة الرسول فقدموا سندى نحوا كصدقة يعنى أمام مناحات كم قال عدالله من عماس سأل الناس رسول اللهصلي الله عليه وسلم فاكثر وا حتى شقواعليه واحفوه بالمسئلة فادبهم الله تعالى وقطمهم عن ذلك وأعرهمان لاساحوه حتى بقدمواصدقة وقيل كان الاغنياء يأتون الذي عليه السيلام و مغلبون الفي قراءعلى المحلسحتى كرهالندى عليه السلام طول حديثهم ومناحاتهم فاعرالله تعالى مالصدقة عند المناحاة فلارأوا ذلك انتهواعن مناحاتهفاماأهل العسرة فلانهم لم عدواشا وأما

أهل السرة فعلواومنعوا فاشتدذلك على أصاب رسول الله ونزات الرخصة وقال تعالى أأشفقتم أن تقدمواس بدى نحواكم صدقات وقيل الماأمرالله تعالى بالصدقة لم بناج رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم الاعلى سأبي طالب فقدم دينا رافتصدق مه وقال عملي في كتاب الله آية ماعل بها أحد قبلى ولا عمل بهاأحد بعدى وروى ان رسول الله صلى الله علمه وسل الزلت الاته دعاعلا وقالماترى في الصدقة كم تسكون دينارا قال على لا بطبقونه قال كمال على تكون حمة اوشعرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكازهدم مزات الرخصة ونسخت الاتة ومانيه الحق عليه بالامر بالصدقة ومافيه منحسن الادبو تقييد اللفظ والاحترام ما نسمخ

امظالا المكمة و بلوغها غاية الرادمة او حعل بعض أفعاله ممانعامن عمام الحكمة فكل فعل والقامقة ضي الحكمة حتى انساقت الحكمة الى غايتها فهوشكر وكل ماخالف ومنع الاستماب من أن ماق الى الغاية المرادة بهافهو كفران وهذا كله مفهوم واكن الاشكال باق وهوأن فعل العبد المنقمم الهمايتم الحكمة والى ما يرفعها هوأ يضامن فعل الله تعالى فأبن العبد في المن حتى يكون شاكرامرة كانراأخرى فاعلم أنتمام التحقيق في هـ ذا يستمدمن تيار بحرعظم من علوم المـ كاشفات وقدرمزنا ماسبق الى تلو يحات بماديها ونحن الاتنامير بعبارة وحبزة عن آخرها وغايتها يفهمها من عرف مطق الطبرو محددها من عزءن الايضاع في السير فضلاءن أن محول في حوا لملكوت حولان الطبر الغولان لله عز وحل في حلاله وكبر ما تمصفة عنها يصدر الحاق والاختراع وتلك الصفة أعلى وأحل وأنالمههاء بنواضع اللغة حتى يعسرعنها بعبارة تدلءلي كنه حلاله اوخصوص حقيقتما فليكن افالعالم عبارة لعلوشأ نهاوانحطاط رتبة واضعى اللغات عن أنء تدطرف فهمهم الى مبادى اشراقها الفنفت عن ذروتها أبصارهم كما تخفف أبصارا لخفافيش عن نورالشمس لا الغموض في نو والشمس اكن اضعف في أبصار الخفافيش فاضطر الذين فقت أبصارهم الاحظة جلالما الى أن يستعير وامن منبضعالم المتناطقين باللغات عبارة تفهم من مبادى حقائقها شيأ ضعيفا حدافا ستعار والماسم الدرة فنعاسرنا بسد استعارتهم على النطق فقلنالله تعالى صفه هي القدرة عنها بصدرا لخاق والاختراع مالاق ينقسم في الوجود الى أقسام وخصوص صفات ومصدرانقسام هذه الاقسام واختصاصها مموص صفاتها صفة أخرى استعبر لهاعثل الضرورة التي سيقت عيارة المستة فهي توهم منه أأمرا وللفندالمتناطقين باللغات التيهي حروف وأصوات للتفاهمين بهاوقصو رلفظ المشيئة عن الدلالة كنة النالصفة وحقيقتها كقصو رلفظ القدرة عمانقست الافعال الصادرة من القدرة الي ما ينساق إلى النهى الذي هوغاية حكمتهاوالي ما يقف دؤن الغاية وكان اكلوا حدنسية الي صفة المشيئة إزار ووعهاالي الاختصاصات التي بهاتم القعمة والاختلافات فاستعير لنسبة البالغ غايته عبارة المحبة بنعر لنسبة الواقف دون غايته عبارة المكراهة وقيل انهما جيعادا خلان في وصف المشدية والكن الواحد خاصية اخرى في النسبة موهم لفظ المحبة والكراهة منهما مرامج لاعند طالى الفهم من الناظ واللغات ثم انقسم عباده الذينهم أيضامن خلقه واختراعه الى من سبقت له المشيئة الازلية أن معمله لاستيقاف حكمته دون غاتهاو كون ذلك فهرافي حقهم بتسليط الدواعي والبواعث عليهم والعلى نسبقت لهم في الازل أن يستعملهم اسياقة حكمته الى غايتها في بعض الامورف كان لكل واحد والفريقين نسبة الى المشعثة خاصة فاستعمر لنسبة المستعملين في اتمام الحكمة بهم عبارة الرضا منعر الذين استوقف بهم أسمال الحكمة دون عاينها عبارة الغضب فظهرعلى من غضب عليه في والمال فعلوقفت الحكمة به دون غايتها فاستعمراه الكفران وأردف ذلك بنقمة اللعن والمذمة زيادة في النا كالوظهرعلى من ارتضاه في الازل فعل انساقت بسببه الحدكمة الى غايتها فاستعمر له عبارة الشكر يه والانجاءة الثناء والاطراء ومادة في الرضاوا القبول والاقبال ف- كان الحاصل أنه تعالى أعطى والمالم أنى وأعطى النكال تمقيع وأردى وكان مثاله ان ينظف الملا عبد والوسخ عن أوساخه تم هما مسمن محاسن ثيامه فاذاتم فريفته قال ما حيدل ما أحال واحل ثيابات وانظف و حهد في كون عالم فيقة هوالمحمل وهوالمثني على المحمال فهوالمني عليه وبكل حال وكانه لم بتن من حيث المدني الاعلى فالمنا العبدهدف الثناءمن حيث الظاهرو الصورة فهكذا كانت الأمور في الازل وهكذا تشالسل أدر سابوالمدات بتقدير و بالار باب ومسدب الاسباب ولم يكن ذلك عن اتفاق و بحث بل عن اوادة وحكمة وحكم حق وأمر جزم استعيراه لفظ القضاء وقيل انه كلمع بالبصر أوهوا قرب ففاضاء المقادير بحكم ذلك القضاء الجزم عاسبق به التقدير فاستعبر لترتب آحاد المقدو رات بعضهاعلى لفظ القدرف كان لفظ القضاء بازاء الامرالواحد دالكلي ولفظ القدر بازاء التفصيل المقاديال نها ية وقيل ان شيأمن ذلك ليس خارجاعن القضاء والقدر فغطر ليعض العباد أن القسمة لماذا انف هذاالتفصيل وكيف انتظم العدل مع هذاالتفاوت والتفضيل وكان بعضهم لقصو رهلا يطيق ملاط كنهه فاالامر والاحتواءعلى محامعه فالعمواع الم بطبقواخوص غرته بلحام المنع وقيل لهمامك فالمذاخاة ولادستل عما يفعل وهم يستلون وامتلا تمشكاة بعضهم فو رامقتد سامن نو رالله نعا فى السعوات والارض وكان ويمم أولاصافها بكاديضي ولولم تمسمنار فسته نارفاشتعل نوراعل فأشرقت أقطار الملكوت بئن أيديهم بنورر بهافأ دركواالامو ركلها كاهي عليه فقيسل لهماله با داب الله تعمالي واسكتو اواذاذ كرا لقدر فامسكوافان العيطان آذاناو حواليكم صعفاءالاه فسير واسترأضعفكم ولاتكشفوا حاب الشمس لابصار الخفافيش فيكون ذلك سبب هلاكهم فنن بأحلاق الله تعالى وأنزلوا الى مماء الدنيامن منتهى علق كمليانس بكم الضعفاء ويقتدسواءن أنواركم المشرقة من وراء هابكم كما يقتدس الخفافيش من بقامانو والشمس والكوا كب في جنع الب المحيانه حياة بحقلها شخصه وحاله وانكان لايحيانه حياة المترددين في كال نور الشمس وكونوا كن ا شر بناشراما طياعة د طيب ، كذالة شراب الطبين يطيب ويام

شر بناوأهر قناعلى الارض فضلة يه وللارض من كاس الكرام نصب فهكذا كان أول هذا الامر وآخره ولانفهمه الااذا كنت أهلاله واذا كنت أه للاله فقعت الد وأبصرت فلاتحتاج الى قائد يقودك والاعي يمكن أن يقادو لكن الى حدما فاذاصاق الطسرين و أحدمن السيف وأدق من الشعر قدر الطائر على أن يطهر عليه عولم يقدر على أن يستمر و راء وأعي دق المحال واطف اطف الماءمثلا ولم يمكن العبو والابالساحة فقد يقدوله اهر بصنعة السباحة أن بنفسه ورعالم يقدر على أن يستمر و وامه آخر فهذه أمو ونسبة السبرعليم اللي السبرعلى ماهرا جاهيرا كافى كنسبة المشيءلي الماء الى الشيءلي الارض والساحة يمكن أن تتعليفا ما المشيءل فلا يكتسب بالتعلم بل منال قوة اليقن ولذاك فيل النبي صلى الله عليه وسلم ان عنسي عليه السلام انهمشي على الماء فقال صلى الله علمه وسلم لوازداد يقينا اشي على الهواء فهذه رمو زواشارات الى الكراهة والمحسة والرضا والغضب والشكر والكفران لايليق بعما المعاملة أكثرمنها وقدض تعالى مثلا لذلك تقريباالي افهام الخاق اذعرف انهماخاق الهن والأنس الالبعدوه فكانت علا غاية الحدكمة فيحقهم أخبرأن له عبدين يحب أحدهما واسمه حبريل وروح القدس والامبرا عنده محبوب مطاع أمين مكين ويبغض الا تخرواته ابلمس وهواللعس المنظر الي يومالير أحال الارشاد الى حبر بل فقال تعالى قل نزله روح القدس من وبك بالحق وقال تعالى بافي ال من أحره على من شاءمن عباده وأحال الاغواء على المدس فقال تعالى ليضلهم عن سديله والاغوا استمقاف العباد دون الوغفاية الحكمة فانظر كيف نسبه الى العبد الذى غضب عليه والارشاد لحمالي الغاية فانظر كيف نسبه الى العبدالذي أحبه وعندك في العادة له مثال فالملاث اذا كان عا الى من يستقيه الشراب والى من يحمه و ينظف فناه منزله عن القاذو رات وكان له عبدان فلا المعامة والتنظيف الأاقعهما وأخسهما ولايفوض جمل الشراب الطيب الاالي أحسنهماواكم وأحبهما الدمه ولاينبغي أن تقول هدافعلي ولم يكون فعمله دون فعلي فانك إخطأت اذأصفت ذالا

والفائدة باقية (أخبرنا) الشيح الثقة أبوالفقع مجدين سلمان قال أناأبو الفضل جدقال أنااكافظ أنونعيمقال ثناسلمان ابن أحدقال تنامطك ابن شدس قال ثنا عبدالله بن صالحقال ثنا ابن لهيعة عن أبي قيدل منعبادة بنالصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل قول لسسمنا من لمعل كسرنا ويزحم صغيرناو يعرف لعالمناحقه فاحترام العلاء توفيق وهداية وأهمال ذلك خددلان وعقوق ه(البارالثاني والخمسون في آداب الشيخ ومايعتمددهمع الاصحاب والتلامذة) اهم الا دار ان لا يتعرض الصادق للتقدم على قوم ولارتعرض لاستعلال مواطنهم بلطف الرفق وحسنالكلامعسة للاستتباع فاذارأىان

الدين الدين المالية ا 2 المرافقة الم بان فق مذا القد مقاصداا فاشكراا مقامعاو

الله تعالى يبعث اليه المريدين والمسترشدين معسن الظن وصدق الارادة محذرأن تكون ذلك ابتلاء وامتحانامن الله تعالى والنفوس معمولة على محسة قبول الخلق والشهرة وفي الخول السلامة فأذاباغ السكاب أجله وعمكن العبدمن حاله وعلم بتعريف الله ا ماه انه فراد بالارشاد والتعلم للريدين فيكامهم حيند كلام الناصح المشفق الوالد لولدهما ينفعه فيدينهودنياه وكل و يدومسترشد ساقه الله تعالى اليه براجع الله تعالى في معناه و يكثراللما السه أن تتولاه فيه وفي القول معهولات كاممع المريد بالكامة الاوقليه ناظر الى الله مستعن مه في الهداية الصواب من القول سءت شعناأباالنعيب السهروردي رجهالله

مدل بلهوالذى صرف داعيتك لتغصيص الفعل المكر وه بالشخص المحكر وهوالف عل المحبوب النعص الحبوب الما العدل فانعدله تارة يتم المو ولامدخل التفيها وتارة يتم فيك فانك أيضامن أواله فداعيتك وقدرتك وعلك وعالك وسائر اسباب حركاتك فى التعبيرهو فعله الذي رتبه بالعدل وتماتصدرمنه الافعال المعتدلة الاانك لاترى الانفسك فتظن أن ما يظهر عليك في عالم الشهادة ليس اسسمن عالم الغيب والملكوت فاذلك تضيفه الى نفسك واغا أنت مثل الصى الذى ينظر ليلاالي المااشعة الذي يخرج صورامن وراء حجاب ترقص وتزعق وتقوم وتقعدوهي مؤلفة من خرق لا تحرك انفسها وانماتحركها خيوط شعرية دقيقة لاتظهر فيظلام الليل ورؤسها في يدالم معبذ وهومحتوب عن أصار الصديان فيفرحون ويتعمون لظنهم أن تلك الخرق ترقص وتلعب وتقوم و تقعد وأما العقلاء فالم يعلون أنذاك تحريك وليس بقرك ولكنهم وعالا يعلون كيف تفصيله والذي يعلم بعض نصله لا يعلم كما يعلم الشعبذ الذي الامراليه والحاذبة بيده فكذاك صديان أهل الدنيا والخلق كلهم مبيان بالنسبة الى العلاء ينظرون الى هذه الاشعاص فيظنون انها المتحركة فيحيلون عليها والعلاء والونانهم محركون الاانهم لا يعرفون كيفية التحريك وهم الاكثر ون الاالعارفون والعلماء الراسعفون الهم ادركوا بحدة أبصارهم خيوطاد قيقة عنكبوتية بلأدق مها بكثير معلقة من العماء متششة الاطراف بأشخاص أهل الارض لاتدرك تلك الخيوط لدقتها بهذه الابصار الظاهرة ثمشاهدواروس الذالخبوط فيمناطات لهاهي معلقة بهاوشاهدوالتلك المناطات مقابض هي في أيدى الملا ثكة المحركين الموات وشاهدوا أيضاملا ثكة السعوات مصروفة اليجلة العرش ينتظرون منهم ماينزل عليهم من الأمر منحضرة الربوبية كى لا يعصو الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر ون وعبرعن هذه الشاهدات في القرآن فغلوفي السماء رزقكم وماتوعدون وعبرعن انتظار ملائكة السعوات المنزل اليهم من القدر والامر فبلخلق سبع معوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامربين لتعلوا أن الله على كل شي قدير وأن الله قداما مكل شيعل اوهذه أمو رلايعلم تأويلها الاالله والراسطون في العلم وعبرابن عباس رضي الله عنهاءن اختصاص الراحدين في العلم بعلوم لا تحتملها أفهام المخلق حيث قرأ قوله تعالى يتنزل الامر منن فقال لوذ كرت ماأعر فهمن معني هذه الآبة الحتموني وفي لفظ آخر لقلتم انه كافر ولنقتصر على مذا القدرفقد خرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار وامتزج بعلم المعاملة ماأنس منه فلنرجع الى مفاصد الشكر فنقول اذارجع حقيقة الشكرالي كون العبد مستعملا في اتمام حكمة الله تعالى الكرالعباد أحبهم الى الله وأفر به-م اليه وأقربهم الى الله الملائكة ولهما يضائر تسومامن مالاوله بقارمعاوم واعلاهم فيرتبة القرب ملك اعماسرافيل عليه السلام واغا علودرجتهم لانهم فيأنفسهم كرام بررة وقد أصلح الله تعالى بهم الاندماه عليهم السلام وهم أشرف مخلوق على وجه الارض ويلى وجنه درحة الانساء فانهم في أنفسهم أخيار وقدهدي الله بهمسائر الخلق وتمهم حكمته وأعلاهم وأنسناصلي الله عليه وسلم وعليهم اذأ كل الله به الدين وختم به الندين و يايهم العلاء الذين هم ورثة انساء فانهم في أنف هم صالحون وقد أصلح الله بهمسائر الخلق ودرجة كل واحدمنهم بقدرما أصلح من فمهومن غيره تم يليهم السلاطين بالعدل لأنهم أصلحوادنيا الخلق كأأصلح العلماء دينهم ولاحل اجتماع من والملائه والسلطنة لنبينا مح رصلي الله عليه وسلم كان أفضل من سائر الاندياء فانه أكدل الله مه ملاحدينهم ودنياهم ولم يكن السيف والملك لغيره من الانساء تم يلى العلماء والسلاطين الصالحون بناصلعواد ينهمونفوسهم فقط فلم تترحكمة اللهبهم الفيهمومن عداهؤلاه فهمع رعاع واعلمأن المان به قوام الدين فلا يذبعي أن يستحقر وان كان ظالما فأسقا قال عرو بن العاص رجه الله أمام

غشوم خيرمن فتنة تدوم وقال الذي صلى الله عليه وساسيكون عليكم أمراه تعرفون منهم وتذكرا ويفسدون وما يصلح الله بهم أكثر فان أحسن وافلهم الاجر وعليكم الشكر وان أساؤا فها بهم المالة وعليكم الشكر السيرة وقال سهل من أنكر امامة السلطان فهو زنديق ومن دعاه السلطان فلم يجب فهومن ومن أقام من غير دعوة فهو جاهل وسئل أى الناس خسر فقال السلطان فقيل كنانرى ان شرائيا الاجوة السلطان فقال مهلاان لله تعالى كل يوم نظرتين نظرة الى سلامة أموال المسلمين ونظرة الى سلامة أملا المنافقة على أبوابهم خبر من سبعين في السلطان فقال مهلاان لله تعالى كل يوم نظرتين نقول الخشبات السود المعلقة على أبوابهم خبر من سبعين في المنافقة على أبوابهم خبر من سبعين في المنافقة على أبوابهم خبر من سبعين في المنافقة على أبوابهم خبر من سبعين في النافقة على أبوابهم خبر من سبعين في النافقة على أبوابهم خبر من المنافقة على أبوابهم خبرى عبر كالفرائي عن مقدو رائد شركا قال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنقدم أمو را كلمة تجرى عبر كالات حادوالله الموفق للصواب في معرفة النهم شرية شنفل بذكر الاتحاد والله الموفق للصواب

و (بيان حقيقة النعمة وأقسامها)

اعلمأن كلخبرولذة وسعادة بل كل مطلوب ومؤثر فانه يسمى نعمة ولمكن النعمة بالحقيقة هي السيار لينفي الاخروية وتسمة ماسواها نعمة وسعادة اماغلط وامامجاز كتسمية السعادة الدنيو يةالتي لاتعزي الؤثراذ الا تخرة نعمة فان ذلك غلط محص وقد يكون اسم النعمة للشي صدقا ولكن يكون اطلاقه على المال الابؤة الاخروية أصدق فكل سدب يوصل الى سعادة الاتخرة ويعين عليها اما يواسطة واحدة أويوباله ماوسا فان تعميته نعمة صححة وصدق لاحل انه يفضى الى النعمة الحقيقية والاسسباب المعيذة والالز المرواله المسماة نعمة نشرحها بتقسمات و (القسمة الاولى)؛ ان الامو ركلها بالاضافة اليناتنقسم الى ما وعلمهم نافع في الدنياوالا تخرة جيعا كالعبل وحسن الخلق والى ماهو ضارفيه ماجيعا كالحهل وسوء الخر مونان والى ما ينفع في الحال و يضرفي الما " ل كالتلذذ باتباع الشهوات والى ما يضرف الحال و يؤلم ولكن بالكندر في الما ل كقمع الشهوات ومخالفة النفس فالنافع في الحال والما كهوالنعمة تحقيقا كالعلم وحرا والنرود الخلق والضارفيهما هوالبلاء تحقيقاوهوضدهما والنافع في الحال المضرفي الما لل الدعض عندنو الدي اج البصائر وتظنه الجهال نعمة ومثاله الجائع اذاوجدعه للفيه مم فانه يعده نعمة ان كان حاه لاوا والمكمة علمه علم أن ذلك بلاء سيق اليهوالضارفي اتحال النافع في الما "ل نعمة عند ذوى الالداب بلاء عند الجهل والثابان ومثاله الدواء الدشع في الحال مذاقه الأأنه شاف من الامراض والاسقام و حالب للصعة والسلامة فالصريفه الحس الحاهل اذا كاف شريه ظنه بلا والعافل يعده نعمة ويتقلدا لمنة عن يديه اليه ويقر به منه ويهن المهلود أسسامه فلذلك تمنع الأمولدهامن الحامة والاب بدعوه اليافان الاب لكال عقله يلمع العاقسة والالزالاف لفرط حبها وقصورها تلحظ الحال والصي لجهله يتقلدمنة من أمهدون أبيه ويأنس اليهاوالى شنف يوفرك و يقدر الاب عدواله ولوعقل لعلم أن الامعدو باطنافي صورة صديق لان منعها الماه من الحامة بواسف الاح الى أمراض وآلام أشدمن المحمامة ولكن الصديق الحاهل شرمن العدو العاقل وكل انسان فالهصد والاكهور نفسه واكنه صديق حاهل فاذلك تعمل به مالا يعمل به العدو و (قسمة ثانية) ، اعلم أن الاسلام الما الدنيو ية مختلطة قدامتر جخبرها شرها فقل يصفوخبرها كالمال والاهل والولدو الافارب والمعاوالعما وسائر الاسباب والكن تنقسم الى مانفعه أكثر من ضره كقدر الكفاية من المال والحاه وسائر الاسبار الهنديكر والى ماضره أكثر من نفعه في حق أكثر الاشتخاص كالمال المكثير والحاه الواسع والى ما يكافئ ضر الضافة ال نفعه وهذه أمو رتختلف بالاشخاص فرب انسان صالح ينتفع بالمال الصالح وان كثر فينفقه في سبل من الحيو ويصرفه الى الخديرات فهومع هدذاالتوفيق نعمة في حقه ورب انسان يستضر بالقليل أيضااذلا بالمعمواليو

وومى بعض أصابه ويقول لاتكام احدا من الفقراء الافي اصفي أوقاتك وهدده وصية نافعية لان الكلمة تقع فيسمع المريد الصادق كالحمية تقعفى الارض وقدة كرنا أن الحبسة الفاسدة تهلك وتضيع وفساد حبة الكلام بالهوى وقطرةمن الهوى تكدر بحسرا من العمل فعندا لكلام مع أهل الصدق والارادة بنبغي أن يستمد القلممن الله تعالى كم يستمد الاسان من الحنان وكان اللسان ترجان القلب يكون قلمه ترجان الحق عندالعبد فيكون ناظرا الى الله مصغيا اليهمتلقياما يردعليه مؤدماللامانة فيهم ينبغي للشيخ أن يعتسبر حال المريد و يتفرس فيهبنور الايمان وقوة العلم والمعرفة مايتاتي

Healy

منه ومن صلحته واستعداده فن المريدين من يصلح المعبد المحض واعال القوال وطريق الابرارومن المريدين من يكون مستعداصا كا للقرب وسلوك طريق المقر بين المرادين عماملة القاوب والعاملات السنيةولكان الابرار والمقربين مماد ونهامات فيكون الشيم صاحبالاشرافعلى البواطن يعرف كل شخص وما يصلح له والتحدأن الصراوى يعلم الاراضى والغروس ويعلمكل غـرس وأرض وكل صاحب صنعة يعلم منافع صنعته ومضارهاحي المرأة تعلم قطنها ومايتأت منهمن الغزل ودقته وغلظه ولا علم الشيع حال المريد ومايصلح لهوكان رسول الله صلى الله عليه وسالم يكلم الناس على قدرعقولهم ويأمركل

را متصغراله شاكيامن وبهطالب اللز يادة عليه فيكون ذلك مع هذا الخددلان ولاء في حقه ع (قسمة الله اعلمان الخسرات باعتبار آخر تنقسم الى ماهومؤثر لذاته لالغسره والى مؤثر الخسره والى مؤثر سلا الاله ولغيره وفالاول ما يؤثر لذاته لالغيره كالمة النظر الى و جهالله تعالى وسعادة القائه و بالحملة سعادة النرى التي لاانقضاء لمافانه الاتطلب اليتوصل بهاالى غاية أخرى مقصودة وراءها بل تطلب لذاتها المان والنافي ما يقصد لغيره والاغرض أصلافي ذاته كالدراهم والدنانيرفان الحاجة لوكانت لاتنقضي بها ناب كانتهى والحصباء بمثابة واحدة واحدة والكناكانت وسيلة الى اللذات سريعة الايصال البهاصارت هنا عندالهال محبوبة في نفسها حي محمدوها و مكنزوهاو بتصارفوا عليها بالرياو يظنون أنهامقصودة فاري ومنال هؤلاء مثال من يحب شخصافه حب سدبه رسوله الذي يحمع بدنه و بينه ثم ينسى في محبــة الرسول والاعية الاصل فيعرض عنه طول عره ولأيزال مشعولا بتعهد الرسول ومراعاته وتفقده وهوغاية العهل والفلال والثالث ما يقصد لذاته ولغيره كالععة والسلامة فانها تقصد ليقدر بسببها على الذكر والفكر الوصلىن الى لقاء الله تعالى أوليتوصل بهاالى استيفاء لذات الدنياو تقصد أيضالذا تهافان الانسان وان ما التغنى و الشي الذي تراد سلامة الرجل لاجله فيريداً يضاسلامة الرحل من حيث انهاسلامة فاذا رزو الوراداته فقط هوا مخسير والنعمة تحقيقاوما يؤثر لذاته واغسيره أيضافهو نعمة ولكن دون الاول فاما أمال اللاؤثرالالغيره كالنقدين فلايوصفان في أنفسهما من حيث انهما جوهر ان بانهما نعمة بل من حيث وبالوهماوسلتان فيكونان نعمة فيحق من يقصد أمراليس يمكنه أن يتوصل اليه الابهما فلوكان مقصده الله البإوالعبادة ومعمه الكفاية التيهيض ورةحياته استوىءنده الذهب والمدرفكان وجودهما ماد ووامهما عنده عثابة واحدة بلوعاشفه وجودهماعن الفكر والعبادة فيكونان بلاءفي حقه ولا المر الونان نعمة ع (قسمة رابعة)؛ اعلم أن الخيرات باعتبارا خرتنة سم الى نافع ولذ يذو حيل فاللذ يذهو ن الما مندرك راحته في الحال والنافع هو الذي يقيد في الما لوالحمل هو الذي يستحسن في سائر الاحوال بدأ ألنرور أيضا تنقسم الى صاروة بيح ومؤلم وكل واحدمن القسمين ضربان مطاق ومقيد ويفالمطلق هو منور الى اجمع فيه الاوصاف الثلاثة أما في الخبرف كالعلم والحكمة فانها نافعة وجيلة ولذيذة عند أهل العلم ( والمراحكمة وأماني الشرف كالحهل فانه صاروة بيع ومؤلم واغماييس الحاهل بالمجهله اذاعرف انه حاهل المال الله بأنيرى غبره عالماو يرى نفسه حاهلا فيدرك ألم النقص فتنبعث منه شهوة العلم اللذيذة شمقد الصرانه الحسد والكبر والشهوات البدنية عن التعلم فيتعاذبه متضادان فيعظم المه فانه ان تراء التعلم تالم وبئا المهلودرك النقصان وان اشتغل بالتعلم تألم بترك الشهوات أو بترك الكبروذل التعلم ومثل هذا الشخص والالزالفعذاب دائم لاعالة والضرب الثانى القيدوهو الذىجع بعض هذه الاوصاف دون بعض فرب من المؤلم كقطع الاصمع الما كلة والسلعة الخارجة من البدن و رب نافع قبيع كالحق فاله بالاضافة الى بدوا مضالاحوالنافع فقدقيل استراح من لاعقلله فانه لايهتم بالعاقبة فنستريح في الحال الى أن يحين وقت صدرا الاكهوربنا فعمن وجهضارمن وجه كالقاء المال في المجرعند خوف الغرق فانه ضار للال نأفع للنفس سالخاتها والنافع قسمان ضروري كالاعان وحسن الخلق في الايصال الى معادة الا تخرة واعني بهما والم الرااعمل اذلايقوم مقامهما البتة غيرهما والى مالايكون ضروريا كالسكنعيين مثلافي تسكين الصفراه سلاله فدعكن تسكينها أيضاع القوم مقامه (قسمة خامسة) اعلم أن النعمة يعبر بهاعن كل لذ بذواللذات والمنافة الى الانسان من حيث اختصاصه بها أومشار كته اغبره ثلاثة أنواع عقلية ويدنية مشتركة مع بيلا ضامحيوانات وبدنية مشتركة معجيع الحيوانات أماالعقلية فكلذة العلوا لحكمة أذليس يستلذها الابرا مع والبصروالشم والذوق ولا البطن ولآ الفرج واغا يستلذها القلب لاختصاصه بصفة يعبرعنما بالعقل وهذه أقل الاذات وحود اوهي أشرفها أماقلتها فلان العلم لا يستلذه الاعالم فالحسكمة لا يستلذها الاطم فالة وماأقل أهل العلم وأنحكمة وماأكثر المنسمين باسمهم والمترسمين برسومهم وأماشر فهافلانها الزمة لانزال العهد أبدالافي الدنها ولافي الاسخرة ودائمة لاتمل فالطعام بشبع منه فعل وشهوة الوقاع يفرغ منها فتستنز الزير والعاوا كممة قطلا يتصورأن علوتستثقل ومن قدرعلي الشريف الباقي أددالا باداذارضي بالخسير اللك الفاني في أقرب الا تمادفه ومصاب في عقله محروم اشقاوته وادباره وأقل أمرفيه ان العلم والعقل لا يحني من الى أعوان وحفظة بخلاف المال اذاله لم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم يزيد بالانفاق والمال ينفر المامة بالانفاق والمال يسرق والولاية يعزل عنها والعلالة تسداليه أيدى السراق بالاخذولا أيدى السلام ووت مالعزل فكرون صاحبه في روح الأمن أبداو صاحب المال والجاه في كرب الخوف أبداتم العلم نافع ولذ المعلى وحدل في كل حال أبدا والمال تارة بحذب الى الهلاك وتارة بحذب الى النجاة ولذلك دم الله تعالى المال المال القرآن في مواضع وان مما ه خيرا في مواضع وأما قصوراً كثرا تخلق عن ادراك لذة العلم فأما لعدم النون الفير هن أم بذق لم يعرف ولم يشتق أذالشوق تبسع الذوق والمالفساد أفر جتهم وحرص قلو بهم بسبب انباعه الذكو الشهوات كالمريض الذى لايدرك حلاوة العسلو يراه مراوا مالقصو رفطنتهم افلم تخلق لهم بعدالها ينبر اتي بها يستلذ العلم كالطفل الرضيح الذي لا يدوك لذة العسل والطيو والمحان ولا يستلذ الا المبن وفاله لطع لامدل على انهاا وستلذ مذة والاستطابته للمن تدل على أنه ألذ الاشيا فالقاصر ون عن درك أنذاله الماما والحكمة ثلاثة أمامن أيحى باطفه كالطفل وأمامن مات بعدا محياة باتباع الشهوات وأمامن ونوارا بسد اتماع الشهوات وقوله تعالى فى قلوبهم رض اشارة الى مرض العقول وقوله عز وجل لينذر الفن كأن حياآشارة إلى من لم يحيى حياة ماطنة وكل حي ماليدن ميت بالفلب فهوء نبيدالله من الموقى وان كالم أألية عنداكحهال من الاحماء ولذلك كان الشهداء أحماء عندر جهم ير زقون فرحين وان كانوا موتى بالإبلال النالا والثانية لذة بشارك الانسان فيهابعض الحيوانات كالمةالر باسة والغلبة والاستيلا وذلك موجوه فالنع الاسدوالنمر وبعض الحيوانات النالثة مايشارك فيهاسا ترامحيوانات كلذة البطن والفرج وهذه أثرا لاخر وحوداوهي أخسها ولذلك اشترك فيها كلمادب ودرجحتي الديدان والمحشرات ومن حاوزهذه الزاملهوه تشتثت ولذة الغلبة وهواشدهاالتصاقا بالمتغافلين فانجاو زذلك ارتقى الى الثالثة فصاراغل اللألز وفيالا عليه لذة العلم والحكمة لاسما لذة معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله وهذه رتبة الصديقين ولالمالا تمامها الابخروج استيلاء حسالر ماسةمن القلب وآخر ما يخرج من رؤس الصديقين حسالر ماستواله لعمة شره البطن والفرج فكسره يمايقوى عليه الصالحون وشهوة الرياسة لايقوى على كسرها ألاالصد فور وبائل فاماقعها بالكلية حتى لايقعبها الاحساس على الدوام وفي اختلاف الاحوال فيشبه أن يكون فارجوالهما م عن مقددو والدشر نعم تغلب لذة معرفة الله تعالى في أحوال لا يقع معها الاحساس بلذة الر ماسة والله معنع ولكن ذلك لايدوم طول العمر بل تعتر به الفترات فتعود اليه الصفات الدشر ية فتهكون مو حودةوالواء م تكون مقهو رةلا تقوى على حل النفس على العدول عن العدل وعنده ذا تنقيم القلو باليار المجان أقسام قل لا محسالا الله تعالى ولا يستر يح الابر مادة المعرفة به والضكر فيه وقلب لا يدرى مالذة المرالي علو ومامعني الانسبالله وانمالذته بالحاه والرياسية والمال وسائر الشهوات البدنية وقلب إغاب أحرير اعاذا الانس بالله سيحانه والتلذذ بمعرفته والف كمرفيه ولكن قديعتريه في بعض الاحوال الرحوع الي أوصل فلمه و البشرية وقلب أغلب أحواله التلذفبالصفات المشرية ويعتريه في بعض الاحوال تلذَّذ بالعاواله والانطة أماالاول فان كان عكنا في الوحود فهو في غاية البعدو أما الثاني فأند نياطا فحقه وأما الثالث والإسارك ا هو حودان والكن على غاية الندور ولايتصو رأن يكون ذلك الانادراشاذ اوهومع الندور بتناو الخمم

شغص عايصلح لدفتهم من كان بأعروبالانفاق ومنهم من أحره بالامساك ومنهمن أعره بالمسب ومنهم من قرره على ترك الكس كاصاب الصفة فيكان رسول الله صلى الله علمه وسلم يعرف أوضاع الناس ومايصلح احل واحدفامافيرتية الدعوة فقدكان يعم الدعوة لانهمعوث لاثمات الحة واضاح المحقدعوعلى الاطلاق ولايخصص بالدعوة من بتفرس فيه المداية دونء مره يدومن أدر الشيم أن يكون له خاوة خاصـة و وقت خاص لا يسعه فسمعاناة الخلقدي بفض على حاوته فائدة خلوته ولاتدعى نفسه قوةظنامهاان استدامة المخالطةمع الخلق والكلام معهم لا ضره ولا بأخد منه وأنه غبرعتاج الي الخاوة فان رسول الله

صلى الله عليه وسلمع كال حاله كان له قيام الليل وصلوات يصليها ويدوم عليها وأوقات مخداوفتها فطدع الشر لاستغنىءن الساسة قلذلك أوكثرلطف ذلكُ أو كنف وكم من مغرورقانع بالسيرمن طمة القل اتخدداك وأسماله واغتر بطسة قليمه واسترسل في لمازحة والمخالطة وحدل نفسه مناخاللطالين القمة تؤكل عنده وبرفق يو حدمنه فيقصدهان ليس قصده الدين ولا بغيته ساول طريق المتقسن فافتستن وأفتن وبتى فىخطة القصور ووقع في دائرة الفتور فايستغى الشيءن الاستدادمن الله تعالى والتضرع سنبدى الله بقلمه ان لم يكن بقالسه وقليه فيكون له في كل كلمة الى اللهرجوع

الم فالفلة والكثرة واغاتكون كثرته في الاعصار القريبة من أعصار الاندياء عليهم السلام فلايزال يزداد إلى العهد طولا وتزداد مثل هذه القلوب قلة الى أن تقرب الساعة و يقضى الله أمرا كان مفعولا واعما وحب للله ان كمون هذا نادرالانه مبادى ملك الا تخرة والملائعز يزوالملوك لا يكثر ون فكالا يكون الفائق في م الله والحمال الانادواو كثر الماس من دونهم فكذا في ملك الا تخرة فان الدنيام آة الا تخرة فانها عبارة أل من عالم الشهادة والا تخرة عبارة عن عالم الغيب وعالم الشهادة تا بع العالم الغيب كم أن الصورة في المرآة فهم المقلصورة الناظر في المرآة والصورة في المرآة وان كانت هي الثانية في رتبة الوحود فانها أولى في حق طبغ رؤيتك فانك لاترى نفسك وترى صورتك في المرآة أولا فتعرف بها صورتك التي هي قائمة مك ثانيا أبا على سبيل المحاكاة فانقلب التابع في الوجود متبوعافي حق المعرفة وانقلب المتأخر متقدما وهـ ذا نوع لؤ بن الانعكاس ولكن الانعكاس والانتكاس ضرورة هذا العالم فكذلك عالم الملك والشهادة محالة لعالم وز النبوالماكوت فن الناس من يسرله نظر الاعتبار فلا ينظر في شيَّ من عالم الملك الاو يعبر به الى عالم بالالكوت فيسمى عبو ره عبرة وقد أمراكحق به فقال فاعتبر واما أولى الابصار ومنهم نعيت بصديرته فلم المسا مبر فاحتس في عالم الله والشهادة وسينفتح الى حسه الوابحهم وهذا الحدس علوه فارا من شأنها أن وفاله المامعلى الافتدة الاأن بينه وبين ادراك ألمها حابا فاذار فع ذلك الحداب بالموت أدرك وعن هذا أظهر الها فأهالي الحق على اسان قوم استنطقهم ما لحق فقالوا الحنسة والنار مخلوقتان واكن الجيم تدرك مرة وعلى ادراك سمىء لم المقن ومرة بادراك آخريسمى عن المقن وعن المقن لا يكون الافى الا تخرة وعلم لزبر الفن قديكون في الدنياولكن للذين قدوفوا حظهم من نو والمقين فلذلك قال الله تعالى كالمالو تعلمون نكار والقن لترون الجيم أى في الدنيام لترونها عن اليقين أى في الاستخرة فاذا ودظهر أن القلب الصائح بالسال الاحرة لا يكون الاعزيز اكالشعص الصالح الما الدنيام (قسمة سادسة) وحاوية لمحامع النع اعلم جوال فالنع تنقسم الى ماهي غاية مطلوبة لذاتها والى ماهي مطلوبة لاحل الغاية أما الغاية فانها سعادة أترا الاخرة ويرجع حاصلها الى أربعة أمو ربقاء لافناءله وسرور لاغم فيهوعا لاجهل معهوغني لافقر النا ملموهي المنعمة المحقيقية ولذلك فالرسول الله صلى الله عليه وسلم لاعيش الاعيش الاحرة وقال ذلك اللألغ وفالشدة تسلية للنفس وذلك في وقت حفرا كندق في شدة الضر وقال ذلك مرة في السر ورمنه اللنفس ولاب بالركون الى سرو والدنيا وذلك عندا حداق الناس به في هذا لوداع وقال و حل اللهم اني أسألك تمام والنعمة فقال الني صلى الله عليه وسلم وهل تعلماء عام النعمة قال لاقال عام النعمة دخول الهنة وأما دبفور وباللفتنقسم الىالاقرب الاخص كفضائل النفس والى مايليه في القرب كفضائل البدن وهو الثاني غار والى ما يليه في القرب و محاو زالى غير البدن كالاسباب المطيقة بالبدن من المال والاهل والعشيرة والى والغا والمعام بنهذه الاسباب المخارحة عن النفسو بين الحاصلة للنفس كالتوفيق والهداية فهي اذاأر بعة نوال واع و (النوع الاول وهو الاخص)، الفضائل النفسية ويرجع حاصلها مع انشعاب أطرافها الى بارد ابمان وحسن الخلق وينقسم الايمان الي علم المكاشفة وهوالعلم بالله تعالى وصفاته وملائكته ورسله الار الى علوم المعاملة وحسن الخلق ينقسم الى قسمين ترك مقتضى الشهوات والغضب واسمه العفة احور الاعاة العدل في الكف عن مقتضى الشهوات والاقدام حتى لاعتنع اصلا ولا يقدم كيف شاء بل يكون وصل المه واحجامه بالمزان العدل الذى أنزله الله تعالى على اسان رسوله صلى الله عليه وسلم اذقال تعالى والمر للاطغوافي الميزان وأقيموا الو زن بالقسط ولاتخسر والليزان فن خصى نفسه ليز يل شهوة النكاح والاسترك النكاحمع القدرة والامن من الا آفات أوترك الاكل حيى ضعف عن العبادة والذكر والفكر ينفار النسرالم انومن انهمك في شهوة البطن والفرج فقد طغي في الميزان واغا العدل ان يخلو وزنه

وتقديره عن الطغيان والخسران فتعتدل به كفتاالمزان فاذا الفضائل الخاصة بالنفس المقر بقاليان تعالى أربعة علم مكاشفة وعلم معاملة وعفة وعدالة ولايتم هذافي غالب الامرالا بالنوع الثاني وم الفضائل البدنية وهيأر بعة الصةوالفوة والحمال وطول العرولاته يأهذه الامو رالاربعة الابالنوع الثالث وهي النع الخارجة المطيفة بالبدن وهي أربعة المال والاهل والجاه وكرم العشرة ولاينتفين من هذه الاسباب الخارجة والمدنية الابالنوع الرابع وهي الاسباب التي تجمع بينهاو بين مايناس الفضائل النفسية الداخلة وهي أربعة هداية الله ورشده وتسديده وتأييده معمو عهذه النمية عشر اذقسمناهاالي أربعة وقسمنا كلواحدةمن الاربعة الىأر بعقوهذه الحملة يحتاج العفر منهاالى البعض اماحاحة ضرورية أونافعة أماالحاحة الضرورية فكعاحة سعادة الاتخرة الى الايال وحسن الخلق افلاسديل الى الوصول الى سعادة الا خرة المتة الاجهما فلنس للانسان الاماسعي ولس لاحدفي الاتخرة الأماتز ودمن الدنيا فكذلك طحة الفضائل النفسية تكسب هذه العلوم وتهذب الاخلاق الى صحية البدن ضروري وأماا كماجية النافعة على الجملة فسلحاجة هدفه النج النفسية والمدنية الى النع الخارجة مثل المال والعز والاهل فان ذلك لوعدم رعا تطرق الخال الى بعض المرام الداخلة (فانقلت) في وجه الحاجة الطريق الا خرة الى النبع الخارجة من المال والاهل والما المنافقة والمشيرة فاعلم أن هذه الاسباب حارية مجرى الجناح المبلغ والالة المسهلة للمقصود أما المال فالفرايين فيطاب العماء والمكان وليسله كفايه كساع الى الهجا بغير ملاح وكبازى يروم الصيد بلاجا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصائح الر حل الصائح وقال صلى الله عليه وسلم نعم العون ال تقوى الله المال وكيف لاومن عدم المال صار مستغرق الاوقات في طلب الاقوات وفي تهيئة اللبار من الم والمسكن وضرو رات المعيشة ثم يتعرض لانواع من الاذى تشغله عن الذكروالفيكرولا تندفع الاسلام الما المال ثم مع ذلك يحرم عن قضيلة الحجوالز كاة والصدقات وافاضة الخيرات وقال بعض الحسكما وقد قبل عدوان ما النعيم فقال الغني فاني رأيت الفي قبر لاعدش له قبيل زد ناقال الا" من فاني رأيت الحاثف لاعدش له نبل عمر ولذ و داخال المالية بين النبل المالية الم زدنا فال العافية فانى رايت المربض لأعيش له قبل زدنا فال الشباب فانى رأيت الفرم لاعيش له وكا ماذكره اشارة الى نعيم الدنيا ولكن من حيث أنهمه بن على الآخرة فهو نعمة ولذلك قال صلى الله على وسلمن أصبع معافى فى بدنه آمنا وسر به عند وقوت ومه فكا تعاجيزت له الدنيا يحد أفيرها وا الاهل والولدالصالح فلا يخفى وحه الحاجة اليهمااذقال صلى الله عليه وسلم نعم العون على الدين الراساة وة الصائحة وقال صلى الله عليه وسلم في الولد اذامات العبد انقطع عله الامن ولات ولدصالح بدعوله الحديد وقدذ كرنا فوائدالاهـلوالولدفي كتاب النكاح وأما الاقارب فهما كثر أولاد الرحل وأفار كانواله مثل الاعين والايدى فيتسرله بسبهم من الامو رالدنيو يقالمهمة في دينه مالوا نفرديه لط شغله وكل مايفرغ قلبك عن ضرورات الدنيافهو معين النعلى الدين فهواذا نعمة وأما العزوالم أواجم والمالعزوالم أواجم فيميد فع الانسان عن نفسه الذلوالصيم ولايستغنى عنه مسلم فانه لاينفك عن عدو يؤذيه وفا معهد شوش عليه علمه وعمله وفراغه و يشه قل قلبه وقلبه رأس ماله وانما تندفع هذه الشواغل مالهز والم وجهة في ولذلك قبل الدين والسلطان تو أمان قال تعمل ولدلاد فعالة والناس عند المساطان تو أمان قال تعمل ولدلاد فعالة والناس عند المساطان تو أمان قال تعمل ولدلاد فعالة والناس عند المساطان تو أمان قال تعمل ولدلاد فعالة والناس عند المساطان تو أمان قال تعمل ولدلاد فعالة والناس عند المساطان تو أمان قال تعمل ولدلاد فعالة والناس عند المساطان تو أمان قال تعمل ولدلاد فعالة والناس عند المساطنة والمساطنة والمساطنة والمساطنة ولدلاد فعالة والناس عند المساطنة والمساطنة والمساطن ولذلك قيل الدين والسلطان توأمان قال تعالى ولولادفع الله الناس بعضهم سعض لفسدت الارع ولامعني للحاء الاملك القلوب كالامدى للغني الاملك الدراهم ومن ملك الدراهم سحرت له أرماب الغلو لدفع الاذىء نه فكايحتاج الانسان الى سقف بدفع عنه المطروجية تدفع عنه البردوكاب يدفع الذ عن ماشيته فصتاح أيضاالى من يدفع الشريه عن نفسه وعلى هدذ القصد كان الاندياه الذين لامال ولاسلطنة يراءون السلاطين ويطلبون عندهم الحاه وكذلك على الدين لاعلى قصد التناول

وفي كلحركة بين ادى الله خضروع وانما دخلت الفتنة على المغرورين المدعيين القوة والاسترسال في الكلام والمخالطة لقلة معرفتهم بصفات النفس واغترارهم بسيرمن الموهمة وقلة تأديهم مالشيو خوكان الحنيد رجه الله بقول لا صابه لو علت ان صلاة ركعتين لى أفضل من حماوسى معكم ماحاست عنسدكم فاذارأى الفضل في الحلوة مخلو واذا رأى الفضل في الحياوة محلس مع الاصال فتكون حلوته في حما بة خاوته و حاوته مزيدا كاوته وفرهدذا سر وذاك أن الآدمي دوتركيب مختلف فيه تضاد وتغايرعلى ماأسلفنا من كونه مترددا بين السفلي والعلوى ولمافيه من التغايرله حظ من الفتو رعن الصبرعلي

صرف الحق ولهذا كان الكلعامل فترة والفترة قدتكون تارة في صورة العملوتارة فيعدم الروح في العدمل وان لم تمكن في صورة العمل ففى وقت الفترة للريدين والسالكن تضييع واسترواح للنفس وركون الى المطالة فن بلغ رتسة المستعدة انصرف قديم فيترته الى الخاق فأفلح الخالي بقسم فترته وما ضاع قدم فترته كضاعه فيحق المريدس فالمريد بعود من الفيترة بقوة الشدة وحدة الطلب الي الاقبال على الله والشيع مكسب الفضيلة من نفع الخلق بقمم فترته و يعود الى أوطان خاوته وخاص حاله بنفس مشرئية أكثر منعودالفقير عدة ارادته من فسترته فيعود من الخلق الى الخلوة منيتزع الفتور بقلب متعطش وافر النوروروح

خزائهم أوالاستثنار والاستكثار فى الدنياعتابعتهم ولاتظن أن نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله علىهوسلمن نصره وأكلدينه وأظهره على جميع أعدائه ومكن في القلوب حبه حتى اتسع به عزه وعلمه كانت أقل من نعمته عليه حيث كان يؤذي ويضرب حتى افتقر الى الهرب والهجرة (فان نات) كرم العشيرة وشرف الاهل هومن النج أم لا (فأقول) نج واذلات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهمن قريش ولذلك كانصلى الله عليه وسلمن أكرم الناس أرومة في نسب آدم عليه السلام وقال ملى الله عليه و الم فخير و النطف كم الاكفاه وقال صلى الله عليه وسلم اما كموخضرا الدمن فقيل وما خضراه الدون قال المرأة الحسناه في المندت السوء فهدا أيضامن النج واست أعني به الانتساب الى الظلمة إرباب الدنما بل الانتساب الى شعرة رسول الله صلى الله علمه وسلم والى أعمال على الصالحيين والرارالمة وسمهن بالعمل والعمل (فان قلت) في المعنى الفضائل البدنية فأقول لاخفاه بشدة الحاحة آلي العنة والقوة والى طول العمر اذلايتم علم وعل الاجهما ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أفضل السعادات ولالعمر فيطاعة الله تعالى واغا يستحقر من جلته أمراله مال فيقال يكفي أن يكون البدن سلمامن الراض الشاغلة عن تحرى الخيرات ولعمرى المهمال قليل الغناء وليكنه من الخيرات أيضا أما في الدنيا الخفي نفعه فيهاو أمافى الا خرة فن وجهين أحدهما أن القبيم مذموم والطباع عنه منافرة وحاجات مهال الى الاجابة أقرب وحاهه في الصدو وأوسع في كانه من هذا الوجه حناح مبلغ كالمال والحاه المونوع قدرة اذيقد والعميل الوجه على تنعيز حاجات لايقدر عليها القبيع وكل معن على قضاء طحأت البافعين على الا تخرة بواسطتها والثاني أن الحمال في الاكثر يدل على فضيلة النفس لان نورالنفس تماشرافه تأدى الى البدن فالمنظر والمخبر كثيراما يتلازمان ولذلك عول أصحاب الفراسة في معرفة كرم النفس على هيات البدن فقالوا الوجه والعبن مرآة الباطن ولذلك يظهر فيه أثر الغضب والسرور فمواذاك قيال طلاقة الوجه عنوان مافى النفس وقيل مافى الارض قبيم الاو وجهه أحسن مافيه منعرض المأمون حيشا فعرض عليمه رجل قبيع فاستنطقه فاذاهو ألمكن فاسقط اسمه من الديوان بالوحاذا أشرقت على الظاهر فصباحة أوعلى آلباطن ففصاحة وهلذاليس لهظاهر ولاباطن وقد ملى الله عليه وسلم اطلبوا الخبر عندصباح الوجوه وقال عررضى الله تعالى عنده اذا بعثتم رسولا الواحسن الوحه محسن الاسم وقال الفقهاء اذاتساوت درجات المصلين فاحسم موجها أولاهم مامة وقال تعالى عتنامذالث و زاده بسطة في العلم والحسم واسنانعني بالحمال ما يحرك الشهوة فان ذلك أواف انعني بدارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدال في اللهم وتناسب الاعضاء وتناصف خلقة معيث لاتنبو الطباع عن النظر اليه (فان قات) فقد أدخات المال والجاء والنسب والاهل والولد والنع وقدذم الله تعالى المال والحاه وكذارسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا العلماء قال تعالى ان رواجكم وأولاد كمعدوالكم فاحذر وهموقال عزوجل الماأموالكم وأولادكم فتنة وفالءلى كرم جهه في ذم النسب الناس أبناء ما يحسنون وقدمة كل امرى ما يحسنه وقبل المرء بنفسه لا بأبيه في كونهانعة مع كونهامذمومة شرعاء فاعلم أن من بأخذ العلوم من الالفاظ المنقولة المؤوّلة والعومات مه كان الصلال عليه أغلب مالم يهتذبنو رالله تعالى الى ادراك العلوم على ماهى عليمه ثم ينزل على وفق ماظهر لهمنها مالداو يل مرة وبالنفصيص أخرى فهذه نع معينة على أمرالا تخرة لاسديل دهاالاأن فيهافتنا ومخاوف فثال المال مثال الحية التي فيها ترياق فأفع وسمناقع فان أصابها المعزم برف وجه الاحتراز عن سمها وطريق استذراج تريافها النافع كانت نعمة وان أصابها السوادي الى عليه بلاه وهلال وهومثل البحرالذي تحته أصناف الجواهرواللا لي فن ظفر بالبحرفان

كانعالما بالسماحة وطريق الغوص وطريق الاحترازعن مهاكات البحرفقد ظفر بنعمه وانظفا حاهلا بذلك فقدهلك فاذلك مدح الله تعالى المال وسماه خبرا ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسابيا نعم العون على تقوى الله تعالى المال وكذلك مدح الجاه والعز اذمن الله تعالى على رسوله صلى الله على وسلمان أظهره على الدبن كله وحبب في قلو بالخاتي وهو المعنى بالجاه والكن المنقول في مدحهما فال والمنقول في ذم المال والجاء كئير وحيث ذم الرياء فهوذم الجاه اذالر باءمقصوده اجتلاب القلوروس الجاهماك القلوب واغما كثرهذاوقل ذاك لان الناس أكثرهم جهال بطريق الرقية كحية المال وطرز الغوص فى بحراك اه فو حب تحذيرهم فانهم يه اكون بسم المال قبل الوصول الى تر ياقهو يهلكهم بحرالهاه قبل العثو رعلى جواهره ولوكاناف أعيانهمامذمومين بالاضافة الى كل أحدا اتصورا ينضاف الى النبوة الملك كما كان لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولاأن ينضاف اليها الغني كماكان لسلما عليه السلام فالناس كلهم صبيان والاموال حيات والانساء والعارفون معزمون فقديضر الصيا يضرالمعزم نعم المعزم لوكان له ولدير يدبقاه وصلاحه وقدو حدحية وعلم أنه لوأحد ذها لاجل تربانه لاقتدى به ولده وأخذا كحيمة اذارآها ليلعب بهافيهاك فله غرض فى الترياق وله غرض في حفظ الل فواحب عليه أن يزن غرصه في الترياق بغرضه في حفظ الولد فاذا كان يقد رعلي الصبرعن الترباؤرا يستضر بهضر راكثيرا ولوأخذها لاخذها الصبي ويعظم ضروبهلا كهفواجب عليه أن يهرب عنالها اذارآهاو يشرعلى الصيالهر بويقبع صورتهافي عينهو يعرفه انفيهاسم اقاتلالا ينجومنهاه ولايحدثه أصلاعا نيهامن نفع الترياق فان ذلك رعايغره فيقدم عليه من غيرتمام المعرفة وكذلك الغوام اذاعلم أنه لوغاص في البحر عمر أي من ولده لا تبعه وهلك فواجب عليه أن يحذر الصبي ساحل البعروال فان كان لاينز جرااصي بمعرد الزجرمهمارأى والده يحوم حول الساحل فواحب عليه وأن يبعد الساحل معالصي ولايقر بمنه بين يديه فكذلك الامة في حرالاندما وعليهم السلام كالصدمان الاغيا ولذلك فالصلى الله علمه وسلم انما أنالكم مثل الوالدلولده وفال صلى الله عليه وسلم انكم تتها فتون على الا تهافت الفراش وأنا آخذ بحيزكم وحظهم الاوفرفي حفظ أولادهم عن المهالك فأنه ملم يمعثو االالله وليساهم في المال حظ الابقدر القوت فلاجرم اقتصروا على قدر القوت ومافضل فلم يسكوه بل أنفقوه فا الانفاق فيهالترياق وفي الامسالة المم ولوقتح للناس باب كسب المال و رغبوا فيه لمالوا الى سم الاما ورغبواعن ترياق الانفاق فلذلك قبعت الآموال والمعني به تقبيم امسا كهاوا لحرص على اللاسك منهاوالتوسع في نعمها عايوجب الركون الى الدنما ولذاتها فاما أخذها بقدرا الكفاية وصرف الفاضلا الخبرات فلسر عذموم وحق كل مسافر أن لا يحمل الا بقدر زاده في السفر اذا صمم العزم على أن يخم عما يحمله فأما أذاسمحت فسمباطعام الطعام وتوسيع الزادعلي الرفقاء فلابأس بالاستمثثار وقواما السلامليكن بلاغ أحددكم من الدنيا كزادالراكب معناه لانفسكم خاصة والافقد كان فعن يروى الحديث ويعمل بهمن بأخذمائه ألف درهم في موضع واحدو يفرقها في موضعه ولا يسل منهاجيه ذكر رسول اللهصلي الله عليه وسلم أن الاغنياء يدخلون الجنة بشدة استأذنه عبدالرجن بن عوف الت الله عنده في أن يخرج عن حيع ما يملكه فاذن له فنزل حير يل عليه السلام وقال مره بأن يطم المك ويكسوالعارى ويقرى الضيف الحديث فاذاالنج الدنيو يةمشو بةقدامتر جدواؤها بدائها ومردو بخوفها ونفعها بضرها فنوثق بصرته وكالمعرفته فلهان يقر بمنها متقياداه هاومستغر حادواها ومن لايثق بهافالبعد البعد والفرار الفرارعن وظان الاخطار فلاتعدل مالسلامة شيافى حق هؤلاوه الخلق كلهم الامن عصمه الله تعالى وهداه اطريقه عفان قلت فامعنى النع التوفيقية الراجعة الى النا

متخاصة عن مضيق مطالعة الاغيار قادمة حدة ش\_غفهاالىدار القرار وومن وظيفة الشيم حسن خلقهمع أهل الارادة والطلب والنزول منحقه فعما عب من التعيل والتعظيم للشايخ واستعاله التواضع (حكى) الرقي كنتءصروكنافي المسحد جاعةمن الفقراء حلوسا فدخل الزقاق فقامعند اسطوانة يركع فقلنا يفرغ الشيغ من صلاته ونقوم فنسلم علمه فاما فرغ حاء البناوسلم علينا فقلنانحن كناأولى بهذا من الشيخ فقال ماعدني الله قلى بهداقط يعنى ماتقىدتاناد-ترم واقصده ومن آداب الشيء خالنز ول الى حال المريدين من الرفق يهم و يسطهم (قال بعضهم)اذارات الفقير القه بالرفق ولاتلقه بالعلم

بعدم الاغمار الدائدة ا وى ها حبة وا و فردوه ما دواه فا لا الداه في الداه - والشدوالتأييدوالتسديد فاعلمان التوفيق لا يستغنى عنه أحدوه وعمارة عن التأليف والتلفيق بن الدة العدو بن قضاء الله وقدره وهذا يشمل الخبروالشروماه وسعادة وماه وشقاوة ولكن جن العادة بخصيص المم التوفيق عليوافق السعادة من جلة قضاء الله تعالى وقدره كان الاكادعمارة عن الميل فغص عن مال الى الباطل عن الحق وكذا الارتداد ولاخفاء بالحاحة الى التوفيق ولذلك قيل

اذالم يكن عون من الله للفي م فاكترما ميني عليه احتماده فالمالهداية فلاسديل لاحدالي طاب السعادة الابهالان داعمة الانسان قدتكون ماثلة الى مافعه صلاح آخرته ولكن اذالم علم مافيه صلاح آخرته حتى بظن الفساد صلاحا فن أبن ينفعه محرد الارادة فلا الدة في الارادة والقدرة والاسماب الابعد الهداية ولذلك قال تعالى ربنا الذي أعطى كل شي خلقه مم هدى وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم و رحمته ماز كامنكم من أحد أمدا ولكن الله يزكى من يشاء وقال صلى الله عليه وسلم مامن أحديد خل المحنة الامرجة الله تعالى أي بهدايته فقيل ولا أنت مارسول الله قلولاأنا والهداية والاثمنازل الاولى معرفة طريق الخبروالشرالمشاراليه بقوله تعالى وهديناه الغدين وقدأنع الله تعالى به على كافة عباده بعضه ما العقل و بعضه على اسان الرسل ولذاك قال تعالى وأماغود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاسباب الهدىهي الكتب والرسل وبصائر العقول وهي مبذولة ولايمنع منها الاالحددوالكبروحب الدنيا والاسباب التي تعمى القلوب وان كأنت لاتعمى الإصارقال عالى فأنها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القاوب التي في الصدور ومن حلة العميات الالفوالعادة وحب استعجابهما وعنمه العبارة بقوله تعالى اناو جدنا آبا ناعلى أمة الاية وعن الكبر والحدالعبارة بقوله تعالى وقالوالولانزلهذا القرآن على رحلمن القريتين عظيم وقوله تعالى أشرا مناوا مدانتيعه فهدذه المعمماتهي التي منعت الاهتداء والهداية الثانية وراءهذه الهداية العامة وهي التى عدالله تعالى بها العبد حالا بعد حال وهي عرة المحاهدة حيث قال تعالى والذين حاهدوا فيذا الهدينهم سلناوهوالمرادبةوله تعالى والذبن اهتدوازادهم هدى والهداية الثالثة وراءالثانية وهوالنو رالذي ينرن في عالم النبوة والولاية بعد كال المحاهدة فيهدى بها الى مالايه تدى المده بالعقل الذي يحصل به الذكايف وامكان تعلم العلوم وهو الهدى المطلق وماعداه حاسله ومقدمات وهوالذى شرفه الله تعالى بخصيص الاضافة اليه وان كان الكلمن جهته تعالى فقال تعالى قل ان هدى الله هوالهدى وهو المميحياة في قوله تعالى أومن كان ميتافاحييناه و جعلناله نو رايشي به في الناس والمعنى بقوله تعالى أفن شرح الله صدره الاسلام فهوعلى نورمن ربه وإما الرشد فنعني به العناية الالهية التي تعين الاسان عندتو جهه الى مقاصده فتقو به على مافيه صلاحه وتفتره علامه و كون ذاك من الباطن كإفال تعالى وافدا تيناابراهم رشدهمن قبل وكنابه عالمين فالرشدعبارةعن هداية باعثة الى جهة السعادة محركة اليها فالصي اذابلغ خب براجفظ المال وطرق التعارة والاستنماء والكنه مع ذلك يلرولاير يدالاستنماء لايسمى وشيدالالعدم هدايته بللقصو رهدايته عن تحريك داعيته فكم من شخص بقدم على ما يعلم انه يضره فقد أعطى الهداية وميز بهاعن الحاهدل الذي لا يدرى أنه يضره ولكن ماأعطى الرشدفالرشد بهذا الاعتبارأ كالمن مجردالهداية الى وحوه الاعال وهي نعمة عظمة وواماالتسديدفهو توحيه حركاته الىصوب المطلوب وتيسرهاعليه ليشتدفي صوب الصواب في اسرع ونفان الهداية عجردها لاتكفى للابدمن هداية محركة للداعية وهي الرشد والرشد لايكفى بللابد منتسراكركات عساعدة الاعضاء والالاتحى يتمالرادعاانبعثت الداعية اليه فالهداية عض العريف والرشد دهوتنييه الداعية لتستيقظ وتعرك والتسديداعانة ونصرة بتحريك الاعضاءفي

فأنالرفق يؤنسه والعلم وحشهفاذا فعل الشيخ يتدرج المريد ببركة ذلك الى الانتفاع بالعلم فيعامل حينشد بصريح العلمهومن أدب الشوخ التعطف على الاصحاب وقضاء حقوقهم في الصحة والمرض ولا يترائحة وقهم اعتمادا على ارادتهم وصدقهم قال بعضهم لاتضيع حق أخيلها بينك و بننه من المودة (وحكى) عن العريرى قال وافيت من الج فابتدات العنيدوسلت عليه وقلت حى لايتعنى مُم أتبت منزلي فلما صليت الغداة التفت وإذابالعنيدخلفي فقلت باسيدى اغاابتدأت بالسلام عليات لكملا تتعنى الى ههذا فقال ماأما محدهذاحقك وذاك فضلك م ومن آداب الشيوخ انهماذاعلوا

صوب السداد واماالتأ يبدف كانه جامع الكلوهوع بارةعن تقوية أمره بالبصيرة من داخسل وتقورا مات البطش ومساعدة الاسباب من خارج وهوالمراد بقوله عز وجل اذأيدتك بروح القدس وتقرب منا العصمة وهي عبارة عن حود الهي يسبع في الباطن يقوى به الانسان على تحرى الخدير وتجنب الشرف هذه يصبر كإنع من ماطنه غدير محسوس وا ماه عني بقوله تعالى ولقد دهمت به وهم بهالولا أن رأى برهان رواكيب فهذه هي مجامع النع وان تشدت الاعاتخوله اللهمن الفهم الصافي الثاقب والسمع الواعي والقلب المهم فلاتي المتواضع المراعى والمعلم الناصع والمال الزائدعلى ما يقصر عن المهمأت بقلته القاصر عا يشعل الامواد الدىن بكثرته والعزالذي بصونه عن سفه السفها وظالم الاعداء ويستدعى كل واحدمن هذه الاسال الذاف الستةعشر أسابا وتسددي للثالا سباب أسبابا الى أن تفتهى بالا خرة الى دليل المتحبرين وما المناث المصطرين وذلك رب الارباب ومسدب الأسباب واذا كانت تلك الاسباب طويلة لا يحتمل مثل والمساالد الكتاب أستقصاءهافلنذكرمنهاأغوذ جاليعلم بعمعني قوله تعالى وان تعدوانعمة الله لانحصور املها وبالله التوفيق

ه (بيان و جه الاغوذج في كثرة نعم الله تعالى و تسلسله اوخر وجها عن الحصر والاحصاء) و اعدام أنأجعنا النع فيستة عشرضر باوجعلنا صهة البدن نعمة من النج الواقعة في الرتبة المتأخرة فها تمرف اله النعمة الواحدة لوأردنا أن نستقصى الاسباب الى بهاتت هذه النعمة لم نقد رعليها ولكن الاكل أحد عه والذ أسباب الححة فلنذكر نبذة من جلة الاسباب التي بهاتتم نعمة الاكل فلا يخفي أن الاكل فعل وكل فالالولا الم منهذا النوع فهوحركة وكلحركة لابدلهامن جسم متحرك هوآ لتهاولا بدلهامن قدرة على الحرك كلهافلو ولابدمن ارادة الدركة ولابدمن علمالمرادوا دراك له ولابدللا كلمن مأكول ولابدالأكول من أما تفهاوك منه يحصل ولابدله من صانع يصلحه فلنذ كرأسباب الادراك ثم أسباب الارادات ثم أسباب القدرة ماسناذ أسبابالما كولعلى سديل التلويح لاعلى سديل الأستقصاء

يه (الطرف الأول في نعم الله تعالى في خلق أسباب الادراك ) ه

اعلم أنالله تعالى خلق النمات وهوأ كل وجودامن الحروالدر والحديدوا لنعاس وسائر الجواهرال اللفاا لاتنمى ولاتغذى فان النبات خلق فيه قوة بها محتذب الغذاء الى نفسه من جهة أصله وعر وقه التي في معرفة الارضوهيله آلات فيها يجتذب الغذاء وهي العروق الدقيقة التي تراها في كل ورقة ثم تلا مذلا فتأ أصولها ثم تتشعب ولاتزال تستدق وتتشعب الىءروق شعرية تندسط في أجزاءالورقة حتى نغيب الرواحد عن البصر الاأن النبات محدد المحال ناقص فانه اذا أعوزه غداء يساق اليه و يماس أصله من والح وا ويدس ولم عكنه طلب الغيذاء من موضع آخرفان الطلب اغيا يكون عميرفة المطلوب وبالانتقال البيرفية هاه والنبات عاجزعن ذلك فن نعمة الله تعالى عليك أن خلق لك آلات الاحساس وآلة الحركة في طار الحرالم الغذاء فانظرالى ترتب حكمة الله تعالى ف خلق الحواس الخمس التي هي آلة الادراك فاولها حاسا الكتب ال اللمس واغاخلفت للاحتى اذامستك فارمحرقة أوسيف جارح تحس به فتهرب منه وهذاأول مراسلم وقد يخلق للعيوان ولايتصو رحيوان الاويكون له هذا الحس لانه أن لم يحس أصلا فلمس يحيوان وأنتم تنومة فيف درحات اكس أن يحس عا يلاصقه و عاسه فان الاحساس عا يتعدمنه احساس اتم لا محالة وهذا الفا الحسمو جود لكل حيوان حتى الدودة الني في الطين فأنها اذاغر زفيها ابرة انقبضت الهرا المرب وا لا كالنبات فإن النبات يقطع فلا ينقبض أذلا يحس ما لقطع الا انك لولم يخلق لك الاهذاا كحس الانت الله وفيناه كالدودة لاتقدر على طلب الغذاءمن حيث يبعد عنك بلماعس بدنك فتعس به فتهذبه الى نفسل ولدله وة فقط فافتقرت الى حس تدرك بهما بعد عنك فغاق لك الشم الاانك تدرك به الراعة ولاندري المانا

من بعض المسترشدين صدعفافي مراغة النفس وقهرها واعتادصدق العرزعة ان يرفقواله ويوقفوه على حدالرخصة ففي ذلك خسركثير وما دام العبد لا يتفطى حريم الرخصة فهوحرتم اذا ثدت وخالط الفقراه وددر بفازوم الرخصة ودرج بالرفق الى أوطان العزيمة (قال أبوسميد ابن الاعرابي) كانشاب يعرف بابراهم الماثغ وكان لابيه نعمة فانقطع الى الصوفية وصحب أبا أجمد القلانسي فرعما كان يقع بيدأ بي الجدشي من الدراهم فكان يشترى له الرقاق والشواء والحلواءو يؤثره علسه ويقول هذاخرجمن الدنيا وقدتعود النعمة فعسان رفق به ونؤثره على غـــده ومن آداب الشيوخ التنزه عنمال المريد وخدمته والارتفاق

عادمة

WUIV.

العواف

الطعمةو

من حاند من حامد الوحوه لانه حاءلله تعالى فععل نفعه وارشاده خالصا لوحه الله فا يسدى الشيع للريدمن أفضل الصدقات (وقد ورد)ماتصدق متصدق بصدقة أفضل من علم يدثه في الناس وقد قال الله تعالى تنسها على خلوص مالله وحراسته من الشوائداغا نطعمكم لوحه الله لانويد منكر حزاء ولاشكورا فلارنبغي للشيخ ان يطاب علىصدقته حزاءالاأن يظهـرله في شيمن ذلك على ردعليه من الله تعالى في قبول الرفق منه أو صلاح تراءىللشيخ في حق المريد بذاك فيكون التلاس عاله والارتفاق تخدمته لصلحة تعودعلى المر يدمأمونة الغائلةمن حانب الشيخ قال الله تعالى يؤدكم أجوركم ولايستلكم أموالكران

الحامان أىفاحية فتحتاج الى أن تطوف كثيرامن الجوانب فرعاته ترعلى الغذاء الذي شممت رجمه ع ورعالم تعثر فتكون في غاية النقصان لولم يخلق لك الاهذاف فالق النابصر لتدوك به ما بعد عنك وتدرك والمادرات المحمة بعينهاالاأنه لولم يخلق الاهدال منتناقصاا دلاتدرك بهذاماوراه الحدران ، والحانتبصرغذا الس بينكو بينه جاب وتبصرعدو الاحاب بنك وبينه وأماما بينك و بينه حال والتراقي وقد لاينكشف المحجاب الابعد قرب العدوفة عزعن الهرب فغلق المع حتى تدرك مه والاسوات من وراه المحدوان والمحجب عند دج يان الحركات لانك لا تدرك بالبصر الاشسياح اضراو أما المان فلاءك المعرفته الأبكلام ينتظم منح وف وأصوات تدرك بحس المعع فاشتدت اليه المحذك فغالق الدفاك وميزت بفهم المكالم عن سائر الحيوانات وكل ذاكما كان يغني الله لولم يكن الك ه الذوق اذيصل الغدذاء المك فلاتدرك الهموافق لك أومخالف فتأ كله نتمالك كالشحرة يصف ود اماها كلما أع ولاذوق لهافت ذبه و ريما يكون ذلك سبب جفافها ثم كل ذلك لا يكفيك لولم يخلق في مدمه دماغك ادراك آخريسى حسامشتر كاتنادى اليه هذه المحسوسات الخمس وتحتمع فيهولولاه الطال الامرعليك فانك اذاأ كلت شيأ أصفر مثلافو حدته مرامخالفالك فتركته فاذارأ يتهمرة أخرى فلا المترفاله مرمضرمالم تذقه كانيالولاا فحس المشترك اذالعين تبصر الصفرة ولاتدرك المرارة فكيف عتنع ماعه والذوق بدرك المرارة ولايدرك الصفرة فلابدمن حاكم تجتمع عنده الصفرة والمرارة جمعاحتي آذا فوا الولا الصفرة حكم بانه مرفقتنع عن تناوله ثانياوهذا كله تشاركك فيسه الحيوانات اذللشاة هذه الحواس رك كلهافلولم يكن الأالاهذا المأنت فاقصافان البهيمة يحتال عليه افتؤخذ فلاتدرى كيف تدفع الحيلة عن المنهاوكيف تنقاص اذاقيدت وقد تلقي نفسهافي برولاندرى أن ذلك يها كها ولذلك قد تأكل المهيمة والمسناذه في الحال و يضرها في على الحال فتمرض وعوت اذايس لها الاحساس بالحاضر فاما ادواك العواف فلافيزك الله تعالى وأكرمك بصفة أخرىهي أشرف من الكل وهوالعقل فبه تدرك مضرة الطعمة ومنفعتهافي الحال والما لوبه تدرك كيفية طبخ الاطعمة وتاليفها وأعداد أسبابها فتنتفع الم منكفالا كل الذى هوسد صحتك وهوأ حسن فوائد العقل وأقل الحسكم فسه بل الحسكمة الكبرى بالم المعرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله ومعرفة الحدكمة في عالمه وعند ذلك تنقل فائدة الحواس الخمس في والمستقلة فتكون الحواس الخمس كالحواسيس وأصحاب الاخبار الموكلين بنواحى المملكة وقدوكات فبالراواحدةمنهاما مرتختص به فواحدة منهاما خبار الالوان والاخرى بأخبار الاصوات والاخرى باخبار حذاروائح والاخرى باخبار الطعوم والاخرى بأخبارا كروالمرد والخشونة والملاسة واللمن والصلابة البرغيرهاوه فده البردوا كحواسس يقتصون الاخبارمن أقطار المملكة ويسلونها الي الحس المشترك طابوالحرالمشترك فاعد في مقدمة الدماغ مثل صاحب القصص والكتب على باب الملاك مجمع القصص الكسالواردةمن نواحى العالم فيأخه وهي مختومة ويسلمها اذلس له الاأخذهاوجهما وحفظها احر المعرفة حقائق مافيها فلاولكن اذاصادف القلب العاقل الذي هوالامبروا المائس الانها آت اليه أغم مخومة فيفتشها الملك ويطلع منهاعلى أسرا والمماكة ويحكم فيها باحكام عجبية لايكن أستقصاؤها في هلالاالقامو يحسب مايلوح له من الاحكام والمصالح يحرك المعنودوهي الاعضاء مرة في الطاب ومرة المرب ورةفاتم التدبرات التي تعن له فهده مسياقة نعمة الله عليك في الادرا كات ولا تظنن أنا بانه منونيناها فان الحواس الظاهرةهي بعض الادرا كاتوالبصر واحدمن حلة الحواس والعبن آلة المارانه وقدركبت العين من عشرطبقات مختلفة بعضها رطو بات و بعضها أغشية و بعض الاغشية مان كانها سج العنكبوت وبعضها كالمشعة وبعض تلك الرطو باتكا ته بياض البيض و بعضها كا نه الجمدولكل واحدة من هذه الطبقات العشر صفة وصورة وشكل وهيئة وعرض وندور وتركيب لواختات طبقة واحدة من جلة العشر أوصفة واحدة من صفات كل طبقة لاختل البصر وغراب لواختات طبقة واحدة من صفات كل طبقة لاختل البصر وغربة الاطباء والسجاء وسائر الحواس بل لا يكن لا تستوفى حكم الله تعالى وأنواع نعمه في جسم البصر وطبقاته في مجلدات كثيرة مع أن جلته لا تزريع حوزة صغيرة فكيف ظنك محمد عالبدن وسائر أعضا ثه وعجائبه فهذه مرامزالي نعم الله تعالى عن الادراكات

اعلم أنه لوخلق لك البصرحتي تدرك به الغذاءمن بعدولم يخلق لك ميل في الطبيع وشوق المه وشهر له تستحثك على الحركة له كان البصر معطلاف كم من مريض برى الطعام وهو أ ففح الاشماء له وقد مفاز شهوته فلا بتناوله فيبقى البصروالادراك معطلا فيحقه فاضطر رتالي أن يكون للثميل إلى ماموافظ يسمى شهوة ونفرة عما يخالفك تسمى كراهة التطلب بالشهوة وتهرب بالكراهة فغالق الله تعالى فيأثثها الطعام وسلطهاعليك و وكلهابك كالمتقاضي الذي يضطرك الى التناول حتى تتناول وتغتذي فنز مالغذاه وهذام يشاركك فيه أمحيوانات دون النبات ثمهذه الشهوة لولم تسكن اذا أخذت مقدارالحام أسرفت وأهلكت نفسك فخلق الله المالكراهة عندالشب علتهرا الاكل بهالا كالزرع فالهلازا محتذب الماء اذاانص في اسفله حتى فسد فعتاج الى آدمى بقدرغذاءه بقدر الحاجة فيسقيه مرةو بفا عنه الماءأخرى وكإخلقت الدهذاالشهوة حتى تأكل فيبقى به مدنك خلق لكشهوة الوقاع حتى نحاأ فيبقى بهنسلك ولوقص صناعليك عيائب صنع الله تعالى فى خاق الرحم وخلق دم الحيض وتاليذ الجنتن من المني ودم الحيض وكمفية خلق الانثير من والعروق السالكة المهامن الفقار الذي هومسة النطفة وكمفية انصباب ماءالمرأة من التراثب بواسطة العروق وكمفية انقسام مقعر الرحم الى قوال تقع النطفة في بعضهافتنشكل بشكل الذكو روتقع في بعضها فتنشكل بشكل الاناث وكيفية ادار في أطوارخلقها مضغة وعلقة ثم عظما وكجاودما وكيفية قسمة أجزائها الى رأس ويدور جاروم وظهروسا ترالاء صاء لقضيت من أنواع نعم الله تعالى عليك في مبدأ خلفك كل المحب فضلاع الراه الأ والكنالسنانر بدأن نتعرض الالنع الله تعالى في الاكلوحده كي لا يطول الكلام فاذاشهوة الطعاما ضروب الارادار وذلك لا يكفيك فانه تاتيك المها كاتءن الحوانب فلولم يخلق فيل الغضب الذي تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك لمقمت عرضة للا "فات ولاخذ منك كل ما حصلته من الغذاء فانا واحديشتهي مافى يدك فتحتاج الى داعيسة في دفعه ومقاتلته وهي داعيــة الغضب الذي به تدنيم مايضادك ولا يوافقك تم هذا لا يكفيك اذالك بهوة والغضب لا يدعوان الاالي ما يضرو ينفع في الم وأمافى الماكل فلايكني فيه هذه الارادة فعلني الله تعالى لك ارادة أخرى مسخرة تحت اشارة العقل المرا للعواقب كإخاق الشهوة والغضب مسخرة نحت ادراك الحس المدرك للهالة الحاضرة فتم بهاانناء بالعقل اذكان محردالم وفقبان هذه الشهوة مثلا تضرك لايغنيك في الاحتراز عنها مالم يكن لك مبل العملءو حسالمعرفة وهدءالاوادة أفردت بهاعن البهائم اكرامالبني آدم كاأفردت بعرفة العواف وقدسميناهذه الارادة باعثاد ينيا وفصلناه في كتاب الصبر تفصيلا أوفي من هذا ع (الطرف الثالث في الله تعالى في خلق القدرة و آلة الحركة) م اعلم أن الحس لا يفيد الاالادراك والارادة لامعني لها الاالم الىالطلب والهرب وهذالا كفاية فيه مالم تكن فيك آلة الطلب والهرب فيكرمن مريض مشتاق الح بعيدعنه مدرك له واكنه لاعكنه أنعشي البه لفقدر حله أولاعكنه أن يتناوله لفقديده أولفلج وخدراي فلأبدمن آلات للحركة وقدرة في تلك الا والتعلى الحركة لتكون حركتها عقتضي أاشهوة طلباوعته

يسألكموها فعفكم تعلواويخر جأصفانكم معنى يحف كم أى يجهدكم ويلح عليكم قال قنادة علم الله تعالى أن في خروج المال اخراج الاضغان وهدذا تأدب من الله الكريم والادب أدب الله وقال حعفر الخادى حاء رحل الى الحنيد وأرادأن يخرج عن ماله كلهو محلس معهم على الفقرفقال له الحنيد لاتخرج من مالك كلمه احسرمنه بقدرما كفيك وأخرج الفضل وتقوت عاحست واحتهدني طاب الملال لاتخرج كل ماعندا والست آمن علمك ان تطالمك نفسك وكان الني عليه السلام اذاأرادأن يعلعلا تنت وقديكون الشيخ يعلم منحال المريدأنة اذاخرجمن الشئ كسبه من الحالمالا يتطلعه الىالمال فينتذيوز

له ان يفسح للمريدفي الخر وجمن المالكا فسيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لاى بكروقبل مندهجيع ماله (ومن آدابالشيخ) اذارأى من بعض المريدين مكر وهاأوعلم منطله اعو حاجا أواحس منه بدع وي أو رأى اله داخله عدان لا يصرح له بالمدروه بل سكام مع الاصحاب ويشيرالي المكروه الذي يعلم ويكشفءن وحه المذمة مجلافتعصل مذلك الفائدة للكل فهدذا اقر سالى المداراة وأكثر أثرالتألف القلوبواذا رأى من المسريدين تقصيرا فيخدمة تدبه اليها محمل تقصره ويعفو عنهو بحرضه على الخدمة بالرفق واللن والى ذلك ندب رسول الله صلى الله عليه وسارفعا أخبرنا صياء الدس عبد الوهاب

الكراهيمة هربا فلذلك خلق الله تعالى لك الاعضاء التي تنظر الى ظاهرها ولا تعرف أسرارها فنهاماهو الماك والمرب كالرجل للانسان والحناح الطيروالقوائم الدواب ومنها ماهو الدفع كالاسلحة للانسان والفرون للعيوان وفيهذا تختلف الحيوانات اختلافا كثيرا فنهاما يكثر أعداؤه ويمعدغذاؤه فعتاج الىسرعة الحركة فغلق له الجناح ليطير بسرعة ومنهاما خلق له أربيع قوائم ومنهاماله رجلان ومنها مالسود كرداك يطول فلنذ كرالاعضا التي بهايتم الاكل فقط ليقاس عليها غيرها فنقول رويدك الطعام من بعدو حركتك المهلاتكفي مالم تتمكن من ان تأخذه فافتقرت الى آلة باطشة فانعم الله تعالى على تخلق اليدين وهما طويلتان عمد تان الى الاشياء ومشقلمان على مفاصل كثيرة لتحرك في الجهات فتدوننني اليك فلاتكون كحشبه منصو بةثم جعل رأس اليدعر يضابخاق الكف ثم قسم رأس الكف يخمسة أقسام هي الاصابع وحملها في صفين يحيث كمون الاجهام في حانب ويدور على الاربعة الافة واوكانت محتمعة أومتراكة لمحصل بهاتمام غرضك فوضعها وضعاان بسطتها كانت الدموفة وانضمتها كانت الدمغرفة وانجعتها كانت الدا لة الضربوان نشرتها ثم قبضتها كانت الدالة في القبض ثم خلق لها أظفار اوأسندالهارؤس الاصابع حتى لاتتفتت وحتى تلتقط بهاالاشياه الدقيقة الفلانعويهاالاصابع فتأخذها مرؤس أظفارك مم مسانك أخذت الطعام باليدين فن أبن بكفيك هذا ملبصل الى المعدة وهي في الباطن فلا بدوأن يكون من الظاهر دهايز اليهاحتى يدخل الطعام منه فععل الممنفذا الى المعدة مع مافيه من الحركم المثمرة سوى كونه منفذ اللطعام الى المعدة عمان وضعت المعام فالفم وهوقطعة واحدة فلايتسرابت لاعه فتعماج الىطاحونة بطعن بها الطعام فغلق الث المين من عظمين و ركب فيهما الاسنان وطبق الاضراس من العلياعلى السفلي لنطين بهما الطعام طوناتم الطعام تارة يحتاج الى الكسر وتارة الى القطع شم يحتاج الى طون بعد ذلك فقسم الاستان الى عربضة طواحين كالاضراس والى حادة قواطع كالرباعيات والى ما يصلح للكمر كالانياب تم جعل مفصل اللحمين متغلغ لا محيث يتقدم الفك الاسفلو يتأخر حتى يدورعلى الفك الاعلى دوران رى ولولاذلك لما تسمرالاضرب أحدهماعلى الا خرمثل تصفيق المدين مثلاو بذلك لا يتم المحن فبعدل اللحى الاسفل متحرك احركة دورية واللحى الاعلى ثابتا لا يتحرك فانظر الى عجيب صغالة تعالى فان كل رحى صنعه الخلق فيثدت منه الحجر الاسفل ويدو رالاعلى الاهد الرحى الذي منعه الله تعالى اذردو رمنه الاسفل على الاعلى فسحانه ماأ عظم شأنه واعز سلطانه والتم برهانه وأوسع مناله تمهب الكوصعت الطعام في فضاء الفم فسكيف يتعرك الطعام الى ماتحت الاستنان أوكيف بجره الاسنان الى نفسها أوكيف يتصرف باليدفى داخل الفم فانظر كيف أنع الله عليك بخلق الاسان فه طوف في حوانب الفمو يرد الطعام من الوسط الى الاسنان بحسب الحاجة كالمحرفة التي ترد الطعام الرجى هذامع مافيه من فائدة الذوق وعمائب قوة النطق والحدكم التي استانطنب بذكرها مهم ما قطعت الطعام وظهنته وهو مابس فلا تقدر على الابتلاع الابان يتزاق الى الحلق بنوع وطوية الفركيف خلق الله تعالى تحت اللسان عمنا يفيض اللعاب منهاو ينصب بقدر الحاجة حتى ينعن به لعام فانظر كيف سخرها الهذا الام فانكثري الطعام من بعدفينو رائحنكان الخدمة وينصب اللعاب مى نتحاب أشداقك والطعام بعد بعيد عنك عمهذا الطعام المطحون المنعين من يوصله الى المعدة وهو والنم ولاتقدرعلى أن تدفعه بالمدولا يدفى المعدة حتى تمدد فتحذب الطعام فانظر كيف هيأالله تعالى ارى والحفيرة وحعل على رأسها طبقات تنفتح لاخد ذالطعام تم تنطبق وتنضغط حتى يتقلب الطعام معطه فيهوى الى المعدة في دهايرا لمرى وفاذاو ردااطعام على المعدة وهوخبر وفا كهمة مقطعة فلايصل

لان يصر محاوعظماودماعلى هذه الهيئة بللابدوان يطبخ طبخاتاماحتى تتشابه أخراؤه فغازا تعالى المعدة على هيئة قدرفيقع فيها الطعام فتعتوى عليه وتغلق عليه الابواب فلايزال لابثافهاني تم المضم والنضع بالحرارة التي تحيط بالمعدة من الاعضاء الباطنة اذمن حانبها الاين الكبدور الأسرالطعال ومن قدام التراثب ومن خلف كم الصل فتتعدى الحرارة اليهامن تسخين هذه الاعطا من الحوانب حتى ينطبغ الطعام و يصمرما تعامتشا بها يصلح للنفوذ في تحاو يف العروق وعندال يشبه ماء الشعيرف تشابه أجزائه ورقته وهو بعد لايصلح التعذية فغلق الله تعالى بنهاو بين الكامن مجارى من العر وقوجع لها فوهات كشيرة حتى بنصب الطعام فيها فينتهى الى الكبد والله المحمد معدون من طينة الدم حتى كأنه دم وفيه عروق كثيرة شعرية منتشرة في أجزاء الكبد فينصب الملا الرقيق النافذفيها وينتشرفي أجزاتها حتى تستولى عليه قوة الكيدفة صبغه بكون الدم قيستقرني والم ريماعصل له نضم آخر و عصل له هيئة الدم الصافي الصافح اغذاء الاعضاء الاأن حوارة الكرد التي تنضيهذا الدم فيتولدمن هذاالدم فضلتان كما يتولد في جيع ما يطبخ احدداهما شديهة بالدرة والعكر وهواكخلط السوداوي والاخرى شدمة بالرغوة وهي الصفراء ولولم تفصل عنها الفضلتان فيا مزاج الاعضاء فغلق الله تعالى المرارة والطحان وجعل لكل واحدمنهما عنقا محدوداالي الكندداخلا تحو يفه فتعذب المرارة الفضلة الصفراوية ويحذب الطعال العكر السوداوي فسيق الدم صافيالس الاز مادة رقة ورطوبة لمافيهمن المائية ولولاهالما انتشرفي تلائا العروق الشعرية ولاخرج متصاعداالى الاعضاء فغانى الله سجانه المكليتين وأخرج من كل واحدة منهما عنقاطو بلا الكيدومن عمائب حكمة الله تعالى أن عنقهم الدس داخ الافي تجويف الكبد بل متصل بالعريز الطالعة من حدية الكيدحتي يحذب ما باجابعد الطلوع من العروق الدقيقة التي في الكيداذ لواحله la قبل ذلك انعلظ ولم يخرج من العر وق فاذا انفصلت منها المائية فقد صارالدم صافعامن الفضلا الثلاث نقيامن كلما فسد الغذاء ثم ان الله تعالى أطلع من الكبد عروقا ثم قسمها بعد دالطالوع أندا وشعب كل قسم بشد عب وانتشر ذاك في البدن كله من الفرق الى القدم ظاهرا و باطنافيري اله الصافى فيهاو يصل الى سائر الاعضاء حتى تصير العروق المنقسمة شعرية كعروق الاو راق والاثم امندا يحيث لاتدولة بالا بصارفيصل منها الغداء بالرشح الى سائر الاعضاء ولوحلت بالمرارة آفة فلفحل الفضلة الصفراو يةفسد الدم وحصل منه الامراض الصفراوية كالبرقان والبثو رواعجرة وأناما بالطهال آفة فلي عنب الخلط السوداوي حدثت الامراض السوداوية كالبهق والحذام والمالغوا وغبرهاوان لم تندفع الماثية نحوال كلاحدث منه الاستسقاء وغيره ثم انظر اليحكمة الفاطراليكم كيف رتس المنافع على هذه الفضلات الثلاث الخسمة اماالمرارة فأنها تحذب احدعنقها وتقذل بالمنق الاتخرالي الامعاء ليحصل لهفي نقل الطعام رطوبة غراقة ويحدث في الامعاه لذع يحركه الله فتنضغط حتى يندفع الثفل وينزلق وتكون صفرته لذلك وأما الطمال فانه يحيل الك الفضلة اها بحصل بهمافيه جوصة وقبض ثم يرسل منهافي كل يوم شماالي فم المعدة فيعرك الشهوة محموضة وينههاو يثبرها ويخرج الباقي مع الثفل وأماال كلية فانها تغذى عمافي تلك الماثية من دموزيا الباقي الى المنانة ولنقتصر على هذا القدرمن بيان نعم الله تعالى في الاسماب التي أعدت للا كل ولوذكم كيفية احتياج الكبدالي القلب والدماغ واحتياج كل واحدمن هذه الاعضاه الرئسة الي صام وكيفية انشعاب العروق الضوارب من القلب الى سائر البدن و يواسطنها يصل الحسوكيفية انشاب العروق السوا كنمن الكبدالي ساتر البدن و واسطتها يصل الغذاء ثم كيفية تركب الاعضاء وعا

الناملي قال أناأبوالفتح الكروخي قراءة علمه قال أناأبو نصراليترماقي قال أناأبو عد الحراجي قال أنا أنوالعباس المحبوبي أنا أوعسى الترمددي قال ثناقتسية قال ثنا رشدىن سعد عن أبي هلال الخولاني عنان عباس س حليدا كرى عن عسدالله نعرقال حادرحل الى الني عليه السلام فقال مارسول الله كأعفو عن الخادم قال كل يوم سيمعين فرة واخلاق المشايح مهذبة محسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحق الناس باحياء سنته في كل ما أمر وندب وانكرواوجب (ومن حسلة مهام الآداب) حقظ أسرار المريدين فعايكاشفون بهوعفون من أنواع المنع فسرالمريد لاستعدى ريه وشعفه معقرالشيخ في نفس

الماعر

الذي

الفسل

الأخل

المر بدماءده فيخاوته من كشف أوسماع خطاب أوشي من خوارق العادات و يعـرفه أن الوقوف معشيمن هذا يشغلعن اللهو سدد باب المزيد بل يعرفه أن هدذه نعمة تشكر ومن ورائهانع لاتحصى ويعرفه انشأن المر بدطاب المنعم لاالنعمة حتى يمقي سره محقوظا عندنفسه وعندشعهولا بذرع سره فاذاء ــة الاسرار منضق الصدروضيق الصدرالموحب لاذاعة السر يوصف به النسوان وصعفاء العقولمن الر حال وسدا ذاعة السران للانسان قودن آخذة ومعطية وكلتاهما تتشوف الى الفيعل المختصبها ولولا أنالله نعالى وكل المعطية باظهار ماء: \_دها ماظهرت الاسرارفكامل العقل كاطلمت القوة الفعل

عفامهاوعض لاتهاوعر وقهاوأوقارهاورباطاتها وغضار يفهاورطو باتهالطال المكلام وكلذلك يخاج المهالا كلولامو رأخرسواه بلفي الآدمي آلاف من العضلات والعروق والاعصاب مختلفة المغروالكبروالدقة والغلظ وكثرة الانقسام وقلته ولاشئ منها الاوفي محكمة أواثنتان أوثلاث أو اربع الى عشروز مادة وكل ذلك نعم من الله تعالى عليك لوسكن من جلتها عرق مقرك أوتحرك عرق ماكن لهلكت بامسكين فانظرالي نعمة الله تعالى عليك أولالتقوى بعدهاءلي الشكر فانك لاتعرف من نعمة الله سنعانه الاالاكل وهوأخسها ثم لاته رف منها الاانك تجوع فتأكل والحمار أيضا بعلم أنه عوعفيا كلو بتعب فينامو يشتهي فعامع ويستنهض فينهض ويرمح فاذالم تعرف أنتءن نفذك الاما بعرفه الحارفكيف تقوم بشكر نعمة الله عليك وهذا الذى رمزنا المهعلي الايحاز قطرة من يحر واحدمن محارنع الله فقط فقس على الاجال ماأهملناه من جلة ماعر فناه حذر امن التطويل وجلة ماعرفناه وعرفه الخالق كلهم بالاضافة الى مالم يعرفوه من نع الله تعالى أقل من قطرة من محرالاأن من علشامن هذا أدرك شعةمن معانى قوله تعالى وان تعدوانعمة الله لا تحصوها عمانظر كيف ربط الله تالى قوام هذه الاعضاء وقوام منافعها وادرا كاتها وقواها بمغاراطيف يتصاعد من الاخلاط الاربعة ومنقره القلدويسرى فى جيم البدن واسطة العروق الضوارب فلاينتهمي الى جزوهن أحزاه البدن الاو يحدث عندوصوله في تلك الاحزاء ما محتاج المهمن قوة حسوا دراك وقوة حركة وغيرها كالسراج لذى بدار في أطراف البدت فلا يصل الى حزء الاو يحصل بسد وصوله صوءعلى أحزاه البدت من الله تعالى واختراعه واكنه حعل السراج سياله يحكمته وهدذا البخار اللطيف هو الذي تسميه الطباءالروح ومحله القلب ومثاله جرمنار المراج والقلبله كالمسرحة والدم الاسودالذي في ماطن القله كالفتيلة والغذاء له كالزيت والحماة الظاهرة في سائر أعضاء المدن بسيم كالضوء السراج في حلة البيت وكماأن السراج اذا انقطع زيته انطفأ فسراج الروح أيضا ينطفئ مهما انقطع غداؤه وكماأن القدلة قد تحترق فتصر رماد الحيث لانقبل الزيت فينطفئ السراج مع كثرة الزيت فكذلك الدم الذى ننثه هذاالبغار ف القلب قد محترق بفرط حوارة القلب فينطفي مع وحود الغذاء فانه لا يقبل الغذاء الذي يق به الروح كالا يقبل الرماد الزيت قبولا تتشدف الناربه وكاأن السراج تارة ينطفئ بسد وزاخل كاذ كرناه وتارة بسيب من خارج كر يح عاصف فكذلك الروح تارة تنطفي بسيب من داخل وقارة بسد من خارج وهو القتل وكان انطفاء السراج فناء الزيت أو بفساد الفتيلة أوبريح عاصف أوباطفاء انسان لايكون الاباسساب مقدرة في علم الله مرتبة و يكون كل ذلك بقدر فكذلك أغاناه الروح وكمان انطفاء المراج هومنتهى وقت وجوده فيكون ذاك أجله الذى أجلله في أم الكناب فكذلك أنطفاه الروح وكماأن السراج اذا انطفأ أطلم البيت كله فالروح اذا انطفأ أظلم البدن كلهوفارقته أنواره التي كان يستفيدهامن الروحوهي انوارا لاحساسات والقدر والارادات وسائر ملجمعها معنى افظ الحياة فهذا أيضارم وحيزالى عالمآخرمن عوالم نعمالله تعالى وعدائب صنعه وحكمته ليعلم انهلو كان العرمداد المكلمات ريى لنفد العرقبل أن تنفد كلات يعز وحل فتعسا ن كفر بالله تعسا و محقالمن كفر نعمته محقافان قلت فقدوصفت الروح ومثلته و وسول الله صلى التعليه وسلم يتلعن الروح فلم يزدعن أن قال قل الروح من أمر و في فلم يصفه لهم على هذا الوجه أعران هذه غفلة عن الاشتراك الواقع في لفظ الروح فان الروح يطلق لمعان كثيرة لانطول بذكرها ومحن انماوص فنامن جلتهاجسها أطيفا تسميه الاطباء روحا وقدعر فواصفته ووجوده وكنسةسر مانه في الاعضاء وكيفية حصول الاحساس والقوى في الاعضاء به حتى اذاخدر بعض

الاعضاء علموا أن ذاك لوقو عسدة في مجرى هذا الروح فلا يعالجون موضع الخدر بل منابن الاعصاب ومواقع السدة فيهاو يعالحونهاعا يفتح السدة فانهذا الحسم الطفه ينفذني شباك العص و بواسطته يتأدى من القلب الى سائر الاعضاء وما يرتبي اليه معرفة الاطباء فامره سهل ناؤل وأماالوم التيهي الاصلوهي التي اذافسدت فسدلها سائر البدن فذلك سرمن أسرا رالله تعالى لم نصفه وا رخصة في وصفه الابان يقال هو أمر رباني كاقال تعالى قل الروح من أمر ربي والامو رالربانية لانحتمل العقول وصفها بل تحيرفيها عقول أكثر الخلق وأماالا وهام والخيالات فقاصرة عنها بالفرون قصو رالبصرعن ادراك الاصوات وتتزلزل في ذكرمبادى وصفها معاقد العقول المقيدة بالجوم والعرض المحبوسة في مضيقها فلا يدوك بالعقل شئ من وصفه بل بنو وآخراء لي وأشرف من العفل يشرق ذلك اننو رفى عالم النبوة والولاية نسبته الى العقل نسبة العقل الى الوهم والخيال وقد خلق له تعالى الخاق أطواراف كما درك الصدى المحسوسات ولايدرك المعقولات لان ذلك طورلم يبلغه بعدا فكذلك بدرك المالغ المعقولات ولايدرك ماوراءهالان ذلك طورلم يبلغه بعدوانه لمقامشر يف ومنر عذبو رتبة عالية فيها يلحظ حناب الحق بنور الاعمان واليقين وذلك المشر وأعزمن ان يكون شرمة اكلواردبل لابطلع عليه الاواحد بعدواحدو كمناب الحق صدروق مقدمة الصدر محال وميدان رحا وعلى أول الميدان عتبة هي مستقر ذلك الامرالر باني فن لم يكن له على هذه العتبة - واز ولا لحافظ العبا مشاهدة استحال أن صل الميدان في كيف بالانتهاء الى ماو راءه من المشاهدات العالية ولذلك قيل منا يعرف نفسه لم يعرف ريه وأني يصادف هـ ذافي خزانة الاطباء ومن أن للطبد أن ولاحظه بل المدني المسمى وطعند الطمنب بالاضافة الى هذا الامرار باني كالكرة التي يحركها صوكان الملك بالاضاة الى الملك فن عرف الروح الطبي فظن انه أدرك الامرال ماني كان كن رأى الكرة التي يحركا صولحان الملك فظن انه رأى المالك ولايشك في أن خطأه فاحش وهذا الخطأ أفخش منه حداولما كان العقول الني بهاعصل المكليف بهاندرك مصالح الدنياعة ولاقاصرة عن ملاحظة كنه هذاالارا بأذن الله تعالى لروله صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عنه بل أمره أن يكام الناس على قدر عقولم وا بذكرالله تعالى في كتابه من حقيقة هذا الاعرشيالكن ذكرنسيته وفعله ولم يذكر ذاته إمانين ففي قوله تعالى من أمرر في وأما فعله فقدذ كرفي قوله تعالى ماأيتما النفس المطمئنة ارجعي اليربا راضية مرضية فادخلي في عبادى وادخ لي حنى وانرج عالا تنالى الغرض فان القصودذ كرنمال تعالى في الاكل فقدد كرنا بعض بم الله تعالى في آلات الاكل (الطرف الرابع في بم الله تعالى في الاصول التي يحصل منها الاطعمة وتصبر صالحة لان يصلحها الا تدمى بعد ذلك بصنعته) اعلم ان الاطفة كشرة ولله تعالى في خلقها عمائب كشرة لا تحصى وأسباب متوالية لانتناهي وذ كرذلك في كل طعام مما طول فان الاطعمة اما أدوية وامافوا كهواما أغذية فلنأخ فالاغذية فانها الاصل ولنأخذ جلتها حبة من البر واندع سائر الاغدية فنقول اذاو حدت حبة أوحبات فلوأ كاتها فندت وبقيت حالا فاأحو حلاالي أن تنمو الحبة في نفسها وتزيد وتتضاعف حتى تفي بقيام حاحدات فغلق الله تعالى أ حمة الحنطة من القوى ما يغتذى به كإخلق فمك فان النبات اغما يفارقك في الحس والحركة والمخالفا في الاغتذاء لانه بغتذى بالماء و يحتذب الى باطنه بواسطة العروق كا تغتذي أنت و تحتذب ولنا نطنف في ذكر آلات النبات في احتداب الغذاء الى نفسه ولكن نشير الى غدد اله فنقول كماأن الخشب والتراب لا يغدند بك بل تحتاج الى طعام مخصوص ف كذلك الحديدة لا تغتد ذي بكل شي بل تعتاج الى وا مخصوص بدليل أنك لوتر كنهافي المت لمتزدلانه لدس محيط بهاالاهواء ومحرد المواء لايصلح افذام

قيدها و وزنهابالعقل حتى يضعها في مواضعها فعدل حال الشيوخ عن اذاعة الاسرار لرزانة عقولهم وينبغي للريد أن يحفظ سره من بشه ففي ذلك معته وسلامته وتأييد الله سعانه وتعالى الصادفين في موردهم ومصدرهم

ه (الماب الثالث والخمسون في حقيقة الصية ومافيها من الخروالشر)ه المقتضى العمية وحود الحنسة وقدردعوالمها أعم الاوصاف وقديدعو اليهاأخص الاوصاف فالدعاماءمم الاوصاف كيل حنس الشريعضهم الى بعض والدعاء باخص الاوصاف كميل أهمل كلملة بعضهم الى بعض مُ أخص من ذلك كيل أهل الطاعة بعضهم الي بعض وكمل أهل المعصية

واا

وا

isi

1

W:

0

غذر

21

69

دور

.

ارمو

النه

35

الي

بل

الخاو

اه

V2

V

اق

وعن

وانها

مامح

فها

المما

بعضهمالي بعض فاذا عمرهذا الاصل وان الحاذب الى العصة وحود الحنسية بالاعمارة ومالاخص أخرى فليتفقد الانسان تفسه عندالمل الى صية شخص و ينظر ماالذي عيلى الى صيتهو زن أحوال من عيلاليه عيزان الشرع فانرأى أحواله مسددة فليشر نفسيه عسن الحال فقدحعل الله تعالى م آنه محاوة بلوحله في مرآة أخمه جمالحسن الحالوانرأى أفعاله غيرمسددة فير حـعالى نفسه ماللا عة والاتهام فقدلاحله فيمرآة أخمه سروعماله فمالحديران مفرمنه كفراره من الاسدفانهما اذااصطحما ازداد اظلة واعدوحاحا م اذاع إمن صاحبه الذى مال اليه حسن الحالوحكم لنفسه يحسن الحالطالع ذلك

ولوزر كتهافى الماء لمتزدولوتر كتهافى أرض لاماه فيهالم تزدبل لابدمن أرض فيهاماه يمتزج ماؤها بالارض فيصبرطينا واليه الاشارة بقوله تعالى فليفظر الانسان الي طعامه أناصدنا الماء صيائم شققنا الارض ففافأنيتنافها حباوعنبا وتضباو زيتونام لايكني الماءوالتراب اذلوتر كت فيأرض ندية صلية مزاكمة لم تنت لفقد الهواء فعتاج الى تركها في أرض رخوة متخلفاته يتغلف الهواء اليهاشم الهواء لابتدرا المابنفسه فعتاج الى ريح تحرك الهوا وتضربه بقهر وعنفء للارض حي ينفذفها والمه الاشارة بقوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقع واغاالقاحهافي ايقاع الازدواج بين الهواء والماء والارض ثم كلذاك لا يغنيك لو كان في مردمفرط وشتاء شات فتعتاج الى حوارة الربيد عوالصيف فقدبان احتماج غذائه الى هذه الاربعة فأنظر الى ماذا يحتاج كلواحدا ذيحتاج الماه لينساق الى أرض إزراعة من البحار والعمون والانهار والسواقي فانظر كيف خاق الله المحار وفعر العمون وأحرى منها الانهار ثم الارض رعاتكون مرتفعة والمياه لاترتفع اليهافانظر كيف خلق الله تعالى الغيدوم وكيف ساط الرياح عليها لتسوقها باذنه الى أقطا والارض وهي سحب ثقال حوامل بالماء ثم انظر كف يرسله مدراراء لى الاراضي في وقت الربيع والخريف على حسب الحاحبة وانظر كيف خلق الحمال طافظة الماه تنفيرهم االعيون تدر محاف اوخر حت دفع قاغرقت الب الدوهلك الزرعوا لمواشى ونع الله في الجالوالمعار والعار والامطار لاعكن احصاؤها وأما الحسرارة فانها لاتحصل بين الماءوالارض وكالهماباردان فانظر كيف سخرالشيس وكيف خلقهامع بعددهاءن الارض مسخنة للارض فيوقت دون وقت لعصل البردعند الحاجة الى البردو الحرعند الحاجة الى الحرفهذه احدى حكم الشمس والحكم فيهاأ كثرمن أن تحصي ثم النبات اذا ارتفع عن الارض كأن في الفواكه انعقاد وصلابة فتفتقر الى رطوبة تنضعهافانظر كيف خاق القمرو حدلمن خاصيته الترطيب كإحدل من خاصية الشعس النخن فهو ينضج الفواكه ويصبغها بتقدير الفاطرا كحكيم ولذالم لوكان الاشجار في ظل يمنع شروق الشمس والقمر وساتر الكوا كءعليها إيكانت فاسدة نافصة حتى ان الشعرة الصغيرة تفسه مر اذاظلتها شجرة كبيرة وتعرف ترطيب القمر بان تكشف وأسك له باللمل فتغلب على وأسك الرطوية الى بعبر عنها بالزكام فسكما يرطب وأسك يرطب الفاكهة أيضاولا نطول فيمالا مطمع في استقصائه بل نقول كل كوك في السماء فقد سخران وعفائدة كاسخرت الشمس للتسخين والقمر المرطب فلا بخاو واحددمنهاعن حكم كثيرة لاتفي قوة الشر باحصائها ولولم يكن كذلك الكان خاقهاع بماو باطلاولم بصح قوله تعالى ربناما خلقت هدا باطلاو قوله عزو جل وما خلقنا السموات والارض وما ينها لاعسن وكاله لسف أعضاء بدنك عضوالالفائدة فليسف أعضاء بدن العالم عضو والالفائدة والعالم كله كشغص واحدوا حاداحسامه كالاعضاء لهوهي متعاونة تعاون أعضاء بدنك في حملة بدنك وشرحذال يطول ولاينبغى أن تظن أن الاعمان بان النجوم والشمس والقمم معفرات بأمرالله سعانه فامور جعات اسبابالها عكما كممة مخالف للشرع الوردفيه من النهاى عن تصديق المنحمين ومن علم النجوم بل المنه ي عنه في النجوم أمران أحدهما ان تصدق بانها فاعلة لا " عارهامستقلة بها وانهاليستمسخرة تحت تدبيرمد سرخلقها وقهرها وهذا كفر بهوالثاني تصديق المنهمين في تفصيل مايخبر ون عنه من الا " ماراني لايشترك كافة الخاق في دركها لانهم يقولون ذاك عن جهل فان علم احكام النهوم كان معيزة لبعض الانبياء عليهم السلام ثم اندوس ذلك العلم فلم يبقى الاماهو يختلط لايقيز فهالصواب من الخطافاء تقادكون الكواكب أسمامالا " الرتحصل بخاق الله تعمالي في الارض وفي الباتوفي الحيوان لنس قادحافى الدين بلهوحق ولكن دعوى العلم بتال الاستارعلى التفصيل مع

ان

اندا

A98

jin

ق اله

مشون

العنا

لمنا

ألمدن

اضان

\$,≤

اكان

االاوا

ولمروا

inil

ال را

الحال

| Yels

لطعام

خلمز

المالية

الى

عالفا

اولنا

1.7

والىشى

ولفذام

الحهل قادح في الدين ولذلك اذا كان معك تو بغسلته وتر يد تجفيفه فقال الم غيرك أخرج النور وأبسطه فان الشمس قدطلعت وحي النهار والهواء لايلزمك تكذيب ولايلزمك الازكار عليه محوال الفا جى الهواء على طلوع الشمس واذاسا اتعن تغيير وحمه الانسان فقال قرعتني الشمس فى الطريق والد فاسودو حهدي لم بلزمك تسكذيه مذلك وقس مهذا سائرالا "ثار الاأن الا "ثار بعضها معلوم وبعنها و اول محهول فالمحهول لاعو زدعوى العطر فيهوا لعلوم بعضه معلوم الناس كافة كعصول الضياءوالمرائ مد بطلوع الشمس وبعضه لبعض الناس كعصول الزكام بشروق القمر فاذاالكوا كب ماخلقت عشال الع فيهاحكم كثيرة لاتحصى ولهذانظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماء وقرأ قوله تعالى الا ماخلقت هذا باطلاس بعانك فقناءذاب النارم قال صلى الله عليه وسلم ويللن قرأهذه الاتفقير المر بهاسلته ومعناه أن يقرأو يترك التامل ويقتصرمن فهمملكوت السعوات على أن يعرف لون الم وصووالكوا كبوذال مما تعرفه البهائم إضافن قنع منسه عدرفة ذاك فهوالذي مسح بهاسلناف فند تعالى في ما كموت السماء والا " فاق والأنفس والحيو انات عدائب يطلب معرفتها الحبون لله تعلل المند فانمن أحس عالمافلا يزال مشخولا بطاب تصانيف ليزداد عز يذالوقوف على عدائب علمما الع فكذلك الافر في عداد صد عالله تعالى فإن العالم كله من تصنيف بل تصنيف المصنفين من تصنيفها الذى صنفه واسطة قلو عداده فان تعمت من تصفيف فلاتتعمن المصدف بل من الذي مع الله المصنف التصنيف عساأنع عليهمن هدايته وتسديده وتعريفه كالذارأ يت اعب المشعوذ ترقص وتفرال والا حركاتمو زونة متناسية فلاتعم من اللعب فانها خرق محركة لامتعركة والكن تعمد من مزار والذ المشعوذ المحرك فابروابط دقيقة خفية عن الابصارفاذا القصود أن غذاء النمات لايتم الابالماءوالورافة والشمس والقدمر والكواكب ولايتم ذلك الابالافلاك التي هي مركو زة فيها ولاتتم الافلاك السلام يحركاتهاولاتم حركاتهاالاعلاة كقسماو يقيحركونهاوكذاك يتمادى ذالثالي اسباب بعيدة تركناذ كرد الكنة تنديها عاذكرنا وعلى ماأهماناه وليقتصرعلى هذامن ذكراسباب غذاءالنبات (الطرف الخامس في علا المند تعالى في الاسباب الموصلة الاطعمة اليك) اعلم أن هذه الاطعمة كلهالا توحد في كل مكان بل الهاشرات واوز مخصوصة لأحاهاتو جددفي بعض الاماكن دون بعض والناس منتشرون على وحه الارض وقدنه فعا عنهم الاطعمة ومحول بنهمم وبينها العار والبراري فانظركيف مخرالله تعالى العار وساط علم اللا حرص حبالمال وشهوة الربحمع انهم لا يغنيهم في غالب الامرشي بل يجمعون فاماأن تغرق بهاالسنام ان أوتنهها قطاع الطريق أويموتوا في بعض البلاد فيأخذها السلاطين وأحسن أحوالهم أن بأخذها ورش الباد وهم أشدا عدائهم لوعرفوا فانظر كيف سلط الله الحهدل والغفلة عليهم حتى يقاسوا الشدائد في طلب النس الربحويركبوا الاخطارو يغرروا بالارواح في وكوب المعرفعملون الاطعمة وأنواع الحواهجين أنها الشرق والغر باليك وانظر كيف علهم الله تعالى صناعة الدفن وكيفية الركو ب فيها وانظر كيف في العال الحيوانات وسخرهاللركو بواعجل في أبراري وانظر الى الابل كيف خلقت والى الفرس كيف الملا لبلد بسرعة الحركة والى المحاركيف جعدل صبوراعلى المتعب والى الحمال كيف تقطع البرارى وتطرئ فرض المراحل تحت الاعباء الثقيلة على الحوع والعطش وانظركيف سيرهم الله تعالى بواسطة الفرجيفاء والحيوانات في البروالبحر لتحملوا اليك الاطعمة وسائر الحواهجو تأمل ما يحتاج المها الحيوانان الن أسبابهاوادواتها وعافهاوماتحتاج اليه السفن فقدخلق الله تعالى جيع ذلك الى حدا كاحة والالماع الحاحة واحصا وفائه غبر محكن ويقادى وللثالي أمو رخارحة عن الحصر نوى تركما طالبالاع البط ه (الطرف السادس في اصلاح الاطعمة) ، اعلم أن الذي يندت في الأرض من النمات وما يخلق والمده

في مرآة أخيه فليعلم أن المدل بالوصاف الاعم مركو زفى حملته والممل بطريقه واقعوله يحسه أحكام والنفس بسدمه سكون وركون فسل الميل بالوصف الاءم حدوى المل الوصف الاخص و بصرين المتصاحمين استرواحات طبيعية وتلذذات حملية لايف\_رق بدنهاويين خاوص العمسة لله آلا العلاه الزاهدون وقد ينفسدالم بدالصادق باهل الصلاح أكثرها ينفسد بأهل الفساد ووحهذلك أن أهل القساد عافسادطر يقهم فأخذ حذره وأهمل الصلاح غره صلاحهم فالالهم عنسية الصلاحية غحصل يدمهم استرواحات طسعمة حملية حالت بينهم و بين حقيقة العصة لله فاكتسب منطر يقهم الفتورفي

الموانات لاعكن أن يقضم ويؤكل وهوكذلك بللابدق كل واحدمن اصلاح وطبخ وتركيب وتنظيف الفاه المعض وابقاه البعض الى أمورأخر لاتحصى واستقصاء ذلك فيكل طعام طول فلنعين رغيفا واحدا ولنظرالي مايحتاج السه الرغيف الواحد حتى ستدير ويصلح للاكل من بعد القاء السذر في الارض فاولما يحتاج السه الحراث ليزوعو يصلح الارض ثمالتو رالذي شيرالارض والفدان وجيع أسباره ثم ملذلك التعهد بسقي الماءمدة تم تنقية الارض من الحشيش ثم الحصاد ثم الفرك والتنقية ثم الطين ثم العن مُ الخبر فتا مل عدده في الافعال التي ذكرناها ومالم فذكره وعدد الاشتخاص القائمين بهاوعدد الألات التي محتاج المهامن الحديدو الخشب والحمر وغيره وانظرالي اعمال الصناع في اصلاح آلات المراثة والطعن والخبزمن نحاروحداد وغبرهما وانظرالي حاجة الحدادالي الحديد والرصاص والنحاس والفاركيف خلق الله تعالى الحبال والاحار والمعادن وكيف حمل الارض قطعامت اورات مختلفة فان ونتعلت أن رغيفاوا حدالا يستدير حيث يصلح لاكلا ما مسكين مالم يعمل عليه أكثر من ألف صانع فإندئ من الملك الذي يزجى السحاب لينزل الماء آلى آخر الإهال من جهة الملاث كمة حتى تذته على النوبة العلالانسان فأذااستدارطلبه قريب منسبعة آلاف صانع كل صانع أصل من أصول الصنائع التي صنه الترمصلية الخلق عم تأمل كثرة أعمال الانسان في تلك الاستحتى ان الابرة التي هي آلة صغيرة والمراخياطة اللباس الذى عنع البردعنك لاتكمل صورتهامن حديدة تصلح للامرة الابعد أنتمرعلى تغوله الانرى جساوعشر من ورة و يتعاطى فى كل ورة منها عد الأفلولم يحمع الله تعالى البلاد ولم يسخر العماد ن من وانتقرت الى على المنعل الذي تحصديه البرمثلا بعد نباته لنفد عرك وعزت عنده أفلاتري كيف هدى والهوا الفاعبده الذي خلقه من نطفة قذرة لأن عمل هذه الاعال العميمة والصنائع الغريبة فانظر الى المقراض لاؤال ملاوهما جلان متطابقان ينطبق أحدهماعلى الاتخرفيتناولان الشئ معاو يقطعانه سرعة ولولم ذكره وبكنف الله تعالى طريق اتخاذه بفضله وكرمه إن قبلنا وافتقرنا الى استنباط الطريق فيه بفكرنا ثم الى فانعلا المغراج الحديدمن المحجر والى تحصيل الات التي بهايعمل المقراص وعرالواحد مناعرنوح هاشرا وانى أكال العقول اقصر عرةعن استنباط الطريق في اصلاح هذه الا " لة وحدها فضلاعن غيرها وقدنيه البجان من ألحق ذوى الابصار بالعميان وسبحان من منع المتدين مع هـ ذا البيان فانظر الا أن لوخلا عليه اللاءن الطحان مثلا أوعن الحدادأوعن الحجام الذي هوأخس الاعمال أوعن الحائك أوعن واحد االمنا مزجلة الصناع ماذا يصيبكمن الاذى وكيف تضطر بعليك أمو رك كلها فسيحان من سخر بعض هاورت البادليعض حتى نف ذت به مشائلته وتحت به حكمته وانو خوالقول في هـ د الطبقة أيضا فان الغرض في طابع النبيه على النع دون الاستقصاء نأقعي

ير (الطرف السابع في اصلاح المصلحين) يه

فناز عان فولاه الصناع الصلعين للاطعمة وغيرها أوتفرقت آراؤهم وتنافرت طباعهم تنافر طباع الوحش فالمنا المددواوتباعدوا ولم ينتفع بعضهم ببعض بل كانوا كالوحوش لايحو يهم مكان واحدولا معمهم وتفاول غرض واحدفا نظر كيف ألف الله تعالى بن قلوبهم وسلط الانس والمحبة عليهم ولوا نفقت مافي الارض للة الناجيع الما الفت بن قلوبهم واكن الله ألف دينهم فلاحل الالف وتعاوف الار واح اجتمعوا واثتلفوا وبنوا وانانع الدنوالبلاد ورتبوا المساكن والدورمتقار بةمتحاو رةورتبوا الاسواق وأكخانات وسائر أصناف مة ونوا الفاع عما يطول احصاق مم هذه المحبة تزول باغراض بتزاحون عليها ويتنافسون فيها فقى جبلة الانسان المالاء العظ والحسدوا لمنافسة وذلك عايؤدى الى التقاتل والتنافر فانظر كيف ماط الله تعالى السلاطين باغلق والدمهالقوة والمدة والاسباب وألقى رعبهم فى قلوب الرعاياحي أذعنوا لمم طوعاوكرهاوكيف هدى

الطلب والنظف عن بلوغ الارب فليتنسه الصادق لهدده الدقيقة وباخذمن الصبة أصفي الاقسام ويذرمنهاما يسد في وحهده المرام قال بعضهم هل رأيت شراقط الاعن تعرف ولهذا العنى أنكرطائفةمن السلف العيمة ورأوا الفضملة في العزلة والوحدة كالراهم بن أدهم وداود الطائى وفضيل بنعياض وسلمان الخواص وحكى عنه انه قيل له حاه الراهم بن أدهم أما تلقاء قاللان ألقى سماصارما أحسالي من أن ألقي الراهم بن أدهم قال لاني اذارا يته أحسن له كلامي وأظهر نفسي باظهار احسن أحوالهاوفي ذلك الفتنة وهدذا كلامعالم بنفسه وأخلاقها وهدذا واقع بمنالمتصاحبين الا منعصمه الله تعالى وأخبرناالشيح الثقةأبو

السلاطين الى طريق اصلاح البلادحتى رتبوا إجراء البلد كانها إجراء شخص واحد تتعاون على غراب واحديثتغم البعض منهابالبعض فرتبواالر وساءوالقضاة والسحن وزعاء الاسواق واضطروالا الى قانون العدل والزموهم التساعدو التعاون حتى صارا كداد ينتفع بالقصاب والخباز وسائر أهلا وكلهم ينتفعون بالحدادوصا رامحام ينتفع بالحراث والحراث بالحجام وينتفع كل واحدبكل واحدبه ترتيهم واجتماعهم وانضباطهم تحت ترتيب السلطان وجوره كإيتعاون جيرع عضاه البدنورة المفا بعضها ببعض وانظركيف بعث الانبياء عليهم السلام حتى أصلحوا السلاطين المصلحين للرعا باوعرفها ود قواذبن الشرع في حفظ العدل بين الخلق وقوانين السياسة في ضبطهم وكشفوا من أحكام الاسلام والسلطنة وأحكام الفقه مااهتدوا به الى اصلاح الدنيا فضلاع ارشدوهم المهمن اصلاح الدينوا كف أصلح الله تعالى الاندياء بالملائكة وكيف أصلح الملائكة بعضهم ببعض الى أن ينتهى الى المنا المقرب الذى لاواسه مدنه وبين الله تعالى فالخباز مخبز العيين والطعان يصلح الحب بالطعن والمراجدة يصله وبالحصادوا لحداد يصلح آلات الحراثة والنجار يصلح آلات الحداد وكذاجيع أرباب الصنايل المصلمين لا "لات الاطعمة والسلطان يصلح الصناع والاندياء يصلمون العلماء الذين همو رثتهموالا يصلمون السلاطين والملائكة يصلمون الآندياء الى أن ينتهى الىحضرة الربوبية التي هي بنبوع المالا نظام ومطلع كلحسن وجال ومنشاكل ترتب وتأليف وكل ذلك نعم من رب الار ماب ومسد الالم العار ولولافضله وكرمه اذقال تعالى والذين جاهدوا فينالفه دينهم سمانا الماهتدينا الىمعرفة هداالكانا المسبرة من نع الله تعالى ولولا عزله الماناءن أن نطمع بعين الطمع الى الاحاطة بكنه فعه لتشوفناالي المنافية الاحاطة والاستقصاء والكنه تعالىء زلنابحكم القهر والقدرة فقال تعالى وان تعدوا نعمة الله لانحم والكرا فان تمكامنا فباذنه اندسطناوان سكتنافيقهره انقبض نااذلامعطى المنع ولامانع المأعطى لالافيان نفا كظة من تحظات العمر قبل الموت تسمع بعم القلوب نداه الملك الحبار لمن الملك اليوم لله الواحدالفي الفلة فامجداله الذى مبزناعن الكفار وأسمعناهذا النداء قبل انقضاء الاعمار

ه (الطرف الثامن في بيان نعمة الله تعالى في خاق الملائكة عليهم السلام) ه

ليس محقى عليك ما سبق من المه الله في خاق الملائكة باصلاح الاندما عليهم السلام وهدايتم ونيا سور الوحى اليهم ولا تظامل الهم مقتصر ون في أفعالهم على ذلك القدر بل طبقات الملائكة مع كثرته اورنسهما مراتبها تخصر بالحملة في الاشطبقات الملائكة الارضية والسماو به وجله الدرس فانظر كيف و كابرا عنه المتعلق من المدارة والارشاد وغرف منا المتعلق من المدارة والارشاد وغرف منا المتعلق من المدارة والارشاد وغرف منا المتعلق من أجراء بدفك لمن أجراء النبات لا يعتبد في الامان يوكل به سبعة من الاثمان المنافقة المحتمرة الى ما قد المنافقة المنافقة و بيانه أن معنى المعتدن و محرد من المعذاء مقام وزيال المنافقة المتعلق منافقة المنافقة المتعلق و بيانه أن معنى المتعدد المنافقة المتعلق المنافقة و المنافقة

الفنع مجدس عدالاقي احازة قال أنااكافظ أبو بكرمجددن أجدقال أنا أبوالقاسم اسمعيدلين مسعدة قال أناأ وعرو محدس عدالله س أحد قال أناأ بوسلمان أجدين عداكنطابي قال أناعد ان مكر بن عبدالر زاق قال تناسلهان بن الاشعث قال ثناعدالله ن مسلمة عنمالك عنعيد الرجزين ألى صعصعة عن أبيه عن أبي سعدد الخدرى فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووشك أن يكون خبرمال المسلم غنما يترح بها شعاب الحمال ومواقع القطر يفر مدينه عن الفـــتنقال الله تعالى اخباراءن خليله ابراهم وأعتزلكم وماتدعون من دون الله وأدعو ربي استظهر بالعزلة على قومه (قيل) العزلة توعان فريضة وفضيلة

فالفر صـةالعزلة عن الشروأهله والفضيلة عزلة الفضول وأهله ويحو زأن بقال الخالوة غيرالعزلة فالخاوة من الاغيار والعرلة من النفس وماتدءو اليمه وماشغلءن اللهفاكاوة كثبرة الوحود والعزلة قليلة الوحود قال أبو بكر الو راق ماظهرت الفتنة الاما كالطقمن لدن آدم عليه السلام الى يومنا هذاوماساالامنحانب الخلطة وقيل السلامة عشرة احزاء تسيعة في الممت وواحد في العزلة وقيل الخلوة أصل والخلطة عارض فليلزم الاصل ولا يخالط الا بقدراكاحة واذاخالط لايخااط الابحدة واذا خالط يلازم الصمت فانه أصلوالكلامعارض ولايشكام الابحية فغطر العبية كنار محتاح العبدفيه الى ويدعل

غرا الدس ياصق مااكتسب صفة العظم بالعظم ومااكتسب صفة اللهم ماللهم حتى لا يكون منفصلا الله الدون سابع يرعى المقادير في الالصاق فيلحق بالمستدير مالا يبطل استدارته وبالعريض مالايزيل لالمرضه وبالمحوف مالا يمطل تحويفه ومحفظ على كلواحد ودرحاجته فانه لوج عمثلامن الغذاءعلى ببر في الصيما يجمع على فغذه الكبرا نفه وبطل تجو يفه وتشوهت صورته وخافته بل يذبني أن يسوق الى وبالمنان معرقتها والى الحددقة مع صفائها والى الافخاذ مع غلظها والى العظم مع صلابته ما يليق بكل ارابه الدامنوامن حيث القدر والشكل والابطات الصورة وربابعض المواضع وضعف بعض المواضع بل الاله إبراعهذا الماك العدل في القسمة والتقسيط فساق الى رأس الصدى وسائر بدنه من الغذاء ما ينمويه نوال المدى الرحلين مثلا لبقيت تلك الرحل كاكانت في حد الصغر وكبر جيع البدن و يكنت ترى الالا عماق ضعامة رحل وله رحل واحدة كانهار حلصى فلا ينتفع بنفسه البتة فراعاة هذه الهندسة والحرافيذ القعةمفوضة الىملائمن الملائكة ولانظنن أن الدم بطبعه يهندس شكل نفسه فان عديل سناما والالهورعلى الطبع حاهل لايدري مايقول فهذه هي الملا ثكة الارضية وقد شغلوا مل وأنت في النوم مواله في يعوفي الغفلة تترد دوهم يصلحون الغذاء في ما طنك والاخبرالك منهم وذلك في كل جزء من أجزا ثكَّ وع المانغزا حي يفته قر بعض الاحزاء كالعين والقلب الى أكثر من ما ته ملك تركنا تفصيل ذلك الا العاز والملائكة الارضية مددهم من الملائيكة السماوية على ترتيب معلوم لا يحيط بكنه الاالله نوال عالى ومددالملائدكة السماوية من حلة العرش والمنع على حلتهم بالتأييد والهداية والتسديد المهمن العالم فدوس المنفرد بالملك والملكوت والعزة والحرير وتحمارا اسعوات والأرض مالك الملك ذوالحرال المصورا كرام والاخبار الواردة في الملائدة الموكلين بالمعوات والارض واجزاء النبات والحيوانات حدى لالفال المارة والمطروكل معارية ومن حانب الى حانب أكثر من أن تحصى فلذلك تركنا الاستشهاديه مدالله والمنافوضت هذه الافعال الى ملك واحد ولم افتقرالي سبعة أملاك والحنطة أيضا تحتاج الى وطهن أولائم الىمن عمزعنه النخالة ويدفع الفضلة ثانياتم الىمن يصب الماء علمه ثالثاتم الىمن مزراءاتم الىمن يقطعه كرات مدورة خامساتم الىمن برقهارغفاناعر يضة ادسائم الىمن بلصقها موبل مورسابعاولكن قديتولى حميع ذلك رحل واحدو يستقل به فهلا كانت أعمال الملائكة باطنا واوزن كالمال الانس ظاهرافاعلم أن خلقة الملائكة تخالف خلقة الانس ومامن واحدمنهم الاوهو وحداني وكلهما منة لنس فيهخلط وتركيب البتة فلا يكون لمل واحدمنهم الافعل واحدواليه الأشارة بقوله تعالى دوغيد الناالالهمقام معلوم فلذلك ليس بينهم تنافس وتقاتل بلمثالهم في تعين عرتبة كل واحدمهم وفعله ناالا الاعواس الخمس فان البصر لا يزاحم المعع في ادراك الاصوات ولا الشم يزاحهما ولاهما ينازعان المجروا مراس كاليد والرحل فانك قد تبطش بأصابع الرحدل بطشاضعيفا فتزاحم به اليدوقد تضرب أولاوا والمراسات فتزاحم المدالي هي آلة الضرب ولاكالانسان الواحد الذي يتولى بنفسه الطين والعين ورداله المرفزة فالهدذانوعمن الاعوحاج والعدول عن العدل سديه اختلاف صفات الانسان واختلاف مخبورا وعبه فانه لس وحداني الصفة فلم يكن وحداني الفعل ولذلك ترى الانسان بطيح الله مرة ويعصيه مماالان وكالخنلاف دواعيه وصفاته وذلا غير عكن في طباع الملائكة بلهم مجبولون على الطاعة لامجال لانسفى منه في حقهم فلا جرم لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمر ون و يسبحون الليل والنهار لا يفترون و لا يفرون و يسبحون الليل والنهار لا يفترون و لا يفرون المناف في افعاله مرولا فتو ر دمن العالم المعام معلوم لا يتعداه وطاعته مله تعالى من حيث لا عال المدالفة فيهم عكن أن تشبه غذاء والمعة اطرافكاك فانكمهما حزمت الارادة بفتح الاحفان لمكن العفي ترددوا ختلاف في

طاعتك مرة ومعصدتك أخرى بل كانه منتظر لامرك ونهيك ينفقع وينطبق متصلابا شارتك نها يشبهه من وحداكمن مخالفه من وحداد الحفن لاعلم له عما يصدر منه من الحركة فتعاوا طباقا واللائك حياه علمون عا يعملون فاذاه في وما مقالته علمك في الملائكة الارضية والمعماو يقوط حدث الموا غرض الاكل فقط دون ماعداهامن الحركات والحاحات كلهافانالم نطول مذكرهافه فيأما من طبقات النعم ومجامع الطبقات لايمكن احصاؤها فكيف آحادما يدخل تحت محامع الطبقات فاذان أسبغ الله تعالى نعمه عليك ظاهرة وباطنة ثم قال وذر واظاهر الاثم وباطنه فترك باطن الأثما لا يعرفه الخلق من الحسد وسوء الظن والمدعة واضع ارالشر للناس الى غير ذلك من آثام القلور الشكرالمنع الباطنة وترك الاثم الظاهر بالحوارح شكرالمنعمة الظاهرة بل أقول كل من عديا تعالى ولوفى تطريفة واحدة مان فتع حفنه مثلاحيث يحبغض البصر فقد كفركل نعمة لله تعالىءا في السعوات والارض وما بدنهما فإن كل ما خلقه الله تعالى حتى الملا ثكة والسعوات والارض والحبوانا والنبات بحملته نعمة على كلواحدمن العبادقدتم بهانتفاعه وان انتفع غيره أيضابه فان لله تعالى كل تطريفة بالحفن نعمتين في نفس الحفن اذخلق تحت كل حفن عضلات ولها أوتار وربالا متصلة بأعصاب الدماغ بهايتم انخفاض الحفن الاعلى وارتفاع الحفن الاسفل وعلى كلحفن ا سودونهمة الله تعالى في سوادها انها تحمع صوء العين اذالبيا عن يفرق الضوء والسواد يجمعه ونه الله في ترتيبها صفاوا حدا أن يكون ما نعالله وام من الدبيب الى بأطن العين ومتشدة اللاقداء التي تناز الهواءوله فى كل شعرة منها نعمتان من حيث لمن أصلها ومع اللمن قوام نصبه اوله في اشتباك الاهد نعمة أعظم من الكلوهو أن غبار الهواء قديمنع من فنع العين ولوطبتي لم يبصر فعجمع الاجفان مفلا ماتتشابك الاهدداب فينظرمن وراءشباك آلشعر فيكون شباك الشعرمانعامن وصول القدني خارج وغيرمانع من امتداد البصر من داخل ممان أصاب الحدقة غيار فقد خلق اطراف الاحا خادمة متطبقة على الحدقة كالمصقلة للرآة فيطبقها مرة أومرتين وقدان صقلت الحدقة من الغباروج الاقذاءالى زواما العين والاحفان والذباب الميكن كحدقته حفن خلق له يدين فتراه على الدوام مهما حدقته ليصقلهما من الغمار واذتر كنا الاستقصاء لتفاصيل النع لافتقاره الي تطويل بزيا أصلهذاالكتاب ولعلنانستأنفله كتامامقصودافيهان أمهل الزمان وساعدالتوفيق سميه عط صنع الله تعالى فلنرح على غرضنا فنقول من نظر الى غير محرم فقد كفر بفتع العين معمة الله تعال الاحفان ولاتقوم الاحفان الابعن ولاالعين الابرأس ولاالرأس الاعجميع البدن ولاالبدن الابالفا ولاالغذاه الابالماء والارض والهواموالمطر والغيم والشمس والقمر ولا بقومشي من ذلك الابالير ولاالمعوات الابالملائكة فإن الكل كالشئ الواحدير تبط البعض منه بالبعض ارتباط أعضاءالبه بعضها بمعض فاذاقد كفركل نعمة في الوجود من منتهمي الثريا الى منتهمي الثري فلم يمق فالثوالم ولاحيوان ولانبات ولاجادالاو يلعنه ولذلك وردفي الاخبار أن البقعة التي يجتمع فيها الناس تلعنهماذا تفرقوا أوتستغفر لهمو كذلك وردان العالم يستغفرله كالشي حتى الحوت في العرو الملائكة بلعنون العصاة في ألفاظ كند برة لاعكن احصاؤها وكل ذلك اشارة الى أن العاصي بنطر با واحدة حنى على جميع مافي الملاك والماركموت وقد أهلك نفسه الأأن يتبع السديمة بحسنة يمحوها فبنا اللعن بالاستغفار فعسى الله أن يتو بعليه و يتعاو زعنه وأوجى الله تعالى الى الو بعليه الما ماأمو بمامن عبدليمن الاتحميين الاومعهما كان فاذا شكرني على نعما في قال الملكان الله تعماعلى نعم فانك أهل انجدوالشكرفكن من الشاكر من قريبافكه في مالشا كرين علورتبة علا

والاخسار والا " ارفى التعيد نزعن الخاطة والعية كثرة والكتب بها مشعونة واجع الاخمارفي ذلك ماأخبرنا الشم الثقة أوالفتع ماسناده السابق الى أى سلانقال حددثنا أجد ابن سلان العادقال ثنا محدين يونس الكر عيقال ثنامجدين منصورا لحشمى فالاثنا مسلم بنسالم قال ثنا السرى بن يحسيءن الحسن عن أبي الأحوص عن عبد الله ن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسارليا نمن على الناس زمان لايسلم لذى ديندينه الامن فريدينه من قرية الى قرية ومن شاهق الىشاهق ومن حـرالي حـركالثعلب الذى ير وغقالوا ومنى ذلك مارسول الله قال اذالم تنل المعنشة الاعمامي الله فاذا كان ذلا الزمان

المرافق المراف مقد المرافع ا اللها النائد طرقة من القا الفنف المنافة منجس منالتم منالتم منالتم عليه الم اعرائه اعرائه المحدلة المحدلة

حلت العزوية قالواوكيف ذلك مارسول الله وقد أمرتنامالتز وجفال انه اذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على د أبويه فان لم يكن له أبوان فعلى بدروحته و ولده فانام كنالهز وحة ولا ولدفعلى بدقرابته فالوا وكنف ذلك مارسول الله قال يعمر ونه بضيق المعنشية فيتكلف مالا رطيـــق حي يو ردوه مواردالهاكمة وقدرغب جعمن الساف في العصبة والاخوة في الله ورأواان الله تعالى من على أهـل الاعاندست دهاهم اخروانافقال سعانه وتعالى واذكر وانعمة الله عليكم اذكنتم اعداء فالف بين قلو بكم فاصحتم بنعمته اخوانا وقال تعالى هوالذى أيدك بنصره و مالمؤمنين وألف بين قيلو بهم لو أنفقت مافى الارض جيعاما ألفت

الفاسرة المراسكرهم وملائكتي يدعون لهم والبقاع تحمد موالا "قارتبكي عليهم وكاعرفت أن في كل الفاسية والمناف المنها المنه ال

\* (بيان السبب الصارف الخلق عن الشكر )

اعاله الميقصر بالخلق عن شكر النحمة الاالحهل والغفلة فانهم منعوا بالحهل والغفلة عن معرفة النعم ولابتصو رشكرالنعمة الابعدمعرفتها تمانهم انعرفو انعمة ظنواأن الشكرعليماأن يقول بلسانه الجدلة الشكرلله ولم بعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة في اتمام الحكمة التي أريدت بهاوهي الماعة الله عز وجل فلاعنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين الاغلية الشهوة واستبلاء الشيطان الالغفاة عن النع فلها أسباب واحداسبابها أن الناس بجهلهم لا يعدون ما يع الخاق و يسلم لهم ف جير الوالم نعمة فالذلك لا يشكر ون على جلة ماذ كرناء من النجم لا ماعامة للخلق مبذولة له-م في جير احوالم فلايرى كل واحدانف ممنهم اختصاصابه فلا بعده نعسمة ولا تراهم يشكر ون الله على روح الواه ولوأخذ بمختنقهم كحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا ولوحدسوا في بيت حمام فيه هواه حاراً وفي بثر المهدواه أغل برطو بقالماه ماقواع فانابتلي واحدمه مشئ من ذلك مخار عاقدر ذلك العمة وشكراله عليها وهذاغا يةالحهل اذصار شكرهم موقوفاعلى أن تسلب عنهم النعمة تم تردعليهم في وص الاحوال والنعسمة في جيع الاحوال أولى بان تشكر في بعضها فلا ترى المصير يشكر صحة بصره الاأن اسىعينه فعندذاك لواعيدعليه بصره أحسبه وشكره وعده نعمة ولما كانترجة الله واسعةعم الخاق ومذل لهم في جدع الاحوال فلم يعده الحاهل نعمة وهذا الحاهل مثل العبد السوء حقه أن يضرب الماحتى اذا ترك ضربه ساعة تقلديه منة فان ترك ضربه على الدوام غلبه البطر وترك الشكر فصار الاس لاشكرون الاالمال الذي يتطرق الاختصاص اليهمن حيث الكثرة والقلة وينسون جيع الوالله تعالى عليهم كاشكا بعضهم فقره الى بعض أرباب البصائر وأظهر شدة اغتمامه به فقال له أيسرك الماعي والدعشرة آلاف درهم فقال لافقال أيسرك انك أخرس ولك عشرة آلاف درهم فقال الفال إسرك انك أقطع المدين وألر حلين ولك عشرون الفافقال لافقال أسرك انك محنون ولك عنره آلاف درهم فقال لافقال اما تستعيى أن تشكومولاك وله عندك عروض بخمسين الفاوحكي ان بص الفراه المستديه الفقرحتي ضاق به ذرعا فرأى في المنام كا أن قائلاية وله تودانا استناك من المرأن سورة الانعام وانلاث ألف دينارقال لاقال فسورة هودقال لاقال فسورة يوسف قال لافعدد علبهسو دائم قال فعث قعيمة ماثة ألف دينار وأنت تشكو فأصبع وقدسرى عنه و دخيل ابن السمالة عى بعض الخلفاء وبيده كمو زماء يشر به فقال له عظني فقال لولم تعط هذه الشربة الابدل جيع أمو الك

والابقيت عطشان فهل كنت تعطيه قال نع فقال لولم تعط الابدا كائ كله فهل كنت تتركه قال نع فا فلاتفر حالث لاساوى شربةماه فهذاتس ان نعمة الله تعالى على العبد في شربة ماه عندالعا أعظم من ملك الارض كلها واذا كانت الطباع ماثلة الى اعتداد النعمة الخاصة نعمة دون العلن وقدذ كرناالنج العامة فلنذكر اشارة وحبزة الى النع الخاصة فنقول مامن عبد الاولوامعن النظرفي أحواله رأى من الله نعمة أو نعما كثيرة تخصه لا شارك فيما الناس كافة بل يشاركه عدديسيرمن النار الفي منا و رعمالًا يشاركه فيها أحدوذلك يعترف به كل عبد في ثلاثة أمو رفي العقل والخلق والعلم أما العقل في ال من عبد لله تعالى الاوهو راض عن الله في عقله يعتقد انه أعقب الناس وقل من يسأل الله العقل والمائدة منشرف العدقل ان يفرح به الخالي عند كايفرح به المتصف به فأذا كان اعتقاده انه أعقل النام فواحب عليهان شكره لأنهان كان كذلك فالشكر واحب عليه وان لم يكن ولكنه يعتقد أنه كذلا الأرث فهونعه فيحقه فن وضع كنزاقحت الارض فهو يفرحه ويشكر عليه فان أخد الكنزمن حيا هذا الم لايدرى فيدقى فرحه يحسب اعتقاده ويبقى شكره لانه في حقه كالباقي وأما الخاق في امن عبد الاورو وبهما أ من غيره عبو باكرهها وأخلاقا يذمها وانحا يذمها من حيث يرى نفسه برياعتها فاذالم يشتغل بذم النا ولاشك فيذبغي أن يشتغل بشكر الله تعمالي اذحسن خلقه وابتلي غيره بالخلق السيئ وأما العلم فمامن أحداله العمرالا ويعرف من يواطن أمو رنفسه وخفاما أفكاره ماهومنفر دبه ولو كشف الغطاء حتى اطلع عليه احدالها من الخالق لافتضع وكيف لواطاع الناس كافة فاذن الكل عبد على أمرخاص لا بشار كه فيه أحدمن علا وأصا الله فلم لايشكرستر الله الحميل الذي أرسله على وحهمسا ويعفأظهر الحميل وسيتر القبيع واخفي ذال العلمة عن أعين الناس وخصص علمه محتى لا يطلع عليه أحد فهذه ثلاثة من النبي خاصة يعترف بهاكر عبدامامطاقاوامافي بعض الامو رفاننزل عن هذه الطبقة الى طبقة أخرى أعمم مها قليد لافنقول مام الانقطع عبدالاوقدر زقهالله تعالى فيصورته أوشخصه أوأخلاقه أوصفاته أوأهله أو ولده أومدكنه أوالها انصة أو رفيقه اوأقار به أوعزه أو حاهمه أوفي سائر محابه أمورا لوسل ذلك منه وأعطى ماخصص مغير وهكذاته الكان لايرضى مه وذلك مذل ان حدله مؤمنالا كافر اوحيالا جداوانسانالا جدمة وذكرالال الخدمة وصحيحالام ضا وسلمالامعينافان كل هذه خصائص وانكان فيهاع ومأيضافان هذا فانفيد الاحوال لوبدلت باصدادهالم برض بهابل له أمورلا يبدلها باحوال الاتدميين أيضاوذاك اماأن بكرا يحبث لايسدله عاخص به أحسدمن الخلق أولا بسدله عاخص به الا كرفاذا كان لا يسدل مل الدنيافي نفسه بحال غيره فأذاحاله أحسن من حال غيره واذكان لا يعرف شخص برتضي انفسه حالة بدلاعن الما نفسه اماعلى الجملة وامافي أمرخاص فاذالله تعالى علمه نبع لنست لدعلى أحدمن عباده سواه وانكل والله يبدل حال نفسه محال بعضهم دون المعض فلينظر الى عدد المغبوطين عند د فأنه لا محالة يراهم أفي القوم ان بالاضافة الى غيرهم فيكون من دويه في الحال أكثر بكثير بمن موفوقه في الماله بنظر الى من فوقه ليزري السكره تعمالته تعالى على نفسه ولا ينظر الى من دونه لنستعظم نعم الله عليه وماماله لا يسوى دنياه بدينه البسائل القاورا لاميه نفسه على سدية بقارفها بعتذرالهامان في الفساق كثرة فينظراً بدا في الدين الى من دونه لاالى ورزااليه فوقه فإلا يكون نظره في الدنيا كذلك فاذا كان حال أكثر الخلق في الدين خير امنه وحاله في الدنيان العرت من حال أكثر الخلق فكيف لا يلزمه الشكر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من نظر في الدنيا الي وزهر كل يو دونه ونظر في الدين الى من هو فوقه كتبه الله صابرا وشاكر اومن نظر في الدنيا الى من هو فوقه و في الدبر الله الله الى من هودونه لم يكتبه الله صابراولاشا كرافاذا كل من اعتبر حال نفسه وفتش عماخص به وجله وبنكر تعالى على نفسه نعا كثيرة الاسمامن خص بالسنة والايمان والعلم والقرآن ثم الفراغ والصة والان العالى عد

بين قد لو جهمولكن الله ألف سهم وقداخة ار العمية والاخدوة فيالله تعالى ساعيدى المسب وعبدالله سالمارك وغبرهما وفائدة الصية انها تفتير مسام الباطن و يكتسب الانسان بها علمالحوادثوالعوارض (قبل) أعلم الناس مالا فأت أكثرهم آفات ويتصلب الباطن برزين العلم ويقمكن الصدق بطروق هبوب الا فات تمالتفاصمنها بالاعان ويقعبط بقالصية والاخوة التعاضيد والتعاون وتتقوى حنود القلبوتستر وحالارواح بالتشام وتتفق في التوحه الى الرفيق الاعلى ويصر مثالهافي الشاهد كالاصوات اذااجة متخ وتالاحام واذا تفردت قصرت عن بلوغ المرام عدوردفي الخبرعن رسول اللهصلي اللهعلمه وسلمالؤمن

وغبرذا

الاقرا

اذا

اللذات

المالنط

اضامتا

وغبزاك واذلك قيل من شاه عشار حيبايستطيل به في دينه م في دنياه اقبالا في والنظر نالي من دونه مالا

وفالصلى القه عليه وسلم من لم يمتغن با آيات الله فلا أغناه الله وهذا اشارة الى نعمة العلم وقال علمه السلام رفي القرآن هوالغني الذي لاغني بعده ولافقر معه وقال عليه السلام من آناه الله القرآن فظن أن أحدا الما المن منه فقد استهزأوا مات الله وقال صلى الله علمه وسلم لدس منامن لم يتغن ما اقرآن وقال عليه السلام فالنفي بالبقين غنى وقال بعض السلف يقول الله تعالى في بعض الكتب المزلة ان عبد الغنمة عن ثلاث والمانة الموت عليه نعوى عن الطان ما تيه وطبيب بداو يه وعافي بدأ خيه وعبر الشاعر عن هدافقال اذاماالقوت ماتيك يركذاا اصحة والأمن وأصحت أخارن يو فلافارقك الحزن الا الأرشق العبار آتوافهم الكامات كالم أعصم من نطق بالضادحيث عبرصلي الله عليه وسلمعن بالمناالعني فقال من أصبح آمنا في سريه معافي في مدنه عنده قوت يومه في كا تما حيزت له الدنيا يحد افيرها رؤ وبهماناملت الناس كلهمو جدتهم شكون ويتألمون من أمو روراه هذه الثلاث مع انها و بال عليهم ولاشكر ون نعمة الله في هذه المدلاث ولا يشكر ون نعمة الله عليه م في الايمان الذي به وصولهم الى والسالنعم القيم والملاك العظيم بل البصر عرينه في أن لا يفرح الابالمعرفة واليقين والاعمان بل نحس تعلم من والعلاء من لوسام اليه جديع ما دخل تحت قدرة ملوك الارض من المشرق الى المغرب من أموال وأثباع علا واصار وقسل له خددهاعوضاعن علل بلعن عشرعد برعلل ماخده وذلك لرحائهان نعمة ذا العلم نفضي به الى قرب الله تعالى في الا تخرة بل لوقيل له الث في الا خرة ما ترجوه بكم اله فغله فغله الذات والدنيا بدلاعن التدادك بالعملم فالدنيا وفرحك ولكان لا يأخده لعلمان لذة العلم داغة لله النفطع وباقية لاتسرق ولاتغصب ولأينافس فيها وانهاصا فية لاكدورة فيها ولذات الدنيا كلها انصة مكدرة مشوشة لا في مرحوها بخوفها ولالذته الملها ولافرحها بغمها هكذا كانت الى الآن وهلذاتكون مابق الزمآن اذماخافت لذات الدنيا الألنعاب بهاالعقول الناقصة وتخدع حتى اذا الفدوت وتقيدت بهاأبت عليها واستعصت كالمرأة الحميل ظاهرها تتزين الشاب الشيبق الغني حتى ذاتفيد بهاقامه استعصت عليه واحتجبت عنه فلايزال معهافي تعبقاتم وعناء دائم وكل ذلك باغتراره النالنظرالها في كحظة ولوعقل وغض البصر واستهان بتلك اللذة سلم جياع عروفه كذاوقعت أرباب الدنيافي شبالة الدنياو حمائلها ولاينبغى أن نقول ان المعرض عن الدنيامة الم بالصبر عنها فان المقبل عليها إخامتالم بالصبرعايها وحفظها وتحصيلها ودفع اللصوص عنهاو تألم المعرض يفضي الىاذة في الاتخرة ونالإلفيل يفضى الى الالم في الا خرة فليقر المعرض عن الدنياعلى نفسه قوله تعالى ولاته نوافي ابتغاه الغوم انتكرونوا تألمون فانهم يألمون كاتألمون وترجون من الله مالاير جون فاذا اغما انسد اطريق المكرعلى الخلق لجهلهم بضروب المعم الظاهرة والباطنة والخاصة والعامة فان قلت فاعلاجهدة الفلوب الغافلة حتى تشعر بنعم الله تعالى فعساها تشكر فافول أما القلوب المصيرة فعلاحها التأمل فعما وتقاليه من أصناف عم الله تعالى العامة وأما القلوب البليدة التي لاتعد النعمة نعمة الااذا خصتما أو نعرت بالبلاء معهافسديله أن ينظر أبداالي من دونه و يفعل ما كان يقعله بعض الصوفية اذ كان يحضر ن الما ومدار المرضى والمقام والمواضع التي تقام بيها المحدود في كان محضر دارا لمرضى ليشاهدانواع الدن الاهالة تعالى عليهم مم يتأمل في صحته وسلامته فيشعر قلمه بنعمة الصحة عند شعوره يدلاء الامراض حله وشكرالله تعالى ويشاهدا مجناة الذين يقت لون وتقطع أطرافهم ويعذبون بانواع العداب ليشد كرالله الان المال عملى عصمته من الحنامات ومن الما المقو ماتو يشكر الله تعالى على نعمة الامن و يحضر المقام

كثير بأخيمه وقال الله تعالى مخبراعن لاصديق له فالنامن شافعين ولا صديق جم والجمف الاصل الهمم الاانه أبدات الهام الحافظر ب مخرجهما اذهمامن حروف الحلق والهميم مأخوذ من الاهتمام أي يهتم بامرأخيه فالاهقام عهم الصديق حقيقة الصداقة وقال عراذا رای احد کے ودامن أخيه فليتمسكنه فقلا يصدب ذلك وقد قال القائل

واذاصفالك من زمانك

فهــوالمراد وأين ذا**ك** الواحد

وأوحى الله تعالى الى داود عليه السلام قال باداود مالى أراك منتسذا وحدك قال الهي قلبت الخاق من أجلك فاوحى الله اليه باداودكن قطانا مرتادا لنفسك اخوانا

فيعلم ان أحب الاشياء الى الموتى أن يردوا الى الدنياولو يوماوا حدا أمامن عصى الله فليتدارك وأملن أطاع فايزدفي طاعته فأن يوم القيامة يوم التغابن فالمطيع مغبون اذيري جزاء طاعته فيقول كنت أندر ال على أكثرمن هذه الطاعات فاأعظم غبني اذضيعت بعض الاوقات في المباحات وأما العاصي فغبنه ظاهر فاذاشاهدالمقامر وعلم انأحب الاشياء اليهمأن يكون قدبقي لهممن العمرمابقي له فيصرف بقيمة المر الى ما يشتم مى أهل القبور العود لاحله ليكون ذاك معرفة لنعم الله تعالى في بقية العمر بل الامهال وال كل نفس من الانفاس واذاعـرف تلك النعمة شكر بان يصرف العمرالي ماخاق الممرلاجـله وهما في التزود من الدنياللا تخرة فهذا علاج هذه القلوب الغافلة تشعر بنعم الله تعالى فعساها تشكر وقد كا الربيح بن خيثم مع عمام استبصاره يسم تعين بهده الطريق تأ كيد اللعرفة فكان قد حفر في داره فها فكان ضع غلافي عنقه وينام في كحده ثم يقول رب ارجعون العلى أعل صالحاثم يقوم ويقول ماربيانا ع أعطيت مآسأات فاعل قبل أن تسأل الرجوع ولا تردوهما ينبغي أن تعاجي به القلوب المعيدة عن الكر الما أن تعرف أن النعمة اذالم تشكر زالت ولم تعدوان الأكان الفضيل بن عياض رحمالله يقول علكم علازمة الشكرعلى النعم فقل نعمة زالتءن قوم فعادت اليهم وقال بعض السلف النعم وحشية فقيلود الكو بالشكر وفي الخبرماعظمت نعمة الله تعالى على عبد الاكثرت حواجج الناس اليه فن تهاون بهم عرض تلك المنعمة للزوال وقال الله سجحانه ان الله لا يغير ما يقوم حتى يغير واما بانفسهم فهذا تمام هذا الركز العالم (الركن الثالث من كتاب الصبر والشكر فعايشترا فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدهما بالاخراد \* (بيان وحه اجماع الصبر والشكر على شيّ واحد)

لعلك تقول ماذكرته في النعم اشارة الى ان لله تعالى في كل موجود نعمة وهذا يشير الى أن البلاء لاوجود القر له أصلاف معنى الصبراذاوان كان البلاءمو جوداف امعسني الشكرعلي البلاء وقدادعي مدعون المسم نشكرعلى البلاء فضلاعن الشكرعلى النعمة فكيف يتصو راأشكرعلى البلاءوكيف يشكرعلى والن ما يصبر عليه والصبر على البلاء يستدعى ألما والشكر يستدعى فرحاوهما يتضادان ومامعني ماذكر فوال من أن الله تعالى في كل ماأو حده نعمة على عباده فاعلم أن الملاءمو حود كماأن النعمة مو حودة والفوالم ماثنات النعمة بوحب القول باثبات البلاء لانهما متضادان ففقد البلاء نعمة وفقد النعمة بلاء ولكن قدسيق أن النعمة تنقيم الى نعمة مطلقة من كلوجه أما في الا خرة فيكسعادة العبديا انز ول في جوار احر لله تعالى وأمافي الدنياف كالاعمان وحسن الخلق ومابعين عليهما والى نعمة مقيدة من وحدون وما كالمال الذي يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه فكذلك البلاء ينقسم الى مطلق ومقيدا ما المالل وليه في الا تخرة فالبعد من الله تعالى اماه دة واما أبداو أما في الدنيا فالكفر والمعصية وسوء الخلق وهي اله على غ تفضى الى البلاء المطلق وأماالمقيد ف كالفقر والمرض والخوف وسائر أنواع الب لاه التي لا تكون بلافي الص الدين بل في الدنيا فالشكر المطلق للنعمة المطلقة أما البيلاء المطلق في الدنيافة و لا يؤمر بالصبر عليه لان الرح المكفر بلاه ولامعني للصبرعامه وكذاالمعصية بل-ق المكافرأن يترك كفره وكذاحق العاصي نع الكافر والنا قدلا يعرف أنه كافرفيكون كمن بهعلة وهولاية الم بسد غشية أوغيرها فلاصبرعليه والعاصي عرف الناز انه عاص فعلمة ترك المعصية بل كل بلاء يقدر الانسان على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه فلو ترك الانسان الفنع الماءمع طول العطش حتى عظم تألمه فلا يؤمر مالصبرعليه بل يؤمر مازالة الالمواغما الصبرعلي ألماس فالد الى العبد از الته فاذا يرجع الصبر في الدنيا الى ماليس ببلاء مطلق بل يجوز أن يكون نعمة من وحه ذاذا الس يتصورأن يجتمع عليه وظيفة الصبر والشكرفان الغني مثلا يحوزان يكون سيبالهلاك الانسان خي اللك

يقصد بسبب ماله فيقتل وتفتل أولاده والعجة أيضا كذلك فسامن نعمة من هده النع الدنيو بذا الخطا

وكل خدن لامو افقات على مسرتي فلاتصبه فأنه عدو بقسى قلمك و يباعدك منى وقدورد في الخبران أحبكم الى الله الذىن مالفون ويؤلفون فالمـؤمن آلف مألوف وفيهذا دقيقة وهيانه لس من اختيار العزلة والوحدة لله مذهبعنه هـذا الوصف فلأبكون T لف مألوفا فان هـذه الاشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلق الحمالي وهدذا الخلق يكمل في كلمن كان أتم معرفة ويقينا وأرزن عقلاوأتم أهلية واستعداداوكانأوفر الناسحظافيه\_ذا الوصف الانساء ثم الاولياء وأتم الحميع في هذا نبية اصلوات الله عليه وكلمن كانمن الانساء أتم ألفة كان أكثر تبعا ونينا صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم ألفة

45

2

وأكثرهم تمعا وقال تناكحوا تكثروافاني مكاثر بكرالام يوم القيامة وقدنيه الله تعالى عدلي هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولوكنت فظاغليظ القل لانفضوامن حولك واغاطل العزلة مع وحودهذاالوصفومن كانه ـ ذا الوصف فيـ ه أقدوى وأتم كان طاب العزلة فد\_ه أكثر في الابتداء ولهذا المعنى حب الى رسول الله الالوه في أول أمره وكان مخلوفي غارحراو يتعنث الليالي ذوات العدد وطاب العزلة لايسلب وصف كونه آلفامألوفا وقدغلط فيهدذا قوم ظنوا انالعزلة تسل هـ ذاالوصف فتركوا العزلة طلمالهذه الفضيلة وهـ ذا خطأ وسرطاب العزلة لمن هـ ذا الوصف فيماتم من الانساء ثم

ويحو زأن تصير بلاءولكن بالاضافة اليه فكذلك مامن بلاء الاو يجوزأن يصير ذمه واكن بالاضافة الى اله فرب عبدت كمون الخديرة له في الفقر والمرض ولوصع بدنه وكثر ماله ابطر و بغي قال الله تعالى ولو مالة الرزق لعباده لبغوافى الارض وقال تعالى كلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى وقال صلى أعليه وسلمان الله ليحمى عبده المؤمن من الدنياوهو يحبه كاليحمى أحدكم بضه وكذلك الزوجة والواد والقر يبوكل ماذكرناه في الاقسام الستة عشرون النع سوى الايمان وحسن الخلق فأنها نصورأن تكون في الاعفى حق بعض الناس فتكون أضدادها أذانعما في حقهم اذقد سبق أن المعرفة كالونعمة فانها صفة من صفات الله تعالى ولكن قد تكون على العبد في بعض ألامو ربالا و يكون فدها نعمة مثاله جهل الانسان باحله فانه نعمة عليمه اذلوعر فه رعا تنغص عليمه العيش وطال بذلك ع، وكذلك جهله عايضمره الناس عليه من معارفه وأفار به نعمة عليه اذاو رفع الستر وأطلع عليه طالاله وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره نعمة عليه اذلو ونهاأ بغضهوآ ذاه وكان ذاك وبالاعليه في الدنيا والا خرة بلجهله بالخصال المحمودة في غيره قد كون نعمة عليه فانه رعما يكون وليالله تعالى وهو يضطرالي ايذائه واهانته ولوعرف ذلك وآذي كان فه لاعالة أعظم فليس من آ ذي نعيا أو ولياوهو يعرف كن آذي وهو لا يعرف ومنها إبهام الله عالى امرااقهامة واجهامه ليلة القدر وساعة يوم الحمعة واجهامه بعض الكبائر فكل ذلك نعمة لان واللهمل يوفردوا عيسك على الطلب والاجتهادفهم فده وجوه نع الله تعالى في الجهل فد كميف في العملم ربث قلناان لله تعالى في كل مو حود نعمة فهو حق وذلك مطرد في حق كل احدد ولايستشي عنمه لقن الاالا الامالتي يخلقها في بعض الناس وهي أيضا قد تكون نعمة في حق المتألم بها فان لم تكن المه في حقه كالألم الحاصل من المعصية كقطعه يدنفسه ووسعه بشرته فانه يتألم به وهوعاص به وألم الكفار والنارفه وايضانعمة ولكن فيحق غيرهم من العبادلا فيحقهم لان مصائب قوم عندقوم فوائدولولا والدتعالى خلق العذاب وعدنب بهطا ثفة العرف المتنعمون قدرنعمه ولا كنرفر حهم بهاففرح هلالجنةافها يتضاعف اذاتفكر وافي آلام أهل النارأماتري أهل الدنياليس بشتد فرحهم بنور المسمع شدة حاجتهم اليهامن حيث انهاعامة مبذولة ولايشتد فرحهم بالنظر الى زينة السماء وهي حنامن كلبستان لهم في الارض مجتهدون في عمارته والكن زينة السماء الماعت لميشور وابها الم فرحوا سبها فاذا قدصعماذ كرناه من أن الله تعالى لم يخلق شياً الاوفيه حكمة ولاخلق شياً الا وبه نعمة اماعلى حميدع عباده أوعلى بعضهم فاذافى خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضا اماعلى المتسلى أو على غيرالمتلى فاذا كل حالة لا توصف بانها بلا مطاق ولا نعمة مطاقة فعتمع فيها على العبد وظفتان نبلان الصبروالشكرجيعافان قات فهمامتضادان فكيف يجتمعان اذلاص برآلاعلى غم ولاشكر الاعلى وليهال الرحاعل أنالشي الواحدقد بغتي مه من وحه و يفرح مه من وحه آخر فيكون الصبر من حيث الاغتمام م الكافر والدرمن حيث الفرح وفي كل فقدر ومرض وخوف و بلاه في الدنيا نحسة أمو رين بغي أن يفرح ي مرف العافل بهاويشكر عليها يأحدها أن كل مصيبة ومرض فيتصو رأن يكون أكبرمنها اذمقدو رات لنعالى لاتتناهى فلوضعفها الله تعالى وزادهاماذا كان يرده و محجزه فليشكر أذلم تدكن أعظم منها الانيان الماس الدنياة الثاني اله كان عكن أن تكون مصيبته في دينه قال وجل اسمل رضي الله تعالى عنه دخل وفالله الصربيتي وأخذمتاعي فقال اشكرالله تعالى لودخل الشيطان قلبك فافسدا لتوحيد ماذا كنت تصنع ان من الله استعاد عدسي عليه الصلاة والسلام في دعا تعاد قال اللهم لا تجعل مصيدي في ديني وقال عرب ليوينا الخطاب رضي الله تعالى عنه ما ابتلت بالا الاكان لله تعالى على فيه أربع نعم اذلم يكن في ديني واذلم

ظاهر

الق

دكان

00

5

علر

بلوها

عرض

خر ا

وحود

اون ا

کرعلی

كرغوا

والقول

ولكن

فحوارا

ونومه

بالمطلق

الى الى

يكن أعظم منه واذلم أحرم الرضابه واذأرجوااثواب عليه وكان لبعض أرباب القلوب صديق فسأ الدلطان فأرسل اليه يعلمو شكواليه فقال له أشكر الله فضر به فارسل اليه يعلمه ويشكوال فقال أشكراً لله فهي عبدوسي في مس عنده و كان مبطونا فقيدو جعل حلقة من قيده في رجله و حلمان الم في رجل المجوسي فأرسل اليه فقال أشكرالله ف كان المجوسي محتاج الى أن يقوم مرات وهو بحتاج الى عالم على يقوم معه و يقف على رأسه حتى يقضى حاجته ف كتب السه مذلك فقال اشكر الله فقال الى متى ما ال وأى بلاء أعظم من هذا فقال لوجه للزنار الذي في وسطه على وسطان ماذا كنت تصنع فاذا الريا أنسان قداصي بمالاء الاولوتاء لحق التأمل في سوء أدبه ظاهراو باطنافي حق مولاه لكان برا انه يستعق أكثر مما أصيب به عاجلا وآجلا ومن استعق عليك أن يضر بكما تقسوط فاقنورا الر عشرة فهو مستعق الشكر ومن استحق عليك أن يقطع بديك فسترك احداهما فهومستحق الشكارا ولذلك مربعض الشيوخ في شارع فصب على وأسه طشت من رماد فسعدته تعلى سعدة السكر في ال لهماهمذه المعجدة فقال كنت أنتظرأن تصبعلى النارفالافتصارعلى الرمادنعمة وقيل لبعضها والم تخرج الى الاستسقاه فقدا حمدت الأمطار فقال أنتم تستبطؤن المطر وأنا استبطئ الحرفان قات كلامين أفرح وأرى حاعة عن زادت معصيتهم على معصيتي ولم يصابواء الصنت به حتى الكفارفاعلم أن الكا قدخي له ماهو أكثر واغما أمهل حيى ستكثرهن الأنم ويطول عليه العقاب كإقال تعمالي اغماني المنا ليزدادوا اغماوأما العاصي فنأين تعلمان في العالم من هوأعصى منه وربخاطر بسوءادب في حنال علاة تعالى وفى صفاته أعظم وأطم من شرب المخمر والزناوسائر المعاصي بالجوارح ولذلك قال تعالى في الله وتحسب وته هيناوهو عندالله عظم فن أبن تعلمان غيرك أعصى منك تم اهله قدد أخرت عقوبته إعلى الا خرة وعملت عقو بتك في الدنيا فلم لا تشكر الله تعمالي على ذلك وهذا هو الوحه المالث في النا المر وهو اله مامن عقو به الاوكان يتصوران تؤخرالي الا خرة ومصائب الدنيا يتسلى عنه اباسباب المنا تهون المصيبة فعفف وقعها ومصنبة الاخرة تدوم وان لمتدم فلاسبيل الى تخفيفها بالتسلى اذاسبا التسالي مقطوعة بالمكلية في الا خرة عن المعذبين ومن عدلت عقو بته في الدنيا فلا يعاقب البالظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبداذا أذنب ذنبافاصابته شدة أو بلا في الدنيا فالله أكرم والمنافات يعذبه ثانياه الرابع انهذه المصيبة والبلية كانتمكتو بةعليه فيأم الكتاب وكان لا بدمن وصول وللا اليه وقد وصات ووقع الفراغ واستراح من بعضها أومن جميعها فهذه نعمة والحامس أن ثوابها كوجنا منها فانمصائب الدنياطرق الى الاخرة من وجهين أحدهما الوجه الذي يكون به الدواه الكرية الما فى حق المريض و كون المنع من أسباب اللعب تعمة في حق الصبي فانه لوخلي واللعب كان عنع علله المالل عن العلم والادب ف كان يخسر جير عمره ف مذلك المال والاهل والاقارب والاعضاء حتى العرب اله عليه هي أعز الاشياء ود تكون مداله لال الانسان في بعض الاحوال بل العمقل الذي هو أعز الا ورا والما يكون سيالهلا كهفالملحدة غداية ونالوكانوامجانين أوصيانا ولميتصرفوا بعقولهم فيدين الله نعال المغم فامنشئ من هذه الاسماب وحدمن العبدالاو يتصو رأن يكون له فيه خبرة د بندة فعليه أن بحد وال الظن بالله تعالى ويقد رفيه الخبرة ويشكره عليه فان حكمة الله واسعة وهو عصالح العباد اعلمن الدلجين وغدا يشكره العمادعلي الملايا اذاراو اثواب الله على الملاماكم شكر الصي بعد العقل والملوغ أما المارس وأماه على ضربه وتأديب اذيدرك غرة مأاستفاده من التّأديب والبلاء من الله تعالى تأديب وعال مالاره بعبادهاتم وأوفره ن عناية الآناه بالاولاد فقدر وى أن رحلاقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوم إيالله قال لا تنهم الله في شي قضاه عليك و نظر صلى الله عليه وسلم الى السمياه فضعت فسير ل فقال عبت افغا الله

الامثل فالامثل ماأسلفنا فى أول الماب ان في الانسان ميلا الى الحنس بالوصف الاعم فلماعم لم الحذاق ذلك ألهمهم الله تعالى عمة الخلوة والعزلة الصفية النفس عن الممل بالوصف الاعمم المرتقى الهمم العاليةعن ميل الطباع الى تألف الارواح فاذاو فواالتصفية حقهااشرأيت الارواح الى حنسها بالتألف الاصلى الاولى وأعادها الله تعملي الى الخاسق ومخالطتهم مصفاة واستنارت النفوس الطاهرة أنوارالارواح وظهرت صفة الجبلة من الالفة المكملة 7 افة مألوفة فصارت العرزلة منأهم الامو رعندمن ألف فيؤلف ومن أدل الدلم لعلى ان الذى اعتزل آلف مألوف حتى يذهب الغاط عن الذي غاط فى ذاك وذم العزلة

على الاطلاق من غبرعلم حقيقة العمية وحقيقة العرزلة فصارت العرزلة مرغو با فيهافى وقتها والععبة مرغو بافتهافي وقتهاقال مجدبن الحنفية رجه الله لس محكم من لم يعاشر بالمعروف من لايحدمن معاشرته بدا حتى عدل الله لهمنه فرجاوكان بشربن الحرث يقول اذاقصرالعبدني طاعةاللهسلبهالله تعالى من يؤنس\_مفالانس عهيمه الله المادة من رفقا من الله تعالى وثواباللعدد معلاوالانسقديكون مفيدا كالشايح وقد يكون مستفدا كالمريدين فصيم الخماوة والعزلة لايترك من غدير أندس فان كان قاصرا ونسمه الله عن يقم حاله بهوان كان غـيرقاصر يقيض الله تعالى له من يؤنسه منالمريدينوهذاالانس ليس فيه ميل بالوصف

ما النامالي للؤمن ان قضى له بالسرا ورضى وكان خيرا له وان قضى له بالضرا ورضى وكان خيراله والوجمة ب الذان رأس الخطايا المهامكة حب الدنياو رأس أسباب المجاة التعافي بالقلب عن دار الغرور ومواتاة فنا المرعلى وفق المرادمن غير امتزاج بالاهومصدية تورث طمأ نينة القلب الى الدنيا وأسباج اوأنسه بهاحتي والمركاكية فيحقه فيعظم بلاؤه عند الموت يسد مفارقته واذا كترت عليه المصائب انزعج قلبه عن والساول بكن الماولم أنس مهاوصارت سحناعليه وكانت بحاته منهاعا بقاللذة كالخالاص من السحن المراقة فالاصلى الله عليه وسلم الدنيا معن المؤمن وجنه الكافروالكافركل من أعرض عن الله تعالى برز والاالحياة الدنياو رضى بها واطمأن اليهاوالمؤمن كل منقطع بقلبه عن الدنيا شديد الحنين الى والمروج منهاوالكفر بعضه ظاهرو بعضه خفي وبقد درحب آلدنيافي القلب يسرى فيه الشرك الخفي ك الوحد الطلق هو الذي لا يحب الاالواحد الحق فاذافي البلاء تع من هذا الوحه فعب الفرح به وأما فبالفهوضرورى وذلك يضاهي فرحك عندا كاحةالي الحمامة عن يتولى هامتك محانا أويسقيك بالسوانانعا شعامحانا فانك تتألم وتفرح فتصيرعلي الالموتشكره على سدب الفرح فيكل الاعفى الامور كنا ينوية مثاله الدواء الذى يؤلم في الحال وينفع في الما ل بل من دخل دار ملك النضارة وعلم انه يخرج كالمالة فرأى وجهاحسنالا يخرج معهمن الداركان ذلك وبالاو بلاء عليه لانه يورثه الانس عنزل غلى المنه القام فيه ولوكان عليمه في المقام خطرمن أن يطاع عليمه الملك فيعذبه فأصابه ما يكره حتى نفره وفالع القام كانذلك تعدمة عليه والدنيامنزل وقددخلها الناس من اب الرحم وهم خار جون عنهامن في المدفكل ما يحقق أنسهم بالمنزل فهو بلاء وكل ما يزعج قلوبهم عنها ويقطع أنسهم بهافه و معمة فن عال عرفه فالبلاء أن يشكر على البلاما ومن لم عرف هدده النح في البلاء لم يتصو رمنه الشكرلان النا عكر بسيع معرفة النعمة بالضر و رةومن لا يؤمن بان واب المصيبة الكيرمن المصيبة لم يتصو رمنه اباله فلرعلى المصيبة وحكى أن اعرابياعزى ابن عباس على أبيه فقال

اصبرنكن بك صابرين فاعا و صبرالرعمة بعد صبرالراس خبرمن العباس أحرك بعده والله خيرمنك للعباس

 الله تعالى عنمه تولدون الوت وتعمر ون للفراب وتحرصون على ما يفي وتذرون ما يبقى الاحرال المكروهات الثلاث الفقر والمرض والموت وعن أنس قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أرادان فد بعيدخيراوأرادان صافيه صيعليه البلاه صباوته عاليه تعافاذا دعاه قالت الملائكة صوت معرول وعن واندعاه انهافقال مارت قال الله تعالى ليك عدى وسعددك لاتسالني شيا الا أعطيتك أودفعت على مد ماهوخبروادخرت لكءندى ماهوأ فضلمنه فاذاكان يوم القيامة جيء باهل الاعمال فوفوا اعماله مني بالمزآن أهل اصلاة والصيام والصدقة والججثم يؤتي باهل البلاء فلا ينصب لهم مزان ولا يذشر لهمد ولا الحا بصاعلهم الاحصاكاكان صاعلهم البلاء صافيود أهل العافسة في الدنيالوانهم كانتقر المنا أحسادهم بالمقاريض لماسرون ماندهب بهأهل البلاءمن الثواب وذلك قوله تعالى انما بوفي الصاريق عليمه أحهم بغبرحساب وعن اس عماس رضي ألله تعالى عنهماقال شدكانبي من الاندياء عليهم السلام اليرب ذلك فقال مأر ب العبد المؤمن بطيعك و يحتنب معاصيك تز وى عنه الدنيا وتعرض له البلاء و يكون الدر الكافرلا بطيعات ومحترى عليك وعلى معاصيك تزوى عنه البلاء وتدسط له الدنيافاوحي الفنول فام المه ان العبادلي والبلاءلي وكل يسبح بحمدي فيكون المؤمن عليه من الذنوب فازوى عنه الدنيا واعرار الربة له البلاء فيكون كفارة لذنو به حتى يلقانى فاخر به يحسناته و يكون المكافرله الحسنات فابسط له في الزوج السا وأزوى عنمه البلاه فاجريه بحسناته في الدنياحتى يلقاني فاجريه بسيات ته وروى انه لمانزل قوله فالماهم من يعمل سوأ مجز به قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه كيف الفرح بعده ذه الاسية فقال رسول الما أكثر صلى الله عليه وساغفر الله لك ما أما بكر الست عرض الست يصيبك الآذى الست تحزن فهذا عا عجزوا الىء مه يعني أن جيم ما يصمك يكون كفارة لذنو مك وعن عتمة بن عامرعن الذي صلى الله عليه وسلم الهفال المعدد رأيتم الرحل بعطيه الله مامح وهومقم على معصنته فاعلموا أن ذلك استدراج ثم قرأ قوله تعالى فل نسواماذ كروابه فقناعليهمأ وأبكلشي بعني الزكواما امروايه فتعناعليهم ابواب الخبرحتي اذافره المالة عااوتواأى عاأعطوامن انخبرأ خذناهم بغتة وعن الحسن البصري رجه الله أن رحلامن العهابة في الاجه الله عنهم رأى امرأة كان معرفها في الحاهلية فكامها ثم تركها فجعل الرجل بلتفت المهاوهوية ي فصله الآ حائط فاثرفي وجهه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم اذاأر ادالله بعد لذر وسنع عجلله عقو بةذنبه في الدنيا وقال على كرم الله وحهه ألا أخبركمار حي آية في القرآن قالوا بلي فقرأعا والمراة ومااصابكم من مصيبة فيما كسدت أيديكم ويعفوعن كثير فالمصائب فى الدنيا بكسب الاو زارفاذاعانه عليه الله في الدنيافالله أكرم من أن بعذبه تأنياوان عفاعنه في الدنيافالله أكرم من أن بعذبه يوم القيامة وعليا أنس رضى الله تعالى عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال ما تحرع عبد قط حرعتين أحسالي الله الدي جرعة غيظ ردها بحلو جرعة مصيبة يصبرالر حل لها ولاقطرت قطرة أحب الى الله من قطرة دم أهر بنا حب فى سديل الله أوقطرة دمع فى سواد الليل وهو ساحدولا براه الاالله وماخطاعب دخطو تمن أحسال المات تعالى من خطوة الى صلاة الفريضة وخطوة الى صلة الرحم وعن أبى الدرداء قال توفي الن اسلمان الماما داودعليهماالسلام فوجدعليمه وحداشد بدافاتاه ملكان فعثيابين بديه فيزى الخصوم فقال أدند الني مذرت مذرافلما استعصدم به هذافافسده فقال للا تخرما تقول فقال أخذت الحادة فاتبت على زرالها فنظرت عيناوشمالافاذا الطريق عليه فقال سلمان عليه السلام ولم بدرت على الطريق أماعل أنالم الفر المناس من الطريق قال فلم تحزن على ولدك أماعلت أن الموت سديل الاسخرة فتاب سلمان الدر ولم معزع على ولد بعد ذلك و دخل عمر بن عبد العز يزعلى ابن له مريض فقال ما بني لان تكون في مرا اللمز أحبالى من أن أكون في ميزانك فقال ما إتلان يكون ما تحد أحد الى من أن يكون ما أحدود

الاعميلهو باللهومن الله وفي الله (روى)عبد الله من مسعودهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتعارون في الله على عود من ماقسوتة جراء قى أس العمودسمون ألف غرفةمشرفون على أهل الحنة ضيء حسبم لاهل العنة كا تضيء الشمس لاهـل الدنيافيقول أهل العنة انطلقوا بنا ننظر الى المتحاسف الله عزوحل فاذا أشرفواعلهم أضاه حسبم لاهل المنة كا تفيء الثمس لاهل الدنيا عليهـم ثبات ناندسخضر مكتوب على حماههـم هؤلاء المتعاره نفى الله عزوحل وقال أبوادريس الخولاني لمعاذاني أحباك في الله فقالله ابشرثم ابشرفاني سععت رسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول ينصب لطائفية

الناس كراسي حدول العرش وم القيامة وحوههم كالقمرليلة البدر يفزع الناس ولا يفزءون ويخاف الناس ولا مخافون وهم أولياء الله الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون فقلمن هؤلاء مارسول الله قال هـم المتحاون في الله عزوجل (روى) عبادةبن الصامتعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقول الله عزوجالحقت محبتى للمعابين في والمزاورين في والمساذلين في والمتصادقين في (أخبرنا) الشيخ أبوالفنع مجددين عبدالباقي احازة قال أنا أحدين الحسينين خبر ونقالأناأ وعبد الله احدين عبدالله المحاملي قال أناأبو القاسم عربن حعفر بن عدد ابن ــ لام قال أنا أبو

حيا انعباس رضى الله عنهما انه نعى اليه ابنة له فاسترجع وقال عورة سترها الله تعالى ومؤنة كفاها الله وأجر رادان الدافه الله تم نزل فصلى ركعتين ثم قال قدصنعنا ما آمرالله تعالى قال تعالى واستعيد والالصبر والصلاة عرون رعن ابن المارك انه مات له ابن فعزاه محوسي بعرفه فقال له ينبغي للعاقل أن يفعل الموم ما يفعله الحاهل تعنل مدخسة أمام فقال ابن المبارك أكتبواعنه هذه وقال بعض العلاءان الله ليمتلي العدد بالبلاء بعد الملاء اعمار حتى عنى على الارض وماله ذنب وقال الفضيل ان الله عزو حل ليتعاهد عبده المؤمن بالملاء كاستعاهد مدول الحل أهله بالخبروقال حاتم الاصم ان الله عزوجل يحتبع يوم القيامة على الخلق باربعة أنفس على أربعة تقرن لمناس على الاغنياء بسلمان وعلى الفقراء بالمسيع وعلى العبيد بيوسف وعلى المرضى بايوب صلوات الله صاروا عليهوروى أنزكر ماعليه السلام الهرب من الكفارمن بني اسرائيل واختفي في الشحرة فعرفوا الى والمنظفة عن المنشاوفنشرت الشحرة حتى الغ المنشاوالي رأس زكر مافأن منسه أنة فأوحى الله تعالى المنه ونالم ازكر بالتنصعدت منكأنة تأنية لامحونك من ديوان النبوة فعض زكر باعليه السلام على الصبرحتى لله تعالى فاع شطرين وقال أبومسعود البلغى من أصدب عصيبة فرق ثو باأوضر بصدراف كالمخا أخذر محايريد واعرض أن فأتل به ربه عزوجل وقال لقمان رجه الله لا بنه يا بني أن الذهب يحرب بالنار والعبد الصائح يحرب فالزز البلاه فاذا أحب الله قوما ابتلاهم فن رضى فله الرضاومن منفط فله السفط وقال الاحنف بن فه س وله نعال اصيف ومااشتكي ضرسي فقلت لعمى ماغت البارحة من وجع الضرس حتى قلتها ثلاثا فقال لقد وللا الثرن من ضرسك في ليلة واحدة وقد ذهبت عيني هذه منذ ثلاثين سنة ماعلم بها أحدو أوحى الله تعالى المجزوا الىعز برعليه الدلام اذانوات مل بلية فلاتشكني الىخاتى وأشك الى كالاأشكوك الى ملائكتي اذا نه فالا مدن مساويك وفضا تحك نسأل الله من عظيم اطفه وكرمه ستره الجميل في الدنيا والا تخرة اللاعلام المان فضل النعمة على البلاء) عالى

اذا فرو المان تقول هذه الاخبار تدل على أن البلاء خير في الدنيامن الذيم فهل اناأن نسأل الله البدلاء فاقول اذا فرو المؤود الإحداد الله على أن البلاء خير في الدنيامن الذي احتفاقه من بلاء الدنيا و بلاء عابة ولا المؤود الاخرة وكان يقول هو والانبياء عليهم السلام وبنا آتنافي الدنيا حسنة وفي الا خرة حسنة وكانوا ويمن شماتة الاعداء وغيرها وقال على كرم الله وجهدا المهم الى أسألا الصبر فقال صلى الله عليه فقراعا بالمؤال الله العافية وروى الصددي وضي الله تعالى عنده عن وسول الله صلى الله فقراعا باله فالسلوا الله العافية في أعطى أحداً فضل من العافية الااليقين وأشار باليقين الى فالمؤود عنه العافية مع الشكر في المؤلفة القلب أعلى من عاديمة البدن وقال الكسن رحمه الله الخير المؤلفة القلب على الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه على المؤلفة المؤلف

وليسلى في سوال حظ و فيكيفما شئت فاختبرني

انالار

ابن

ن في مرا المان هؤلامسؤال للبلاء فأعدا اله حكى عن معنون المحب رجه الله اله بلى بعددهذا البنت بعلة الحصر أحبوء كان بعدذ للت يدو رعلى أبواب المكاتب ويقول للصديان ادعوا العمكم الكذاب وأما محبدة الانسان

ليكونهوفى الناردون سائر الخلق فغير عكنة ولكن قد تغلب المحبة على القلب حتى يظن الحد بنفي حمالة الدنائية فن شرب كالسلام على المحبة سكر ومن سكر توسع في المكلام ولو زايله سكره علم أن ما غلب عالى كان حالة لاحقيقة له المحتهم وكلام العثان كان حالة لاحقيقة له المعالى الدي عنه المعالى المثاني يستلذ سماعه ولا يعول عليه كما حكى ان فاحتة كان يراودها زوجها فتم نعه فقال ما الذي يمنعك في ولواردت أن أقلب الثالك ونين مع ماك سلمان ظهر البطن لفعلته لاحلك فسمعه سليمان عليه السلام فاستدعاه وعاتبه فقال ما نبى الله كلام العشاق لا يحكى وهو كما قال وقال الشاعر

أريدوصاله ويريدهمرى و فاترا مااريد المايريد

وهوأيضا محال ومعناه الى أويدمالاير يدلان من أراد الوصال ما أراد الهير فكيف أراد الهير الذي يرده بل لا يصدق هذا السكالم الابتأو يلين أحدهما أن يكون ذلك في بعض الاحوال حى يكسب وضاه الذي يتوصل به الى طراد الوصال في الاستقبال فيكون الهيوران وسيلة الى الرضاو الرضاو سلة الى وصال الحبوب والوسيلة الى الحبوب محبو به فيكون مثاله مثال محب المال اذا أسلم درهما في درهم في وعلى المال في الدرهم في الحال في الثاني أن يصبر رضاه عنده مطلوبا من حيث انه وضاء فنه ذا الدرهم في الحال في الثاني أن يصبر رضاه عنده مطلوبا من حيث انه وضاء فنه فنذا المناف الدة في استشعاره مرضا المناف المناف في الله المناف في الله المناف المناف والمناف المناف في ال

» (بيان الافضل من الصبر والشكر)»

اعلم أن الناس اختلفوا في ذلك فقال فاثلون الصبراً فضل من الشكر وقال آخرون الشكراً فضل وفا آخر ونهما سيان وقال آخرون يختلف ذلك باختلاف الاحوال واستدل كل فريق بكلام شديد الاضطراب بعيد عن القصيل فلا معني التطويل بالنقل بل المبادرة الى اظهارا لحق أولى فئة ولى فيا الاضطراب بعيد عن القصيل فلا معني التساعلي سبيل التساهل وهوان ينظر الى ظاهرا لام ولا يطاب بالتفتيش محقيقته وهو البيان الذي يند بني أن يتخده الوطاب المخالق القصور أفهامهم عن درك الحفالة العراب المعامنة وهذا الفن من الممالا هوالذي يند بني أن يتخده الوطاط المعقود كلامهم من مخاطبة العراب الطيف وعليما أن تؤخر عنه أطايب الاطعمة الحي الطيف وعليما أن تؤخر عنه أطايب الاطعمة الى ان يصبر محتملا لهما يقوته و يفارق الضعف الذي الطيف وعليما أن تؤخر عنه أطايب الاطعمة الى ان يصبر محتملا لهما يقوته و يفارق الضعف الذي عليم موارد الشرع وذلك يقتضي تفضيل الصبرا كثر بل فيه ألفاظ صر محتملا المنظر الى الظاهر المهما موارد الشرع وذلك يقتضي تفضيل الصبرا كثر بل فيه ألفاظ صر محتمل التفضل كقوله صلى الله علم من أفضل الصبر عالم المناز من المناز عن المناز من المناز عن المناز عن المناز الشار كرين و يؤتى بالصبرا للا من و يقال المناز عن المناز عن المناز الشار كرين و يؤتى المناز عن المناز عن المناز عن المناز عن المناز الله تعالى المناز المناز في المناز في المناز ون أحره مناز ون أحره مناز الله تعالى المناز المناز والمناز ون أحره المناز ون أحره مناز ون أحره الله تعالى المناز الله تعالى المناز المناز والله تعالى المناز المناز والمناز ون أحره المناز والمناز ون أحره مناز والمناز والمناز

اسعق ابراهيم بن اسعق الحرى قال حدثنا جاد عن مي بن سعيدعن س\_عددنالسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلقال الااخبركانحسر من كثرمن الصلاة والصدقة فالوا وماهو قال اصلاح ذات البين واما كروالبغضة فانها هي الحالقة و باساناد ابراهم الحربى عن عبيد الله نعرعن أبي أسامة عن عدالله س الوليد عنعران بنوباحقال سمعت أمامسلم يقول سععت أماهر برة يقول الخبروفي الخيرتحذير عن البغضية وهوأن معفوالختالي الناس مقتالهم وسوءظن بهم وهذاخطأواغاريدأن مخلومة النفسه وعلا عافى نفسهمن الا فات وحذراعلى نفسه من تفس\_موعلى الخلق أن يعودعليهم من شره فن

عالم الله الله الذي المرابعة المراب

ل وقال شديد في بيان المطالب المعالم ا

نهوم من يف البه الله عراء الله جراء

دا ا العد جلال اذاخ معرف

كانت خيلوته بهدا الوصف لايدخل تحت هذاالوعدوالاشارة باكحالقة يعني أن البغضة حالقة للدين لانه نظر الى المؤمنيين والمسلمين بعن المقت (وأخبرنا) الشيخ أبوالفتع باسناده الى آبراهم آلحر في قال حدثنا يعقوب بنابراهيم قال حد ثنا أبوعاصمعن أو رعنخالدين معدان قال ان لله تعالى ملك اصفهمنار ونصفهمن الجوان من دعائه اللهم الثلج وهدنمالنا رفلا النلج يطفئ النار ولاالنار تذيب الثلج ألف بن قلوب عمادك الصاكيين وكيف لاتتألف قلوب الصالحين وقدو حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته العزيز بقال قوسسىن فى وقت لادس عه فيه شي للطف حالالصالحينوددهم

فوله الطاعم الشاكر عنزلة الصائم الصابر فهودليل على ان الفضيلة في الصبر ادد كرد ال في معرض المالغة إذرجة الدكر فالحقه بالصبرفكان هذامنتهى درجته ولولاانه فهممن الشرع علودرجة الصبوا كان الحاق الشكريه مبالغة في الشكر وهو كقوله صلى الله عليه وسلم الحمعة عج المساكين وجهاد المرأة حسن التبعل وكقوله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر كعابد الوثن وأبدا المشبه به ينبغي أن يكون أعلى رنية فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الاعمان لايدل على أن الشكر مثله وهو كقوله علمه الدلام الصوم نصف الصبرفان كل ما ينقسم قسمين يسمى أحدهما نصفاوان كان بينهما تفاوت كإيقال الايمان هوالعلموالعمل فالعممل هو نصف الايمان فلايدل ذلا على ان العمل يساوى العلم وفي الخبر عن الذي صلى الله عليه وسلم آخر الانساء دخولا الحنة سلمان بن داو دعليهما السلام الكانما مك وأخراصا في دخولا الحنة عبد الرحن بن عوف المكان غناه وفي خبر آخر يدخل سلمان بعد الانبياه اربعين خريفاوفي الخبرانواب الحنمة كلهامصراعان الاباب الصبرفانه مصراع واحدوأ ول من يدخله إهل البلاء أمامهم أيوب عليه السلام وكل ماو ردفي فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبرلان الصب طاللفقر والشكر حال الغني فهذاهوا لقام الذي يقنح العوامو يكفيهم في الوعظ اللائق بهم والتعريف الفه صلاح دينهم و المقام الثاني) وهو البيان الذي نقصديه تعريف أهل العلم والاستبصار يحقائق الامور بطريق المكشف والايضاح فنقول فيهكل أمرين مبهمين لاتحكن الموازنة بينهمامع الابهام مالكنفءن حقيقة كلوا حدمنهماوكل مكشوف يشتمل على أقسام لاتمكن الموازنة بين الحملة والحملة البعب أن تفرد الاتحاد بالموازية حتى بثبين الرجحان والصير والشكر أقسامهما وشعبهما كشيرة فلا تمنحكمهمافي الرجحان والنقصان مع الاجمال فنقول قدذ كرناان همذه المقامات تنتظممن أمور للاته علوم وأحوال وأعال والشكر والصبر وسائر المقاماتهي كذلك وهذه الثلاثة اذاو زن البعض مهابالبعض لاح للناظر ين في الظواهر ان العلوم تراد للاحوال والاحوال تراد للاعمال والاعمال هىالافضل وإماأر باب البصائر فالامرء ندهم بالعكس من ذلك فان الاعمال ترادللا حوال والاحوال لرادللعلوم فالافضل العلوم ثم الاحوال ثم الاعمال لان كل مراد لغيره فذال الغير لامحالة أفضل منه وأما أحارهذه الثلاثة فالاعمال قدتتساوي وقدتتفاوت اذاأضيف بعضهاالي بعض وكذا آحاد الاحوال اذا اضيف بعضهاالي بعض وكذا آحادالمعارف وأفضل المعارف علوم المكاشفة وهي أرفع من علوم المعاملة بل علوم المعاملة دون المعاملة لانها تراد للعاملة ففائدتها اصلاح العمل وانما فضل العالم بالمعاملة على العابد ذاكان عله عايم نفعه فيكون بالاضافة الى عل خاص أفضل والافالعلم القاصر بالعمل ليس بافضل من العمل القاصر فنقول فائدة اصلاح العمل اصلاح حال القلب وفائدة اصلاح حال القلب أن ينكشف له والله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله فارفع علوم المكاشفة معرفة الله سبحانه وهي الغاية التي تطلب لذنهافان المعادة تذال بهابلهي عن السعادة والكن قد لا يشعر القلب في الدنيا بأنها عين السعادة واغا بنعر بهافى الآخرة فهي المعرفة الحرقالتي لافيدعلها فلاتتقيد بغيرها وكل ماعداهامن المعارف عبيد وخدم بالاضافة اليهافانهااغا ترادلا حلهاولما كانت مرادة لاجلهاكان تفاوتها يحسب نفعهافي الافضاءالي معرفة الله تعالى فان بعض المعارف فضي الى بعض المابو اسطة أوبوسا أط كثيرة فسكلما كانت الوسا أط بنهوبين معرفة الله تعالى أقل فهي أفضل وأما الاحوال فنعنى بهاأحوال القلب في تصفيته وتطهيره عن شوائب الدنياوشواغل الخاق حتى اذاطهر وصفاا تضع له حقيقة الحق فاذا فضائل الاحوال بقدر البرهافي اصلاح القلب وتطهيره واعداده لانتحصل لهعلوم المكاشفة وكان تصقيل المرآة يحتاج الى ان بتقدم على عامه أحوال المرآة بعضها أقرب الى الصقالة من بعض فكذلك أحوال القاب فالحالة

القريدة أوالمقر بةمن صفاء القلبهي أفضل عمادونه الامحالة بسبب القرب من المقصود وهك ترتعب الاعمال فان تأثيرهافي تأكيد صفاء القلب وحلب الاحوال اليه وكل عمل اما ان محاب الدول الفر مانعةمن المكاشفةمو حسة اظلمة القلب حاذبة الى زخارف الدنيا واماان يجلب اليه حالة مهيئ الماثة للكاشفة ءوحبة اصفاء القاب وقطع علائق ألدنيا عنه واسم الاول المعصية واسم الثاني الطاعة والعام للول من حسث التأثير فللمة القلب وتساوته متفاوتة وكذا الطاعات في تنوير القلب وتصفيته فدر حام محسد درحات تأثيرها وذلك مختلف باختلاف الاحوال وذلك المالقول المطلق رعانقول الصلاة الناقة أفضل من كل عمادة فافلة وان الج أفضل من الصدقة وان قيام الليل أفضل من غيره والكن التحقيق بها ماد ان الغني الذي معه مال وقد غلبه المضل وحب المال على امساكه فاخراج الدرهم له أفضل من قيام للله فل وصيام أمام لان الصيام يليق عن غلبته شهوة البطن فارادكسرها أومنعه الشبيع عن صفاء الفكرمن علوم المكاشفة فارادتصفية القلب بالحوع فاماهدذا المدمراذلم تكن طله هدده الحال فليس سفر المع يشهوة بطنه ولاهومشتغل بنوع فكرينعه الشبع منه فاشتغاله بالصوم خروج منهعن حاله الى حالفها وهوكالمر يض الذي يشكو وحم المطن اذااستمل دواءالصداع لم ينتقع به بلحقه أن ينظر في المال الذى استولى عليه والشم المطاع من جلة المها كات ولايزيل صيام ما تقسنة وقدام ألف ليلة منه ذرال ب لابز يله الااخراج المال فعلمه أن يتصدق عامعه وتفصيل هذاعاذ كرناه في ربع المها حكات فلمرح عاليه منط فاذاما عتمارهذه الاحوال بختلف وعندذلك يعرف البصرأن الحواب المطاق فيمخطأ اذاوقال انماقال 4 الخبزافض لأم الماءلم كن فيه حواب حق الاأن الخبز للحائع أفضل والماء للعطشان أفضل فان اجزار ورك فلينظر الى الاغلب فان كان العطش هو الاغلب فالماه أفضل وان كان الحوع أغلب فالخبز أفضل فأن سأو مافهمامتساو مان وكذااذاقيل السكنعيين أفضل امشراب اللينو وراميصح الحواب عنه مطافي الزرا أصلانع لوقدل لناالسكفيين أفضل أمعدم الصفراء فنقول عدم الصفراء لان السكنييين مرادله والمالا مرادلغ مره فذلك الغسر أفضل منه لامحالة فاذافى بذل المال عل وهوالانفاق و محصل به حال وور والعاد زوال البخلوخروج حسالدنيا من القاسويتهما القلب بسدت خروج حسالدنيا منه العرفقان والله تعالى وحده فالافضل المعرفة ودونها الحال ودونها العمل فان قلت فقد حث الشرع على الاعمال فيره وبالغفذ كرفضلها حتى طلب الصدقات قوله من ذاالذي قرض الله قرضاح سناوقال تعالى وبأخذ وعار الصدقات فمكيف لا يكون الفعل والانفاق هوالافضل فاعلم أن الطميب اذا أثني على الدواء لم يدل على البرة أن الدواء مراد لعينه أوعلى أنه أفضل من الصحة والشفاء الحاصل به والكن الاعمال علاج مرض القلوب بنالن ومرص القلوب عمالا شعريه غالمافهو كبرص على وحمه من لاترآة معه فانه لا يشعريه ولوذكرا والمناف لا بصدق به والسديل معه المالغة في النفاه على غسال الوجه عاء الورد مشالا ان كان ماء الورد زبل رجي البرص حتى يستحثه فرط الثناءعلى المواظبة عليه فيز ول مرضه فأنه لوذ كرله أن المقصودز والاالبرص عنافر عنوجها ربحا ترك العلاجو زعمأن وجهه لاعيب فيه ولنضرب مثلا أقرب من هدا فنقول منه الضأة ولدعله العلم والقرآن وأرادأن شت ذلك في حفظه عيث لايز ول عنه وعلم أنه اوامره مالتكرار والدراء مراها لببقي له محفوظ القال انه محفوظ ولاحاجة في الى تكرار ودراسمة لانه يظن أن ما محفظه في الحاليني القاا كذلك أبداوكان له عبيد فام الولد بتعلم العبيدو وعده على ذلك بالحميل التوفر داعيته على الزاوانعة التكرار بالتعليم فرعايض الصبى المسكين أن المقصود تعليم العبيد القرآن وانه قد استخدم لتعلمه اللاأ فمشكل عليه الأفرفية ولمامالي قداستفده تلاحل العبيدوانا أحلمهم وأعزعند الوالدواعلم أنأدا أرادتمام العبيدلقدرعليه دون تكليني بهواء لم أنه لانقصان لابي فقده ولاء المبيد فضيلاءن علم على

في ذلك المقام العرز وقال السلام عليناوعلي عبادالله الصاكرينفهم محتمعون وان كانوا متفرقين وعيتهم لازمة وعزعتهم فيالتواصل فى الدنياو الاسخرة حازمة وعن عربن الخطاب رضى الله عنه لوأن رحلا صام النهاروقام الليل وتصدق وحاهدولم يحب فى الله ولم يمغض فيه مانفعه ذاك (أخبرنا) رضى الدين احدين اسمعيل بن توسف احازة ان لميكن معاعاقال أنا أبوالمظفرعن والدهأبي القاسم القشيرى قال سعت أماعيد الرجن السلمي بقول سعت عدد اللهين المعلم يقول سمعت أمامكر التلساني يقول العبروامع الله فان لم تطيقوافاصيسوامعمن يعمرمع الله لتوصلكم بركة عيتهم الي عيمة الله (وأخبرنا)شيخنا

5"

صاءالدين أبوالنعم احازة قال أناعر سن أحد الصفار النمسابورى احازة قال أنا أبو بكر أحد النخلف فال أناأبو مدالرجن السلىقال سععت أبانصر الاصفهاني بقول سعت أباحمفر الحداديقول معتعلى ابن سهل يقول الانس بالله تعالى ان تستوحش من الخلق الامن اهل ولاية الله فان الانس بأهـــل ولاية اللههو الانس مالله (وقدنده القائل)نظماعلى حقيقة حامعية العانى العمية والخلوة وفائدتهماوما عدرفهمايقوله وحدةالانسانخبر منحلسااسوءعنده و حليس الخبرخبر منقعودالمرءوحده (الباب الرابع والخسون في أداء حقوق الصية والاخوة في الله تعالى) فالالله تعالى وتعاونوا

علم القرآن فر عايت كاسل هذا المسكن فيترك تعليهم اعتماداعلى استغناء أبيه وعلى كرمه في لعنوعنه فعنسى العلم والقرآن ويبقى مدبرامحر ومامن حيث لايدرى وقدانخدع يمثل هذا الخيال الله والكواطريق الاباحة وقالوا ان الله تعالى غنى عن عبادتناوعن أن يستقرض منافاي معنى ولهمن ذاالذى يقرض الله قرضا حسناولوشاه الله اطعام المسا كين لاطعمهم فلاحاحمة بناالي صرف والنااليه مكافال تعالى حكاية عن المكفار واذا قيل لهم أنفقوا عمار زقتكم الله فال الذين كفروا لذن آمندوا أنطع من لويشاء الله أطعمه وقالوا أيضا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا فانظر كيف كانوا مادةون في كلامهم وكيف هلكوا بصدقهم فسيعان من اذاشاء أهلك بالصدق واذاشاء أسدد ما كهل خليه كثيراو يهدى به كثيرافه ولا الماظنواأنهم استخده والاحل المساكين والفقراء أولاحل الله مالى ثم قالوالاحظ لنسافى المساكين ولاحظ لله فينا وفى أموالنساسواء أنفقنا أوأمسكما هلمكوا كإهلاك مى الظن أن مقصود الوالدا سنخد امه لاحل العبيد ولم شعر بانه كان المقصود ثبات صفة العلم في منهونا كده في قلبه حتى يكون ذلك مدب معادته في الدنياواعا كان ذلك من الوالد تاطفا به في منيراره الى ما فيه معادته فهذا المثال بمن الك ضلال من ضل من هذا الطريق فاذا المسكن الآخذ لمالك توفي واسطة المال خبث البدل وحب الدنيامن ماطنات فانه مهلك الدفهو كالحجام يستخرج الدم دل ابغر جخر و جالدم العله المها كمة من ماطنات فالحجام خادم لك لا أنت خادم للحجام ولا يخر ج لحيامءن كونه خادمابان يكون له غرض فيأن يصنع شيأ بالدموا كانت الصدقات مطهرة للبواطن وزكفهاءن خبائث الصفات امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذها ونهيى عنها كإنهى وكسا كحمام وسماها أوساخ اموآل الناس وشرف أهل بيته بالصيانة عنها والمقصودان الاعال ورادفالقلب كاسبق فرووع المهلكات والقلب عس تأثيرها مستعداق ولالهداية ونورالمعرفة للاهوالقول الكلي والقانون الاصلى الذي ينبغي أن يرجع المه في معرفة فضائل الاعدال والاحوال لعارف وانرجع الاتن الىخصوص مانحن فيهمن الصبر والشكر فنقول فى كل واحدمهم امعرفة والوعل الابحو زأن تقابل المعرفة في أحده ماباكال أوالعمل في الآخر بل يقابل كل واحدمنها لاردخي يظهر التناسب وبعدد التناسب يظهر الفضدل ومهماقو بلت معرفة الشاكر ععرفة الصامر وعارجعاالي معرفة واحدة اذمعرفة الشاكرأن يرى نعمة العينين مثلامن الله تعالى ومعرفة الصانر برى العمامن الله وهمامعر فتان متلازمتان متساويتان هذاان اعتبرتافي البلاء والمصائب وقد انالصر قديكون على الطاعة وعن المعصية وفيهما يتحد الصبروا اشكرلان الصبرعلي الطاعة هو ونكرالطاعة لان الشكرير جمع الى صرف نعمة الله تعالى الى ماهوا لقصودمنها بالحكمة والصبر وذ كرا رجم الى ثبات ماعث الدس في مقابلة باعث الموى فالصبر والشكر فيه اسمان لمسمى واحد باعتبارين رديزيل لمأفن فثبات باعث الدس في مقاومة باعث الهوى يسمى صبرا بالاصافة الى باعث الهوى ويسمى شكرا البرص اضافة الى ماءث الدين اذباءث الدين الماخاتي لهذه الحسكمة وهوأن يصرع به ماعث الشهوة فقد المناه والمالم فصودا كممة فهماعبارتان عن معنى واحد فكيف يفضل الثيءلي نفسه فاذا مجارى الصبر الدراء الهالطاعة والمصية والبلاء وقدظهر حكمهمافى الطاعة والمعصية وأما البلاء فهوعمارة عن فقد نعمة السيق العمة اماأن تقع ضرورية كالعينين مثلاواماأن تقع فى عدل الحاجة كالزيادة على قدر الكفاية من على كثرا الاأماالعينان فص برالاعمى عنهمابان لايظهر الشكوى ويظهر الرضا بقضاءالله تعالى ولا يترخص upleil, انافار ببالعمى في بعض المعاصى وشكر البصير عليهما من حيث العمل بامر بن أحدهما أن لا يستعين بهما عن علم الم معملة والا تخران يستعملهما في الطاعة وكل واحدهن الامر من لا يخلوعن الصمرفان الاعمى

الما

النافاة

رق الما

امليا

کرون

ستصر

الغبوا

المهال

اذرال

سواليه

ا قائل

اخور

فضال

libed

دلهوما

ال وهو

ورفةالة

die

اخد

Jeda

القلوب

كفي الصبرعن الصورا كمملة لانه لايراها والبصر براذا وقع بصره على جيل فصر بركان شاكرالنها الفرور العينين وأن اتسع النظر كفر نعمة العينين فقد دخل الصبر في شكره و كذا اذا استعان بالعين على المتأذ الطاعة فلابدأ بضافيه من صبرعلي الطاعة ثم قديشكرها بالنظر الى عما ثب صنع الله تعالى ليتوصل في نفد الى معرفة الله سبعانه وتعالى فيكون هذا الشكر أفضل من الصبر ولولاهذال كانترتبة شعب المنظام السلاممثلاوقد كانضر يرامن الاندياء وقرتبة موسى عليهما السلام وغيره من الاندياء لانه صبرا عاالا فقدالبصر وموسى عليه السلام لم يصبر مثلا ولكان السكال في أن سلب الانسان الاطراف كلهاو الم كلعم على وضم وذلك محال حدالان كلواحدمن هذه الاعضاء آلة في الدين يفوت بفوت اذلا الركالي المره من الدس وشكرها باستعمالها فعاهي آلة فيه من الدين وذلك لا يكون الأبصبر وأماما يقع في المناج الحاحة كالز مادة على الكفاية من المال فانه اذالم يؤت الافدر الضرورة وهو محتاج الى ماوراء إلى مأفي الصبرعنه محاهدة وهوحهادا فقرووحودالزبادة نعمة وشكرها أنتصرف الى المخبرات أوأن لانسنبا الذاوة في المعصية فإن أضيف الصبر الى الشكر الذي هو صرف الى الطاعة فالشكر أفضل لائه تضمن الصراف كمركا وفيه فرح بنعمة الله تعالى وفيه احمال ألم في صرفه الى الفقراء وترك صرفه الى التنج المباح وكان الحام الالن فا يرحم الى أن شدم أفضل من شي واحدوان الحملة أعلى رتبة من المعض وهد ذافيه خلل اذاع المصي الموازنة بن الحملة و بين ابعاضها وأمااذا كان شكره بان لا يستعين به على معصية بل يصرفه الحالم الكراه الماح فالصبرههناأ فضل من الشكر والفقير الصابرا فضل من الغني الممسك ماله الصارف المالي والتالم الماحات لامن الغني الصارف ماله الى الخيرات لان الفقير قد جاهد نفسه وكسر نهمتها وأحسن الرضاء والما بلاء الله تعالى وهذه الحالة تستدعى لامحالة قوة والغني اتبح بهمته وأطاع شهوته ولكنه اقنص كروه الماح والماح فيهمندوحة عن الحرام ولكن لابدمن قوة في الصبرعن الحرام أيضا الأأن القوة اليحاب مراشا يصدر صبرالفقيراعلي وأتممن هذه ألقوة التي يصدر عنها الاقتصارف التنع على المباح والشرف للمسمنين القوة التي مدل العمل عليه افأن الاعمال لاتراد الالاحوال الفلور وتلك القوة حالة للقل تختلف عمر عله ال قوة اليقين والاعمان فادل على زيادة قوة في الاعمان فهو أفضل لامحالة وجيم ماوردمن نف الاعمرا أجرالصبرعلى إجرالشكرف الاتمات والاخبار اغاأر يديه هذه الرتبة على الخصوص لان البان مدرجه افهام الناس من النعمة الاموال والغني بهاوالسابق الى الافهام من الشكر أن يقول الانسان الجلوبة الحاجم ولايستعين بالذمية على المعصية لاأن يصرفها الى الطاعة فإذا الصير أفضل من الشكرأي الصيران الخيار تفهمه القامة أفضل من الشكر الذي تفهمه العامة والي هذا المعنى على الخصوص أشارا كحنيدره والتما حيث سئل عن الصبر والشكر أيهما أفضل فقال ليسمدح الغني بالوحودولامدح الفقير بالعدم الوجت المدح في الاثني بن قيامهما بشروط ماعليه مافشرط الغني يصبه فعماعليه أشياء تلاثم صفة ونع الهولم وتلذذها والفقير يعصبه فيماعليه أشسياه تلائم صفته وتقبضها وتزعها فاذا كان الاثنان فأغين فنعل وفانين بشرط ماعليهما كان الذي آلمصفته وأزعها أتم حالاممن متعصفته ونعمها والامرعلي ماقاله وهوم المالوص منجلة أقسام الصبر والشكرفي القسم الاخير الذيذ كرناه وهولم يردسواه ويقال كان أبوالعباس اللجفيء عطاء ودخالفه في ذلك وقال الغني الشاكرا فضل من الفقير الصامر فدعاعليه الجنيد فاصابه ما أصاب البلاءمن قتل أولاده واللاف أمواله و زوال عقله أربع عشرة سنة فكان يقول دعوة الجنيداه ورجع الى تفضيل الفقير الصابر على الغنى الشاكرومهما لاحظت المعاني التي ذكرناها علت اللهدان واحدمن القولمن وحهافي بعض الاحوال فرب فقبرصا برأ فضل من غني شاكر كاسبق وربغي الهرما أفضل من فقه مرصامو وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير اذلاعسك لنفسه من المال الأسلالة

على البر والتقوى وقال تعالى وتواصدوامالحق وتواصوابالرجة وقالفي وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشداءعلى الكفار رجاء سنهم وكلهدنه الا مات تنسيه من الله تعالى للعماده لي آداب حقوق العمة فن اختار صعمة أواخوةفاديهفي أول ذلك أن يسلم نفسه وصاحبه الى الله تعالى والمسئلة والدعاء والتضرع وسأل البركة في العية فانه يفتع على نفسه بذلك امامامان أبواب العندة واما بابامن أبواب النار فان كان الله تعالى يفتح ستهماخرافهو بادمن أبوال العنة فالالله تعالى الاخلاء يومنذ بعضهم لمعض عدوالاالمتقين وقال أحدالاخوان في الله تعالى يقال له أدخل العنة فيسأل عن منزل أخيسه فان كاندونه لم

يدخل العنقحتى يعطى أخوه مثل منزله فان قيل له لم يكن يعمل مثل علائ فيقول اني كنت أعلى وله فيعطى جيع ماسأل لاخيهو يرفع أخوه الى درحته وانفتع الله تعالىءاء مامالعمة شرافهو باب من أواب النار قال الله تعالى ويوم يعض الظالمعلى مدمه قول ماليتني اتخذت مع الرسول سديلا ماويلتا ليتني لم أنخذ فلاناخليلا وانكانت الاتهوردت في قصةمشهو رةوا . كن الله تعالى سه مدلك عماده على الحدرمن كل خليل يقطع عن الله واختمارا اصمة والاخوة اتفاقامن غيرنية في ذلك وتثدت في أول الاعرشان أر باب الغفلة الماهلين بالنمات والمقاصد والمنافع والمضار وقدقال عدالله بن عداس رضي الله عنى مافى كالرمله

من الفرورة والباقي بصرفه الى الخسيرات أو يسكه على اعتقاد انه خازن للمدتاحين والمساكين والالمانظر على مامة سنع حنى بصرف البهائم اذاصرف لم يصرفه اطاب حاءوصيت ولالتقليد منة بل ادا المحق الله تعالى اله في فقد عباده فهذا أفضل من الفقير الصابر فان قلت فهذا لا يثقل على النفس والفقير يثقل عليه الفقرلان علم واستشعرانة القدرة وذاك يستشعر الم الصبرفان كان متألما بفراق المال فينه برذلك باذته في القدرة برا على الانفاق فاعلم أن الذي نراه ان من ينفق ماله عن رغبة وطيب نفس أكل حالا عن ينفقه وهو يخل بالم مواف القاطعه عن نفسه قهرا وقدد كرفا تفصيل هذا فعاسم ق من كتاب التو به فايلام النفس ( كالسرمطاو بالعينه بل لتأديم اوذلك يضاهي ضرب كلب الصيد والكلب المتأدب كل من الكاب على العاج الى الضربوان كان صابراعلى الضرب واذلك معتاج الى الا بلام والمجاهدة في السداية ولا معتاج ولل الماق النهاية بل النهاية أن صريرما كان مؤلما في حقه لذيذاعنده كا صير التعلم عند الصرى العاقل ننها وزاوة وكان مؤلماله أولاولكن لما كان الناس كلهم الاالاقلين في البداية بل قبل البداية براء كركالصدان أطلق المهنيدالقول بان الذى يؤلم صفته أفضل وهو كإفال صحيح فعا أراده منعوم كامل النف فاذااذا كنت لاتفصل الجواب وتطلقه لارادة الا كثر فاطلق القول بان الصير أفضل من الشكر لاف الم معيماله في السابق الى الافهام فاذا أردت القيقيق ففصل فان الصبردر حات أقلها ترك الشكوى مع لحال كراهية ووراه هاالرضاوه ومقام وراء الصبرو وراء والشكرعلي البلاء وهو وراء الرضااذ الصبر الله المهالة الإطاعكن عمالا ألم فيمه ولافرح والشكر لاعكن الاعملي محبوب مفروح به وكذلك الشكر ضاء ورجان كثيرة ذكرنا أقصاهاو يدخل في جلتها أموردونها فان حماء العبد من تتابع نعم الله عليه نصرا لكرومعرفته بتقصيره عن الشكرشكر والاعتذارمن قلة الشكرشكر والمعرفة بعظيم حلم اللهوكنف نيم منوشكر والاعتراف بان النعم ابتسداء من الله تعالى من غير استعقاق شكر والعلم بأن الشكر أيضا فاللسمة من نع الله وموهبة منه شكر وحسن التواضع للنع والتذلل فيها شكروشكر الوسائط شكر اذقال بحا المالامن لم يشكر الناس لم يشكر الله وقدة كرناحة يقة ذلك في كتاب أسرار الزكاء وقله نف المنراض وحسن الادب بن يدى المنع شكر وتلقى النع بحسن القبول واستعظام صفيرها شكروما ابرا الرجمن الاعمال والاحوال تحتاسم الشكر والصبرلا تنعصر آحادهاوهي درحات مختلفة فكيف الجا بالراجال القول بتفضيل احدهماعلى الاخرالاعلى سديل ارادة الخصوص باللفظ العام كاوردفي مرا الخباروالا " أر وقدروى عن بعضهم أنه قال رأيت في بعض الاستفار شيخا كبيرا قد طعن في السن درجا فالتهون حاله فقال افى كنت في ابتداه عرى أهوى ابنة عملى وهي كذلك كانت تهو افي فاتفق انها ورود من فليلة زفافهاقلت تعالى حتى نحيى هذه الليلة شكر الله تعالى على ما جعنا فصلينا تلك نه وأن الهوارينفر غاحدنا الى صاحبه فل كانت الليلة الثانية فلنامثل ذلك فصليناطول الليل فنذسبعين ناهف وغانين سنة نحن على تلك الحالة كل ليله أليس كذلك ما فلانة قالت العجو زهو كا يقول الشيم فانظر وهرام بمالوصراعلى الاءالفرقة أن لولم يحمع الله بينهما وانسب صبرالفرقة الى شكر الوصال على هذا الوحه العاس البخفي عليك أن هذاا لشكر أفضل فأذ الاوقوف على حقائني المفصلات الابتفصيل كإسبق والله أعلم الصاب و(كتاب الخوف والرحاء وهوالكاب الثالث من ربع المنجمات من كتب احياء علوم الدين) ه رداها

\*(بسم الله الرحن الرحيم) المسلله المرجواطفه وثوانه المخوف مكره وعقابه الذي عمد ولوب أوليائه مروح رجائه حنى المملطائف آلائه الى النزول بفنائه والعدول عن دار بلائه التي هي مستقرأعدائه وضرب الاالم النفويف و زجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته الى دارثوابه وكرامته وصدهم

نخذ

عن التعرض لائمته والتهدف المعظه ونقمته قودالاصناف المخلق بسلاسل القهر والعنف وإن المنقل والمنق المنقل والمنق المنقل والمنقل والصلاة على مجدسيدا البيائه وخبر خليقته وعلى آله وأصحابه وعترة (المبعد) فإن الرجاه والمخوف مناطق المناطق المناطق المنقل على مقام مجود ومطيمان بهما يقطع من المنقل الاستخرة كل عقبة كود فلا يقود المنقل المرجن و روح المحنان مع كونه بعيد الارجاء غير المنقل والعياه محفوفا بمكاره القلوب ومشاق المحوار حوالاعضاء الاأزمة الرجاء ولا يصدعن المرافي والعذاب الاليم مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات الاسمياط التحويف وساول في المتعنيف فلا بداذا من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسديل التوصل الى المجمع بينهما مامع تفادها وتعاندهما وفحن في المنافق المرافق الرجاء والناسو وتعاندهما وفحن في المنافق المرافق الم

ه (أما الشطر الاول) في فيشقل على بيان حقيقة الرجاه و بيان فضيلة الرجاه و بيان دوا الرجاه الزلد والرابع الزلد والطريق الذي يحتل مه الرجاء والطريق الدي المعلم المعل

اعلمأن الرحاءمن حلة مقامات السالكين وأحوال الطالبين واغما يسمى الوصف مقاما اذا تدوال وربع وانمايسمي حالا اذا كان عارضاسر يع الزوال وكما أن الصفرة تنقسم الى ثابتة كصفرة الذهرال للف سريعة الزوال كصفرة الوحل والى ماهو بدنهما كصفرة المريض فكذلك صفات القلت تنقيمها لادخ الاقسام فالذى هوغير ثابت يسمى حالالانه يحول على القربوه فاحارفي كلوصف من أوصار منا الفلب وغرضناالا تنحقيقة الرجاه فالرجاه أيضايته من حال وعلم وعمل فالعلم سدب يتمرا كالوالالعالم النعه يقتضى العملوكان الرجاء اسم للحال من جلة الثلاثة وبيانه أن كل ما يلاقيك من مكر وه وعبور أول فينقسم اليمو جودف الحال واليمو جود فعامضي والى منتظرف الاستقبال فاذاخطر بالكمور والارا فعمامضي سمي ذكراونذكرا وان كان مأخطر بقلمك موحودافي الحال مي وحداوفه وقاوادرا كالمعت وأغماسمي وحدالانها حالة تجدهامن نفسكوان كان قدخطر ببالك وحودشي في الاستقبال وغلم الس ذلك على قليك سمى انتظار اوتوقعافان كان المنتظر مكر وهاحصل منه ألم في القلب سمى خوفاوانا المفا وان كان محمو باحصل من انتظاره وتعلق القلب به واخطار وجوده بالبال الذة في القلب وارتباح من البرر فرر ذات المناح و المناح لابدوان يكون له سدب فان كان انتظاره لاحل حصول أكثر أسما به فاسم الرحاء عليه صادق وان كالنا ذلك انتظارا مع انخرام أسبابه واضطرابه افاسم الغروروانجي عليه أصدق من اسم الرحاء العافرة تمكن الاسباب معلومة الوجودولامعلومة الانتفأه فاسم التمني اصدق على انتظاره لانه انتظار من علم الفلغ سمب وعلى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والخوف الاعلى ما يتردد فيه اماما يقطع به فلا اذلا يقال رو طاوع الشمس وقت الطلوع وأخاف غروبها وقت الغروب لان ذلك مقطوعه مه نع قال ارجور الأعر المطر وأخاف انقطاعه وقدعه أرباب القلوب أن الدنيام رعة الا تخرة والقلب كالارض والابال فرالم كالمذرفيه والطاعات حارية عرى تقليب الارص وتطهيرها وعرى حفر الانهار وسافة المالي رجاؤ والقاب المستهتر بالدنب المستغرق بها كالأرض السعة التي لا يفوفها البذر و يوم القيامة يوم المعان فع ولا يحصد أحدد الاماز رعولا يغوزرع الامن بذر الايمان وقلما ينفع ايمان مع خبث القلبوس الار أخلاقه كالايمو بذرفي أرض سعة فينبغي أن يقاس رجاء العبد دالمغفرة برخاه صاحب الزرع المارا منطاب أرضاطيمة وألقى فيما بذراجيدا غيرعفن ولامسوس غم أمده عا محتاج المه وهوسون المدو اليه في أوقاته من نقي الشوك عن الارض والحشيش وكل ماعنع نبات البيدر أو يفسده عم حلس منة العالم

وهل فسدالناس الا الناسفالفسادبالعمة متوقع والصلاح متوقع وماهذاسيله كيف لاعدزفي أوله وعدكم الامر فسه مكثرة اللحاالي الله تعالى وصدق الاختيار وسؤال البركة والخبرة في ذلك وتقديم صلاة الاستخارة ثمان اختيار العمة والاخوة علوكل عل محتاج الي النمةوالىحسن الخاعة وقدقال علمه الصلاة والسلام في الخبر الطويل سعة نظلهم الله تعالى فنهما ثنان تحاباني الله فعاشاء لى ذلك وماتا عليه اشارة الى أن الاخوة والعصية من شرطهما حسن الخاعة حتى يكتب لهـماثوابالمؤاخاةومي أفسدالمؤاخاة بتضنيع الحقوق فيها فسدالهل من الاول (قيل) ماحسد الشيطان متعاونين على مر حسدهمنا خبيرفي

الله تعالى متعاسن فسه فانه کهد نفسه و کث قبيله على افساد مايينهما (وكان) الفضيل مقول اذاوقعت الغيبة ارتفعت الاخوة والاخوة فيالله تعالى مواحهـ قال الله تعالى اخدواناعلى سرر متقابلين ومنى أضر أحدهما للاخرسوأ أوكره منهشيأولم بنبهه عليها عليهاو يتسب الى ازالته منه فاواحهه بلاستدره (قال الحنسد) رجه الله ماتواخي اثنان في الله واستوحش أحدهما من صاحبه الالعلة في أحدهما فالمؤاخاة في الله أصفى من الماء الزلال وما كانسة فالله مطالب مالصفاء فيهوكل ماصفادام والاصلف دوامصفائه عدم الخالفة قال رسول الله صلى الله عليهوسلم لاغمارأخاك ولا تمازحه ولاتعده

فنضل الله تعالى دفع الصواعق والاتفات المفسدة الى أن يتم الزرع ويبلغ غايته سمى انتظاره حاوان بث البدر في أرض صلبة سينة مر تفعة لا ينصب اليهاالماء ولم يشتغل بتعهد البدر راصلاتم تظرالحصادمنه سمى انتظاره حقاوغرو رالار حاءوان بث البذرفي أرض طيبة الكن لاماء له اوأخذ بتظرمياه الامطارحيث لاتغلب الامطار ولاتمتنع أيضاسمي انتظاره تمنيالار جاءفاذااسم الرجاءانما مدقءل انتظار محبو بعهدت جميع أسما به الداخلة تحت اختيار العبدولم يدق الاماليس بدخل ف اختياره وهو فضل الله تعالى صرف القواطع والمفهدات فالعبد اذا بث بذر الايمان وسقاه بماه الطاعات وطهر القلب عن شوك الاخلاق الرديثة وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك الى الموت ودن الخاتمة المفضية الى المغفرة كان انتظاره وحاءحة يقيامجودافي نفسه باعثاله على المواظبة والقيام ينتفى أسباب الاعان في اتمام أسباب المغفرة الى الموت وان قطع عن بذرالا يمان تعهده بماء الطاعات إزك القل مشعونا مرذائل الاخدالق وانهمك في طلب لذات الدنيائم انتظر المغفرة فانتظاره حق وفرو رفال صلى الله عليه وسلم الاحق من أتبع نفسه هو اها وتمني على الله الجنة وقال تعلى فخلف مزيده مخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فدوف يلقون غياوقال تعالى فغلف من بعدهم ولفورنواالكتاب أخذون عرض هذاالادنى ويقولون سنغفر لناه وذم الله تعالى صاحب الدستان ودخل منته وقال ماأظن ان تديدهذه أبداوما أظن الساعة فاعقه ولئن رددت الى وى لاحدن خبرامها مظلافاذا العبدالمجتهد في الطاعات المجتذب للعاصى حقيق مان ينتظر من فضل الله تمام النعمة وماتمام لوالا العمة الابدخول الجنة وأما العاصي فاذاتا بوتدارك جيع مافرط منهمن تقصير فقيق بان يرجو بولاالتو بهوأماقبول التو بةاذا كان كارها العصية تسوءه السيئة وتسره الحسنة وهو يذم نفسه وباومهاو يشتهسي التوبة ويشتاق اليها فحقيت يان يرجومن الله التوفيق للتوبة لان كراهيته وادرا كالمهمية وحرصه على التو بقيحرى محرى السبب الذي قد يفضي الى التو بة وانساالر جاء بعدنا كد الوغل السباب ولذلك قال تعالى أن الذين آمنوا والذين هاجر واو جاهد دوا في سبيل الله أو لنك يرجون وفوائنا وجفالقه معناه أواثك يستعقون أن يرجوارجة الله وماأراديه تخصيص وجود الرجاء لان غيرهم أيضا نياحى فيرجو ولكن خصص بهم استحقاق الرجاء فامامن ينهمك فيما بكرهه الله تعالى ولا يذم نفسه عليه بالنزا الإعراعلى التو بة والرجوع فرجاؤه المغفرة حق كرجاهمن بث البدر في أرض سبخة وعزم على أن وانكا النعوده سقى ولا تفقيمة والمعين معادمن أعظم الاغترارعندى المادى في الذنو بمعرجاء المؤمن غبرندامة وقوقع القرب من الله تعالى بغبرطاعة وانتظار زرع الجنية بمذر النار وطلب دار رمن الطيفين بالمعاصي وانتظارا لحزاء بغبرعل والتمني على الله عز وحل مع الافراط

نطرق

رفس

ارائح

٥١٥٥٥

ين ده

والثط

1. 11.

توافا

ingel

ومحبوا

12 901

Viela

قالارم

ر حوران

من

ترجوالناة ولمتسلك مسالكها وانالسفينة لاتحرى على اليدس الماء ومقيقة الرجاء ومطنته فقدعلت انهاحالة أعرها العليجر مان أكثر الاسماب وهذه الحالة والاعال فرالعهد القيام ببقية الاسماب على حسب الامكان فان من حسن بذره وطابت أرضه وغزرما وعصدق والماال والووفلا زال يحمله صدق الرحاءعلى تفقد الارض وتعهدها وتنحية كلحشيش يندت فيها فلايفتر ومالمه ونعهدهاأصلاالي وقت المصاد وهدالان الرحاء يضاده اليأس والياس عنع من التعهد فن عرف لفل والارض سبغة وأن الما معو زوان المدرلا بندت فيترك لامحالة تفقد الارض والتعب في تعهدها رعنك رجام ودلانه باعث والمأس مذموم وهوضده لانه صارف من العمل والخوف ليس بضد للرجاء سوق الم المورفيق له كاسيأتي بيانه بلهو باعث آخر بطريق الرهبة كاان الرجاء باعث بطريق الرغبة السومنة الحالال جاءيو رئطول المحاهدة بالاعال والمواظبة على الطاعات كيفما تقلب الاحوال ومن آثاره التلذذ بدوام الاقبال على الله تعالى والتنع عنا حاته والتلطف في التماق له فان هذه الاحوالا وان تظهر على كلمن بر حوما كامن الماولة أو شخصا من الاشخاص فك عن لا يظهر ذلك في حواله المعالى فان كان لا يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتي وه فه في المان كان لا يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والمنزول في حضيض الغرور والتي وه فه الاعال حديث زيد الحني الفقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا سألك عن علامة الله في الاعال حديث و يدل على المائلة عن علامة الله في يريد وعلامته في لا يريد وعلامته في المن يريد ولو أداد الله وانه واذا فاتنى منه شي خونت عليه وحدث اليه فقال هذه علامة الله يويد من يدولو أداد الله وانه كون من الله عليه والمائلة في الله عليه والمائلة والمنائلة والمائلة والم

به الخير في ارتجى ان يلون فرادا بالخير من غيره ده العلامات فهو معر و ر ( بيان فضيلة الرحاء والترغيب فيه ) ( ا

اعلمأن العمل على الرجاه أعلى منه على الخوف لان أقرب العباد الى الله تعالى أحبهم له والحب ال بالرحاه واعتبرذلك علكن يخدم أحدهما خوفامن عقابه والاتخر رحاه لثوابه ولذلك وردفي الماها وحسن الظن رغائب لاسماق وقت الموت قال تعالى لا تقنطوا من رجة الله فحرم أصل اليأس وفي الما يعقو بعليه السلامان الله تعالى أوحى اليه أقدرى لم فرقت بينات وبين بوسف لانك قلت أخاف السا يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لمخفت الذئب ولمترجئي ولمنظرت الى غفلة اخوته ولم تنظرالي حظيما له وقال صدني الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم الاوهو يحسن الظن بالله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم فرا الله عز و حل أناء ندخان عبدى في فليظن في ماشاء ودخل صلى الله عليه وسلم على رجل وهوفي الزيال فقال كيف تحدك فقال أحدني أخاف ذنوبي وأرجو رجة ربي فقال صلى الله عليه وسلم مااجمعافي لللل عبدني هذاالموطن الاأعطاه اللهمار حاوأمنه ممايخاف وقال على رضى الله عنه لرحل أخرحه الجرال الى القنوط لكثرة ذنوبه ماهذا يأسك من رجة الله أعظم من ذنو مك وقال سفيان من أذنب ذنبا فعلم أناف إ تعالى قدره علمه ورحاغفر انه غفراله له ذنبه فاللان الله عزو حل عبرقوما فقال وذا كم ظنكم الذي ظنز فا بربكم أرداكم وقال تعالى وظننتم ظن السوء وكنتم قومابو راوقال صلى الله علمه وسلم أن الله تعالى فراويا العبدنوم القيامة مامنعك اذرأيت المنكر أن مذكره فان لقنه الله حته قال ربر حوثك وخف النام قال فيقول الله تعالى قدغفرته الثوفي الخبر الصحيح أن رجلاكان يداين الناس فيسامح الغني ويتجاوزي الر المعسرفلق اللهولم بعمل خبراقط فقال الله عز وحلمن أحق بذلك منافعفا عنه كسن ظنه ورجالا يعفوعنهم وافلاسه عن الطاعات وقال تعالى ان الذين يتلون كتاب الله وأفاموا الصلاة وأنفوا الخا رزقناهم سراوعلانية يرجون تجارة ان تبور ولماقال صلى الله عليه وسلم لوتعلمون ماأعلم المحكم للرج وابكيتم كثيراوكخرجتم الى الصعدات تلدمون صدوركم وتجأر ون الى ربكم فهبط حبر بل عليه الدارع فقال ان ربك يقول لك لم تقنط عبادي فخرج عليهم ورجاهم وشوقهم وفي الخبر ان الله تعالى أوحى الداول عليه السلام أحبني وأحب من يحبني وحمدني الى خلقي فقال مارب كيف أحسك الى خلقك قال اذكا بالحسن الحميل واذ كرآلانى واحسانى وذكرهم ذاك فانهم لا يعرفون منى الاالحميل ورؤى أبارا أبى عياش في النوم وكان يكثرذ كرأبواب الرجاء فقال أوقفني ألله تعالى بين يديه فقال ما الذي حالما ذلك فقات أردت أن أحببك الى خلقك فقال قد غفرت النوروى يحى من أكثم بعدموته في النوم ننبا له ما فعل الله مِكْ فقال أو قفني الله بين يديه وقال ما شيخ السوه فعلت و فعلت قال فأخذ في من الرعب ما المراج الله شم قلت بأرب ماهكذا حدثت عنك فقال وماحد ثت عنى فقلت حدثني عبد دالر زاق عن معموما مخ

موعدا فتذلفه (قال أبو سعيدالخراز) صعبت الصوفية خسنسنة ماوقع بني وبنن \_م خلاف فقىلله وكىف ذلك قال لافي كنت معهم على نفسى (أخبرنا) شعد أوالعساالسهروردى احازة قال أناعربن أجد الصفار قال أنا أبو بكر أجد سخلف قال أناابو عبدالرجن السلي قال سمعت عددالله الداراني قال سعت أباعرو الدمشقي الرازى يقول سمعتأما عسدالله ساكلاء بقول وقدسأله رحلعلى اى شرط أصحب الخاق فقال انالم تبرهم فلا تؤذهموان لم تسرهم فلا تسؤهم (وجدا الاستاد)قال أبوعداللهلاتضيعحق أخبك عما بدنك وبينه منالمودةوالصداقةفان الله تعالى فرض لكل مؤمن حقوقا لمنضعها الامن لم يراع حقوق الله

وواللا الهرى عن أنسعن نبيك صلى الله عليه وسلم عن جبر يل عليه السلام افك قلت أناعند ظن عبدى بي فحواله اللفانى ماشاه وكنت أظنك أن لا تعذبني فقال الله عز وجل صدق جبر بل وصدق ندى وصدق أنس وروال ومدق الزهرى وصدق معمر وصدق عبدالرزاق وصدقت قال فالست ومشى بين بدى الولدان الى الرابلا المنفقات بالهامن فرحة وفي الخبرأن وجلامن بني اسرائيل كان يقنط الناس ويشد دعلهم فال مقالدني فغول الله تعالى يوم القيامة اليوم أو يسكمن رحتى كاكنت تقنط عبادى منها وقال صلى الله عليه وسلم رتعلي الرجلايدخل النارفيمكث فيهاألف سنة ينادى باحنان يامنان فيقول الله تعالى تحبر بل أذهب مةالله في عبدى قال فعيى عبه فيوقفه على ربه فيقول الله تعالى كيف وحدت مكانف فيقول شرمكان قال وسلمان وزوردوه الىمكانه قال فيمشي ويلتفت الى ورائه فيقول الله عز وحل الى أى شئ تلتفت فيقول القد رون أن لا تعيد في اليها بعد اد أخرجتني منها فيقول الله تعالى اذه وابدالي الحنة فدل هذا على أن رحامه كانسب نحاته نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه

« (بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء و يغلب) «

ودفارا المراهذا الدواء يحتاج اليه أحدر جلين أمار جل غلب عليه الماس فترك العبادة وأمار حل غلب ووفائه الخوف فاسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه واهله وهد ذان رجلان ما ثلان عن فإعافال الفندال الي طرفي الافراط والتفريط فيحتاجان اليء لاج يردهما الي الاعتدال فأما العاصي المغرور رالى منظر التي على الله مع الاعراض عن العبادة واقتحام المعاصي فأدوية الرجاء تنقل سعومامهلكة في حقه وسلفو والزارة العسل الذى هوشفاء ان غلب عليه البردوهوسم مهلك ان غلب عليه الحرارة بل المغرور هوفي الزوالب فالفيحقه الأأدوية الخوف والاسباب المهجة له فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفانا ظرا وتمعافى فأرا المواقع العلل معالحا المكل علة بما يضادها لابمايز يدفيها فان المطلوب هو العدل والقصدفي الصفات حه الجور والخلاق كلها وخبر الامو رأوسطها فاذاحاو زالوسط الى أحد الطرفين عوج عما يرد الى الوسط لاعما وافعلمانا وردفه والموسط وهذاالزمان زمان لا ينبغى أن يستعل فده مع الخاق أسباب الرحاء بل المالغة الذي ظنن والنويف أيضا تكاد أن لاتردهم الى جادة الحق وسنن الصواب فاماذ كرأ سباب الرحاء فيهاكهم وتعالى فواله ويرديهم بالكلية ولكنها لماكات أخفءلي القلوب وألذعند النفوس ولم يكنغرض الوعاظ دفت النابر اانمالة القلوب واستنطاق الخلق بالثناء كيفما كأنوا مالوا الى الرجاء حتى ازداد الفساد فسادا ويتعاوزع الزدادا المهمكون في طغيانهم عاديا قال على كرم الله وجهه اغا العالم الذي لا يقنط الناس من رجة الله و رحاله العلى ولا يؤمنهم من مكر الله ونحن نذكر أسباب الرجاء المستعمل في حق الاتيس أو فعن غاب عليه ة وأنفغوا المرف انتداء بكتاب الله معالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فانهما مشتملان على اتخوف والرحاء فعكم فالاجمالانه ماحامعان لاسباب الشفاء فيحق اصناف المرضى ليستعمله العلماء الذين همو رثة الانساء عليه اللاعب الحاجة استعال الطبيب الحافق لااستعال الاخرق الذي ظن أن كل شيء من الادوية صالح المكل عى الىداو الفركيفما كان وحال الرجاه يغلب شدين أحدهما الاعتبار والا خراستقراه الامات والاخبار وقال اذرا ولا الره اما الاعتبار فهوأن يتأمل جيع مآذ كرناه في أصناف النعم من كتاب الشكر حتى اذاعلم رؤى أبان المان م الله تعلى العباده في الدنيا وعجائب حكمه التي راعاها في فطرة الانسان حتى أعدله في الدنيا في النوم نفر المستقواس الحاجبين واختلاف ألوان العينين وجرة الشفتين وغيردلك بما كان لايذلم بفقده الرعب المرض مقصودواغا كان يقوت به مزية حال فالعناية الالهية اذالم تقصرعن عباده في أمثال هذه الدقائق 

علىهومن حقوق العمية انهاذاوقع فرقة ومباينة لايذكر أخاه الا يخسر (قيل) كان ليعضهم زوحة وكان يعملها مايكره فكان يقالله استغباراءن حالهافيقول لاينبغي الرحل أن يقول في أهله الاخمرا ففارقها وطلقها فاستغير عن ذلك فقال الرأة بعدت عنى وليستمنى فىشى كيفأذ كرهاوهذامن النفاق باخــلاق الله تعالى انه سنعانه بظهر الحيلوس ترالقبيح واذاوحدمن احددهما مايوحب التقاطع فهل يبغضه أولااختلف القول فيذاك كانأبو ذريقول اذاانقل عنا كانعليه أبغضهم حبث أحبيته وقال غيره لايبغض الأخبعد العصية ولكن ينغضع لهقال الله تعالى لنديه صلى الله عليه وسلم فانعصوك

هرى

Line2

المق بدبل اذا نظر الانسان نظر اشافياعلم أن أكثر الخلق قدهيق له أسباب السعادة في الدنيا عنى النعم وكره الانتقال من الدنيا بالموت وأن أخبر بانه لا يعذب بعد الموت أبدا مثلاً ولا يحشر أصلافا المناسطة كراهتهم للعدم الالان أسبأب النعم أغلب لأمحالة وانما ألذي يتني الموت فادوثم لا يقناه الافي حالنان الافيا وواقعة هاجة غريبة فاذا كان حال أكثر الحلق في الدنيا الغالب عليه الخبروال الامة فسنة الله لانحلا تبديلا فالغالب انأمرالا خرةهكذايكون لانمدير الدنياوالا خرةوا حدوه وغفور رحيم اطمف بعلا متعطف عليهم فهدذا اذا تؤمل حق التأمل قوى به أسباب الرجاء ومن الاعتبار أيضا النظرفي عليه الشهر يعة وسننهاني مصالح الدنياو وجمه الرجمة للعباديها حتى كان بعض العارفين يرى آية المداينة ويهل المقرة من أقوى أسه مآب الرحاء فقيل له ومافيها من الرجاء فقال الدنيا كلها قليل و رزق الانسان في المدة قلل والدس قليل من, زقه فانظر كيف أنزل الله تعالى فيه أطول آية ليم دى عبده الى طريق الاخسار اللا فيحفظ دينه فكمف لاعفظ دينه الذى لاعوض لهمنه

«(الفن الثاني استقراء الا مات والاخبار)» في او ردفي الرجاه خارج عن الحصر أما الا مات ففا إلى ينفغ تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رجة الله أن الله يغفر الذنوب جيعاله لحينة هوالغفو رالرحم وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبالي أنه هو الغفو رالرحم وقال تعالى أنعالي والملائكة يسبحون محمدر بهمو يستغفر ونلنف الارض وأخبرتعالى ان النارأ عدها لأعدائه والمسن خوف بها أولياء وفقال لهممن فوقهم ظال من النار ومن تحتم مظال ذلك مخوف الله به عباد وفال نعال الزيد واتقوا النارالتي أعدت المكافرين وقال تعمالي فانذرتكم نارا تلظى لا صلاها الاالانسقي الذي تلبر تسمر وتولى وقال عزو حلوان رمك لذومغفرة للناسءلي ظلهم ويقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لمزال النين يسأل في امته حتى قيل له أماترضي وقد انزات عليك هذه الآية وان ربك لذومغ فرة للناس والعليار ظلهم وفي تفسر قوله تعالى ولسوف يعطل ريك فترضى قال لايرضي مجدو واحدمن أمته فالناطة نبار وكان أبوحعـ فر مجدب على يقول أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في كتاب الله عز وجـل قوله في الحال المان ماعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تفنطو امن رحة الله الاتية ونحن أهل البيت نقول أرجى آفل كرم كتاب الله تعالى قوله تعالى ولسوف يعطيك ريك فترضى يدواما الاخمار فقدروي أبوموسي عنه صلياف فظمه عليه وسلم انه قال أمتى أمة مرحومة لاعذاب عليهافي الا خرة عجل الله عقابها في الدنيا الزلازل والفزال الاه فاذا كان يوم القيامة دفع الى كل رجل من أمتى رجل من أهل الكتاب فقيل هذا فداؤك من النارون أولى ا لفظ آخر يأني كل حل من هذه الامة بهودي أو نصراني الى جهنم فيقول هذا فدائي من النارفيل الون فيهاوقال صلى الله عليه وسلم الجيمن فيحجهنم وهيحظ المؤمن من الناروروي في تفسير قوله تعلل وفه يوم لا يخزى الله الذي والذين آمنوا معه أن الله تعالى أوجى الى نبيه عليه الصلاة والسلام الى أجار الخاته حساب أمتك اليك قال لا يارب أنت أرحم بهم مني فقال اذ الانخز يك فيهم و روى عن أنس ان رسل الله اللهصلي الله عليه وسلم سألربه في ذنوب أمته فقال يارب اجعل حسابهم الى لئلا يطلع على مساويه الله في غبرى فأوحى الله تعالى اليههم أمتك وهمعمادى وأناأر حميهم منك لاأجعل حسابهم الىغبرى الالبنافا تنظر الى مساويهم أنت ولاغيرك وقال صلى الله عليه وسلم حياتي خبرلكم وموتى خبرلكم أمام إلى مباحه فاسن لهم السنن وأشرع لهم الشرائع وأماموتي فان اعاله كم تعرض على فارايت منها حسامات فالقه الله عليه ومارأيت منها سيأا ستغفرت الله تعالى الم وقال صلى الله عليه وسلم وومايا كريم العفوف السر حمر بل عليه السلام أتدرى ما تفسيريا كريم العنفوهوان عفاعن السشأت وحته بدله احساني اللكم بكرمه وسعم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم انى أسالك عمام النعمة فقال هل تدرى ماعا ماوا

فقل انى برى وعاته ملون ولم يقل انى برى مندكم (وقيلل) كانشاب الازم محالس أبى الدرداء وكانأبو الدرداء عرزه على غـ بره فاجتلى الشاب بكسرةمن الكماثروانتهي الى أبي الدرداء ما كان منه فقيل له لوأ بعدته وهدرته فقال سحان الله لايترك الصاحب يشي كان منه (قيل) الصداقة كجة كلعمة النسب (وقيل) كح.كم مرة أعاأ حب المك أخوك أوصديقك فقال اغما أحسأخي اذاكان صديقي وهذاالاففالفارقة ظاهراو باطناوأما الملازمة ماطنا اذاوقعت المباينة ظاهرافتغتلف باختلاف الاشخاص ولايطاق القول فيه اطلاقامن غير تفصلفنااسمن كان تغييره رجوعاءن الله وظهو رحكم سوه السابقة فعد بغضه

1...

وموافقة الحقفيه ومن الناسمن كان تغيره عثرة حدثت وفيترة وقعت يرجى عوده فلا ينب غي أن يبغض ولكن ينغضع له في الحالة الحاضرة ويلفظ بعسن الودمنتظ راله الفرج والعودالي أوطان الصلح فقدو ردان الني علمه الصلاة والسلام الماشتم القوم الرحل الذي أتى مفاحشة قالمه وزحهم بقوله ولاتكونواعدونا الشيطان على أخيكم (وقال) الراهم النفعي لاتقطع أخالة ولاتهدره عنددالذنب بذنبه فانه يركبهاايوم ويتركه غدا (وفي الخير) اتقوا زلة العالم ولاتقطعوه وانتظروافيئته (وروى) أنعررضي الدعنهسال عن أخله كان آخاه فغرج الى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه فقال مافعل إنى فقال له ذاك

والمستنفة فاللا قال دخول الجنة قال العلماء قدأتم الله علمنا نعمته برضاه الاسلام لنا اذقال تعالى وأعمت على نعمى ورصيت لكم الاسلام دينا وفي الخبراذا أذنب العبد دنبا فاستغفر الله يقول الله عز وحل الاكتهانظروا الىعبدى أذنب ذنبافعلم ان له ربا يغفر الذنوب و ياخذ بالذنب أشهدكم انى قدغفرت الوفي الخبرلواذنب العبدحتي تبلغ ذنوبه عذان السماء غفرتهاله مااستغفرني ورحاني وفي الخبرلولقيني مدى يقراب الارض ذنو بالقية معقراب الارض مغفرة وفي الحديث ان الملك لمرفع القلم عن العمد والذنب ستساعات فان تاب واستغفر لم ملتبه عليه والاكتبها سدية وفي افظ آخر فاذا كتبهاعليه ينفر والحسنة قالصاحب المسن اصاحب الشمال وهوامرعليه ألق هذه السعثة حتى القي من حسناته نظ والمدة تضعيف العشر وأرفع له تسع حسنات فتلقى عنه السيثة و روى أنس في حديث أنه عليه الصلاة منال واللامقال اذاأذنب العبدذنبا كتبعليه فقال اعرابي وانتاب عنه قال محى عنه قال فان عادقال الماصلى الله عليه وسلم مكتب عليه قال الاعرابي فان قاب قال محى من صحيفته قال الى من قال الى أن فنفا يتغفر ويتوب الى الله عز وجل ان الله لاعل من المغفرة حتى على العبد من الاستغفار فاذاهم العبد بعانه عينة كتماصاحب العين حسنة قبل أن يعملها فانعلها كتبت عشر حسنات ثم يضاعفها الله سحانه نعالى إنالى الى سعمائة ضعف واذاهم خطيئة لمنكتب عليه فاذاعلها كندت خطيئة واحدة ووراءها له والم من عفوالله عزوجل وحاءر جل الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله افى لا أصوم الاالشهر بنعل الزيدعليه ولاأصلي الاالخمس لاأزيد عليها وليس لله في مالى صدقة ولا جولا تطوع أبن أنا اذامت كلي تسمر سول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم معى أذا حفظت قلبك من اثنتين الغل والحسد ولسائك من المبرا النبالغبة والكذب وعينيك من اثنتين النظر الى ماحرم الله وأن تزدري بهما مسلما دخلت معي الحنة ساء العارادي هاتين وفي الحديث الطويل لانسأن الاعرابي قال مارسول اللهمن الى حساب الخلق فقال فالناراة نبارا وتعالى قالهو بنفسه قال نع فترسم الاعرابي فقال صدلي الله عليه وسداع مضحكت مااعرابي وله فإسفالان الكريم اذاقد وعفاو اذاحاسب سامح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الاعرابي ألآلا كرم آبال كرم من الله تعالى هوأ كرم الا كرمين تم قال فقه الأعرابي وفيه أيضا أن الله تعمالي شرف الكعبة صلى الم الفط مها ولوأن عبدا هده ها جرا جرا تم أحرقها ما بلغ جرم من استخف بولى من أوليا -الله تعالى والفزا الاعرابي ومن أوليا الله تعالى قال المؤمنون كلهم أوليا الله تعالى أماسمعت قول الله عز وحل لنارون فولى الذين آمنوا مخرجهم من الظلمات الى النور وفي بعض الاخبار المؤمن أفضل من المكعمة ازيلق الؤن طيب طاهر والمؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة وفي الخبرخاتي الله تعالى جهنم من فضل تعالى ونه وطانسوق الله به عباده الى الحنة وفي خبرآ خرية ول الله عز وجل الماخلقت الخاق الرجواعلى ن احال الخافهم لار مح عليهم وفي حديث أبي سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلق الله تعالى نرسول الله على الله على عليه على نفسه الرحة نرسول الله تعالى كتب على نفسه الرحة اوير الابخلق الخلق ان رجتي تغلب غضى وعن معاذبن جبل وأنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم برى السن فالااله الاالله دخل الجنة ومن كان آخر كالم مه لااله الاالله لم تمسه النارومن لقي الله لا شرك ماحبان فبأحوت عليه النار ولايدخ الهامن في قلبه مققال فرة من ايمان وفي خبر آخر لوعلم الكافرسيعة مناءلنا فالقماايس من حنته أحدوا اللارسول الله صلى الله عليه وسارة وله تعالى ان زلزلة الساعة شئ عظيم مفونغل أنسرون أي يوم هذاهذا يوم يقال لا تدم عليه الصلاة والسلام قم فابعث بعث النارمن ذريست احسان أول كفيقال من كل الف تسعما تقوتسعة وتسعون الى النار وواحدالى الحنقة فال فابلس القوم ى مانا والماريكون وتعطلوا يومهم عن الاشتغال والعمل فغرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال

مالكم لاتعملون فقالواومن يشتغل بعمل بعدماحد ثقناج ذا فقال كمأنتم في الامم أين تاويل والربي ومنسك ويأحوج ومأحوج أمم لا يحصيها الاالله تعالى اغا أنتم في سأثر الأم كالشعرة البيضاه في ال الثورالاسودوكالرقة في ذراع الدابة فانظركيف كان يسوق الخاني بسياط الخوف ويقودهم بازية الرحاءالي الله تعالى اذسافهم بسياط الخوف أولافلماخرج ذاك بهم عن حدالاعتدال الي افراط اليام داواهم دواءالرحاء وردهم الى الاعتدال والقصدوالا خرلم يكن مناقضا للاول ولكن ذكرن الاول مارآه سبباللشفا وواقتصر عليه فلما احتاحواالي المعاحلة بالرجاءة كرتمام الامرفعلى الواعة أن يقتدى بسيد الوعاظ فيتلطف في استعمال أخبار الخوف والرحاه يحسب الحاجة بعد ملاحظة العال الباطنة وان لم يراع ذلك كان ما يفسد يوعظه أكثر عما يصلحه وفي الخ برلولم تذنبوا كخلق الله خلا بذنبون فيغفر لهم وفي لفظ آخرلذهب بكم وحاميخاتي آخر بذنبون فمغفر لهمانه هوالغفو والرحمون ألخنراولم تذنبوا كنشنت عليكرماه وشرمن الذنوب قيل وماهوقال العب وقال صلى الله عليه وسارواأني نفسي بمدهلته أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدهاوف المنسرل يغفرن الله تعالى يوم القالة مغفرة ماخطرت على قلب أحدحتى ان الدس ليتطاول فيار حاء أن تصديه وفي الخسران الله تعالى والا رجة ادخرمنها عنده تسعاوتسعين رجة وأظهرمنها في الدنيارجة واحدة فبهايتراحم الخلق نفز الوالدة على ولدها وتعطف البهيمة على ولدهافاذا كان يوم القيامة ضم هذه الرجة الى التسع والتسعوا ثم بسطها على جيم خلقه وكل رحة منهاطياق السموات والارض قال فلا يمات على الله يومد ذالاهال وفى الخبر مامنكم من أحديد خله عله الحنة ولا ينحيه من النا وقالوا ولا أنت مارسول الله قال ولا أمالان يتغمدنى الله مرجته وقال عليه أفضل الصلاة والسلام اعملوا وأبشروا واعلواان أحدالم بنجه عله وفالا صلى الله عليه وسلم اني اختبأت شفاعتي لاهل الكبائر من أمتى أتر ونها للمطيعين المتقين بلهم للمتأوثين المخلطين وفالعليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمعة السهلة وقال صلى الله عليه وسالة وعلى كل عبد مصطفى أحب ان يعلم أهدل الكتابين ان في ديننا مماحة و يدل على معناه استعابة له تعالى الومنين في قولهم والتحمل علينا اصراوفال تعالى ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليه ور وى محدين الحنفية عن على رضي الله تعالى عنهما انه قال الزل قوله تعالى فاصفح الصفح الممال قال باحيريل وما الصفع الحميل قال عليه السلام اذاعفوت عن ظلك فلاتعا تبه فقال ما حبر بل فالم تعالى أكرمهن أن يعاتب من عفاعنه فيكي حيريل وبكي النبي صلى الله عليه وسلم فيعث الله نعال ملا اليهماميكاثيل عليه السلام وفال ان ربكا يقرقكا السلام ويقول كيف أعانب من عفوت عنه هذا الر مالايشبه كرمي هوالاخبارالواردة في أسباب الرجاء اكثرمن ان تحصى مدرو أماالا " ثار)، فقدال الم على كرم الله وحهه من أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا فالله أكرم أن يكشف ستره في الأخرة وم على إذن ذنافعوف عليه في الدنما فالله تعالى أعدل من أن ثني عقو بته على عبده في الاخر والما الثورى ماأحب أن يحمل حساني الى أبوى لاف أعلم ان الله تعالى أرحم في منهما وقال بعض الفيطاء المؤمن اذاعصي الله تعالى ستروعن أبصار الملائكة كيلاتراه فتشهد عليه وكتب مجدين مصعبا أسودبن سالم بخطه ان العبداذا كان مسرفاعلى نفسه فرفع بديه يدعو يقول ماريي حبت الملائكة مراسلا وكذاالثانية والشالثة حتى اذاقال الرابعة ياربي قال الله تعالى حتى متى تحصون عني صوت عداوا قدعاع عدى أنه ليسله رب يغفر الذنوب غيرى أشهدكم أنى قدغفرت له وقال الراهم بن أدهم وماله الله عليه خلالي الطواف ليلة وكانت لملة مطبرة مظلة فوقفت في الماتزم عند دالمال فقات بأربي اعصمي من البر لاأعصيك أبدافهتف فهاتف من البيت بالبراهيم أنت تسألني العصمة وكل عبادي المؤمنين بقالوا

أخوالشطان قاللهمه قالله انه قارف الكمائر حىوقع في الخمر فقال اذاأردت الخروج فاتذني قال فكتب اليمحم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم غافرالذ نب وقابل التو بشديدالعقاب عانمه تحت ذلك وعزله فلماقر أالكتاب بكي فقال صدق الله تعالى ونصح عرفتاب ورجعور وي أن رسول الله صلى الله عليهوسلم رأى ابنعر يلتفت عينا وشعالافسأله فقال بارسول الله آخست رحلافانا أطلمه ولاأراء فقال باعبدالله اذاآخيت أحدافاسأله عن اسعه واسم أسمه وعن منزله فان كان و يضاعدته وانكان مشغولا أعنته وكان يقول النعساس رضي الله عنهما مااختلف رحل الى عادى ثلاثا منغبرحاحةتكونله فعلت ما مكافأته في

الدنما وكان قول سعدد اس العاص لحلسيءلي ثلاث اذادنارحته واذاحدث أقبلت عليه واذا جلس أوسعتاله وعلامةخلوص الحمةلله تعالىأن لايكون فيها شائبة خط عاحلمن رفق أواحسان فانماكان معلولا يزول بزوال علته ومن لايستند في خلته الىءلة يحكر بدوام خلته ومنشرط ألحب فيالله ايثارالاخ بكلمايقدد عليه من أمرالدين والدنيا قال الله تعالى محبون من هاحواليهم ولايجدون فيصدو رهم حاحة عاأوتواو بؤثرون على أنفسهم ولو كان ب- مخصاصة فقوله تعالى لايحدون في صدو رهم حاحة عما أوتوا أى لايحدون اخوانهم علىمالهـم وهدذان الوصفان عما يكمل صفوالحية أحدهما

ذالفاذاعصمتهم فعلى من أتفضل ولمن أغفر وكان الحسن يقول لولم يذنب المؤمن لكان يطيرفي ماكون المعوات وامكن الله تعالى قعمه بالذنوب وقال الجنيدرجه الله تعالى الأبدت عسنمن المكرم الفت المسدنين بالمحسنين ولقي مالك بن دينار أبانافقال له الى كم تحدث الناس بالرخص فقال ما أبامحي فالرحو أنترى من عفوالله يوم القيامة ما تخرق له كسامك هدذامن الفرح وفي حديث ربعي سن واشعن اخيه وكان من خيار التابعين وهوعن تكلم بعد الموت قال المات أخي عيي بمو به وألقيناه على نعثه فكشف الثوب عن وجهه واستوى قاعدا وقال انى لقيت ربى عز وحل فيانى بروح وربحان ورى غرغضبان وانى رايت الامرأ يسرع انظنون فلاتفتر واوأن محذاصلي الله عليه وسار ينتظرني وإفغاله متى أرجع اليهم قال ثم طرح نفسه فكانها كانت حصاة وقعت في طشت فحماناه و دفناه و في الدن أن رجلهن من بني اسرائيل تواخيا في الله تعالى فكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الاتخر عاداوكان يعظهو يزجوه فكان يقول دعني وربى أبعثت على رقيماحتى رآه ذات يوم على كسرة فغضب الغان قال لا يغفر الله لك قال فيقول الله تعالى يوم القيامة إيستطيع أحد أن يحظر رحتى على عبادى اذهب لى الله النفذ غفرت الدم يقول للعابد وأنت فقد أو حبت الما النارقال فوالذي نفسي بيده لقد تكلم بكامة ففر الماكندنياه وآخرته وووى أيضاان اصاكان يقطع الطريق في بني اسرا ثيل أربعين سنة فرعليه عسى معن على السلام وخلفه عابد من عباد بني اسرائيل من الحواريين فقال اللص في نفسه هـ ذانبي الله يمر والي لاهال وبمعواريه لونزلت فكنت معهما بالثاقال فنزل فععلى ويدان يدنومن الحوارى ويزدرى نفسه تعظما ناالان الموارى ويقول في نفسه مثلي لا يمشى الى حنب هذا العابد قال وأحس الحواري به فقال في نفسه هذا يمشي له وقل الحاني فضم نفسه ومشى الى عسى عليه الصلاة والسلام فشي يحنيه فيقي اللص خلفه فاوجى الله تعالى باله اليعسى عليه الصلاة والسلام قل لهماليستأنفا العمل فقد أحيطت ماسلف من أعالهما أما الحواري مه وسي فلاحبطت حسناته لحمه بنفسه وأماالا خرفقد أحبطت سياته عااز درى على نفسه فاخبرهما مذلك وابقال ومالص اليه في سياحته وحدام من حواريه وروى عن مسروق ان نعيامن الاندياء كان ساحدا فوطئ عاب منه عض العصاة حتى أزق الحصى عبهته قال فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه مغض ما فقال الجبا الدفان يغفر الله المن فاوحى الله تعالى اليه تتألى على في عبادى انى قد غفرت له و يقرب من هذا ماروى رالفا والاعاسرضي الله تعالى عنهماان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت على المشركان و لعنهم في لله نعالى ملاته فترل عليه قوله تعالى لدس لا من الا مرشى الا ية فترك الدعاء عليهم وهدى الله تعالى عامة أولئك ونه هل السلام وروى في الاثر أن رحام كامامن العابد بن متساو بين في العبادة قال فاذا أدخلا الحنة رفع وفدف مدهافى الدر حات العملى على صاحبه فيقول مارب ما كان هدفافي الدنيابا كثرمني عبادة فرفعته خرة وم على في علين فيقول الله سبحاله الله كان سألني في الدنيا الدر جات العلى وأنت كنت تسألني النجاة من خروف الزفاعطيت كل عبد سؤله وهذا بدل على ان العبادة على الرحاء أفضل لان المحبية أغلب على الراحي ضالله ماعلى الخائف فكممن فرق في الملوك بين من يخدم اتقاء لعقامه وبين من يخدم ارتجاء لانعامه مصعبال كرامه ولذلك أمرالله تعالى يحسن الظن ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سلوا الله الدر حات العلى وكنه والماسالون كريما وقال اذاسالم الله فاعظموا الرغبة واسألوا الفردوس الاعلى فان الله تعالى وتعديد الفاظمه شئ وقال بكر من سلم الصواف دخلناعلى مالك من أنس في العديد التي قبض فيها فقلنا ما أما همرجا الله كيف تجددا قال لا أدرى ما أقول الكرالا انكرستعاينون من عفوالله مالم يكن لكرفى حساب عصني والمرحناحتي اغضناه وقال محيي بن معاذفي مناحاته يكادر حاتى الثمع الذنوب بغلب رحاتي اماك ين مالي العمال لاني أعد في الاعمال عملي الاخلاص وكيف أحرزها وإنا بالا " فقمعر وف وأحدني في

ظاغ

بازينا

لواعظ

Hall

دمول

والذي

الذنو بأعتدعلى عفوك وكمف لاتغفرها وأنت بالخودموصوف وقيل ان مجوس يااستضاف ارام الخلدل عليه الصلاة والسلام فقال ان أسلت أضفتك فرالحوسي فأوسى الله تعالى المده باابراهم تطعمه الابتغمردينه ونحن من سبعين سنة نطعمه على كفره فلواضفته ليلة ماذا كان عليك فرابرانم يسعى خلف المحوسي فرده وأضافه فقال له المحوسي ما السد فهما بدالك فذكر له فقال له المحوسي أهُلاً يعاماني ثم قال اعرض على الاسلام فاسلم ورأى الاستاذ أبوسهل الصعلوكي أباسهل الزحاجي فالنام وكان يقول بوعيدالا بدفقال له كيف حالك فقال وجدنا الامرأهون عما توهمناو وأى بعضهم ألمها الصعاوكي في المنام على هيئة حسنة لا توصف فقال له ما أستاذ م نات هذا فقال محسن ظني ر في وما ان إما العباس بن سر يجرحه الله تعالى وأى في وض موقه في منامه كان القيامة قد قامت واذالي سبحانه يقول ان العلماء قال فعاواتم قال ماذاعاتم فماعلم قال فقلنا مار بقصرنا وأسأنافال الما السؤال كانه لم يرض بالحواب وأراد حواماغ مره فقلت اماأنا فلدس في صعيفتي الشرك وقدوء منال تغفرما دونه فقال اذهبوا به فقد غفرت الم ومات بعد ذلك بثلاث ليال وقيل كان رجل شريب قومامن ادمائه ودفع الى غلامه أربعة دراهم وأمره أن يشترى شيامن الفوا كه للمعلس فرالغلاميا مجلس منصو ربن عمار وهو يسأل لفقبرشيا ويقول من دفع اليه أربعة دراهم دعوت اله أربع دعولها قال فدفع الغلام اليه الدراهم فقال منصورما الذي تريدأن أدعولك فقال لي سيدأر يدأن أتخلص فدعامنصور وقال الاخرى فقال أن يخلف الله على دراهمى فدعاتم قال الاخرى قال أن يتوب الله على المنطقة والمنطقة وال له سيده لم أبطأت فقص عليه القصة قال وح دعافقال سألت لنفسي العتق فقال له اذهب فأنت والم وايش الثانى قال ان يخلف الله على الدراهم قال لك أربعة آلاف درهم وايش الثالث قال أن يتوباله عليه النقال تبت الى الله تعالى قال وايش الرابع قال أن يغفر الله لى ولك وللقوم وللمذ كرفاله لم ال الواحدليس الى فلما بات تلك الليلة رأى في المنام كان قائلا يقول له أنت فعلت ما كان اليك أفترى لاأفعل ماالى قدغفرت لكوللغلام ولمنصور بنعار وللقوم الحاضرين أجعين وروى عنعال الوهاب بن عبد المحيد الثقفي قال وأيت ثلاثة من الرحال وامرأة بحملون حنازة قال فأخذت مكان الراسر وذهبناالى المقبرة وصاينا عليها ودفنا الميت فقلت الراة من كان هدف الميت منك قالت ابني قات والما المحديران قالت بلي والكن صغر واأمره قلت وايش كان هدفا قالت مخنثا قال فرجتم اوذهب بالما منزلى وأعطيتها دراهم وحنطة وثياباقال فرأيت المثالليلة كانه أتاني آتكا نه القمرايلة البدروعلي ثياب بيض فجعل يتشكرني فقلت من أنت فقال المخنث الذي دفنة وني اليوم رجني ربي باحتقار النام اياى وقال الراهيم الاطروش كناقعودا ببغدادمع معروف الكرخى على دحلة اذمراحداث فروا يضربون بالدف ويشربون والعبون فقالوا احروف أماتراهم بعصون الله مجاهرين ادع الله عليمار يديه وقال الهي كأفرحتهم في الدنيا ففرحهم في الا تخرة فقال القوم اغماسالذاك أن تدعوعا بمنفال ال فرحهم في الا تخرة ماب عليهم وكان بعض السلف يقول في دعاته بارب وأى أهل دهر لم يعصوك مُكانا ال نعمتك عليهم سابغةو رزفك عليهم داراسجانك ماأحلك وعزتك انك لتعصى مرتسبغ النعمون و الرزق حتى كأنك باربنالا تغضب فهذه هي الاسباب التي بها محاب ووح الرحاه الي قلوب الخافيات والاتسين فامااكحتي المغرو رون فلاينبغي أن يسمعوا شيأمن ذلك بل يسمعون ماسنو رده في أسبر عبر الخوف فان أكثر الناس لا يصلح الاعلى الخوف كالعبد دالسو والصي العرم لا يستقيم الاالر والعصاواظهاوا كشونةفي الكلام وأماضد فلك فسدعلهم ماب الصلاح في الدين والدنما

انتزاع المسدعليشي منأم الدبن والدنيا والثانى الاشار بالقدور (وفي الخبر) عن سيد الشرعليه الصلاة والسلام المراعليدين خلله ولاخبراك في صعبة من لا يرى الدمشل مارى لنفسه (وكان) بقول أبومعاو بةالاسود اخواني كلهم خمرمني قيلوكيف ذاك قال كلهم يوى لى الفضال عليه ومن فضلني على نفسه فهوخسار مي والعضهم نظما تذاللن انتذالتله يرى ذاك الفضل لاللمله وحانب صداقةمن لمرنل على الاصدقاءيرى القضلله a (الماب الخامس العمية والاخوة) م

والخمسون في آداب سئل أبوحفص عن أدب الفقراه في العمية فقال حفظ حرمات المشايح

وحسن العشرة مع الاخروان والنصعة للاصاغر وترك صحية من لدس في طبقته\_م وملازمة الاشارومحانية الادخار والمعاونة في أمرالدىن والدنيا فين أدبهم التغافل عنزال الاخوان والنصح فعا عافيه النصعة وكتم عيبصاحبه واطلاعه على عيب يعلم منه قال عربن الخطابرضي الله عنده رحم الله اعرأ أهدى الىعبو فيوهذا فيدمصلحة كليةتكون الشعص عن ينبه على عيو به قال حعمفر س مرقان قال لى ميمون بن مهرانقللى فيوحهي ماأكره فان الرحل لاينصم أخاه حي يقول له في و حهده ما يكرهه فانالصادق يحدمن يص\_دقه والكاذب لاعب الناصع قال الله تعالى واكن لاتعبون

الطرالناني من المكتاب في المحوف) وفيه بيان حقيقة المحوف و بيان در جاته وبيان أقسام المخاوف ولن فضيلة المحوف و بيان الافضل من المحفوف والرجاء و بيان دواء المحوف و بيان معنى سوء الحاتمة بنان احوال المحات الله عليه موالصا لحين رجمة الله عليه مواسأل الله حسن و المان عليه مواسل الله عليه مواسل المحسن و المان حقيقة المحوف الله عليه مواسل المحسن و المان حقيقة المحوف الله عليه المحسن المان ال

فالمار المان الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسدب توقع مكر وه في الاستقبال وقد ظهرهذا في بيان بالها منفة الرحاءومن أنس بالله وملك الحق قلبه وصارابن وقته مشاهد الحمال الحقء لى الدوام لم يبق له يوحل الفان الى المستقبل فلم يكن له خوف ولارجاء بل صارحاله أعملي من الخوف والرحاء فانهممان االجا المان النفس عن الخروج الى رعوفاتها والى هـ ذاأشار الواسطى حيث قال الخوف حاب بن الله وبين لنايا المدوقال إضااذاظهر اكتى على السرائرلايه في فيها فضلة لرجاه ولا كخوف و بالجملة فالمحب اذاشغل ورزار المهفي مشاهدة المحبوب بخوف الفراق كان ذلك نقصافي الشهودوانما دوام الشهودغاية المقامات بعد وكاالا تناغما نتكام فيأواثل المقامات فنقول حال الخوف ينتظم أيضامن علم وحال وعمل أما العلم لاميارا والعامالسب المفضى الى المكر وهوذاك كنحني على ملك تم وقع في يده فيخاف القتل مثلاو محوز دعوال لفووالافلات ولكن بكون تألم قلبه بالخوف يحسب قوة عله بالأسبآب المفضية الى قتله وهو تفاحش الص خابه وكون الملك في نفسه حقود اغضو بامنتقما وكونه محفوفاءن يحثه على الانتقام خالياعن يتشفع بالفعل الهفيحقه وكان هذاا كخائف عاطلاءن كلوسيلة وحسنة تحجو أثر جنابته عندا الماك فالعلم بتظاهر ولامقل البالساب سداقوة الخوف وشدة تألم القلب و محسب ضعف هذه الاسساب بضعف الخوف وقد تحوا الزالخوف لأعن سد حناية قارفها الخائف بلعن صفة المخوف كالذى وقع فى مخالب سبع فانه بنوبال فالسبع اصفة ذات السبع وهي حرصه وسطوته على الافتراس غالباوان كان افتراسه بالاختيار وفالها وفبكون من صفة جبلية للمخوف منه كخوف من وقع في مجرى سيل أو حوار حريق فان الما ميخاف أفتري البطبعه محبول على السيلان والاغراق وكذا النارعلي الاحراق فالعطم اسساب المكر وههوا لسب عن عن المشرلا حراف القلب و تألمه وذلك الاحراق هو الخوف ف مدذلك الخوف من الله تعلى مارة يكون كانالر والفاللة تعالى ومعرفة صفاته وانه لوأهلك العالمين لمينال ولم يمنعه مانع وقارة يكون لمكثرة الحناية من التوارا المنازفة المعاصي وتارة يكون بهما حيعاو يحسب معرفته بعيو بنفسه ومعرفته يحلال الله تعالى بنبر وتغاثه وانهلا يستلعا يفعلوهم يستلون تكون قوة خوفه فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه المدروم واذلا قال صلى الله عليه وسلم أنا أخوف كم لله وكذلا قال الله تعالى اغما يخشى الله من عماده فاراانا الماء مادا كات المعرفة أو رثت حلال الخوف واحتراق القلب ثم يفيص أثر الحرقة من القلب على ففزول النوعلى الحوارح وعلى الصفات أمافي البدن فبالفعول والصفار والغشيبة والزعقة والبكاءوقد عليه فرا المرارة فيفضى الى الموتأو يصمعدالى الدماغ فيفسد العقل أويقوى فيورث القنوط واليأس البهم فقاله وافالجوارح فبكفهاءن المعاصي وتقييدها بالطاعات تلافيا لمافرط واستعداد اللستقبل ولذلك والمتمال البساكا الف من يمكي ويمسم عينيه بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه وقال أبو القاسم الحملم النعموا وخاف شأهر بمنه ومن خاف الله هرب المهوق لذى النون مي يكون العبد خاثفاقال اذانرل بالخالف منزلة السقيم الذي يحتى مخافة طول السقام وأمافى الصفات فبأن يقمع الشهوات و يمدر اللذات وفي الم العاصي الحبو بة عنده مكر وهة كايصر العسل مكر وها عندمن يشتهيه اذاعرف أن فيه سما يم الاالس فنااشهوات بالخوف وتتادب الجوارحو بحصل فى القلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة الفالكبروا لحقدوا كسدبل يصيرمستوعب المم يخوفه والنظر فيخطرعا فبته فلايتفرغ الغيره ولا

اشطر

يكوناه شغل الاالمراقبة والمحاسبة والمحاهدة والصنة بالانفاس واللحظات ومؤاخذة النفس بالخفا والخطوات والكلمات ويكون خاله حال من وقع فى مخالب سبع ضارلا يدرى انه يغفل عنه فيفانا يهم عليه فيهلك فيكون ظاهره وباطنهم شغولاعا هوخائف منه لامتسع فيه لغبره هذا حالمن الخوف واستولى علمه وهكذا كانحال حاعةمن العمابة والتابعين وقوة المراقبة والمحاسبة والهام يحسب قوة الخوف الذي هو تألم القلب واحتراقه وقوة الخوف يحسب قوة المعرفة يحلال الله ومنا وأفعاله وبعموب النفس ومابين يديهامن الاخطار والاهوال وأقلدر حات الخوف ممايظهران الاعال أن ينع عن المحظورات و يسمى الكف الحاصل عن المحظورات و رعافان زادت قوية كا عما يتطرق اليه امكان التحريج فيكف أيضاع الابتيقن تحريمه ويسمى ذلك تقوى اذالتقوى يترك ماير بسه الى مالاير يه وقد محمله على أن يترك مالا بأس به خافة ما به بأس وهو الصدن التقوى فاذاا نضم اليه التمر دالخدمة فصارلا يدني مالا بسكنه ولا يحمع مالابا كله ولا يلتفت الى دنا، انها تفارقه ولا يصرف الى غيرالله تعالى نفسامن أنفاسه فهوالصد ق وصاحبه حدير بان يسيما ويدخل في الصدق التقوى ويدخل في التقوى الورعو يدخل في الورع الغفة فالهاء ارزيا الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصة فاذا الخوف يؤثر في الحوارح الكف والافدام ويتعددا برا الكف اسم العفة وهوكفءن مقتضي الشهوة وأعلى منه الورع فانه أعملانه كفءن كلمختر وأعلىمنه التقوى فانه اسم للكف عن المحظور والشبهة جيعاو و راد، اسم الصديق والمقربوني الرتبة الا تخرة عاقبلها مجرى الاخص من الاعم فاذاذ كرت الاخص فقد ذ كرت الكل كال تقول الانسان اماعر بى واماعمى والعربي اماقرشي أوغيره والقرشي اماهاشمي أوغيره والماشي علوى أوغيره والدلوي اماحسني أوحسني فاذاذ كرت المحسني مثلافقد وصفته بالخميع وان ومثا مانه علوى وصفته عماهو فوقه مماهو أعممنه فكذلك اذاقات صديق فقد قات انه تقي وورع وعنظ فلا ينبغى أن تظن أن كثرة هذه الاسامي تدل على معان كثيرة متباينة فيغتلط عليك كالختاط على طاب المعانى من الالفاظ ولم يتبع الالفاظ المعانى فهد واشارة الى مجامع معانى الخدوف ومايكننه جانب العلو كالمعرفة الموجمة له ومن جانب السفل كالاعمال الصادرة منه كفا واقداما

اعلم ان الخوف مجود و رعما يطن أن كل ما هو خوف محود في كل ما كان أقوى و أكثر كان أجلوه غاط بل الخوف مجود و رعما يطن أن كل ما هو خوف مجود في كل ما كان أجلوه غاط بل الخوف سوط الله بسوق به عماده الى المواظبة على العلم والمحمل المنالوا بهما رتبة القرب من المحمد الم

الناصين والنصعةما كانت في السره ومن آداب الموفية القيام تخدمة الاخـوان واحتمال الاذى منهم فبدلك يظهر حوهر الفقير روى انعربن الخطابرضي اللهعنه أمر بقلع ميزاب كان في دار العباس بن عبدالمطاب الى الطريق بين الصفاوالمروة فقال له العباس قاءتما كان رسول اللهصلي الله عليه وسلم وصعهبيده فقال اذالارده الىمكانه غير مدلة ولا مكون للنسلم غرعاتق عرفاقامهعلى عاتقه و رده الى موضعه ومن أدجم اللايرون لنفسهم ملكا يختصون مه قال الراهم بن شنبان كنالانصب من يقول نعملي (اخبرنا ) مذلك رضي الدين عين أبي المظفرعن والده أبي القاسم القشرى قال سمعت أباحاتم الصوف

المارة ا

نأجلوه ر بون الما القاصرة الما القاصرة الما القاصرة الما العادة والما العادة

مرانو ر ويالله العقل

قال سععت أبا نصر السراج بقولذاك وقال أجدين القلانسي دخلت على قوممن الفقراء بومابالبصرة فا كرموني و يحلوني فقلت بومالمعضهم ان ازاری فی قطت من اعينهم (وكان) ابراهم ابنأهم اذاصحبهانسان شارطه على ثلاثة أشياء نتكون الخدمة والاذان لهوان تكون يده في جمع ما يفتح الله عليه \_ممن الدنيا كده فقال رحل من أصابه أنالا أقدر عـلهـدانقال أعيني صدقك (وكان) ابرأهم ابن ادهم ينظر الساتين ويعمل في الحصادو ينفق على اصحاله (وكان)من أخلاق السافان كل من احتاج الى شي من مال أخيه استعمله من غبرمؤامرة قال الله تعالى وأمرهمشو رى بدغ-م أىمشاعهم فيه سواء ومن أدبهم انه م اذا

فالمراا سمعق أن سمى خوفاوأما المفرط فانه الذي يقوى و مجاو زحد الاعتدال حي يخرج الى المأس والقنوط وهومذموم أيضالانه يمنع من العمل وقد مخرج الخوف أيضا الى المرض والضعف والي الله والدهشة و زوال العقل فالمرادمن الخوف ماهو المرادمن السوط وهوا كالعمل ولولاه الما كانالخوف كالالانه بالحقيقة نقصان لان منشأه الجهل والعيز أما الحهل فانه لدس يدرى عاقبة أمره ولوعرف لم يكن خاتفالان المخوف هوالذي يتردد فيه وأما العجز فهوأنه متعرض كحدذو رلا يقدرء لي ونوه فاذاهو محود بالاضاعة الى نقص الا تدمى وانما المحمود في نفسه وذاته هو العلم والقدرة وكل ما يجوز الوصف الله تعالى به ومالا يجوز وصف الله به فليس بكال في ذاته واغما يصدر مجود ا بالاصافة الى عصهواعظممنه كإيكون احتمال ألم الدواء محود الانه أهون من ألم المرص وآلموت فايخرج الى النوط فهومذموم وقد يخرج الخوف أيضاالي المرض والضعف والى الوله والدهشة وزوال العقل وقد يحرج الى الموت وكل ذلك مدنموم وهو كالضرب الذي يقتسل الصي والسدوط الذي يه للث الدابة أو وضهاأو للسرعضوامن أعضامها وانماذ كررسول الله صالي الله عليه وسالم أسبا الرحاءوا كثر مالعالج بهصدمة الخوف المفرط المفضى الى القنوط أوأحدهذه الامو رفكل ماير ادلامرفالمحمودمنه الفضى الى المراد المقصود منه وما يقصر عنه أو يحاو زه فهوم ذموم وفائدة الخوف الحذر والورع والقوى والمحاهدة والعبادة والفكر والذكر وسائر الاسباب الموصلة الى الله تعالى وكل ذلك يستدعى المازم صحة البدن وسلامة العقل فكلما يقدح في هذه الاسباب مهومذموم فان قات من خاف فات وخوقه فهوشهم دفكيف بكون حاله مذموما فاعلم أن معنى كونه شهيدا أن له رتب في بسبب موته من الخوف كانلايناله الومات فى ذلك الوقت لا بسمب الخوف فهو بالاضافة اليه فضيلة فامابا لاضافة الى تلير بقائه وطول عره في طاعة الله وسلوك سيله فلدس بفضيلة بل للسالك الى الله تعالى بطريق الكروالجاهدة والترقى فيدر جات المعارف في كل كحظة رتبة شهدروشهدا، ولولاه فذال كانت رتبة مى فنل أومحنون يفترسه سمع أعلى من رتبة نبي أو ولى يموت حتف أنفه وهو محال فلا يذبغي أن يظن هذابل أفضل السعادات طول العمرفي طاعة الله تعالى فكل ماأبطل العمر أوالعقل أوالصحة التي يتعطل المربة عطيلها فهوخسران ونقصان بالاضافة الى أمور وان كان بعض أقسامها فضيلة بالاضافة الى ورأخركما كانت الشهادة فضيلة بالاضافة الى مادونه الابالاضافة الى درجة المتقن والصديقين النالخوف ان لم وترفى العمل فو حوده كعدمه مثل السوط الذي لا يز يدفى حركة الدابة وان أثرفله مرحان بحسب ظهو وأثره فان لم يحمل الاعلى العفة وهي الكفءن مقتضى الشهوات فلهدر حة فأذا المراورع فهو اعلى وأقصى در جاته ان يغردر حات الصديقين وهوان بدلب الظاهر والباطن عما موى الله تعالى حتى لايستى لغير الله تعالى فيه متسع فهدذا أقصى ما يحمد دمنه وذلك مع بقاء الصهة والعفافان جاوزه فاالى ازالة العقل والصحة فهومرض يجبء لاجهان قدرعليه ولوكان محودالما وجاعلاجه باسباب الرحاءو بغيره حتى يزولولذلك كاندهل رحه الله تعالى بقول المريدين الزميز للعوع أماما كشيرة احفظواء قواليم فانه لم يكن لله تعالى ولي ناقص العقل

ه (بيان أفسام الخوف بالاضافة الى ما يخاف منه) ه (بيان أفسام الخوف بالاضافة الى ما يخاف منه) ه النارواما أن يكون مكر وهافى ذاته كالنارواما أن يكون مكر وهافى ذاته كالنارواما أن يكون مكر وهافى ذاته كالنارواما أن يكون مكر وه فى الا خرة كايكره المريض المواكم أن كه المضرة لادائه الى الموت فلا بدلكل خائف من أن يتمثل فى نفسه مكر وهامن أحد القسمين وفوى انتظاره فى قلب مدى يحرق قلب بسبب استشعاره ذلك المكر وهوم قام الخائفين يختلف في الموى التفايد وهوم قام الخائفين يختلف في الموى التفايد وهوم قام الخائفين يختلف في الموى المنارود والمدى والمدى المنارود والمدى والمدى المنارود والمدى والم

يغلب على قلوبهم من المكر وهات المحظورة فالذين يغلب على قلوبهم ماليس مكروهالذاته بلاني كالذين يغلب عليهم خوف الموت قدل التو بة أوخوف نقض التو بة ونكث العهد أوخوف ضها القوةعن الوفأه بتمام حقوق الله تعالى أوخوف زوال رقة القاب وتبدد لها بالقساوة أوخوف الما عن الاستقامة أوخوف استيلاه العادة في اتباع الشهوات المألوقة أوخوف أن يكاه الله تعالى حسناته التى اتكل عليها وتعزز بهافي عبادالله أوخوف البطر بكثرة نعم الله عليه أوخوف الائت عن الله بغيرالله أوخوف الاستدراج بتواترالنع أوخوف انكشاف غوائل طاعاته حيث يبدواهم مالم يكن بحتسب أوخوف تبعات الذاس عنده في الغييدة والغيانة والغش واضمار السوء أوخو مالأيدرى انه يحددث فيبقية عمره أوخوف تعميل العقو بةفي الدنيا والافتضاح قبل الموت اوخوا الاغترار بزخارف الدنياأ وخوف طلاع الله على سريرته في حال غفلته عنه أوخوف الختم له عندال بخاتمة السوء أوخوف السابقة التي سبقت له في الازل فهذه كلها مخاوف العارفين ولكل واحدخص فائدة وهو ملوك سبيل الحذرها يفضى الى الخوف فن يخاف استيلاء العادة عليه فيواظب على النا عن العادة والذي يخاف من اطلاع الله تعمالي على سريرته يشتغل بتطهير قلبه عن الوساوس ومكا الى بقية الاقسام وأغلب هـ ذه المخاوف عـ لى اليقين خوف الخاتمة فان الامرفيه مخطر وأعلى الانها وادلهاعلى كالالمعرفة خوف السابقة لان الخاتمة تتبع السابقة وفرع يتفرع عنها بعد تخال أسا كثيرة فالخاتمة تظهرما وبوالقضاء فيأم الكتاب والخائف من الخاتمة بالاضافة الى الخالف السابقة كرجلين وقع الملك فىحقهما بتوقيع يحتمل أن يكون فيسمحز الرقبسة و يحتمل أن يكون نبا تسليم الو زارة اليهولم يصل التوقيع اليهما بعدفيرتبط قلب أحدهما يحالة وصول التوقيع وشراوا عبآذا يظهر ويرتبط قاب الاسخر بحالة توفيح الملك وكيفيته وانه ماالذي خطرله في حال الونيا من رجة أوغض وهذا التفات الى السدفهو أعلى من الالتفات الى ماهو فرع فكذلك الالتفان القضاء الازلى الذي حرى بتوقيعه القلم أعلى من الالتفات الى ما يظهر في الايدو اليه أشار النبي صلى ا عليه وسلم حيث كانعلى المنبر فقبض كفه العني ثم قال هذا كتاب الله كتب فيه أهل العنة بأسال وأسماءآ باشهملا يزادفهم ولايذقص ثم قبض كفه البسرى وقال هذا كتاب الله كتب فيه أهلالا بأسمائهم وأسماء المائهم لايزادفهم ولاينقص وليعملن أهل السعادة بعمل أهل الشقاوة حتى غا كأنهم منهم بلهمهم ثم يستنقذهم الله قبل الموت ولو بفواف ناقة وليعملن أهل الشقاوة بعملا السعادة حتى يقال كانهم منهم بلهمهم مستفرجهم الله قبل الموتولو بفواق نافة السعيدهن ما بقضاء الله والشقي من شقى بقضاء الله والاعمال بالخواتيم وهذا كانقسام الخاتفين الى من مخاف مصا وحنايته والىمن يخاف الله تعالى نفسه لصفته وحلاله وأوصافه التي تقتضي الهيبة لاعالة به أعلى رتبة ولذلك يمقى خوفه وان كان في طاعة الصديقين وأماالا تخرفهو في عرضة الغرو رواله ان واظبء لى الطاعات فالخوف من المحصية خوف الصالح من والغوف من الله خوف الوحد والصديقين وهوغرة المعرفة بالله تعالى وكلمن عرفه وعرف صفاته علمن صفاته ماهو حديرا مخاف من غير جناية بل العاصي لوعرف الله حق المعرفة لغاف الله ولم يخف معصمته ولولا أنه غرنا نفسها اسخره للعصية ويسرله سديلها ومهدله أسماع افان تسسر اسماب المعصمة ابعادولم سبق منافر المعصية معصية استعق بهاان يستخر للعصية وتحرى عليه أسمابها ولأسبق قبل الطاعة وسيلة نوس بهامن يسرت له الطاعات ومهدله سديل القربات فالعاصى قد قضى عليه بالمعصية شاء أم ابي وكذا الم فالذى يرفع محداصلي الله عليه وسلم الى أعلى عليين من غير وسيلة سيقت منه قبل وجوده وبخ

استثقلواصاحبايتهمون انفسهمو يتسدون في ازالة ذلك من بواطنه-م لان انطواه الضمرعملي مثـــل ذلك للصاحب ولعةفي العيسة هقال أبو بكرالكتاني صيدي رحلوكان علىقلبي ثقملافوهمت لهشابنية أنبز ول أقله من قلبي فسلم يزل فظلوت به يوما وقلت لهضع رحلاء على خدى فالى فقلت له لا ، د من ذلك ففعل ذلك فزال ما كنت أحده في باطني فال الرقى قصدت من الشام الى الحمازحتى سألت الكتاني عن هذه الحكاية ومن أدبهم تقديم من يعرفون فضله والتوسعة له في المحلس والايثار بالموضع روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حالسا في صفة ضيقة فعاده قوم من البدرين فل محدوا موضعا محاسون فيمه

من الم المورد و المورد المورد المورد و المردود و المردو رصلی الم مارال مارال ماراله معل الدنوسا حدير معود يلة نو-كذا الط دەو يەن ھال

فاقام رسول الله صلى الله علمه وسلمن لمنكنمن أهل بدر فعلسوام كانهم فاشتدذاك عليهم فانزل الله تعالى واذاقيل انشز وافانشز واالاته (وحكى) أنء لى بن بندارالصوفي و ردعلي أبىء دالله بن خفيف زائرا فقياشهافقال له أبوعدالله تقدم فقال باىعذرفقال بانكافيت الهندد ومالقيت ومن أدبهم ترك عبيةمن همه شئ من فضول الدنيا قال الله تعالى فاعرض عن تولىء نذكرناولم يردالاا كياة الدنياومن أدبهم مذل الانصاف للاخوان وترك مطالبة الانصاف قال أوعثمان المرىحق الععبة ان توسع على اخيال من مالك ولاتط مع في ماله وتنصفه من نفسال ولاتطاعمنه الانصاف وتكون تمعاله ولا

حهل في أسفل سافلين من غير حناية سبقت منه قبل و حوده حدير بان يخاف منه لصفة حلاله فان من الماع الله اطاع بان ملط عليه ارادة الطاعة وآناه القدرة و بعد خلق الارادة العازمة والقدرة التامة صرالفعل ضرور ماوالذىءصىعصى لانهساط عليهارادة قو يقحازمة وآتاه الاسماب والقدرة فكان الفعل بعد الارادة والقدرة ضرور بافليت شعرى ماالذى أوحب اكرام هذاو تخصيصه بتسليط رادة الطاعات عليه وماالذى أوجب اهانة الاتخر وابعاده بتسليط دواعي المصية عليه وكيف يحال للاعلى العبد واذا كانت الحوالة ترجع الى القضاء الازلى من غير حناية ولاوسلة فالخوف عن يففي بما شاءو يحكم عماير يدحزم عندكل عافل ووراء هذا المعنى سرالقد والذى لا يحوز افشاؤه ولا مكن تفهم الخوف منه في صفاته حل جلاله الاء اللولااذن الشرع لم يستجرئ على ذكره ذو بصديرة قدحاه في العبران الله تعمالي أوحى الى داودعليه السلام باداود حقني كانتخاف السبع الضاري فهدا الله فهمك حاصل المعنى وان كان لا يقف بك على سببه فان الوقوف على سدبه وقوف على سرااقد ر الابكف ذلك الالاهله والحاصل أن السبع يخاف لالجناية سبقت اليه منك بل لصفته وبطشه وطوته وكبره وهمدته ولانه يفعل ما يفعل ولايمالي فان قتلك لم يرق قلمه ولم يتألم بقتلك وان خلاك لم مجال شفقة عليك وافقاء على روحك بل انت عنده أخس من أن يلتفت اليك حما كنت أوميتا بل ملاك الف مثلك واهلاك غلة عنده على وتبرة واحدة اذلا بقدح ذلك في عالم سعيته وما هوموصوف به من ندرته و سطوته ولله المثل الاعلى ولكن من عرفه عرف مالشاهدة الباطنة التي هي أقوى وأوثق إجلى من الشاهدة الظاهرة انه صادق في قوله هؤلاء الى العنية ولا أبالي وهؤلاء الى النار ولا أبالي وكفيكمن مو حبات الهيمة والخوف المعرفة بالاستغناء وعددم المبالاة م (الطبقة الثانية من الخائفين) و أن يتمشل في أنفسهم ما هو المكر وه وذلك مثل سكرات الموت وشدته أوسؤال مكرونكم أوعد ذاب القبر أوهول الطلع أوهيب ةالموقف بين يدى الله تعالى والحياءمن كشف لنروالوال عن النقير والقطمير أوالخوف من الصراط وحدته وكيفية العبو رعليه أوالخوف من المرواغلالها وأهوالهاأ والخوف من الحرمان عن الجنة دارالنعيم والملك المقيم وعن نقصان الدرجات والخوف من اكحاب عن الله تعالى وكل هـ ذه الاسباب مكروهة في نفسها فه عي لا محالة مخوفة وتختلف حوال الخائفن فيها وأعلاها رتبة هوخوف الفراق والحجاب عن الله تعالى وهوخوف العارفين وما فلذاك خوف العاملين والصالحين والزاهدين وكافة العالمين ومن لم تكمل معرفته ولم تنفقع بصيرته إغر باذة الوصال ولابالم المعد والفراق واذاذكرله أن العارف لا يخاف الناروانما يخاف الحداب وحد فالنفي المنهم نكراو تعميمنه في نفسه ورعا أنكرلذة الفظر الى وحه الله الكريم لولامنع الشرع اماه مانكاره فيكون اعترافه به باللسان عن ضرورة التقليدوالا فباطنه لا يصدق به لانه لا يعرف الالذة إطنوالفرج والعبن بالنظر الى الالوان والوجوه الحسان وبالجملة كللذة تشاركه فيها البهائم فامالذة لعارفين فلايدركم اغيرهم وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس أهلاله ومن كان أهلاله أستبصر المه واستغنى عن أن يشرحه له غيره فالى هذه الاقسام يرجع خوف الخاثفين نسأل الله تعالى حسن « إيان فضيلة الخوف والترغيب فيه)» الوفيق بكرمه

عران فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتبار وتارة بالآنات والاخبارية أما الاعتبار فسدمله أن فضلة الشي بقد رغنائه في الافضاء الى سعادة القاء الله تعالى في الآخرة اذلامة صود سوى السعادة ولا ما أذا الديد الافي لقاء مولاه والقرب منه فكل ما أعان عليه فله فضيلة وفضيلته بقد رغايته وقد ظهرانه لا وسول الى سعادة لقاء الله في الاستحصال عبته والانس به في الدنيا ولا تحصل الحبة الابالعرفة

ولاتحصل المعرفة الابدوام الفكرولا يحصل الانس الابالحبة ودوام الذكرولا تتقسرا لمواظبة على الذك والفكر الامانقطاع حسالدنيامن القلب ولاينقطع ذلك الابتراة لذات الدنياوشه واتهاولا يمكن زلا المشتهيات الابقمع الشيهوات ولاتنقمع الشهوة بشئ كما تنقمع بنارا كنوف فالخوف هوالنارالح ت للشهوات فان فضالته بقدرما يحرق من الشهوة وبقدرما يكفءن المعاصي ويحث على الطاعات ومختلفا ذاك اختلاف درحات الخوف كاسبق وكيف لايكون الخوف ذافضيلة وبه تحصل العفة والورع والتقوى والمحاهدة وهي الاعمال الفاصلة المحمودة التي تقرب الى الله زلفي وأما بطريق الافتباس من الاتان والاخبارف اوردي فضيلة الخوف خارجعن الحصر وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للغاثين الهدى والرجة والعلم والرضوان وهي مجامع مقامات أهل الجنان قال الله تعالى وهدى ورجة لازن لرجم يرهبون وقال تعالى اغاجشي اللهمن عباده العلماء وصفهم بالعلم لغشيتهم وقال عزوجلرن الله عنهمو رضواعنه ذلك لمن خشي ربه وكل مادل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف لان الخوف لم العلم ولذلك جاء في خبرموسي عليمه أفضل الصلاة والسلام وأماا لخائفون فان لهم الرفيق الاعلى لايشاركون فيه فانظركيف أفردهم عرافقة الرفيق الاعلى وذلك لانهم العلاء والعلما الممرتبة مرانة الاندياء لانهم ورثة الانبياء ومرافقة الرفيق الاعلى للانبياء ومن يلحق بهم ولذلك لماخرر سول الله صل التعليه وسلم في مرض موته بين البقاء في الدنياو بين القدوم على الله تعالى كان يقول اسألك الرفيق الاعلى فاذن ان نظرالي مثمره فهوالعلم وان نظرالي ثمرته فالورع والتقوى ولا يخفي ماوردفي فضائلها حتى ان العاقبة صارت موسومة بالتقوى مخصوصة بها كإصار الحمد مخصوصا بالله تعالى والصلاة رسوا الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال الحمدالله رب العالمن والعاقبة للتقين والصلاة على سيدنا مجد صلى اله عليه وسلموآله أجعنن وقدخصص الله تعالى التقوى بالاضافة الى نفسه فقال تعالى ان ينال الله لحومها ولادماؤهاواكن يناله التقوى منكمواغيا التقوى عبارةءن كفء تنضى الخوف كإسمق ولذلك قال عالى أنأ كرمكم عندالله أنقا كرولذ لك أوصى الله تعالى الاولين والأخرس بالتقوى فقال تعالى وافدوها الذمن أوقوا الكتاب من قبله كم وايا كم أن اتقوا الله وقال عز وحل وخافون ان كنتم مؤمنين فامر بالخون وأوحسه وشرطه فى الاعمان فاذلك لايتصو رأن ينفك مؤمن عن خوف وان صعف و يكون ضعف خوفه يحسب ضعف معرفته وايمانه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة التقوى اذاجع له الاولين والاتخرين لميقات يوم معلوم فاذاهم بصوت يسمع أقصاهم كما يسمع أدناهم فيقول باأيهاالناس انى قد أنصت الم منذخافة كم الى يومكم هذا فانصتوا الى آليوم انماهي أعمآله كم تردعليكم أيها الناس في قدحعات نسبا وجعلتم نسبافوضعتم نسي ورفعتم نسبكم قلت ان أكرمكم عندالله اتقاكم وأبدتم الاأن تقوالا فلان بن فلان وفلان أغني من فلان فالدوم أضع نسبهم وارفع نسي أبن المتقون فيرفع للقوم لوا فنس القوم لواءهم الى منازلهم فيدخلون الجنة بغير حساب وقال عليه الصلاة والسلام رأس الحكمة عائداله وقال عليه الصلاة والسلام لابن مسعودان أردت أن تلقاني فاكثر من الخوف بعدى وقال الفضيل و خاف الله دله الخوف على كل خبروقال الشبلي رجه الله ماخفت الله يوما الارأ يت له بايامن الحكمة والعبرا مارايته قطوقال يحيى بن معاذما من مؤمن يعمل سئلة الاويله قها حسنتان خوف العقاب ورجاه العنو كثعلب بنأسدتن وفى خبرموسى عليه الصلاة والسلام وأماالو رعون فانه لايمقي أحد الانافشة الحساب وقشتعافي ديه الاالورعين فانى أستعي منهم وأحلهم ان أوقفهم الحساب والورع والتقويا أسام اشتقت من معان شرطها الخوف فان خلت عن الخوف لم تسم بهذه الاسامي وكذلك ماور دفي فضائل الذكرلامخني وقدحعله الله تعالى مخصوصاما لفائفين فقال سيذكرمن يخشى وقال تعالى وان خاف ملام

توامع أن كون تبعالك وتستكثر ماصل الدك منهو تستقل ما يصل المه منك يه ومن أدبهم في الصهة لمن الحانب وترك ظهو رالنفس بالصولة قال أبوع لى الروذبارى الصولة عملى من فوقات قعة وعلى من مثلك سوء أدبوعلى من دونات عيز وومن أدبهمان لايحرى في كلاههم لوكان كذالم يكن كذاوليت كان كذأ وعسى أن يكون كذا فانهم برون هدده التقديرات عليه اعتراضا ومن ادبهم في العصية حذرالمفارقةوالحرص على الملازمة (قيل) صحب رحـــلرحلاتمأراد المفارقة فاستأذن صاحبه فقال شرط ان لا تععب أحدا الااذا كان فوقنا وان كانفوقنا أيضافلا تعيه لانك عسناأولا فقال الرحل ذال عن قلى نية المفارقة بعومن

100 . 1/2 128 128 上の別 ادبهم التعطف على الاصاغر (قيل) كان ابراهم بن أدهم بعمل فالحصادو يطعم الاصاب وكانوا يحتمون بالليل وهم صيام و رعاكان يتأخرفي بعض الايام في العمل فقالواليلة تعالوا نأكل فطورنادونه حــى يعود بعدده ذايسرع فافطر واوناموا فرجع ابراهم فوحدهم نياما فقال مساكين لعلهم لم يكن لهـم طعام فعـمد الىشئ من الدقيق فتعنه فانتهوا وهدو ينفغفي النار واضعا محاسنه على التراب فقالواله في ذلك وقال قلت العلكم تجدوا فطو رافغتم فقالوا انظر وابأى شئ عاملناه و بأىشى يعاملنا يومن أدبهمانلايقولواءند الدعاء الى أن ولمو بأى سد قال بعض العلاء اذاقال الرحل للصاحب قمبنا فقال الى أن فلا

ربه دنة ان وقال صلى الله عليه وسلم قال الله عزوجل وعزتي لا أجع على عبدى خوفين ولا أج-ع له أمنين فالمنى في الدنما أخفته يوم القيامة واذاخافي في الدنيا أمنته يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم من غانى الله تعالى خافه كل شئ ومن خاف غير الله خوفه الله من كل شئ وقال صلى الله عليه وسلم أتم يم عقلا الدكاخوفالله تعالى وأحسنكم فعاأم الله تعالى بهونهي عنه نظراوقال يحيى بن معاذرجة الله علمه مكن ابن آدم لوخاف الناركا يخاف الفقر دخل الحنة وقال ذوالنون رجه الله تعالى من خاف الله تعالى المارة واشتدلله حبه وصحله لبه وقال ذوالنون أيضا ينبغي أن يكون الخوف ابلغ من الرجاء فاذاغلب الحاه تشوش القلب وكان أبوا كحسين الضرير يقول علامة السعادة خوف الشقاوة لان الخوف زمام بزالله تعالى وبين عبده فأذاا نقطع زمامه هلك مع المالكين وقيل لحيي بن معاذ من آمن الخلق غدا فغال اشدهم خوفا اليوم وقال سهل رجه الله لاتحد الخوف حتى تأكل الحلال وقيل الحسن بالباسعيد كيف نصنع نحالس أقواما مخوفونناحتي تكادقلو بناتط رفقال واللهانك أن تخالط أقواما مخوفونك حنى بدركك أمن خبرالت من أن تعب قوما يؤمنونك حتى بدركك الخوف وقال أبوسلمان الداراني رجه الله مافارق الخوف قلسا الاخرب وقالت عائشة رضى الله عنها قلت بارسول الله الذين يؤتون ما أتواو قلو بهمو حلة هو الرحل سرق و مزنى قال لا بل الرحل يصوم و يصلى و يتصد ق و يخاف الابقب لمنه والتشديدات الواردة في الامن من مكر الله وعذا به لا تخصر وكل ذلك ثناء على الخوف النمذمة الشئ ثناءعلى ضده الذى ينفده وضد النوف الامن كاأن ضد الرجاء اليأس وكادلت ملمة القنوط على فضيلة الرحاء في كذلك تعلى مذمة الامن على فضملة الحوف المضادله بل نقول كل ماوردفي فضل الرحاء فهودليل على فضل الخوف لانهم مامتلازمان فانكل من رجامحيو بافلابد وأزيخاف ووته فان كان لايخاف فوته فهواذ الايجب فلايكون بانتظاره واجيافا لخوف والرجاء ملازمان ستحيل انفكاك أحدهماعن الاتخر نع يحو زأن يغلب إحدهماعلى الاتخر وهما مجمعان و يجوزان يشتغل القلب احدهما ولا يلتفت الى الاخرفي الحال لغفلته عنه وهذالان من مطار جاءوالخوف تعلقهماع اهومشكوك فيمه اذالمع اوملاير حى ولا يخاف فاذا المحبوب الذى موزودوده يحو زعدمه لاعالة فتقدير وحوده يروحالقل وهوالر حاءوتقد برعدمه وحاح الفل وهوالخوف والتقديران يتقابلان لامحالة اذاكان ذلك الامرالمنتظر مشكوكافيه نعم أحد مطرفي النك قديم على الا خر محضو ربعض الاسماب ويسمى ذلك ظنافيكون ذلك سد غلبة أحدهما على الآخر فأذاغلب على الظن وحودالمحبوب قوى الرحاء وخفى الخوف بالاضافة أليه وكذا بالعكس وعلى كلحال فهمامت الازمان ولذلك قال تعالى و مدعو نثار غباو رهما وقال عز وحل بدعون رجم خوفاوطمعا ولذلك عبرالعرب عن الخوف بالرحاء فقال تعالى مااكم لانر حون لله وقارا أى لا تحافون وكنبراماو ردفي القرآن الرحا وعنى الخوف وذلك لتلازمهما اذعادة العرب التعبيرعن الثئ عايلازمه بل أفول كل ماو ردفي فضل المكاءمن خشية الله فهو اظهار لفضيلة الخشية فان المكاء عُرة الخشية فقد النعالى فليضعكوا قليلا ولمبكوا كثيراوقال تعالى ببكون ويزيدهم خشوعاوقال عزوجل أفن هذاالحديث تعجبون وتضحكون ولاتبكون وأنتم سامدون وقال صلى الله عليه وسلم مامن عبدمؤمن فرجمن عينيه دمعة وان كانت مثل رأس الذماب من خشية الله تعالى ثم تصب شيأمن حروجهه الا ومالله على النار وقال صلى الله عليه وسلم اذاا قشعر قلب المؤمن من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كا يعان من الشجرة ورقها وقال صلى الله عليه وسلم لا يلج ألنار أحد بكي من خشية الله تعالى حتى عود ابن في الضرع وقال عقبة بن عام ما النعاة ما رسول الله قال أمسك عليك اسانك وليسعث بيتكوابك

على خطية لله وقالت عائدة رضى الله عنها قات مارسول الله أيدخل أحدمن أمتل الجنة بغرمرا قال نعمن ذكرذنو به فبكي وقال صلى الله عليه وسلم مامن قطرة أحسالي الله تعالى من قطرة دمير خشية الله تعالى أوقطرة دم أهر يقت في سديل الله سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني عبر هطالتين ٢ تشفيان بذروف الدمع قبل أن تصيرالدموع دماوالاضراس جرا وقال صلى الله علم وسلمسبعة يظلهم الله يوم لاظل الاظله وذ كرمنهم رجلاذ كرالله خاليا ففاضت عيناه وفال أبوب الصديق رضى الله عنه من استطاع أن يمكي فليبك ومن لم يستطع فليتباك وكان محد بن المسكرره الله اذابكي مسمو جهده وكميته بدموعه ويقول بلغني أن النارلانا كلموضعامسته الدموع وا عبدالله بزعرو بزالعاص رضى الله عنهما ابكوافان لم تبكوا فتبا كوافوالذي نفسي بيده لويعاله أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته وصلى حتى ينكسر صلبه وقال أبوسلم ان الداراني رجه الله ما تغرغوا عبن عائها الالم يرهق وجهصاحها قتر ولاذلة يوم القيامة فانسالت دموعه اطفأ الله باول قطره مز بحارا من النيران ولوأن رجلابكي في أمة ماعذ بت تلك الامة وقال أبوسلمان البكاءمن الخوف والم والطرب من الشوق وقال كعب الاحبار رضي الله عنه والذي نفسي بيده لان أبكي من خشية الله خ تسيل دموعى على وجنتى أحسالى من ان أتصدق يحلمن ذهب وقال عبدالله بن عررفيا عنهمالان أدمع دمعة من خشية الله أحسالي من أن أتصدق بالف دينيار وروى عن حنظة ا كناعندر سول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنام وعظة رقت لها القلوب وذرفت منها العبرا وعرفنا أنفسنا فرجعت الى أهلى فدنت مني المرأة وجرى بتننامن حديث الدنيا فنسيت ما كناعاب عندرسول اللهصلي اللهعليه وسلم وأخذنا في الدنيائم تذكرتما كنافيه فقلت في نفسي قدناها حيث تحول عني ما كنت فيمه من الخوف والرقة فغرجت وجعات انادى نافق حنظاة فاستبل أبو بكرالصديق رضى الله عنه فقال كالألم ينافق حنظلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وس وأنا اقول نافق حنظلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلالم بنافق حنظلة فقلت يارسول الله كا عندك فوعظتنام وعظةو حلت منها القلوب وذرفت منها العيون وعرفنا أنفسنا فرجعت الياهم فأخذنا فىحديث الدنيا ونسمت ماكنا عنداء عليه فقال صلى الله عليه وسلم باحنظاة لوأنكم كنفها على تلك الحالة اصافتكم الملائكة في الطرق وعلى فراشكم ولكن ما حنظلة ساعة وساعة فاذاكل ماوا فى فضل الرجاء والبكاء وفضل التقوى والورع وفضل العلم ومذمة الامن فهود لالة على فضل الخزر لانجلة ذلك متعلقة به اما تعلق السدب أو تعلق المسدب

\*(بيان أن الافضل هوغلبة الخوف أوغلبة الرحاء أواعتدالهما) \*
اعلم أن الاخبار في فضل الخوف والرحاء قد كثرت و ربحا بنظر الناظر المهمافية بريه شكفي أن الافار أيهما وقول القائل الخوف أفضل أم الرجاء سوّال فاسد بضاهي قول القائل الخبر أفضل أم الماء وسورا أن يقال المخبر أفضل المحاثة والماء أفضل والمحاث ان فان احتمان فارالي الاغلب فان كان الحوش أغلب فالماء أفضل وان استو ما فهمامتساو مان وهذا الان كل ما المقصود فقضله يظهر مالاضافة الى مقصوده لا الى نفسه والخوف والرحاء دوا آن بداوى بهما القالم ففضله ما يحسب الداء الموجود فان كان الغالب على القلب داء الامن من مكر الله تعالى والاغمار فالخوف أفضل وان كان الاغلب هو الماس والقنوط من رجة الله فالرحاء أفضل و كذلك ان كان الغالب فالخوف أفضل وان كان الاغلب هو الماس والقنوط من رجة الله فالرحاء أفضل و كذلك ان كان الغالب على المداء ومن الحديمة فالحوف أفضل وعوران يقال مطاقا الخوف أفضل على الماه ومرض الحوع و بالسكنو بين من الصفراء ومرض الحوع أغلب في المسافق المناه ومرض الحوع و بالسكنوب من الصفراء ومرض الحوع أفضل من السكنوب من المنوب المناه ومرض الحوع و بالسكنوب من الموسولة ومرض الحوع و عالم المناه المناه ومرض الحوع أفضل من السكنوب من المناه ومرض الحوع و بالسكنوب من الصفراء ومرض الحوع و عالم المناه و من المناه و مناه و

قضيسه وقال آخرمن قال لاخيسه أعطني من مالك فقال كتريدماقام بحق الاخاء وقد قال الشاعر لايسألون أخاهم حسن ينديهم للنائمات عسلي ماقال

رمانا ومن أدبهم أن لا يتكلفوا للاخوان قيسل الماورد أبو حفص العـــراق تكلفله الحندانواعا من الاطعمة فانكر ذاك أبوحفص وقالصير أصحابي مثل المخاندث بقدمهم الالوان والفتوة عندنا ترك التكلف واحضار ماحضر فان مالتكلف رعايؤثر مفارقة الضيف وبترك التكلف يستوى مقامه وذهامهومن أدجهمفي الصية الداراة وترك المداهنة وتشتمه المداراة بالداهنة والفرق بننهما أن المداراة ماأردتيه

ع قوله تشفيان بذروف الدمع الذي في الحامع الصغير تشفيان القلب بذروف الدمسع من خشتك إه

الافغار الموادر الموا

صلاح أخمل فداريته لر حاء صلاحه واحترات منهماتكره والمداهنة ماقصدت بهشماً من الهوى من طلبحظ أو اقامة حامه ومن أدبهم في الععبة رعاية الاعتدال بن الانقياض والاندساط نقل عن الشافعي رجه اللهائه قال الانقياض عن الناس مكسية لعدا وتهم والاندساط الهم محلمة لقرناءالسوء فكن بين المنقيض والمنسطة ومن أدجهم سنرعو رات الانحوان قالعسى عليه السلام لاصابه كيف تصنعون اذاراية أخاكم نائما فكشف الريج عنه تو له قالوانستره ونغطيه فقال بل تكشفون عورته قالواسجان اللهمن نفعل هـذاقالأحـدكم يسمح في أخمه مالكمة فيزيد عليهاو يشيعها باعظم منهای ومن أدبهـم

كرفاكاحة الى الخبرأ كثرفهو أفضل فهذاالاعتبارغلبة الفوف أفضل لان المعاصى والاغترار للالة أغاب وان نظر الى مطلع الهوف والرجاء فالرجاء أفضل لانه مستقى من بحر الرجمة ومستقى النوف من بحر الغضب ومن لاحظ من صفات الله تعالى ما يقتضى اللطف والرجة كانت المحمة عليه فالواس وراء المحبة مقام وأما الغوف فستنده الالتفات الى الصفات التي تقتضي العنف فلاتمازحه المنازجة الارجاه وعلى الحملة فايراد لغيره يذبغي أن يستعمل فيه لفظ الاصلح لالفظ الافضل وَفُولًا كَثُرُ الْعُلَقِ الْعُوفِ لَهُم أَصْلِحُ مِن الرِّجاء وذلكُ لاحة ل غلبة المعاصي فاما التَّقي الذي ترك ظاهر النمو باطنه وخفيه وحليه فالاصلح أن يعتدل خوفه ورحاؤه ولذلك قيل لووزن خوف المؤمن ورحاؤه العندلاو روى أن علما كرم الله وجهه قال المعض ولده ما بني خف الله خوفاترى انك لوأ تمته يحسنات والارض لم يتقبلها منك وارج الله رجاء ترى انك لو أتسته بسشات أهل الارض غفرها التو ولذلك فالعررض الله عنه لونودى ليدخل الناركل الناس الأرجلاواحدالر جوت أن أكون أنا ذلك الدلولونودى ليدخل الجنة كل الناس الارجلاوا حد الغشيت أن أكون أناذال الرجل وهدذا عارنتن غاية الخوف والرجاء واعتد الهمامع الغلبة والاستبلاء والكن على سديل التقاوم والتساوي مُلعررضي الله عنه ينبغي أن يستوى خوفه ورجاؤه فاما العاصي اذاظن أنه الرجل الذي استثني من الذين أمر وابدخول الناركان ذلك دايلاعلى اغتراره فان قات مثل عررضي الله عنه لاينبغي أنّ بساوى خوفهو رحاق بل بنبغي أن يغلب رحاؤه كاسمق في أول كتاب الرحاء وان قوته ينبغي أن كونعس قوة اسبابه كامثل مالزرع والمدذر ومعلوم أن من بث المددر الصيع فأرض نقية وواظاعلى تعهدهاو حاء بشروط الزراعة جمعهاغلب على قلبمر حاءالادراك ولم بكن خوفه ماوبالر جاثه فهكذا ينبغي أن تكون أحوال المتقين فاعلم أن من يأخد ذالمعارف من الالفاظ والامثلة المرزاله وذلك وانأو ودناه مثالا فلدس يضاهى مانحن فيه من كل وحه لان سدب غلبة الرحاء العلم الحاصل التدربة اذعا بالتدر بقصة الارض ونقاؤها وصحة البذروصة المواء وقلة الصواعق المهلكة في الثاليقاع وغيرها وأغامثال مسألتنا مذرلم يحرب حنسه وقدبث فيأرض غريبة لم يعهدها الزارعولم مختبرها وهي فى بلادليس بدرى أتكثر الصواعق فيهاأم لافثل هذا الزارع وان أدى كنه مجهوده وحاء المقدوره فلايغلب رحاؤه على خوفه والمدرفي مسألتناه والاعان وغيروط صحته دقيقة والارض لقلب وخفايا خبثه وصفائه من الشرك الخني والنفاق والرياء وخفايا الاخلاق فيه عامضة والآفات مى الشهوات و زخارف الدنيا والتفات القلب اليهافي مستقبل الزمان وانسلم في الحال وذلك عما لابعقق ولايعرف بالتهر بةاذقد يعرض من الاستباب مالايطاق مخالفته والمحرب مناله والصواعق مى أهوال كرات الموت واضطراب الاعتقاد عنده وذلك عمالم يحرب مثله ثم الحصاد والادراك عند النفرف من القدامة الى الحنة وذاك لم يحرب فن عرف حقائق هدذه الامورفان كان صعيف القلب جالافي نفسه عالب خوفه على رحائه لامحالة كاسحكي في أحوال الخائف من من المحابة والتابع من ونكان قوى القلب ثابت الماش تام المعرفة استوى خوفه و رجاؤه فاماان يغلب رحاؤه فلا والدكانعر رضى الله عنه سالغ في تفتيش قلمحتى كان سأل حديفة رضى الله عنه انه هـليمرف مه من آثار النفاق شيأاذ كان قدخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم المنافقين فن ذا الذي يقدرع لى طبرقلبه من خفاما النفاق والشرك الخفي وان اعتقد نقاء قلبه عن ذلك فن ابن يأمن مكر الله تعلى البس حاله عليه واخفاء عيمه عنه وان وثق به فن أن يثق بيقائه على ذلك الى تمام حسن الخاتمة وقد المالية عليه وسلمان الرجل لبعل عل اهل الجنة حسين سنة حتى لا يبقى بنه و بين الجنة الاشمر

وفيرواية الاقدرفواق ناقة فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعل أهل الناروقدرفواق الناقة لايز علامالحوار حاغماهو عقدار خاطر مختلج في القلب عند الموت فيقتضى خاتمة السوه فيكيف يؤمن ذلا فاذن أقصى غامات المؤمن أن يعتدل خوفه ورحاؤه وغلبة الرحاه في غالب الناس تمكون مستير للاغترار وقلة المعرفة ولذلك جمع الله تعالى بدنهم مافى وصف من أثني عليهم فقال تعالى يدعون ربا خوفاوطم اوقال عز وحل وبدعو تنارغباو رهباوأبن مثل عررضي الله عنه فالخلق الموجودون هذاالزمان كلهم الاصلح لهم غلمة الحنوف بشرط أن لايخر حهم الى اليأس وترك العمل وقطع الله من المغفرة فيكون ذلك سعباللت كاسل عن العلود اعياالي الانهماك في المعاصي فان ذلك قنوط ولي بخوف اغاالخوف هوالذي محثءلي العملو يكدر جيح الشهوات ويزعع القلبءن الركون اليالنا وبدعوه الى التحافى عن دارالغر و رفه والخوف المحوددون حديث النفس الذى لا وُثر في الك والحثودون الناس الموحب للقنوط وقدقال يحيين معاذمن عبدالله تعالى بحض الخوف غرفظ محارالافكار ومن عبده بحض الرحاء تاه في مفازة الاغترار ومن عدده بالخوف والرجاء استقام فيحا ألاذ كار وقال مكعول الدمشق من عبدالله بالخوف فهوحر ورى ومن عبده بالرجاء فهوم جي و عبده بالمحبة فهوزنديق ومن عبده ما لخوف والرحاء والمحبة فهوموحد فاذا لابدمن الجمع بن هذه الار وغلبة الخوف هوالاصلح والمن قبل الاشراف على الموت أماعند الموت فالاصلح غلبة الرحاءوم الظن لان الغوف مارمجري السوطالباعث على العمل وقدا نقضي وقت العمل فالمشرف على الموت لاغذ على العل ثم لا يطيق أسباب الخوف فان ذلك يقطع نياط قليهو يعبن على تحيل موته وأمار وحاليا فانه بقوى قلمه و محمد المهر به الذي المه رحاؤه ولا يندغي أن يفارق أحد الدنيا الاعجبالله تعالى المرز محاللقاءالله تعالى فأن من أحسلقاء الله أحسالله لقاءه والرحاء تقارنه المحسة فن ارتحى كرمه فهر محبوب والمقصودمن العلوم والاعمال كلهامعرفة الله تعمالي حتى تثمر المعرفة المحبة فأن المصرال والقدوم بالموت عليه ومن قدم على محبو به عظمسر و ره بقدر محبته ومن فارق محبو به اشتدن منا وعذابه فهما كان القلب الغالب عليه عندالموتحب الاهل والولدوالمال والمسكن والعقار والرقا والاصارفهذار حلمحامه كلهافي الدندافالدنيا حنته اذالحنة عيارة عن المقعة الحامعة لحميع الحر فوته خروج من الحنية وحيلولة بينهو بين ماشتهده ولايخفي حال من يحال بينه و بين ماشتهده لم مكن له محمو بسوى الله تعالى وسوى ذكره ومعرفته والفكر فمه والدنما وعلا ثقها شاغله ا المحبوب فالدنيا اذاسحنه لان السحن عمارة عن المقعة المانعة المحموس عن الاسترواح الى محامه ال قدوم على محبوبه وخلاص من السحن ولا يخفي حال من أفلت من السحن وخلى بينه وبين محبوبها مانع ولامكدر فهذا أول ما يلقاه كل من فارق الدنياعقيب موته من الثواب والعقاب فضلاعا أعداله العبآده الصالحين ممالم ترهع من ولم تسمعه أذن ولاخطرعلى قلب بشر وفض لاعما أعده الله تعالى الذبا استحبوا الحيأة الدنياعلي الأخرة ورضواج اواطمأنوا البهامن الانكال والسلاسل والاغلا وضر وبالغزى والنكال فنسأل الله تعالى ان يتوفانا مسلمن و يلحقنا مالصا كمن ولا مطمع في اجابه ه الدعاء الابا كتساب حب الله تعالى ولاسبيل اليه الاباخر أج حب غيره من القلب وقطع ألع- لا ثق عز كل ماسوى الله تعالى من حاه ومال و وطن فالاولى أن ندعو عادعا به ندينا صلى الله عليه وسلم الله اللهمار زقني حبك وحسمن أحبك وحسما يقربني الىحبك واجعل حبك أحسالي من الماءاللا والغرض أن غلمة الرحاه عند الموت أصلح لانه احلب للمعمة وغلمة الخوف قب ل الموت اصلح لانه امن لنارااشهوات وأقع لمحمة الدنماعن القلب ولذلك فالصلى الله عليه وسلم لاعوت أحدكم الاوهوجي

الاستغفار للإخوان يظهر الغيب والاهتمام لهممع الله تعالى في دفع المكاره عنهم (حكى) أنأخون ابتلى أحدهما جوى فاظهر عليه أخاه فقال ان اسلت بهدوي فان شئت أن لاتعقد على محستىلله فافعدل فقالما كنت لاحل عقد اعاثل لاحل خطستك وعقد بشهو بسن الله عقداأن لايأكل ولايشر حتى بعافسه الله تعالى من هواهوطوى أر بعين موماكا سألهعن هواه يقول ما زال فيعيد الاربعين أخبره ان الهوى قدزال فاكل وشربهومن أدبهم أنلايحو حوا صاحبهم الى المدار اةولا يلحؤه الى الاعتذار ولا بتكلفوا للصاحب ماشق عليه بل يكونوا الصاحب من حبثهو مؤثر بن وادالصاحب على مراد أنفسهم عقال

علىبن أفىطال كرم اللهوجهه شرالاصدقاء من أحوحك الىمداراة والحألة الىاعتدار وتكلفتله (وقال) حعفر الصادق أثقل اخوانى على من يتكلف لىوأتحفظمنه وأخفهم على قلى من أكون معه كاكون وحدى فاتداب العصة وحقوق الاخوة كئيرة والحكامات في ذلك يطول تقلها وقد رأت في كتاب الشيخ أبي طالب الم. كي رجم الله من الحكايات في هذا المعنى شما كثيرا فقد أودع كتابه كلشي حسنمن ذلك وحاصل الجميع ان العسد ينسغي له أن یکونلولاه و در بدکل مادر يدلمولاه لالنفسه واذاصاحب شخصاتكون صيتهاياه لله تعالى واذا صيمه لله تعالى محتهدله في كل شئ يزيده عندالله زافى وكلمن قام محقوق

النار به وقال تعالى أناعند فلن عبدى فليظن في ماشاء ولماحضرت سلمان النمى الوفاة قال لا بنه الني حدثتى بالرخص واذكر لى الرجاء حتى ألقى الله على حسن الظن به وكذلك لماحضرت الثورى الوفاة واشد خزعه جع العلماء حوله برجونه وقال أحد بن حنبل رضى الله تعالى عنه لا بنه عند الموت ذكرى الاخمار التى فيها الرجاء وحسن الظن والمقصود من ذلك كله أن يحبب الله تعالى الى نفسه ولذلك أوحى الله تعالى الى داو دعليه الصلاة والسلام أن حمدني الى عبادى فقال عادا قال بان تذكر لم الاثنى ونعما في فاذا على السعادة ان يموت محمالله تعالى والمات عن المحمد بالمحمدة والمحن المانع من المحمد بالمحمدة والمحن الماني والمان الداراني في المنام وهو يطبر فسأله فقال الاتن أفلت فلما أصبح سأل عن حاله فقيل له انه مات الدارة في المارحة المحمدة الدي به يستعلى حال الخوف) ه

الهانماذ كرفاه في دواه الصبر وشرحناه في كتاب الصبر والشكره وكاف في هذا الغرض لان الصبر المكن الابعد حصول الخوف والرحاء لان أول مقامات الدس اليقس الذي هوعمارة عن قوة الاعمان والمنتعالي وباليوم الاتخر والمحنة والنار وهدذا المقين بالضرو رة يهيج الخوف من النار والرحاء الهنة والرجاء والخوف يقو يانعلى الصبرفان الحنة قدحفت بالمكاره فلأيصر على تحملها الابقوة مرا الرحاء والنارقد حفت بالشهوات فلايصبر على قعها الابقوة الخوف ولذلك قال على كرم الله وجهه بنر من التناق الى الحنة والشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات ثم يؤدي مقام الصرير رج المتفادمن الخوف والرجاء الى مقام المجاهدة والتجرد لذ كرالله تعالى والفكر فيه على الدوام ويؤدى دوامالذ كرالي الانس ودوام الفكرالي كمال المعرفة ويؤدى كمال المعرفة والانس الي المحبة الله وببعهامقام الرضاو التوكل وسائر المقامات فهذاهوا الترتيب فيسلوك مناؤل الدين وليس بعدأ صل لفن مقام سوى الخوف والرجاء ولا بعدهمامقام سوى الصبر و به المجاهدة والتحر دلله ظاهرا و باطنا ولامقام بعدالجاهدة ان فتح له الطريق الاالهداية والمعرفة ولامقام بعد المعرفة الاالحبة والانسومن اظرورة المحبة الرضا بفعل المحبوب والثقة بعنايته وهوالتوكل فاذافعاذ كرناه في علاج الصبر كفاية ولكنا نفردالخوف بكلام جلي فنقول الخوف يحصل بطريقين مختلفين احدهما أعلى من الا وساله ان المبى اذا كان في بيت فدخل عليه سبع أوحية رعا كان لا يخاف ورعامد اليدالي الحية الماخذهاو يلعب بهاولكن اذا كان معه الوه وهوعافل خاف من الحية وهر بمنها فاذا نظر الصيى الى لبه وهوتر تعدفرا تصهو يحتال في الهرب منهاقام معهوغل عليمه الخوف و وافقمه في الهرب فخوف البعن بصبرة ومعرفة بصفة الحمة وسمها وخاصيتها وسطوة السمع وبطشه وقلة مبالاته وأماخوف لإنفاء انعجر دالتقليد لانه يحسن الظن بأبيه ويعلم انه لايخاف آلامن سدب مخوف في نفسه فيعلم فالبع مخوف ولا يعرف وجهه واذاعرفت هدذا المثال فاعلم ان الخوف من الله تعالى على مقامين الحدهماالفوف منعذابه والثاني الخوف منه فأماالخوف منه فهوخوف العلماء وأرباب القلوب العارفين من صفاته ما يقتضي الهيمة والخوف والحذر المطلعين على سرقوله تعالى و يحدر كم الله نفسه ونواه عز وحلاتة والله حق تقاته وأماالاول فهوخوف عوم الخاق وهوحاصل بأصل الايمان بالحنة والنار وكونهما جزاءين على الطاعة والمحصية وضعفه بسدب الغفلة وسدب ضعف الاعمان والماتزول فغلة بالتذكير والوعظ وملازمة الفكرف أهوال يوم القيامة وأصناف العداب في الا تخرة وتزول إضابالنظرالى الخاثفين ومحااستهم ومشاهدة أحوالهم فان فاتت المشاهدة فالمماع لايخلوعن تأثير بحب والاالثاني وهوالاعلى فان يكون الله هوالخوف أعنى أن يخاف البعدوا كحاب عنه ويرجوا اقرب منه

وقال فوالنون رجه الله تعالى خوف النارعند خوف الفراق كقطرة قطرت في بحرمجي وه لمنذ العلماء حيث فال الله تعالى اغما يخشى الله من عباده العلماء واهدموم المؤمندين أيضاحظ من در الخشية والكنهو بمحردالتقليد يضاهى خوف الصيءن الحية تقليد الابيه وذلك لا يستندالي صي فلاجرم يضعف ويز ول على قر محتى ان الصى رعايرى المعزم يقدم على أخذا لحية فينظرال ويغنر به فيتعرأعلى أخذها تقليداله كالحتر زمن أخذها تفليدالابيه والعقائد التقليد بقضعين الغالب الااذاقو يتعشاهدة أسبابها المؤكدة لهاعلى الدوام وبالمواظبة على مقتضاها في تك الطاعات واحتناب المعاصي مدةطو يلةعلى الاستمرار فافامن ارتقى الى فروة المعرفة وعرف الله نعال خافه بالضرورة فلايحتاج الى علاج كحلب الخوف كالنمن عرف السميع ورأى نفسه واقعافى غال لا يحتاج الى علاج كالما الخوف الى قالمه بل يخافه بالضرورة شاءاً م أبي ولذلك أوحى الله تعالى الهرارا عليه الصلاة والسلام خفني كإنخاف السبع الضارى ولاحيلة فحلب الخوف من السبع الضاريا معرفة السبع ومعرفة الوقوع في مخالبه فلأبحتاج الى حيلة سواء فن عرف الله تعالى عرف اله ملا ماشاه ولأبيالي ومحكم ماير يدولا يخاف قرب الملائكة منغير وسيلة سابقة وأبعد ابليس ننرا حريمة سالفة بلصفته ماتر جه توله تعالى هؤلاه في الحنة ولا أبالي وهؤلاه في النار ولا أبالي وانخرا ببالك أنه لايعاقب الاعلى معصية ولايثيب الاعلى طاعة فتأمل انه لم عدا اطيع بأسباب الطاءنني يطيع شاءأم أبي ولم يمدالعاصي بدواعي المعصمة حتى يعصي شاءأم أبي فانه مهمماخلق الغفلة والنهوس والقدرة على قضاء الشهوة كان الفعل واقعام أبالضرو رة فان كان أبعده لانه عصاه فلمحله على المصية هلذلك المصية سابقة حتى بتسلسل الي غبرتها ية أو يقف لا محالة على أول لاعله له مزجه العبد بل قضى عليه في الازل وعن هذا المعنى عبرص لى الله عليه وسلم اذقال احتج آدم وموسى عليه الصلاة والسلام عندر بهما فنع آدم موسى عليه السلام قال موسى أنت آدم الذي خلقات الله بيد دوقف فيكمن روحه وأسجد للثملا فكته وأسكنك حنته ثم أهبطت الناس بخطيبة تك الي الارض فللما آدم أنت موسى الذي اصطفال الله برسالته و بكلامه وأعطاك الالواح فيها تديان كل شي وقربل نجيافيكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاماقال أدم فهل وجدن فياسوا وعصى أدمر به فغوى قال نعم قال أفتلومني على أن عات عملا كتبه الله على قبل أن أعله وقبل الدو يخلقني بأربعين سنةقال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فن عرف السبب في هذا الامرمعر فقصارة ال عننو رالهداية فهومن خصوص العارفين المطلعين على سرالقدر ومن سعع هذافا تمن موصد فبعرا السماع فهومن عوم المؤمنسن ويحصل الكل وأحدمن ألفريقين خوف فان كل عبد فهو وافع الم قبضة القدرة وقوع الصي الضعيف في مخالب السبيع والسبع قد يغفل بالاتفاق فيغليه وقد بمهمة السبيع فيفترسه وذلك يحسب مأيتفق ولذلك الاتفاق أسباب مرتبة بقدرمعلوم لكن اذاأ ضيف الي من لا مره ممى اتفاقاوان أصدف الىء لم الله لم يجزأن يسمى اتفاقاوالواقع في مخالب السبيع لو كملت موت الم المكان لا يخاف السبع لان السبع معضران سلط عليه الجوع افترس وان سلط عليه الغفلة خلى ورا وال فاغما يخاف خالق السبع وخالق صفاته فلست أقول مثال الخوف من الله تعالى الخوف من السبعال اذا كشف الغطاءعلم أن الخوف من السبع هوعين الخوف من الله تعالى لان المهلك واسطة السبع والا الله فاعلم أن سباع الالتخرة مثل سباع الدنيا وإن الله تعالى خلق أسباب العذاب واسباب النواسة وخاتى الكلواحد أهلا يسوقه القدر المتفرعءن القضاء الجزم الازلى الى ماخلق له فغلق الجنة وخل لماأهلاسخر والاسبابها شاؤاأم أبواوخاق النار وخاق لماأهلا سخر والاسبابها شاؤاأم أبوافلا بركافة

الله تعالى برزقه الله تعالى علا ععرفة النفس وعيوبهاو بعرفه محاسن الاخلاق ومحاسن الاتدارو يوقفهمن أداء الحقوق على بصيرة ويفقهه في ذلك كلـ مولا يفوتهشي عمايحتاج اليه فعما درجع الى حقوق الحقوفها يرحع اليحقوق الغاق فكل تقصر يو جدمن خبث النفس وعدمتر كمتها وبقاء صفاتهاء لمهفان صحمت ظلمت بالا فراط مارة وبالتفريط أخرى وتعدت الواحب فعا يرجعالي الحق والخلق والحكامات والمراعظ والاتداب وسماعها لايعمل في النفس زيادة تأثير و یکون کیر بقلی فید الماءمن فوق فلاعكث فيمولا بنتفع مه واذا أخذت بالتقوى والزهد في الدنيانية منهاماء الحياه وتفقهت وعلت

وأدت الحقوق وقامت بواحدالا داب بتوفيق الله سنعانه وتعالى ه (المال السادس والخمسون في معرفة الانسان نفسه ومكاشفات الصوفيةمن ذاك) حدثناشخناأ والنعيب السمه وردى قال أنا الشريف في رالهدى أبو طالب الزيني قال أناكر عة المروزية قالتأخبرنا أوالميثم الكشيبى قال أخسيرنا أبوعددالله الفريرىقال أناابوعد الله البغارى قال ثنا عربن حفص قال ثنا أبى قال ثنا الاعش قال ثناز يدىن وهاقال ثنا عسدالله قال تنارسول الله صلى الله عليه وسلم وهوالصادق المصدوق قال ان أحددكم بجمع خلقه في بطن أمه أر بعين موما نطفة عميكون علقة مثل ذلك عم كون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله

المنفسه في ملتظم أمواج القدر الاغلبه الخوف الضرورة فهذه مخاوف العارفين بسرالقدرفن قعديه انصورعن الارتفاع الى مقام الاستبصار فسيله ان يعالج نفسه بسماع الاخبار والا " ارفيطالع الدوال الخائفين العارفين وأقوالهم وينسى عقولهم ومناصبهم الى مناص الراجين المغرورين فلا خارى فأن الافتداء بهم أولى لانهم الانساء والاولياء والعلاء وأماالا منون فهم الفراعنة والحهال والاغبياه أمار سولناصلي ألله عليه وسلم فهوسيد الاولين والا مخرس وكان أشد الناس خوفاحي روى له كان صلى على طفل ففي رواية المسمع في دعائه يقول اللهم قه عذاب القبر وعذاب الناروفي رواية النةانه مع قائلا يقول هنيالك عصفورمن عصافيرا لحنة فغض وقال مايدر يك انه كذلك والله انى وبولالله وماأدرى مايصنع بى ان الله خاق الحنة وخلق لها أهلالا يزاد فيهم ولا ينقص منهم وروى أنه ملى الله عليه وسلم قال ذلك أيضاعلى حنازة عمان بن مظعون وكان من المهاج بن الاواس القالت أم المفنيالك الحنة فكانت بقول أمسلة بعد ذلك والله لاأزكى أحدابعد عمان وقال محدين خولة الحنفية ولفالأزكى أحداغير رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولاأبي الذى ولدني قال فثارت الشيعة عليه فأخذ يذكر من فضائل على ومناقبه و روى في حديث آخر عن رجل من أهل الصفة استشهد فقالت أمه هنيألك انخا مصفورمن عصافيرا كحنةها جرت الييرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله فقال صلى الله اءمن عله وسلم ومايدريك العله كان يتكلم عالا ينفعه وعنع مالا يضره وفي حديث آخر أنه دخل صلى الله علمه والشهر ولمءربعض أصحابه وهوءلميل فسمع أمرأة تقول هنيألك الحنة فقال صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية له على الله تعالى فقال المريض هي أمي بأرسول الله فقال وما يدر يك لعل فلانا كان يتكلم عالا يعنيه من من ويخل عالا يغنيه وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم وهوصلى الله عليه وسلم قول شيبثني هودوأخواتها علهم مورة الواقعة واذا الشمس كورت وعميتساء لون فقال العلماء لعل ذلك لما فيسورة هودمن الابعاد دووا القوله تعالى ألا بعد العادةوم هود الا بعد المود ألا بعد المدن كإبعدت عودمع عله صلى الله عليه وسلم بانه ض ففال وشاه الله ماأشركوا اذلوشاه لا تى كل نفس هداها و في سورة الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة وفريل الاجف النابيماهو كائن وتمت السابقة حتى نزات الواقعة اماخافضة قوما كانو امرفوعين في الدنسا ينفها والمارافعية قوما كانوا محفوضيين في الدنياوفي سورة التبكو يرأهوال يوم القيامة وانكشاف الحناتمة بسال ودونوله تعالى واذاالجج معرت واذاالجنة أزلفت علت نفس ماأحضرت وفي عم يتساءلون يوم ينظر بقصارا الرساف دمت يداه الا يقوقوله تعالى لا يتكلمون الامن أذن له الرحن وقال صوابا والقرآن من أوله ف بور الى أخره مخاوف لمن قرأه بتدم ولولم بكن فيه الاقوله تعالى وافي الغفار لن تاب وآمن وعل صالحاتم وافهر المذى لكان كافيا اذعلق المغفرة على أربعة شروط يعيز العبدعن آحادها وأشدمنه قوله تعالى فأمأ مجم على المناب وآمن وعمل صالحافه سي أن يكون من المفلمين وقوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم وقوله بالإبرا الله الله المنقر غاركم أمه الثقلان وقوله عز وحل أفامنوا مكرالله الآية وقوله وكذلك أخذر بك اذا أخد ومعرقة الفرىوهي ظالمة أن أخذه الم شديدوقوله تعالى يوم محشرالمتقين الى الرحن وفدا الاتيتين وقوله تعالى ولى وزار وانسكم الاواردها الآية وقوله اعملوا ماشئتم الآية وقوله من كان يريد حرث الا خرة نزدله في حرثه لسبع الما بفوقوله فن يعمل مثقال ذرة خسرا بره الاتتسن وقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوامن على الاتة لسبعه واللاقوله تعالى والمصران الانسان لفي خسرالي آخر السورة فهدده أر بعدة شروط للخلاص من بالتواب الخسران واغما كانخوف الاندماءمع مافاض عليهم من النعم لانهم لم يأمنو امكر الله تعالى ولا ما من مكر فالاالقوم الخاسرون حتى روى أن النبي وجبر بل عليهما الصلاة والسلام بكيا خوفامن الله تعالى تهوخان افلابرك المحالة البهمالم تبكيان وقدأمنت كافقالا ومن مامن مكرك وكانهما أذعلا أنالته هوع الام

و حسا

نهدا

SELE.

15

وتعالى

فالخال

لحاداود

ارىاا

FU"L

الغيوب وأنه لاوقوف لهماعلى غاية الامو رلم بأمناان يكون قوله قد أمنت كما بتد لاهوا متحانالهماوير بهماحتى انسكن خوفهما ظهرانهما قدأمنامن المكر وماوفيا بقولهما كأأن ابراهيم صلى الله عليا وسلم لماوضع في المنعنيق قال حسى الله وكانت هذه من الدعاوى العظام فامتحن وعور رض يحبروا في المواء حتى قال ألك طحة فقال أما المك فلافكان ذلك وفاء محقيقة قوله حسى الله فاخبرالله تعال عنه فقال وابراهم الذي وفي أي عو حب قوله حسبي الله و عثل هذا أخبر عن موسى صلى الله عليه ويا حيث قال اننانخاف أن يفسرط علينا أوأن يطغى قال لاتخافا انني معكما أحمع وأرى ومع هذا لمالني السحرة محرهم أوحسموسي في نفسه حيفة اذلم مامن مكر الله والتدس الامرعليه حتى حدد عليه الاس وقيل له لا تحف انك أنت الاعلى ولماضعفت شوكة المسلمين يوم بدرقال صلى الله عليه وساللم أنتهاك هذه العصابة لميمق على وحه الارض أحد بعمدك فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه دعمنا مناشدتك ربك فالهواف للشعاوعدك فكان مقام الصديق رضي الله عنه مقام الثقة يوعدالله وكان مقام رسول الله صلى الله علمه وسلم مقام الخوف من مكر الله وهوأتم لانه لا يصدر الاعن كال المرة باسرا والله تعالى وخفاما أفعاله ومعانى صفاته التي يعبرعن بعض ما يصد وعنها بالمكر ومالاحدمن النم الوقوف على كنه صفات الله تعالى ومن عرف حقيقة المعرفة وقصو رمعرفته عن الاطاطة بكنه الامور وعظم خوفه لامحالة وإذلات قال المسيح صلى الله عليه وسلم لما قبل له أانت قلت للناس اتخذوني والي الهن سن دون الله قال سعانات ما يكون لى أن أقول مالدس لى يحق ان كنت قلته فقد علته تعلما نفسى ولاأعلم مافى نفسك وقال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم الاية فوض الامرالي النا وأحرج نفسه بالكلية من البين لعله بانه لدس له من الا مرشى وان الامو ومرتبطة بالمشدة ارتباطا بخن عن حداً لمعقولات والمألوفات فلا عكن الحكم عليها بقياس ولاحدس ولاحسبان فضلاعن العفيز والاستيقان وهدذاهوالذي قطع قلوب العارفين اذالطامة الكبري هي ارتباط أمرك عشيئة من لايال بكان أهلكك فقداهلك أمثالك عن لا يحصى ولم يزل في الدنيا يعدنهم بانواع الالام والاراع وعرضم والثقلوبهم بالكفر والنفاق مح الدالعقاب عليهم أبدالا مادم يخبر عنه ويقول واوشا لاتننا كأنفس هداها ولكن حق القول مني لاملان حهنم من الحنة والناس أجعين وقال نعال وتمت كلةر باللاملان وهمم الآية فكيف لا يخاف ماحق من القول في الازل ولا يطمع في تداركور كان الامرأ نفالكانت الاطماع تمتد الى حيلة فيه ولمكن ليس الاالتسليم فيه واستقراء خني السابفنين جلى الاسباب الظاهرة على القلب والحوار حفن سرت له أسباب الشر وحيل بدنهو بين أسباب الخ وأحكمت علاقتهمن الدنيا فكانه كشف له على التحقيق سرالسابقة التي سيقت له بالشقاوة اذكر مسرلماخلق لهوان كانت الخرات كلهامسرة والقلب بالكلية عن الدنيا منقطعاو بظاهره والما على الله مقبلا كان هذا يقتضي تخفيف الخوف لو كان الدوام على ذلك موثوقا به ولكن خطرالة وعسرالثمات يز بدنهران الخوف اشعالا ولايمكنهامن الانطفاء وكيف يؤمن تغمر الحال وقل المؤمز بين أصبعين من أصابع الرجن وان القلب أشد تقلبامن القدر في غليانها وقدقال مقلب الفلايا عزوجلان عدابر بهم غيرمأمون فاجهل الناس من أمنه وهو ينادى التحذيرمن الامن وال ان الله لطف بعباده العارفين اذر وحقلو بهميروح الرحاءلاحترقت قلو بهم من نارا كوف فاسبا الرجاء رحة كخواص الله وأسباب الغفلة رحة على عوام الخلق من وحه اذلوا : كشف الغطاء (مفنا النفوس وتقطعت القلوب من خوف مقل القلوب قال بعض العارفين لوحالت بيني وبين من عرقا بالتوحيد نحسين سنة اسطوانة فاتلم أقطع لهبالتوحيد لافى لاأدرى ماظهر لهمن التقاب وقالبعفه

تعالى اليه ملكاماريع كال فيكتب عله وأحله ورزقه وشقى أمسعيد ثم ينفخ فيه الروح وان الرحمل ليعمل بعمل أهلالنارحتيمالكون بينمه وبينها الاذراع فيسمق علمه الكتاب قعمل بعمل أهيل العنة فيدخ لاكنة وان الرحــلايعمل بعمل أهل الحنة حتى مايكون بينه وبينهاالا دراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارفيدخل النار وقال تعالى ولقدخلقنا الانسان من سلالة من طين تم حعلناه نطفة قى قـرارمكيناي حريز لاستقرارهافيه الي بلوغ أمدها تمقال بعد ذكر تقلباته ثم أنشأناه خلقا آخرقله\_ذا الانشاءنفخ ألروحفيه واعسلم أن الكلام في الروح صدب المرام

ما المرابعة المرابعة

- J

حتى العادل المالية العادل المالية العادلة الع كان الماقة الما

والامسال عن ذلك سسلذوى الاحلام وقد عظم الله تعالى شأن الروح واسعلى الخلق بقلة العماحيث فالوماأو تبتم من العلم الا قلسلا وقد أخسيرالله تعالى فى كالمهعن ا كرامه بني آدم فقال ولقد كرمنابني آدم و روى انه الحلق الله تعالى آدموذر بتهقالت الملائكة مارب خلقتهم بأكل ونويشر ون وينكون فاحعل لهم الدنياولناالا خرة فقال وعزنى وحلالي لاحمل در يةمنخلفت بيدى كن قلت له كن فكان فعهذه الكرامة واختياره سحانه وتعالى اماهم على الملائكة المأخبر عن الروح أخبرعم-م بقلة العلموقال وستلونك عن الروحةل الروح من أمرد في الخ قال ابن عباسفالتالهودللنى

كان الثهادة على باب الدار والموت على الاسلام عندباب المعرة لاخترت الموت على الاسلام لافى لادرى ما عرض لقلبي بين باب المحمرة و باب الدار وكان أو الدوداه يحلف بالله ما حد امن على أعانه المهعندالموت الاسلبه وكانسهل يقول خوف الصديقين من سوء الخاتمة عندكل خطرة وعندكل كرة وهم الذين وصفهم الله تعالى اذقال وقلوبهم وجلة والاحتضر سفيان جعل يمكي و يجزع فقيل له الاعبدالله عليك بالرجاه فان عفوالله أعظم من ذنوبك فقال أوعلى ذنو بى أبكى لوعلت أنى آموت على المحدد لمال بان التي الله بامثال الحبال من الخطاما وحكى عن بعض الخائف س أنه أوصى بعض اخوانه فالااحضرتني الوفاة فاقعدعندراسي فانرأيتني متعلى التوحيد ففذجسع ماأملكه فاشتر بهلو زا وكراوانثره على صبيان أهل البلدوقل هذاعرس المنفلت وانمت على غير التوحيد فاعل الناس نذالك خي لاغتر وابشهود جنازت ليحضر جنازت من أحبء لي بصيرة الثلا يلحقني الرياه بعد الوفاة قال وسم الهذال فذكرله علامة فرأى علامة التوحيد عندموته فاشترى السكر واللوز وفرقه وكان سهل غولالم يدمخافأن يدتلي بالمعاصي والعارف يخاف أن يدتلي بالكفر وكان أبو يزيد يقول اذا توجهت الالمعدكان فوسطى زنارا أخافأن يذهب فالى البيعة وبيت النارحتى أدخل المحدفينقطع عالنارفه ذالي في كل يوم خس مرات و روى عن المسيع عليه الصلاة والسلام أنه قال يامعشر الموادين أنتم تخافون المعاصي ونحن معاشر الانساء نخاف المقر و روى في أخبار الانساءان نساشكا الاله تعالى الحوع والقمل والعرى سنبن وكان أباسه الصوف فاوجى الله تعالى المه عبدى أمارضت العصمت قلبك أن تكفر في حتى تسألني الدنيافاخذ التراب فوضعه على رأسه وقال بلى قدرضيت الدفاعصني من المفرفاذا كان خوف العارفين مع رسوخ أقدامهم وقوة ايمانهم من سوء الخاتمة كلفالا كافه الضعفاء ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت مثل البدعة والنفاق والكبر وجلة من المقات المذمومة ولذلك اشتدخوف الصابة من النفاق حتى قال الحسن لوأعلم اني مرىء من النفاق كالحالى عاطاءت عليه الشمس وماعنوا به النفاق الذي هوضد أصل الايمان بل المرادبه ويتمعم أصل الايمان فيكون مسلمامنا فقاوله علامات كشرة قال صلى الله عليه وسلم أربع من انفية فهومنافق خااص وانصلي وصام وزعم انهمسلم وان كانت فيه خصلة منهن ففيه شعبةمن القاوحتي بدعهامن اذاحدث كذب واذاوء د أخلف واذا ائتمن خان واذ اخاصم فعر وفي لفظ آخر والناعاهدغدر وقدفسرا لعجابة والتابعون النفاق بتفاسر لامخلوعن شئم منه الاصديق اذفال الحسن من النفاق اختلاف السر والعلانية واختلاف اللسان والقلب واختلاف المدخل والمخرجومن عن الماهاني بل صارت هـ ذه الامو رمالوفة بين النياس معتادة ونسى كونها منكرا لكلبة الجرى ذلك على قرب عهد مزمان النبوة فسكيف الظن مزماننا حتى قال حذيفة رضى الله تعالى المان كان الرحل ليت كلم مالكامة على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فيصربها منافقا اني المهامن أحدكم في اليوم عشر مرات و كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون انكم لتعملون الهي أدق في أعينه كم من الشعر كذا نعدها على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر وقال المعالمة النفاق أن تكره من الناس ما تاتي مثله وان تحب على شيء من الجورو إن تبغض على شيء من ووقبل من النفاق اله اذامد - بشئ ليس فيه أعجمه ذلك وقال رجل لابن عررجه الله الماندخل على والامراء فنصدقهم فعايقولون فاذاخر حناتكامنافيهم فقال كنانعدهذا نفاقاءلي عهدرسول الله فالفعليه وسروى أنه سمع رحلا بذم اكحاجو يقع فيه فقال أرأيت لو كان الحجاج حاضراا كنت كمها تكامت بهقال لاقال كنانعد هذانفاقاعلى عهدرسول اللهصلي الله عليه وسلم وأشدمن ذلك

مار وى أن نفراقعد واعلى باب حذيفة منتظر ويه فكانوا يتكلمون في شيء من شأنه فلماخرج على سكتواحياه منه فقال تكاموافع كنتم تقولون فسكتوافقال كنانعدهذا تفاقاعلى عهدرسول الدم اللهعليه وسلم وهذاحذفة كان قدخص علم المنافقين وأسماب النفاق وكان يقول انه يأتي على الله ساعة عتائي بالاعان حيى لا يكون النفاق فيهمغر زابرة وياتي عليه ساعة عتلئ بالنفاق حيى لابكر الايمان فيهمغرزا برة فقدعرفت بهذاأن خوف العارفين من سوء الخاتمة وأن سدبه أمو رتتقديمه السدع ومنها المعاصى ومنها النفاق ومنى يخلوا لعسدة نشئ من جلة ذلك وانظن اله ودخلاعه النفاق اذقيل من أمن النفاق فهومنافق وقال بعضهم لمعض العارفين انى أخاف على نفسي النفاف فا لوكنت منافقالما خفت النفاق فلا يزال العارف بين الالتفات الى السابقة والخاتمة خا ثفامنهما والله قال صلى الله عليه وسلم العبدالمؤمن بن مخافتين بن أجل قدمضي لا يدرى ما الله صانع فيه و بن الم قدبتي لايدرى ماالله قاض فيمه فوالذى نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دارا (بيان معنى سوء الخاتمة)» الحنة أوالنار والله المستعان

فانقلت ان أكثرهؤلا ويرجع خوفهم الى والخاتمة فامعنى سوء الخاتمة فاعلم أن سوء الخاتفا وتعتبن احداهما أعظم من الاخرى فأما الرتبة العظيمة الهاثلة فان بغل على القلب عند سكرات الوز وظهور أهواله اماالشكواماالجود فتقبض الروح على حال غلبة الجخود أوالشك فيكون ماغاسه القلب من عقدة الجود جابابينه وبين الله تعالى أبداوذلك يقتصى البعد الدائم والعذاب الخلد والناز وهىدونهاأن غلب على قلبه عند الموتحب امرمن أمو والدنياوشهوة من شهواتها فيتمثل ذاك فيا ويستغرقه حتى لايبقي في تلك الحالة منسع لغيره فيتفق قبض روحه في ثلاث الحال فيكون استغران الم المؤلاء ويستغرقه حتى لا يبقى في الشائحالة منسع لعبره فيتقون فبصر وحدى المانا حال بيلون الخاب والمالخاب والمالية مناكساراً سه المالية ا حصل الحجاب نزل العذاب اذنا والله الموقدة لاتأخذ الاالمحمو بمن عنه فأما المؤمن السلم قابه عن الدنيا المصروف همه الى الله تعالى فتقول له النارجز بامؤهن فان نورك قد اطفأ لهي فهما انفن ففر الروح في حالة غلبة حب الدنيا فالا مرمخ طرلان المره بموت على ماعاش عليه ولا يمكن اكتساب صفة أخرا القلب بعدد الموت تضادا اصفة الغالبة عليه اذلا تصرف في القلوب الاباعد ال الجوارح وقد مان والكون الحوارح بالموت فبطلت الاعمال فلامطمع في عل ولامطمع في رجوع الى الدنيالية دارك وعندنا على خلا تعظم الحمرة الاأن أصل الايمان وحب الله تعمالي اذا كان قدر سخ في القلب مدة طويلة وتأكرنا فذا الخ بالاعمال الصائحة فانه يحوعن القلب هذه الحالة التي عرضت له عند الموت فان كان اعمانه في الفوال البوم حدمثقال أخرجه من النارفى زمان أقربوان كان أقل من ذلك طال مكثه في النار ولولم بكن الانتا والمرام حبة فلا بدوأن مخر جهمن الذار ولو بعد آلاف سنين فان قلت في اذ كرته يقتضي أن تسرع النارا عقيب موته فاباله يؤخرالى يوم القيامة وعهل طول هذه المدة فاعلم أنكل من أنكر عذاب الغرف مبتدع محجو بعن نو رالله تعالى وعن نو رالقرآن ونو رالاعان بل الصيع عند ذوى الا بصار ماعم به الاخبار وهو أن القبر اما حفرة من حقر النار أو روضة من رياض الحنة وانه قد يفق الى قبراك مسعون بابا من الحيم كاو ردت به الاخدار فلاتفارقه روحه الاوقد نزل به الملاءان كان قدشه الخاعة واعا تختلف أصناف العذاب باختلاف الاوفات فيكون سؤال منكر ونكبر عندالوض فا والتعذيب بمده ثم المناقشة في الحساب والافتضاح على ملامن الأشهاد في القيامة ثم بعد ذلا الصراط وهوان الزبانية الى آخرماو ردت به الاخسار فلايزال الشيق متر ددافي جيع احوال أصماف العذاب وهوفى حلة الاحوال معذب الاأن يتغده الله مرحته ولاتظائن أنعل الاعمان

عليهالسلام أخبرنا ماالروح وكيف تعذب الروح التى فى الحسدواعًا الروحمين أمرالله ولم يكن نزل المعقمه في عم-مفاتاه حـمرائيل م ــ ذه الاته وحث أمسك رسول اللهصلي الله عليه وسلمعن الاخمار عن الروح وماهسه باذنالله تعالى ووحمه وهوصلوات اللهعليه معدن العماو ينبوع الحكمة فكيف يسوغ لغره الخوض فيه والاشارة المه لاحملا تقاضت الانفس الانسانية المتطلعة إلى الفضول المتشوفة الى العقول المتحركة وضعهااليكل ماأمرت بالسكون فيه والمسورة محرصهاالي كل تحقيق وكل عو مه وأطلقت عنان النظرفي مسارح الفكروخاضت غرات معرفة ماهية الروح تاهت في التمه

April 1

قات

الملة

الحل

اذى

-014

4-1

الإلتواد

iale

فيسكرا

وتنوعت آراؤهافيهولم وحدالاختلاف بن أر ماب النقل والعقل في شئ كالاختلاف في ماهية الروح ولولزمت النفوس حددهامعترفة بعزها كانذلك أحدد بها وأولى فاما أقاو بلمن لنس متمسكا بالشراءع فننزه الكناب عن ذكرها لانها أفروتها العقول الى صلتعن الرشادوطسعت عملي الفسادولم بصيهانور الاهتداءس كةمتابعة الانساء فهم كإقال الله تعالى كانت أعينهم في غطاء عنذكرى وكانوا لاستطعون سعما وقالواقلو بنافي أكنةعما تدعونا السهوفي آذاننا وقرومن بينناو بدال حارفلا حبواءن الانسامل سععواوحيث لم سمعوا لميهتدوا فاصر واعلى الجهالات وهبوا بالمعقول عن

والبل الترابيا كلجيع الحوارح ويدددهاالى أن يبلغ الكتاب أحله فتعتم الاحزاء المتفرقة وغاذ البهاالر وحالتي هي محل الاعمان وقد كانت من وقت الموت الى الاعادة اما في حواصل طيور مفرمعاقة تحت العرش ان كانت سعيدة واماعلى حالة نضادهذه الحال ان كانت والعياذ بالله شقية فان فن فاالسسالذي يفضى الى سوء الخاتمة فاعلم ان أسباب هذه الامو رلايمكن احصاؤها على التفصيل والمزيكن الاشارة الى مجامعها أماالختم على الشك والجود فينحصر سدبه في ششن أحددهما يتصورمع عام الورعوالزهدوة ام الصلاح في الأعلل كالمتدع الزاهدفان عاقبته مخطرة حداوان كانت أعاله مالحة واستاعني مذهبافاقول انه بدعة فانبيان ذلك يطول القول فيه بل اعنى بالبدعة أن يعتقد حلف ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق فيعتقده على خلاف ماهوعليه امابر أيه ومعقوله ونظره أيه عادل الخصم وعليه يعول و به يغتر واما أخذا بالتقليد عن هذا حاله فاذا قرب الموت وظهرت الماسية ملك الموت واصطرب القلب عافيه وعاينكشف له في حال سكرات الموت بطلان مااعتقده بهلااذحال الموت حال كشف الغطاء ومبادى سكراته منه فقدينكشف به بعض الامور فهما بطل عندهما كاناعتقده وقدكان قاطعا بهمتيقناله عندنفسهم بظن بنفسه انه أخطأفي هذاالاعتقاد خاصة النوائه فيه الى رأيه الفاسدوعة له الناقص بل ظن أن كل مااعتقده لاأصل له اذلم يكن عنده فرق بين بمانهالله ورسوله وسائراعتقاداته الصحةو بمناعتقاده الفاسد فيكون انكشاف بعض اعتقاداته عزالحهل سبالبطلان بقيمة اعتقاداته أواشكه فيهافان اتفق زهوق روحه في هدده الخطرة قبل أن من و بعود الى أصل الاعمان فقد ختم له بالسوء وخر حتر وحمه على الشرك والعياذ بالله منه مولا هم المرادون بقوله تعالى و بدالهممن الله مالم يكونو المحتسبون و بقوله عز و حل قل هل ننبتكم النسر بناع الاالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاو كماأنه ود كنف في النوم ماسيكون في المستقبل وذلك بسمب خفة أشغال الدنياءن القلب فكذلك يندكشف فسكرات الموت بعض الامور اذشواغل الدنياوشهوات المدنهي المانعة للقلب من أن ينظر الى الماكوت فطالهمافي اللوح المحفوظ لتنكشف له الامو وعلى ماهي عليه فيكون مثل هذه الحال سديا الكشف وبكون الكشف مد الشك في بقية الاعتقادات وكل من اعتقد في الله تعالى وفي صفاته وأفعاله شما علىخلاف ماهويه اما تقلمدا وامانظرا بالرأى والمعقول فهوفي هذا الخطر والزهدوا اصلاح لايكفي لدفع هذا الخطربل لاينحي منه الاالاعتقادا كحق والبله عمزل عن هذا الخطراعني الذين آمنوا مالله ورسوله البوم الاخرايمانامجلاراسخا كالاعراب والسوادية وسائر العوام الذين لم يخوضوا في البعث والنظر وبرموافى المكلام استقلالا ولاصغوا الى أصناف المتكامين في تقليد أفاو يلهم المختلفة ولذلك قال ملى الله عليه وسلم أكثر أهل المحنة البله ولذلك منع السلف من الجعث والنظر والخوض في المكلام النَّنْسُ عنه في أن وأم وا الخلق أن يقتصر وا على أن يؤمنوا عما أنزل الله عز و حل بعاوبكل ماجاء من الظواهرمع اعتقادنني التشبيه ومنعوهم عن الخوض في التأويل لان الخطر والعثعن الصفات عظم وعقباته كؤدة ومسالكه وعرة والعقول عن درك جلال الله تعالى فاصرة وهدابةالله تعالى بنو واليقين عن القلوب عاجمات عليه من حب الدنيا محمو بة وماذكره الباحثون خاعة عقولم مضطرب ومتعارض والقلوب الألقى البهافي مبدأ النشأة آلفة ويهمتعلقة والتعصمات الزنبين الخلق مسام مرمؤ كدة للعقائد المو روثة أوالمأخوذة بحسن الظن من المعلم من في أول الامر الساع بحب الدنياه شغوفة وعليها مقبلة وشهوات الدنياع فنقهاآ خذة وعن عام الفكر صارفة فاذا والالكلام في الله وفي صفاته بالرأى والمعقول مع تفاوت الناس في قراقعهم واختلافهم في طبائعهم

وحوص كل حاهل منهم على أن يدعى الكمال أوالاحاطة بكنه الحق انطلقت ألسنتهم عايقع لكلواط منهم وتعلق ذلك بقلوب المصغين اليهم وتأكدذاك بطول الالف فيهم فاند بالكلية طريق الالي عليه فكانت ولامة الخلق فيأن شتغلوا بالاعال الصالحة ولايتمرضوالماهوخارج عن دلماني ولمكن الاتن قدامية بني العنان وفشا الهذمان ونزل كل جاهل على ماوا فق طبعه بظن وحسبان ومر يعتقدأن ذلكعل واستيقان وانهصفوا لايمان ويظن أنماوقع بهمن حدس وتخمين علماليقين وعز اليقين والمعلن نأه بعدحين وينبغى أن ينشدفي هؤلاء عند كشف الغطاء

أحسنت ظنك بالامام اذحسنت م ولم تخف سوه مايأتي به القدر والمدل الليالي فاغتررت مها مه وعند صفوالليالي يحدث الكدر

واعلى قيناان كلمن فارق الايمان الساذج بالله ورسوله وكتبه وخاص في البحث فقد تعرض لهذا الخفر ومثاله مثال من انكسرت سفينته وهوفي ملتطم الامواج يرميهمو جالىمو جقرعا يتقق أن لقيمال الساحل وذلك بعيدوالهلاك علمه أغلب وكل نازل على عقيدة تلقفها من الباحثين بيضاعة عقولهمامله الادلة التي حروهافي تعصباتهم أودون الادلة فانهان كانشا كافيه فهوفا يدالد من وان كانواها فهوآمن من مكرالله مغتر بعقله الماقص وكل خائض في البحث فلا ينفك عن ها تمن الحالة من الااذا عالى حدودالمعقول الى نورالم كاشفة الذى هومشرق في عالم الولاية والنبوة وذلا موالكبر يتالاحروان يتنسر وانمايسلم عنهذا الخطر الملهمن العوام أوالذين شغلهم خوف النار بطاعة الله فلم يخوضوا فحفا الفضول فهذا أحدالاساب المخطرة في سوالخاتمة عواما السبب الناني فهوضعف الاعمان في الاصل استيلاء حب الدنياعلى القاب ومهماضعف الايمان ضعف حب الله تعالى وقوى حب الدنيافيص النفس والعدول عن طريق الشيطان فيورث ذلك الانهماك في اتباع الشهوات حتى بظلم القاب وغورا ويسودوتنرا كمظلة النفوس على القل فلايزال يطفئ مافيه من نور الاعان على صعفه حتى يصرطها ورينا فاذاحاه تسكرات الموت ازداه ذلك الحب أعني حب الله ضعفا لما يبدومن استشعار فراق الهنا وهي المحبو بالغالب على القلب فيتألم القلب مأسة شعار فراق الدنياو برى ذلك من الله فعظ في منا بانكارماقد رعليه من الموت وكراهة ذلك من حيث انه من الله فعضي أن يثو رفي باطنه بغض الله عالى بدل الحب كان الذى يحب ولده حباصة عفااذا أخذولده أمواله التيهي أحب اليه من ولده وأحزا انقلب ذلك الحب الضميف بغضا فان اتفق زهوق روحه في تلك اللحظة التي خطرت فيهاه في الخفار ال فقد نخترله بالسوء وهلك هلاكامؤ بداوالسب الذي يفضى الى مثل هذه الخاتمة هوغلبة حب النباوا والركون المهاوالفرح باسبابهامعضعف الاعان الموحب لضعف حب الله تعالى فن وحدفي قليهما الله أغلب من حد الدنماوان كان يحب الدنما إيضافه وأبعد عن هذا الخطروح والدنمار أس كل خطاع وهوالداءالعضال وقدعم أصناف الخلق وذلك كله لقلة المعرفة بالله تعالى اذلا يحبه الامن عرفهو لمنافلا تعالى قل ان كان آباؤ كم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة تخذرنا كسادهاومساكن ترضونها احب اليكرمن اللهو رسوله وجهادفي سديله فتر بصواحتي بأني الله الا الاتية فاذا كل ن فارقته روحه في حالة خطرة الانكارعلى الله تعالى باله وظهو ربغض فعل الله غله فى تفريقه بينه وبن أهله وماله وسائر محابه فيكون موته قدوماعلى ماأ بغضه وفراقا الحمه فيقدم على الله قدوم العبدا أبغض الاتبق اذا قدم به على مولاه تهرا فلا يحنى ما يستحقه من الخزى والنكالوا الذي يتوفى على الحب فانه قدم على الله تعالى قدوم العبد المحسن المشتاق الى مولاه الذي تحمل مناف

المأمول والعقل حجة الله تعالى مدى م قدوما ويضل بهقوما آخرين فلمنتقلل أقوالهم في الروح واختلافهم فمه وأما المتمسكون بالشرائع الذبن تمكاموا فى الروح فق وممنام بطريق الاستدلال والنظر وقوممنهم بلسان الذوق والوحد لاماستمال الفكرحتي تكلم في ذلك مشايح الصوفية أيضا وكان الاولى الامسالة عن ذلك والتأدب مادب النىعلىهالسلامهوقد قال الجنيد الروحشي استأثر الله بعله ولاتحوز العمارة عنمه بأكثرمن مو حودولكن نحمل للصادقين عجلا لاقوالهم وأفعالمهم ومحوزأن يكون كالأمهم فيذلك عثابة التأويل اكلام الله تعالى والا مات المنزلة حيث وم تفسيره وحوز تاويله اذلاسع القول

J.

في التفسير الانقل وأما التاو دل فقتد العقول السه مالماع الطويل وهوذكر ماقعتمال الآية من المعنى من غير القطع مذلك واذاكان الامركذاك فللقول فيه وحهومجلفال أبوعيد الله النباحي الروح جسم بلطفءن الحسويكير عن اللسولا يعسرعنه بأكثرمنمو حودوهو وانمنع عن العمارة فقد حركرمانه دمم فركانه عبرعنه وقال ابن عطاء خاق الله الارواح قبل الاحساد لقوله تعالى واقد خلفنا كريعني الارواح مصورنا كم يعنى الاحساد وفال بعضهم الروح اطيف قائم في كثيدف كالبصر جوهدر اطيفقاتم في كثيفوفي هدذاالقول نظروقال بعضهم الروح عبارة والقائم بالاشياء

العمال ووعثاء الاسفارطم افي اقائه ولا مخفى ما يلقاه من الفرح والسرور عجر دالقدوم فضلاعما سفقه من اطائف الا كرام و بدائع الانعام ، (وأماا كاعة الثانية)، التي هي دون الأولى ولست مقضية الغلود في النارفلهاأ يضاسببان أحدهما كثرة الماصي وان قوى الايمان والا خرضعف الايمان وانفأت المعاصى وذلك لان مقارفة المعاصى سبم اغلمة الشهوات ورسوخها في القلب وكثرة الالف والعادة وجيع ما الفه الاسان في عروبعود قروالي قلبه عنده وته فان كان ميله ألا كثر إلى الطاعات كان اكثرما يحضره ذكرطاعة الله وان كان ميله الاكثر إلى المعاصى غلد كرهاعلى قلبه عند الموت فريما تقبض روحه عندغابة شمهوة من شهوات الدنياو معصية من المعاصي فيتقد بهاقلمه ويصدر محموماء والقدتعالى فالذى لايقارف الذنب الاالفيثة بعد الفيثة فهوأ بعدعن هذاا لحفار والذي لم يقارف السااصلافهو بعيد جداءن هذاالخطر والذى غلبت علسه المعاصي وكانت أكثرمن طاعاءته وقلبه بالفرحمنه بالطاعات فهذا الخطرعظيم في حقه - داونمرف هذاء ثال وهوانه لا يخفي عليك ان الانسان رى في منامه جلة من الاحوال التي عهدها طول عرو حتى انه لا يرى الامايا ثل مشاهداته في المقطة ومنىان المراهق الذى يحتم لايرى صورة الوقاع اذالم يكن قدواقع فى اليقظة ولو بقى كذلك مدة لما راىءندالاحتلام صورة الوقاع تملايخني أن الذي قضى عره في الفقه يرى من الاحوال المتعلقة بالعلم والعلاه اكثرهما يراه التاج الذي قضي عمره في التعارة والتاج يرى من الاحوال المتعلقة مالتعارة وأسمامها اكثرعما براه الطبيب والفقيه لانه اعمايظهر في حالة النوم ماحصل له مناسبة مع القلب بطول الالف أوسد آخرمن الاسماب والموتشديه النوم والكنه فوقه والكن مكرات الموت ما يتقدمه من الغشية قراسمن النوم فيقتضى ذاك تذكر المألوف وعوده الى القاب وأحد الاسباب المرجحة لحصول ذكره ف الفار طول الالف فطول الالف ما معاصى والطاعات أيضام بع وكذلك تخالف أيضامنا مات الصالحين منامات الفساق فتمكون غلبة الالف سعمالان تقشل صورة فاحشة في قلمه وتميل المها نفسه فرعا تقيض علمار وحه فد كون فلائسه مو مخاعته وان كان أصل الاعمان باقيا محمث يرجى له الخلاص منها وكما انما بخطرف اليقظة اغا يخطر بسدب خاص يعلم الله تعالى فكذلك آحاد المنامات لها أسماب عند دالله تعالى نعرف بعضها ولانعرف بعضها كإأنا نعلم أن الخاطر يذتقل من الشئ الى ماينا -جه اما بالمشاجة والمابالضادة وامابا افارنة بان يكون قدو ردعلي الحسمنه امابا اشابهة فبان ينظر الى جيل فيتذكر جبلا آخر وأمابا إضادة فبان ينظر الى جيل فيتذكر قبيصاو يتأمل في شدة التفاوت بينهما وأمابا اقارنة بان ينظرالي فرس قد رآهمن قب ل مع انسان فيتذكر ذلك الانسان وقد ينتقل الخاطر من شيّ الى شيّ ولابدرى وجهمنا معتمله وانما يكون ذلك واسطة وواسطتن مثل أن ينتقل من شي الى شي أن ومنه الهني الثم ينسى الثاني ولا يكون بن الثالث والاول مناسبة ولكن يكون بينه وبين الثاني مناسبة وبن الناني والاول مناسمة في مذلك لانتقالات الخواطرفي المنامات أسماب من هذا الحنس وكذلك عند الران الموت فعلى هذاو العلم عند دالله من كانت الخياطة أكثر أشغاله فانك تراه يومي الى رأسه كاتنه بالخابرته ليخيط بهاوييل أصبعه التي لهاعادة بالكستبان ويأخذ الازارمن فوقه ويقدره ويشبره كأثنه بناطي تفصيله شميم ويده الى المقراعن ومن أوادأن يكف خاطره عن الانتقال عن المعاصي والشهوات فلاطريقله الاالمحاهدة طول العمرفي فطامة نفسه عنهاوفي قع الشهوات عن القلب فهذا هو القدر الذي بدخل تحت الاختيار ويكون طول المواظبة على الخير وتخلية الفكرعن الشرعدة وذخيرة محالة سكرات الونفانه يوت المروعلي ماعاش عليه ومحشر على مامات وليه ولذلك نقل عن بقال انه كان يلقن عند الونكاتي الشهادة فيقول خسة ستة أربعة فكان مشغول النفس بالحساب الذي طال الفعله قبل الموت

LuR.

1,124

تعالى

ناول

yled

ماذر

رمهالي

مثاق

وقال بعض العارفين من السلف العرش جوهرة تقلالًا " نور افلا يكون العبد على حال الا انطب عماله في العوش على الصورة التي كان عليه افاذا كان في سكرات الموت كشف له صورته من العرش فرعايي نفسه على صورة معصية وكذلك كشف له يوم القيامة فبرى أحوال نفسمه فيأخذه من الحياه والخوز مايحلءن الوصف وماذكره صحيح وسدب الرؤ ما الصادقة قريب من ذلك فان النائم يدرك ما يكون المسة قبل من مطالعة اللوح المحفوظ وهي خومن أجراء النبوة فأذار جم سوء الخاتمة الى أحوال الغل واختلاج الخواطرومقل القلوبهوالله والاتفاقات المقتضية اسوء الخواطر غبرداخلة تحت الاختيا دخولا كلياوان كان اطول الالف فيمه تأثير فهم ذاعظم خوف العارفين من سوء الخاتمة لانه لوارد الانسان أنلابرى في المنام الاأحوال الصالح بن وأحوال الطاعات والعبادات عسر عليه ذلك وان كان كثرة الصلاح والمواظبة عليه مما يؤثر فيه ولكن اضطرابات الخيال لاتدخل بالكلية تحت الضبطول كان الغالب مناسسة ما يظهر في النوم لماغاب في المقطة حتى معت الشيخ اباعلى الفارمذي رجة ال عليه يصف لي وحو بحسن أدب المر يدلشعه وأن لا يكون في قليه انكار لكل ما يقوله ولا في ال مجادلة عليه فقال حكيت لشعني أبي القاسم الكرماني منامالي وقات رأيتك قلت لي كذافقات لزلا قال فهدر في شهر اولم يكامني وقال لولا أنه كان في باطنك تجو زالطالبة وانكارما أقوله للسلاجي ذلا على لسانك في النوم وهو كما قال اذقل برى الانسان في منامه خلاف ما بغاب في اليقظة على قلمه فهذا هو القدرالذي نسمه مذكره في علم المعاملة من أسرار أمراكناتمة وماو را وذلك فهود اخل في علم المكاشفة وال ظهراك بهذا أن الامن من سوء انخاءة بان ترى الاشياء كاهي عليه من غير حهل وتز حي جيم العمر في طاعة الله من غير معصمة فان كنت تعلم أن ذلك محال أوعسم فلا بدوان يغلب عليك من الخون ماغل على العارفين حتى يطول بسديه بكاؤلة ونياحتك و بدوم به خزنك وقلقل كاستعكيمن أحوال الاندياء والسلف الصامحين ليكون ذلك أحدالا سباب المهجة لنارا لخوف من قلبك وقدعرف بهذاان أعمال العمر كالهاضا ثعةان لم تسلف النفس الاخبرالذي عليه خرو وجالروح وانسلامته اصطراب أمواج الخواطرمشكلة حداولذلك كانمطرف بنعدد الله يقول اني لاأعدى هالكذن هلكولكني أعجب عن نحاكيف نحاولذ لك قال حامد اللفاف اذاصة دت الملائكة مروح العدد الؤون وقدمات على الغير والاسلام تعجبت الملائكة منه وقالوا كيف نحاهذا من دنيافسد فيها خيارنا وكانا الثورى يوماييكي فقيل له علام تبكي فقال بكيناعلى الذنوب زمانا فالاتن نبكي على الاسلام و مالحمة من وقعت سفيذته في كحة البحر وهدمت عليه الرباح العاصفة واضطربت الامواج كانت التجافل حقه أبعدمن الهلالة وقلب المؤمن أشد اصطرابامن السفينة وأمواج الخواطر أعظم التطامامن أمواج البحر واغا المخوف عندالموت خاطرسو مخطر فقط وهوالذى قال فيهرسول اللهصلي الله عليه وسإلنا الرحل المعمل بعمل أهل الحنة خسين سنة حتى لايمقي بينه وبين الحنة الافواق ناقة فيختم له عاسبا مه الكتاب ولايتسع فواق الناقة لاعمال توجب الشقاوة بلهي الخواطرالتي تضطرب وتخطر خطور البرق الخاطف وقال - على وأيت كافى أدخلت الجنة فرأيت ثلثماثة نبي فسألتهم ما أخوف ما كنم تخافون في الدنيا قالواسو الخاتمة ولاحل هذا الخطر العظيم كانت الشهادة مغبوطا عليها وكان ونا الفهاة مكروها أماللوت فعاة فلانه رعايتفقء ندغلبة خاطر سوء واستملائه على القلب والقاب لايخلا عن أمثاله الاأن يدفع بالكراهة أو بنو والمعرفة وأماالشهادة فلانها عبارة عن قبض الروح في الله لمرسق في القلب سوى حب الله تعالى وخرج حب الدنياوالاهل والمال والولد وجيع الشهوات و القلب اذلا يهجم على صف القتال موطنانفسه على الموت الاحبالله وطلما لمرضاته وبالتعادنياه ما تخره

هوالحق وهدذافيه نظر أيضا الاأن عملعلي معنى الاحياء فقددقال ومضهم الاحياه صفة المحى كالتخليق صفة الخألق وقال قل الروح منأوربي وأمره كلامه وكلاممه اسرعف اوق اى صار الحي حيا يقوله كن حيا وعلى هـذا لايكون الروحمعني فى الحسد فن الاقوال مايدل على أن قائله يعتقد قدم الروح ومن الاقوال مايدل على أنه يعتقد حددوثه ثمان الناس مختلفون في الروح الذي ستلرسول اللهصلي الله عليه وسلمعنه فقال قوم هو حيراثيل وتقلعن أمرالمؤمنين على بن أبىطالب رضى اللهعنه انه قال هـ وملك من الملائكةلهسمونالف وحمه ولكلوحهمنه سيمعون ألف اسان

واكل اسان منهسعون الف اغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاو يخلق من كل تسبعة ملكا يطبر مع الملائكة الى يوم القمامية وروىءن عبداللهن عباسرضي الله عنها انالروح خلق من خلــقالله صو رهم على صورة بي آدم ومانزل من السماء ملكالاومعهواحددمن الروح وقال أوصالح والروح كهيئة الانسان ولسوا بناس وقال محاهدالروخ على صورة بني آدم لم أردوار حل وروس أكلون الطعام واسواء لائكة وقال سعدن حدر لمعلق الله خلقا أعظم من الروح غدرالعرش ولوشاءان يبلع المعوات والارضن السمع في المحمة لفعل صورة خلقه على صورة اللائكة وصورة وحهه

وراضا بالبيع الذى بايعه الله به اذقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة والبائع راغب عن المبيع لامحالة ومخرج حبه عن القلب ومجرد حب العوض المطلوب في قلبه ومثل هذه المالة فديغلب على القلب في بعض الاحوال والكن لا يتفق زهوق الروح فيها فصف القتال سدب إهوق الروح على مثل هذه الحالة هذا فعن لنس يقصد الغلبة والغنجة وحسن الصنت بالشجاعة فان من مذاعاله وان فتل في المعركة فهو بعيد عن منسل هذه الرتبة كادلت علمه الاخمار واذبان المدهني سوء الااتمة وماهو مخوف فيها فاشتغل بالاستعداد لها فواظب على ذكرالله تعالى وأخرجهن قابك حب النا واحس عن فعل المعاصى حوارحك وعن الفكرفيها قليلة واحمير زعن مشاهدة المعاصى وشاهدة أهلهاجهدك فان ذلك أيضا وثرفى قلبك ويصرف اليه فكرك وخواطرك واماك أن تسوف وغول استعدلها اذاجاء تالخاتمة فانكل نفس من أنفاسك خاتمنك اذيكن أن تختطف فيه روحك وان قلبات في كل تطريفة وامالة أنتهمله تحظة فلعل الك اللحظة خاتمتك اذعكن أن تختطف فيها ودن ها دامادمت في يقظتك وأما اذاغت فاماك أن تنام الاعلى طهارة الظاهر والباطن وان يغلبك النوم الابعد علمة ذكر الله على قليدا است أقول على اسانك فان حركة اللسان عدر دهاص عيفة الاثر واعا قطعااله لا غلب عند النوم على قلبات الاما كان قبل النوم غالباعليه واله لا يغلب في النوم الا الكانغاليا قبدل النوم ولاينبعث عن نومك الاماغاب على قليدك في نومك والموت والبعث شديه النوم واليقظة فكالاينام العبدالاعلى ماغلب عليه في يقظته ولا يستيقظ الاعلى ما كان علسه في نومه فلذاك لاعوت المرءالاعلى ماعاش عليه ولا يحشر الاعلى مامات عليه وتحقق قطعاو يقيفاأن الموت وابعث حالتان من أحوالك كمان النوم واليقظة حالتان من أحوالك وآمن بهد ذا تصديقا باعتقاد الله الله الماله المدة ذلك بعن اليقن ونور البصيرة وراقب أنفاسك ولحظاتك والماك أن ففلءن الله طرفة عسن فالمك اذا فعلت ذلك كله كنت مع ذلك في خطرعظم فكيف اذا لم تفعل والناس كلهم هالكي الاالعالمون والعالمون كلهم هالكي آلاالعام الون والعاملون كلهم هالكي الا لخامون والمخاصون على خطرعظيم واعلم أن ذلك لا يتيسر لك مالم تقنع من الدنيا بقدرضر و رتك فرورتك مطعم ومابس ومسكن وألباقي كله فضول والضرورة من المطعم مايقيم صلبك ويسدرمقك بنغان كون تناولك تناول مضطركاره له ولاتكون رغبتك فيه اكثر من رغبتك في قضاء حاحتك لافرق بينادخال الطعام في المطن واخراجه فهماضر و رقان في الحبالة وكمالا يكون قضاء الحاجة زهمتك التي يشتغل بها قلبك فلايذبغي أن يكون تناول الطعام من همتك واعلم اله ان كان همتك المذال والمان فقيمة لأمايخرج من وطنك واذالم يكن قصدك من الطعام الاالتقوى على عبادة الله الى كقصدك من قضاء حاجتك فعلامة ذلك تظهر في ثلاثة أمورمن مأ كولك في وقته وقدره وحنسه الونت فاقله أن يكتفي في اليوم والليلة عرة واحدة فيواظب على الصوم وأماقدره فبأن لا يز مدعلي فالبطن واماجنسه فان لايطلب لذائذ الاطعمة بل يقنع عايتفق فان قدرت على هذه الثلاث وسقطت خطور طلعونة الشهوات اللذائدة درت بعد ذلك على ترك الشبهات وأمكنك أن لاتا كل الامن حله فان الملابعز ولابني بحميه الشهوات وأماملاسك فليكن غرضك منه دفع الحر والبردوسة العورة كل مادفع البردعن رأسك ولوقلنسوة بدانق فطلبك غيره فضول منك يضمع فيه زمانك ويلزمك الاعار مغلالدام والعناه القام في تحصيله بالكسب رة والطمع أخرى من الحرام والشبهة وقس بهذا فيحالا لنعبه الحروالبردعن بدنك فكلماحصل مقصوداللباس ان لمتكتف به في حساسة قدره وحفسه اتءن الراك موقف ومرد بعده بل كنت عن لاعلا بطنه الاالتراب وكذلك المسكن ان اكتفيت عقصوده فرية

ف

ك في

ومن

وكان

فعادقي

امواج

ساران

اساق

ما کننم

ن مون

كفتك السماء سقفاوالارص مستقرافان غلبك وأو بردفعايك بالمساجد فان طابت مسكنا خاصاطال عليك وانصرف اليه أكثر عرك وعرك هو بضاعتك نم ان تسيرالك فقصدت من الحافظ سوى كونه دافعاللا مطارفا خدت ترفع الحيطان وترين الدفون فقد تورطت في مهواة ببعد رقيك منها وهكذا جميع ضرورات أمورك ان قتصرت عليها تفرغت تفوندن على النزود لا خرتك والاستعداد كانحت في وان حاو رت حدالضر ورة الى أودية الامانى تشعن همومك ولم يبال الله في أى واداهلك فاقبل هذه النصحة من هوا حوج الى النصحة من شواعل ممسع المدبيروالترود والاحتماط هذا العمر القصيرفاذا دفعته يوما بيوم في تسويفك أو غفلتك اختفان فيا قفير وقت ارادتك ولم تفارقك حسرتك وندامتك فان كنت لا تقدر على ملازمة ما أرسدن الي فعف خوفك اذلم يكن في اوصفناه من أمراكاته في تحق و فك فاناسنو ردعليسك من أحوال الخائفين ما نور حوان يزيل بعض القساوة عن قلبك فانك تحقق أن عقبل الانبياء والعلما وعلم من منازمة ما المتدبهم الخوف وطال بهم الحزن والبكاء حتى كان بعضهم بصعق و بعضهم بدهن و بعضهم بدهن و بعضهم بدهن و و بعضهم بسقط مغشياء ليه و بعضهم بدهن قلوب الغافلين مثل الحجارة أواشد قسوة وان من الحجارة الما يتفعر منه الانهار وان منها الما يشقى فبغن قلوب الغافلين مثل الحجارة أواشد قسوة وان من الحجارة الما يتفعر منه الانهار وان منها الما يشقى فبغن عماون

ع (بيان أحوال الاندياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الخوف)

ر وتعائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تغير الهوا وهبت ريح عاصفة ننه وجهه فمقومو يترددفي المحمرة ويدخل ويمخرج كل ذالك خوفامن عذاب الله وقرأصلي الله علمه وا آيةفي سورة الواقعة فصعتي وقال تعالى وخرموسي صعقاو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرا جبريل عليه السلام بالابطح فصعتى وروى أنه عليه السلام كان اذادخل في الصلاة يسمع اصدره أزيز كاز يزالمرجل وقالصلى الله عليه وسلم ماجاه في حبريل قط الاوهو برعد فرقامن الحمار وقسلها ظهرعلى ابلنس ماظهر طفق جبريل وميكاثيل عليهما السلام يمكدان فاوحى الله اليهم امالكا تبكبان كلهذا البكاه فقالامارب مانامن مكرك فقال الله تعالى هكذا كونالا تأمنامكرى وعن محدين المك قال لماخلقت النمار طارت أفدة الملائكة من أما كنها فلماخلق بنوآ دم عادت وعن أنس انه علبه السلام سأل جبريل مالى لاأرى مسكاثيل يضحك فقال جبريل ماضحك ميكاثيل منسذخلف النا ويقال انلله تعالى ملائد كمة لم يضدك إحدمنهم منذخلقت النارمخافة أن يغضب الله عليم فيعذب بها وقال ابن عررضي الله عنه ماخر حتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مضحمال الانصارفيو ليلتقط من المقرو يأكل فقال ياابن عرمالك لاما كل فقلت يارسول الله لاأستم يه فقا لكني أشتهيه وهذاصبع رابعة لمأذق طعاماولم اجده ولوسأات ربى لاعطاني وللقيصروكمرى فكبغ بك البن عرادا بقيت في قوم يحبؤن رزف منتهم ويضعف المقدين في قلو بهم قال فوالله مارد ال قناحتى نزات وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وايا كموهو السهيع العليم فال فقال وسوالا صلى الله عليه و- لم ان الله لم يأمركم بكنزالمال ولاباتماع الشهوات من كنزدنا نمر يدبها حياة فانفا الحياة بيدالله ألاوانى لا كنزدينا راولا درهما ولاأخبار زقالغد وقال أبوالدرداء كان يسمع ازيرا ابراهم خليل الرحن صلى الله عليه وسلم اذاقام في الصلاة من مسيرة ميل خوفامن وبه وقال بجاها بكي داودعليه السلام أردمين يوماسا حدالا يرفع راسه حتى نبت المرعى من دموعه وحتى عطى ال

على صورة الا دمين يقوم بوم القمامة عدن عين العرش والملائمة معهفيصف واحدوهو عن يشفع لاهل التوحيد ولولاأن بنه وبن الملائكة سترامن نور أحق اهل السموات من نوره فهدده الاقاويل لاتكون الانقلا وسماعا باغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك واذا كان الروح المسؤل عنهشيأمن هذا المنقول فهوغير الروح الذىفي الحسدفعلى هذايسوغ القولفهذاالر وحولا يكون الكلام فيه عنوعا وقال بعضهمالروح الطيفة تسرى من الله الى أماكن معروفة لايعير عنهما كثرمن موحود بالحادغيره وقال بعضهم الرو حلم يخرجمن كن لانه لوخرج من كن كان عليه الذل قيل فن أىشىخر جقالمنسن

ر فالمناف المالية الما

فردى و خوفه م كنوبة ناوله أو مارفع را الداووا الداوو

allo allo malis وتعالى علاحظة الاشارة خصهاسلامه وحياها بكلامه فهي معتقة من ذل كن (وسئل) أبو سعيدا لخرازعن الروح مخلوقةهى قالنع ولولا فالدُما أقرت بالريويية حيثقالت بلى والروح هي الي قام بها الدن واستحق بهااسم الحياة وبالر وحثت العقل و بالر وحقامت الحقولو لم يكن الروح كان العقل asakk spalled وقيل انهاحوهرمخلوق ولكنها ألطف المخلوقات وأصفى الحواهروأنورها و بها تتراءى المغسات وبهايكون الكشف لاهـل الحقائق واذا حبت الروح عن مراعاة السبرأساءت الحوارح الادب ولذلك صارت الر وحبين تحل واستنار وفابض ونازع وقيل الدنياوالا خرةعند نودى باداود أجائع أنت فقطع أم ظمات فتسقى أم عارفتكسي ففعب نحبة هاج العود فاحترق من ح خوفه مُ أَفِل الله تعالى عليه التو به والمغفرة فقال يارب احمل خطيئتي في كفي فصارت خطيئته في كفه متوبة فكان لايدسط كفه اطعام ولااشراب ولالغبره الارتهافا بكته قال وكان يؤتى بالقدح الثاهما وفاذا ناوله أصرخط تهفا يضعهعلى شفته حتى بفيض القدحمن دموعه وبروى عنه عليه السلام أنه مرفرراسه الى المعماء حتى مات حياء من الله عز وجل وكان يقول في مناجاته الهي اذاذ كرت خطيتي طافت على الارض برحبها واذاذ كرترجت لاارتدت الى روجى سيعانك الهي أتيت أطباء عبادلة لداو واخطيئني فكلهم عليك يداني فبؤساللقانطين من رحتك وقال الفضيل بالغني أن داو دعليمه اللامذكرذنبهذات يوم فوس صارخاواصمايده على رأسه حيى عق بالحمال فاجتعت اليه السماع فالارجعوالاأر بدكانما ريدكل بكاءعلى خطيئته فلايستقبلني الابالبكاء ومن لميكن ذاخطيئه فا منورداودا عظاه وكان يعاتب في كثرة البكاء فيقول دعوني أبكي قبل خروج وم البكاء قبل تخريق المقام واشتعال المشاوقيل أن يؤمر في ملائكة غلاظ شد ادلا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون وفل عسدالعزيز بنعراا أصاب داودالفطيئة نقص صوته فقال المي عصوتي في صفاء أصوات الهدفين وروى انه عليه السلام الطال بكاؤه ولم بنفعه ذلك ضاق ذرعه واشتدغه فقال يارب اماترحم بالى فاوحى الله تعالى اليه باداود نستت ذنبكوذ كرت بكاءك فقال الهي وسيدى كيف أنسى ذنبي كتاذاناوتال يوركف الماء الحارى عن حريه وسكن هبوب الريح وأظلني الطبرعلي رأسي وأنست الووش الى محرافى الهدى وسيدى فاهذه الوحشة التى بني وبينك فأوجى الله تعالى المه باد اود ذلك السالطاعة وهذه وحشمة المعصمية باداودآدم خلق من خلقي خلقته بيدى و نفخت فيمه من روحي واعدناه ملائكتي والدسته توكرامتي وتوحته بتاج وقاري وشكاالي الوحدة فزوجته حواءامتي واكتهمنتي عصاني فطردته عن حواري عريانا ذليلا باداودا ععمني والحق أقول أطعتنا فأطعناك والنافأعطيناك وعصمتنافأمهلناك وانعدت اليناعلي ماكان منك قباناك وقال يحيين أيي كثير لفناأن داودعليه السلام كان اذاأوادأن ينوح مكث قبل ذلك سبعالايا كل الطعام ولايشرب الشراب ولا فرب النساء فاذا كان قب ل ذاك بيوم أخرج له المنبرالي البرية فامرسلمان أن يتادى بصوت بتقرى البالادوما حولهامن الغياض والاكام والجبال والبرارى والصوامع والبيع فينادى فيها المنأرادان يسمعنو حداود على نفسه فليأت قال فتأتى الوحوش من البراري والا كام وتاتي الباعمن الغياض وتاتي الهوام من الحبال وتاتي الطهرمن الاوكار وتأتى العذاري من خدو رهن ونجنم الناس لذاك اليوموياني داودحتي برقي المنسبرو محيط به بنواسرا ثيال وكل صنف على منه عيطون به وسلمان عليه السلام قائم على رأسه فيأخد ذفي الثناءع لى ربه فيضعون بالمكاه والمراخم بأخذف ذكرا محنة والنارفتموت الهوام وطاثفة من الوحوش والسباع والناس تم يأخذني الموال القيامة وفي النياحة على نفسه فعوت من كل نوعطا ثفة فاذار أى سلمان كثرة الموتى فال إبناء فدمزقت المستمعين كل محزق وماتت طواثف من بني آسرا ثيل ومن الوحوش والهوام فيأخذ في معاضيناهوكذلك اذناداه بعض عبادني اسرائيل ماداودعات بطاب الجزاءعلى ربك قال فحرداود منباعليه فاذانظر سلمان الى ماأصابه أتى بسر رفحمله عليه مم أمرمنا دباينا دى الامن كان لهمع اورجم أوقريب فليأت سر يرفلحمله فان الذين كانوامعه قدقتلهم ذكرا لجنة والنارف كانت المأنتأنى بالسرير وتحمل قربها وتقول مامن قتلهذ كرالنار مامن قتاله خوف اللهثم اذا إفاق داود اروضع يده على راسه ودخل بتعبادته وأغاق بليه ويقول بااله داود اغضبان أنت على داودولا

يزال بناجى ربه فيأتي سلمان و يقعد على الباب ويستأذن ثم بدخل ومعه قرص من شعبر فيفر ما أبدًاه تفوّ بهذا على ماتر يدفه أكل من ذلك القرص ماشاء الله شم يخرج الى بني اسرائيك فيكون من والهورفو هوقال يزيدالرقاشي خوج داودذات مومالناس يعظهم ومخوفهم فغرج فيأر بعسن ألفاف انمز والطاومك الملاثون الفاومار جع الافي عشرة آلاف قال وكان له حاريتان اتخدهما حتى اذا جاءه الخوف وغير وجهه وا فاضطرب قعد تاعلى صدره وعلى وحليه مخافة أن تتفرق أعضاؤه ومفاصله فعوت وقال ابن عررفا وأراليو الله عنه ما دخل محيي بن زكر ماعلم ماالسلام بعت المقدس وهو ابن عمان حج فنظر الى عباده ألم معداوق لبسوامدارع الشعر والصوف ونظرالي مجتم ديهم قدخرة واالتراقي وسلكوا فيهاالسلاسل وشار يدالنج أنفسهم الىأطراف بيت المقدس فهاله ذلك فرحم الى أبو مهفر بصديان يلعبون فقالواله مامي فمفار بنالنلعب فقال انى لم أخلق للعب قال فأتبي أبويه فسألهماان بدرعاه الشعر ففعلا فرحة على بدت الفذر التففي الر وكان يخدمه نهارا ويصيح فيه ليلاحتى اتتعليه خسعشرة سنة فغرج ولزم أطواد الارض وغيال فأكاون الشعاب فغرج أبواه فى طلبه فادركاه على بحيرة الاردن وقد أنقع رجليه في الماءحتى كاد العطش مذه الذ وهويةول وعزتك وحلالك لاأذوق باردالشراب حنى أعلم أين مكافى منك فسأله أبواهان يفطر على فزو الإحاسناا كان معهما من شمر و يشر ب من ذلك الماء ففعل وكفر عن عينه فدح ما ليرفر ده أبواه الى بدت الملام كالناب فكان اذاقام بصلى بكي حتى يمكي معه الشحر والمدرو يمكيز كر ماعليه السلام لمكائه حتى يغم العصدا عليه فلم يزل يمكى حتى خرقت دموعه كم خديه وبدت أضراسه للناظر من فقالت له أمه بابني لواذنا المرآناك ان أتحذلك شيأتوارى به أضراس لمن عن الناظر من فأذن له افعمدت الى قطعتي لمودفا اصفتهماء والمامن خديه فكان اذافام يصلى بكي فاذا استنقعت دموعه في القطعتين أتت المه ومصرتهم فاذاراه المرس دموعه تسيل على ذراعى أمه قال اللهم هذه دموعى وهذه أمى وأناعبدك وأنت أرحم الراحسن فقال عديمي و كريابومايا بني اغاسالت ري أن مباك في لتقرعيناى مك فقال يحيى ما أبت ان حسر بل على المروق السلام أخبرنى أن بين المحنسة والنارمفازة لا يقطعها الأكل بكاه فقال وكرياء ليه السلام ياني فالم تقول ارم وقال المسيح عليه السلام معاشر الحواريين خشية الله وحب الفردوس بورثان الصبرعلي النقر اللذالث و يباعدان من الدنيا يحق أفول المران أكل الشعير والنوم على المزابل مع الكلاب في طلب الفرور المالكامه قليل وقيل كان الخليل صلوات الله عليه وسلامه اذاذ كرخطيثته يغشى عليه ويسمع اضطرا قلبهميلافى ميل فيأتيه حبريل فيقول له ربك قرئك السلام ويقول هل رأيت خلي الايخاف خلب الفلام فيقول ياجب بريل انى اذاذ كرت خطيئتي نستت خلتي فهدده أحوال الانبياء عليهم السلام فدونا اكنة يق والتأمل فيهافانهم أعرف خلق الله بالله وصفاته صلوات الله عليهم أجعين وعلى كل عبادالله الفراا وحسناالله ونعمالو كيل

م إبيان أحوال المحابة والتابعين والسلف الصالحين في شدة الخوف ع روى أن أبابكر الصديق رضى الله عنه قال اطائر آرتني مثلك باطائر ولم أخلق بشراوة أل أبوذر رضي عنهوددت لوأني شعرة تعضدوكذلك قال طلحة وقال عثمان رضي الله عنمه وددت اني اذامت إسنا وقالتعائشة رضي اللهعنها وددتأنى كنتنسيا منسياو روى أنعر رضي اللهعنه كان يسقطها الخوف اذاسمع آية من القرآن مغشيا عليه في كان يعاد أياما وأخد نوما تدنية من الارض فقال بالبني كنت هذه التبنة باليتني لم أك شيامذ كو را بالمتنى كنت نسيامنسيا باليتني لم الدف امى وكان فد عررضي الله عنه خطان أسودان من الدمو عوقال رضي الله عنه من خاف الله لم شف غيظه ومن الله الم الله لم يصنع ما ير يدولولا يوم القيامة لكان غيرماتر ون ولما قرأهر رضي الله عنه اذا الشه سكور الفعليه

الار واحسواءوقيل الار واح أقسام أرواح تحول في البرزخ وتمصر أحوال الدنيا والملائكة وسعماته\_دنهفي السماءعن أحسوال الا دمسن وأرواح تحت العرش وأرواح طيارة الى الحنان والى حيث شاءتعلى أقدارهامن السعى الى الله أمام الحياة و روى سعيدين المسب عن سلانقال أرواح المؤمنيين تذهب في مر زخمن الارض حيث شاءت بانالسماء والارضحى يردهاالي حسدهاوقيل اذاورد عالى الار واحميت من الاحياء التقواوتحدثوا وتساءلواو وكل اللهبها ملائكة تعرض عليها أعال الحياة حتى اذا عرض على الاموات ما يعاقب به الاحياه في الدنيامن أجل الذنوب 

وانهى

ا کادت

المىالله

الحسن ماقة

الضعلقا

لاسهيم

عز زاء

الحاسداده

ولات

ظاهراعنهفانهلااحد أحب اليه العذرمن الله تعالى وقدو ردفي الخبر عن الني تعرض الاعال يوم الاثنين والخمدس على الله وتعرض على الانبياء والاتاء والامهات يوم الحمعة فمفرحون مساتهم وتزدادو حوههم بياضا واشراقافاتقوا الله تعالى ولا تؤذوامو تاكم وفىخبرآ خران أعالكم تعرض على عشائركم وأقار بكم من الموتى فان كانحسنا استشروا وان كان غسردان قالوا اللهم لاعتمرحي توديم كإهديتنا وهذه الاخبار والافوالتدلءليأنها أعيان في الحسدوليست عمانواعراض (سئل) الواسطى لاىءله كان رسول الله صلى الله عليه وسلمأ المالخلق قال لانه خلق روحه أولافوقعله صبة التكن والاستقرار ألا تراه قول كنت ندما

وأنهى الى قوله تعالى واذا العصف نشرت خرمغشا عليه وم بوما بدارانسان وهو يصلى و يقرأسو وة والمور ووقف يستم فلابلغ قوله تعالى انعذاب رمك اواقع ماله من دافع نزل عن حاره واستندالي عالما ومكث زماناو رجع الى منزله فرض شهرا بعوده الناس ولايدر ون مام صهوقال على كرم الله وحهه وقدسلم ن صلاة الفعر وقدعلاه كاتبة وهو يقلب يده اقدرأيت أصحاب محدصلي الله عليه وسلم فأراليوم سيأيشبهم اقدكانوا يصبحون شعنا صفر اغبرابين أعينهم أمثال ركب المعزى قدما توالله واستعداوقياما يتلون كتاب الله براوحون بين حماههم وأقدامه مفاذا أصبحواذ كر والله تمادوا كإ مداله عرفي يوم الريح وهمات أعيم مالده وعدتي تبل ثيابهم والله و. كا في القوم باتوا غافلين م المفار وى بعدد النصاحكامتي ضربه اس ملم وقال عران بن حصر بنوددت أن أكون رمادا تعفى الرياح في وم عاصف وقال أبوعبيدة بن الحراح رضى الله عنه وددت أني كنش فيذ يحني أهلى الماكاون عيون عرق وكان على بن الحسين رضى الله عنه اذا توصأا صفر لونه فيقول له أهله يه المذاالذي يعتادك عندالوضو وفيقول أتدرون بن يدى من أريد أن أقوم وقال موسى بن مسعود كنا الداساالي الثورى كان النارقد أحاطت بنالم أنرى من خوفه و جزعه وقر أمضر القارئ وماهدا كنابنا ينطق عليكم بالحق الاتية فبكي عبد الواحد بنز يدحتى غشى علمه فلما أفاق قال وعزتك اعصنا عهدى أبدافاعنى بتوفيةك على طاعتك وكان المسور سنخرمة لايقوى أن يسمع شامن الرآن الدة خوفه ولقد كان يقرأ عنده الحرف والاتية فيصيع الصحة فايعقل أياماحتي أتى عليه والمنخثع فقرأعليه يومنحشرا لتقين الى الرجن وفداونسوق المحرمين الىجهمة وردافقال أنامن المرمين واستمن المتقين اعدعلي القول ايها القارئ فاعادها عليه فشهق شهقة فلحق بالا تخرة وقرئ المستدي البكاء ولوتري أذوقفو اعلى ربهم فصاح صعدقه كثمنها مريضا أربعة أشهر يعادمن أطراف المرة وقال مالك بندينار بينما أناأطوف بالبيت اذأنا يحوير يةمتعبدة متعلقة باستار الكعبة وهي قرلباربكشه وةذهبت لذاتهاو بقيت تمعاتها يارب أما كاناك أدب وعقو بةالاالنار وتبكيف والذاك مقامها حتى طلع المفهر فال مالك فلمارأ يتذلك وضعت بدى على رأسي صارخا أقول أحكات الكاأمهوروي أن الفضيل رؤى يوم عرفة والناس يدعون وهو يمكى بكاء السكلي المحترقة حتى اكادت النمس تغرب قبض على كميته ثم رفع رأسه الى السماء وقال واسوأ تاهمنك وان غفرت ثم افلمع الناس وسئل ابن عباس رضى الله عنهماءن اكاثفين فقال قلو بهم بالخوف قرحة وأعينهم كبة قولون كيف نفر حوالموت من وراثنا والقبرامامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقناوبين بىالله و بنامو قفنا و مراكسس بشاب وهومستغرق في ضحكه وهو حالس مع قوم في محلس فقال له المن افتى هلم وتبالصراط قاللا قال فهل تدرى الى الحنة تصررام الى النارقال لاقال فاهذا الفعل قال فارؤى ذلك الفتي بعدها ضاحكا وكان جادبن عبدر به اذا جلس جلس مستوفزاعلي مسه فيقال له لواطمأ ننت فيقول تلك جلسة الامن وأناغير آمن اذعصنت الله تعالى وقال عربن عبد عر بزاغاجعل الله هذه الغفلة في قلوب العبادرجة كي لاعو توامن خشية الله تعالى وقال مالك بن بالقدهممت اذا أنامت آمرهم أن يقيدوني و يغلوني ثم ينطاقوا بي الى و بي كاينطاق بالعدد الاتبق السيده وفال حاتم الاصم لا تغتر عوضع صالح فلامكان أصلح من الجنة وقد التي آدم عليه السلام فيها الفي ولاتغتر بكثرة ألعبادة فان ابليس بعدطول تعبده لقي مالقي ولا تغتر بكثرة العلمفان العام كان يحسن م الله الاعظم فانظر ماذالتي ولا تغترس ويقالصالحين فلاشعص أكبرمنزلة عندالله من المصطفى صلى فعليه وسلمولم ينتفع بلقائه أقار به وأعداؤه وقال السرى انى لانظر الى أنفى كل يوم رات مخافة أن

يكون قداسودو جهبي وقال أبوحفص منذأر بعين سنة اعتقادي في نفسي ان الله ينظر الى نظر اليزاليز وأعمالي تدلءلي ذالثوخر جابن الممارك يوماعلي أصحابه فقال اني اجمترأت البارحة عملي الفران أبعا الحنة وقالت أم محدين كعب القرظى لابنها يابني افى أعرفك صغيراطيبا وكبيراطيبا وكا نك احدال القر حدثامو بقالماأراك تصنع في ليلا ونهارك فقال ياأماه ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قداطلع على المساكر على وه صفر في فقتني وقال وعزتي و جلالي لاغفرت التوقال الفضيل الى لا أغبط نبيام سلاولالله ورؤ مقر باولاعد ذاصاكحا المسهؤلاء يعاينون يوم القيامة اغما أغبط من لم يخلق وروى ان فني عملا الانصارد خلته خشية النارف كمان يمكى حتى حدسه ذلك في البيت فعاء النبي صلى الله عليه وسلون في ال علمه واعتنقه فغرمية افقال صلى الله عليه وسلمجهز واصاحبكم فان الفرق من الناوفتت كبده وروي مالذ عن ابن أبى مدسرة انه كان اذا أوى الى فراشه يقول ماليت أمى لم تلدنى فقالت له أمه ما ميسرة ان اله على قدا حسن اليك هداك الى الاسلام قال أحل ولكن الله قد بين لنا اناوار دوالنار ولم يمين لنا اناصادر ولل عنها وقيل اغرقد السعني أخبرنا بأعجب شئ بلغك عن بني اسرائيه ل فقال باغني انه دخل بيت القدر والمعن خسمائة عذرا الباسهن الصوف والمسوح فتذا كرن ثواب الله وعقامه فتن جيعافي موموا دوكان على وال السلى من الخائفين ولم يكن سأل الله الحنة أبدا اغما كان يسأل الله العفو وقيل له في مرضه ألاننها عله شيأفقال انخوف حهتم لم يدع في قلبي موضع اللشهوة ويقال انه مارفع رأسه الى المعاه ولافعال ظفيه أربعين سينة وانهرفع رأسيه يوماففزع فسقط فانفتق في بطنه فتق وكان يمس جسيده في بعض البار ومد مخافة ان يكون قدمسخ وكان اذا أصابتهم يحاو مرق أوغلاه طعام قال هـ ذامن أجلى يصيمم لواله فارنا عطاء لاستراح الناس وقالعطاء توحنامع عتبة الغلام وفينا كهول وشبان يصلون صلاة الفعر بطور مزدا العشاء قد تورمت أقدامهم من طول القيام وغارت أعينهم في وسهم واصقت حاودهم على عقالها فلت و بقيت العروق كا نها الاوتار يصحون كا نحاودهم قشو را لبطيخ وكا نهم قدخر جوا من البرا مره بخبرون كيفأ كرم الله المطيعين وكيف أهان العاصين فبننماهم يمشون اذمرأ حدهم كان في الله مغشياعليه فعاس أصحابه حوله يمكون في يوم شديد المردوحيدنه يرشيح عرقافها واعا وفصحواوم الالكا فأفاق وسألوه عن أمره فقال انى ذكرت انى كنت عصدت الله فى ذلك المسكان وقال صالح المرى قرأن والملك رحل من المتعدد من يوم تقلب وحوههم في الناريقولون ماليتناأ طعنا الله وأطعنا الرسولا فصف في الكل أفاق فقال زدني ماصالح فاني أجدغها فقرأت كلياأ رادوا ان مخر حوامنها أعيد دوافيها فغرميتاورون ففوا انزرارة بنأبي أوفى صلى بالناس الغداة فلما قرأفاذا نقرقي الناقور خرمغش ياعليه فخمل ميتاود المرارا يزيدالرقاشي على هربن عبدالعز يزفقال عظني مايزيد فقال ماأمير المؤمنين اعلمانك است أولخان طلم يموت فبكي تم قال زدنى قال ما أمسرا المؤمنسين ليس بقنك وبين آدم أب الاميت فبكي ثم قال زدني بالراب الأك فقال ما أمير المؤمنين ليس بدنك وبين الجنة والناره نزل فغر مغشما عليه وقال معون سن مهران لمأ زلا علاا هذه الاتية وان جهم الوعدهم اجعين صاح المان الفارسي و وضع يده على رأسه وخرج هار بالله السن أمام لا يقدرون عليه ورأى داود الطائى احرأة تبكى على رأس قبرولدهاوهي تقول ما ابناه ليت شعرى المواز خديك بدأبه الدود أولا فصعق داودوس قط مكانه وقيل عرض سفيان الثو رى فعرض دايله الم طبيب ذمي فقال هذار حل قطع الخوف كبده ثم جاءو حس عر وقه ثم قال ماعلت أن في الماة الحنية باللا مثله وقال أحد بن حنبل رحة الله عليه سألت الله عز و جل أن يفتع على بابامن الخوف ففتع فغفت الملا عقبلى فقلت يأرب على قددرما أطبق فسكن قليى وقال عبدالله بن عر وبن العاص أبكوافان اللاس فتبا كوافوالذى نفسى بيدهلو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته وصليحتى ينكسر صلبه وكأه وانه

وآدم بين الروح والجسد أى لم يكن روحاولا حسدا وقال بعض مالروح خلق من نو رالعـزة وابلسمن نارالعزة ولهذاقال خلقتني من نار وخلقتهمنطين ولميدر أنالنو رخمرهن النار فقال بعضهم قرن الله تعالى العيامال وح فهسى للطافتها تنمو بالعل كإنمواليدن بالغيذاء وهذافى علمالله لانعمل الخاق قليل لاسلغ ذلك والمختارعند أكثر متكلمي الاسلام ان الانسانية والحموانية عرضان خلقافي الانسان والموت يعدمهما وان الروحهي الحماة بعمنها صارالدن يو حودها حماو بالاعادة السه في القمامة بصبرحما وذهب بعض متكلمي الاسلام الى أنه حمم اطب مشتل بالاحسام الكشفة اشتاك الماء

بالعبود الاخضر وهو اختياراني المعالى الحويني وكشرمنهم مال الحانه عرض الاانه ردهمءن ذلك الاخبار الدالة على انه حسم الوردفيه من العر وج والهبوط والترددفي البرزخ فيث وصف باوصاف دل على انهجسم لانالعرص لا يوصف بأوصاف اذالوصف معنى والمعنى لايقوم بالعدي واختار بعض\_هم انه عرض (سئل)ابنعباسرفي الله عنهما قيل أن تذهب الارواح عندد مفارقة الابدان فقال أين يذهب ضوء المصباح عند فناء الادهان قيل لهفان تذهب الحسوم اذابلت قالفان بذهب كجهااذا مرضت وقال بعضمن يتهم با اعلوم المردودة المذمومة وينس الى الالمالر وحتنفصل من البدن في جسم

الارالى معنى قوله صلى الله عليه وسلم لوتعلون ما أعلم اضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وقال العنبرى اجتم المارا كديث على باب الفضيل بن عياض فاطلع عليهم من كوة وهو يبكي و لحسة ، ترحف فقال عليكم رز النرآن عليكم بالصدادة و يحكم ليس هذا زمان حديث اغه هوزمان بكا و تضرع واستكانة ودعاه كدعاءالغريق اغماهذازمان أحفظ اسانك واخف مكانك وعالج قلبك وخد ماتعرف ودع ماتنكر الم ورؤى الفضيل يوما وهو عشى فقيل له الى أين قال لاأدرى وكان عشى والهامن الخوف وقال ذرين ر عرالبيه عربن درمابال المتكامين يتكامون فلايمكي أحد فاذا تكمت أنت محت المكاءمن كل والمان فقال يابني ليست النائحة الشكلي كالنائحة المستأجرة وحكى ان قوما وقفوا بعابدوهو يمكي فقالوا ورا الذى يمكيك يرجك الله قال قرحة يجدها الخاثفون في قلوجهم قالوا وماهي قال روعة النداء بالعرض والمالة وحلوكان الخواص يبكي ويقول في مناجاته قد كبرت وضعف جسمي عن خدمتك فاعتقني ورا والصالح المرى قدم عليما ابن السمالة مرة فقال أرفى شيأمن بعض عجائب عبادكم فذهبت به الى رحل الركيين الاحماه فيخص له فاستأذنا عليه فاذار جل يعل خوصافقرات عليه اذا لاغلال في أعناقهم على واللاسل يستحبون في المجيم ثم في الناريز جر ون فشهق الرجل شهقة وخرمغش ياعليه فغر حنامن نهر عند وتركناه على حاله وذهبنا الى آخرفد خلناعليه فقرأت هذه الآرة فشهق شهقة وخرمغشماعلمه عل اللهبنا واستأذناعلي الشفقال ادخلوا انلم تشغلوناعن ربنا فقرأت ذلك لمن خاف مقامي وخاف الم وعدفشهق شهقة فبدا الدم من منخريه و جعل يتشحط في دمه حتى بدس فتركناه على حاله وخرحنا والما الرنه على سنة أنفس كل نخرج من عنده ونتركه مغشيا عليه ثم أنيت به الى السابع فاستأذنا فاذاا مرأة المرس داخل الخص تقول ادخلوا فدخلنا فاذاشيخ فانجالس فيمصلاه فسلنا عليه فلم يشدهر بسلامنا الم الفان بصوت عالى الا اللغاق غدد امقاما فقال الشيخ بين يدى من و يحك ثم بقي مهورًا فاتحافاه شاخصا أبو عروصع بصوت له ضعيف أوه أوه حسى انقطع ذلك الصوت فقالت المرآمه اخر حوافا : كم إلى القنعون به الساعية فلم كان بعد ذلك ألت عن القوم فاذا ثلاثة قيداً فاقوا وثلاثة قد الحقوا بالله م المال واما الشيم فانه مكث ثلاثة إيام على حالته ممهومًا مقدر الا يؤدي فرضافاها كان بعد ثلاث والمسلوكان يزيدن الاسوديري انهمن الابدال وكان قد حلف انه لا يضعك أبداولا ينام مضطهما ولا والما كاسمنا ابداف رؤى صاحكاولامضط عاولاأ كل سمناحي ماترجه الله وقال الحاج اسعيد بن جمير والمنفى المنالم تضعل قط فقال كيف أضعل وجهنم قدسورت والاغلال قد نصدت والزبانية قدأعدت بغل والرحل العسن والماسمعدكيف أصحت قال يخسر قال كيف حالك فتسم الحسن وقال تسألني عن الف الماماناك بناس ركبواسفينة حتى توسطوا المحرفانكسرت سفينتهم فتعلق كل انسان منهم بخشية زا عالى حال يكون قال الرحل على حال شديدة قال الحسن حالى أشدمن حالهم مرود خات مولاة العمرين ران المالغزيز عليه فسلمت علمه مم قامت الى مسجد في بيته فصلت فيه ركعتين وغلبتها عيناها فرقدت إن استبكت في منامها شم انتبهت فقالت يا أميرا لمؤمنه من اني والله رأيت عجباقال وماذلك قال رأيت النار وأو المن وزورعلى أهلها شمجي وبالصراط فوضع على متنها فقال هيه قالت فعي وبعبد الملك بن مروان فعمل وعلى المفامض عليه الاسمرحي انكفأ به الصراط فهوى الى حويم فقال عرهيه قالت عربي بالولددين ينا اللك فمل عليه ف امضى الايسرحي انكفأته الصراط فهوى الى حهم فقال عرهيه قالت عميه ع المان عدالماك فامضى عليه الاسسردي انكفأ به الصراط فهوى كذلك فقال عرهيه قالت لكر العابان والله ياأميرا لمؤمنين فصاح عررجة الله عليه صحة خرمغشاعليه فقامت اليه فجعلت تنادى كالم النه المرا المؤمنين افى رأيتك والله قد نحوت الى رأيتك والله قد نحوت قال وهي تنادى وهو يصيم

ويفعص برحليه ومحكى انأو يساالقرنى رجه الله كان محضرعند القاص فيبكى من كلامه فالإزا وزالقا النارصر خأويس تم يقوم منطلقافيته مه الناس فيقولون مجنون مجنون وقال معاذب حبل رضي النعا الالمؤمن لايدكن روعه حي يترك حصر حهم وراء، وكان طاوس يفرش له الفراش فيضطم بوية الحتوث كاتتقلى الحبة في المقلى عميت فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طبرذكر حهنم نوم الخاله وقال الحسن البصري رجه الله مخرجهن الناررحل بعد ألف عام بالبتني كنت ذلك الرجل واغافال ذال كنوفهم الخلودو والخاتمة وروى انهماضحك أربعين سنققال وكنت اذارأ يتعقاعدا كانه أسرفرن -0-لتضرب عنقه واذاتكام كانه يعان الا تخرة فعنرعن مشاهدتها فاذاسك كان النارتسعر بنزعنه الكشه وعوتب فى شدة خرنه وخوفه فقال ما يومنني أن يكون الله تعالى قداطلع فى على بعض ما يكره فتنه غرا علىلد اذهب فلاغفرتاك فاناأعل في غير معتل وعن ابن السماك قال وعظت يوما في محلس فقام شار القوم فقال ما إما العياس لقدوعظت اليوم بكلمة ما كنانيالي أن لانسمع غيرها قلت وماهي رحلالا قال قولك لقد قطع قلوب الخائفين طول الحلودين اماني الحنسة أوفى النار مم غاب عني ففقدته في الحر الا تخرفلم أره فسألت عنه فأخسرت انه مريض بعاد فأتبته أعوده فقلت ما أخي ما الذي أرى بل فالم ماأما العياس ذلك من قولك لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودين اماني المحنسة أوفي النارقال ممان الهينا رجه الله فرأيته في المنام فقلت باأنبي ما فعل الله بك قال غفر لي و رجى وأدخاني الحنه قات عاذا من ور مالكامة فه في في الانداء والاولياء والعل والصالحين ونحن أحدر ما كنوف منه ماكن اس بنورا الخوف مكثرة الذنوب بل صفاه القلوب وكال المعرفة والافلدس أمننا لقلة ذنو بناو كثرة طاعاتنا بل فانتسادى شهو تناوغلت علىناشقوتنا وصدتناعن ملاحظة أحوا لناغفلتنا وقسوتنا فلاقرب الرحيل بنهناها وتمنل كثرة الذنو بقر كناولامشاهدة أحوال اكناثفين تخوفنا ولاخطر الخاقمة يزعجنا فنسأل المنعال اناط أن تدارك بفضله و حوده أحوالنا فيصلحناان كان تحريك اللسان محرد السؤال دون الاستعار والاح ينفعناومن العجاثب انااذا أردنا المال في الدنياز رءناوغر سناوا تحرناو ركبنا البحار والبراري وخالل النجنر وان أردنا طلب رتبة العلم تفقهنا وتعبنا في حفظه وتمكر اره وسهرنا ونحتمد في طلب أرزا قناولات المراع بضمان الله لنا ولانحلس في بيوتنا فنقول اللهم ار زقناهم اذاطمعت أعيننا نحوا لملك الدائم الفرند المافة بان تقول بالسنتنا اللهم ماغف رلناوار حناوالذي اليه ورحاؤناو بهاء ترازنا بناديناو يقول والأار المابو للإنسان الاماسعي ولايغر نكم بالله الغرورو ياأيه الانسان ماغرك بربك الكريم ثم كل ذلك لاسهالاند ولامخر حناعن أوديةغرو زنا وأماننا فاهده الامحنة هائلة ان لم يتفضل الله علمنابتو بةنص يتداركنا بهاو يحبرنا فنسأل الله تعالى أن يتوب علينابل سأله أن بشوق الى التوبة سرائر قلو بناول المايتع لايحعل حركة اللسان بسؤال التو بة غاية حظنا فنكون عن يقول ولا يعمل ويسمع ولا يقسل اذامها الغض الوعظ بكيناواذا جاءوقت العمل عاسمهناه عصدنا فلاعلامة للفذلان أعظم من هذا فنسأل الله نعال مقاطه انعن علينا بالتوفيق والرشدة نه وفضله ولنقتصر من حكاية أحوال الخا تفين على ماأو ردالا الحالي ولكل القلدل من هذا يصادف القاب القابل فيكفى والكثير منه وان أفيض على القلب الغافل فلا يغني هواني حقية صدق الراهب الذى حكى عنه عسى بن مالك الخولاني وكان من خيار العماد انه رآء على مال بيت الفار وازه واففا كهيئة المحز ون من شدة الوله ما يكادير قادمعه من كثرة البكا فقال عيسي لما رأيته هالني منز (الن فقلت أيها الراهب أوصني يوصية أحفظها عنك فقال باأخيء عاذا أوصل ان استطعت ان نكرا عنزلة رحل قداحتوشته السباع والهوام فهوخائف حدد بخاف ان يغفل فتفترسه السباع أوبه العطا فتنهده الموام فهومذعو رالقلب وحل فهوفي المخافة المهوان أمن المغتر ون وفي الحزن مهاردوان في والله

لطيف وقال بعضهمانها اذافارقت المدن تحل معها القوة الوهمية بتوسط النطقمة فتكون حينةذ مطالعة للعانى والمحسوسات لان تعردهامن هيا"ت المدن عندالمفارقة غير عكن وهيءندالوت شاعرة بالموتو بعدالموت متخلية بنفسها مقبورة وتتصور جميع ماكانت تعتق ده حال الحداة وتحس بالثواب والعقاب في القرر وقال بعضهم أسلم المقالات أن يقال الروحشي مخلوق أحرى الله تعالى العادة أن يحى الددنمادام متصلابه وانه أشرف من الحسد بذوق الموت عفارقة الحسدكان الحسد عفارقته بذوق الموت فانالكيفية والماهية يتعاشى العقل فيهما كم بتعاشى المصرفي شعاع الثمس والرأى المتكامون انه بقال لهم المو حودات

4

0

الطالون تمولى وتركني فقلت لوزدتني شيأعسى بنفعني فقال الظماتن يحزيه من الماءأ يسره وقدصدق فالقل الصافى يحركه أدنى مخافة والقل الحامد تنبوعنه كل المواعظ وماذ كرومن تقديره انه خزوشة الساع والهوام فلاينبغي أن يظن أنه تقدير بل هو تحقيق فانك لوشاهدت بنور البصرة مأطنك لنه مشعوفا إصناف السباع وأنواع الهوام مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبرواليحب إرااوغ عرها وهي التي لاتزال تفتر ل وتنهشك ان غفلت عن الحظة الاانك محدو بالعدن عن المدتهافاذا انكشف الغطاء وصدعت في قبرك عاينتها وقدتمثلت لك بصورها وأشكالها الموافقة مانهافترى بعينك العقارب والحمات وقدأ حدقت بكفى قبرك واغماهي صفاتك الحاضرة الاتنقد الكنف النصورهافان أردتان تقتلها وتقهرها وأنت قادرعليها قبل الموت فافعل والافوطن نفسك على لدغها ونهشها اصميح قلبك فضلاعن ظاهر بشرتك والسلام

a (كتاب الفقر والزهدوهو الكتاب الرابع من ربع المنجيات من كتب احياء علوم الدين)» \*(بسم الله الرحن الرحيم)\*

الجدالة الذي تسبح له الرمال وتحدله الظلال وتتدكدك من هيئته الحبال خلق الانسان من بالمان المين اللازب والصلصال وزين صورته بأحسن تقويم وأتماعتدال وعصم قلبه بنو رالهداية لازال مزورطان الضلال وأذن لهفي قرعباب اكدمة بالغدوو آلا تصال ثم كدل بصبرة المخلص في خدمته لزاس بورالعبرة حتى لاحظ بضيائه حضرة الحلال فلاحله من البهمة والبهاء والكمال مااستقبع دون لهاذا بادى اشراقه كلحسن وجال واستثقل كل ماصرفه عن مشاهدته وملازمته عاية الاستثقال نهناوا وغناله ظاهرالدنيافي صورة امرأة جيالة تميس وتختال وانكشف له باطنهاءن عمو زشوها عمنت ونعال منطبنة الخرى وضربت في قااب النكال وهي متلففة بحلبابها لنخفي قباهم اسرارها باطائف المحر

تعالى والاحتيال وقدنصبت حبائلها في مدارج الرجال فهني تقتنصهم بضروب المكر والاغتيال ثم وظر الجنرى معهم بالخلف في مواعيد الوصال بل تقيدهم مع قطع الوصال بالسلاسل والاغلال وتبليهم اولات انواعالبلايا والانكال فلما انكشف للعارفين منها قباهج الآسرار والافعال زهدوا فيهازه دالمبغض فهزنه المافتركوها وتركوا التفاخر والتكاثر بالاموال وأقبلوا بكنه هممهم على حضرة العلال واثقبن أنار مهانوصال يسدونه انفصال ومشاهدة أبدية لايعتر يهافنا ولازوال والصلاة على سيدنا مجدسمد لانها النبياءوعلىآ له خبرآ ل ﴿ أَمَابِعَـد ﴾ فان الدنياعدوة لله عز و جل يغر و رهاضل من ضـّل

نصوح وبمكرهازل منزل فيهارأس الخطاياوالسيئات وبغضها أمالطاعات وأسالقربات وقداستقصمنا بناول المبتعلق بوصفها وذما محسلهافي كتاب ذم الدنيامن ربع المهلكات ونحسن الأن نذكر فضل ذابها الغضالهاوالزهد فيهأفانه رأس المخيات فلأمطمع في النجاة الابالانقطاع عن الدنياوا لبعدمنها الكن

ونعال مقاطعتها اماأن تكون مانز واثهاعن العبدو يسمى ذلك فقراوا مابانز واءا تعبدعتها ويسمى ذلك زهدا ونامال ولكلواحد منهمادر حةفي نمل السعادات وحظ في الاعانة على الفوز والنجاة ونحن الاتنذكر

هوانا حفيفة الفقر والزهدودر جاتهما وأقسامهما وشروطهما وأحكامهماونذ كرالفقرفي شطرمن المكتاب الفار والزهدفي شطرآ خرمنه ونبدأ مذكرالفقر

ي منا الشطر الاول من الكتاب في الفقر ) منا وفيه بيان حقيقة الفقر و بيان فضملة الفقر مطلقا وبيان ننكر الحصوص فضيلة الفقراء وبيان فضيلة الفقيرع لى الغنى وبيان أدب الفقير في فقره وبيان أدبه في قبوله اويه العطاه وبيان تحريم السؤال بغيرض ورةو بيان مقدا را الغني الحرم للسؤال وبيان أحوال السائلين انفر والتعالموفق الصواب باطفهوكرمه

عصورة قديم وجسم وحوهروعرض فالروح من أيه ولاء فاختار قوممنى مانهعرض وقوم منهمانه حسم اطيف كإذ كرنا واختارقوم انهقد علانه أمروالام كلام وأأكلام قديم فاأحسن الامسالاءن القول فعاهدذاسدله وكلام الشيخ الىطالب المكي في كتابه يدل على انه على الارواح أعيان في الحسد وهكذا النفوس لانه مذكران الروح تقدرك للغدر ومن ح كتهايظهرنو رفي القلب يراه الملك فدلهم الخبرعندذاك وتعرك الشرومن حركتها تظهر ظلمة في القلب فيرى الشيطان الظلمة فيقبل بالاغوا وحيث وحدت أقوال المشايح تشيرالي الروح (أقول) ماءندى في ذلك على معيني ماذ كرت من النأويل

1313 المعنا E-27 الزال

رقدفله جالان

» (بيان حقيقة الفقر واحتلاف أحوال الفقير وأساميه)»

اعلمان الفقرعبارة عن فقدماه ومحتاج البه أمافقدمالا حاحمة اليه فلايسمي فقراوان كان الحتاج ال مو حودامقدو راعليه لم يكن المحتاج فقبراواذافهمت هذالم تشكفان كلمو حودسوى الله عالى فهوفقير لانه محتاج الى دوام الوجودني ثانى الحال ودوام وحوده مستفادمن فضل الله تعالى وحودفان كان في الوحودمو حودانس وحوده مستفاداله من غيره فهوالغني المطلق ولا يتصو رأن يكون من هذاالمو جودالاواحدافليسفى الوجودالاغنى واحدوكل من عداه فأنهم محتاجون المه لعدو جودد بالدوام والىهذا الحصر الاشارة بقوله تعالى والله الغني وأنتم الفقر اعهذامعني الفقر مطلقا واكمناله نقصدبيان الفقر المطلق بل الفقرمن المال على الخصوص والاففقر العبدمالاضافة الى أصناف عاملة لا ينحصر لان حاجاته لاحصر في اومن جلة حاجاته مايتوصل اليه بالمال وهوالذي نريدالا تنباه فقط فنقول كل فاقد للالفانا نعيه فقير الاضافة الى المال الذي فقده اذا كان ذاك المفقود عالم اليهفى حقه ثم يتصو رأن يكون له خسمة أحوال عندالفقر ونحن غيزها ونخصص كل حال باسم لتومل بالتمييز الىذ كرأحكامها (الحالة الاولى) ، وهي العلماأن يكون بحيث لوأناه المال الكرهه وتأذي وهرب من أخذه منغضاله ومحتر زامن شره وشغله وهو الزهدو اسم صاحبه الزاهد و (الثانية) و أنا يكون بحيث لايرغب فمهرغبة يفرح لحصوله ولا كمرهه كراهة يتأذى بهاو يزهد فيه لوأقاه وصام هذه الحالة يسمى راضيا و (الثالثة) ، أن يكون وحود المال أحب اليهمن عدمه لرغبة له فيه وللن لم سلغ من رغبته ان ينهض اطلبه بل أن أمّاه صفواعفوا أخده وفرح بهوان افتقرالي تعب في طلبه يشتغل به وصاحب هذه الحالة نسميه قانعااذ قنع نفسه بالمو حودحتي ترك الطلب مع ما قيه من الفة الضعيفة ه (الرابعة)، أن يكون تركه الطلب لعمره والافهو راغب فيـ مرغبة لو وحـ دسيلا الي طلبه واو بالتعب لطلبه أوهومشغول بالطلب وصاحب هذه الحالة تسعيم بالحريص و (الخامسة) ، أن بكون مافقده من المال مضطرا السه كالحاثع الفاقد للخيز والعارى الفاقد للثوب ويسمى صاحب هله الحالة مضطرا كيفما كانت رغبته في الطلب اماضعيفة واماقو ية وقلما تنفك هذه الحالة عن الرغبة فهذه خسة أحوال أعلاها الزهد والاضطراران انضم اليه الزهدوتصو رذلك فهو أقصى درجات الزها كإسيأتي بيانه ووراه هذه الاحوال الخمسة حالة هي أعلى من الزهدوهي ان يستويءنده وجود المالا وفقده فانو حده لم يفرخ به ولم يتأذوان فقده فكذلك بلحاله كاكان حال عائشة رضي الله تعالى عنها اذأتاهامائة ألف درهم من العطاء فاخدنته او فرقتها من يومها فقالت خادمتها مااستطعت فعما فرف المومان تشترى لنابدرهم كحانفطر عليه فقالت لوذكرتيني لفعات فن هده حاله لوكانت الدنيا يحذافهرهافي يده وخزائنه لمتضره اذهو يرى الاموال في خزانة الله تعالى لافي يدنفسه فلا يفرق بنالا تدكون في يده أوفي يدغيره وينه بني أن يسمى صاحب هذه الحالة المستغنى لانه غني عن فقد المال ووجود جيعاوليفهم منهذا الاسم معني يفارق اسم الغني المطلق على الله تعالى وعلى من كثر ماله من العبادفان من كثر ماله من العبادوهو يفرح به فهوفق برالي بقاه المال في يده وانما هوغ في عن دخول المال في يده لاعن بقائه فهواذا فقبرمن وحهوأماه فاالشخص فهوغني عن دخول المال في يده وعن بقائه في يده وعن خر وجه من يده أيضا فانه ليس يتأذى به الحتاج الى اخراجه وليس فرح به لعداج الى قاله وليس فاقداله ليحتاج الى الدخول في يده فغناه الى العموم أميل فهوا لى الغني الذي هو وصف الله تعالى أقرب واغاقرب العبدمن الله تعالى بقرب الصفات لا بقرب المكان ولكنا لا نسمي صاحب هذه الحالة غنيابل مستغنياليسق الغنى اسمالمنله الغنى المطلق عن كل شي وأماهذا العبدفان استغنى عن المال

دونأن أقطع مداذمهلي في ذلك الى السكوت والامسالة فأقهولوالله أعدل الروح الانساني اله أوى السماوى من عالمالامروالروحاكمواني العشرى من عالم الخاـق والروح الميواني النشرى محدل الروح العلوى ومو رده والروح الحيواني جسماني اطيف حامل لقوة الحس والحركة بنبعث من القلب أعنى بالقلب ههذا الضغة الامية المعروفة الشكل المودعة في الحان الايسرمن الحسد وينتشرني تحاويف العروق الضوارب وهذه الروح لسائر الحيوانات ومنيه تفيض قدوى الحيواس وهوالذي قوامه باحراء سنة الله بالغذاه غالباو يتصرف بعلم الطب فيه ماعتدال وأجالاخلاط ولورود الروح الانساني العلوى

ان

UK

الغريا

نالى:

2 , 9

الغال

اكذالا

1

انالا

الغضا

K.

غرانح

الىغىر

حالةوا

dia

أنس

الىالله

ala

محود

البا

R. W.

النعال

واقتصر

SIA

ple4

ورحة

يسنو

ئودىك ئودىك

أراره

المنقل

وعاال

على هـ ذاالر وح نحنس الروح الحيواني وبان أرواح الحسوانات واكتساصفة أخرى فصارنفسامح لاللنطق والالهام قال الله تعالى ونفس وماسواهافالمها فعورها وتقواهافتسويتها يو رودالرو حالانساني عليها وانقطاعها عن حنس أرواح الحيوانات فتكونت النفس بتكوين الله تعالى من الروح العلوى وصارتكون النفس الني هي الروح الحيدواني من الاتدمي من الروح العلوى في عالم الامركة كمون حواء من آدم في عالم الخليق وصاربينهمامن التالف والتعاشيق كإين آدم وحواه وصاركل واحد منهما يذوق الموتعفارقة صاحمه قال الله تعالى وحعل منهازو عها المسكن الهافسكن آدم الى حسواه وسكن الروح

وحوداأوعدمافلم يستغنعن أشياه أخرسواه ولم يستغن عن مددتوفيق الله لهيمق استغناؤه الذى زس أفه فلمه فان القاب المقيد بحب المال رقيق والمستغنى عنه حروالله تعالى هوالذي أعتقه من هـ ذاالرق فهوعتاج الىدوام هذا العتق والقلوب متقلمة بن الرق والحرية في أوقات متقار بقلانها بن اصبعين وأصاب الرجن فلذلك لم يكن اسم الغني مطلقا عليه مع هذا المكال الامحاز اواعلم أن الزهد درحة هي كالامرآر وصاحب هذه الحالة من المقر بين فلاحرم صارالزهد في حقه نقصانا اذحسنات الاموارسية ات القربن وهذالان الكاره الدنيامشغول بالدنيا كأأن الراغب فيهامشغول بهاوالشغل عاسوى الله تعالى هابءن الله تعالى اذلا بعد بيذك وبين الله تعالى حتى يكون المعد هاما فانه أقرب الدك من حسل وريدوليس هوفى مكانحتى تكون السموات والارض حابا بينك وبينه فلا جاب بينك وبينه الا عالى نفره وشفلك بنفسك وشهوا تكشفل بغسره وأنت لاتزال مشغولا بنفسك وبشهوات نفسك كذلك لاتزال محمو ماعنه فالمشغول يحسنفسه مشغول عن الله تعالى والمشغول بمغض نفسه أمضا منغول عن الله تعالى مل كل ماسوى الله مثال الرقب الحاضر في محاس محمع العاشية والمعشوق الالتفت قلب العاشق الى الرقيب والى بغضه واستثقاله وكراهة حضوره فهو في حال اشتغال قلمه مغضهم وفعن التلذذ عشاهدة معشوقه ولواستغرقه العشق لغفل عن غبرا المشوق ولم يلتفت اليه أ كان النظر الى غير المعشوق محميه عند حضو رالمعشوق شرك في العشق ونقص فسه ف كذا النظر الى غرالهبو بالبغضه شرك فيه ونقص ولكن أحدهماأخف من الاخر بل الكمال في أن لا يلتفت القلب الفيرالهموب بغضاو حيافاته كالابحتمع في القلب حيان في حالة واحدة فلا يحتمع أيضا بغض وحي في والمواددة فالمشغول يبغض الدنياغا فلعن الله كالمشغول بحماالاأن المشغول بحماغافل وهوفي فْفَلْهُ سَالِكُ فِي طَرِيقَ البِعدوالمشغول بِمغضمها عافل وهوفي غفلته سالكُ في طريق القرب اذيرجي له لننهى حاله الى أنتز ولهذه الغفلة وتتمدل الشهود فالكالله مرتق لان بغض الدنيا مطية توصل لاله تعالى فالحب والمبغض كرجابن فيطريق الحجمشغواين بركوب الناقة وعلفها وتسييرها والكن ودهمامستقيل المعمة والاخرمستديرلها فهماسيان بالاضافة الى الحال فيأن كل واحدمنهما محوب عن الكعمة ومشغول عنها ولكن حال المستقبل مجود ما لاضافة الى المستدير اذير حيله الوصول الها وليس مجودا بالاضافة الى المعتكف في الكعبة الملازم لها الذي لا يخرج منهاحتي يفتقرالي النفال الدابة في الوصول الما فلا يذبغي أن تظن ان بغض الدنيامة صود في عينه بل الدنياعا ثق عن فتعالى ولاوصول اليمه الابدفع العاثق ولذلك قال أبوسلمان الداراني رجه التهمن زهدفي الدنيا واقصرعلمه فقد استعجل الراحة بل ينبغي أن يشتغل بألا تخرة فبمن ان سلوك طريق الا خرة و راء (ه كاأن سلوك طريق المجو و اعدف الغريم العائق عن المج فاذا قد ظهرأن الزهد في الدنيا ان أريد وعدم الرغبة في و حودها وعدمها فهوغاية الكالوان أريديه الرغبة في عدمها فهو كال بالاضافة الى الرحة الراضى والقانع والحريص ونقصان بالاضافة الى درحة المستغنى بل المكال فحق المال أن سنوى وندله المالوالما وكثرة الماء فيحوارك لاتؤذيك مان تكون على شاطئ البحر ولاقلته وذبك الافي قدرالضرورة مع أن المال عتاج السه كاأن الماء عتاج اليه فلايكون قلبك مشفولا الفرارعن جوارالماء الكثير ولابيغض الماء الكثير بل تقول أشرب منه بقدر المحاحة وأسيق منه عباد فبقدرالحاجة ولا المخل معلى أحدقه كذاينبغي أن يكون الماللان الخبز والما واحدق الحاجة وفاالفرق بينهما في قلة أحدهما وكثرة الا خر واذاعرفت الله تعالى وو ثقت بتدبيره الذي دريه الماعت أن قدر حاحة ل من الخيز يا تيك لا عالة مادمت حيا كايا تيك قدر حاجة لن من الماء

الى

ان

4

الى

J

على ماسياتي بيانه في كتاب التوكل ان شاء الله تعالى قال أحدين أبي الحوارى قلت لا بي سلم إ الداراني قال مالك من دينيار للغيرة اذهب الى البيت ففذ الركوة التي أهديتم الى فأن العدو يوسوس أن اللص قد أخذها قال أبو سلمان هذا من ضعف قلوب الصوفية قدزهده في الدنيا ما غلبه من أخلا فمين أن كراهمة كون الركوة في سته التفات المهاسده الضعف والنقصان فان قلت فالالالا والاولماءهر بوامن المال ونفر وامنه كل النفار فاقول كاهر بوامن الماءعلى معنى أنهم ماشر بواأكا من حاجتهم ففر واعداو واده ولم يحمدوه في القرب والروايايدير ونه مع أنفسهم بل تركوه في النها والاتباروا ابراري للمعتاجين اليه لاأنهم كانت فلوبهم مشغولة بحبه أو بغضه وقد حات خرائن الارا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى الى بكر وعمر رضى الله عنهما فاخذوها وصعوها في موافع و وماهر بوامنهااذ كان يستوىء ندهم المال والماء والذهب والحجر ومانقل عنهم من امتناع فاللها ينقل عن خاف أن لوأخذه ان محدعه المال و يقيد قليه فيدعوه الى الشهوات وهذا حال الضعفا والراح الغض لاسال والهرب منه فيحقهم كال وهذاحكم جيع الخلق لان كلهم صعفاء الاالانبياء والإلا واماأن ينقل عن قوى المحال ولكن أظهر الفرار والنفاريز ولاالى درحة الضعفا والمقدواه إلى الترك اذلوا فتدوابه فى الآخذلهلكوا كإيفر الرجل المعزم بين يدى أولاده من الحية لااضعفه عن الله واكن لعلمانه لوأخذها أخذها أولاده اذارأوها فيهاكمون والسبر بسير الصعفاء ضرو رةالا ندياه والوالا والعلماء فقده رفت اذاأن المراتب ست وأعلاها وتبة المستغنى ثم الزاهد ثم الراضي ثم القانع ثم الحرم وأماالصطرفية صورف حقه أيضأالزهدوالرضاوالقناعة ودرحته تختلف يحسب اختلاف هذه الاعراسا واسم الفقير يطلق على هذه الخمسة أما تسمية المستغنى فقير افلاو جهلها بهذا المعنى بل ان سمى فنها فبمعنى آخر وهومعرفته بكونه محتاحاالي الله تعالى في جير علمه وفي بقاء استغنائه عن الله الا خاصة فيكون اسم الققيرله كاسم العبدلمن عرف نفسه بالعبودية وأقربها فانه أحق باسم العبلال الغافلين وان كان أسم العبد عاماللخاق فكذلك اسم الفقير عام ومن عرف نفسه بالفقر الى الله تعالى والعالم أحق بأسم الفقير فاسم الفقير مشترك وبنهذين المعنيين واذاعر فتهذا الاشتراك فهمت أن قول والما الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكمن الفقر وقوله عليه السلام كادالفقر أن يكون كفر الابناق فاله أحيني مسكينا وامتني مسكينا اذفقرا اضطرهو الذي استعاذمنه والفقر الذي هوالاعتراف الكال والذلة والافتقارالي الله تعالى هوالذي سأله في دعائه صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطفى والمالة الارض والسماء ع (بيان فضيلة الفقر مطاقا)

أمامن الا آمات فيدل عليه قوله تعالى للفقر الهاجرين الذين أخر جوامن ديارهم وأموالهم الا وقال تعالى للفقر الذين أحصر وافي سديل الله لا يستطيعون ضرباني الارض ساق المكلام في معرف المدح شم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالهيمرة والاحصار وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقر المناف الاخبار) في مدح الفقر فا كثر من أن تحصى و وى عبد الله بعرضي حق الله في نفسه وما له فقال نما المناف والمناف والمناف المناف المناف المناف والمناف وا

الانساني العلوى الى الروح الميواني وصيره نفسا وتكون من مكون الروح الى النفس القاروأء في القار القاب اللطيفة التي محلها الضغة العمية فالضغة اللعميمة منعالم الخلق وهدذه اللطيفة منعالم الام وكانتكون القلبمن الروح والنقس فى عالم الام كتكون الذرية منآدم وحدواء في عالم الخلق ولولاالماكنة بينالز وحسن اللذين أحدهماالنفسماتكون القلب فن القلوب قلب متطلع الى الاب الذي هوالروح العلوى ميال اليه وهوالقلب المؤيد الذىذكره رسول الله صلى الله علمه وسلم فعا رواه حذيفة رضي الله عنه قال القلوب أربعة قل أجرد فيه سراج يزهرفذاك قاب المؤمن وقلب أسودمنكوس

فذلك قل الكافروقل م روط عـلى غلاقه فذلك قلسالمنافق وقلب مصفع فيهاعان ونفاق فثل الاعان فيهمثل البقلة عدهاالماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة عدها القيم والصديدفاى المادتين غلت علمه حكمه بها والقلسالمنكوسمال الى الام التي هي النفس الامارة بالسوءومن القلوب قلب مترددفي ميله اليهاو يحسى غلية ميل القل بكون حكمهمن السعادة والشقاوة والعقل حوهر الروح العلوى ولسانه والدال علمه وتدبره للقل المو يدوالنفس الزكية المطمئنة تدبير الوالد للولد الباروالزوج للزوحة الصالحة وتدبيره القل المنكوس والنفس الامارة بالسوء تدبير الوالد للولد العاق

ودرحاتهم وكان الفقيرا محريص على درجةمن خس وعشر بن درجة من الفقير الزاهداذه فنسبة الربعين الى جمع الله ولا تفائن أن تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم محرى على اسانه خوافاو بالاتفاق للاستنطق صلى الله عليه وسلم الا محقيقة الحق فانه لا ينطق عن الهوى ان هوا لاوى بوحى وهـ ذا كفوله صلى الله عليه وسلم الرؤ باالصاكحة خومن ستة وأربعين خرامن النبوة فانه تقدير تحقيق لامحالة ولكن لدس في قوة غيره أن يعرف علة تلك النسبة الابتخمين فاماما لتحقيق فلا اذبعلمان النبوة عمارة عا عتص به الني ويفارق به غيره وهو يختص بانواع من الخواص أحدها انه يعرف حقائق الامورالة علقة الهوصفاته والملائكة والدارالا خرةلا كإيعلمف بروبل مخالفاله بكثرة المعلومات وبزيادة اليقين والتفنيق والمكشف والثاني أنله في نفسه صفة بهاتتم له الافعال الخارقة للعادات كما أن لناصفة بهاتتم الحركات المقر ونقبارا دتناو باختيارناوهي القدرةوان كانت القدرة والمقدور جيعامن فعل الله تعالى والثالث أن له صفة بها بيصر الملائد كمة و شاهدهم كأن البصير صفة بها يفارق الاعبى حتى بدرك بها المصرات والرابع أن له صفة بها يدرك ماسيكون في الغيب اما في اليقظة أوفي المنام اذبه ايطالع اللوح الحفوظ فبرى مافيهمن الغيب فهذه كإلات وصفات بعلم ثبوتها للانساء ويعلم انقسام كل واحدمنها الى أدامور عايكنناأن نقسمهاالي أربعين واليخسين واليستين و عكنناأيضا أن نتكلف تقسمهاالي منه وأربعن بحيث تقع الرؤ باالعصمة خرأواحدامن حاتهاواكن تعيين طريق واحدمن طرق القسمات الممكنة لاعكن الابطن وتخمين فلاندرى تحقيقا أنه الذى أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم الاواغاالمعاوم مجامع الصفات التي بهاتم النبوة وأصل انقسامها وذلك لايرشدنا الى معرفة علة التقدير فكذاك نعلم أن الفقر اء لم مدر حات كاسمق فامالم كان هدا الفقير الحريص مثلاء لى نصف سدس ورجة الفقيرال اهدحتي لم يمقى له التقدم ما كثر من أربعين سنة الى الحنة واقتضى ذلك التقدم بخمسما ثة عما فابس في قوة الدشر غير الاندياء الوقوف على ذلك الأبنوع من التغيمين ولاوثوق به والغرض التذميه واليف على منهاج التقدير في أمثال هذه الامو رفان الضعيف الاعان قديظن أن ذلك محرى من رسول الله صلى الفعليه وسلم على سديل الاتفاق وحاشا منصب النبوة عن ذلك وانرجع الى نقل الاخبار فقد قال صلى الفعلم وسلم أصاخبرهذه الامة فقراؤها وأسرعها تضععافي الحنة ضعفاؤها وقال صلى الله عليه وسلم بالكا اللحونتين أثنتين فن أحمهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني الفقروا كحهادو روى انحمريل مناف عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما محدان الله عز وحل بقر أعليك السلام و يقول المحسان اجعل هذه الحمال ذهماوتكون معك أيغا كنت فاطرق رسول الله صلى الله عليه وسلساعة مالا الم مال المالد تهاد ارمن لادارله ومال من لامال له ولها يجمع من لاعقل له فقال له حير يل يا محد المنالة والثابتور وى ان المسيح صلى الله عليه وسلم مرفى سياحته برجل نام ملتف في عباءة فأغظه وقال يانائم قم فاذكرالله تعالى فقال ماتر يدمني انى قد تركت الدنيا لاهلها فقال له فنم اذا يا حمدي اقه والموسى صلى الله عليه وسلم رحل نائم على المراب وتحت رأسه المنة و جهه و كيته في التراب وهو مار المراد المراد بعباهة فقال يارب عبداء هذافي الدنياضائع فاوحى الله تعالى اليه ياموسي أماعلت افى اذا نظرت المال العبدوجه ي كلهزو تعنه الدنيا كلهاوعن أبي رافع أنه قال و ردعلي رول الله صلى الله عليه والنهر والمضغ فالمحدعنده ما يصلحه فارسلني الى رحل من يهود خميروقال قلله يقول لك محد اسلفني أوبعني من ويقال هلان رجب قال فاتمته فقال لاوالله الامرهن فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال درن الموالله افى لامين في أهل السماء أمين في أهل الأرض ولو باعني أو أسلفني لاديت المه اذهب بدرعي هذا والنف المفارهنه فلاخر حت نزلت هذه الآية ولاعدن عيفيك الى مامتعنابه أز واجامنهم زهرة الحياة الدنيا

افع

الهزا

265

U,Y

g 10

الا يقوهذه الا يقتعز يقارسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم الفقرازي ملؤمن من العذارا كسن على خدا لفرس وقال صلى الله عليه وسلم من أصبح منسكم معافى في جميداً ما فىسر معهنده قوت يومه فكا تماحيزت له الدنيا بحذا فيرهاوقال كعب الاحبارقال الله تعالى اوس علم السلام ياموسي اذاوأ يتالفقره قبلا فقل مرحبا بشعاوا لصالحين وقال عطاء الخراساني مزني من الاندا بساحل فاذاهو برجل يصطادحيتانا فقال بسم الله وألقى الشبكة فلم يخرج فيهاشئ مم حربا تخرفقال بلم الشيطان وألقي شبكته فغرج فيهامن الحيتان ماكان يتقاعس من كثرتها فقال النبي صلى الله عليه وبا بارب ماهذاوقد علت أن كل ذلك بيدك فقال الله تعالى لللائكة اكشفوا لعمدى عن منزاتهم افلمارأي ما أعدالله تعالى لهذامن الكرامة ولذالة من الهوان قال رضيت يارب وقال ندينا صلى الله عليه وسرا اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الاغنياء والنساء وفي الا آخر فقلت أبن الاغنياء فقيل حدسهم الجدوفي حديث آخر فرأيت أكثر أهل النار النساء فقلت ماشانن فقيل شغلهن الاجران الذهب والزعفران وقال صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن في الدنيا الفقر وفي المز آخرالانساء دخولا الحنة سلمان بن داودعليهما السلام لكان ملكه وآخر اصابى دخولا الجناعيا الرجن بنءوف لاحل غناه وفي حديث آخر رأيته دخل ألحنة زحفاوقال المسيح صلى الله عليه وسابلنا يدخل الغني الجنية وفى خبر آخرعن أهل البدت رضى الله عنهمانه صلى الله عليه وسلم قال اذاأحلا عبد اابتلاه فأذا أحمه الحب المالغ اقتناه قيسل وما اقتناه قال لم يترك له أهلا ولامالا وفي الخبراذارات الفقرمقبلافقل مرحبابشعاوالصالحين واذارأ يتالغني مقبلافقل ذنب عجات عقوبته وقال موسى علبه المدلام يارب من أحماقة من خلقات حتى أحمهم لاحلك فقال كل فقير فقدر فعكن أن يكون الثاني النوكم ويمكن أن يرادبه الشديد الضروقال المسيع صلوات الله عليه وسلامه أني لأحب المسكنة وأبغض النعما وكان أحب الأسامي اليه صلوات الله عليه أن يقال له يامسكن ولماقالت سادات العرب وأغنياؤهمان صلى الله عليه وسلم اجهل لنايوما ولهم يوما يحيؤن اليك ولانجيء ونجيء اليك ولا يحيؤن يعنون بذالا الفقراءمثل بلالوسلمان وصهيب وأفى ذروخباب بن الارتوعار بنياسر وأبى هريرة وأصحاب الفة من الفقرا، رضى الله عنهم أجعين أطبهم الذي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وذلك لانهم شكوا المه الناني مرائعتهم وكان لباس القوم الصوف في شدة الحرفاذ اعرقوا فاحت الر والمحمن ثيابهم فاستدذاك ا الاغنياءمنهم الاقرعين حابس التصمي وعدنة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس السلى وغراه فاحاجم رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم أن لأمجمعهم واياهم مجلس واحدفنزل عليسة وله تعالىوامر نفسكم الذن يدعون وبهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولاتعدعيناك عنهم يعني الفقراس زينة الحياة الدنيا يعني الاغنياء ولاتطعمن أغفلنا قلبه عن فركنا يعني الاغنياء وقل الحق من وبكفا شآه فليؤون ومن شاه فأيكفرالا ية واستأذن ابن أممكتو بعلى الذي صلى الله عليه وسلم وعنده رجا من أشراف قريش وشق ذلك على الذي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عدس وتولى أن حامالا ومايدر يك لعله يزكى أويذكر فتنفعه الذكرى يعنى ابن أم مكتوم أمامن استغنى فانت له تصدى بر هذاالشريف وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يؤتى بالعبديوم القيامة فيعتذ والله تعالى اليه كأبننا الرجل للرجل في الدنيافية ول وعزتي وجلالي ماز ويت الدنياء : كم الدنيا على وا كن الما أعددنا من الكرامة والفضيلة أخرج باعبدى الى هذه الصفوف فن أطعمك في أوكسالة في ريد بذلا وجاء فقذ بدده فهولك والناس بومتذفدا كحمهم العرق فيتقال الصفوف وينظرمن فعل ذاكمه فبأخذيه ويدخله الحنة وقال عليه السلام اكثر وامعرفة الفقراء واتخذوا عندهم الامادي فان لهمدولة فالواماد

والزوج للزوحة السيئة فنكوس من وحــه ومتعدب الى تدبيرهما من وحمه اذلابد له منهما وقول القائلين واختلافهم في عيل العقل فن قائل ان عله الدماغ ومن قائلالان عـله القال كالرم القاصر من عن درك حقيقةذلك واختلافهم فى ذلا عدم استقرار العقل على نسق واحد وانحداله الى المار تارة والى العاق أخرى وللقل والدماغ نسبة الىالبار والعاق فاذا رؤى في تدييرالعاق قيلمسكنه الدماغ واذا ر ۋى فى تدبعرا لمارقيل مسكنه القلب فالروح العلوى يهمالارتفاع الىمولاه شوقا وحنوا وتنزهاءن الا كوان ومن الاكوان القلب والنفس فاذا ارتعي الروح يحنوالقلب اليهمنوالولدالحنين

المارالي الوالد وتحسن النفسالي القلب الذي هـوالولدحنـين الوالدة الحنينة الى ولدهاواذا حنت النفسارتفعت من الارض والروت عروقها الضاربة في العالم السفلي وانطوى هواهاوانحسمتمادته و زهدت في الدنيا وتحافتءن دارالغرور وأنابت الى دار الخيلود وقد مخلد النفس التي هي الام الى الارض بوضعها الجبلي لتكونها من الروح الحيدواني المحنس ومستندها في ركونهاالى الطبائع التي هي أركان العالم السفلي قال الله تعالى ولوشة لرفعناه بها ولكنه أخال الى الارض واتمعهواه فاذاسكنت النفسالتي هى الام الى الارض انحيذ اليا القل المنكوس انحذاب الولد المال الى الوالدة المعوحة

الهومادولتهم قال اذا كان يوم القيامة قيل لهم انظر وإمن أطعمكم كسرة أوسقا كمشر بة أوكسا كم ثو با فغذوابيده ممامضوابه الى الحنة وقالصلى الله عليه وسلم دخلت الحنة فسمعت حركة أمامي فنظرت فأذا بلالونظرت في أعلاها فاذا فقراء أمتى وأولادهم ونظرت في أسفلها فاذا فيهمن الاغنياء والنساء قليل ففات بادب ماشأتهم قال أما النساء فاضربهن الاجران الذهب والحرير وأما الاغنياء فاشتغلوا بطول المال وتفقدت اصابى فلم ارعبد الرحن بنعوف تمحا منى بعدد الدوهو سكى فقلت ماخافك عنى قال مارسول الله والله ماوصلت البيك حتى لقيت المشتبات وظننت اني لاأراك فقات ولمقال كنت أحاسب عالى فانظرالي هذاوعبد الرجن صاحب السابقة العظيمة معرسول الله صلى الله عليه وسلم وهومن العشرة غصوصن بانهم من أهل الحقة وهومن الاغنماء الذين قال فيهمر سول الله صلى الله عليه وسلم الامن قال المالهكذاوهكذاومع هذافقداستضربالغني الىهذاا تحدودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل فقرفا يراه شيافقال لوقسم نورهذاعلى أهل الارض لوسعهم وقال صلى الله عليه وسلم الاأخبر كمعلوك الهل الحنة قالوا بلى يارسول الله قال كل ضعيف مستضعف أغير أشعث ذى طمر سن لا يؤيه له لوأ قسم على الفلاره وقال عران بنحصن كانت لى من رسول الله صلى الله علمه وسلم منزلة و طاه فقال ماعران ان الاعندنامنزلة و حاهافهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت جرما في انت وأمي بارسول الله فقام وقتمعه حتى وقف بياب فاطمة فقرع الباب وقال السلام عليكم أأدخل فقالت ادخل بار ولالله قال أناومن معى قالت ومن معك بارسول الله قال عران فقالت فاطمة والذى بعثك بالحق نباماعلى الاعباءة قال اصنعي ماهكذا وهكذاوأشار بيده فقالت هذاحسدي قدواربته فكيف مرأسي فألق الماملاءة كانت عليه خلقة فقال شدى جاعلى رأسك ثم أذنت له فدخل فقال السلام عليكم باابنتاه كف أصعت فالت أصعت والله وحعة وزادني وحعاعلى ماني اني ات أقدر على طعام آكله فقد اضربي الهوع فبكيرسول اللهصلي الله عليه وسلم وقال لاتجزعي بالبنتاه فوالله ماذقت طعاما منذ ثلاث واني لاكرم على الله منك ولوسالت وفي لاطعمني ولكني آثرت الا تخرة على الدنيام ضرب يده على منكها وقالها أبشرى فوالله انكالسيدة نساء أهال المحنة قالت فأن آسية امرأة فرعون ومرسم بنت عران فال آسية سيدة نساء علمه اومريم سيدة نساء علمه اوأنت سيدة نساء علمك انكن في بيوتمن نصبالاذى فيهاولاصف ولانصب ثمقال فالقنعي بابنعك فوالله لقدز وحنك سيدافي الدنماسيدا فالآخرة و روى عن على كرم الله و جهه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا أ بغض الناس نفراهم وأظهر واعمارة الدنياو تكالبواعلى جمع الدراهم رماهم الله بأر بع خصال بالقيط من الزمان وألجو رمن السلطان والخيانة من ولاة الاحكام والشوكة من الاعداء (وأما الاحثار) فقد قال والدرداء رضى الله عنه ذوالدرهمين أشدحها أوقال أشدحها بامن ذى الدرهم وأرسل عررضي الله عنه الى معيدين عامر بألف دينا رفعاه حزينا كثيبا فقالت امرأته أحدث أمرقال أشدمن ذلك مم قال اربى درعك الخلق فشقه و حدله صر راوفرقه ثم قام يصلى و يمكى الى الغدداة ثم قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل فقراء أمنى الحنة قبل الاغنياه بخمسما ثة عام حتى ان الرحلمن الاغنياه يدخل في غيارهم فيؤخد ذبيده فيستغرج وقال أبوهر يرة ولا تقيدخلون الحنية بغبرحساب رجل بريدان غسل أو به فلم يكن له خلق بلسه و وحدل لم ينصب على مستوقد قدر بن و رحدل دعا شرابه فلايقال له أيهاتر مدوقسل حا فقسر الى عداس الثو رى رجه الله فقال له تخط لو كنت غنالما فربتك وكان الاغنيادمن أصحابه بودون انهم فقراه اكثرة تقريبه للفقراء واعراضه عن الاغنياء وقال للؤمل مارأ تالغني أفل منه في عاس الثوري ولارأيت الفقيراء زمنه في عاس الثوري وحدالله

1-1

والبعض الحكمة المسكن ابن آدم لوخاف من الناركا بحاف خافه في الظاهر لسعد في الحارية كا برغب في الغنى لفاز مهما جيعا ولوخاف الله في الباطن كا بحاف خافه في الظاهر لسعد في الدارية جيعا وقال ابن عباس ملعون من أكرم بالغنى وأهان بالفقر وقال القمان عليه السلام الابنه المحقون الما كنا القان أيابه فان ربك و ربه واحد وقال يحيى بن معاذ حيث الفحة راء من أخلاق المرسلين والمراب المنافقات وفي الاخبار عن المتسالة المنافقات ولا المنافقات وفي الاخبار عن المتسالة المنافقات وفي الاخبار عن المتسالة المنافقات ولا المنافقات والمنافقات و

عه (بيان فضيلة خصوص الفقراءمن الراصين والقانعين والصادقين)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوى لن هدى الى الاســـ لام وكان عشه كفا فاوقنع به وقال صلى له عليه وسلم مامعشر الفقراء أعطوا الله الرضامن قلوبكم تظفر وابثوا فقركم والافلافالاول القانع وهنا الراضى ويكاد يشعرهذا عفهومه ان الحريص لاثواب له على فقره ولكن العمومات الواردة في فضل الفقرتدل على أناله ثوابا كاسيأتي تحقيقه فلعل المراد بعدم الرضاهو الكراهة لفعل الله في حدس الدنيا عنهو ربراغ في المال لا يخطر بقله انكارعلى الله تعالى ولا كراهة في فعله فتلك الكراهنهي التى تحبط نواب الفقر وروى عن عربن الخطاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أله فال انالكل شي مفتاحا ومفتاح الحنة حسالما كمن والفقراء اصبرهم هم حلساء الله تعالى يوم القالة وروى عن على كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب العباد الى الله تعالى الله القانع مرزقه الراضي عن الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم اللهم احمل قوت آل مجد كفافا وقال مامن احدغني ولافق برالاود يوم القيامة أنه كان أوتى قوقافي الدنيا وأوجى الله تعالى الى اسمعمل عليه السلام اطلبني عندالانكسرة فلوجهم قال ومن هم قال الفقراء الصادقون وقال صلى الله عليه وسالا احد أفضل من الفقيراذا كان راضاوقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وم القيامة أن صفوني من خلقي فتقول الملائكة ومنهميار بنافيةول فقراء المسلمن القانعون بعطائي الراضون بقدري أدخاوهم الحنة فيدخلونها ويأكلون ويشربون والناس في الحساب يترددون فهدذا في القانع والراضي وأما الزاهد فسنذكر فضله في الشطر الثاني من المكتاب ان شاء الله تعالى و وأما الا مثار في الرضاو الفناء فكشرة ولايخفي ان القناعة يضادها الطمع وقد قال عمر رضى الله تعالى عنه ان الطمع فقر واليأس غي وانهمن يئس عافى أيدى الناس وقنع استغنى عنهم وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما من وا الاوملك ينادى من تحت العرش ما ابن آدم قليل كفيك خبر من كثير يطغيك وقال أبو الدردا ورضاله تعالى عنه مامن أحد الاوفى عقله نقص وذلك أنه اذا أتته الدنيابالز مادة ظل فرحامس وراواللل والنهاردا تدان في هدم عروم الايحزنه ذلك ويح ابن آدم ما ينفع مال يزيدو عرينقص وقيل لبعض الحكما الغنى قال قلة عنيك ورصاك عايكفيك وقيل كان الراهم بن أدهم من أهل النع تخرالا فيتماهو يشرف من قصرله ذات يوم اذنظر الى رحل فى فناه القصر وفى يده رغمف با كله فلما أكل الم

الناقصية دون الوالد الكامل المستقير وتنعذر الروح الى الولد الذي هوالقلسلماحيلعلمه من انحددال الولدالي ولده فعند ذلك بتغلف عنحقيقة القيام يحق مولاه وفي هذبن الانحذابين يظهرحكم السعادة والشقاوة ذلك تقدير العز يزالعلم (وقدورد) في أخمارداود علمه الس\_لام أنهسأل اينه سلمان أسموضع العقل منك قال القلب لانه قالسالر وح والروح قالب الحماة (وقال)أبو سعيد القرشي الروخ روحان روح الحياة وروح الممات فاذااجتمعا عقل الحم وروح المات هي التي اذا خرجت من العسديصير الحي ميتاور و حالحياة مايه مجارى الانفاس وقوة الاكل والشرب وغيرهما (وقال) بعضهم

باثع

وكان

lli,

2

J.

U

٤,,,

اضرع الى الله لاتضرع الى الناس واقنع بيأس فان العزفي الياس واستغنى عن المتعنى عن الناس واستغنى عن المتعنى عن الناس

والنسلف هذا المعنى أيضا

44

سان

النام

اجامعاما نعاوالدهر برمقه به مقدرا أى باب منده يغلقه به مفكرا كمف تأتيه منيته أغاديا أم بها سرى فتطرقه به جعت مالا فقل في هل جعت له به ياجامع المال إياما تفرقه للمال عندل مخزون لوارثه به مالمال مالل الايوم تنفقه به أرفه بمال فتى يغدوعلى ثقة ان الذى قدم الارزاق يرزقه به فالعرض منه مصون ما يدنسه به والوجه منه حديد ليس يخلقه ان القناعة من محلل بساحتها به لم يلق في ظلها هما يورقه

الفقريان فصدلة الفقرعلى الغني

ان الناس قداختلفوافي هذا فذهب المحنيد والخواص والاكثر ون الى تفضيل الفقر وقال ابن الما الفقر القائم عقد أفضل من الفقير الصابر ويقال ان المحند دعاعلى ابن عطاء لخالفته اياه في الفاصاب و وحه التفاوت بين الصبر والشكر ومهد ناسديل المنافضيلة في الاعمال والاحوال وان ذلك لا يكن الابتفصيل فاما الفقر والغنى اذا أخد مطاقالم المنافضيلة في الاعمال والاحوال وان ذلك لا يكن الابتفصيل فنقول الحمار والاحمار والاحمار والاحمار والاحمار والاحمار والاحمار والاحمام والشك في المنافضيل الفقر والمدون تفصيل فنقول الما يتصور الشك في المنافز المناف

الروح نسم طيب بكون بهالحماة والنفس ريح حارة تكون منها الحركات المذمومة والشهوات ويقال فلان حارالرأس وفي الفصل الذى ذكرناه يقع التنسه عاهية النفس واشارة المشايح عاهية النفس الى مايظهرمن T ثارها من الافعال المذمومة والاخلاق المذمومةوهي التي تعالج محسن الرياضة ازالتها وتبديلها والافعال الرديثة تزال والاخلاق الرديئة تبدل (أحمرنا) الشيخ العالم رضى الدين أجد بن اسمعيل القرويني فال أنا احازة أبوس عدد محدد أي العاس الخليلي قال أنا القاضي معدد سيعدد الفرخزادي قال أناابو اسحق أجدن مجدن ابراهم قال أنااكسن ابن عدين عبدالله

الله عليه وسلم فاخبروه فقال عليه السلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاه وقد استشهد ابن عطاء أيضالك عن ذلك فقال الفني أفضل لانه وصف الحق أمادليله الاول ففيه نظر لان الخبرقدو ودمفصلا تفير يدل على خلاف ذلك وهوأن ثواب الفقير في التسبيم يزيد على ثواب الغني وان فوزهم بذلك النواب فيا الله وتيهمن يشاء فقدر وى زيدين أسلم عن أنس بن مالك وضى الله عنه قال بعث الفقراء رسولاا رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال انى وسول الفقر اء اليك فقال مرحبا بكو عن حثت من عنده قوم احبهم قال قالوا مارسول الله أن الاغنياء ذهبوا بالخبر يحمون ولانقدر عليه ويعتمر ون ولاغد عليه واذاعرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني الفقراء أن لن مس واحتسب منكر ثلاث خصال لمست للاغنياء أماخصلة واحدة فانفى الحنة غرفا ينظر البهاأهل النا كإينظراهم الارض الى نحوم السماء لايدخله االانبي فقيرأوشه يدفقيرأ ومؤمن فقير والنانا مدخل الفقراء الحنة قبل الاغنياء بنصف يوم وهو تحسما ثة عام والثالثة اذاقال الغني سبحان الموالم لله ولااله الاالله والله أكبر وقال الفقرمشل ذاك لم يلحق الغنى بالفقد ولوأ نفق فيهاعشرة آلاف درد وكذلك أعمال البركلهافر جرح اليهم فاخبرهم عاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا رضناران فه ذا يدل على أن قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاه أى فريد تواب الفقراء على ذكرهم وأما فواللا الغنى وصف الحق فقد أجامه بعض الشيوخ فقال أنرى ان الله تعالى غنى بالاسباب والاعراض فاتفا ولم ينطق وأحاب آخر ون فقالواان التكبرمن صفات الحق فيذبغي أن يكون أفضل من التواضع تمال رل هذا مدل على أن الفقر أفضل لان صفات العبودية أفضل للعبد كالخوف والرجاه وصفات الرويا لا يذبغي أن ينازع فيها ولذلك قال تعالى فعار وى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم الكبر مارداز والعظمة ازارى فن نازعني واحدامنه ماقصمته وقال سهل حب العزو البقاء شرك في الربو بية ومنازع فيهالانهمامن صفات الرب تعالى فن هذاالحنس تبكلموا في تفضيل الغني والفقر وحاصل ذالنط بعمومات تقبل التأو يلات وبكلمات قاصرة لاتبعدمنا قضتهااذ كإينا قض قول من فضل الغني ماءه الحق بالتكبر فكذلك يناقص قول من ذم الغني لانه وصف العبد بالعلم والمعرفة فانه وصف الرب نعال والحهل والغفلة وصف العبد وليس لاحذأن يفضل الغفلة على العلم فكشف الغطاء عن هذا هوماذكا في كتاب الصبر وهوان مالا يراد لعينه بل يراد لغيره فينبغي أن يضاف الى مقصوده اذبه يظهر نف والدنسا ليست محذورة اهينها واكن اكونهاعا ثقةعن الوصول الى الله تعالى ولا الفقر مطاوبالب اكن لان فيه فقد العاثق عن الله تعالى وعدم الشاغل عنه وكم من غني لم يشغله الغني عن الله عزوجا مثل سلمان عليه السلام وعمان وعبد الرجن بن عوف رضى الله عنهما وكمن فقير شغله الفقروم عن المقصدوغا بة المقصد في الدنياهو حي الله تعالى والانس به ولا يكون ذلك الابعد معرفة وسلا سديل المعرفة مع الشواغل غير عكن والفقر قد يكون من الشواغل كما أن الغني قد يكون من الثوافا واغاالشاغ لعلى التحقيق حسالدنيا اذلا محتمع معه حسالله في القلب والمحسلاتي مشغوا سواءكان فى فراقه أوفى وصاله و رعما يكون شغله فى الفراق أكثرو رعما يكون شغله فى الوصال أ والدنسامعشوقة الغافلين المحر وممنها مشغول بطابها والقادرعل ماسخول يحفظها والتمتع بهاا ان فرضت فارغبن عن حسالمال محيث صارالمال في حقهما كالماء استوى الفاقد والواجداذ واحدغيرمقتع الابقدرا كحاجة وحود قدرا كحاجة أفضل من فقده اذا كحاثم سلاك سيلا الوتال المعرفة وأن أخذت الاعرباعتبار الاكبرفالفقيرعن الخطرأ بعداد فتنة السراء أشدمن فتنة الضراون العصمة أن لايقدر ولذلك قال العمابة رضي الله عنهم بلينا بفتنة الضراء فصمرناو بلمنا بفتنة المرا

السفاني قالحد تنامجد ابن الحسن اليقطيني قال حدثنا احسدين عيد الله سن يز بدالعقمل قال حدثناصفوان بنصائح قالحدثنا الولسدين مسلمان ابن المعقاعن خالدس ر مدعن معمد انأىهملالأنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأه في الاية قدافلهمن زكاهاوقف مُ قَالَ اللهـم آت نفسي تق\_واها أنت وليها ومولاها وزكها أنت خبرمن زكاها (وقيل) النفس اطيفة مودعسة في القالدمنها الاخلاق والصفات المذمومة كما أن الروح اطيفة مودعة فى القلب منها الاخلاق والصفات المحمودة كما أن العن محل الروية والاذنعيل السمع والانف محل الشم والفم محل الذوق وهكذا النفس محل الاوصاف

الذمومة والروح محل الاوصاف المحمودة وجيع اخلاق النفس وصفاتها من أصلين أحددهما الطيش والثاني الشره وطيشهامن حهلها وشرههامن حصها وشبت النفس في طيشها بكرة مستديرة على مكان أملس مصوب لاتزال معركة عبلتها ووضعها وشهت في حرصها بالفراش الذي يلق نفسه على صوءالم-ماحولا يقنع بالصوالسيردون الهدوم على جرم الضدود الذى فيه هـ لاكه فن الطيش توحد العلة وقلة الصير والصير حوهر المقلوالطيش صفة النفسوهواهاوروحها لايغلبه الا الصيراذ العقل يقمع الهوى ومن الشره يظهدر الطمح والحرصوهما اللذان ظهرافي آدم حيث طمع في الخلود فرص على

المروهذه خلقة الاحمين كلهم الاالشاذ الفذالذى لايوحد في الاعصار الكثيرة الانادراول كان خفال الشرعمع المكل لأمع ذلك النادر والضراء أصلح للكل دون ذلك النادر زجرالشرع عن الغني وذمه وفضل الفقر ومدحه حتى قال المسيع عليه السلام لاتنظروا الى أموال أهل الدنيافان مريق أموالهم انهبنو رايمانكم وقال بعض العلمة تقليب الاموال عص حلاوة الايمان وفي الخبران لكل أمة عملاوعهل هذه الامة الدينار والدرهم وكان أصل عمل قوم موسى من حلية الذهب والفضة أيضا واسواه المال والماه والذهب والحراغا يتصو والانساء عليهم السلام والاولياء تميتم لهم ذاك بعد ففل الله تعالى بطول المحاهدة اذ كان الذي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا المك عنى اذ كانت تمثل له ونتاوكان على كرم الله وجهه يقول بأصفراء غرى غيرى وبابيضاء غرى غيرى وذلك لاستشعاره ونسهظهو رمبادى الاغترار بهالولاأن رأى برهان بهودلك هوالغني المطلق اذقال عليه الصلاة والملامليس الغني عن كثرة العرض اغما الغنى غنى النفس واذ كان ذلك بعبد افاذا الاصلح الحافة الالف فقد المال وان تصدقوا به وصرفوه الى الخبرات لانهم لا ينفكون في القدرة على المال عن أنس النباوةتع بالقدرة عليها واستشعار واحة فى بذلها وكل ذاك يو رث الانس بهدذ االعالم و بقدر ما انس العبد بالدنيا يستوحش من الا خرة و بقدرما ما نس بصفة من صفاته سوى صفة المعرفة بالله بنوحش من الله ومن حبه ومهما انقطعت أسباب الانس بالدنيا تجافي القلب عن الدنيا و زهرتها والقلب اذاتج افي عاسبوى الله تعالى وكان مؤمنا بالله انصرف لامحالة الى الله اذلايتصور قلب فارغ وإس والوحود الاالله تعالى وغيره فن أقبل على غيره فقد تحافى عنه ومن أقبل عليه تحافى عن غيره وكون اقباله على أحددهما بقدرتحافيه عن الاتخر وقربه من أحدهما بقدر بعده من الاتخر وبناهما مثل المشرق والمغرب فانهما حهتان فالمتردد بقنهما بقدرما يقرب من أحدهما يبعد عن الآخر باعين القرب من أحدهما هوعين المعدمن الا تخرفه بن حب الدنياه وعن بغض الله تعالى فينبغى أن بكون مطمع نظر العارف قلبه في عزو به عن الدنياوانسه بهافاذا فضل الفقيروا لغني يحسب تعلق قلبهما المال فقط فان تساو يافيه تساوت در حتهما الاان هذا مرلة قدم وموضع غرو رفان الغني رعايظن انه منقط القلب عن المال و يكون حسه دفينا في ماطنه وهولا يشعر به واغما يشعربه اذا فقده فلعمرب قده بنفريقه أواذاسرق منه فان وحداقله البه التفاتا فليعلمانه كان مغر ورافكم من رجل باعسرية الظنهانه منقطع القاب عنها فبعداروم البيع وتسليم الحارية اشتعلت من قلبه النارالتي كانت مستكنة فه نفقق اذاأنه كان مغر وراوأن العشق كان مستمكنا في الفؤاد استكنان النارتحت الرمادوه ـ ذا ال كالاغنيا الاالانديا والاوليا واذا كان ذلك محالا أو بعيد افلنطلق القول بان الفقر أصلح الكافة الخلق وأفضل لان علاقة الفقير وأنسه بالدنيا أضعف ويقدرض عف علاقته بتضاعف ثوات بعاته وعباداته فانحركات اللسان ليست مرادة لاعيانها بللبتأ كدبها الانس بالمذكور ولا يكون البرهافي الارة الانس في قلب فارغ من غير الذكوركة أثيرها في قلب مشغول ولذلك قال بعض السلف فلمن تعبدوه وفي طلب الدنيامثل من يطفئ النار بالحلفاء ومثل من بغسل بدومن الغمر بالسمك والابوسليمان الداراني رجه الله تعالى تنفس فقيردون شهوة لايقدرعليها أفضل من عبادة غنى ألف عموءن الضحاك قال من دخل السوق فرأى شيأيشتهيه فصير واحتسب كان خسير اله من ألف دينار بننها كلهافى سيل الله تعالى وقال وحل لنشر بن الحرث رجه الله أدع الله لى فقد أضر بي العيال فقال الأللك عيالك ليس عندنادقيق ولاخبر فادع الله لى فى ذلك الوقت فان دعامك أفضل من دعاق وكان قول مثل الغنى المتعبد مثل وصفعلى مز بلة ومثل الفقير المتعبد مثل عقد الجوهر في جيد الحسناء

وقدكانوا كرهون سماع علم المعرفة من الاغنياء وقدقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه اللهم انى أسالا الذل عند النصف من نفسي والزهد فعا حاوز الكفاف واذا كان مثل الصديق رضي الله عند في كا حاله محذرمن الدنماو وحودهاف كميف بشك في أن فقد المال أصلح من وحوده هذامع أن أحسن أحول الغنى أن يأخذ حلالا وينفق طيباومع ذاك فيطول حسابه في عرصات القيامة ويطول انتظاره ومن نوتش الحساب فقده ذب ولهذا تأخرع بدارجن بنعوف عن الحنة اذكان مشغولا بالحسار كال رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولهذا قال أبو الدرداء رضى الله عنه منأ حب أن لى حانو تاعلى باب المنعدر تخطئني فيه صلاة وذكر وأربح كل يوم حسين دينارا وأتصدق بهافي سديل الله تعالى قيل وماتكر قال سوء الحساب ولذاك قال سفيان رجه الله آختار الفقراء ثلاثة أشساء واختار الاغنياء ثلاثة أنسا اختارالفقراء راحة النفس وغراغ القاب وخفية الحساب واختار الاغنياء تعب النفس وشغل الفل وشدة الحساب وماذكره ابن عطاهمن أن الغني وصف الحق فهو مذاك أفضل فهو صحيح والمن اذاكان العبد غنياعن وحودالمال وعدمه جيعابان يستوى عنده كلاهما فامااذاكآن غنيا وحود ومفتقراالي بقائه فلايضاهي غناه غني الله تعالى لان الله تعالى غنى بذاته لاعا يتصور زواله والما يتصورز واله بان يسرق وماذ كرمن الردعليه مان الله ليس غنيا بالاعراض والاسباب صحير فينم غنى يريد بقاء المال ومأذ كرمن أن صفات الحق لاتليق بالعيد غير صحيم بل العلمين صفاته وهوانفل شئ للعبد بلمنتهى العبدأن يتخلق باخدلاق الله تعالى وقد سمعت بعض المشايح بقول ان ماللا الطريق الى الله تعالى قبل أن يقطع الطريق تصرير الاسماء التسعة والتسعون أوصافاله أى كرنه من كلواحد نصيب وأما التكبر ولايليق بالعبد فان التكبر على من لا يستحق التكبر عليه لبسون صفات الله تعالى وأما التكبرعلي من يستحقه كتكبرا لمؤمن على الكافر وتكبرا لعالم على الجاهل والمطيع على العاصى فيليق به نع قدير ادبالتكبر ازهو والصلف والايذا وليس ذال من وصف له تعالى وأغما وصف الله تعالى أنه أكبرمن كل شئ وانه يعلم انه كذلك والعبده أمو ربانه يطلب الهالج المراتب ان قدرعليه ولكن بالاستحقاق كاهو حقه لابالماطل والملبس فعلى العبد أن يعلم أن المؤنز أكبرمن المكافروا لمطيع أكبرمن العاصي والعالم أكبرمن الحاهل والانسان أكبرمن البهيمة والجالا الا والنبات وأقرب الى الله تعالى منافلو رأى نفسه بهذه الصفة رؤية محققة لاشك فيهال كانت صنة التكبرحاصلة له ولا ثقة به وفضيلة في حقه الاأنه لاسبيل له الى معرفته فان ذلك موقوف على المانه وليس يدرى الخاتمة كيف تكون وكيف تتفق فلعها بذال وحدان لا يعتقد لنفسه وتبة فوفرنا الكافراذر عمايختم للمكافر بالاعمان وقد يختم أه بالكفر فلريكن ذلك لاثقابه لقصو رعله عن معرفة العاقبة والماتصوران يعلم الشئ على ماهو به كان العلم كالافي حقه لانه من صفات الله تعالى ولما كان الم معرفة بعض الاشماء قد تضره صار ذلك العلم نقصانا فحقه اذامس من أوصاف الله تعالى علم فروي معرفه بعض السياء وديصروساروس المي تتصور في العبد من صفات الله تعالى فلا حرم هومنته على الفضا وبه فضل الانبياء والاولياء والعلماء فاذالواستوى عنده وحودالمال وعدمه فهدانوع منالغ يضاهي بوجهمن الوجوه الغنى الذي يوصف به الله سبحانه فهو فضيلة اما الغني يوحود المالة فضيلة فيه أصلا فهذابيان نسمة حال الفقير القانع الى حال الغنى الشاكري (المقام الثاني في نسبه ما الفقير الحريص الى حال الغني الحريص) وولنفرض هذا في شخص واحد هوطال للال وساع فيهوفا لهثم وحده فله حالة الفقدوحالة الوحودفاى حالتيه أفضل فنقول ننظرفان كان مطلو بهمالا بدمان المعيشة وكان قصده أن يسلك ممل الدين ويستعين به عليه فال الوحود أفضل لان الفقر فلا

أكل الشحرة وصفات النفس لماأصول من أصل تكونها لانها مخلوقة من تراب ولها ىسمەوصىف وقىل وصف الضيعف في الآدمى من المستراك ووصف البدل فيه من الطمزو وصف الشهوة فيه من الجاالسنون و وصف الحهل فيهمن الصلصال وقيل قوله كالفغار فهذا الوصف فيه شئمن الشطنة لدخول النارفي الفخارفن ذلك الخداع والحيل والحسد فنعرف أصول النفس و حيلاتهاء حرف أن لاقدرة لهعليا الا مالاستعانة بمارتها وفاطرهاف لا يتعقق العبدبالانسانية الابعد أن يدبردواعي الحبوانية فيه بالعلموالعدلوهو رعاية طرفي الافراط والتفريط ثم مذلك تتقوى انسانيته ومعناه

ويدرك صفات الشطئة فيهوالاخلاق المذمومة وكال انسانيته ويتقاضاه انلايرضي لنفسه مذاك م تسكشف له الاخلاق الى تنازع بهاالربوبية من الكبر والعزو رؤية النفس والعمب وغسر ذلك فسرى انصرف العبودية في ترك المنازعة للربوبية والله تعالى ذكرالنفس في كلامه القديم بثلاثة أوصاف بالطمأندنية قال باانتها النفس المطمئنة وسماها لوامةقال لاأقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وسعاهاأمارة فقال ان النفس لامارة بالسوءوهي نفس واحدة ولها صفات متغايرة فاذاامتلا القلبسكينة خلع على النفس خلع الطمأنينة لانالسكينة مزيد الاعان وفيهاارتقاء القاب الى مقام الروح لما منعمن حظ اليقن وعند

للطا وطالب القوت لايقدرعلي الفكروالذكر الاقدرة مدخولة بشغل والمكفي هو القادر ولذلك قال مل الله عليه وسلم اللهم احسل قوت آل مجد كفافاوقال كادالفقرأن يكون كفراأى الفقرم الاضطرار الملابدمنهوان كانالمطلوب فوق الحاجة أوكان المطلوب قدر الحاجة ولكن لميكن المقصود الاستعانة ماءل سلوك سمل الدين فخالة الفقر أفضل وأصلح لانهما استو بافي الحرص وحسالمال واستو بافي ل كل واحدمهما ليس يقصد به الاستعانة على طريق الدين واستويا في أن كل واحدمهما ليس نعرض لعصية بسد الفقر والغني وامكن افترقافي أن الواحد بأنس عما وحده فيتأ كدحب هفي قلبه وطمثنالي الدنيا والفاقد المضطر يتحافي قلبهءن الدنياو تبكون الدنياء نده كالسحن الذي سغي الالاص منه ومهما استوت الامو ركلها وخرج من الدنيار حلان أحدهما أشدر كونا الى الدنيا غله أشدلامحالة اذيلتفت قلبه الى الدنياو يستوحش من الاخرة بقدرتا كدأ نسم بالدنيا وقدقال ملىالله عليه وسلم أنروح القدس نفث فى روعى أحبب من أحبدت فانك مفارقه وهذا تنديه على أذراف المحبو بشذيد فينبغي أن تحسمن لايفارقك وهوالله تعالى ولاتحب مايفارقك وهوالدنيا الماأذا أحمدت الدنيا كرهت لقاءالله تعيالي فيكون قدومك مالموتءلي ما تبكره يه وفرافك لما تحسه المنفارق محبوبا فيكون أذاه في فراقه بقدر حيه وقدر أنسه بهوأنس الواحد الدنيا القادرعليما أكثر وأنسالفا قدلماوان كانح يصاعليها فاذا قدانه كشف بهذا الصحقيق ان الفقره والاشرف والافضل الاصلالكافة الخلق الافي موضعين أحدهماغني مثلغني عائشة رضى اللهعنها يستوى عنده الوجود المدم فكون الوحود غريداله أذيستفيديه أدعية الفقراء والمساكن وجعهم والثاني الفقرعن مندارالفر ورةفان ذلك يكادأن يكون كفر اولاخر فيه بوحهمن الوحوه الااذا كان وجوده يمقى حياته وسنعين بقوته وحماته على المكفر والمعاصى ولومات حوعالكانت معاصمه أفل فالاصلحله أن يموت وعاولا يحدما يضطراليه أيضافهذا تفصيل القول في الغني والفقروييق النظر في فقبر حريص متكال الطاسالمال ليسله همسواه وفي غنى دونه في الحرص على حفظ المال ولم يكن تفعه بفقد المال لوفقده تنميع الفقير بفقره فهذافى محل النظر والاظهرأن بعدهماعن الله تعالى بقدرقوة تفيعهما لفقد المال الربهما بقدرضعف تفعهما بفقده والعلم عندالله تعالى فيه

Je!

ه إيان آداب الفقيرة وقره المنه وظاهره و محالطته و أوه اله ينبغى أن براعها فأما أدب باطنه فان لا يكون فيه الفيدة البلاء الله تعالى من حيث اله فعله وان كارها المنه تعالى من حيث اله فعله وان كارها المنه تعالى من حيث اله فعله وان كارها الفيدة وكارها المنه ولا كارها المحتام بل كارها الفيدة وكارها المحتام بل كارها الفيدة والمنه والمنه والمنه والمنه والمناه والمنه والمناه والمنه والم

ظاهره فأن يظهر التعفف والتعمل ولايظهر الشكوى والفقر بل يسترفقره ويسترانه منزي الحديثان الله تعالى يحس الفقير المتعفف أما العيال وقال تعالى يحسبهم الحاهل أغنياه من النفل ال وقال سفيان أفضل الأعيال التعمل عندالمحنة وقال بعضهم سترالف قرمن كنو زالبرواهافي المالية فأدبه ان لايتواضع لغني لاحل غناه بل يتكبر عليه قال على كرم الله وجهه ما أحسن تواضح الغني للذ رغبة فى والله تعالى وأحسن منه تيه القاقير على الغنى ثقة بالله عز و جل فهده وتبه وأفل خال عا لايخالط الاغنياء ولايرغف فحالستهم لان ذلك من مبادى الطمع قال الثورى رجه الله اذا غالط الفر الاغنياه فاعلمانه مراه واذاخالط السلطان فاعلم انهلص وقال بعض العارف بن اذاخالط الفعر الاغبال انحلت عروته فاذاطمع فيهم انقطعت عصمته فاذاسكن اليهمضلو ينبغي أن لايسد كتعن ذكرالن ال مداهنة للاغنياه وطمعافي العطاه وأماأديه في أفعاله فانه لا يفتر بسب الفقرعن عبادة ولا ينع بلانظ ما يفضل عنه فان ذلك حدد المقل وفضله أكثر من أموال كشرة تبذل عن ظهر غي روى زيرال فالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم من الصدقة أفضل عند الله من ما ثة ألف درهم في لوك ما ذلك ارسول الله قال أخرج رحل من عرض ماله مائة ألف درهم فتصدق بهاو أخرج رحل دوه من درهمن لاعلائ غيرهماطيسة به نفسه فصارصاحب الدرهم أفضل من صاحب المائة الله و يْبغي أن لايدخرمالا بل يأخـــذة دراكاحة و يخرج الباقي و في الادخار ثلاث در حات احــداها الم لايدخر الاليومه وليلتهوهي درجة الصديقين والثانية ان يدخرلار بعين يومافان مازادعليه العلفة في طول الامل وقد فهم العلاء ذلك من ميعاد الله تعالى الوسى عليه السلاح ففهم منه الرخصة في الله الحياة أوبعين وماوهذه درحة المتقين والثالثة ان يدخر اسنته وهي أقصى المراتب وهي رقبة الماليل ومن زادفي الادخارعلي هدذا فهو واقع في غمار العموم خارج عن حيزا لخصوص بالمكاية فغني الما الضعيف في طام أندنة قلبه في قوت سنته وغني الخصوص في أر بعن يوما وغني خصوص الخصوص يومواله وقدتسم النيصلي الله عليه وسلم نساءه على مثل هذه الأقسام فبعضهن كان يعطم افرنشا عندحصول مامحضل وبعضهن قوت أربعن يوماو بعضهن يوماوا لمقوهو قسم عائشة وحنفة ه (بيان آداب الفقير في قبول العطاء اذا حام بقيرسوال) ه

مندى أن الدخل الفقار في المه المه أمو رفض المال وغرض المعطى وغرضه في الاخذ أمانف الله في فيذي أن الدخل الفقار في المه المه المه المه المه في المنافعة المنافعة والمخترون أخذه وقدد كرناق المه المحلال والحرام در حات الشدمية وما محت ومنافه وما يستخب وأماغرض المعطى والمخلوا ما المال والمحرد واماعر و حاسقية الاغراض اما الاول وهو المعددة والزكاة أوالذكر والراء المالية الله صلى الله على المنافقة والمنافقة والم

قو حده القاب الي ععل الروح تنوحه النفس الي محل القلب وفي ذاك طمأتينتها واذا انزعت منمقارحالاتهاودواعي طسعتها متطلعة الىمقار الطمأننية فهي لوامة لانها تعود فاللاغة على نفسها لنظرها وعلها بحدل الطمأنينة ثم انحذابها الى علهاالتي كانت فيه أمارة بالسوء واذا أقامت في محلها لايغشاها نور العل والعرفةفهيعلى ظلتها أمارة بالسوء فالنفس والروح يتطاردان فتارة علال القلدواعي الروح وتارة علكه دواعي النفس وأما السر فقيد أشارالقوم المه ووحدتفى كلام القوم أن منهـمن جعله بعــد القلب وقبل الروح ومنهمن حعله بعسد الروح وأعلى منها والطفوقالوا السرمحل الشاهدةوالر و حعدل

الحية والقلب محدل المعرفة والسرالذي وقعت اشارة القوم السه غير مذكورفى كتاب الله واغا المذكورفى كلام الله الرو حوالنفس وتنوع صفاتها والقلب والفؤاد والعقل وحيث لمنجد في كلام الله تعالىذكر السر بالمعنى المشارالسه ورأينا الاختلاف في القول فيه وأشار قوم الىالهدون الروحوقوم الى أنه ألطف من الروح فنقول والله أعلم الذي سموهسرا ليسهو شئ مستقل بنفسه له وحود وذات كالروح والنفس واغما لماصفت النفس وتزكت انطاني الروح منوناق ظلة النفس فاخد في العروج الي أوطان القرب وانتزح القاب عند ذلكعن مستقره متطلعاالي الروح فاكنسب وصفا زائدا على وصفه فانعهم على

المالم والواعظ أشدفي قبول العطاء وقدكان الحسن يقبل من أصحابه وكان الراهيم التعيي يسأل من أصحابه ورهم والدرهمين ونحوه ويعرض عليه غيرهم المثين فلا بأخذها وكان بعضهم اذا أعطاه صديقه شيأ إلى الركه عندلة وانظران كنت بعد قبوله في قلبك أفضل مني قبل القبول فاخبرني حتى آخذه والافلا المارة هذا أن يشق عليه الردلو رده و يفرح بالقبول ويرى المنة على نفسه في قبول صديقه هديته فان فالما والهما زجهمنة فاخذه ماحوا كنهمكر ومعندالفقراء الصادقين وفال شرماسا التأحداقطشيا لفر الاسر ماالسقطى لانه قدصح عندى زهده في الدنيافهو يفرح بخرو ج الشيَّ من يده و يتبرم بيقا تمه عنده فالون عوناله على مايحب و حامخراساني الى الحنيد رجه الله عال وسأله أن أكله فقال أفرقه على النفراء فقال ماأر يدهد ذاقال ومني أعيش حي آكل هد ذاقال ماأر يدأن تنفقه في الخل والبقل بل في الاوات والطيبات فقبل ذلك منه فقال الخراء اني ماأحد في بغداد أمن على منك فقال الحند ولاينبغي انقبل الامن مثلاث هالثاني أن يكون للثواب المجردوذاك صدقة أوز كاة فعليه أن ينظر في صفات نفسه ليذ والهومستحق للزكاة فان اشتبه عليه فهومحل شبهة وقدد كرنا تفصيل ذلك في كتاب أسرارالزكاة وان رها كانصدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر الى باطنه فان كان مقارفا المصية في السريعلم أن المعطى لوعلا ذلك إلا الفرطبعه والماتقر بالىالله بالتصدق عليه فهذا حرام أخذه كالوأعطاه اطنه اله عالم أوعلوى ولم يكن فأن والا أوزورام عض لاشبهة فيه عالثالث أن يكون غرضه السعمة والرياء والشهرة فينبغى أن يردعليه أهده الفاسدولا يقبله اذكون معيناله على غرضه الفاسدوكان سفيان الثوري بردما يعطى ويقول والمنانهم لايذكر ون ذلك افتخارا ولاخذت وءوتب بعضهم في ردما كان يأتيه من صلة فقال انحا ردمانهم اشفاقاعليهم ونحمالهم لانهم بذكرون ذالك ومحبون أن يعلمه فتذهب أموالهم وتحبط جورهمه وأماغرضه في الاخذ فينبغي أن ينظر أهو عتاج المه فعالا بدله منه أوهوم يتغن عنه فان كان عن المناجاليه وقد سلم من الشبهة والا " فات التي ذكر فاها في المعطى فالافضل له الاخذ قال الذي صلى الله المبهوسلم ماالمعطى من سعة باعظم أحرامن الاتخذاذا كان محتاحا وقال صلى الله عليه وسلم من أناه شي من هذاالمال من غيرمسألة ولا استشراف فاغاهو رزق ساقه الله اليه وفي لفظ آخر فلا يرده وقال بعض العاامن أعلى ولم يأخذ سأل ولم يعط وقد كان سرى السقطى يوصل الى احد بن حنبل رجة الله عليهما والله البافرده مرة فقال له السرى يا أحدا حذرا فقالر دفانها أشدمن آفة الاخذ فقال له أحداء دعلى ماقات كلب فاعاده فقال أحدمار ددت عليك الالان عندى قوت شهرفا حدسه لى عندك فاذا كان بعدشهرفا نفذه بالوا الدوود قال بعض العلماء يخاف في الردمع الحاحة عقو به من ابتلاء بطمع أو دخول في شبهة أوغيره فامااذا المن كانماأناه زائداعلى حاجته فلا مخلواما أن يكون حاله الاشتغال بنفسه والتكفل بامور الفقراء والانفاق وراه عيمها فيطبعه من الرفق والمحاه فان كان مشغولا بنفهمه فلاو جهلا خذه وامساكه ان كان طالبا بعفه طرن الاخرة فان ذلك محض اتباع الهوى وكل عمل ليس لله فهوفي سديل الشيطان أوداع اليهومن حام وكالم حول الجي وشكان يقع فيه تمله مقامان أحدهماأن يأخذف العلانية ويردفى السراو يأخذفي العلانية فنواج وبفرق في المهر وهذا مقام الصديقين وهوشاق على النفس لا يطيقه الامن اطمأنت نفسه بالرياضة وباله والنافيان يرك ولايأخذ فيصرفه صاحبه الى من هوأحو جمنه أو يأخذو يوصل الى من هوأحوج المتال المخفيفعل كايهما في السرأو كليهم افي العلانية وقدة كرناهل الافضل اظهار الاخذأ واخفاؤه في كتاب نراز الزكاة مع جلة من أحكام الفقر فليطلب من موضعه وأما امتناع أجد بن حنبل عن قبول عطاء ناج والمقطى رجهماالله فاغا كان لاستغنائه عنهاذ كانعنده ووتشهرولم رض لنفسهان يشتغل لى الحداد وصرفه الى غيره فان في ذلك قات واخطار او الورع يكون حدد وامن مظان الا فات اذلم يأمن

مكيدة الشيطان على نفسه وقال بعض المحاور بن عكة كانت عندى دراهم عددتها للانفاق في سدل اله فسمعت فقبرا قدفر غمن طوافه وهو يقول بصوت خفي أناجائع كاترى عريان كاترى فاترى فيا ترى بامن برى ولا برى فنظرت فاذا عليه خلقان لاتكاد تواريه فقلت في نفسي لا أحد لدراهم موضعا احسن من هذا فه ماتها اليه فنظر الهائم أخذمنها نحسة دراهم وقال أربعة عن منزر بن ودره أنفيقه ثلاثا فلاحاحة بي الى الماقي فرده قال فرأيته الليلة الثانية وعليه مثر ران حديدان فهوس نفسى منهشئ فالتفت الى فاخذ بيدى فاطافني معه أسبوعا كل شوط منها على جوهرمن معادن الأرف يتخشخش تحت أقددامناالي المعدين منهاذهب وفضة وياقوت ولؤاؤ وحوهر ولميظهر ذاك الناس فقال هذا كله قدأعطانيه فزهدت فيهوآ خذمن أيدى الخلق لان هذه اثقال وفتنية وذلك العيادف رجة ونعمة والمقصودمن هذاان الزيادة على قدرا كحاجة انماتاً نيكُ ابتلاء وفتنه قاينظر الله المائيلا تعمل فيهوقدرا كحاجة يأتيك رفقامك فلاتغفلءن الفرق ببن الرفق والابتلاءقال الله تعالى المعلا ماعلى الارض زينة لها النباوهم أيهم أحسن علاوقد قال صلى الله عليه وسلم لاحق لابن آدم الافي النا طعام يقبم صلبه وثو ب موارى عورته و بنت يكنه فازاد فهو حساب فاذا انت في أخذ قدر الحاحة من هذا الثلاث مثاب وفعاز ادعليهان لم تعص الله متعرض للحساب وان عصدت الله فأنت متعرض للعفار والم ومن الاختبار أيضان تعزم على ترك لذة من اللذات تقربا الى الله تعالى وكسرا اصفة النفس فتأنيل فلل عفواصفوالتمتحن بها قوةعقلك فالاولى الامتناع عنها فان النفس اذارخص لهافي نقض العزم الذا نقض العهدوعادت لعادتها ولايمكن قهرها فردذلك مهم وهوالزهدفان أخذته وصرفته الي محتاج نبوا وا غاية الزهد ولا يقدر عليه الاالصديقون وأمااذا كان طالك السخاء والبذل والتكفل يحقوق الفراسوة وتعهد جاعة من الصلحاء فقدما زادعلى حاجتك فانه غير زائد على حاجة الفقراء وبادريه الى الصرف البراط ولاتدخره فان امسا كهولوليلة واحددة فيه فتنه واختبار فرعا يحلو في قلبك فتمسكه فيكون نتنا في عليك وقد تصدى كخدمة الفقراء حماعة اتخذوها وسملة الى التوسع في المال والتنعم في المام والمرب في وذلك هوالهلاك ومن كان غرضه الزفق وطلب الثواب به فله أن يستقرض على حسن الظن بالله لاعلى الما اعقاد السلاطين الظلمة فانرزقه الله من حلال قضاء وان مات قبل القضاء قضاء الله بعالى عنه وأرفي وكا غرماءه وذلك بشرط أن يكون مكشوف الحال عندمن يقرضه فلا يغر المقرض ولا يخدعه بالمواعبدال اعلى يكشف حاله عنده ليقدم على اقراضه على بصيرة ودين مثل هذا الرجل واحب أن يقضى من مال بنا وسا المال ومن الزكاة وقد قال تعالى ومن قدرعليه رزقه فلمنفق عماآ تاء الله قيل معناه ليسع أحدويه فهو وقمل معناه فلمستقرض يحاهه فذلك مماآ تاه الله وفال بعضهم ان لله تعالى عمادا ينفقون على نار الرار بضائعهم ولله عبادينفقون على قدرحسن الظن بالله تعالى ومات بعضهم فاوصى عاله لثلاث طواف في الاقو ماهوالاسخياه والاغنياه فقيسل من هؤلاه فقال أماالاقو ياه فهم أهل التوكل على الله تعالى والمسخير الاسطياء فهم أهل حسن الظن بالله تعالى وأما الاغنياء فهم أهل الأنقطاع الى الله تعالى فاذامه والوا وحدت هذه الشروط فيه وفي المال وفي المعطى فليأخذه وينبغي أن يرى ما يآخذه من الله لامن العلم المد لان المعطى واسطة قد مخر العطاء وهومضطر اليه عاساط عليه من الدواعي والارادات والاعتقادا وال يه وقد حكى ان بعض الناس دعاشقيقا في خسسين من أصحابه فوضيع الرحل ما ودة حسنة فاما فعدنا النق لاصحابه انهذا الرحل يقول من لم يرفى صينعت هذا الطعام وقدمته فطعامي عليه حوام فقاموا كله الهلم وخرجوا الاشابامهم كان دونهم فى الدرجة فقال صاحب المتزل اشقيق ماقصدت بهذا فالأراف الز أن اختبرتوحيد أصحافي كلهم وقال موسى عليه السلام بارب حعلت رزقي هكذا على أيدى بني ارال

الواحد سذدلك الوصف حيثراوه اصنى من القلب فسموهسراولا صارلاقل وصف زائد على وصفه بتطلعه الى الروخ اكتسالروح وصفازائدا فيعروحه وانعيم على الواحدين فسموهسرا والذىزعوا انه ألطف من الروح روحمتصفة بوصف أخص عاءهدوه والذى معوه قبل الروحسراهو قلب اتصف بوصف زائدغسرماعهدوه وفي مثلهذاالترقى منالروخ والقلب تترقى النفس الىءـلالقلب وتنخلع من وصفها فتصـ مر نفسا مطمئنة تر يدكثرا من مرادات القلب من قبل اذصارالقلبيريد ماسر يدمولاهمتبرثاءن الحول والقوة والارادة والاختيار وعندها ذاق طع صرف العبودية حث صارح اعــن

فديني هذا يوما و يعشيني هذاليلة فأوحى الله تعالى اليه هكذا أصنع بأوليائي اجرى أرزاقهم على الذي البطالين من عبادي ليو حر وافيهم فلا ينسخى أن يرى المعطى الامن حيث الممسخرم أحور من الله تعالى نسأل الله حسن التوفيق الما يرضاه

المران تحريم السؤال من غيرضر ورة وآداب الفقير المضطرفيه

٥٥

الماء

1

فتنا

وأرفني

على ثلا

اعلانه قدوردت مناه كثيرة في الدوال وتشديدات ووردفيه أيضاما يدل على الرخصة اذقال صلى الله عليه وسلم السائل حق ولو جاء على فرس وفي الحديث ردوا السائل ولو بظلف محرق ولو كان السؤال حراما مطلقالما جازاعانة المتعدى على عدوانه والاعطاء اعانة فالكاشف للغطاء فيه ان السؤال حرام في الاصل واغايبا حبضرو رةأو حاجة مهمة قريبة من الضرو رة فان كان عنها بدفهو حرام واغا قلنا أن الاصل فيه التحريج لانه لاينفك عن ثلاثة أمورمحرمة به الاول اظهارا اشكوى من الله تعالى اذ السؤال اظهار الففروذكر لقصور تعمقالله تعالى عنه وهوعين الشكوى وكاأن العبد المملوك لوسأل لكان سؤاله تشنيعا علىسيده فكذلك والالعباد تشنيع على الله تعالى وهذا ينبغي أن يحرم ولا يحل الالضر ورة كاتحل المنة هالثانى أن فيه اذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للؤمن أن يذل نفسه لغبر الله بل علمه أن بذل نفسه لمولاه فان فيه عزه فاماسا تراكناتي فانهم عبادأ مثاله فلا ينبغي أن يذل لهم الالضرورة وفي السوال فللسائل بالاضافة الى السؤل والثالث انه لاينفك عن ايذاء السؤل غالبالانه رعا لاتسمع نفسه للذل عن طيب قلب منه فان بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الا خذوان منع رعا استحما وناذى في نفسه بالمنع اذيرى نفسه في صورة المخلاء فني المدل نقصان ماله وفي المنع نقصان حاهه وكالاهما مؤذيان والسائل هوالسدف الايذاء والايذاء حرام الابضر و رةومهما فهمتهذه لحذورات الثلاث فقدفهمت قوله صلى ألله عليه وسلمسألة الناس من الفواحش ماأحل من الفواحش غيرهافانظركيف سماهافاحشة ولايخفى أنالفاحشة انماتباح لضرورة كإيباح شرب الخمرين غص القمة وهولا يحدغبره وقال صلى الله عليه وسلم من سأل عن غنى فاغما يستكثر من حرجهم ومن بالوله ما يغنيه حاويوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع وليس عليه محم وفي لفظ آخر كانت مسألته خدوشا وكدوطافي وجهه وهذه الالفاظ صريحة في التحريم والتشذيدو بايع رسول الله صلى الله علمه وسلم قوما على الاسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال لهم كلة خفيفة ولا تسألوا الناس شاوكان صلى الله عليه والمام كثيرا بالتعفف عن السؤال ويقول من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله وقال من لم يسألنا فهواحب النا وقال صلى الله عليه وسلم استعفوا عن الناس وماقل من السؤال فهوخبر قالوأومنك بارسول الله قال ومني وسمع عررضي الله عنه سائلا سأل بعد المغرب فقال لواحد من قومه عش الرجل الواف افتشاه عممه مانيا يسأل فقال ألم أقل لك عش الرحل قال قدعشيته فنظر عرفاذ اتحت يده مخلاة عملوءة الواس خبرافقال استسائلا والكنك تاجرتم أخذ المخلاة ونثرها بين يدى ابل الصدقة وضربه بالدرة وقال لاتعد ذامهم ولولاأن سؤاله كان حرامالماض مهولا أخذ مخلاته ولعل الفقيه الضعيف المنة الضيق الحوصلة يستبعد العلى المذامن فعلعمر ويقول أماضر به فهوتاديب وقدو ردااشر عبالتعز يزوأما أخدده ماله فهومصادرة والنرعلي والنرعلي وبالعقوبة بأخذالمال فكيف استجازه وهواست واحمصدره القصورف الفقه فأبن يظهر فقه العدفا الفقهاء كلهم في حوص لة عربن الخطاب رضي الله عنه واطلاعه على أسراردين الله ومصالح عباده افترى اكله الهم بعلمان المصادرة بالمال غير حائزة أوعلم ذلك واحكن أقدم عليه غضبا في معصدية الله وحاشاه أوأراد الأران الزجر بالصلحة بغيرطريق شرعهاني الله وهيهات فان ذلك أيضامعصية بل الفقه الذي لاح له فيه اله رآه امراني مستغنياءن السؤال وعلمان من أعطاه شيأفاتما أعطاه على اعتقاد أنه محتاج وقد كان كاذبافلم يدخل

ارادته واختياراته وأما العقل فهواسان الروح وترجمان البصيرة والبصرة الروح عثابة القلب والعقلعثابة اللسانوقد و ردفي الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ماخلق الله العقل فقال له أقبل فاقبل مُع قال له أدبرفادبرغمقالله اقعد فقعد مقالله انطق فنطق غمقال له اصمت فصمت فقال وعرزي وح\_لالي وعظمي وكسبر مائى وسلطاني وحسبروتي ماخلقت خلقاأحبالىمنكولا ا كرم على مناكبات أعرف وبك أحدو بك اطاعوبك آخذوبك أعطى وامالة أعاتب وال الثواب وعلمك العقاب وماأ كرمتك بشي أفضل منالصرهوقالعليه السلام لا يعينكم اسلام رحلحتي تعلوا

فى ملكه باخذه مع التلييس وعسر تمييزذلك ورده الى أصحابه اذلا يعرف أصحابه باعمانهم فبقي عالالمالك له فوجب صرفه الى المصالح وابل الصدقة وعلفها من المصالح ويتنزل أخذ السائل مع اظهار الحادة كاذا كاخد العلوى بقوله انى علوى وهو كاذب فانه لاعلاما بأخد وكا خد الصوف الصالح الذي مط اصلاحه وهوفى الماطن مقارف احصية لوعرفها المعطى اعطاه وقدد كرنافي مواضع انماأخني على هذا الوحه لايما كونه وهو حرام عليهم و يحب عليهم الردالي مالكه فاستدل بفعل عررضي الناعة على صعة هذا المدنى الذى يغفل عنه كثير من الفقهاء وقد قر رناه في مواضع ولاتستدل بغفاتك عن هذا الفقه على بطلان فعل عرفاذاعرفت أن السؤال يباح لضرو رة فاعلم أن الشئ اما ان يكون مضطراال أومحتاحااليه طحةمهمة اوطحة خفيفة أومستغنى عنه فهذه أربعة أحوال أماا إضطراليه فهوسؤال الحائع عندخوفه على نفسهموتا أوعرضاوسؤال المارى و بدنه مكشوف لدس معهما يوار يهوهوما مهما وحدت بقية الشر وطفى المسؤل بكونه مباطو المسؤل منه بكونه راضيا في الساطن وفي السائل بكونه عاجزاءن الكسفان القادرعلى الكسبوهو بطال ليسله السؤال الااذا استغرق طلب العلم اوفائه وكل من له حظ فهوقادرعلى الكسبالو راقة وأما المستغنى فهوالذى يطاب شاوعنده مثله وأشاله فسؤاله حرام قطعاوهذان طرفان واضعان وأماالحتاج حاحمة مهمة فكلريض الذي يحتاج الى دواه ايس ظهرخوفه لولم ستعمله واكن لامخلوءن خوف وكن لهجبة لاقيص تحتما في الشتاه وهو بتاذي بالبرد تاذمالا بنتهي الىحد الضرو رةوكذلك من سأل لاحل المكر اعوهوقاد رعلى المشي عشقة فهذا أضا ينبغي أن تسترسل عليه الاماحة لانها أضاحاحة محققة واكن اصبرعنه أولى وهو بالسؤال تارك للاولى ولايسمى سؤاله مكر وهامهما صدق في السؤال وقال ليس تحت حيثي قيص والبرديؤذني أذى أطيقه واحكن يشقءلي فاذاصدق فصدقه يكون كفارة لدؤاله انشاء الله تعالى وأماا كحاجة الخفيف فنلسؤاله قيصاليا دسه فوق ثيابه عندخر وحه استراكز وقمن ثيابه عن أعين الناس وكن سال لاحل الادم وهو واحد للغبز وكمن سأل الكراه لفرس في الطريق وهو واحددكراه الجارأو بالا كراء المحمل وهوقا درعلى الراحلة فهذاو نحوه ان كان فيه تلبدس حال باظهار حاحة غيرهده فهوجرام وانلم بكن وكان فيهشي من المحذو رات التد الا ثهمن الشكوى والذل وايذاء المسؤل فهو حرام لان منال هذه الحاحة لاتصلح لان تباح بهاهذه الهد ذو رات وان لم يكن فيهاشي من ذلك فهومباح مع الكراف فانقلت فيكيف عكن اخلاء السؤال عن هذه المحذو رات فاعلم أن الشكوى تندفع بان يظهر الشكرة والاستغناء عن الخلق ولا يسأل سؤال محتاج ولكن يقول أنأمستغن عالملكه ولكن تطالبني رءونه النفس بثوب فوق ثيابي وهو فضلة عن الحاجمة وفضول من النفس فيخرج به عن حدد الشكوى والم الذل فيان يسأل أماه أوقريه أوصديقه الذي يعلم انه لا ينقصه ذلك في عينه ولا يزدر مه بسب واله أو الرحل السحفى الذى قد أعدماله لمثل هذه المكارم فيفرح وحودمثله ويتقلد منه منة بقبوله فيسفا عنه الذل مذلك فان الذل لازم للنة لامحالة وأما الايذاه فسبيل الخلاص عنه أن لا يعسن شخصا بالسؤال بعينه بل التي الكلام عرضا محيث لا يقدم على البذل الامتبرع بصدق الرغبة وان كان في القوم شعص مرموق لولم يبذل الكان بلام فهذا إيذاء فانه رعابيذل كرها خوفامن الملامة ويكون الاحب البعاد الساطن الخلاص لوقد رعليهمن غيرا لملامة وأمااذا كان يسأل شخصامعينا فينبغى أن لا يصرحا بعرض تعريضا يبقى لهسديلاالى التغافل انأرادفاذ الم يتغافل مع القدرة عليه فذاك رغبته وانه غبر متأذبه وينبغي ان يسأل من لا يستحيى منه لو رده أو تغافل عنه فآن الحياء من السائل يؤذي كاأن الربا مع غير السائل وذي فان قلت فاذا أخذمع العلم مان باعث المعطى هوالحياه منه أومن الحاضرين ولولا

ماعقدهعقله وسألت عائشة رضى الله عنها النى صلى الله علمه وسلم قالت قلت مارسولالله فاى مو يتفاصل الناس قال ما اعتقل في الدنسا والا خرة قالت قلت أليس يحرى الناس ماعالهمقال ماعائدية وهدل بعمل بطاعة الله الامن قدعقل فمقدر عقولهم بعملون وعلى قدرما بعملون محزون وقال عليه السلامان الرج للنطلق الى المحدفيصلي وصلانه لاتعدل حناح بعوضة وانالر حللاأنى المعدد فيصلى وصلاته تعدل حسل احد اذا كان أحسنهما دة\_لافيل وكيف يكون أحسنهما عقلا قال أو رعهما عن محارم الله وأحرصهما على أسماب الخبر وان كان دونه في العصمل والتطوع (وقال)عليه

الصلاة والسلام انالله تعالى قدم العقل بن عباده أشتاتا فان الرحلين يستوى علهما وبرهما وضومهما وصلاتهما والمنهما بتفاوتان في العقل كالذرة فيحنب احد (وروی)عن وهب ن منهاه قال انى أحدفى سعىن كتابا أنجدع ماأعطى الناس من بدء الدنيا قال الى انقطاعهامن العقلق حنبعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كهيئة وملة وقفت من بينجيع رمال الدنيا واختلف الناسفي ماهية العقلوالكلام فذلك يكثر ولانؤثر نقل الاقاويل وليس ذلك من غرضنا فقال قوم العيقلمن العلومفان الخالى من جياح العلوم لايوصف بالعقل والس العقل جما العلوم فان الخالي عن معظم

المابنداه به فهل هوحلال أوشبهة فاقول ذلك حرام محض لاخلاف فيه بن الامة وحكمه حكم اخد نمال الغبر بالضرب والمصادرة اذلافرق بن أن يضرب ظاهر حلده بسياط الخشب أو يضرب باطن قليه بسوط الماءوخوف الملام وضرب الماطن أشدنه كاية في قلوب العقلاء ولا محوزان يقول هوفي الظاهر قدرضي موندقال صلى الله عليه وسلم اغساأ حكم بالظاهر والله يتولى السرائرفان هذه ضرورة القضاة في فصل الخصومات اذلايمكن ودهم الى البواطن وقرائن الاحوال فاضطروا الى الحبكم بظاهر القول باللسان مع أنهزر حمان كثيرال كذب ولكن الضرورة دعت اليه وهذا سؤال عما بين العبدو بين الله تعالى والحاتم فه أحكم الا كبن والقلوب عنده كالالسنة عندسا توالح كام فلا تنظر في مثل هذا الا الى قلمك وان أذوا وأفتوا فانالفتي معلم للقاضي والسلطان لحكموافي عالم الشهادة ومفتى القلوبهم علاء الاخرة بفتواهم المعاقمن سطوة سلطان الاخرة كان بفتوى الفقيه النعاة من سطوة سلطان النسافاذاما أخذهمع الكراهة لاعلكه سنهوس الله تعالى و تحب علمه ردوالي صاحب مفان كان سنعي من أن يسترده ولم يسترده فعليه أن يثيبه على ذاك عا يساوى قيمته في معرض الهدية والمقابلة لتفصى عن عهدته فان لم يقدل هديته فعليه أن يرد ذلك الى و رثته فان تاف في ده فهوم ضعون عليه بنهو بينالله تعالى وهوعاص بالتصرف فيهو بالسؤال الذى حصل به الاذى فان قلت فهذا أمر باطن مرالاطلاع عليه فيكيف السعيل الى الخيلاص منه فرعايطان السائل انه راض ولايكون هوفى الباطن راضيافا قول لهذا ترك المتقون السؤال رأساف كأنوا ماخذون من أحدشما أصلاف كان شر الناخذمن أحداص الاالامن السرى وجة الله عليه ماوقال لاني علت أنه نفر حضرو جالمال من مده فالعينه على مايحت واغاعظم النكرف المؤال وتاكد الامر بالتعف لحد ذالان الاذى اغايجل ضرورة وهوان يكون السائل مشرفاعلى الهلاك ولهيق لهسديل الى الخلاص ولم عدمن بعطمه من غير كراهة واذي فساح له ذلك كإيماح له أكل محم الخنز يروأ كل محم الميتة فكان الامتناع طريق الرعيزومن أرباب القلوب من كان واثقابه صيرته في الاطلاع على قراش الاحوال ف كانوا بأحدون من مض الناس دون المعض ومنهم من كان لا يأخذ الامن اصدقا تمومنهم من كان يأخذها يعطى بعضا ويردبعضا كافعل رسول الله صلى الله علمه وسلف المدش والسمن والاقط وكان هذا فعما بأتيهم وغرسوال فان ذلك لا كمون الاعن رغبة ولكن قد تكون رغبته طمعا في جاه أوطلباللر ماء والعمعة كالواجعة زون من ذلك فاما السؤال فقد امتنعواء نمرأسا الافي موضعين أحدهما الضرورة فقدسال الانتمن الاندياء في موضع الضر ورة سلمان وموسى والخضر عليهم السلام ولاشك في أنهم ماسألو االامن المواله يرغب في اعطامهم والثافي السوال من الاصدفاء والاخوان فقد كانوا أخذون مالهم بغسرسوال استذان لان أرباب القلوع علواأن المطلوب رضاالقل لانطق الاسان وكانواقد وثقوابا خوانهم انهم كاوا يفرحون عداسطة مم فأذا كانوا سألون الاخوان عندشكهم في اقتدارا خوانهم على ماير يدونه والادكانوا ستغنون عن السؤال وحد اماحة السؤال أن تعلم أن المسؤل بصفة لوعلم ما بكمن الحاجمة بدالة دون الوال في المون لسؤال تأثير الافي تعريف حاجة له فامافي تحريكه بالحياء واثارة المبنه بالحيل فلاو يتصدى السائل حالة لايشك فيهافي الرضاما ابداطن وحالة لايشك في المراهة ويعلم النفرينة الاحوال فالاخذفي الحالة الاولى حلال طلق وفي الثانية حوام سعت و يتردد بين الحالمان والبسك فيهافل ستفت قلبه فيهاولي ترا حزاز القلب فانه الانموليدعما يريبه الىمالا يريبه الرائة ذلك قرائن الاحوال سهل على من قويت فطنته وضد ف حصه وشهوته فان قوى الحرص صفت الفطنة تراحى له مايوافق غرص فلا يتفطن للقراش الدالة على الكراهة و بهذه الدقائق طلع

JI.

فعص

غم

ال

، غير

16 11

eleki

على سرقولة صلى الله عليه وسلم ان اطبيب ما أكل الرحل من كسبه وقد أوقى حوامع الكاملان من لا كسب له ولا مال و رقع من كسب أبيه أو أحد قرابته في أكل من أيدى الناس وإن أعطى بفرسؤال فاغيا بدينه ومتى يكون باطنه يحيث لوانكشف لا يعطى بدينه فيكون ما يأخذ وراما وان أعطى بسبوال فاين من بطيب قلب ما العطاء اذا سلم وأين من يقتصر في السؤال على حدد الضرورة فاذا ذا المسالا على الماس علم الماس الله من الماس الله من المسلم المسلم المسلم علم عنا عن غرووان يغنينا بحلاله عن حرامه و بفضله عن سواه عنه وسعة حوده فانه على مائل المناس الماس الماسات الماس الماسات الماس الماسات الماس الماسات ال

٥ (بيان مقدا والغني المحرم للسؤال) م اعلمأن قوله صلى الله علمه وسلمن سأل عن ظهر غنى فاغما يسأل جرا فليستقل منه أولست كثرص يجز التحريم ولكن حدالغني مشكل وتقديره عسبر وليس اليناوضع المقادير بل يستدرك ذلك بالتوتين وقدو ردفي الحديث استغنوا بغني الله تعالى عن غبره قالواوما هوقال غداه بوموعشاه ليله وفيحدث آخرمن سال وله خسون درهما أوعدلها من الذهب فقد سال الحافاو وردفي لفظ آخر أربعون درها ومهمااختلفت التقديرات وصحت الاخبار فينبغي ان يقطع يورودها على أحوال مختلفة فان الحق فيفه لايكون الاواحداوالتقدير عتنعوغا يةالمكن فيه تقريب ولايتم ذاك الابتقسم محيط باحوال المحتاجن فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحق لابن آدم الافي ثلاث طعام يقير صلبه وتوب بوارى به عورته وبيت يكنه فازادفهو حساب فلنحمل هذه الثلاث أصلافي الحاجات لبيان أحناسها والنظرق الاجناس والمقادير والاوقات فأماالاحناس فهي هذه الثلاث ويلحق بهاما في معناها حتى يلحق بهاالكراء المار اذاكان لايقدرعلى المشي وكذات مامحرى مجراه من المهمات ويلحق بنفسه عياله وولده وكل من نحز كفالتسه كالدابة أيضا وأماا لمقادير فالثوب يراعى فيسهما يليق بذوى الدبن وهوتوب واحدوفهم ومنديل ومراويل ومداس وأماالثاني منكل حنس فهومستغن عنه وليقس على هذاأ الناب ببا ولا ينبغي ان يطلب رقة الثماب وكون الاواني من النحاس والصفر فعا يكفي فمه المخزف فان ذلك مستقى عنه فيقتصرمن العدد على وأحدومن النوع على اخس احناسه مالم يكن في غاية البعد عن العادرام الطعام فقدره في اليوم مدوهوما قدره الشرع ونوعهما يقتات ولو كان من الشعير والادم على الدوم فضلة وقطعه بالكلية اضرارفني طابه في بعض الاحوال رخصة وأما المسكن فاقله ما يجزي من حبنا المقدار وذلك من غدر زينة فأما السؤال للزينة والتوسع فهوسؤال عن ظهرغني وأما بالاضافة الي الاوقات فايحتاج اليه في الحال من طعام يوم وليلة وثوب المسهوما وي يكنه فلاشك فيه فالماسؤا المستقيل فهدذاله ثلاثدر حات احداها مامحتاج اليهفي غدو الثانية ماحتاج اليه في اربعين بومال خسبن يوماوالثالثة مامحتاج اليهفي السنة ولنقطع بان من معهما يكفيه له ولعياله ان كان له عيال اب فسؤاله حرام فان ذلك عاية الغني وعليه ينزل التقدير نخمسين درهما في الحديث فان جسة دنانبر اكل المنفردفي السنة اذااقتصدأما المعيل فرعالا يكفيه ذلك وأن كان يحتاج اليه قبل السنة فان كان فار على السؤال ولاتفوته فرصته فلايحلله السؤال لانهمستغن في الحال ورعالا يعدش الى الغدف كرا قدسال مالا يحتاج فيكفيه غداه يوم وعشاه ليله وعليه ينزل الخسر الذي وردفي التقدير بهدذا القدرول كان بفوته فرصة السؤال ولا يحدمن يعطيه لوأخرفيدا -له السؤال لان أمل البقاء سنةغمر بعيدته بتأخير السؤال خاثف أن يبقى مضطرا عاجزاعها بعينه فآن كان خوف المعزعن السؤال في المستقبل صعيفاوكان مالاحله السؤال خار حاءن محل الضرو رة لمعنيل سؤاله ءن كراهية وتكون كراها العلوم بوصف بالعقل وقالواليس من العلوم النظرية فانمن شرط ابتداه النظر تقدم كال العقل فهواذا من العلوم الضرور بةوليس هـو جيعها فان صاحب الحواس المختلة عاقل وقدعدم بعض مدارك العلوم الضرور يقوقال بعضهم العقل ليسمن أقسام العلوم لانهلوكان منهالوحد الحكم بان الذاهل عنذكر الاستعالة والحرواز لايتصف بكونه عافدلا ونحن نرى العاقل في كثيرمن أوقاته ذاهـ لا وقالواهذا العقلصفة يتهيأ بهادرك العماوم (ونقلعن الحرث) ابن آمدالحاسي وهومن أحل المشايح الهقال العقل غريزة يتهيأجا درك العلوموعلى هـ ذا يتقررماذ كرناه في أول ذكر العقلاله لسان

عدد حاتضعف الاصطرار وخوف الفوت وتراخى المدة الى فيها المقالة والوكل ذلك الفرل الضبط وهومنوط باحتها دالعدونظره لنفسه بدنه و بين الله تعالى فيستفتى فيه عقله و يعمل مان كان سالكاطريق الا خرة وكل من كان بقينه أقوى و تقته بمعيى عالرزق في المستبقل أتم وقناعته فون الوقت اظهر فدر حته عند الله تعالى اعلى فلا يكون خوف الاستقبال وقد آتاك الله قوت يومك الولاد الك الامن ضعف المقين و الاصغاء الى تحقويف الشيطان وقد قال تعالى فلا تخاف وهم وخافون نائم مؤمنين وقال عزو حل الشيطان بعدكم الفقر و يأم كم الفي شاء والله يعدد كم مغفرة منه و فضلا والدول المن الفي السنة أشد من حالمن ملك ما لامور و و الولاد خره كحاجة و راء السنة وكلاهما ما حان في النوى الظاهرة و لكنهما صادران عن حب الدنيا وطول الامل وعدم الثقة بفضل الله وهذه الخصلة من الها الله الله الله والمنهما الله وهذه الخصلة من الها الله الله والمنهما الله والمنها الله والهما المنها الله المنها الله المنها الله والمنهما الله والمنهما الله والمنهما الله والمنها الله المنها الله المنها المنهما الله المنها المنها المنها المنها المنهما المنهما المنهما المنهما المنها المنها المنهما المنهما

م (بيان أحوال السائلين)

كان شررجه الله يقول الفقراء ثلاثة فقريرلا يسأل وان أعطى لايأخد فهذامع الروحانيين في عليين وفيرلاسال وان أعطى أخذفهذامع المقر بين في منات الفردوس وفقير سأل عندا كاحة فهذامع المادقين من أصحاب المين فاذاقد اتفق كلهم على ذم السؤال وعلى انهم عالفاقة يحط المرتبة والدرجة الثقيق البلغي لابراهيم بنأدهم حين قدم عليه من خراسان كيف تركت الفقراءمن أصحامك قال ركتهم ان أعطوا شكروا وان منعوا صبر واوظن انها اوصفهم بترك السؤال قدأتني عليهم غاية تناه فغال شقيق هكذا تركت كلاب بلخ عندنا فقال له ابراهم فسكيف الفقراه عندك ما أبا احدق فقال لغراء عندناان منه واشكر واوان أعطوا آثر وافقبل رأسه وقال صدقت ما أستاذ فاذا درحات وباللاحوال في الرضاوالصبر والشكر والسؤال كثيرة فلابدا الكطريق الا تخرة من معرفتها وموفة انقسامها وانحتلاف درجاتها فانه اذالم يعلم يقدرعلى الرقي من حضيضها الى قلاعها ومن أسفل الليزالي أعلى علمين وقدخلق الانسان في أحسن تقويم ثم ردالي أسفل سافلين ثم أمرأن يترقى الى على عليين ومن لا يميز بين السفل والعلولا يقدر على الرقى قطعا والماالشات فيمن عرف ذلا فأنه ربما فدرعابه وارباب الاحوال قد تغلبهم حالة تقتضى أن يكون السؤال مز بدالهم فدر حاتهم والكن الفافة الى حالهم فان مثل هذه الاعال بالنيات وذلك كار وى أن بعض همرأى ابا استحق الذورى والتهديده ويسأل الناسف بعض المواضع قال فاستعظمت ذلك واستقيدته له فأتبت الحنيدرجه فالخبرنه بذاك فقال لايعظم هذاعليك فان النورى لم يسأل الناس الاليعطيهم واغاسأهم ليثيهم في تخرة فيؤجر ون من حيث لا يضرهم وكانه أشار به الى قوله صلى الله عليه وسلم دا العطى هي ملانقال بعضهم بدالمعطى هي بدالا تخذ للال لانه بعطى النواب والقدرله لالما يأخذه م قال الحنيد المرانفو زن مائة درهم محقيض قبضة فالقاهاء لى المائة محقال اجلها اليه فقات في نفسي اغما زنااشئ ليعرف مقداره فكيف خلط به مجهولاوهو رجل حكم واستحييت ان أسأله فذهبت عرالى النورى فقال هات الميزان فو زن ما قدرهم وقال ردها عليه وقل له أنالا أقبل منك أنتشيا طلمازادعلى المائة قال فزاد تعيى فسألته فقال المحندد حلحكم بريدان بأخدا الحدل بطرفيه لنالما القانفسة طلمالنواب الا تخرة وطرح عليها قبضة بلاو زن لله عز و جل فأخدنت ما كان لله النوتعالى ورددت ماحعله لنفسه قال فرددتها الى الجنيد فبكي وقال أخذماله و ردمالنا الله المستعان فرالا ن كيف صفت قلو بهم وأحوالهم وكيف خلصت الله أعمالهم حتى كان يشاهد كل واحد

الدوام

\_ة الى

برنيكني

نفادر

فكون

الروح لان الروحمن أمر الله وهي المتعملة للامانة الى أبت السموات والارضون أن ملنها ومنها يفيض نو راامقل وفينو رالعقل تتشكل العاوم فالعقل للعاوم عثابة اللوح المكثوب وهو بصفتهمنكوس متطلع الى النفس تارة ومنتصب مستقنم تارة فين كان العيقل فيه منكوساالي النفس فرقه فى أحزاء الـكون وعدم حسن الاعتدال بذلك واخطأطريق الاهتداء ومن انتصا العقل فيه واستقام تأيد العقل بالبصيرة الىهى للروح عثابة القلب واهتدى ألى المكون ثم عرف الكون بالمكون مستوفيا أقسام المعرفة بالمكون والكون فيكون هدذا العقل عقل الهدداية فكاأحالله في أردله على اقداله عليه

منهم قلب صاحبه من غـ برمناطقة باللسان ولكن بنشاهد القلوب و تناجى الاسرار وذلك نتيجة الالكلال وخلوالقلب عن حب الدنيا والاقبال على الله تعالى بكنه الهمة فن انكر ذلك قبل تحربة طرف فهو جاهل كن ينكر مثلا كون الدواء مسهلا قبل شرب المسهل فلا يؤثر في حقه خاصة العلمة في المنافعة و حاصة العلمة في المنافعة و حاصة العلمة في المنافعة و علم ينظر من المحمد و من المحمد الدواء مسهلا وهد و الوان كان في المحمد و ون الاولولكنه لمن خلالا عن حظوان من المحمد فهو صاحب الذون من المحمد في وقله راه مثل ما ظهر له من المحمد أحدر جلين امار جل سلك الطريق أوسلك ولم يصل و المنه آمن بذلك وصل و المعرفة وقد وصل الى عين المقين و امار جللم يسلك الطريق أوسلك ولم يضار بمدة وان كان دون عن به فهو صاحب علم الميقين وان لم يكن و اصلا الى عين الميقين ولعد الميقين و محمد بوم القيامة في المنافعة و المنافعة

(الشطرالناتى من الكتاب في الزهد) وفيه بيان حقيقة الزهدو بيان فضيلة الزهدو بيان در جان الدروة والمسلمة الزهد في المامع والملدس والمسكن والاثاث وضروب المعيشة و بيان علامة الدروة

و(بيان حقيقة الزهد)

اعلم أنالزهد في الدنيامقام شريف من مقامات السالك بنو ينتظم هذا المقام من علم وحالوعل كسائر المقامات لان أبواب الايمان كلها كإفال السلف ترجع الى عقد وقول وعل وكان الغوا اظهو رهأقهم مقام الحال اذبه يظهر الحال الباطن والافليس القول مراد العينمه وان لم يكن صادراء حال سمى اسلاما ولم سم اعاناوالعارهوالسدف الحال محرى محرى المثر والعدمل محرى فالمال محرى الثمرة فلنذ كراكال مع كلاطرفيه من العمل والعمل وأماا كال فنعنى بهاما يسمى زهد داوه عمارة عن انصراف الرغبة عن الثي الى ماهوخ عرمنه فكل من عدل عن شي الى غدره عاوضة وسي وغبره فاغاعدل عنه لرغبته عنه واغاعدل الى غبره لرغبته في غبره فاله بالاضافة الى المعدول عنه سي زهداو بالاضافة الى المعدول اليه يسمى رغبة وحبافاذا يستدعى حال الزهد مرغو باعنه ومرغو بانبهر خيرمن المرغو بعنه وشرط المرغو بعنهان يكون هوأ يضام غو بافيه يوحهمن الوحوه فن رغا الى عماليس مطلوبافي نفسه لايسمى زاهد دااذتارك الحمر والتراب وماأشبه لايسمى زاهد داوانماسي واهدا من رك الدراهم والدنا ابرلان التراب والحجرايسافي مظنة الرغبة وشرط المرغو بفيه ان بكوا عنده خبرامن المرغوب عنه حتى تغلب هذه الرغبة فالبائع لايقدم على السيع الاو المشترى عنده خبون المسع فيكون حاله بالاضافة الى المسع زهدافيه وبالاضافة الى العوض عنه رغبة فيه وحباولا فالالله تعالى وشروه بثن بخس دراهم معدودة وكانوا فيهمن الزاهدين معناه ماعوه فقد يطافي النرا ععنى البيع ووصف اخوة يوسف بالزهدفيه اذطمعوا أن مخلولهم وحدابهم وكان ذلك عندهم اس أليهم من يوسف فباعوه طمعاني العوض فاذا كل من باع الدنيا بالا خرة فهو زاهد في الدنياوكان ماع الا تخرة بالدنيا فهوأ يضازاهد والكن في الا تخرة ولكن العادة حارية بتخصيص اسم الزهلا يزهدفى الدنيا كإخصص اسم الالحادين عيل الى الباطل خاصة وأن كان هو للسل في وضع الما ولما كان الزهدرغبة عن محبوب الجملة لم يتصو والابالعدول الى شي هو أحب منه والافترا المبر بغيرالاحب عال والذى يرغب عن كل ماسوى الله تعالى حتى الفراديس ولا يحب الاالله تعالى ال الزاهد المطلق والذى يرغب عن كلحظ ينال فى الدنياولم يزهد في مثل الله المحظوظ فى الاتخرابا

وما كرهه الله في أمردله على الادبار عنه فلايزال يثبع محاب الله تعالى ويحتنب مساخطه وكلا استقام العقلوتأيد بالبصيرة كانت دلالته على الرشد وفهمه عن المغي (قال) بعضـهم الع\_قلعلى ضربين ضر سسمر مه أمردنياه وضرب سصريه أفرآخرته (وذ كر) أن العقل الاولمن نورالروح والعية الثانيمن نو رالهداية فالعقل الاول مو حودفى عامة ولدآدم والعقل الثاني مو حود في المو حدين مف\_قودمن المشركين (وقدل) اغاسمي العقل عقلالانالعهلظلمة فاذاغل النو ربصرهفي تلك الظلة زالت الظلة فابصرفصارعقالاللعهل (وقيل) عقل الأعمان مسكنه في الفلب ومتعمله ر في الصدر بن عيني

الف والذيذ كرناه من كون العـقل اسان الروح وهوعقل واحد لس هوء \_ لي ضربين ولكنه اذا انتص واستقام تأيد بالبصرة واعتدل ووضع الاشياه في مواضعه اوهدا العقله والعقل المستضي بنورالشرعلان انتصابه واعتداله هـداه الي الاستضاءة بنو والشرع لكون الشرعوردعلي اسان النبي المرسل وذلك القرب وحممن الحضرة الالمية ومكاشفة بصيرته التيهي الروح عثاية القلب بقدرة الله وآياته واستقامة عقله بتأسد البصيرة فالمصابرة تحيط بالعلوم التي يستوعمها العقلوالي يضيمق عنها نطاق العقل لانها تستمد من كلات الله الى ينفد المحردون نفادهاوالعةلنرجان تؤدى البصرة السهمن

المعنى الحور والقصور والانهار والفوا كه فهوأ يضار اهد ولكنه دون الاول والذي يترك من حفاوظ الدنيا المعض دون المعض كالذي يترك المال دون الجاه أو يترك التوسع في الاكلولا يزا التعمل في الزينة فلا يستعق اسم الزاهد مطلقا ودر حته في الزهاد در حدة من يتو بعن بعض العاصي فالتاثبين وهوزهد صعيم كاأن التوبة عن بعض المعاصي صحيصة فان التوبة عبارة عن ترك الهذورات والزهد عبارةعن ترك الماحات التيهي حظ النفس ولايبعد أن يقدر على ترك بعض المامات دون بعض كالايمعد ذلك في المحظو راتوا المقتصر على ترك المحظو راتلا يسمى زاهداوان كان فرزهدف الحظور وانصرف عنه ولكن العادة تخصص هذاالاسم بترك الماحات فاذاالزهدعمارةعن غنه عن الدنياعدولا الى الا تخرة أوعن غيرالله تعالى عدولا ألى الله تعالى وهي الدرحة العلماوكم لنرط في الرغوب فيه أن يكون خبرا عنده فيشترط في المرغوب عنه أن يكون مقدو راعليه فان ترك مالا بقدر عليه عال و بالترك يتبين وال الرغبة ولذلك قيل لابن المارك ما زاهد فقال الزاهد عربن العزيزاذجاءته الدنياراغة فتركها وأماأنا فيماذا زهدت هوأما العلم الذي هومتمر لهذه الحال فهوالعلم بكونالمروك حقيرا بالاضافة الى المأخوذ كعلم التاجربان العوض خيرمن المبيح فيرغب فيهومالم يقعقن هذا العلم يتصور أن تزول الرغبة عن المبيغ فكذلك من عرف أن ماعند الله بأق وأن الا تخرة خبر وأبغي المالذاتها خسيرفي أنفسها وابقي كمانكون الجواهر خبرا وأبقي من الثلج مثلاولا يعسر على مالك الثلج بعمالحواهرواللا لتلئ فهكذامثال الدنياوالا خرة فالدنيا كالثلج الموضوع في الشمس لا يزال في الذومان الوالانقراض والا تخرة كالحوهرالذي لافناءله فيقدر قوء اليقين والمعرفة بالتفاوت بين الدنيا والاخزة تقوى الرغبة في البيع والمعاملة حتى ان من قوى يقينه يبسع نفسه وماله كإفال الله تعالى ان له النبرى من المؤمنين أنفسهم وأمو الهم بأن لهم الحنة ثم بين أن صفقتهم را محة فقال تعالى فاستدشر وا بعكم الذي بايعتم به فليس محتاج من العلم في الزهد الاالى هذا القدروه وأن الا تحرة خبر وأبق وقد علم فالمن لايقدر على ترك الدنيا اما اضعف علمو يقينه واما لاستبلاء الشهوة في الحال عليه وكونه مفهورافي بدالشيطان وامالاغتراره عواعيدالشيطان فيالتسويف بوما بعديوم الىأن يختطفه الموت ولايني معه الاالحسرة بعدد الفوت والى تعريف خساسة الدنيا الاشارة بقوله تعالى قل متاع الدنيا قليل الى نعريف نفاسة الا تخرة الاشارة بقوله عزو جلوقال الذين أوتوا العمم ويلكم ثواب الله خبرفنمه على العلم بنفاسة الحوهر هوالمرغب عن عوضه والمالم يتصو رازهد الاعداوضة ورغبة عن المحبوب فاحبمنه فالرحل في دعائه اللهم أرنى الدنما كاتر اهافقال له الني صلى الله عليه وسلم لاتقل هكذا ولكن قل أرنى الدنيا كاأر يتهاالصالح من من عبادك وهذا لان الله تعالى يراها حقيرة كاهي وكل مخلوق بوبالاضافة الى حلاله حقير والعبديراها حقيرة فى حق نقسه بالاضافة الى ماهو خبرله ولا يتصوران رى العمالفرس وان رغب عنه فرسه كايرى حشرات الارص مثلالانه مستغن عن الحشرات اصلا وبس مستغنياءن الفرس والله تعالى غنى بذاته عن كل ماسواه فيرى الكل في درحة واحدة بالاضافة للجلاله ويراهمتفاوتا بالاضاغة الىغيره والزاهدهو الذي يرى تفاوته بالاضافة الى نفسه لاالىغيره باوكله وإماالعمل الصادرعن حال الزهد فهو ترك واحد لانه بيع ومعاملة واستبدال للذى هو خبر بالذى هو الذفكاأن العمل الصادرمن عقد البيع هو ترك المبيع وآخراجه من اليد وأخذ العوض فكذلك معاللا زدربو جب ترك المزهود فيه بالكلية وهي الدنيا باسرهامع أسبابها ومقدماتها وعلا ثقها فعفرج ا الحوال والفاب مماويدخل حسالطاعات ويخرجمن العين واليدما أخرجه من القلب ووظف على اليد وتعالى العبنوساترا كحوارح وظأنف الطاعات والاكان كمن سلم المدح ولم بأخد الثمن فاذاوفى شرط 11/2 TI

باطنه

لذوق

صدق

فرزا

إيملا

15 | 4

لوعل

فالقول

دراعن

فيالال

- داوه

يةوسا

ر الم

بافعدر

فنرف

عايم

ان يكون

ن درون

ماولنا

لأق الثرا

رهماما

النملة

C

الحانبين في الاخذ والترك فلمستدشر بديعه الذي بايع به فأن الذي بايعه بهدذ البيع وفي العهد فن ا حاضراني غائب وسلم الحاضر وأخذ سعى في طلب الغائب سلم اليه الغائب حين فراغه من سعيه ان كا العاقد عن بوثق صدقه وقد رته وفائه بالعهد ومادام عسكاللد نيالا يصع زهده أصلا ولذلك لم صفياف تعالى اخوة بوسف الزهد في بنيامين وان كانوا قد قالواليو - ف وأخوه أحب الى أبنامنا وعزمواعل ابعاده كإعزمواعلى يوسف حتى تشفع فيه أحدهم فتراؤ ولاوصفهم أيضابالزهدفي يوسف عندالعزمها اخراجه بلعندالتسليم والبيع فعلامة الرغبة الأمساك وعلامة الزهد الاخراج فان أخرجت عزاليا بعض الدنمادون البعض فانتزاهد فعاأخرجت فقط واست زاهدامطلقا وان لميكن الثمال ولم نساعدا الدنيالم يتصورمنك الزهدلان مالا يقدرعليه لايقدرعلى تركهور عايستهويك الشيطان بغرور وعنا المك أن الدنماوان لم تأتك فأنت زاهد فيها فلا ينبغي أن تتدلى حمل غرو رودون أن تستوثق وستظم عوثق غليظ من الله فانك اذالم تجرب حال القدرة فلاتثق بالقدرة على الترك عندهافكم من فال بنفسه كراهة المعاصي عند تعذرها فلما تسرتاه أسبابها من غيرمكدر ولاخوف من الحلق وفع فيارالا كانهذاغر ووالنفس في المحظو راتفاماك أن تثق بوعدها في الماحات والموثق الغليظ الذي ألف عليهاأن تحربها مرة بعدمرة فيحال القدرة فاذاوفت عاوء دت على الدوام مع انتفاء الصوارف والاعزار ظاهراو بأطنا فلاباس أنتثق مهاوثوغاما والكن تنكون من تغسرهاأ يضاعلى حذرفانهاس بعقالنفغ للعهدقر ببةالرجوع الى مقتضى الطبع وبالحملة فلاأمان منها الاعندالترك بالاضافة الى مازلافنا وذلك عند القدرة قال ابن أبي ليلي لابن تسبرمة ألاترى الى ابن الحائل هد ذالانفني في مسألة الاردعانا يعنى أباحنيفة فقال ان شبرمة لاأدرى أهوابن الحائك أم ماهوليكن اعلم أن الدنيا غدت اليه نهريا منهاوهر بتمنافطاناها وكذلك قالحمع المسلمن على عهدرسول اللهصلى الله عليه وسلم انانحس ولوعلنافي أي شئ محبنه افعلناه حتى نزل قوله تعالى ولوأنا كتدنا عليهم أن افتلوا أنفسكم أو أخرجوان دماركم مافعلوه الاقلمل منهم قال ابن مسعودرجه الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم من القليل قال وماعرف أن فينا من يحب الدنياحي نزل قوله تعالى منهم من مريد الدنياومنكم يربدالا تخرة واعلم انه لدس من الزهد ترك المال و مذله على سديل السخاء و الفتوة وعلى سديل استما القلوب وعلى سديل الطمع فذلك كله من محاسن العادات والكن لامدخل اشئ منه في العدادات والم الزهدأن تقرك الدنمالعلمك محقارتها بالاضافة الى نفاسة الا خرة فاما كل نوع من الترك فاله بنمور عن لا يؤمن بالا تخرة فذلك قد مكون مروة وفقوة ومخاه وحسن خلق ولكن لا يكون زهدا اذمن الذكر وميل القلوب من حظوظ العاحلة وهي ألذوأهني من المال وكمان ترك المال على مديل الم طمعاني العوض لمسرمن الزهد فكذلك تركه طمعاني الذكر والثناء والاشتهار بالفتوة والمغل واستثقالاله لماقيحفظ المال من المشقة والعناء والحاجة الى التذال لا ملاطين والاغنياء ليس من ازد أصلابل هواستعمال حظ آخرللنفس بلالزاهدمن أتته الدنماراغة صفوا عفواوهوقادر على التنم من غيرنقصان حاهوقبع المولافوات حظ للنفس فتركها خوفامن أن يأنس بهافيكون آنسابغبرا وعبالما والله ويكون مشركافي حب الله تعالى غديره او تركها طمعافي ثواب الله تعالى في الأنم فترك التمتع باشر بةالدنياطمعافي أشر بقالجنة وترك التمتع بالسرارى والنسوان طمعافي الحورالبا وترك التفرج في المساتين طمعا في ساتين العنة وأشحارها وترك التزين والتعمل من ونة الدنياط فيزينة الجنبة وترك المطاعم اللذيذة طمعافي فواكه المنبة وخوفامن أن يقال له أذهبتم طياتكم حياتكم الدنيافا مرفى جيع ذاكما وعدبه في الجنمة على ماتيسرله في الدنياعفواصفوالعلم باندا

ذلك أوراكا بؤدى القلب الى اللسان بعض مافيهو يستأثر بمعضه دون الاسان ولهذا المعنى من جدعلى مرد العقل من غيرالاستضاءة بنور الشرع حظى بعاوم الكائنات التي هيمن الملك والملك ظاهر المكاثنات ومن استضاء عقله بنورالشرع تأرد بالبصيرة فاطلع على الما كوت والماكوت ماطن الكائنات اختص عكاشفته أرياب المصائر والعقول دون العامدين على محردالعقول دون البصائر وقدقال بعضهم ان العقل عقد لان عقل للهدايةمسكنه في القلب وذال للؤمنين الموقنين ومتعمله في الصدر بين عيني الفؤاد والعقل الا خرم كنه في الدماغ ومتعصمله في الصدر بينعنى الفؤاد فبالاول يدمرأ مرالا خرة

الآخرةخير وأبقى وانماسوى هذا فعاملات دنيو يةلاحدوى فاقالا تخرة أصلا و (بيان فضيلة الزهد) م

J

عذار

28

100

410

ارد

وامن

ام عي

305

gia.

توانا

بنصور

ذحا

فالقنعالي فغرج على قومه في زينته الى قوله تعالى وقال الذين أوتوا العملم ويلكم ثواب الله خبرلمن تمن فنسب الزهدالي العلماء ووصف أهله بالعلم وهوغاية الثناء وقال تعالى أولئك وتون أحرهم ونهاصبر واحاءفي التفسيرعلى الزهدف الدنياوقال عزوجل اناحعلناماعلى الارض زينة لها الملوهم أيهم أحسن علافيل معناه أيهم أزهد فيها فوصف الزهدمانه من أحسن الاعمال وقال تعالى من كان ير بدح فالا " خرة نزدله في حرثه ومن كان ير يدحرث الدنيا : وته منها وماله في الا خرة من صدوقال تعالى ولاتمدن عينيك الى ما متعنامه أز واجامهم زهرة الحياة الدنيال فتنهم فيهورزق وبلنخبروأبقي وقال تعالى الذبن يستحبون الحياة الدنباعلى الاتخرة فوصف الكفاريذ لا ففهومه الناؤمن هوالذي يتصف بنقيضه وهوأن يستحب الا خرة على الحياة الدنياه (وأما الأخبار) هف وردمنهانى ذمالدنيا كثير وقدأو ردنا بعضهافى كتاب ذم الدنيامن وبع المهلكات اذحب الدنيا والمهاكات ونحن الان نقتصر على فضيلة بغض الدنيافانه من المخيات وهو المعنى بالزهد وقدقال رمول اللهصلي الله عليه وسلم من أصبح وهمه الدنياشنت الله علمه أمره وفرق عليه صبعته وحمل فقره بزعنه ولماته من الدنيا الأما كتب له ومن أصبع وهمه الاتخرة جع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وعلفناه وقلبه وأنته الدنياوهي راغة وقال صلى الله عليه وسلم اذار أيتم العبد وقد أعطى صمتا وزهدا والدنبافاقتر وامنه فانه يلقى الحكمة وقال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خبرا كثيرا ولذلك قسل وزهدفي الدنياأر بعين يوماأحرى الله دنابيع الحكمة في قلبه وأنطق بها اسانه وعن بعض العجابة أنه الفلامار سول الله أى الناس خيرقال كل مؤمن مجوم القلب صدوق اللسان قلنا يارسول الله ومامجوم غب فالالتق النقى الذى لاغل فيهولاغش ولا بغى ولاحسد قلنا مارسول الله فن على أثر وقال الذى فأالدنياو يحسآلا خرةو مفهوم هذاأن شرالناس الذي يحب الدنيا وقال صلى الله عليه وسلمان رن أن يحبك الله فازهد في الدنيافي على الزهد سيباللم عبية فن أحبه الله تعالى فهوفي أعلى الدرحات بنغ أن يكون الزهد في الدنيامن أفضل المقامات ومفهومه أيضا أن محب الدنيامة عرض لمغض الله عالى وفى خبر من طريق أهل البعث الزهدو الورع يحولان في القلوب كل ليلة فان صادفا قلمافيه ابمان والحياء اقامانيه والاارتحلاولماقال حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أناء ومن حقاقال وما فبقابانك فالعزفت نفسيعن الدنيافاستوى عندى حجرها وذهبها وكانني الحنة والنار وكاني وسربي بارزاؤةال صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم عبد نورالله قلبه بالاعمان فانظر كيف بدأفي اظهار بيلالي مقبقة الايمان بعزوف النفس عن الدنيا وقرنه باليقين وكيف زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أذقال والمقا من الزالم علنو رالله قلبه بالايمان ولماسمل رسول الله صلى الله علمه وسلم عن معنى الشرح في قوله تعالى فن بدالة أن يهديه يشرح صدره الاسلام وقيل له ماهذا الشرح قال أن النو راذاد خل في القلب انشرح trail! بغيران الصدر وانفسح قيل مارسول الله وهل لذلكمن علامة قال نع المتما في عن دارالغر و روالاناية الى الأخر الرالخلودوالاستعداد للوت قبل فروله فانظركيف جعل الزهد شرطاللا الاموهوا لتجافى عندار ورالع فروروقال صلى الله عليه وسلم استحموا من الله حق الحياء قالوا انا لنستحيى منه تعالى فقال ليس دنياطه الذاك تبنون مالاتسكنون وتحمعون مالاتأ كلون فيمن أن ذلك يناقض الحياء من الله تعالى ولماقدم المانكا وبعض الوفود قالواانا مؤمنون قال وماعلامة اعانكم فذكروا الصبرعند البلاه والشكرعند الرخاء وبالمال ارضاءواقع القضاء وترك الشماتة بالمصيبة اذانزات بالاعداء فقال عليمه الصلاة والسلامان كنتم

وبالثاني يذبرأ مرالدنيا والذىذ كرناءانه عقل واحدداذاتأ بدبالبصرة دبرالام سواذا تفرد درأم اواحداوه وأوضع وأسنوقدذ كرنافي أول الماسمن تدييره للنفس المطمئنة والامارةماسنيه الانسان بهء لي كونه عقلاواحدامؤ بدا بالبصيرة تارة ومنفردا بوصفه تارة والله الماهم للصواب

(الماب السابع والخسون

في معرفة الخدواطر وتفصالهاوعمرها) (أخسرنا) شخناأو النيب السهرو ردى قال أخسرنا أبوالفتح الهروى قال أنا أنونصر التر ماقي قال أناأو محدد المراحى قال أناأ بوألعماس المحمولي قال أنا أبوعيسي الترمذى قال أناهنادقال إنا أبوالاحدوص عن عطاءين السائب عنمرة الممداني عن عبدالله بن

كذلك فلاتحمعوا مالاتأ كلون ولاتمنوا مالاتسكنون ولاتنافسوا فعاعنه ترحلون فععل الدرا تمكملة لاعانهم وفالحامر رضى الله عنه خطينارسول الله صلى الله عليه وسلخ فقال من حاويلا اله الاله لاتخلط بهاغبرهاو حبت له الحنة فقام اليه على كرم الله وجهه فقال بأي أنت وأمي مارسول الفمالا يخاط بهاغيرهاصفه لنافسره لنافقال حب الدنياطلبالم اواتباعالم اوقوم يقولون قول الاندماء ويعملون عل الحباس فن حاء بلااله الاالله ليس فيهاشي من هذا و حبت له الجنة وفي الخبر السخاء من المقن إلا يدخل النارموقن والبخل من الشك ولايدخل المحنقه من شك وقال أيضا المحنى قريب من الله قرب من الناس قريب من الحنة والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار والبخل عُرة الغة فى الدنياوالسخاء عرة الزهدوالثناء على الممرة ثناء على الممرلا محالة وروى عن ابن المسب عن ألهذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلمه فأنطق بها أسانه وعرف داءالدنياودواءهاوأخر حهمتهاسالماالىدارالسلاموروىأنهصلى الله عليهوسلم مرفىأ صحابه بعنار من النوق حفل وهي الحوامل وكانت من أحب أموالهم اليهم وأنفسها عند هم لانها تحمع الظهر والعرا واللمنوالو برواعظمهافي قلوبهم قال الله تعالى واذاا أعشار عطلت قال فاعرض عنهار سول الله صل الله عليه وسلم وغض بصره فقيلله مارسول الله هذه أنفس أموالنالم لا تنظر الها فقال قدنهاني الله عن ذلك ثم تلاقوله تعالى ولاتحدن عينيك الى مامتعنا به الاتية وروى مسروق عن عائشة رضى الله عنا قالت قلت مارسول الله ألا تستطع الله فيطعمك قالتو بكيت الرأيت بهمن الجوع فقال باعاث والذى نفسى بيده لوسأات وبي أن يجرى معى جبال الدنياذ هبالاجرا هاحيث شئت من الارضوالة اخترت حوع الدنياعلى شبعها وفقر الدنياعلى غناها وحزن الدنياعلى فرحها ماعائشة ان الدنيالاتبني لمحمدولالا " لحدياعائشة أن الله لم يرض لاولى العزم من الرسل الاالصبر على مكر وه الدنياوالصرين عن محبو بهائم لميرض لى الأأن يكلفني ما كلفهم فقال فاصبركما سيرأولوا العزم من الرسدل واللهماليا من طاعته وانى والله لاصبر في كاصبر والحمدى ولاقوة الابالله وروى عن عمر رضى الله عنه الهدير النا فتع عليه الفتوحات فالتله ابنته حفصة رضى الله عنها الدس ألين الثياب اذاو فدت عليك الوفوس الذر الآت فاق ومربصنعة طعام تطعمه وتطعم من حضرفقال عمر باحفصة ألست تعلمن أن أعلم الناس بحاله الر الرحل أهل بمته فقالت بلي قال ناشد تك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في البواليان كذاوكذاسنة لم يشبعهو ولاأهل بيته غدوة الاجاعواعشية ولاشبعواعشية الاجاعواغلوا وال وناشدتك الله هل تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في النبوة كذا وكذا سنة لم يشبع من الفرهر وال وأهلهدي فقح الله علمة خيير ونأشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قريم اليدوس طعاماعلى مأندة فيها أرتفاع فشق ذلك عليه حتى تغييرلونه ثم أمر بالما ددة فرفعت و وضع الطعام المانا دون ذلك أو وضع على الارض وناشد تك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان السيرز على عياءة مثندة فثنيت له ليلة أربع طاقات فنام عليها فلااستيقظ قال منعتموني قيام الليلة بهذه البالا اثنوها باثنتين كاكنتم تتنونه اوناشد تكالته هل تعامين أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمعا ثيابة لتغسل فيأتيه الالفيؤذنه بالصلاة فانجدثو بالخرج بهالى الصلاة حتى تحف ثبابه فعرج الرجع الى الصلاة وناشدة الاله هل تعلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت له امراة من بي ظفر ك البرالا ازاراو رداءو بعثت المهاحد مماقبل أن يبلغ الا خرففر جالي الصدلاة وهومشقل بهلس ورما غبره قدعة دطرفيه الى عنقه فصلى كذلك فأزال يقول حتى أبكاهاو بكي عررضي الله عنه وانعب النفن حتى ظنناأن نفسه ستخرج وفي بعض الروايات زيادة من قول عروهوأنه قال كان لي صاحبان العلانيد

مسعودرضي اللهعنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان الشيطان لمة مان آدم واللائلة فاما لمة الشيطان فايعاد فالشروتكذب بالحق وأمالمة الملكفا بعاديا كنر وتصديق بالحقفن وحدذلك فلنعاانهمن الله فلحمدالله ومن وحدالاخرى فلمتعوذ باللهمن الشيطان تمقرأ الشيطان بعدكم الفقر ويأمركم بالفعشاء واغما سطلع الى معرفة اللسن وغييز الخواطر طالب مريديتشوف الىذاك تشوف العطشان الي الماءلما بعمامنوقع ذلك وخطره وفلاحمه وصلاحهوفسادهوبكون ذلك عدام ادابا كظوة يصفواليقس ومنع المو قنين وأكثر التشوف الىذلك للقر بينومن أخذيه في طريقهم ومن أخدني طريق الابرار

قد يتشوف الىذاك بعض التشوف لان التشوف اليه يكونعلي قدرالهممة والطلب والارادة والحظ منالله الكرح ومن هوفي مقام عامة المؤمنين والمسلمن لايتطلع الى معرفة اللتين ولايهتم بتسرالخدواطر (ومن الخواطر)ماهي رسل الله تعالى الى العدد كافال بعضهم لىقل انعصتهعصتالله وهذا طلعبداستقام قلمواستقامة القل الطمأنسة النفسوفي طمأنسةالنفساس الشطانلانالفسكا تحركت كدرت صفو القل واذاتكدر طمع الشمطان وقر بمنه لان صفاء القلب محفوف بالتذكر والرعاية وللذكر نور يتقيه الشيطان كاتقاء أحدنا النار (وقدورد) في الخبران الشيطان حائم على قلاان آدم

مار يفافان سلكت غيرطر يقهما سالك في طريق غيرطر يقهما واني والله سأصبر على عيشهما الشديد لغلى أدرك معهما عيشهما الرغمدوعن أبي سعيدا كخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لقد كان الانساء قبلى يدتلي أحدهم بالفقر فلا يلدس الاالعباءة وان كان أحدهم ليدتلي بالقمل حتى يقتله القمل وكانذلك أحباايهم من العطاء اليكم وعن ابن عباس عن الذي صلى الله عليه وسلم قال الماوردموسي عليه السلام ماءمدين كانت خضرة البقل نرى في بطنه من الهزال فهد ذاما كان قد اختاره أننيا الله ورلهوهم أعرف خلق الله بالله و بطريق الفوزفي الا تخرة وفي حديث عمر رضي الله عنه اله قال الم ترا دوله تعالى والذين يكتز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سديل الله قال صلى الله عليه وسلم تبالدنيا باللدينار والدرهم فقلنامار سول الله نهانا الله عن كنزالذهب والفضة فأىشئ ندخر فقال صلى الله عليه وبالنفذأ حدكم اسأناذا كرا وقلباشا كراوزوجة صالحة تعينه على أمرآ خرته وفى حديث حذيفة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آثر الدنياعلى الا خرة ابتلاه الله بثلاث هم الايفارق فله أبداوفقر الايستغنى أبداو حوصالايشبع أبداوقال النبي صلى الله عليه وسلم لايستكمل العبدالاعان حى يكون أن لايدرف أحب اليه من أن يعرف وحتى يكون قلة الشي أحب اليه من كثرته وقال المسي ملى الله عليه وسلم الدنيا قنطرة فاعبر وهاولا تعمروها وقيل له ماني الله لوأمرتنا أن ندي بيتا نعبد الله فيه الاذهبوافابنوابيتاعلى الماءفقالوا كيف يستقيم بنيان على الماءقال وكيف تستقيم عبادة معحب انباوقال نميناصلي الله عليه وسلمان ربى عزوجل عرض على ان محمل في بطعاء مكة ذهبا فقلت لا مارب ولكناجوع بوما وأشبع يومافأما اليوم الذيأجوع فيه فأنضرع اليك وأدعوك وأما اليوم الذي والسوفيه فأحدا وأثنى عليك وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المنابوم يمشى وحبريل معه فصعدعلى الصفافقال له النبي صلى الله عليه وسلم ياحبريل والذي بعثك الخن ما المسي لا "ل محد كف سويق ولاسفة دقيق فلم بكن كلامه بأسر عمن ان سع هدة من السماء الظعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرالله القيامة أن تقوم قال لاولكن هذا اسر أفيل عليه السلام من الدرال الك من سع كلامك فأماه اسرافيل فقال ان الله عزو حل سع ماذ كرت فبعثني عفا تبح الارض المرفان أعرض عليك ان احبدت ان أسسرمه كحبال تهامة زمرذا وياقو تاوذه باوفضة فعات وان البرا المتنساماكاوان شتت نعياعدا فاوما اليه حمريل أن تواضع لله فقال نعياعدا ألا اوقال صلى الله عليه فنوا والذأ الدالله بعدد خبرازهده في الدنياو رغبه في الا خرة و بصره بعيوب نفسه وقال صلى الله عليه فرا والرحل ازهد في الدنيا يحمل الله وازهد فعافى أيدى الناس يحمل الناس وقال صلوات الله عليه والمرادان وته الله على بغير تعلوهدى بغيرهداية فليزهد فالدنيا وقال صلى الله عليه وسلمون المال النافالي الحنة سارع الى الخيرات ومن خاف من النارالهاعن الشهوات ومن ترقب الموت ترك اللذات نبا وزهدفي الدنساهات عليه المصيات ويروى عن نبينا وعن المسيع عليهما السلام أربع لايدركن البه البند المعتوه وأول العبادة والتواضع وكثرة الذكر وقلة الشي وايراد جيع الاخبار الواردة في نبه المح بغض الدنياوذم مبها لايمكن فان الانعياء ما بعثوا الالصرف الناس عن الدنيا الى الا خرة واليه ج الرجع اكثر كارمهم مع الخلق وقع او ردناه كفاية والله المستعان مر وأما الا مار) م فقد حاء كالبالا لانرلاز اللااله الااللة تدفع عن العباد مخط الله عز وجل مالم يسألوا ما نقص من دنياهم وفي لفظ سعام ومالم يؤثر واصفقة دنياهم على دينهم فاذافعلوا ذلك وقالوا لاالله الاالله قال الله تعالى كذبتم استم بها وانسر مادنين وعن بعض الصابة رضى الله عنهم انه قال تا بعنا الاعمال كلها فلم نوف أمر الا تحرة أبلغ من زهد الما النباوقال بعض الصابة اصدرمن التابعين أنتم أكثر أعمالاواجتها دامن أصحاب رسول الله صلى

الله عليه وسلم وكانوا خسر امنكم قيل ولم ذلك قال كانوا أزهد قى الدنيامنكم وقال عررضي الله ءن الزهادة فى الدنياراحة القلب والحسد وقال بلال بن سعد كفي به ذنباان الله تعالى يزهد فافى الدنياوني نرغ فيهاوقال رحل اسفيان أشتهى انأرى عالما واهدافقال ويحك تلائضالة لاتو حدوقالوهما اسمنيه ان الحنة عمانية أبواب فاذاصارأهل الحنة الهاجعل البوابون يقولون وعزة ربذالا الذابا أحدقبل الزاهدين في الدنيا العاشقين العنة وقال يوسف بن استماط رجه الله اني لاشتهاى من الله الله خصال أن أموت حمن أموت وليس في ملكي درهم ولا يكون على دين ولا على عظمى لحم فاعطى ذال كلهور وى أن بعض الخلفاء أرسل الى الفقها و يحو الرفق الوهاو أرسل الى القضيل بعشرة آلاف في يقبلها فقال له بنوه قدقبل الفقهاء وأنت تردعلي حالتك هذه فبكي الفضيل وقال أتدرون مامثلي ومثلكم كمنلقوم كانت اهم قرة يحرثون عليها فلماهر مت ذيحوها لاحل ان ينتفعوا يحادها وكذلك أنتران ذبحي على كبرسني موتوا باأهلى حوعا خبراكم من أن تذبحوا فضيلا هوقال عبيدين عبركان السبي مرتم عليه السلام يلبس الشعرويا كل الشعروليس له ولدعوت ولابدت يخرب ولايد خرافدا بنماادرا المسأءنام وقالت امرأة أبى حازم لابى حازم هذاالشتاء قدهم عليناولا بدانسامن الطعام والثياب والحفا فقال أما أبوحازم من هذا كله بدواكن لا دانامن الموت تم البعث ثم الوقوف بين يدى الله تعالى الحنة أوالنار وقيل العسن لملاتف ل ثمان قال الامراع لمن ذاك وقال امراهيم بن أدهم قدهينا قلو بنابثلا ثة أغطية فلن يكشف العبد اليقين حيى ترفع هذه انجب الفرح ما الوجود والحزن على النفرا والسرور بالمدح فاذاف رحت بالمو حودفانت حيص واذاخنت على المفقودفانت سأخط والساط معذب واذاسر رتبالمدح فانت معب والعمب محبط العمل وقال ابن مسعود رضى الله عنه وكعتان وز زاهدقلبه خسرله وأحسالي اللهمن عمادة المتعسدين المحتهدين الى آخر الدهر أبد اسرمداوقال بفن السلف نعمة الله علينا فعماصرف عناأ كثرمن نعمته فعماصرف المناوكانه التفت الي معني قوله صل الله عليه وسلمان الله محمى عبده المؤمن الدنساوهو محبه كاتحمون مريضكم الطعام والشراب تحافزا عليه فاذاقهم هذاعلم أن النعمة في المنع المؤدى الى الصحة أكبرمنها في الاعطاء المؤدى الى السقم وكانا الثوري يقول الدنيا دارالتوا ولادار أستواه ودارتر حلادار فرحمن عرفها لميفر حبرخاه وإيخزا على شقاه وقال مهل لا يخلص العمل لمتعبد حتى لا يفرغ من أربعة أشياء الحوع والغرى والفر والذلوقال الحسن البصري أدركت أقواما ومحبت طوائف ما كانوا يفرحون بشئ من الدنيا أقبا ولايأسفون على شي منها أدمر ولهي كانت في أعينهم أهون من التراب كان أحدهم بعنش خب سنة أوستبن سنة لم يطوله ثو بولم ينصبله قدر ولم يحمل بينهو بين الارض شياولا أفرون فيبنا بصنعة طعامقط فاذا كان الليل فقيام على أقدامهم يفترشون وجوههم تحرى دموعهم على خدوده يناجون ربهم فى ف كال رقابهم كانو الذاعلوا الحسنة دأبوا فى شكرها وسألوا الله أن يقبلها واذاعار السيئة أخزتهم وسألوا الله أن يغفرها لهم فلم يزالواعلى ذلكو والله ماسلوامن الذنوب ولانحواالا بانس رجةاللهعايهم ورضوانه

ه (بيان درجات الزهدواقسامه بالاضافة الى نفسه والى المرغوب عنه والى المرغوب فيه) ها علم أن الزهد في نفسه والى المرغوب فيه) ها علم أن الزهد في نفسه يتفاوت تحسب تفاوت قوته على در جات ثلاث والدرجة الأولى وهي السنو منها أن يزهد في الدنيا وهولها مشته وقليما المهاما ثل و نفسه الماملة فقة ولكنه محاهد فاو بالله وهذا يسمى المتزهد وهومبد أالزهد في حق من يصل الى در حة الزهد بالكسب والاحتماد والمتزهد ناب أولا نفسه في الطاعات لافي الصبر على ما فارقه والمزاد

فاذاذ كرالله تعالى تولى وخذس واذاغفل التقم قلمه فدئه ومناه وقال الله تعالى ومن يعشعن ذكرالرجن نقيض لهشيطانافهوله قربن وقال الله تعالى ان الذين اتقوااذامسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هـم منصرون فبالتقوى وجودخالص الذكروجها يتفتح بابه ولايزال العديتقيحي الحمى الحوارحين المكاره عم يحميها من الفضول ومالا منسه فتصرأقواله وأفعاله ضرورة ثم تنتقل تقواه الى اطنه ويطهر الباطن ويقيده عن المكاره غ من الفضول حدى يتقى حديث النفس (قال سهل بن عبدالله) أسوأ المعاضى حديث النفس و يرى الاصفاءالي ماتحدث بهالنفس ذنيا فيتقيه ويتقد القلب عندهذاالاتقامالذكر اتقاد الكواكسفى كدد السهاء ويصرالقا سماء محف وظاير سه كوا ك الذكرفاذا صاركذلك بعدالشيطان ومثل هـذاالعبد يندر فىحقه الخواطر الشيطانية ولماته وبكون لهخواطر النفس ومحتاج الىأن يتقيها أو عدرها بالعلم لانمنهاخواطر لايضر امضاؤها كمطالسات النفس بحاحاتها وطحاتها تنقسم الى الحقوق والحظوظ ويتعين التير عندذلك واتهام النفس عطالبات الحظوظ قال الله تعالى مايها الذين آمنواان حاءكم فاستق بنبا فتدينوا اي فتثبتوا (وسدس)نزول الاتهالولدين عقية حيث بعثمه وسول الله صلى الله عليه وسلم الىبنى المصطلق فكذب عليهم ونسبهم الى الكفر

علىخطرفانه رعا تغلبه نفسه وتحذبه شهوته فيعودالى الدنياوالى الاستراحة بهافي قليل أوكثمر والدرجة النانية الذي يترك الدنياطوعالاستعقاره اماهابالاضافة الى ماطمع فيه كالذي يترك درهما لاحل درهمين فانه لايشق عليمه ذلكوان كان يحتاج الى انتظار قليل ولكن هذا الزاهديري لاعالة وهده ويلتفت اليه كايري المائع المبيع ويلتفت اليه فيكا ديكون معجبا بنفسه و مزهده ويظن في نسهانه ترك شأله قدرلاهوأعظم قدرامنه وهذا أيضا نقصان والدر حة الثالثة وهي العلياأن يزهد الموعاويزهدفى زهده فلايرى زهده اذلايرى انه ترك شيأاذعرف أن الدنيالاشي فيكون كن ترك غزفة وآخذ حوهرة فلا برى ذلك معاوضة ولا برى نفسه ماركاشيا والدنيا بالاضافة الى الله تعالى ونعيم الآخرة أخس من خزفة بالاضافة الى حوهرة فهذا هوالكمان في الزهدوسديه كمال المعرفة ومثل هذا الاهدامن من خطر الالتفات الى الدنما كماأن تارك الخزفة بالحوهرة آمن من طلب الاقالة في البيع فالأبويز يدرجه الله تعالى لافي موسى عبد الرحم في أى شئ تت كلم قال في الزهد قال في أي شئ قال في الدنيافنفض يدهوقال ظننت انه يتكلم في شئ الدنيا الاشئ ايش يزهد فيها ومشلمن ترك الدنيا الا خرة عنداهل المعرفة وأرباب القلوب المعمورة بالمشاهدات والمكاشفات مشل من منعه من باب الله كابعلى اله فالقي المه القمة من خبر فشغله بنفسه ودخل الباب ونال القرب عند الملك حتى أنفذ ار في جيع علكته أفترى اله يرى لنفسه يداعندا للك بلقمة خيز ألقاها الى كلبه في مقابلة ما قدناله فالنطان كلب على باب الله تعالى يمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع والدنيا كقهة خبزان كلت فلذتها في حال المضغ وتنقضي على القرب بالابت الاعتم يبقي ثفاها في المعدة ثم اننهى الى النتن والقذر شم يحتاج بعد ذلك ألى اخراج ذلك الشفل في تركه الينال عز الملك كيف يلتفت الهاونبة الدنيا كلهاأعني مايسلم لكل شخص منهاوان عرمائة سنة بالاضافة الي نعم الاسخرة أفل من لقمة بالاضافة الى ملك الدنيا اذلانسبة للتناهى الى مالانها ية له والدنيام تناهية على القرب واو كانت تتمادى ألف الف سنة صافية عن كل كدر لكان لانسبة لها الى الم الا بدؤكيف ومدة العمر قصيرة ولذات الدنيامكدرة غيرصافية فاى نسبة لهاالى نعيم الابدفاذ الايلتفت الزاهدالى زهده الااذا التفت الى مازهدفيه ولايلتفت الى مازهدفيه الالانه يراه شيأمعتدا به ولايراه شيأ معتدابه الااقصو رمعرفته فسد نقصان الزهد نقصان المعرفة فهذا تفاوت درجات الزهدوكل درجة مزهذه أيضالها درحات اذتصرا لمنزه ديختلف ويتفاوت أيضا باختلاف ودرا لمشقة في الصبر وكذلك درجة المعيس زهده بقدر التفاته الى زهده وأماانقسام الزهد بالاضافة الى المرغوب فيه فهوأ يضاعلي الاندر جات والدرجة السفلي أن يكون المرغوب فدمه النجاة من النار ومن سائر الالالام كعداب الغبرومناقشة الحساب وخطر الصراط وسائرمابين بدى العبدمن الاهوال كاوردت به الاخبار اذفيها الرجل ليوقف في الحساب حتى لو وردت مائة بعبرعطاشاعلى عرقه اصدرت رواء فهذا هو زهد الخاشين وكانهم رضوا بالعدم لوأعدموا فان الخلاص من الالم يحصل بجرد العدم والدرجة الثانية أن بزهدرغبة في تواب الله و نعمه واللذات الموعودة في حنته من الحور والقصور وغيرها وهذا زهد الراحين فانهولا عاتر كواالدنياقناءة بالعدم والخلاص من الالمبل طمعوافى وحوددائم ونعيم سرمدلا آخراه والدرجة الثالثة وهي العليا أن لا يكون له رغبة الافي الله وفي لقائه فلا يلتفت قلبه الى الا لام ليقصد الخلاص منها ولاالى اللذات ليقصدنيا لهاوالظفر بهابل هومستغرق الهمبالله تعالى وهوالذي أصبخ وهمومههم واحدوهوا لموحد الحقيقي الذى لايطلب غيرالله تعالى لانمن طاب غيرالله فقدعمده وكل مالوبمعبودوكل طالب عبدمالاصافة الى مطلبه وطلب غيرالله من الشرك الحني وهذا زهد الحبين وهم

العارفون لانه لا يحسالله تعالى خاصة الامن عرفه وكاأن من عرف الدينار والدرهم وعلم أنه لاعد على الحمع بينهما لمحب الاالدينار فكذلك من عرف الله وعرف لذة النظر الى وجهده الكريم وعرف أن الحمع بن الله اللذة و بن لذة التنع ما لحو والعن والنظر الى نقش القصور وخضرة الاشعار غريك فلايح الالذة النظر ولايؤثر غدره ولاتظنن أن أهل امحنة عند النظر الي و جمه الله تعالى سؤالذ الحور والقصو ومتسع في قلوم من لا تلك اللذة بالاضافة الى لذة نعيم أهل الحنية كلذة ملك الذا والاستيلاء على أطراف الارض ورفاب الخلق بالاضافة الى لذة الاستبلاء على عصفو روالا والطالبون لنعم الحنة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب كالصبى الطالب للعب بالعصفو والتارك النا الملك وذلك لقصوره عن ادراك لذة الملك لالأن اللعب بالعصفور في نفسه أعلى وألذمن الاستدلا بطريق الملك على كافة الخاق وأماانقسامه بالاضافة الى المرغو بعنه فقد كثرت فيه الاقاو يلواعل المذكو وفيه يزيدعلى مائة قول فلانشتغل بنقل الاقاو يلولكن نشيرالي كلام محيط بالتفاصيل في يقضع أنأ كثرماذ كرفيه قاصرعن الاحاطة بالكل فنقول المرغو بعنه بالزهدله احال وتفصل ولتفصيله مراتب بعضهاأشر - لاتحاد الاقسام وبعضها اجل للعمل يدأما الاجال في الدرحة الاولى فها كل ماسوى الله فينبغي أن يزهد فيه حتى يزهد في نفسه أيضاو الأجال في الدرحة الثانية أن يزهد في كا صفة النفس فيهامتعة وهذا يتناول جيع مقتضيان الطبع من الشهوة والغضب والكبر والرباس والمال والحاه وغمرهاوفي الدرحة الثالثة أن يزهدفي المال والحاه وأسبابه مااذاليهم اترجع جميع مظوظ النفس وفى الدرجة الرابعة أن يزهد في العلم والقدرة والدينار والدرهم والحاه اذا لاموال وأن كين اصنافها فعمعها الدينار والدرهم والحاهوان كثرت اسمامه فيرجع الى العلم والقدوة وأعنى بهكاء وقدرة مقصودها ملك القلوب اذمعني الحاههوملك القلوب والقدرة عليها كان معنى المالمان الاعيان والقدرة علما فانحأو زتهذا التفصيل الياشرح وتفصيل أبلغمن هذا فمكاديخرجمانه الزهدعن الحصر وقدذ كرالله تعالى في آية واحدة سبعة منها فقال زين للناسح الشهوات من الناه والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحبة الدنياتم رده في آية أخرى الى جسة فقال عزو حل اعلوا أغما الحياة الدنيال عبوله وزينة وفاخر بتنكروتكاثر فيالاموال والاولاد مرده تعالى في موضع آخر الى اثنين فقال تعالى اغما الحياة النبا لعب ولموتم ردالك للي واحد في موضع آخر فقال ونهي النفس عن الموى فان الحنة هي الأوي فالموى افظ مجمع جيرح حظوظ النفس فى الدنيافينبغي أن يكون الزهدفيه واذافهمت طريق الاجالا والتفصم لعرفت أن البعض من هذه لا يخالف البعض وانما يفارقه في الشرح مرة والاجمال أخرة فالحاصل أن الزهدعبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلهاومهمارغب عن حظوظ النفس رغب عن البقاء في الدنيا فقصر أمله لاحالة لانه الهاي يدالبقاء المتمتع ويريدا لتمتع الداح بارادة البقافان منارادشاأراددوامه ولامعنى كسالحاة الاحسدوام ماهومو حودأ وعكن فهذه الحياة فاذارغبا عنهالم يردها ولذلك لما كتب عليهم القتال قالوار بنالم كتدت علينا القتال لولا أخر تناالي أحل قرب فقال تعالى قلمتاع الدنياقليل أياسم تريدون البقاء الالمتاع الدنيا فظهر عندذال الزاهدون وانكشف حال المنافقين أماالزاهدون المحبون لله تعالى فقاتلوا فيسعيل الله كانهم بنيان مرصوص وانتظر والحدى الحسنيين وكانوا اذادعوالى القتال يستنشقون رائحة المنتو سادر وناليه مالوا الظمآن الى الماء البارد حرصاعلى نصرة دين الله أونيل رتبة الشهادة وكان من مات منهم على فراشه بعمر على فوت الشهادة حتى ان خالذ بن الوليدرضي الله تعالى عنه الاحتضر للوت على فراشه كان يقوله ؟

والعصمان حي همم رسول الله صلى الله علمه وسلم بقتالهم غ بعث خالدا اليهم فسمع أذان المغسرب والعشاءورأى مايدل على كذب الوليدين مقدة فأنزل الله تعالى الآرة في ذلك فظاهر الا تقوسب نز ولماظاهر وصارداك تنبيهامن الله العماده على التثبت في الامور (قال سهل) في هدده الاتة الفاسق الكذاب والكذب صفة النفس لانهاتملي أشياه وتسول أشماه على غير حقائقها فتعن التثدت عند خاطرها والقاتها فععل العددخاطرالنفس نبأ وحب الثنت ولاستفزه الطبع ولا يستعوله الهوى فقدقال بعضهم أدنى الأدب ان تقفءند الحهل وآخرالادسأن تقفعندالشهةومن الادرعند دالاشتاه انزال الخاطر عدرك

النفس وخالقها ومارتها وفاطرها واظهارالفقر والفاقةاليهوالاعتراف بالحهمل وطلب المعرفة والعونةمنه فانهاذاأتي بهذا الادب بغاث ويعان ويتبسنله هلالخاطر اطلب حظ أوطاب حق فان كان العق أمضاء وانكان العظ نفاهوهذا التوقف اذالم بتسسنله الخاطر بظاهر العلم لان الافتقارالي ماطن ألعلم عند فقد الدليل في ظاهر العلم عمن الناسمن لاس\_عه في عته الا الوتوف على الحقدون الحظ وان أمضى خاطر الحظ يصمر ذلك ذنب حاله فدستغفرمنه كا يستغفرمن الذنوبومن الناس من يدخيل في تناول الحظ و عضى خاطرهعز يدعلملديهمن الله وهوعلم السعة لعبد مأذون له في السعة عالم بالاذن فيمضى خاطرر

غررتروي وهممتعلى الصفوف طمعافى الشهادة وأناالاتن أموتموت العائر فلا ماتءدعلى مدده غاغاتة ثقدمن آثارا لحراحات هكذا كان حال الصادقين في الاعمان رضي الله تعالى عنهم أجعين وإمالهنافقون ففر وامن الزحف خوفامن الموت فقيل لهمم ان الموت الذي تفر ون منه فأنه ملاقيكم فاشارهم البقاءعلى الشهادة استبدال الذي هوأدني بالذي هوخير فأولتك الذبن اشتر واالضلالة بالهدى فاريحت تجارتهم وماكانوامه تدون وأما المخلصون فان الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهمان لمراكنة فلارأواأنهم تركوا تتععشر ين سنة مثلا أوثلاثين سنة بقتع الابداستبشر وابديعهم الذى بابعواله فهذا بيان المزهودفيه وأذافهمت هذاعلت أن ماذ كره المتكمون في حد الزهد لم بشر واله الاالى بعض أقسامه فذ كركل واحدمنهم مارآه غالباعلى نفسه أوعلى من كان يخاطبه فقال شررجه الله تعالى الزهدد في الدنياه والزهد في الماس وهذا اشارة الى الزهد في الحاه خاصة وقال قاسم الحوعي الزهد فالدنياهوالزهدفي الجوف فبقدر ماغلك من طنك كذلك تملك من الزهدوهذا اشارة الى الزهدفي شهوة واحدة ولعمريهي أغاب الشهوات على الاكثر وهي المهجة لاكثر الشهوات وقال الفضيل الزهدفي الدنياه والقناعة وهدذا اشارة الى المال خاصة وقال المثورى الزهده وقصر الامل وهو جامع لجبع الشهوات فانمن عيل الى الشهوات محدث نفسه بالبقاه فيطول أمله ومن قصر أمله فكأنه رغب من الشهوات كلهاوقال أو يس اذاخر جالزاهد يطل ذهب الزهدعنه وماقصد بهذا حدالزهد واكن حمل الموكل شرطافي الزهدد وقال أو يس أيضا الزهدهوترك الطلب للمضمون وهواشارة الى الرزق وفالأهل الحديث الدنياهو العل الرأى والمعقول والزهداع اهواتباع العلواز ومااسنة وهذا انأريد به الرأى الفاسد والمعقول الذي يطلب به الحاه في الدنيافهو صحيح والكنه اشارة الى بعض أسب اب الحاه غامة أوالى بعض ماهومن فضول الشهوات فانمن العلوم مالافائدة فيه في الا خرة وقد طولوها حتى ينفض عرالانسان في الاشتغال بواحدمنه افشرط الزاهدأن يكون الفضول أول مرغوب عنه عنده وقال المسن الزاهد الذى اذارأى أحداقال هذا أفضل مني فذهب الى أن الزهده والتواضع وهذا اشارة الى نفي الجاه والعب وهو بعض أقسام الزهدوقال بعضهم الزهدهوطاب الحلال وأن هذا عن يقول الزهد هوترك الطلب كإقال أويس ولاشك في أنه أراديه ترك طاب الحلال وقد كان بوسف بن أسماط يقول منصبرعلى الاذى وترك الشهوات وأكل الخبزمن الحلال فقد أخذبا مل الزهدوفي الزهد أقاويل وراءما نقلناه فلمنرفي نقلها فائدة فان من طلب كشف حقائق الامو رمن أقاويل الناس رآها مختلفة فلا يستفيدالاالحيرة وأمامن انكشف له الحق في نفسه وأدركه عشاهدة من قليه لا يتلقف من سعمه فقد وتناكق واطلع على قصو رمن قصر لقصو ربصرته وعلى اقتصارمن اقتصرمع كال المعرفة لاقتصار طحته وهؤلاء كلهم اقتصر والالقصو رفى البصرة الكنهمذ كر واماذكر وهعندا كاحمة فلاجم ذكروه بقدراكاجة والحاجات تختلف فلاجرم الكامات تختلف وقديكون مدالاقتصار الاخبارءن الحالة الراهنية التيهيمقام العبيدني نفسه والاحوال تختلف فلاجرم الاقوأل المخبرة عنها تختلف وأما الحق في نفسه فلا يكون الاواحد اولا يتصو رأن يختلف واغما الجامع من هدده الاقاويل المكامل في نفسه وان لم يكن فيه تفصيل ماقاله أبوسلمان الداراني افقال معملف ازهد كالأما كثيرا والزهد عندناترك كلشي يشغلك عن الله عزو حل وقد فصل مرة وقال من تزوج أو افر في طاب المعدشة أو كنب الحديث فقدركن الى الدنيا فعمل جيم ذلك ضد اللزهد وقد قرأ أبوسلمان قوله تعالى الامن أنىالله بقلب سليم فقال هوالقلب الذي ليس فيه غيرالله تعالى وقال اغازهدوا في الدنيالتفرغ قلوبهم منهمومهاللا خرةفه ذابيان انقسام الزهد بالاضافة الى أصناف الزهودفيه فاما بالاضافة إلى

أحكامه فينقسم الىفرض ونفل وسلامة كإقاله ابراهيم بن أدهم فالفرض هو الزهدفي الحرام والنال هوالزهد في الحلال والسلامة هوالزهد في الشبهات وقدة كرنا تفاصيل درجات الورع في كناب الملا والحرام وذلك من الزهداذ قيل الله بن أنس ما الزهدقال التقوى وأما بالاضافة الى خفا بأما يزك فلانها يةاازهدفيه اذلانهاية التقتع بهالنفس فيالخطرات واللحظات وساثرا كالات لاسعاخفا باالها فانذلك لايطلع عليه الاسماسرة العلاء بلالاموال الظاهرة أيضادر حات الزهدفيه الاتتناهي فا أقصى در حاته زهدعيسي عليه السلام اذتوسد جرافي نومه فقال له الشيطان أما كنت تركت النا هاالذى بدالك قال وماالذي تحدد قال قوسدك الحجر أى تنعمت برفع وأسك عن الارض في النوم فري الحروقال خذهمع ماتركته لك وروى عن يحى بن زكر باعليهما السلام أنه لدس المسوح حى تقل حلده تركا للتنع بأبن اللياس واستراحة حس اللس فسألته أمهأن يلبس مكان المسع جبة من صوف ففعل فأوحى الله تعالى المه يامحي آثرت على الدنياف كيونزع الصوف وعادالي ماكان عليه وفال أجر رجهالله الزهدزهدأو يسبلغمن العرى أنحاسفة وصرةو حاسعسى عليه السلام في ظل عاظ انسان فاقامه صاحب الحائط فقال مااقتني أنت اغا أقامني الذي لم يرض لى أن اتنهم بظل ألحسا تطفاذا در حات الزهدظاهراو باطنالاحصرال وأفل درجاته الزهدفي كلشبهة ومحظو روقال قوم الزهد هوالزهدفي الحلال لافي الشبهة والمحظور فليس ذلك من درجاته في شي ثمر أوا أنه لم يبق حلال في أموال الدنيافلا يتصور الزهدالان فان قات مهما كان الصيح هوان الزهدة رأة ماسوى الله فكيف يتمور ذلكم الاكل والشرب واللبس ومخالطة الناس ومكالمتهم وكل ذلك اشتغال عاسوى الله تعالى فأعالن معنى الانصراف عن الدنيا الى الله تعالى هوالاقبال بكل القلب عليه ذكرا وفكرا ولايتصور ذالنالا مع البقاء ولا بقاء الا ضرور مات النفس فهمما اقتصرت من الدنياعلى دفع المهامكات عن المدن وكان غرضك الاستعانة بالبدن على العبادة لم تكن مشتغلا بغيرالله فان مالا يتوصل الى الشئ الابه فهومنه فالمشتغل بعاف الناقة وبسقيها في طريق الجج ليس معرضاءن الحج ولـكن يذبغي أن يكون بدنك في طريق الله مثل نافتك في طريق الحجولا غرض الله في تنع نافتك باللذات بل غرضك مقصو رعلى دفع المهاكان عنهاحتى تسبر مك الى مقصدك فكذلك بنبغى أن تكون في صيانة بدنك عن الجوع والعطش المهالا مالا كلوالشر بوعن الحر والبرد المهلك باللباس والمسكن فتقة صرعلى قدرااضر و رةولا تقصد التلذ بلالتقوى على طاعة الله تعالى فذلك لايناقض الزهدبل هوشرط الزهدوان قلت فلابدوأن أنلذ بالاكل عندالجوع فاعلم أن ذلك لا يضرك اذالم يكن قصدك التلذذفان شارب الماء الباردقد ستلذ الشرب ويرجع حاصله الى زوال الم العطش ومن يقضى حاجته قديستر يح بذلك وأحكن لا يكون ذلك مقصورا عنده ومطلوبابالقصد فلايكون القلب منصرفا اليه فالانسان قديستر يحفى قيام الليل بتنمم الاسمار وصوت الاطبار واكن اذالم قصد طاك موضع لهذه الاستراحة فا يصيمه من ذاك بغير قصد لا فره والقد كان في الخاتفين من طلب موضعاً لا يصنيه فيه نسم الاستحار خيفة من الاستراحة به وأس القاب معه فيكون فمه أنس بالدنيا ونقصان في الانس بالله بقدر وقو ع الانس بغير الله ولذلك كان داود الطائى له حب مكشوف فيهما وه فكان لا يرفعه من الشعس ويشرب الماء الحار ويقول من وحدالة الماه الباردشق عليه مفارقة الدنيافهذه مخاوف المحتاطين والحزم في حيرع ذلك الاحتياط فانه وأن كانا شاقا فدته قريبة والاحتماء مدة يسبرة المتنع على التأبيد لا يثقل على أهل المعرفة القاهرين لانفه بسياسة الشرع المعتصمان بعروة اليقين في معرفة المضادة التي بين الدنيا والدين رضي الله تعالى عنه » (بيان قصمل الزهد فع اهومن ضرور مات الحياة)»

الحظ والمراد مذالتعلى بصارةمن أحره محسان به ذالتو بلسق به عالم بزيادته ونقصانه عالم بحاله عكم لعلم الحالوعلم القياملا يقاس على حاله ولايدخل فيه بالتقليد لانه أمر خاص اعدد خاص واذا كان شان العبدة يبزخواطرالنفس فى مقام تخلصه من المات الشيطان تكثرلديه خواظرالحق وخواطر المائوتصر الخواطر الاربعة فيحقه ثلاثا ويسقط خاطرالشيطان الانادرالضيق مكانهمن النفس لان الشيطان يدخدل بطريق اتساع النفس واتساع النفس ماتماع الهوى والاخلاد الىالارضومنايق النفس على التيميز بين الحق والحظ ضاقت نفسه وسقط محل الشيطان الانادر الدخول الابتلاء عليه ممن الرادين

المتعلقين عقام المقريين من اذاصار قلبه ماء فزينا بزينة كوك الذكريصيرقليه سعاويا يترقى ويعرج بباطنه ومعناه وحقيقته في طبقات السموات وكلما ترقى تتضاء لالنفس المطمئنة وتبعدعنه خواطرها حدى محاوز السموات بعروج باطنه كماكان ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بظاهره وقالمه فاذااستممل العروج تنقطع عنه خواطر النفس لتستره بانوار القرب وبعد النفس عنه وعند ذلك تنقطع عنه خواطرا كحق ا يضالان الخاطر رسول والرسالة الىمن يعدوهذا قريب وهدذا الذي وصفناه نازل بنزل بهولا يدوم بل بعود في هبوطه الى منازل مطالبات النفسوخواطره فتعود اليهخواطرا كحق وخواطر

والنماالناس منهمكون فسمه ينقسم الى فضول والى مهم فالفضول كالخدل السومة مثلا اذغالب السانماية تنها الترفه بركو بهاوهوقادرعلى المشي والمهم كالاكل والشرب واسنا تقدرعلي تفصيل مناف الغضول فان ذلك لا يتحصر واغما ينعصرالمهم الضرو رى والمهم أيضا يتطرق اليمه فضول في غداره وحنسه وأوقاته فلابدمن بيان وجهالزهدفيمه والمهمات ستةأمو رالمطع والملبس والمسكن المائه والمال والحاه يطاب لاغراض وهذه الستةمن جاتها وقدذ كرنامعني الجاه وسببحب لالله وكنفية الاحترازمنه في كتاب الرياء من ربح المها-كات ونحن الاسن تقتصر على بيان هدذه الهمات الستة (الاول المطع) ولا بدللانسان من قوت حلال يقيم صابه ولكن له طول وعرض فلا بدمن بص ماوله وعرضه حتى يتم به الزهد فاما طوله فبالاصافة الى جلة العمر فان من عملات طعام يومه فلا يقنع مواماعرضه ففي مقمدار الطعام وحنسه ووقت تناوله أماطوله فلايقصرا لابقصرالامل وأفل درجات إهدفيه الاقتصارعلى قدردفع الحوع عندشدة الحوع وخوف المرض ومن هذا حاله فاذااستفلعا ناوله لم يدخر من غدا ته لعشا ته وهذه هي الدرجة العليا والدرجة الثانية أن يدخر لشهر أوأر بعين وماه الدرجة الثالثة أن يدخر لسنة فقط وهذه رتبة ضعفاه الزهادومن ادخرالا كثرمن ذلك فتعميته واهدامحال لان من أمل بقاءاً كثر من سنة فهوطو بل الامل حدا فلا يتم منه الزهد الااذالم يكن له كسب وليرض لنفسه الاخد ذمن أيدى الناس كداودالطائي فانهو رثءشر بن دينا رافام كهاوا نفقها في عشر بنسنة فهذالا يضادأ صل الزهد الاعندمن جعل التوكل شرط الزهد وأماعرضه فبالاضافة الى القدار واقلدر حاته في اليوم واللملة نصف رطل وأوسطه رطل وأعلاه مدواحد وهوما قدره الله نعالى في اطعام المسكين في الكفارة وما و راء ذلك فهومن اتساع البطن والاشتغال به ومن لم يقدرعلى القصارعلى مدلم يكن لهمن الزهدفي البطن تصدب وأما بالاصافة الى الحنس فأقله كل ما يقوت ولوا كخمز من النفلة وأوسطه خبر الشعيروالذرة وأعلاه خبر البرغ يرمنغول فاذاميزمن النخالة وصارحواري فقد وخلفالنع وخرج عن آخر أبواب الزهد فضلاعن أوائله وأماالاهم فأقله الملح أوالبقل والخل واوسطه الزيت أو يسمر من الادهان أى دهن كان وأعلاه اللهم أى كم كان وداك في الاسبوع موة أو ونهنفان صاردائك أوأ كثرمن مرتبن في الاسبوع خرج عن آخر أبواب الزهد فلم يكن صاحبه زاهدا فالبطن أصلا وأماما لاضافة الى الوقت فأفله في اليوم واللهلة مرة وهوأن يكون صاغه وأوسطه أن يصوم وشرباللة ولايا كلويا كلليلة ولاشر بوأعلاه أن يتهيى الى أن طوى ثلاثة أيام أو أسبوعاوما وادعليه وقدذ كرناطريق تقليل الطعام وكسرشرهه فيربع المهلكات ولينظرالي أحوال رسول الله ملى الله عليه وسلم والصابة رضوان الله عليهم في كيفية زهدهم في المطاعم وتركهم الادم قالت عائشة رضى الله تعالى عنها كانت تأتى عليناأر بعون ليلة ومايوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحولانارقيل لمافيم كنتم تعيشون قالت بالاسودين التمروالما وهدا أراة اللعموالمرقة والادم وفالالحان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلس الصوف وينتعل المخصوف والمقاصابعه ويأكل على الارض ويقول اغما أناعبدة كل كإنا كل العبيد وأحاس كإتحاس السدوقال المسيع عليه السلام بحق أقول احكم انه من طاب الفردوس فغيز الشعيرله والنوم على المزابل مع الكلاب كثير وقال الفضيل ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم مذذقدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البروكان المسيع صلى الله عليه وسلم يقول ما بني اسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البرى وخبز الشمعير والم كوخبز البرفانكم لن تقوموا بشكره وقدد كرناسيرة الانبياء والسلف في المطع والمشرب في وبع الهلكات فلانعيده والماأتي النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء أتوه بشربة من ابن مشوبة بعسل فوضع

القدحمن يده وقال أمااني استأحرمه والكن أتركه تواضعا لله تعالى وأتى عررضي الله عنه بشرفه ما واردوعسل في يوم صائف فقال اعزلواعني حسابها وقد قال يحيى بن معاذا ارازى الراهد الصادق وز ماوحد والماسه ماستر ومسكنه حيث أدرك الدنياسجنه والقبر مضعمه والخلوة عاسه والاعتبارائر والقرآن حديثه والربأنسه وألذكر رفيقه والزهدقرينه والحزن شانه والحيا مسعاره والجوء ادامه والحكمة كلامه والتراب فرشه والتقوى زاده والصت غنيمته والصبرمعقده والتوكل دمة والعقل دليله والعمادة حرفته والحنقم العمان شاه الله تعمالي (المهم الثاني المادس) وأفل درمة مايدفع الحر والبرد ويسترالعورة وهوكساء يتغطى بهوأوسطه قيص وقلنسوة ونعلان وأعلاه أنكو معهمند بلوسراويل وماجاو زهذامن حيث المقدارفه ومجاو زحدالزهدوشرط الزاهدان لايمونه ثوب السهاذاغسل ثوبه بل يلزمه القعود في البيت فاذاصار صاحب قيصين وسراو يلين ومند بلن فر خرج من حيد عأبوا بالزهد من حيث القدار أما الجنس فأفله المسوح الخشنة وأوسطه الصوف ألجنز وأعلاه القطن الغليظ وأمامن حيث الوقت فاقصاه ما يسترسنة وأقله ما يبقى يوماحتى رقع بعضهم و بورق الشجر وان كان يسارع الحفاف اليه وأوسطه ما يتماسك عليه شهرا وما يقار به فطلب ماين كثرمن سنةخروج الىطول الامل وهومضا دللزهد الااذا كان المطلوب خشونته ثم قدينه ولل قوته ودوامه فن وحدر مادة من ذلك فسنغى أن يتصدق به فان أمسكه لم يكن زاهدا بل كان مجاللنا ولمنظر فده الى أحوال الاندماءوالعماية كيف تركوا الملابس قال أبو بردة أخر مت لناعائد فرفي الله تعالى عنها كساعمل داوازاراغليظافقاات قبض رسول اللهصلي الله عليه وسافى هذين وفالعل الله عليه وسلم ان الله تعالى بحب المتبذل الذي لايمالي مالدس وقال عرو بن الاسود العنسي لاألس مشهو راأبداولا أنام بليل على دثاراً بداولا أركب على مأثو رأ بداولا أملا حوفي من طعام أبدا فقالهم من سره أن ينظر الى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى عمر و من الاسودوفي الخبر مامن علم المس و سشهرة الاأعرض الله عنه حتى نزعه وان كان عنده حسم او اشترى رسول الله صلى الهاب وسلمتو مأبار بعة دراهم وكانت قعة توبيه عشرة وكان ازاره أربعة أذرع ونصفا واشترى سراوبا ملاثة دراهم وكان بلمس شملتين بيضاوين من صوف وكانت تسمى حلة لانهما ثو بان من جنس ولم ورعا كان المس بردي عانيين أو محوليين من هذه الغلاظ وفي الخير كان قيص رسول الله صلى له عليه وساركانه قسص ز مأت ولمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واحداثو باسيراء من سندس فيه مائتادرهم فكان أصحابه يلسونه ويقولون ارسول الله أنزل عليك هذامن الحنة تعمياوكان فداهدا المهالمقوقس النالاسكندرية فأرادأن مكرمه المسهم نزعهوأرسل بهالي رحلمن المشركيزوم مه تم حرم لبس الحرير والديماج وكانه اغالبسه أولامًا كيد اللقويم كالبس خاتما من ذهب بومام نزعه فرم لبسه على الرحال وكماقال اعائشة في شأن بريرة اشترطى لاهاها الولاه فلا الد ترطته عدا عليه السلام المنبر فرمه وكاأباح المتعة ثلاثائم حومهالتأ كيدأم النكاح وقدصلي رسول اللهصلالة عليه وسلمفي خيصة لهاعلم فلماسلم قال شغلني النظر الى هده اذهبوا بها الى الى جهم والتوني بانعانه يعنى كساء وفاحتار ليس الكساء على النوب الناعم وكان شراك نعله قد أخلق فابدل بسير جديد فعل فيه فلماسلم قال أعيد واالشراك الخلق وانزعو اهذا العديد فاني نظرت اليه في الصلاة ولبس خاة النا ذهب ونظر اليه على المنبر نظرة فرمي مه فقال شغلني هذاء نكم نظرة اليهو نظرة اليكم وكان صلى الله وسلم قداحتذى مرة نعلىن حديدين فاعجبه حسمهما فغرسا حداوقال أعيني حسنهما فتواضعت را خشية أن عقتني عم خرج بهما فد فعهم الى أول مسكن رآدوعن سنان بن سعد قال حيكت لروله

الملك وذلك ان الخواطر تستدعى وحوداوماأشرنا المه حال الفناء ولاخاطر فيه وخاطرا لحق انتفي الحان القرب وخاطر النفس بعدعنه لبعد النفس وخاطر الملك تخلف عنه كغاف حبر مل في ليلة المعراج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قاللو دنوت أغلة لاحترقت قال محدين على التردذي المحدث والمكلم اذا تحققا فيدرحتهما لميخافامن حديث النفس (فكم) انالنوة محفوظةمن القاء الشيطان كذلك عل المكلة والحادثة محفوظ من القاء النفس وفتنتهاومحروس بالحق والسكمنة لانالسكمنة حاب المكام والحدث مع نفس\_ه (وسعت) الشيخ أباع دن عبد الله المصرى بالمصرة يقول اكنواطرأر بعمة

خاطرمن النفس وخاطر من الحق وخاطرمن الشيطان وخاطرمن الملائفاما الذي من النفس فعس مهمن أرض القلب والذى من الحق من فوق القلب والذي مناللاتعنعنالقلب والذى من الشيطان عن ساوالقلب والذىذكره اغما يصم لعبدد أذاب نفسه بالتقوى والزهد وتصفى وحوده واستقام ظاهره وباطنه فمكون قلمه كالمرآة الحساوة لايأتيه الشيطانمن ناحية الاو ينصره فاذا اسودالقلبوعلاهالرس لا يبصر الشيطان (دوى)عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله علمه وسلم ان العبداذ اأذني نكت فى قلبه نكته وداءفان هونز عواستغفر وتاب صقلوان عادز يدفيه حتى تعلوقاسه قال الله

ملى القعليه وسلمجية من صوف أغار وجعلت حاشيتها سوداه فلا البسها قال انظروا ما أحسنها ما الينها والفام اليه اعرابي فقال بارسول الله هبه الى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاسال شمالم يبخل به الفند فعهااليه وأمرأن يحاك له واحدة أخرى فاتصلى الله عليه وسلوهي في المحاكة وعن حابرقال بغلور ولاالله صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضى الله تعالى عنها وهي تطعن بالرحا وعليها كساءمن ومر الالافلانظرالها بكي وقال مافاط مقتجري مرارة الدنيالنعيم الابدفأنزل عليه ولسوف يعطيك بك قرضى وقال صلى الله عليه وسلمان من خياراً منى فعما أنباني أللا الاعلى قوما يضحكون حهرامن سعة رجة الله تعالى و سكون سرا من خوف عدد الهمؤنتهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة بالمسون لالفان ويشعون الرهبان أحسامهم في الارض وافيدتهم عندالعرش فهذه كانتسبرة رسول اللهصلي اله عليه وسلم في الملابس وقد أوصى أمته عامة ما تباعه اذقال من أحبني فليستن بسيني وقال علم بسنتي وية الخلفاء الراشدين من بعدى عضواعليها بالنواحدوقال تعالى قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني محسكم أواوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها خاصة وقال ان أردت الله وق في فاماك وعالمة الاغنيا ولاتنزعي نو باحى ترقعيه وعدعلى قيص عررضي الله عنه اثنتا عشرة رقعة بعضهامن المواشترى على بن أفي طالب كرم الله وجهه تو باشلا ته دراهم والسه وهوفي الخلافة وقطع كميهمن رمغن وقال المجدلله الذي كساني هذامن رماشه وقال الثورى وغيره العسمن الثياب مالا شهرك عند المانولاعقرك عندالحهالوكان يقول أن الفقيرامر فيوأنا أصلى فادعه يجوزو عرف واحدمن الماالدنسا وعليه هذه البرة فامقته ولاأدعه محوروقال بعضهم قومت توبى سفيان وتعليه مدرهم وأربعة وانقوقال ابن شبرمة خبر ثيابي ماخدمني وشرهاما خدمته وقال بعض السلف الدسمن الثياب ما يخاط الماسوقة ولا تلاس منها ما يشهرك فينظر البك وقال أبوسلمان الدار افي الثياب الاثة ثوب فوهوما يسترااءو رةو ووب النفس وهوما يطلب لينه ووب الناس وهوما يطلب حوهره وحسنه وقال وضهمهن رقاتو مهرق دينه وكانجهو والعلماءمن التأبعين قعة ثيابهم مابين العشرين الى الشلائين وهماوكان الخواص لايلدس أكثرمن قطعت نقيص وهثر رتحته و رعما يعطف ذيل قيصه على والموقال بعض السلف أول النسك الزي وفي الخبر المذاذة من الاعمان وفي الخمر من ترك ثوب حمال وهو بقدرعليه تواضعالله تعالى وابتغاء لوحهه كانحقاعلى الله أن يدخرله من عبقرى الحنه في مخات افوت وأوجى الله تعالى الى بعض أنديائه قل لاوليائي لايلدسواملابس أعدائي ولايدخلوا مداخل المدائى فيكونوا اعدائي كاهم اعدائي ونظر رافع بن خديج الى بشر بن مر وان على منبرا الكوفة وهو يعظ فالانظر واالى أميركم يعظ الناس وعليه ثباب الفساق وكان عليه ثباب رقاق وحاء عبدالله بن عامر بن ربعة الى الى ذر في مرته فعمل يسكلم في الزهدة وصع الوذر راحته على فيه وحدل يضرط به فغضب نعارف كاه اليعرفة ألأنت صنعت بنفسك تسكام في الزهد بين بديه بهذه البزة وقال على كرم الله وجههاناللة تعالى أخددعلى أغةالهدى أن يكونوافى مثل أدنى أحوال الناس ليقتدى جهم الغنى ولا ررى بالفقير فقره ولماعوت في خشونة لباسه قال هوأقرب الى التواضع وأحدر أن يقتدى به المسلم ولهى صلى الله عليه وسلم عن التنعم وقال ان لله تعالى عباد السوابالمتنعمين وروى فضالة بن عبيد وهو والى مرأشعث حافيافقيل له أنت الامير وتفعل هذا فقال نها نارسول الله صلى الله عليه وسلمعن ارفاه وامرناأن نحتني أحيانا وقال على لعمر رضى الله عنهماان أردت أن تلحق بصاحبيك فارفع فمبص ونكس الازار وأخصف النعل وكلدون الشبع وقال عراخشوش نواوا باكموزي العجم السرى وقيصر وقال على كرم الله وجهه من تز ما بزى قوم فهومنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

انمن شرارأمتى الذين غذوا بالنعيم بطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدد وون في الكلابونا صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن الى أنصاف ساقيه ولاجناح عليه فعما بينه وبين الكعبين وماأسفل ذلك فقى النار ولاينظر الله يوم القيامة الى من جازاره بطرا وقال الوسلمان الداراني قال رسولا صلى الله علمه وسلم لا بلدس الشعرمن أمنى الامراء أواحق وقال الاو زاعي لماس الصوف في المفري وفي الحضر بدعة ودخل محدبن واسع على قتيبة بن مسلم وعليه حبة صوف فقال له قتيبة مادعالا ال مدرعة الصوف فسكت فقال أكلمك ولاتحييني فقال أكره أن أقول زهدافازكي نفسي أوفقرا فالما رمى وقال أبوسليمان التخذالله ابراهم خليلاأوجي اليه أن وارعو وتك من الارض وكان لا يقنها كلشئ الأواحداسوى السراو بلفاته كان يتغذسراو يلين فاذاغسل أحدهما لدس الاسخري لايأتي عليه حال الاوعو رته مستورة وقيل اسلمان الفارسي رضي الله عند ممالك لأتابس الجبلير الثماب فقال وماللعبدوالثوب الحسن فاذاعتق فله والله ثباب لاتبلي أبداوير ويعنعر بن عبدالفن رجه الله انه كان له حبة شعر وكساء شعر بلدسهم امن الليل اذاقام يصلى وقال الحسن لفرقد السل تحسب ان الدُّفضلاعلى الناس بكسائك بلغني ان أكثر اصحاب النار أصحاب الاكسية نفاقا وفال بي ابن معسن رأيت أبامعاوية الاسودوهو يلتقط امخرق من المزابل ويغسلها ويلفقها ويلسها فله انك تكسى خبر امن هذافقال ماضرهم ماأصابهم في الدنسا - برالله لهم بالحنة كل مصدية فعالى معين محدث بهاويمكي ع (المهم الثالث المسكن)، والزهدفيم أيضا ثلاث در حات وأعلافا لايطلب موضعا خاصالنفسه فيقنع بزوا ماالساحد كاصحاب الصفة وأوسطهاأن يطلب موضعادا لنفسه مثل كوخ مبني من سعف أوخص أوما يشبهه وأدناها أن يطلب حرة مبنية اما بشراء أوا فان كان قدرسعة المسكن على قدر حاجته من غبر زيادة ولم بكن فيهز ينة لم يخر حه هذا القدرعن ا درجات الزهد فانطلب التشتيدوالنعصيص والسعة وارتفاع السقف أكثرمن ستة أذرع فقلما بالكلية حدالزهدفي المسكن فاختلاف جنس البنامان يكون من الحص أوالقصب أو بالطين أوبالا واختلاف قدره بالسعة والضيق واختلاف طوله بالاضافة الى الاوقات بان يكون عملو كاأومسام مستعارا والزهدمدخل في جيع ذلك و بالحملة كل ماير ادالضرو رة فلا ينبغي أن يحاو زحد الفرا وقدرالضرو رةمن الدنيا آلة الدين ووسيلته وماحاو زذلك فهومضاد للدين والغرض منالك دفع المطر والبردودفع الاعين والاذي وأقل الدر حات فيهمعلوم وماز ادعامة فهو الفضول والفر كلهمن الدنياوطالب الفضول والساعى له بعيدمن الزهد حداوقد قيل أول شئ ظهرمن طول الامل رسول الله صلى الله عليه وسلم التدريز والتشميد يعني بالتدريز كف درو زالتياب فانها كانت شلاوالتشييدهوالبنيان بالحضوالاج واغا كانوا يبنون بالسعف والحر يدوقد حافي الخبرا على الناس زمان يوشون ثيابهم كاتوشى البرود المانية وأمررسول الله صلى الله عليه وسلاله أن يهدم علية كان قدعلا بها ومرعليه الدلام يحتبذه معلاة فقال لمن هذه قالوالفلان فلا حاء الرم أعرض عنه فليكن يقبل علمه كاكان فسأل الرحل أصحابه عن تغيرو جهه صلى الله عليه وساقه فذهب فهدمها فررسول اللهصلى الله عليه وسلم بالموضع فليرها فاخبر بانه هدمها فدعاله بخبرا الحسن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لمنة ولا قصبة على قصبة وقال النبي صل عليه وسلم اذاأرادالله بعيد شراأهلا ماله في الماء والطين وقال عبدالله بن عرم علينارسول الله مل عليه وسلمونحن نعاج خصافقال ماهذا قلناخص لناقدوهي فقال أرى الامراعل من ذلك وانخاط عليه السلام بيتامن قصب فقيل له لو بنيت فقال هذا كثير لمن عوت وقال الحسن دخلناعلى صفوا

تعالى كالأبل ران على قلو جهماكانو الكسون سمعت بعض العارفين مقول كلامادقيقا كوشف به فقال الحديث في باطن الانسان والخمال الذي ترا آي لياطنه وتخمل ببن القلب وصفاء الذكرهومن القلب وليس هـومن النفس وهدذا مخدلاف ماتقر رفسألتهعن ذلك فلذكران بينالقلب والنفس مناغاة ومحادثات وتالفاوتودداوكاا نطلقت النفس في شي بهواها من القول والفعل تاثر القل مذلك وتكدر فاذا عادالعبدمن مواطن مطالبات النفس وأقبل علىذ كره ومحل مناحاته وخددة لله تعالى أقسل القلب بالمعاتبة للنفس وذكر النفس شمأشمأمن فعلها وقولها كاللائم للنفس والمعاتب الهاعلى ذلك

فاذا كان الخاطر أول الفعل ومفتحه فعرفته من أهمشان العبدلان الافعال من الخواطر تنشأحتي ذهب بعيض العلماء الى ان العملم المف ترض طلمه بقول رسول الله صلى الله علمه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمهوعلم الخرواطرقال لانهاأول الفعل و بفسادهافساد الفعلوه ذا لعمرى لايتوحه لان رسول اللهصلي اللهعليه وسلم أوحدذاك على كل مسلم وليسكل المسلمن عندهممن القريحة والمعرفةما معرفون مه ذاك والكن يعلم الطال ان الخيوا طرعثاية السعادة ومنهاماهو بذر الشقاوة (وسدس) اشتاه الخواطرأحد أربعة أشياء لاخامس لهااماضعف اليقسن أو

عربز وهوفى بتمن قصب قدمال عليه فقيل له لوأصلته فقال كمن رجل قدمات وهدا اقائم على الهوقال النبي صلى الله عليه وسلم من بني فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة وفي الخريركل نفقة الدرة حرعليها الاماأ نفقه في الماء والطين وفي قوله تعالى تلك الدارالا خرة نحعاها للذين لاير يدون علوافى الارض ولافسادانه الرياسة والتطاول في البنيان وقال صلى الله عليه وسلم كل بناء وبالعلى ماحه يوم القيامة الاماأ كن من حرو وردوقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذى شكااليه ضيق منزله المع فالمعاه أى في الحنة ونظر عر وضي الله عنه في طريق الشام الى صرحة دني محص وآج في كبر وقالما كنت اظن أن يكون في هده والامة من يني بنيان هامان لفرعون يعني قول فرعون فاوقد لي الدامان على الطبن يعني به الآجرو يقال ان فرعون هوأول من بني له بالحص والاجر وأول من عله هلمان تم تبعهما الجبابرة وهد اهو الزخرف ورأى بعض السلف طمعافى بعض الامصارفقال أدركت مذاالم المدوميندا من الجريدوالسعف عمرايته مبنياهن رهص عمرايته الاتن مبنيا باللبن فكان أصحاب المعف خبرامن أصحاب الرهص وكان أصحاب الرهص خيرامن أصحاب اللبن وكان في السلف من يبني داره وارافى مدة عره لضعف بنائه وقصر أمله و زهده في احكام البنيان وكان منهم من اذا ج أوغز انزع ينة أووهبه كبرانه فاذار جع أعاده وكانت بيوتهم من الحشنش والحلودوهي عادة العرب الاتن بلاد المن وكان ارتفاع بناه السقف قامة و بسطة قال الحسن كنت اذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلضربت بيدى الى السقف وقال عروين ديناراذاعلى العبد المناء فوق ستة أذر عناداه ملك الى أين وانسنى الفاسقين وقدنهي سفيان عن الغظر الى بناء مشدوقال لولانظر الناس ماشيدوا فالنظر اليهمعين على وفال الفضيل انى لا أعب عن بنى و ترك ولكني أعب عن نظر اليه ولم يعتبروقال ابن مسعود رضى الله عه أتي قوم برفعون الطهن و يضعون الدين و يستعملون البراذين يصلون الى قبلتكم ويموقون على غير ينكم (الهم الرابع أثاث البيت) والزهدفيه أيضادر حات اعلاها حال عيسى المسيخ صلوات الله عليه والمهوعلى كل عبدمصطفى اذكان لا يحسه الامشط وكوزفرأى انساناءشط كيته ماصابعه فرمى بالمشط وراىآخر يشرب من النهر بكفيه فرمى بالموزوهذاحكم كل اثاث فانه انما يراد لقصود فاذااستغنى عنه عهووال في الدنيا والآخرة ومالاً يستغنى عنه فيقتصر فيه على أفل الدر حات وهوا كخزف في كل ما يكفي وبالخرف ولايبالى بان يكون مكسو والطرف اذا كان القصود يحصل به وأوسطها أن يكون له أثاث المرالحاجة صحيح في نفسه ولكن يستعمل الالة الواحدة في مقاصد كالذي معه قصعة يأكل فها وبشرب فيهاو يحفظ المتاع فيماوكان السلف يستعبون استعمال آلة واحدة في أشماء للتخفيف وعلاهاأن بكون له بعددكل حاحة آلةمن المهنس النازل الخسيس فانزادفي العددأوفي غلفا لمنسخر جعن جمع أبواب الزهدو ركن الى طأب الفضول ولمنظر الى سيرة رسول الله صلى الله عبه وسارة العمابة رضوان الله عليهم أجعمن فقدقا اتعاشة رضى الله عنها كان ضعاع رسول الله ملى التعليه وسلم الذى ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف وقال الفضيل ما كان فراش رسول الله المالة عليه وسلم الاعباءة مثنمة ووسادة من أدم حشوهاليف و روى أن عربن الخطاب رضي الله عنه تعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهونام على سرير مرمول بشريط فعلس فرأى أثر الشريط في وبعليه السلام فدموت عيناعر فقالله الني صلى الله عليه وسلم ما الذي ابكاك ما ابن الخطاب قال أكرت كسرى وقيصر وماهما فيهمن الملائوذ كرتك وأنت حبيب الله وصفيه ورسوله نائم على سرير الولبالشريط فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضى ياعرأن تكون فما الدنيا ولناالا خرة قال بلى بارسول لفالافذاك كذاك ودخال حاعلى أفي ذرفيه ليقلب بصره في بيته فقال يا أبا ذرما أرى في بيتك

متاعا ولاغير ذلك من الاثاث فقال ان لنابيتانوجه الميه صالح متاعنا فقال انه لا بدلك من متاعمادين ههنا فقال انصاحب النزل لايدعنافيه ولماقدم عبر بن سعيد أمير حص على عررضي الله عنوما ذل مامعكمن الدنمافقال معي عصاى أتوكا عليهاوا قتل بهاحية ان لقيتما ومعي جرابي أجل فيهماها ومعى قصعتى آكل فيها واغسل فيهارأسي وثوبي ومعى مطهرتي أحل فيهاشرابي وطهورى الصلاقفاكل بعدهذامن الدنيا فهوتبع لمامعي فقال عرضدةت رجك الله وقدم رسول اللهصلي الله عليه ومامن سفر فدخل على فاطمة رضى الله عنها فرأى على باب منزله استراوفي بديها قليبن من فضة فرجه فلال عليهاأبورافع وهي تمكي فاخبرته برجوع رول اللهصلي الله عليه وسلم فسأله أبورافع فقال مناجل الستر والسوارين فأرسات بهما بلالاالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفالت ود تصدوت بهما فضور حمث ترى فقال اذهب فبعه وادفعه الى أهل الصفة فباع القليين بدرهمين ونصف وتصدق بهماعان وا فدخل على الله عليه وسلم فقال مابي أنت قد أحسنت و رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عائشة سترافهتكه وقال كارأيتهذ كرت الدنيا ارسلي مه الي آل فلان وفرشت له عائشة ذات المؤفرا حديداوقد كانصلى الله عليه وسلم بنام على عباءة مننية فازال بتقل ليلته فلما أصبح قالله أعيال العباءة الخلقة ونحى هذا الفراش عنى قد أسهرني الليلة وكذلك أنته دنأ نير جسة أوستة ليلافيها فيها الم ليلته حتى أخرجها من آخر الليل قالت عائشة رضى الله عنه افنام حينة ذحتى مععت غطيطه ثم فالمافل مجدمريه لواقي ألله وهذه عندده وقال الحسن ادركت سبعين من الاخيار مالاحدهم الانوبه وماوض أحدهم بينهو بين الارض أو باقط كان اذا أراد النوم باشرالارض يحسمه وحمل ويه فونه اللها المامس المنكع) وقد قال قا ملون لامعنى الزهد في أصل النه كاحولا ي كثرته والمه ذهب ملى بالله في الله وقال قدحب الى سيد الزاهدين النساء فيكيف نزهد فيهن ووافقه على هدراً القول ابن عينة وال كان أزهدا المحابة على بن أبي طالب رضى الله عنه وكان له أربح نسوة وبضع عشرة سربة والصعماله الم أموسلمان الداراني رجه الله اذفال كل ماشغلات عن الله من أهل ومال و ولدفه وعليه المامشوم والما عمد قدتكون شاغلاءن الله وكشف الحق فيه اله قد تكون العز وبة أفضل في بعض الاحوال كاسبن الم كتاب النكاح فيكون ترك النكاح من الزهدوحيث يكون النكاح أفضل لدفع الشهوة الغالبة فوال واحدفكيف بكونتركه من الزهدوان لم بكن عليه آفة في تركه ولافعله ولكن ترك النكل في احترأزاعن ميل القلب اليهن والانسبهن يحيث يشتغل عنذ كرالله فترك ذلك من الزهدفان عالا المرأة لاتشغله عن ذكرالله ولكن ترك ذلك احترازامن لذة الفظر والمضاجعة والمواقعة فايس هذان من الزهدأصلافان الولدمقصودا يقاه نسله وتكثير أمة محدصلي الله عليه وسلمن القربات واللذة التي لهز وال الانسان فعماهومن ضرورة الوحود لاتضره أذلم تكنهى المقصد والمطلب وهذا كمن ترك أكلالنها الم وشربالما احترازامن لذة الاكلوالشرب ولنس ذاكمن الزهد في شي لان في تراي ذلك فوان بنا الم فكذلك في ترك النبكاح انقطاع تسله والامحوز أن يترك النبكاح زهدا في لذته من غير خوف آفة أخراسا وهذاماعناه مهل لامحالة ولاجله نسكع رسول اللهصلي الله عليه وسيا واذا ثدت هذا فن طاله عال رسال دوا الله صلى الله عليه وسلم في أنه لايش عله كثرة النسوة ولااشتخال القلب باص الدهن والانفاق علين الف معنى لزهده فيهن حذوامن محردلذة الوقاع والنظر واسكن أني يتصو وذلك لغيرا الاندياء والاوليا فأكالها يغ النياس بشغاهم كثرة النسوان فيذبغي أن يترك الاصل أن كان يشغله وان لم يشغله وكان يخاف من ألم المز تشغله الكثرةمنن أوحال المرأة فلينكع واحدة غبرجملة وايراع قلبه في ذلك قال أبوسليمان الزمال فى النساءان يحتار المرأة الدون أوالسمة على المرأة الحميلة والشريفة وقال المنيدرجه الله احسارا الن

قلة العما ععرفة صفات النفس وأخسلاقهاأو متابعية الموى بخرم قواعدالتقوى أوعسة الدنياحاههاومالهاوطل الرفعية والمزلة عند الناسف\_ن عصمعن هذه الاربعية مفرق بينلة الماك ولة الشيطان ومن ابتلى بهالا يعلماولا مطلمها وانكشاف بعض الخدواطر دون البعض لوحوديعض هاذه الار بعةدون البعض وأقدوم الناس بقيمز الخواطر أقومهم ععرفة النفس ومعرفتها صعمة المنال لاتكادتنسرالا بعد الاستقصاء في الزهد والتقوى (واتفق) المشايح على ان من كان أكلهمن الحرام لايفرق بمن الالهام والوسوسة م وقال أبوعلى الدقاق من كان قدوته معلوما لايفرق بن الالمام

والوسوسة وهذالايصم على الاطلاق الابقيد وذلك انمن المسلوم مايقسمه الحيق سنحاله وتعالى لعبد باذن يسبق اليه في الاخد نمنه والتقور بهومثل هدذا المعلوم لا يحياءن عييز الخواطراعا ذلك يقال معلوم باختيارمنه وايثار لانه بعد لوضع اختماره والذى أشرفا اليهمنسلغ من ارادته في لا يحديه الم\_ لوم وفرق واس هواجس النفس وو وسة الشيطان وقالوا ان النفس تطالب وتلح فدلا تزال كذلك حتى تصلالى مرادها والشيطان اذادعا الى زاة ولم يحت يوسوس بأخرى اذلاغرضله في تخصيص بلعراده الاغرواء كيفها أمكنه وتكارالشيوخان الخاطرين اذا كانامن الحق ايهما يتسع قال

الندى أن لا يشغل قلمه بثلاث والا تغير حاله التكسب وطاب الحديث والتزوج وقال أحب للصوف الاكت ولايقرألانه أجعمه فاذاظهر أن لذة النكاح كانة الاكل فاشغل عن الله فهوم ذور فيهاجمعا (المهم السادس ما يكون وسيلة الى هذه الخمسة وهو المال والعاه) أما العاه فعناه ملك افاو بطاب عل فيها ليتوصل به الى الاستعانة في الاغراض والاعال وكل من لا بقدر على القمام لفه فيجدع طحاته وافتقر الى من مخدمه افتقر الى حاه لامحالة فى قلب خادمه لانه ان لم يكن له عنده علوقدرلم قم يخدمنه وقيام القدر والمحل في القلوب هوالجاه وهذاله أول قريب ولكن يتادى به الى هاوية لاعنى لهاومن حام حول المحي وشكان قع فيه واغا يحتاج الى المحل في القاوب اماليك نفع أو ادفرضرا وكخلاص من ظلم فاما النفع فيغنى عنه المال فان من يخدم باجن يخدم وان لم كن عنده الستأجر وروانما عتاج الى العاه في قلب من يخدم بغير أجرة وأماد فع الضرفيعتاج لاجله الى العاه في الدلايكمل فهالعدل أو يكون بن حيران يظلمونه ولا يقدرعلى دفع شرهم الاعدل له في قلومهم أومحل له عند الداطان وقدرا كالجة فيمه لاينضبط لاسمااذاانضم آليمه الخوف وسوء الظن بالعواق والخائض في الما الجامالك طريق الملاك بلحق الزاهد أن لايسعى اطلب المحل في القلوب اصلافان استفاله الدن والعبادة يهدله من المحل في القلوب ما يدفع به عنه الاذى ولو كان بين الكفار فكيف بن المسلم المالتوهمات والتقديرات التي تحوج الى زمادة في الحاه على الحاصل بغير كسب فهدى أوهام كاذبة اذ منطاب الحاه أيضالم يخل عن أذى في بعض الاحوال فعلاج فلات مالاحقيال والصمر أولى من علاحه طالحاه فاذاطاب المحل في القلوب لارخصة فيه أصلاو المسرمنه داع الى الكثير وضراوته أشدمن فراوة الامر فليعتر زمن قليله وكثيره ووأماالمال فهوضر ورى في المعيشة أعنى القليل منه فان كان كوبافاذاا كتسد حاجة يومه فينمغى أن يترك الكسكان بعضهماذ الكسب حبتمن رفع سفطه وقام واشرط الزهدفان حاو زداك الى ما كفيه أكثره ن سنة فقد خرج عن حدض عفاء الزهاد وأقو ماثهم جعاوان كانت له ضيعة ولم كل له قوة عن في التوكل فامسك منه امقدار ما يكفي يعه لسنة واحدة فلأ مجرج بهذاالقدرعن الزهد بشرط أن يتصدق بكل ما يفضل عن كفاية سنته ولكن يكون من ضـ فا الزهادفان شرط التوكل في الزهد كما شرطه أو يس القرني رجه الله فلا يكون هذا من الزها دوقولنا اله خرج من حد الزهاد ته في مه ان ماوعد للزاهد من في الدار الا تخرة من المقامات المحمودة لا يناله والا المم الزهد قدلا يفارقه بالاضافة الى مازهد فيهمن الفضول والكثرة وأمرا لنفرد في حمد ع ذلك أخف من أمرالمعيل هوقد قال أبوسليمان لا يذبغي أن يرهق الرحل أهله الى الزهد بل يدعوهم اليه فان أجابوا والاتركهم وفعل بنفسه ماشاه معناءأن التضديق المشر وطعلى ازاهد يخصه ولايلزمه كل ذلك في عياله الملانيني أن يحيم أيضا فعا مخرج عن حد الاعتدال واستعامن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ المرف من بت فاطمة رضوان الله عليها بسد سستر وقلمن لأن ذالك من الزينة لامن الحاجة فاذا مطرالانسان اليهمن جاءومال لدس عدنو ربل الزائد على الحاحة سم قاتل والمقتصر على الضرورة والمافع وما ومهمادر حات متشاجه فايقرب من الزيادة وان لم كن عما قاتلافه ومضر وما يقرب من الفرورة فهو وان لم يكن دواء فافعال كنه قليل الضرر والسم محظو رشر به والدواء فرض تناوله وما يمه استبهام وفن احتاط فاعتاعتاط لنفسه ومن تساهل فاغما يتساهل على نفسه ومن استبرأ والمسابنه وزراة ماير يبه الى مالاير يمهو ودنفسه الى مضيق الضرورة فهو الاتخد بالحزم وهومن الفرقة الناجية لامحالة والمقتصرعلى قدرااضر ورةوالمهم لاحوزأن ينسب الى الدنيا بلذلك القدرمن النباهوعين الدين لانه شرط الدين والشرط من جلة المشر وط ولادل عليه ماروى ان ابراهم الخليل

عليه السلام أصابته حاجة فذهب الى صديق له يستقرضه شيأ فلم يقرضه فرجع مهموما فاوى ل تعالى اليه لوسألت خلياك لاعطاك فقال يارب عرفت مقتك الدنياف ففت أن أسأالك منهاشا فاوي الله تعالى اليه ليس الحاحة من الدنسا فاذا قدر الحاحة من الدين وماو راء ذلك و بال في الا خروفين الدنسا أبضا كذاك بعرفه من مخبرا حوال الاغتياه وماعليهم من المحنة في كسب المال وجعمه ومنا واحتمال الذل فيهوغا قسعادته بهأن يسلملو رثته فيأ كلونهو رعما يكونون أعداءله وقديستعينونها على المعصية فيكون هومعينالهم عليها ولذلك شبه حامع الدنيا ومتبع الشهوات بدود القزلايزال بسم على نفسه حياتم بر وم الخروج فلا يحد مخلصافيه وتوبع لك بسد عله الذي عله بنفسه فكذلك كا من اتماع شهوات الدنيافاغا محكم على قلمه بسلاسل تقيده على شتميه حتى تتظاهر عليه السلاسل فيفيد المال وأكحاه والاهل والولدوشعاتة الاعداء ومراآة الاصدقاء وسائر حظوظ الدنيافلوخطراه أهذ أخطأ فيه فقصدالخروج من الدنسالم بقدرعليه ورأى قلبه مقيدا بسلاسل وأغللا للايقدرول قطعها ولوترك محبو بامن محامه اختياره كادان بكون قاتلالنفسه وساعيافي هلاكه الى أن يفرق ما الموت بينهو بمن جيعها دفعة وأحدة فتبقى السلاسل في قليه معلقة مالدنيا التي فانته وخلفها فهي نحانه الى الدنياو عنااب ملك الموت قد علقت بعروق قلبه تحذيه الى الا خرة فيكون أهون أحواله عندالون ان يكون كشخص بنشر بالمنشارو يفصل أحد حانديه عن الا خربالمحاذبة من الجانبين والذي سراء بالمنشار اغا ينزل المؤلم بدنه ويألم قلبه مذلك بطريق السراية من حيث أثره ف اظنت بالم يقكن أولامن صمم القلب مخصوصاله لابطريق السراية المهمن غيره فهذا أول عذاب يلقاه قبل مايراه من حسرتون النرولف أعلى عليهن وجوار وبالعالمين فبالنروع الى الدنيا يحبب عن لقاء الله تعالى وعد دالحمال تقسلط عليه فارجهنم اذالنارغبرمساطة الاعلى محدوب قال الله تعالى كلاانهم عن رجم يومدن لهجوون تمانهم لصالوا عجيم فرتب العذاب بالنارعلي ألم الحداب والم المحداب كاف من غيرعلاوة النارفكف المان أضيفت العلاوة اليه فنسأل الله تعالى ان يقر رفى اسماعناما نفث في روع رسول الله صلى الله عليه والما حمث قبل له احب من أحمد فانك مفارقه وفي معنى ماذ كرناه من المثال قول الشاعر

العندا كاطرالاوللاله اذابقي رجع صاحب الى التأمل وهمذاشرط العمل وقال اس عطاء الثانى أقوى لانه ازداد قوة بالاول (وقال) أبو عداللهن خفيف هما سواء لانهما من الحق فلافرية لاحدهماعلى الا خرقالوا الواردات أعممن الخدواطرلان الخنواطرتختص بنوع خطاب أو مطالسة والواردات تكون تارة خــواطر وتارة تكون واردسرور وواردخن و واردقيض و وارد بسط (وقيل) بنو رالتوحيد بقب ل الخاطرمن الله تعالى وبنو المعرفة يقبل من الملك وبنور الاعان ينهى النفس و بنو والاسلام يردعلي العدو يهومن قصرعن درك حقائق الزهد وتطلع الى عيمز الخواطر يزن الخاطر أولاءيزان

الشرع فيا كان من ذلك نفلا أوفرضاعضه وما كان من ذلك محرما أومكر وها ينفسهفان استوى الخاطرانف نظرالعلم ينفذ أقربهما الى مخالفة هوى النفس فان النفس فديكون له اهوی کامن فی أحددهما والغالب من شان النفس الاعو جاج والركونالي الدون وقديلم الخاطر بنشاط النفس والعبدد يظنانه بنه وض القلب وقد يكون من القلب نفاق بدكونه الى النفس يقول بعضهمنند عشر نسنةماسكن قلى الىنفسى ساعمة فيظهرمن سكون القلب الى النفس خواطر تشته مخواطرالحـق علىمن بكون صعيف العلم فلايدرك نفاق القلب والخرواطر المتولدة منه الاالعلاء

ع(بيانعلامةالزهد)ه عاله قديظن ان تارك المالزاهدوليس كذلك فانترك المال واظهارا لخشونة سهل على من أحب المالزهدفكم من الرهابين من ردوا أنفسهم كل يوم الى قدر يسيرمن الطعام ولازموادير الأمال وغامرة احدهم معرفة الناس حاله ونظرهم المهومدحهم له فذلك لايدل على الزهدد لالة قاطعة بل لإرمن الزهدد في المال والحاه جيعاحتي يكمل الزهدد في جير عظوظ النفس من الدنما بل قدد دعى ماعة الزهدم ليس الاصواف الفاخرة والثياب الرفيعة كمآقال الخواص في وصف ألدع بن أذقال ونوم ادعوا الزهد والسوا الفاخرمن اللباس عوهون بذلك على الناس ليهدى اليهم مشل لباسهم للا مظرالهم بالعين التي ينظر بهاالي الفقراء فيعتقر وافيعطوا كإتعطى الما كين و يحقبون لنفوسهم إناع العاروانهم على السنة وان الاشياء داخلة اليهم وهمخار جون مناواعا يأخد دون بعلة غسرهم هذااذاطولبوابا كفائق وألجؤاالي المضايق وكلهؤلاء أكلة الدنيابالدين لم يعنوا بتصفية أسرارهم ولانهذب أخلاق نفوسهم فظهرت عليهم صفاتهم فغلبتهم فادعوها حالالهم فهمما المون الى الدنيا منعون الهوى فهذا كله كلام الخواص رجه الله فاذامعرفة الزهدأ مرمشكل بل حال الزهدعلي الزاهد عُكُلُو يَنْبَغِي انْ يَعُولُ فِي بِاطْنَهُ عَلَى ثَلَاثُ عَلَامَات ﴿ الْعَلَامَةُ الْأُولِي ﴾ أن لا يفرح عو جودولا يبنر المزنء لى مفقود كافال تعالى لكيلانا سواعلى مافاتكم ولاتفر حواعا آتا كربل بند في أن يكون إلان الفدمن ذلك وهو أن يحزن بوحود المال ويفرح بفقده (العلامة الثانية) وأن ستوى عنده ذامه والمدمة الاول علامة الزهد في المال والثاني علامة الزهد في العامة (العلامة الثالثة) وأن يكون أنسه الفتعالى والغالب على قلب محلاوة الطاعة اذلا يخلوالقلب عن حلاوة المحبة اماعية الدنيا واماعية لفوهما في القلب كالماء والهواء في القدح فالماء اذا دخل خرج الهواء ولا يحتمدان وكل من أنس مالله انتفل بهولم يشتغل بغيره ولذلك قيل لبعضهم الى ماذاأ فضى بهم الزهد فقال الى الانس بالله فاما الانس والمادنياو بالله فلاعتمعان وقدقال أهل المعرفة اذاتعلق الاعمان بظاهر القلب أحسالد نياوالا مخرة جعاوع لمماواذا بطن الايمان فيسو يداء القلبو باشره أبغض الدنيا فلم ينظر اليها ولم يعمل لها ولمذاوردفي دعاء آدم عليه السلام اللهم افى أسألك اعانا باشرقلي وقال أبوسلمان من شغل بنفسه ورففوا فالماس وهذامقام العاملين ومن شغل بريه شعفل عن نفسه وهذامقام العارفين والزاهد لابد لهملك وأنكون فاحدهذ بنالقامين ومقامه الاولاان شغل نفسه بنفسه وعندذلك يستوىء دمالدح ركم الا والذم والوجود والعدم ولا يستدل مامسا كه قليلامن المال على فقد زهده أصلا قال ابن أبي الحواري لهالمال فلتالا يسلمان أكأن داود الطاقى زاهد داقال نعم قلت قد دبلغني انه و رث عن أبيده عشر من دينارا النفهاني عشرين سنة فسكيف كان زاهداوهو يسك الدنا نبرفقال أردت منه أن يبلغ حقيقة الزهدوأراد بند المفقة الغاية فأن الزهد لدس له غاية الكثرة صفات النفس ولايتم الزهد الابالزهـ د في جيعها فكل من أرك من الدنيا شأمع القدرة عليه خوفاعلى قلبه وعلى دينه فله مدخل في الزهد بقدرما تركه وآخره انبترك كلماسوى الله حنى لا يتوسد جرا كافعله المسيع عليه السلام فنسأل الله تعالى أن ير زقنا والمقي من ما ديه نصيباوان قل فان أمثالنالا تستعرى على الطمع في غاياته وان كان قطع الرجاء عن فضل ن بوالم الفغير مأذون فيه واذالا حظنا عجائب نعم الله تعالى علينا علنا أن الله تعالى لا يتعاظمه شئ فلا بعد في العظم السؤال اعتماداعلي المودالمحاو زاحل كالفاذاعلامة الزهداستوا والفقر والغني والعزوالذل عمالة والدحوالذم وذلك لغلبة الانس بالله ويتفرع عن هده العلامات علامات أخرلا محالة مثل ان يترك المنباولايبالى من أخذهاوقيل علامتهان يترك الدنيا كاهي فلايقول أبني رباطاأ واعرم منعداوقال

وهوني

حنفا

ونه

pail.

1 4

رويل

في ماليا

والمونا

موالذرا

طا وقالا

Je als

ربابع

اب.

يحيى بن معاذ علامة الزهد والمخاما او جود وقال ابن خفيف علامته و جود الراحة في الخروج من الملك وقال أيضا الزهده وعزوف النفس عن الدنيا بلاته كلف وقال أبوسلمان الصوف علم وأعلا الزهدفلا ينبغي ان يلدس صوفا بثلاثة دراهم وفى قلبه رغبة خسة دراهم وقال أحدبن حنبل وسفران رجهما الله علامة الزهد قصر الامل وقال سرى لا يطيب عيش الزاهداذا اشتغل عن تفسه ولا يطير فيم عيش العارف اذاا ستغل بنفسه وقال النصر اباذى الزاهدغر يبفى الدنيا والعارف غريب في الاخراطة وقال يحيى بن معاذ علامة الزهد ثلاث عل بلاعلاقة وقول بلاطمع وعز بلار ماسة وقال أيضا الزاهدي عنار يسعط أالخلوا كزدلوالعارف يشمك المسك والعنبر وقال له رحل منى أدخه لحانوت التوكي أنم وألدس رداءااز هدو أقعدم الزاهدين فقال اذاصرتمن ماضتك لنفسك في السرالي حداوة طعاله عنا الرزق ثلاثة أمام لم تضعف في نفسك فامامالم تبلغ هذه الدرجة فعلوسك على بساط الزاهدين جهل م الم لا آمن عليك أن تفتضح وقال أيضاالدنيا كالعر وسومن يطلم اماشطته اوالزاهد فيها يسخم وجها و منتف شد وهاو مخرق ثو جهاوالعارف يشتغل مالله تعالى ولا يلتفت المهاوقال المرى مارست كل الاغير شئمن أمر الزهدفنات منهماأر يدالا الزهدفي الناس فانى لم أبلغه ولمأطقه وقال الفضمل رجه اللهجدل الته الشركله في بنت و حعل مفتاحه حب الدنيا و جعل الخبركله في بنت و حمل مفتاحه الزهد في النبال فلن فهذاماأردناأن نذكره منحقيقة الزهدوأحكامه واذاكان الزهدلايتم الابالتوكل فلنشرع فيبله الكت انشاء الله تعالى

و كتاب التوحيد والتوكل وهوالكتاب الخامس من ربع المنجيات من كتب احياه علوم الدبناه

٥ (سم الله الرحن الرحم)٥

انجدته مدبر الملك والملكوت المنفرد بالعزة والعبروت الرافع للسماء بغيرعاد المقدرفيما ارزان المالة العباد الذى صرف عين ذوى القلوب والالماب عن ملاحظه الوسائط والاسباب الى مسد الاسار الهايم ورفع هممهم عن الالتفات الى ماعداه والاعتادعلي مدبرسواه فلم يعبدوا الااماه على باله الواهد الرو الفردالصدالاله وتحقيقابان جيئ أصناف الخلق عبادأمثالهم لاينتني عنددهم الرزق والهمام المناأ ذرة الاالى الله خلفها ومامن دابة الاعلى اللهر زقها فلما تحققوا انه لرزق عباده ضامن و به كذا النوكا تو كلواعليم فقالواحسدنا الله ونع الوكيل والصلاة على محددقامع الاباطيل الهادي الى سوال الناعا السبيل وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ه (أمايعـد)، فان التوكل منزل من منازل الدين ومنا الراهي من مقامات الموقنين بل هومن معالى درجات المقربين وهوفى نفسه عامض من حيث المدام مراسوا شاق من حيث العدمل و وجه غموضه من حيث الفهم ان ملاحظة الاسماب والاعتماد عليها شرك في الحام التوحيدوالتثاقل عنهابالكلية طعن فااسنة وقدح فااشرع والاعتماد على الاسباب من غيران زؤ الجوتا أسبابا تغييرنى وجه العقل وانغماس فيغرة المهل وتحقيق معنى التوكل على وحديتوافق فيهمقنن لمنامه التوحيدوالنقلوااشرعف غاية الغموض والعسر ولايقوى على كشف هذا الغطاءمع شدة الخفاال فروه سماسرة العلماء الذين أكتحلوامن فضل الله تعالى بأنوا والحقائق فابصرواو تحققوا ثم نطقوا بالاعراب الأفيه عاشاهدوه من حيث المتنطقوا ونحن الاتن نبدابذ كرفضيلة التوكل على سديل التقدمة غمزون النا مالتوحيد في الشطر الاول من الكتار ونذ كرحال التوكل وعله في الشطر الثاني

(بيان فضيلة التوكل)» يه (أمامن الآيات) يه فقد قال تعالى وعلى الله فتوكلوا أن كنتم مؤمنين وقال عزو حل وعلى الله المخرس فليتوكل المتوكلون وقال تعالى ومن بتوكل على الله فهوحسيمه وقال سيحانه وتعالى ان الله

الرامخون وأكثر ماتدخالا فاتعلى أرباب القلوب والأخذين من البقيمن والبقظة واكال بسهممن هذا القبيل وذلك لقلة العلم بالنفس والقلب وبقاء نصيب الهوى فيهم وسنعى ان بعلم العسد قطعاانهمهمابقي عليه أترمن الهدوى واندق وقل يبقى عليه عسيه بقيةمن اشتباه الخواطر م قديغاط في تديز الخواطرمن هوقليل العلمولا يؤاخد ذبذلك مالم يكن عليه من الشرعمطالبة وقد لا يسامح بذلك بعض الفالطين لما كوشفوا بهمن دقيق الخفاء في التيمز شماستعمالهم مع علهم وقطة التثبت (وذكر) بعض العلاه ان لمة الملك ولمة الشيطان وحدتا كحركة النفس والروح وان النفس

500

71

اذاتحركت انقدح من جوهرهاظلمة تنكثف القلبهمة سوه فينظر الشيطان الى القلب فيقبل بالاغوا والوسوسة (وذكر)ان حكة النفس تركون اماهوى وهدو عاجل حظ النفسأو أمنية وهي عن العهل الغريزي أودعوى حركة أوسكونوهي آفة العقل ومحنية القلب ولاتردهذه الثالاثة الا باحدثلاثة محهلأو غفلة أوطاب فضرول ع يكون من هذه التلاثة مايح نفيه فانهاترد بخـ الفمامور أوعلى وفق منى ومنها ما يكون نفيها فضيلة اذوردت عباحات (وذكر)أن الروح اذاتحـركت انقدح من جوهرهانور ساطع يظهرمن ذلك النورفي القاممة عالية باحدمعان ثلاثة امايفرض أمر مه أو

ازوكان واعظم عقام موسوم عجبة الله تعالى صاحبه ومضون بكفاية الله تعالى ملابسه فن الله تعالى مبهوكافيه ومحبه ومراعيه فقدفاز الفو زالعظيم فان الحبو بالابعذب ولاسعدولا يحمد وقال نعالى اس الله بكاف عبده فطالب الكفاية من غيره هو التارك التوكل وهو المكذب لهـ ذه الا يقفانه سؤال فمعرض استنطاق بالحق كقوله تعالى هلأتى على الانسان حمن من الدهر لم يكن شيأمذ كوراوقال مزوجل ومن يتوكل على الله فان الله عز يزحكم أىعز يزلايذل من استعار به ولايضيع من لاذ عناء والتمالي ذمامه وجماه وحكم لا يقصرعن تدبيرمن توكل على تدبيره وقال تعالى آن الذين دعون من دون الله عباد أمثالكم بن أن كل ماسوى الله تعالى عبد مسخر حاجته مثل حاجت كم فكيف توكل عليه وقال تعالى ان الذين تعبد دون من دون الله لايملكون لكمر زفافا بتغواء ندالله الرزق واعدوه وقال عزوجل ولله خزاش السموات والارض ولكن المنافقين لأيفقهون وقال عزو حل يدمر الارمامن شفيدع الامن معداذته وكل ماذكرفي القرآن من التوحيد فهو تنديه على قطع الملاحظة عن الغيار والتوكل على الواحد القهار وأما الاخبار ) وفقد فال صلى الله علمه وسلم فعارواه ابن مسعود أنالام في الموسم فرأيت أمتى قدماؤاالسهل والعبل فأعبتني كثرتهم وهيأتهم فقيل لى أرضدت النع فيل ومع هولا مسبعون ألفا يدخلون العنة بغسر حساب قيل من هم ارسول اله قال الذين المتوون ولايتطير ون ولايسترقون وعلى جمم يتوكلون فقام عكاشة وقال بأرسول الله ادع الله أن يعلى منهم فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم اللهم احعله منهم فقام آخر فقال بارسول الله ادع الله أن علني منهم فقال صلى الله عليه وسلم سمقل بهاعكاشة وقال صلى الله عليه وسلم لوأنكم تتوكلون على الله فينوكله لرزقه كاير زق الطبر تغدوخ اصاوتر وحبطانا وقال صلى الله عليه وسلمن انقطع لىالةعز وجل كفاه الله تعمالي كلمؤنة ورزقهمن حيث لايحتسب ومن انقطع الى الدنداوكله لهاايا وقال صلى الله عليه وسلمن سره ان يكون أغنى الناس فليكن عاعند الله أوثق منه عافي بديه وبروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا الى الصلاة ويقول مذا ارنى رى عز وحل قال عز و حل والراهاك الصلاة واصطبرعام الا تية وقال صلى الله عليه وسلم ونوكل من المرقى واكتوى وروى انعلاقال حير بل لابراهيم عليهما السلام وقدرمي الى الناربالمنعنيين الماحة قال أمااليك فلاوفا وبقوله حسى الله ونع الوكيل ا ذقال ذلك حين أخد الرمي فانزل الله تعالى واراهم الذى وفي وأوحى الله تعالى الى داودعليه السلام مادا ودمامن عبد بعتصم في دون خلق فتكده المواتوالارض الاحملت له مخرجا م (وأما الا "مار) م فقد قال سعيد بن حمير لدغتني عقرب فاقسمت على اله المسترقين فناولت الراقي بدى التي لم تلدغ وقرأ الخواص توله تعالى و توكل على الحي الذي البوت الى آخرها فقال ما ينبغي للعبد بعدهذه الاسمة أن يلمأ الى أحد غير الله تعالى وقيل لبعض العلاء ومنامه من وثق بالله تعالى فقد أحرز قوته وقال بعض العلماء لايشه فلك المضون للدُمن الرزق عن الروض عليك من العمل فتضيع أمرآ خرتك ولا تنال من الدنيا الاماقد كتب الله ال وقال محى بن انفو جودالعبدالرزق من غيرطل دلالة على ان الرزق مأمو ربطك العبدوقال الراهم بن أدهم التبعض الرهبان من أمن ما كل فقال لى ليس هذا العلم عندى والكن سل ربي من أمن بطعمني وقال مربن حيان لاو يس القرني أن تام في أن أكون فاوما الى الشام قال هرم كيف المعدشة قال أو يس للذوالقلوب قدخالطها الشك فاتنفعها الموعظة وقال بعضهم مى رضت بالله وكالاوحدت الى إفا الخرسيلانسال الله تعالى حسن الادب ه (بيان حقيقة التوحيد الذي هواصل التوكل)

اعلمأن التوكل من أبواب الايمان وجيع أبواب الايمان لاتنتظم الابعظ وحال وعل والتوكل كذال ينتظم من علم هوالا صل وعل هوالثرة وحال هوالمرادماسم التوكل وفاندد ابديان العلم الذي هوالاما وهوالمسمى ايماناني أصل الاسان اذالايمان هوالتصديق وكل تصديق بالقلب فهوعلم واذاة ويسمى بنيا ولمكن ابواب اليقين كثيرة ونحن اغانحتاج منها الى مانيني عليه التوكل وهوالتوحيد الذي يترجه نوال لااله الاألله وحده لاشر يكله والاعان بالقدرة التي يترجم عنها قولك له الماك والاءان بالجودوالحك الذى يدل عايد مقولك وله الجد فن قال لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله المجدوهوعلى كل قديرتم له الايمان الذي هو أصل التوكل أعنى أن يصير معنى هذا القول وصفا لازما لقلبه غالباعليه فأر التوحيد فهوالاصل والقول فيه يطول وهومن علم المكاشفة والكن بعض علوم المكاشفات متعاني الاعل بواسطة الاحوال ولايتم علم المعاملة الابهافاذ الانتعرض الاللقد رالذي يتعلق بالمعاملة والافالتوحيد ألعرا لخضم الذى لاسأحل له فنقول للتوحيدار بحرات وهو ينقسم الى ابوالى اب اللب والانز والى قشرالقشر ولنمثل ذلك تقريباالي الافهام الضعيفة بالحو زفي قشرته العليا فان له قشرتين وال وللب دهن هولب اللب فالرتبة الأولى من التوحيدهي أن يقول الانسان بلسانه لا اله الاالله وقلمة ال عنه أومنكرله كتوحيد المنافقين والثانية أن صدق عفى اللفظ قلبه كاصدق به عوم المسلمن وهواعد العوام والثالثة أن شاهد ذلك بطريق الكشف واسطة ورامحق وهومقام المقرين وذلك بأن أشياه كثيرة ولكن براهاعلى كثرتهاصادرةعن الواحد القهار والرابعة أن لا يرى في الوجود الاولما وهي مشاهدة الصديقين وتسميه الصوفية الفناه في التوحيد لانه من حيث لا يرى الاواحدافلان نفسه إصاواذالم يرنفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانياءن نفسه في توحيده يعني اله فني عنروا نفسه والحاني فالاول موحد عمر داللسان ويعصم ذلك صاحبه في الدنياءن السيمف والسنان والزار موحدهمني الهمعتقد بقلبهمفهوم لفظه وقلبه خالعن التكذيب عاانعقد عليه قلبه وهوعنا القلب لدس فيه انشراح وانفساح ولكنه يحفظ صاحبه من العذاب في الا خرة ان توفي عليه ولم ضع بالمعاصى عقدته ولهذا العقدحيل بقصد بهاتضعمفه وتحليله تسمى بدعة ولهحيل يقصد بهادفور التعليل والتضعيف ويقصد بهاأ بضاأحكام هذه العقدة وشدهاعلى القلب وسمى كالاماوالعرف يسمى متكاما وهوفي مقابلة المبتدع ومقصده دفع المبتدع عن تحليل هذه العقدة عن قلوب العوارا يخص المه كام باسم الموحد من حيث انه يحمى بكالمهمفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوامل ال لاتفعل عقدته والثالث موحد يمعني انه لم شاهد الافاعلاواحدا أذا انكشف له الحق كماهوعليه ولابرنا فاعلابا كحقيقة الاواحداوقد انكشفت له الحقيقة كاهي عليه لاانه كلف قلبه أن يعقد على مفهرا الا الحقيقة فأن تلك رتبة العوام والمسكامين اذلم يفارق المسكلم العامى في الاعتقاديل في صنعة الما الكلام الذىبه يدفع حمل المبتدع عن تحليل هذء العقدة والرابع موحد عنى انه لم يحضر في شهوده الواحد فلا يرى الكل من حيث انه كثير بل من حيث انه واحد وهذه هي الغاية القصوى في الزود الم فالاول كالقشرة العليامن الجو زوالثاني كالقشرة السفلي والثالث كاللب والرأبع كالدهن المتمرسية من اللب وكاأن القشرة العليامن الجو زلاخبر فيها بل ان أكل فهوم المذاق وان نظر الى باطنه فهوكر اله المنظر وان اتخذ حطبااطفأ النار وأكثر الدخان وان ترك في البيت ضييق المكان ولا يصلح الاان الما مدة على الجوز للصون م برمي به عنه فكذلك التوحيد دع رد اللسان دون التصديق بالقلب الو الحدوى كثمير الضر رمذموم الظاهر والباطن لكنه ينفع مدة في حفظ القشرة السفلي الى وقتالها عيد والقشرة السفلي هي القلب والبدن وتوحيد المنافق يصون بدنه عن سيف الغزاة فانهم لم يؤم والما وج

بفضل ندب اليه واما عاجره وده \_ لاحه اليه (وهـذا)الـكالم يدل على أن حركتي الروح والنفس هماالموحيتان للتين (وعندى والله أعلم )ان أللتين يتقدمان عـ تي حركة الروح والنفس فركة الروح منلة الملك والهدمة العالمة من حركة الروح وهذهاكركةمنالروح بركة لمة اللك وحركة النفسمنلة الشيطان ومن حركة النفس الممة الدنشة وهي منشؤم لمة الشيطان فاذاو ردت اللتانظهرت الحركان وظهر سر العطاء والابتلاءمن معط كريم ومبل حكم وقد تكون هاتان اللتانمتداركتين وينمعي أثراحداهما فالاخرى والمتفطن المتبقظ ينفتح عليه عطالعية وحوده\_ذهالا "ارفى ذاته اب أنس و يسقى

أبدامتفقداطاله مطالعا آثاراللمتين (وذكر) خاطرخامس وهوخاطر الع\_قل متوسط بين الخواطرالار بعة بكون معالنفس والعدواوحود القييزوا أبات الحةعلى العبدليدخل العبدني الشيء حودعة لاذلو فقدالعقل سقط العقاب والعتاب وقدد مكون مع الملا والروح ليوقع الفعل مختاراو يستوحسه الثوار (وذكر) خاطر سادس وهوخاطراليقين وهورو حالاعان وعريد العلم ولايبعد أن يقال الخاط رااسادسوهو خاطر اليقين حاصله واجع الى مايرد من خاطر الحق وخاطر العقل أصله تارةمن خاطر الملك وتارةمن خاطر النفس ولسمن العقل خاطرعلى الاستقلال لان العقل كاذكرنا غر بزة يتها بهاادواك

الفاوسوالسيف اغا يصبب حسم البدن وهوا لقشرة واغا يتعرد عنه بالموت فلايمقي لتوحيده فاثدة بعده كان القشرة السفلي ظاهرة النفع بالاضافة الى القشرة العليافانها تصون اللب وتحرسه عن الفسادعند الدخار واذافصلت أمكن أن ينتفع بهاحطها لكنها نازلة القدر بالاضافة الى اللب وكذاك محرد الاعتقاد من غركشف كثيرا لنفع بالاضافة آلى مجرد نطق الاسان ناقص القدر بالاضافة الى الكشف والمشاهدة كنا لتي يخصل بانشراح الصدر وانفساحه واشراق نورا لحق فيه اذذاك الشرح هوالمراد بقوله تعالى فن برد المانعديه شرحصدره للاسلام وبقوله عزوجل أفن شرح اللهصدره الاسلام فهوعلى نو رمن ربه فأ وكان الاب نفدس في نفسه بالاضافة الى القشر وكله المقصود واكنه لا يخلوعن شوب عصارة بالاضافة الى الدهن المستخرج منه فكذاك توحيد الفعل مقصد عال السالكين اكنه لا يخلوعن شوبملاحظة مر العروالالتفات الى الكثرة بالاضافة الى من لايشاهد سوى الواحد الحق فان قلت كيف يتصوران فز الإناهدالاواحداوهو يشاهدالسما والارض وسائر الاحسام المحسوسة وهي كثيرة فدكيف يكون الكثير واحدافاء لم أن هذه غاية علوم الم كاشفات وأسرارهذا العلم لا مجوزأن تسطر في كتاب فقد قال غار العارفون افشاءسرال بوبية كفر شمهوغ برمتعاق بعلم العاملة نعمذ كرما يكسرسو رة استبعادك مكن عتا وهوأن الشئقد يكون كثيرابنو عمشاهدة واعتبار ويكون واحدابنوع آخرمن الشاهدة والاعتبار إرا وهذا كان الانسان كثيران التفت الى روحه وحسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشاثه وهوما عتبار ولما أخرومشاهدة أخرى واحداذ ثقول انه انسان واحدفه وبالاضافة الى الانسانية واحدوكم من شخص ابرك للمدانساناولا يخطر بباله كثرة أمعائه وعروقه وأطرافه وتفصيل روحه وجسده وأعضائه والفرق وإماله فيحالة الاستغراق والاستهتار بهمستغرق وإحدانس فيمه تفريق وكأنه في عين الهمع والله والمتفت الى المكثرة في تفرقة فمكذ الم كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتب ارات ومشاهدات لنها كتبرة مختلفة فهو باعتبار واحدمن الاعتبارات وأحدو باعتبارات أخرسواه كثيرو بعضها أشدكثرة فنظ من بعض ومثاله الانسان وان كان لا يطابق الغرض والكنه يذبه في الحملة على كيفية مصدير الكثرة في يبدا كالشاهدة واحداو يستبين بهذاال كالم ترك الانكار والجوداقام لم تبلغه وتؤمن به اعان تصديق أرف الكونال منحيث المامؤمن بهذا التوحيد نصيب وان لم بكن ما آمنت به صفتك كاأنك اذا آمنت واراك البوزوان لمتنديا كان لك نصيب منه بقدر قوة ايمانك وهذه الشاهدة التي لايظهر فيما الاالواحد إمن المفانارة تدوم وتارة تطرأ كالبرق المخاطف وهوالاكثر والدوام نادرعز يزوالي هـذا أشار الحسين بن ولابرئه منصورالحالاج حيث رأى المخواص يدو رفى الاسافارة قبال فعياذا أنت فقال أدو رفى الاسافار بورا العمح دالتي في التوكل وقد كان من المتوكل من فقال الحسير قد أفنيت عراد في عران باطنك وتلفي المن الفناء في التوحيد ف كان الخواص كان في تصبح المقام الثالث في التوحيد فطالب مبالمقام وونه رابع فهد ذه مقامات الموحدين في التوحيد على سبيل الاجال فان قلت فلا بدلهد ذا من شرح عقد دار النوب الغهم كيفية ابتناه التوكل عليه فأفول أماالرابع فلاعجوز الخوص في بمانه وليس التوكل أيضا ستر ساعات بالمحصل حال التوكل بالتوحيد دالثالث وأماالاولوهو النفاق فواضع وأماالناني وهو هوكر العنقاد فهومو حود في عوم المسلمن وطريق تأكيده مالكلام ودفع حيل المبتدعة فيممذكورفى ان الله على الكلام وقدد كرنافي كتاب الاقتصاد في الاعتقاد القدر المهم منه وأما الثالث فهو الذي يبني عليه لما الوكل انعرد التوحيد بالاعتقاد لابورث حال التوكل فلنذكر منه القدر الذي يرتبط التوكل به دون نتال شيله الذى لا محتمله أمثال هذا الكتاب وحاصله أن ينكشف لل أن لافاعل الا الله تعلى وان كل روانه وجودمن خلق و روق وعطاه ومنع وحياة وموت وغنى وفقر الى غير ذلك عما ينطلق عليه اسم فالمنفرد

مابداعه واختراعه هوالله عزو حللاشريك له فيه واذاانكشف لكه فألم تنظر الى غيره بلكانه خوفك واليمرحاؤك ومه ثفتك وعليه اتكالك فانه الفاعل على الانفراددون غيره وماروا مسخر ونالااستقلالهم بتحريك ذرةمن ملكوت المعوات والارض واذاا تفتحت الثأبوأب الكانة اتضم لك هدا اتضاحا أتم من المشاهدة بالبصر واغا صدلة الشيطان عن هذا التوحد في مقام من مه أن يطرق الى قليك شائبة الشرك بسمين أحدهما الالتفات الى اختيار الحيو انات والثاني الالتان الى الجمادات أماالالتفات الى الحمادات فكاعتمادك على المطر فيخروج الزرع ونهاته ونماه وعلى الغيم فى نزول المطروعلى البردفي اجتماع الغيم وعلى الريح في استوا المفينة وسيرها وهذا كا شرك في التوحيد وجهل يحقائق الامور ولذلك قال تعالى فآذاركبوا في الفلك دعوا الله مخاصرنا الدبن فلمانجاهم الى البراذاهم يشركون قيل معناه انهم يقولون لولااستواءالر يحلمانجوناومن انكنن له أمرالعالم كاهوعليه علم أن الريح هو الهواء والهواء لا يتحرك بنفسه مالم يحرك محرك وكذلك عرك وهكذا الىأن ينتهى الى المحرك آلاول الذى لامحرك لهولاهوم تعرك في نفسه عزو جل فالتفان المل فيالنجاة الى الريح يضاهي التفات من اخذ لتحز رقبته فكتب الملك توقيعاما لعفوعنه وتخليته فالما يشتغل بذكراكير والكاغدوالقلم الذي به كتب التوقيع بقول لولا القلم التخاصت نبري نحانهم القلالامن محرك القلموهوغاية الحهل ومن علم أن القلاحكم له في نفسه وأغماهوم محرفي ردالكار لم يلتفت المه ولم يشكر الاالمكاتب بل رعما يدهشه فرح النعاة وشكر الملك والمكاتب من أن علم يباله القلم والحبر والدواة والشمس والقمروا انتجوم والمطر والغيم والارض وكل حيوان وحادمه أنا فى قبضة القدرة كتحدير القلم في بدالكاتب بلهذا تمثيل في حقك لاعتفادك أن الماك الموقود كاتب التوقيم والحق أن الله تبارك وتعمالي هوالكاتب لقوله تعالى ومارميت اذرميت ولكزال رمى فاذا انكشف لكأن جيع مافي السموات والارض معفرات على هذا الوحه انصرف عنك السفال خاثهاوا سيعن مزج قوحدك بهذاالشرك فامالك فيالمهاكمة الثانية وهي الالتفات الي اختيارا لحبوالنا فى الافعال الاختيارية ويقول كيف ترى الكل من الله وهـ ذا الانسان بعطيك رزقك ماختيارالا شاءأعطاك وانشاءقطع عنكوه ذاالشخصهوالذي يحز رقبتك بسيفه وهوقا درعليكان شام رقيتك وانشاء عفاعنك فكيف لاتخافه وكيف لاترحوه وامرك بيده وأنت تشاهد ذلك ولاشانه ويقول له أيضانهم ان كنت لاترى القلم لانه مسخر فكيف لا نرى الكاتب القلم وهو المحفرله وعنا هذاذل أقدام الالحكرين الاعباد الله المخلصين الذين لاسلطان عليهم للشييطان أللعين فشاهدوا بنور المصائر كون الكاتب مسخر امضطرا كماشاهد جيرع الضعفاء كون القامسحرا وعرفوا أنفا الضعفاء فى ذلك كغلط النملة مثلالوكانت تدب على الكاغد فترى رأس القلم بسود الكاغد وابنا بصرهاالى الددوالاصابع فضلاعن صاحب اليد فغلطت وظنت أن القطم هوالمسود للبياض وذا لقصو ربصرها عن مجاو زة رأس الفلم لضيق حدقتها فكذلك من لم ينشر ح بنو رالله تعالى صلر للاسلام قصرت بصبرته عن ملاحظة حبارالسموات والارض ومشاهدة كونه قاهراو واءالكل نوقا في الطريق على المكاتب وهوجهل محص بل أرباب القلوب والمشاهدات قد أنطق الله تعالى في دا كلذرة في السعوات والارض بقدرته التي جانطق كلشي حي معوا تقديسها وتسبعهالله تعال وشهادتهاعلى نفسها بالجحز باسان ذاق تتكام بلاحوف ولاصوت لا يسعمه الذين همءن السمع معزوانا واستأعني بهالمعم الظاهر الذى لايحاو زالاصوات فان الحارشر يك فيه ولاقدراا يشارك ب البهائم واغاأر يدبه معايدوك بهكلام ليس محرف ولاصوت ولاهوعر فى ولاعمى فان قات الم

العماوم ويتهدأ بهما الانحدال الى دواعي النفس تارة والى دواعي الملك تارة والى دواعي الروح تارة والىدواعي الشيطان تارة فعلى هذا لاتزيد الخواطر عملي أر بعةو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر غبراللتينوهاتان اللتان هماالاصل والخاطران الاتخران فرع عليها لانلة الملك اذاحركت الروح واهترت الروح مالهمة الصالحة قربت أنتها المحة الصائحة الىحظائر القرىفورد علمه عند ذلك خواطر من الحق واذا تحقق بالقسر سيتعقق بالفناه فتثدت الخواطرالربانية عندذاك كاذكرناه قبل اوضع قريه فيكون أصل خواطر ألحق لمة الملك ولمة الشيطان اذاحركت النفس هوت محملتهاالي مركزها من الغريزة والطبع فظهر منها كحركنها خواطرملائة الغر يزتها وطبيعتها وهواها فصارت خواطر النفس نتجة لمة الشيطان فاصلها لمثان وينتهان فاحريين وخاطر اليقين والعقل مندرج فيهما والته أعلم

رالبأب الشامن والخمسون فيشرح الحالوالمقام والفرق بينهما)

قد كثراً لأستباه بين المحال والمقام واختلفت السيوخ في ذلك وو حود الاستباء نفسهما وتداخلهما في نفسهما وتداخلهما مقاما وكلا الروبين المعض الشئ مقاما وكلا الروبين المعمل والمدمن ذكر ضابط يفرق بينهما على ان الفظ والمبارة عنهما مستر بالفرق فالحال مي حالا والمبارة عنهما مستر بالفرق فالحال مي حالا والمبارة عنهما مستر بالفرق فالحال مي حالا بالفرق فالحال مي حالا

عوبة لا بقبلها العقل فصف لى كمفية نطقها وأنها كيف نطقت وعاذا نطقت وكيف سبحت وقدست الف فهدت على نفسها بالحجز فاعلم ان لكل ذرة في السموات والارض مع أرباب القلوب مناحاة في السر والعالا ينعصر ولايتناهي فانها كلات تستمدمن بحركلام الله تعالى الذى لانها يةله قل لوكان أعرمدادا لكامات ربى لنفدالحرالا يقثم انها تتناجى باسرار الملك والمالكوت وافشاء السراؤم بل مدورالاحوار قبو والاسرار وهل وأيت قط أميناعلى أسرار الملك قدنوجي بخفاماه فنادى بسره على المن الخاني ولو جازافشاء كل سرانا الماقال صلى الله عليه وسالم وتعامون ماأعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كبرابل كان مذ كرذال لم حتى يمكون ولا يضحكون ولمانه سي عن افشاه سرااقدر ولماقال اذاذ كر الغوم فامسكوا واذاذ كرالقدر فامكواواذاذ كرأ صحابى فامسكوا ولماخص حذيفة رضي اللهعنه معض الاسرار فاذاعن حكامات مناحاة ذرات الملك والماكوت لقلوب أرباب المشاهدات مانعان المدهماا ستحالة افشاء السروالثانى خروج كلاتهاءن الحصروالنهاية ولمكنافي المثال الذي كنافيه وميحركة القلم نحكى من مناجاتها قدرا يسيرا يفهم به على الاجال كيفية ابتناء التوكل عليه ونردكا اتها الهالم وف والاصوات وان لم تكن هي حروفاوا صوا تاولكن هي ضرورة النفه ميم فنقول قال بعض التاظرين عن مشكاة نورالله تعلى للكاغدوقد رآه اسودوجهه بالحبرمامال وجهك كان أبيض مشرقا والآن قدظهر علمه السواد فلمسودت وجهك وماالسم فيه فقال الكاغدما أنصفتني في هذه المقالة اللها ودتوحهي نفسي ولكن سل الحبرفانه كان مجوعا في المحبرة التي هي مستقره ووطنه فسافر مزالوطن ونزل بساحة وجهي ظلما وعدوانا فقال صدقت فسأل الحبرعن ذلك فقال ماانصفتني فاني كنفي الحبرة وادعاسا كناعازماعلي أن لاأبرح منهافاعتدى على القلم بطمعه الفاسدواخ تطفني من ربلي واحلاني عن بلادي وفرق جعي و بددني كاترى على ساحية بيضاء فالسؤال عليه لاعلى فقال مدن غمال القلمعن السدب في ظلمه وعدوانه واخراج الحبرمن أوطانه فقال سل اليدوالاصابع فاني كن نصر ا نابتاعلى شدط الانهار متنزها بين خضرة الاشجار فعاء تني اليد بسكين فنحت عني قشرى ورنت عنى أيابى وافتلعتني من أصلى وفصلت بين أنابيبي عمرتني وشقت وأسى عم غستني في عوا دا كبر وراره وهي ستخدمني وتمشيني على قةرأسي واقدنثرت الملح على جرحى بسؤ الكوعتا بك وتنع عني وسل مزنهرنى ففال صدقت تمسأل اليدعن ظلها وعدوانهاعلى القلمواستغدامهاله فقالت المدماأنا الاكحم وعظمودم وهلرأيت كحايظلم أوجسما يتحرك بنفسه واغاأنا فركب مسخرر كبني فارس يقال له القدرة والعزوفه عاالى ترددنى وتحول فى فواحى الارض أماترى المدر والمحمر والشحر لاستعدى شي منها كالهولايتحرك بنفسه اذلم يركبه مثل هذاالفارس القوى القاهر أماترى أبدى الموتى تساو ينىف مورة العسم والعظم والدم ثم لامعاملة بينهاو بهن القلم فاناأ يضامن حيث أنا لامعاملة بيني و بمن القلم فلالقدرة عن شأنى فانى مركب أزعنى من ركبني فقال صدقت ثم سأل القدرة عن شانها في استعالمااليد والرفاسفدامها وترديدها فقالت دعء فالومى ومعاتدي فكممن لاثم ماوم وكممن ماوم لاذن له وأبف خفي عليك أمرى وكيف ظننت أني ظلت اليدلماركبتم اوقد كنت لهارا كبة قبل التعريك وما تناحركها ولااستعفرهابل كنت ناعمة ساكنة نوماظن الظانون بي اني ميتة أومعدومة لاني ماكنت المرك ولا أحرك حتى حاوني موكل أزعني وارهقني الى ماتراه مني ف كانت لى قوة على مساعدته ولم تكن لمأونعلى مخالفته وهدذا الموكل يسمى الارادة ولاأعرفه الاباسميه وهدوه وصياله اذازعني من غمرة أم وارهقني الى ما كان لي مندوحة عنه لوخلاني و راثي فقال صدقت ثم سأل الارادة ما الذي جواك على هذه القدرة الساكنة المطمئنة حي صرفتها الى العريات وأرهقته اليه ارها قالم تجدعنه مخلصاولا

مناصافقالت الارادة لاتعل على فلعل لناعد راوأنت تلوم فافى ماانتهضت بنقسي والكن أنهضنوا انمعثت ولكني بعثت محكم قاهر وأمرحازم وقدكنت ساكنة قبل مجيئه ولكن و ردعلي من حضرة القال رسول العلم على لسان العقل بالاشعفاص الفدرة فاشخصتها باضطرار فاني مسكينة مسخرة تحت فهرالم والعقل ولاأدرى ماى حرم وقفت عليه وسخرت له والزمت طاعته لكي أدرى انى في دعة وسكون ال يردعلي هدذا الواردالقاهر وهدذااكا كالعادل أوالظالم وقدوقفت عليه وقفاوالزمت طاعته الزامال لايبق لى معهمهما جزم حكمه طاقة على المخالفة المرى مادام هوفي الترددمع نفسه والتحرف كي فاناسا كنةلكن مع استشعار وانتظارككمه فاذا انحزم حكمه ازعجت بطبع وقهرنحت طاعنا واشخصت القدرة لتقومهو حبحكمه فسل العلم عن شأني ودع عنى عتامك فاني كإقال القائل

متى ترحلت عن قوم وقد قدروا م ان لا تفارقهم فالراحلون هم

فقال صدقت واقبل على العلم والعقل والقلب مطالبالهم ومعاتباا ياهم على استنهاض الارادة وتسخيرها لاشخاص القدرة فقال العقل أما أنا فسراج مااشتعات بنفسي ولكن أشعلت وقال القلب أماأنافلوم مااند سيطت بنفسي ولكن بسيطت وقال العلم أما إنا فنقش نقشت في بياض لوح القلب لما اشرق سراتا العقل وما انخططت بنفسي فكم كان هذا اللوح قبل خالياهني فسل القلم عني لأن الخط لا يكون الاالقا فعند دفاك تتعتع السائل ولم يقنعه حواب وقال قد دطال تعبى في هذا الطريق وكثرت منازلي ولا زال يحيلني من طمعت به في معرفة هـ ذا الامرمنه على غيره ولكني كنت أطيب نفسا بكثرة التردادلما كن أسمع كالامامقبولا في الفؤاد وعدر اظاهر الى دفع السؤال فاما قولك انى خط ونقش وانحا خطني فإ واستم فاست أفهمه فافى لا أعلم قلما الامن القصب ولا توحا الامن امحديد أوا تخشب ولاخطاالا بالحسرولا موسي سراحاالامن النار وانى لأسمع في هذا المنزل حديث اللوح والسراج والخط والقلم ولا أشاهدمن ذان الشعلا شيأأسم جععة ولاأرى طعنا فقال له العلم ان صدقت فيماقات فبضاعتك مزجاة و زادا فلبل في ومركبك ضاءيف واعلمان المهالك في الطريق الى توجهت اليها كثيرة فالصواب للثان تنصرف وندا وذواله ماأنت فيه فياهدنا بعشك فادرج عنه فكل ميسرلما خاق لهوان كنت راغبافي استتمام الطربوال الدلم المقصد فالقسمعات وأنت شهيد وأعلمان العوالم في طريقات هذا ثلاثة عالم الماك والشهادة أولها والله كالمرأ كان الكاغدوا كحمر والقلم واليدمن هد االعالم وقدحاو زت تلك المنازل على سهولة والنافيا الفانع الملكوت وهوو رافى فأذاحاو زتني أنتهيت الى منازله وفيه المهامه الفيح والجبال الشاهقة والبحارانيرة وبدعاله ولاأدرى كيف تسلم فيهاوالثالث وهوعالم الجبر وتوهو ببن عالم الملك وعالم الماكوت ولقد دقطعت المنثأن ثلاث منازل في أوا تأهامنزل القدرة والارادة والعلم وهو واسطة بمن عالم الملك والسهادة والملكونان الاانعة عالم الملك أسهل منه طريقا وعالم المالكوت أوعر منهمنه واواغاعالم الحبروت بين عالم الملك وعالم الماكون وارا شيه السفينة التيهي في الحركة بين الارض والماء فلاهي فحداضطراب الماء ولاهي في حدسكون الالقل الارض وثباتها وكلمن يشيءلي الارض يشي في عالم الملك والشهادة فان جاوزت قوته الى أن يقوى على وفي ركو بالسفينة كان كنيشي في عالم الجبروت فان انتهى الى أن يشيء لي الما من غير سفينة نور المالة في عالم الملكوت من غدير تتعتع فان كنت لا تقدر عدلي المشي على الماء فانصرف فقد حاوزت الارف بينه قا وخلفت السفينة ولم يبق بين يديك الاالماء الصافى وأول عالم الملكوت مشاهدة القلم الذي يكتب السافاهد في لو حالقل وحصول اليقين الذي عشى به على الماء أماسمه تقول رسول الله صلى الله علمه وسال علدات عدسي عليه السلام لوازداد يقينا لمشيء على الهواء لماقيل له أنه كان عشى على الماء فقال السالك المالية أكالة قدتح مرت في أمرى واستشعر قلى خوفاها وصفته من خطر الطريق ولست أدرى أطيق قطعه المعقه

أتدوله والمقام مقاما لشوته واستقراره (وقد) مكون التي يعينه عالا تميصر مقاما مثلأن منعث من ماطن العسد داعية المحاسبة ممتزول الداعمة بغلمة صدفات النفس مم تعود شم تزول فلايزال العدد حال المحاسبة يتعاهدالحال شم محول الحال بظهو رصفات النفس الى أن تتداركه المعونة من الله الكريم ويغلب حال المحاسمة وتنقهرالنفس وتنضبط وتقلكها المحاسة فتصير المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه فيصيرفي مقام الماسة بعدان كانله حال المحاسبة (شم) ينازله حال المراقعةفن كانت المحاسبة مقامه يصسرله من المراقبة حال (مم) محول حال المراقبة لتناوب السهو والغفلة في باطن العبد الى أن يتقشع ضباب السهو والغفلة

06

0.5

4

1

منء

77

ان

اینه

JR

أفهمت

-

ويتدارك الله عبده بالمعونة فتصرر المراقبة مقاما بعدأن كانتحالا ولاستقرمقام المحاسدة قراره الابنازل حال المراقبة ولاستقرمقام المراقيمة قراره الابنازل حال الشاهدة فاذامتح العدد بذازل حال الشاهدة استقرت مراقبته وصارت مقامه ونازل المشاهدة أيضا بكون حالايحول بالاستثار و ظهر بالنعلي غريصير مقاماو تنفاص شعمده عن كسوف الاستتاريم مقام المشاهدة أحوال وزيادات وترقماتمن حال الى حال أعلى منه كالقدةق بالفناء والنياص الى المقاء والمسترقي من عـىن اليقـىن الىحق اليقن وحق اليقن نازل مخرق شغاف القلب وذلك أعدلي فروع المشاهدة (وقد ) قال رسول الله صلى الله علمه

الهامهاالى وصفتها أملافهل لذلك منعلامة قال نع افتع بصرك واجمع ضوء عينيك وحدقه نحوى فانظهراك القلم الذيبه اكتثب في لوح القلب فيشبه ان تمون أهلا لهذا الطريق فان كل من حاوز علاليروت وقرع بابامن أبواب الملكوت كوشف بالقلم أماترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ار ، كوشف بالقلم اذ أنزل عليه اقرأور بالالا كرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم فقال السالك لقد فغت بصرى وحدقته فوالله ماأرى قصباولا خشباولا أعلم فلاالا كذلك فقال العلم لقدأ بعدت الندمة الماء وتأن متاع البيت يشبه رب البيت أماعلت أن الله تعالى لا تشبه ذا ته سأتو الذوات فكذلك لانبه بده الايدى ولافامه الاقلام ولا كلامه سائرا الكلام ولاخطه سائرا لخطوط وهده أمورالهية من عالم اللكوت فايس الله تعالى في ذاته بجسم ولاهو في مكان بخلاف غيره ولا يده كم وعظم ودم يخلاف لادى ولاقلمه من قصولالوحه من خشولا كلامه بصوت وحف ولاخطه رقم ورسم ولاحبره اجوعفص فان كنت لأتشاهدهذاهكذاف أراك الاخنثابين فولة التنزيه وأنو تة التشميه مذيذبا مزهذاوذالاالي هؤلاه ولاالي هؤلاه فكيف نزهت ذاته وصفاته تعالىءن الاحسام وصفاتها ونزهت كلامهءن معانى الحروف والاصوات وأخلنت تتوقف في يده وقلمه ولوحه وخطه فان كنت قلد فهمن من قوله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته الصورة الظاهرة المدركة بالبصرفكن سيامطاقا كإيقال كن يهود ماصرفاوالا فلاتلعب بالتو راةوان فهمت منه الصورة الباطنة التي لدرك بالبصائر لابالا بصارفكن منزها صرفاومقد ساف للواطوالطريق فانك بالوادا اقدس طوى واسترسر قابل المابوجي فلعلا تجدعلي النارهدى ولعلائمن سرادقات العرش تنادى عانودى به وسى افي أنار بك فل سمع السالك من العلم ذلك استشعر قصو رنفسه وانه مخنث بين النشديه والتنزيه الشعل فلبه نارامن حدة غضبه على نفسه الرآها بعين النقص ولقد كان زيته الذي في مشكاة قلمه يكاد مفى واولمة مسه نارفل انفغ فيه العلم محدته اشتعل زيته فأصبح نوراعلى نو رفقال له العلم اغتنم الاتن وندع مذالفرصة وافق بصرك لعلك تجدعني النارهدي ففتع بصره فانكشف له القلم الالمي فأذاه وكماوصفه بفال العملفالتنزيه ماهومن خشب ولاقصب ولاله رأس ولاذنب وهو يكتبء لي الدوام في قلوب الدشر ا والله العماصناف العلوم وكان له في كل قلب رأساولارأس له فقضي منه التحب وقال نعم الرفيق العلم فعزاء نا في المنالي عنى خبرا اذالا كنظهرلى صدق انبائه عن أوصاف القلم فاف أراه قلمالا كالاقلام فعندهذا النرة ودعالعلموشكره وقال قدطال مقامي عندك ومرادت للثوأناعازم على انأسافر الىحضرة القلموأسأله تنهل ونشأنه فسافراليه وقال له مابالك أيها القلم تخط على الدوام في القلوب من العلوم ما تمعث به الأرادات إنانا الناشخاص القدر وصرفها الى المقدو رات فقال أوقد نسيت مارأيت في عالم الملك والشهادة وسععت من اللون حوابالقط اذسألته فاحالك على اليدقال لم أنس ذاك قال فجوابي مثل جوابه قال كيف وأنت لاتشبهه بكرنا فالقلم أماسمعت أن الله تعالى خلق آدم على صورته قال نع قال فسل عن شأني الماقب بعين الملك فاني وعالى ونضفوه والذى يرددني وأنامقهو رمسطر فلافرق بين الفالم الالهي وقلم الاتحي في معنى التسخير ينهنني واغماالفرق في ظاهر الصورة فقال فن يمين الملك فقال القيم اما شمعت قوله تعمالي والسموات مطو مات الارا البنه قال نع قال والاقلام أيضافى قبضة عينه هوالذى يرددها فسافر السالك من عنده الى العين حتى بهاا الماه فاهده ورأى من عدائبه ما يزيد على عدائب القلم ولا يجو زوصف شي من ذلك ولاشرحه بل لا تحوى وسال علدات كثيرة عشر عشير وصفه والحملة فيه انه عين لا كالاعان ويدلاكالا يدى واصبح لا كالاصابع فالمائل فراعالقه محركافي قبضته فظهرله عددوالقلم فسأل اليمين عن شأنه وتحر يكه لاقسام فقال حوالي منسل طعمل المعقمن الين التي رأيتها في عالم الشهادة وهي الحوالة على القدرة اذاليدلاحكم لمافي نفسها واغا

Mai

450

icl

ביומ

فلوح

3 6

عركهاالقدرة لاعالة فسافر السالك الى عالم القدرة ورأى فيسهمن العبائب مااستعقر عندهاماقبل وسألف عن تحريك العين فقالت اغا أناصفة فاسأل القادر أذا لعمدة على الموصوفات لاعلى الصفان وعندهمذا كادان يزيغ ويطلق بالجراءة اسان السؤال فندت بالقول النابت ونودى من وراء على سرادقات الحضرة لاستلع الفعل وهمرستلون فغشيته هيمة الحضرة فغرصعقا يضطر فغنينا فلماأفاق قال سحانك ماأعظم شأنك تدت اليك وتو كأت علمك وآمنت بانك المك العارالواحد القهارفلاأخاف غسيرك ولاأرجوسواك ولاأعوذالا بعفوك من عقابات وبرصاك من سخطال ومال الاأن اسألك وأتضر عاليك وأبتهل بين بديك فأفول اشرحلى صدرى لاعرفك واحل عقدتن اسافى لا ثنى عليه ل فنودى من و راء الحجاب الله ان تطمع فى الثناء وتر يد على سيد الانبياء بل ارجم اليه في أتاك فغذه ومانهاك عنه فانته عنده وماقاله لك فقيله فانه مازاد في هدده الحضرة على أن فال سجانك لاأحصى ثناء عليك أنت كاأثنيت على نفسك فقال الهي ان لم يكن السان حراءة على الثناء على فهل القلد مطمع في معرفتك فنودى الله أن تنفطى رقاب الصديقين فار حدم الى الصديق الاكر فاقتدمه فأن أمحاك سيدالاندياء كالفعوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أماسعته يقول العزعن درا الادرالا ادراك فيكفيك نصيما من حضرتنا ان تعرف انك محروم عن حضرتنا عاجز عن ملاحظة حمالا وحلالنافعنده فارح حالسالك واعتذرعن أستلته ومعاتباته وقال للمين والقلم والعلم والاران 22 والقدرة ومابعدها اقبلوا عذري فاني كنت غريبا حديث العهد بالدخول في هذه البلادوا كل داخيل 9 دهشة في كان الكارى عليكم الاعن قصوروجهل والاكن قد صح عندى عذركم وانكشف لوان النط المنفرد بالملك والما يكوت والعزة والعبر وت هوالواحد القهار ف النتم الامسخر ون تحت قهره وقدر في مان من مرددون في قبضته وهوالا ول والا تخر والظاهر والباطن فلماذ كردلا في عالم الشهادة اسبعان كان ذلك وقياله كيف يكون هوالاول والا خروهما وصفان متناقضان وكيف يكون هوالقام فواه والماطن فالاولليس اتخر والظاهرليس بماطن فقال هوالاول بالاضافة الى الموجودات اذصار الينه منه الكل على ترتيبه واحدا بعدواحدوهوالا تخر بالاضافة الى سيرا اسائر بن اليه فانهم لا بزال كنه مترقين من منزل الى منزل الى أن يقع الانتهاء الى تلك الحضرة فيكون ذلك آخر السفر فهو آخر في المشاهدة الماذكر أول في الوجود وهو باطن بالاضافة الى العاكفين في عالم الشهدة الطالبين لادراكه بالحواس الخمر الانيا ظاهر بالاضافة الىمن يطليه في السراج الذي اشتعل في قليه بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم اللكون أن شا فهكذا كان توحمد السالكمن لطريق التوحيد في الفعل أعني من أنكشف له أن الفاعل واحد فان فك ان أنا فقدانتها هذا التوحيد الى أنه يدتني على الاعمان بعالم الماكوت فن لم يفهم ذلك أو يجعده فعاطر والزاز فأقول أمااكا حد فلاعلاج له ألاأن يقال له انكارك لعالم المارك كأنكار السمنية لعالم الجبرونون وإيكن الذبن حصرواالعلوم في الحواس الخمس فأنسكرواالقدرة والارادة والعلالنها لاتدرك بالحواس انهم النيئة فلازموا حضيض عالم الشبهادة بالحواس الخمس فان فالوأ فامنهم فافي لاأهتيدي الاالي عالم النهاف لذية مالحواس الخمس والأعلم شياسواه فيقال انكارك الماشاهدناه مماو راءالحواس الخمس كانك السوفسطائية للهواس انخمس فانهم فالوامانراه لانثق به فلعلنانراه في المنام فأن قال وأنامن جلتم الوريخياراة شاك أيضافي المحسوسات فيقال هذاشخص فسدمزاجه وامتنع علاجه فيترك إياما فلاثل وماكل ربر سرهز يقوى على علاجه الاطباء هذاحكم الحاحدو أما الذي لا يجعدوا لكن لا يفهم فطريق السالكين مه أن واعافا ينظروا الى عينه التي يشاهد بهاعالم الماكموت فان وحدوها صحيحة في الاصل وقد ترل فيها ماه أسود بنا الحميه الازالة والتنقية اشتغلوا بتنقيته اشتغال الكال بالإبصار الظاهرة فاذاا ستوى بصره أرشد الى الفريان

وسلم اللهماني أسألك اعانايباشرقلي (قال) مهل بن عبد الله القلا تحويفان أحدهما باطن وفيه السعع والبصروهو قلب القلب وسو بداؤه والتعويف الثاني ظاهر القاروفيه العقلومثل العيقل في القلب مثل النظرفي العين وهوصقال الوضرع مخصوص فسه عنزلة الصيقال الذيفي سوادالعين ومنه تنبعث الاشعة المحيطة بالمرثيات فهكذا تنبعث من نظر العقل أش\_عة العلوم المصطة بالمعلومات وهذه الحالة التيخرة تشغاف القلب ووساتالي سو بدائهوهي حق البقين هيأسني العطاماوأعز الاحوال وأشرفهاونسية هذه الحالمن المشاهدة كنسة الاتحون التراب اذ كسون تراما ثم طينا مُ لِنَامُ آجِوا فَالشَّاهِدة هى الاولوالاصل كمون

De

فالغ

ال

منها الفناء كالطبن تم المقاء كاللن عمدة الحالة وهي آخرالفر و عولما كان الاصل في الاحوال هذه الحالة وهي أشرف الاحروال وهي محرض موهبةلاتكتساسمت كل المواهب من النوازل بالعبد أحوالا لانهاغير مقدورة للعبديكسيه فاطلقو االقول وتداوات ألسنة الشدوخأن المقامات مكاس والاحوال مواهب وعلى الترتب الذي در حنا عليم كلهامواهم اذ المكاس محفوفة بالمواهب والمواهب محفوقة بالمكاسب فالاحوال مواحيد والمقامات طرق المواحد والكنفى المقامات ظهر الكسب وبطنت المواهب وفي الاحوال بطن الكسب وظهرت المواهب فالاحصوال مواهدعاو بقعاوية

الملها كإفعل ذلك صلى الله عليه وسلم يخواص أصابه فان كان عدر قابل للعلاج فاعكنه أن يسلك المريق الذى ذكرناه في التوحيد ولم يمكنه ان يسمع كالم ذرات الملك والماكوت بشهادة التوحيد كلوه محرف وصوت وردواذر وةالتوحيد الىحضيض فهمه فان في عالم الشهادة أيضا توحيد الذبعلم كل أحد النزل يفد بصاحبين والبلد يفدد بأمير س فيقال له على حدعقله اله العالم واحدوا لدمر واحد اذلوكان فهما المية الاالله افسدتا فيكون ذلا على ذوق ماراه في عالم الشهادة فينغرس اعتقاد التوحيد في قلبه مذا الطريق اللاثق بقدرعقله وقد كلف الله الانساء أن يكامو االناس على قدرعة ولهم ولذلك نزل الفرآن بلسان العرب على حدعادتهم في المحاورة فان قلت فدل هذا التوحيد الاعتقادى هل يصلح أن كونعادا للتوكل وأصلافيه فاقول نعرفان الاعتقاداذا قوى عمل عمل الكشف في اثارة الاحوال الآأنه فى الغالب يضعف و يتسارع اليه الاضطراب والتزلزل غالب اولذ الت يحتاج صاحمه الى متكلم يحرسه كلامه أوالي أن يتعلم هوالك كلام ليحرس به العقيدة التي تلقنها من أستاذه أومن أبو به أومن أهل بلده وأماالذي شاهدا لطريق وسلكه بنفسه فلاتخاف علمه شئ من ذلك بلاو كشف الغطاء إا زداديقينا وانكان يزدادوضوط كاأن الذى يرى انسانافى وقت الاسفارلا يزداد يقينا عندطلوع الشمس بانه النانوا كمن يزداد وضوط في تفصيل خلقته ومامثال المكاشفين والمعتقدين الاكسعرة فرعون مع الهامرى فانسحرة فرعون اكانوا مطلعين على منتهى تأثير السحر لطول مشاهدتهم وتجربتهم إوامن موسى علمه السلام ماجاو زحدود المحر وانكشف لهم حقيقة الامرفار يكترثوا بقول فرعون اتطون أمديكم وأرجلهمن خلاف لقالوالن نؤثرك على ماجا ونامن البينات والذي فطرنا فاقص مأن فاض اغما تقضى هدده الحياة الدنيافان البيان والكشف عنع التغمير وأماأ صحاب السامرى لما كاناء انهم عن النظر الى ظاهر الثعمان فلما نظر والى عدل السامرى وسعدوا خواره تغير واوسعدوا أوله فاله كم واله موسى ونسواانه لاير حمع الهمم قولا ولاعلائهم ضرا ولانفعا فكل من آمن بالنظر والقاهرا الى نعبان يكفر لامحالة اذا نظر الى عدللان كليهمامن عالم الشهادة والاختلاف والتضادق عالم الشهادة ذص ـ لز ابزارا كشبر وأماعالم الماكوت فهومن عند الله تعالى فلذلك لانحد فيه اختسلا فاوتضادا أصلافان قلت المادن والتوحيد فظاهرمهما ثعت أن الوسائط والاسسباب مسخرات وكل ذلك ظاهر الافى حركات بالخمر الاسانفانه يتحرك انشاه ويسكن انشاه فكيف يكون مسخرافاعلم انهلو كان مع هذايشاه ان أراد الماكون انشاء ولايشاء ان لم ردأن يشاء ا حكان هـ ذا عزلة القدم وموقع الغلط وإ كن علم انه يفعل ما يشاء اذاشاء فانتلت النشاأم لم شافلهست المشدة اليه اذلو كانت اليه لافتقرت الى مشدة أخرى وتساسل الى غيرنهاية اطرف وذالم كن البه المشتبة فهماو حدت المشيئة التي تصرف القدرة الي مقدو رهاا نصرفت القددة لامحالة ودوا والكراف اسدل الى المخالفة فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة والقدرة مقركة ضرورة عندا نجزام المشيئة سالخهم المنيئة تحدث ضرورة في القلب فهده ، صرورات ترتب بعضها على بعض وليس للعبدأن يدفع و جود لمالنا النباة ولاانصراف القدرة الى المقدور بعدهاولاوجودا كركة بعد بعث المشيئة القدرة فهومض طرفي المبع فان قلت فهذا حبر عض والحبر مناقض الاختيارو أنت لاتنكر الاختيار فد كيف يكون محبورا النهم الما مختارا فاقول لوانكشف الغطاء لعرفت الهفيء من الاختيار مجبو رفهواذا مجبو رعلي الاختيار فكيف كل رام بهم هذا من لا يفهم الاختيار فلنشرخ الاختيار بلسان المتكلمين شرحاوج بزايليق عاذ كرمتطفلا بن معال وإعافان هـ ذا الكتاب لم نقصد به الاعلم المعاملة والمني أقول لفظ الفعل في الانسان يطلق على ثلاثة سودينا وحهاذ قال الانسان مكتب بالاصابع ويتنفس بالرثة والحندرة ويخرق الماءاذا وقف عليه يحسمه بالطريل فنساليه الخرق في الماء والتنفس والكتابة وهذه الثلاثة في حقيقة الاضطرار والجبر واحدولكنها

4-

غان

4.1

1->

ومالي

لنمنا

علىك

KY

ادرالا

الا

الارادة

اخال

نايار

قد لرية

تختلف وراه فلك فيأمو وفاعرب للتعنما بشلاث عبارات فنسمى حرقه للاعندو قوعه على وجهه فيلا طبيعيا ونسمى تنفسه فعلاارادما وتسمى كتابته فعد الاختيار ياوا يبرظاهر في الفعل الطبيعي لانفيهما وقفعلى وحملااه أوتخطي من السطع للهوا انخرق الهواء لامحالة فيكون الخرق بعدالتنيل ضرورما والتنفس في معناه فان نسبة حركة أمحنه رة الى ارادة التنفس كنسبة انخراق الماء الى ثقل الدن فهما كأن الثقلمو جود اوحد الانخراق بعده وانس الثقل اليه وكذلك الارادة ليست اليمه واللاله قصدعين الانسان بالرةطيق الاحقان اضطرار أولوأرادأن يتركهامفتوحة لم يقدرمع أن تغمين الاحفان اصطرارافعل ارادي ولكنه اذاتمثل صورة الابرة في مشاهدته بالادراك حدثت الاراد الفر بالتغميض ضرورة وحدثت الحركة بها ولوأرادأن يترك ذلك لم يقدر عليهم اله فعل بالقرزارا والارادة فقد دالتعق هدذابالفعل الطبيعي في كونه ضروريا وأماالثالث وهوالاختياري فهواطنا سني الالتماس كالكتابة والنطق وهوالذي يقال فيهان شاءفعل وان شاءلم يفعل وتارة يشاء وتارة لايشاه فيقل عمر من هـ ذاان الامراليه وهـ ذاللجهل عنى الاختيار فلنكشف عنه و بيانه أن الارادة تم علا علم الذي على إن بان الشيَّ موافق الله والاشياء تنقمهم الى ما تحديم مشاهد تك الظاهرة أوالباطنة بأنه يوافقك من غبرني وترددوالي ماقد يتردد العقل فيه فالذي تقطع به من غير تردد أن يقصد عينك مثلا بأبرة أو بدنك سفا الم فلايكون في علك تردد في أن دفع ذلك خبرال وموافق فلاحرم تنبعث الارادة ما لعلم والقدرة بالارادة ما وتحصل حركة الاجفان بالدفع وحركة المدبدفع السيف ولكن من غيرر وية وفيكرة ويحون ذلا الذ بالارادةومن الاشياءما يتوقف المتييز والعقل فيسه فلايدرى انهموافق أملاف عتاج الى روية وفكر لكا حتى يتميزأن الخسر في الفعل أو الترك فاذا حصد ل مالفكر والروية العلمان أحدهما خسر المحن ذال الى بالذي يقطع بهمن غيررو يقوفكرفانيعثت الارادة ههنا كاتنبعث لدفع السيف والسنان فاذاانين كبر لفعل ماظهر للعقل انه خبر سميت هذه الارادة اختيار امشتقامن الخير أي هوا نبعاث الى ماظهر لافال الارد انه خير وهوعين تلك الارادة ولم ينتظر في انبعاثها الى ما انتظرت تلك الارادة وهوظهو رخير به انعل وفي فحقه الاأن الخيرية في دفع السيف ظهرت من غير روية بل على البديمة وهددا افتقرالي الروب لراء فالاختيار عبارة عن ارادة خاصة وهي اتي انبعثت بأشارة العقل فياله في ادرا كه توقف وعن هذا الرا ان العقل محتاج المه المتيمز بين خبرا كخير ين وشرالشر ين ولايتصو وأن تنبعث الارادة الاجمالي المن ا والتخييل أو بحكم خرم من العقل ولذلك لوأرا دالانسان أن يحز رقبة نفسه مثلالم يمكنه لالعدم القدر في الفاو الدولاالعدم السكن ولكن لفقد الارادة الداعية المشخصة للقدرة واغافقدت الأرادة لانها تبعث بحل تدرا العقل أواكحس بكون الفعل موافقا وقتله نفسه ليس موافقاله فلاعكنه مع قوة الاعضاء أن يقتل فلم ملافيا الااذا كان في عقو بقمولة لا تطاق فان العقل هذا يتوقف في الحكم و يتردد لا نه دردد بين شرالنري الق فانتر جحله بعدالر ويةان ترك القتل أقل شرالم مكنه قتل نفسه وأن حكمان القتــ ل أقل شراوكا على الم حكمه حرمالاميل فسهولاصارف منه انبعثت الأرادة والقدوة وأهلان نفسه كالذي بتبع بالبغ والو القتل فانه يرمى بتفسه من السطح مثلاوان كانمها كاولايمالي ولايمكنه أن لا يرمى نفسه فان كالم المال يتبدح بضرب خفيف فان انتهى آلى طرف السطع حكم العقل بأن الضرب أهون من الرمي فوقف أعض العمل فلاعكنه أن يرمى نفسه ولا تنبعث له داعية البتة لان داعية الارادة معتفرة يحكم العقل والحس والشراراد معضرة للداعية والحركة معضرة للقدرة والكلمقدر بالضرو رةفيهمن حيث لايدرى فانماهوه النس ومجرى لهذه الامو رفاماان يكون منه فكالرولافاذامعني كونه مجبو راان جيع ذلا عاصل فبه الدايد غبره لامنه ومعنى كونه مختارا انه على لارادة حدثت فيه حبرا بعد حكم العقل بكون الفعل خسراعا عار

والمقامات طرقها وقول أمرا الومنين على سألى طالب رضي الله عنه ساونی عن طرق السموات فانى أعسرف بهامن طرق الارض اشارة الى المقامات والاحروال فطرق السموات التوبة والزهد وغ مرذلك من المقامات فأن السالك لهذه الطرق يصـــرقله سماو ما وهيطرق السموات ومتنزل البركات وهدذه الاحوال لا يتعقق بها الافوقلسسماوي (قال بعضهم) الحال هو الذكر الحنفي وهذااشارة الىشى عما ذكرناه (وسمعت المشايح بالعراق) يقولون المامن الله فكل ماكان من طريق الاكتساب والاعمال يقولون هذامامن العدد فاذالاحالير يدشي من المواهب والمواحيد فالواهذامامن الله وسعوه

حالا اشارةمنهم الى أن الحالموهبة (وقال) بعض مشايح خراسان الاحــوال مواريث الاعال (وقال بعضهم) الاحوال كالبر وقفان بق ف ديث النفس وهذالا يكاديستقمعلي الاطلاق واغما يكون ذلك في بعض الاحدوال فانها تطرق غم تستلها النفس فاماعلى الاطلاق فلاوالاحوال لاغتزج بالنفس كالدهن لاعتزج بالماء (وذهب) بعضهم الىأنالاحواللاتكون الااذادامت فامااذالمتدم فهمى لوامح وطروالع و بواردوهی مقدمات الاحوال ولستماحوال (واختلف المشايخ) في أن العبدهل يحو زله أن ينتقل الى مقام غير مقامه الذى هوفيه قبل احكام حكم مقامه (قال بعضهم) لاينسغي أن ينتقلءن الذى هوفيه

وافقا وحدث الحكم أيضاج برافاذا هومجبو رعلي الاختيار فقعل النارفي الاحراق مشلا جبرمحض Hisa فعلالله تعالى اختمار محض وفعل الانسان على منزلة بن المزلتين فانه حبرعلى الاختمار فطلب أهل 410 لحن لهذاعبارة فالثة لانهلاكان فنا الااوائتموا فيه بكتاب الله تعالى فسعوه كسماوليس مناقضا للعبر المعتلى الاختيار بلهو جامع بينهماعندمن فهمه وفعل الله تعالى سمى اختمار اشرط أن لايفهم من بالدن النسارارادة بعد متحير وتردد فان ذاك في حقه عال و جيه عالالفاظ المذكورة في اللغات لا يمكن أن انقناو تعمل في حق الله تعالى الاعلى نوع من الاستعارة والتعور وذكر ذال لا يلدق بهدا العلو يطول المعنق الفولفيه فان قلت فهل تقول ان العلم ولد الارادة والارادة ولدت القدرة والقدرة ولدت الحركة وان كل الاراد مالقدن فأخرحدث من المتقدم فان قلت ذاك فقد حكمت يحدوث شئ لامن قدرة الله تعالى وان أبيت ذاك ف ومظنة المني ترت البعض من هذاعلى البعض فاعلم أن القول بان بعض ذاك حدث عن بعض حهل معض سواء عرعنه بالتولد أو بغيره بل حوالة حسع ذال على المعنى الذي يعبر عنه بالقدرة الازلية وهو الاصل الذي اهفرها نى يحر إذن كافة الخلق عليه الاالراسطون في العلم فانهم وقفواعلى كنه معناه والكافة وقفوا على محرد لفظه غبغه من عنشيه بقدرتنا وهو بعيد عن الحق و بيان ذلك يطول واكن بعض القدورات مترتب على بسف لعض في الحدوث ترتب المشروط على الشرط فلا تصدر من القدرة الازامة ارادة الابعد علولا علم الابعد الارادة حاة ولاحماة الابعد دعرل الحياة وكالابحوزان بقال الحياة تحصر لمن العسم الذي هوشرط الحياة ون ذلك للذاك في سائر در حات الترتدب ولكن بعض الشروط رعاظهرت العامة و بعضها لم يظهر الاللخواص ية وفكر الماشفين بنوراكحتي والافلا بتقدم متقدم ولابتأخر متأخر الاماكحتي واللز وموكذاك حدح أفعال الله ففوذانا اليولولاذلك كان التقديم والتأخيرع ثايضاهي فعل المحانين تعالى الله عن قول الحاهلين علوا فالبعث كبراوالي هذاأشار قوله تعالى وماخلقت الحن والانس الالمعبدون وقوله تعالى وماخلفنا المعوات لمرالفال ولارض ومابينهما لاعبس ماخلقناهما الامالحق فكلمابين السماء والارض حادث على ترتقب واحب بربة الغال بعنى لازم لايتصو رأن تكون الاكاحدث وعلى هذا الترتيب الذى وحدد فحا تأخر متأخراً لا نتظار الروبة عرطه والمشروط قبل الشرط محال والمحال لايوصف بكونه مقدو را فلاية أخراله لم عن النطفة الالفقد زهذافبل نرط الحياة ولاتتأخرعه الارادة بعددالعلم الالفقدشرط العلم وكل ذلك منهأج الواجب وترتقب بحكم الحراط فنابس في شي من ذلك لعب واتفاق بل كل ذلك يحكمة وتدبيرو تفهيم ذلك عسيرو لكنا نضرب لتوقف القدروف فدورمع وحودالقدرة على وحود الشرط مثالا يقرب مبادى الحق من الافهام الضد عيفة وذلك بأن بعث بحل الرانساناعدنا قدانغمس في الماه الى رقبته فالحدث لايرتفع عن أعضائه وان كان الماه هو الرافع وهو نقلف الناه فقدرالقدرة الازلية طاضرة ملاقية للقدو رات متعلقة بهاملاقاة الما اللاعضاء والكن لايحصل شرالنم بإسالقدو ركالا يحصل وفع الحدث بالماءا نتظارا لاشرط وهوغسل الوجه فاذا وضع الواقف في الما وجهه مراوكا على الماء على الماء في سائر أعضا تموار تفع الحدث فرعما يظن الحاهل ان الحدث ارتف عن الدين مرفعه بالسبا والوجه لانه حدث عقيمه اذبقول كان الماء ملاقيا ولم يكن رافعا والماء لم يتغير عاكان فكيف حصل و فان كلسه مالم عصل من قبل بلحصل ارتفاع الحدث عن اليدين عند عسل الوجه فاذا عسل الوجه هو فتأعف انعالهدثءن اليدين وهو حهل بضآهي ظن من ظن أن الحركة تحصل بالقدرة والقدرة بالأرادة ن والفر الأرادة بالعلووكل ذلك خطأ بل عند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليدبالما الملاقي لها اهزم النسل الوحه والماءلم يتغبروا ليدلم تتغيروا يحدث فيهماشئ ولكن حدث وجود الشرط فظهر أثرالعلة لنب النايذ بن أن تفهم صدو والمقدورات عن القدرة الازلية مع أن القدرة قديمة والمقدورات عاد أن وهذا خدراع الما خرلعالم أخرمن عوالم المكاشفات فلنترك جيم ذلك فان مقصودنا التنبيم على طريق les! التوحيد فالفعل فان الفاعل بالحقيقة واحد فهوا نخوف والمرجو وعليه التوكل والاعتماد وإغدا على أن فذكر من محارا لتوحيد الافطرة من محرالق ما الثالث من مقامات التوحيد والنبغ الله والدينا والم أخف مؤنته على اللسان وماأسهل اعتقاد مفهوم لفظه على القلب وماأعز حقيقته ولمهنز علو العلماء الراسخين في العلم فكيف عند غيرهم فان قلت فكيف الجمع بين التوحيد دو الشرع ومن علمه التوحمد أن لافاعل الاالله تعالى ومعنى الشرع اثبات الافعال العبادفان كان العبد فاعلاف كيف كرا النا الله تعالى فاعلاوان كان الله تعالى فاعلاف كميف يكون العبد فاعلا ومفعول بين فاعلين غيرمفهوم فأترا عرف نعم ذلك غير مفهوم اذاكان الفاعل معنى واحدوان كان لهمعنيان ويكون الاسم مجلامرددا بينها الفاف متناقض كإيقال قتل الاميرفلاناو يقال قتله الحلادواكن الاميرقاتل عفي والجلادقاتل عني أنه واضع فكذلك العبدفاء لبعني والله عزو جلفاعل عفى آخرهمني كون الله تعالى فاعلاانه المخترع الوران ومعنى كون العبد فاعلاانه المحل الذي خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الارادة بعد أن خلق فيه الما فارتبطت القدرة مالارادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط مالمشر وط وارتبط بقدرة الله ارتباط العارفة بالعلة وارتباط المختر عبالمختر عوكل ماله ارتباط بقدرة فان محل القدرة يسمى فاعلاله كيفماك المان الارتماط كإسمى الحلادقاتلا والامبرقاتلا لان الفتال ارتبط بقدرتهم اوالكن على وحهن عظر السا فلذاًكُ سمى وعلا له ما فكذلك ارتباط المقدو رات بالقدر تمن ولاحل توافق ذلك وتطابقه نست الفافل الملك الافعال في المنافية قل يتوفا كم الدالموت مم قال عزو جدل الله يتوفى الانفس حين موتها وقال تعالى أفرأ يتم ما تعرف والورا أضاف الينائم قال تعالى أناصبينا الماء صبائم شققنا الارض شقافانبتنا فيهاحبا وعنباوقال عزور المرالا فارسلنا اليهاروحنا فتمثل لهابشرا سوياشم قال تعالى فنفخناف امن روحناو كان النافخ حبر بل عليه اللاستي فل وكاقال تعالى فاذا قراناه فاتبع قرآنه قيل في التفسير معناه اذاقراه عليك حبريل وقال تعالى قالور العابي يعذبهم الله بالديكم فأصاف القتبل اليهم والتعذيب الى نفسه والتعذيب هوعين القتبل بل صربا المساب تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وقال تعالى ومارمت اذرميت وأمكن الله رمى وهو جدم بن الإ وكانه والاثبات ظاهرا ولكن معناه ومارميت بالمعني الذي يكون الرب به راميا اذرميت المعني الذي يكون الب به راميا ا ذهمامعنيان مختلفان وقال الله تعالى الذي على بالقلم علم الانسأن مالم بعلى شم قال الرجن علم الفرا وقال علمه البيان وقال ان عليمًا بيانه وقال أفرأيتم ماتمنكون أأنتم تخلقونه ام تحن الحالقون مم فالرس final . الله صلى الله عليه وسلم في وصف ملك الارحام أنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة في يده ثم يصورها مس فيقول مار بأذ كرام أثى أسوى ام معوج فيقول الله تعالى ماشاء و مخلق الملك وفي لفظ آخرو مو الملك ثم ينفغ فيه الروح بالسعادة أو بالشقاوة وقد قال بعض السلف ان الملك الذي يقال له الروح وطعوا الذي يولج الارواح في الاحساد وأنه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحاً يلج في حسم والله التعاو الم الم سمى وحاوماذ كروفى مشلهذا الملكوصفته فهوحق شاهده أرباب القلوب ببصائرهم فاماكر الروح عبارة عنه فلاعكن أن يعلم الابالنقل والحكم به دون النقل تخمين محرد وكذلك ذكراله فلا الراف 950 فى القرآن من الادلة والا مات في الأرض والسموات م قال أولم يكف مر مك أنه على كل شي شد بدارا a) dib to شهدالله أنه لاله الاهوفيين انه الدليل على نفسه وذلك ليس متناقضا بل طرق الاستدلال عنافة منظالب عرف الله تعالى بالنظر الى المو جودات وكمن طالب عرف كل المو حودات الله تعالى كالمعدل بعضهم عرفت رفى بربى ولولا ربى لماعرفت ربى وهومعنى قوله تعالى أولم بكف برمك الهعلى كل على الم

دونأن محكرحكم مقامه وقال بعضهم لابكمل المقام الذى هوفيه الا بعد ترقيه الىمقام فوقه فتنظر من مقاممالعالي الىمادونه من المقام فحكم أمرمقامه والاولى أن يقال والله أعلم الشعص في مقامه بعطى حالامن مقامه الاعلى الذى سوف يرتقي اليه فبوحدان ذاك الحال يستقيم أحرمقامه الذي هوفيهو يتضرف الحق فيسه كذاك ولا بضاف الشئ الى العبد أنه يرتقي أولايرتق فان العيد بالاحدوال يرتقي الي المقامات والاحسوال مواهر ترقى الى المقامات التيءتزج فيها الكس مالموهبة ولايلوح للعبد حالمن مقام اعلى هوفيه الاوقدةرب ترقيه المه فلا بزال العبد يرقى الى المقامات مزائد الاحوال فعدلى ماذ كرناه يتضع

تداخل المقامات والاحوال حىالتو بةولاتعرف فضلة الافهاحال ومقام وفي الزهددحال ومقام وفيالتوكل طالومقام وفى الرضاحال ومقام قال أوعمان المرى منذأر بعبن سنةماأقامني الله في حال في كرهمه أشار الى الرضاويكون منه والمحمدة حال ومقامولا يزال العبد يتتون بطروق حال التوبة حىيت وب وطروق حال التدوية بالانز حار أولا (قال) بعضهم الزحر هعان في القلس لا يسكنه الاالانتباءمن الغفلة فيرده الى اليقظـة فاذا تيقظ أبصر الصواب من الخطأوقال بعضهم الزجرضياء فيالقل يبصر بهخطأفه\_ده والزجرفي مقدمة التوبة على ألائة أو حـه زحر من طريق العلموزجر

والدوسف الله تعالى نفسه بانه الحيى والمميت ثم فوض الموت والحياة الى ملكين ففي الخير أن ملكي الموت الماة تناظرا فقال ملك الموت أنا أميت الاحماء وقال ملك الحياة أناأجي الموتى فأوجى الله تعالى المدما توناءلى عاكما وماسخر تكاله من الصنع وأفاللمت والمحيى لايمت ولا محيى سواى فاذا الفعل يستعل ما وحوه مختلفة فلاتتناقض هذه المعانى أذافهمت ولذات قال صلى الله عليه وسلم الذي ناوله التمرة وأهااولم تأتهالا تتك أضاف الاتيان اليمه والى المحرة ومعلومان المحرة لاتاتي على الوجمه الذي يأتي لانانالها وكذلك اغال التاثب أقوب الى الله تعالى ولاأتو بالى عهد فقال صلى الله عليه وسلم م ذاكم لاهله في كل من أضاف الكل الى الله تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق والحقيقة ومن فالهالى غبره فهوالمتعوز والمستعيرف كلامه والنعو زوجه كاأن العقيقة وحهاواسم الفاعل وضعه اضرالفة المفترع ولكن ظن أن الانسان مخترع بقدرته وسماه فاعلا بحركته وظن انه تحقيق وتوهم انسته الى الله تعالى على سدرل المحازم فل نسبة القتل الى الامرفانه محاز بالاضافة الى نسبته الى الحلاد الانكنف الحق لاهله عرفواأن الام بالعكس وقالوا ان الفاعل قدوضعته أيها اللغوى المخترع فلا الهالاالله فالاسم له بالحقيقة ولغيره بالمحازأى تجوز به عماوضعه اللغوى له والماحرى حقيقة المعنى على لان بعض الاعراب قصدا أواتفاقاصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصدق بدت قاله الشاعر والبد والاكلشي ماخلاالله باطله أىكل مالاقوام له بنفسه واغا قوامه بغيره فهو باعتبار نفسه اللواغاحقيته وحقيقته بغيره لابنفسه فاذالاحق الحقيقة الاالحي القيوم الذى ليس كذله شي فانه المنانه وكل ماسواه قائم بقدرته فهوالحق وماسواه باطل ولذاك قالسهل بامسكين كانولم تكن أون ولاتكون فلما كنت اليوم صرت تقول أناوأناكن الاتن كالم تمكن فانه اليوم كإكان فان قلت فقد برالاتنأن الكلجبرف امعنى الثواب والعقاب والغضب والرضاوكيف غضبه على فعل فسه فاعلمأن في ذلك قد اشرنا اليه في كتاب الشكر فلا نطول باعادته فهذاهوا لقدرالذي رأينا الرمز اليهمن التوحيد لى ورث حال التوكل ولا يتم هذا الا بالايمان بالرحة والحكمة فان التوحيد يورث النظر الى مسدب لباروالاعان مالرحة وسعتهاهوالذى بورث الثقة عسب الاسماب ولايتم حال التوكل كاسياقي الا عقالوكيل وطهأ ندنة القلب الى حسن نظر الكفيل وهذا الاعمان أمضامات عظيم من أبواب الاعمان مكاية طريق المكاشفين فيه تطول فلنذ كرحاصله ليعتقده الطالب لقام التوكل أعتقادا قاطعا لنرب فيه وهوأن يصدق تصديقا يقينيا لاضعف فيهولار سان الله عزو جل لوخلق الخلق الممالي عقل أعقاهم وعدلم أعلهم وخاتي لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم وأفاض عليهم من الحكمة المنهى لوصفها غمزادمثل عددجيتهم على اوحكمة وعقلائم كشف لهمعن عواقب الامور الملهم على أسرا والما كوت وعرفهم دقائق اللطف وخفاما العقو مات حتى اطلعوا به على الخبر والشر فعوالضرغم أمرهم ان بدير واللاك والملكوت عاعطوامن العلوم والحمكم اقتضى تدبير جيعهم اتعاون والتظاهر عليه أن يزادفها درالته سحانه الخلق مه فى الدنيا والا خرة حناح بعوضة ولاان أمرمنها جناح بعوضة ولاان يرفع منها ذرة ولاان يخفض منها ذرة ولاان يدفع مرض أوعيب أونقص فراوض عن بليمه ولاأن بزال صحة أوكال أوغني أونفع عن أنع الله به عليه بل كل ماخلقه الله تعالى الموات والارض أن رحموافيها البصر وطولوافيها النظر مارأو افيهامن تفاوت ولافطور وكل ما المنسالي بين عباده من رزق وأحل وسرو روحن وعز وقدرة واعمان وكفر وطاعة ومعصمة كاعدل محض لاجو رفيه وحق صرف لاظلم فيه بلهوعلى الترتدب الواجب الحق على ماينبغي وكم في وبالقدر الذي ينبغي ولدس في الامكان أصلاأ حسن منه ولا أتم ولا أكل ولوكان وادخره مع القدرة

450

مفاقول

15

13

المقا

فيالمونا

انحرثوا

مهاللا

عالوه

) بن الو لون الع

علمالفرا

قالر-و

رهاد

مِفَامًا كُو

كرالله

علفا

عالى

ولم يتفضل بفعله لكان بخلايناقض الحود وظلما يناقض العدل ولولم يكن قادرالكان عزايناتف الالهيمة بلكل فقروضر في الدنيافهو نقصان من الدنياو زيادة في الأخرة وكل نقص في الآخر بالاضافة الى شخص فهو نعيم بالاضافة الى غيره اذلولا الاسلاما عرف قدر النهار ولولا المرض لمانع الاصدام بالصة ولولاالنارا اعرف أهل الحنة قدرا لنعمة وكاأن فداء أرواح الانسبار واحالها وتسليطهم على ذبحهاليس بظلم بل تقديم المكامل على الناقص عين العدل فكذلك تفغيم النعمل سكان الجنان بتعظيم العقو بدعلي أهل النبران وفداه أهل الاعمان بأهل الكفران عبن العدلوما يخلق النافص لايعرف الكامل ولولاخلق البهائم الماطهر شرف الانس فان الكمال والنقص غلبر بالاضافة فقتضي الحودوا محمةخاق الكامل والناقص جيعاو كأن قطع الدداذاتا كلت الفاعل الروح عدل الأنه فداء كامل بناقص فكذلك الامرفي التفاوت الذي بين الخلق في القسمية في الدنيا والاخرة فكل ذلكء دللاجو رفيه وحق لالعب فيهوه ذاالان يحرآ خرعظم العمقوا الاطراف مضطرب الامواج قريب في السعة من بحرالتوحيد فيه غرق طوا ثف من القاصر بنوابعالم أن ذلك غامض لا يعقله الا العالمون وو راءهذا البحرسر القدر الذي تحير فيه الاكثر ون ومنع من افتار سره المكاشفون والحاصل ان الخسر والشرمقضي به وقد كان ماقضي به واحب الحصول بعدسة المششة فلاراد كحكمه ولامعق اقضائه وأمره بلكل صغير وكبير وستمار وحصوله بقدر معلوم سنقيا وماأصامك لم يكن لعفط ألوما أخطأك لم يكن ليصدبك ولنقتصر على هذه المرامزمن علوم المكاثفة اله هي أصول مقام التوكل ولترجع الى علم المعاملة انشاء الله تعمالي وحسدنا الله ونع الوكيل (الشطرالثاني من الكتاب) في أحوال التوكل وأعماله وفيه بيان حال التوكل و بيان ما قاله النبوط الا فىحدالتوكل وبمان التوكل في الكسب للنفردوالمعيل وبيان التوكل بترك الادخار وبيان التوكل 2.

فيدفع المضار وبيأن النوكل في ازالة الضرر بالتداوى وغيره والله الموفق برجته (بيان حال التوكل) \*

قدذكرناان مقام التوكل نتظممن علموحال وعمل وذكرنا العلم هفاما الحال فالتوكل بالقعقيق عبارعا واغماالعلم أصله والعل غرته وقدأ كثرا كخائضون فيبان دالتوكل واختلفت عباراتهم وتكارك واحدعن مقام نفسه وأخبرعن حده كإجرت عادة أهل التصوف به ولافائدة في النقل والاكنار فلنكنا الغطاءعنيه ونقول التوكل مشتق من الوكالة يقال وكل أمره الى فلان أى فوضه المه واعتر عليه الفلا ويسمى الموكول المهوكيلاويسمى المفوض المهمة كالاعليه ومتوكلا علمهما اطمأنت المهنف ووالماوط به ولم يتهمه فيسه بتقصيرولم بعتقد فيه عجزا وقصورا فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيلود العاب وانضرب للوكيل في الخصومة مثلافنة ولمن ادعى عليه دعوى باطلة بتلبيس فوكل للخصومة المخيا يكشف ذلك التلبيس لميكن متوكلا عليه ولاوا ثقابه ولامطمئن النفس بتوكيله الااذااع تقدفيه إرا أمو رمنتهى الهداية ومنتهى القوة ومنتهى الفصاحة ومنتهى الشفقة ماالهداية فليعرف بالرافي والذ التلبيس حتى لا يخفى عليه من غوامض الحيل شي أصلا وأما القدرة والقوة فليستمرئ على المراجع ماكق فلايداهن ولا بخاف ولا يستحيى ولا يحبن فانه رعا يطلع على وحه تليس خصره فهنعه المواليا أوالجبن أواكياه أوصارف آخرمن الصوارف المضعفة للقلبءن التصريح به وأما الفصاحة فهي من القدرة الاانهاقدرة في اللسان على الافصاح عن كل مااسته رأ القلب عليه وأشار اليه فلا كل الله عواقع التابيس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدة التلبيس وأمامنته عي الشيفة فيكون باعثاله على المن المحال المن المحال المن المحمدة التلبيس والمنابة به اذا كان لا يهمه أمره ولا يبالي المنابة به اذا كان لا يهمه أمره ولا يبالي المنابة المالية ال

من طريق العقلوز حر منطريق الاعان فينازل التائب حال الزحروهي موهية من الله تعالى تقوده الى التو بهولا يزال بالعدظهو رهوى النفس يعود آثار حال التروية والزحرحي تستقر وتصيرمقاما وهكذافي الزهددلايزال يتزهد بنازلة حال نو مه لذة ترك الاشتغال مالدنما وتقبيرله الاقمال علمها فنمو أثرحاله بدلالة شره النفس وحرصهاعلي الدنياو رؤية العاحدلة حى تنداركه المعرونة من الله الكريم فيزهد و ستقر زهده و بصر الزهدمقامه ولاتزال فازلة حال التوكل تقرع ماب قلسه حسى يتوكل وهكذاحال الرضاحتي بطمأنءلي الرضاوسر ذلك مقامه وههنالطفة وذلك ان مقام الرضا والتوكل شتو يحكم

2

ببقائهمع وجودداعية الطبع ولايحكم ببقاء حال الرضا مع وجود داعية الطبع وذلك مثل كراهة يحدها الرافي بحكم الطبعولكن عله عقام الرضا يغمرحكم الطبح وظهرو رحكم الطبعق وحودالكراهية المغمورة بالعالانخرحه عن مقام الرضاولكن يفقدحال الرضالان اكال لما تحردت موهمة أحرقت داعية الطبر فيقال كيف يكون صاحب مقام فالرضاولايكون صاحب حال فيه والحال مقردمة المقام والمقام أثدت نقول لان المقام لما كانمشو ما بكسب العداحتل وحود الطبع فه والحال الما كانت موهبةمن اللهنزهت عن فرج الطبع عال الرضا أصلف ومقام الرضا أمكن ولابد للقاماتمن زائدالاحوال فلامقام

خصمه أولم يظفرهاك بعحقه أولم يهائفان كانشاكافي هذه الاربعة أوفى واحدة منها أوجو وأن يكون خصمه في هذه الاربعة اكل منه لم تطمئن نفسه الى وكيله بل بقي منزعج القلب مستغرق الهم ماكيلة والدربرليدفع مايحذرهمن قصور وكيله وسطوة خصمه ويكون تفاوت درجة أحواله فى شدة الثقة والطمأنينة بحسب تفاوت قوة اعتقاده لهذه الخصال فيسه والاعتقادات والظنون في القوة والضعف تنفاوت فاوتا لا يتحصر فلاجرم تتفاوت أحوال المتوكلين في قوة الطمأنينة والثقة تفاو تالا يتحصر الى أن بتهى الى اليقين الذى لاضعف فيه كالوكان الوكيل والدالموكل وهو الذى يسعى لحمم الحلال والحرام لاله فانه تحصل له يقيز عنتهي الشفقة والعناية فتصيرخ صلة واحدة من الخصال الاربعة قطعمة وكذاك بالرالاصال بتصوران يحصل القطع به وذال بطول الممارسة والتعربة وتواتر الاخماريانه افصح الناس الناوأقواهم بماناوأ قدرهم على نصرة الحق بلعلى تصوير الحق بالباطل والباطل بالحق فاذاعرفت التوكل فيهذا المثال فقس عليه التوكل على الله تعالى فان ثبت في نفسك بكشف أو باعتقاد حازم انه الافاعل الاالله كاسبق واعتقدتهم ذالتعام العلم والقدرة على كفاية العبادم عام العطف والعناية والجديعملة العبادوالا حادوانه لس وراءمنتهى قدرته قدرة ولاوراءمنهى علمعلم ولاوراءمنهى عناينه لأورجته الاعناية ورجة أتكل لامحالة فلبات علمه وحده ولم يلتفت الى غبره بوحه ولا الى نفسه وحوله وقوته فانه لاحول ولاقوة الامالته كاستق في التوحد عندذكر الحركة والقدرة فان الحول عمارة عن الحركة والقوة عبارة عن القدرة فان كنت لاتحدهذه الحالة من نفسك فسيم أحد أمر من اماضعف النفن احدى هذه الخصال الاربعة واماضعف القلب ومرضه ماستدلاء الحين علمه وانزعاحه بسدب الاوهام الغالبة عليه فأن القلب قد بزعج تبعاللوهم وطاعة له عن غير قصان في اليقين فان من يتناول علانشه بين يديه بالعذرة وعانفرط مه وتعذر عليه تناوله ولو كلف العاقل أن يديت مع المت في قبراو فراش أو بيت نفرط معه عن ذلك وان كان متيقنا بكونه ميتاوانه جادفي الحال وأن سنة الله تعالى مطردة بانه لأيحشره الاتن ولا يحييه وان كان قادرا عليه كأأنها مطردة بان لا يقلب القيم الذى فيده حنولا يقلب السنو رأسدا وان كان قادراعليه ومع انه لايشك فيهذا اليقين بنفرط مهدعن مضاحمة المت في فرأش أوالمت معه في البيت ولا ينفر عن سائر الحادات وذلك جين في القلب وهونو عضعف الما نخلوالانسان عن شئ منه وان قل وقد يقوى فيصر مرضاحتي يخاف أن يدت في البيت وحده مع اغلاق الباب واحكامه فاذالا يتم التوكل الابقوة القلب وقوة اليقن جيعااذ بهما يحصد لسكون القلب والمأنينة فالمون في القلب شي واليقين شي آخر فكم من يقين الاطمأنينة معه كاقال تعالى البراهيم عليه السلام أولم تؤمن قال بني ولمكن ليطمئن قابي فالتمس أن يكون مشاهد الحياء المت بعينه ليثنت في خاله فان النفس تتبع الخيال وتطمئن به ولا تطمئن باليقين في ابتداء أمرها الى أن تبلغ في الآخرة الى الرجة النفس المطمئة وذلك لا يكون في البداية أصدا وكمن مطمئن لايق من له كما ترأر باب المال والذاهب فاناليهودي مطمئن القلب الى تهوده وكذا النصر أنى ولايقين لهم أصلاوا غمايته عون الظن وما بوى الانفس ولقد حاءهم من رجم المدى وهوسس المقن الاأنهم معرضون عنه فاذا الحسن والحراءة غرائز ولاينفع اليقين معهما فهي احد الاسماب التي تضادحال التوكل كأن ضعف المقن بالخصال الربعة احد الاسماب واذا اجمعت هذه الاسباب حصلت الثقة بالله تعالى وقد قيل مكتوب في التوراة ملعون من تفته انسان مثله وقد قال صلى الله عليه وسلم من استهز بالعبيد أذله الله تعالى و اذا أنكشف الث منى النوكل وعلت الحالة التي سميت توكلافاء لم أن تلك الحالة لها في القوة والضعف ولاث درجات الدرجة الاولى) ماذ كرناه وهوأن يكون حاله في حق الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كماله في

نافض المانع المامع

ر الومام من يظهر بقاءعلى في الدند

رواسع ولم يعلو من افشا مدسق

م منتقر اشفة الى الشوخ

التوكل

عبارته رفانکشف دعلیه فسهووش کیلودا

صومة المرابع في إماموال في التصريف

ة فهي ا يولاكل شاله على لا سالى ما

don

الثقة بالوكيل و(الثانية) وهي أقوى أن يكون حاله مع الله تعالى كمال الطفل مع أمه فانه لا عن غمرهاولايفزع الى أحدسواهاولا يعتمدالاا ماهافاذارآها تعلق فى كلحال بذيلها ولم يخلهاوان نامة امرفي غيدتها كان أولسابق الى اسانه ما أماه وأول خاطر مخطرعلى قلبه أمه فانه امفزعه فأنه قدوثني بكفالتا وكفا تهاوشفقتها ثقة ليست خالية عن نوع ادراك بالقييز الذى له ويظن انهطم عمن حيث أن الصي لوطول بتفصيل هذه الخصال لم قدرعلى تلقين لفظه ولاعلى احضاره مفصلافي ذهنه واكن كلذاك وراه الادراك فن كان اله الى الله عز وحل و نظره اليه واعتماده عليه كلف مكايكاف الصيامه فيكون متو كلاحقافان الطفل متوكل على أمه والفرق بن هذاو بين الاول ان هـ ذامتو كل وقد فغي في توكله عن توكله اذلس يلتفت قلبه الى التوكل وحقيقته بل الى المتوكل عليه فقط فلا محال في قلم لغبرالة وكل عليه وأما الاول فيموكل بالتكاف والكسب وليس فانياعن توكله لان له التفاقا الى توكله وشعو رابه وذلك شغلصارف عن ملاحظة المنوكل عليه وحده والي هذه الدرجة أشارسهل حيث سئل عن التوكل ما أدناه قال ترك الاماني قيل وأوسطه قال ترك الاختيار وهواشارة الى الدرحة الثانة وسئل عن أعلاه فلم يذ كره وقال لا يعرفه الامن بلخ أوسطه م (الثالثة)، وهي أعلاها أن مكون بن مدى الله تعالى في حركاته وسكناته مثل الميت بين يدى الغاسل لا يفارقه الافيانه يرى نفسه ميتانحركه القدرة الازلية كاتحرك يدالغاسل المتوهوالذي قوى يقمنه بانه مجرى للحركة والقدرة والارادة والعلموسائر الصفات وان كلايحدث جبرافيكون باثناءن الانتظار المجرى عليه ويفارق الصيفان الصي يفزع الى أمهو يصيع ويتعلق بذيلها ويعدو خلفها بلهومثل صبى علم انه وان لم يزعق بامه فالام تطلبه وانه وان لم يتعلق مذيل أمه فالام تحمله وان لم يسألها اللين فالام تفاقحه وتسعيه وهد ذاالمقام في التوكل يتمرترك الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته وانه يعطى ابتداء أفضل عما يستل فكمن نعمة ابتدأها قبل السؤال والدعاء وبغير الاستحقاق والمقام الشاني لايقتضي ترك الدعاء والسؤال من واغما يقتضي ترك السؤال من غبره فقط فان قلت فهذه الأحوال هل يتصور وحودها فاعملان ذلك ليسبح الولكنه عزيزنادر والمقام الثانى والثالث أعزها والاول أقرب الى الامكان ثماذا وجدالناك والشانى فدوامه أبعد دمنه بل يكادلا يكون القام الثالث في دوامه الاك صفرة الوجل فأن انساط القلب الى ملاحظة الحول والقوة والاسماب طبع وانقباضه عارض كاأن انبساط الدم الى جبع الاطراف طبع وانقباضه عارض والوجل عبارةعن انقباض الدم عن ظاهر المشرة الى الساطن من تنمجيءن ظاهرالدشرة الحمرة التي كانت ترىمن و راءالرقيق من سترالدشرة فان الدشرة ستر رفيق تترامىمن وراثه حرة الدم وانقباضه يوحب الصفرة وذلك لايدوم وكذاانقماض القلب بالمكاية عن ملاحظة الحول والقوة وسائر الاسباب الظاهرة لايدوم وأماالقام الثاني فيشبه صفرة المحموم فاله فد يدوم بوماو يومن والاول يشبه صفرة مريض استحكم مرضه فلا يبعد أن يدوم ولا يبعد أن يزول فان قات فهل بهتى مع العبد تدبير وتعلق بالاسباب في هذه الاحوال فاعلم أن القام الثالث ينفي التدبير راما مادامت الحالة باقية بل يكون صاحبها كالمبهوت والمقام الثاني ينفى كل تدبير الامن حيث الفزعال الله بالدعاء والابتهال كتدبير الطفل في التعلق بامه فقط والمقام الاول لاينهي أصل التدبير والاختبار ولكن ينفي بعض التدبيرات كالمتوكل على وكيله في الخصومة فانه مترك تدبيره من حهة غيرالوكبل ولكن لايترك التدبيرالذي أشاراليه وكيله به أوالتدبيرالذي عرفه من عادته وسنتهدون صريح اشاره فاما الذي يعرفه باشارته بان يقول له است أتكام الافي حضو رائة فيشستغل لامحالة بالتدبير العضور ولايكون هذامنا قضائو كله عليه اذليس هوفزعامنه الى حول نفسه وقوته في اظهار المحية ولاالى وال

الابعدسابقة عالولا تفرد للقامات دون سايقة الاحوال (وأما الاحوال فنهاما صرمقاما ومنها مالا بصيرمقاما والسر فيه ماذكرناه ان الكسب في المقامظهر والموهبة بطنت وفي الحال ظهرتالموهمةوالكس المن فلما كان في الاحوالالموهنة غالبةلم تتقيدوصارت الاحوال الىمالانهاية لهاولطف سى الاحوال ان بصير مقاماومقدوراتالحق غرمتناهية ومواهسه غسرمتناهمة ولهذاقال بعضهم لوأعطيت ر و حانية عدى ومكالة موسى وخلة الراهم عليه السـ الاملطابت مأوراء ذلك لان مواهدالله لأنحصر وهذه أحوال الانساء ولاتعطى الاولماء ولكن هدده اشارةمن القائل الى دوام تطلع العبدو تطلبه وعسدم

قناءته عاهوف من أمراكحق تعالى لانسد الر-\_ل-لوات الله alise mellosisses عدم القناعة وقرعياب الطلب واستنزال بركة المز يدبقوله عليه السلام كل يوم لم أزددفيه على فلايو رك لى في صبيعة ذلك اليوم وفيدعائه صلى الله عليه وسلم اللهم ماقصرعنه رأى وضعف فيهعلى ولمسلغهنتي وأمنتيمن خبروعدته أحدامن عبادك أوخبر أنت معطيه احدامن خلقكفانا أرغىاليك واسألك الماهفاعدلمان مواهالحق لاتنعصر والاحوالمواهبوهي متصلة بكلمات اللهالي منفدالعر دون نفادها وتنفدأعدادالرمال دون اعدادها والله المنعم المعطى (الباب التاسع والخسون فى الاشارات الى المقامات على الاختصار والاعجاز)

غروبل من عمام توكله عليه أن يفعل مارسعه له اذاولم يكن متوكلاعلمه ولامعتمد اله في قوله لماحضر بغوله وأماالمعلوم من عادته واطراد سنته فهوان يعلمن عادته انه لأيحاج الخصم الامن السحل فتمام نوكلهان كان متوكلاعليه مأن يكون معولاعلى سنته وعادته ووافياءة تضاها وهوأن يحمل السحيل مونفه المه عندمخاصمته فاذالا يستغنى عن التدبير في الحضو روعن التدبير في احضار السحل ولوترك أيامن ذاك كان نقصافي توكله فكيف يكون فعله نقصافيه نج بعدا ن حضر وفاء باشارته وأحضر المجلوفاء سنته وعادته وقعدناظرا الى محاجته فقد ينتهي الى المقام الثاني والثالث في حضو رهحتي بني كالبهوت المنتظر لايفز عالى حوله وقوته اذلم يبق له حول ولاقوة وقد كان فزعه الى حوله وقوته في الحضور واحضارالسحل باشارة الوكيسل وسنته وقدانتهي نهابته فليسق الاطمأنينة النفس والثقة بالوكيل والانتظار لمايحرى واذا تأملت هذا اندفع عنك كل اشكال في التوكل وفهمت انه ليسمن شرط التوكل ترك كل تدبيروعل وأن كل تدبيروعل لايحو زأيضامع التوكل بل هوعلى الانقسام وسأتي نفصيله في الاعمال فاذا فزع المتوكل الى حوله وقوته في الحضور والاحضار لا يناقض التوكل اله ما انه لولا الوكيل لكان حضوره واحضاره باطلاو تعبامحضا بلاحدوى فاذالا يصرمف دامن حثاله حوله وقوته بلمن حيثان الوكيل جعله معتمد المحاحت وعرفه ذلك باشارته وسنته فاذا الحول ولاقوة الامالوكدل الأأن هذه الكامة لا مكمل معناها في حق الوكدل لانه لدس خالقا حوله وفونه بلهو حاعل لهمامفيدس في انفسهما ولم يكونامفيد من لولا فعله واغيا يصدق ذاك في حق الوكيل الني وهوالله تعالى اذهوخالق الحول والقوة كاسبق في التوحيدوهو الذي حماهما مفيدين افحماهما نرطال استخلقه من بعدهمامن الفواقد والمقاصد فاذالا حول ولاقوة الابالله حقاوصد قافن شاهدهذا كهكان له الثواب العظم الذي وردت به الاخبارفين يقول لاحول ولاقوة الابالله وذلك قد يستبعد نغال كيف يعطى هذا الثواب كله بهذه الكلمة معسه ولتهاعلى اللسان وسهولة اعتقاد القاب عفهوم انظهاوهمات فاغاذاك حزاءعلى هذه الشاهدة التيذكرناهافي التوحيدونسبة هذه الكلمة وثوامها الى كاه لااله الاالله و واجها كنسمة معنى احداهما الى الاخرى اذفي هذه الكلمة اضافة شيئين الى الله نالى فقط وهماا كحول والقوة وأما كلة لااله الاالله فهو نسسة البكل المه فانظر الى التفاوت بين البكل وبنششن لتعرف به ثواب لااله الاالله بالاضافة الى هذاو كهاذ كرفاءن قبل أن للتوحيد قشرين ولبسين للالالهذه الكلمة واسائر الكلمات وأكثر الخلق قيدوا بالقشرين وماطر قواالي اللبين والى اللبين الثارة بقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله صادقامن قلبه مخلصا وجبت له الجنة وحيث أطاق النفيرذكرالصدق والاخلاص أراد بالمطلق هذا المقيد كالضاف المغفرة الى الايمان والعمل اصالحق بعض المواضع وأضافها الي معرد الاعمان في بعض المواضع والمراديه المقيد بالعمل الصالح الله لاينال بالحديث وحركة المسان حديث وعقد القل أيضا حديث ولكنه حديث نفس واغا المدق والاخلاص وراءهماولا ينصب سريراللك الاللقر بينوهم المخاصون نعمان يقرب منهم في إبقمن اصحاب العمن الصادر حات عندالله تعالى وان كانت لاتنته ي الى الملك أما ترى أن الله سبعانه اذكرفي سورة الواقعة المقربين السابقين تعرض اسرير الملك فقال على سررموضونة متكثبن عليها تقالبن واسانتهم الى أصحاب المين مأزادعلى ذكرالما موالظل والفواكه والاشجار والحو راامين الذلك من لذات المنظور والمشروب والمأكول والمنكوح ويتصور دال البهائم على الدوام وأين النالهائم من لذة الماك والنزول في أعلى عليين في جواررب العالمين ولو كان لهذه اللذات قدر الوسعت الباغ والرفعت عليمادرحة الملائكة أفترى ان احوال البهاغم وهي مسيبة في الرياض متنعمة بالماء

عرف ارقى كفالتها الصى لذلك ىامە فنى في قليه مانوكله حيث الثانية رن بن انحركه الأرادة الفري Nies المقامق فكمن المنه انذلك دالثاك فالساط لىجيع طن حتى مر رقن كاية عن م فانه قل زول فان دبير رايا الفزعالي الاحسار يرالو كيل بح اشاره وللعضور

الىدول

والاشحار وأصناف المأكولات مقتعة النزوان والسفاد أعلى وألذوأ شرف وأحدر بأن تكون عنا ذوى الكال مغموطة من أحوال الملائكة في سرو رهم بالقرب من حوار رب العالمن في أعلى علمن هياتهماتما ابعدعن القصيلمن اذاخبر بين أن يكون حاراأو يكون فدر حةحمر بلها السلام فعتاردر حة الحارعلى در حة حمر بل عليه السلام وليس يخفى أن شبه كل شئ منون ال وانالنفس الى نزوعها الى صنعة الاساكفة اكثرمن نزوعها الى صنعة الكتابة فهو بالاساكف أشبه في جوهره منه بالكناب وكذلك من نز وعنفسه الى نيل لذات البهائم ا كثر من نز وعهاالى ال لذات الملائكة فهو بالبهائم أشبهمنه بالملائكة لامحالة وهؤلاءهم الذبن يقال فيهم أولئك كالانعاميل هم أصل وانما كانو اأصل لان الانعام ليس في قوتها طلب در حقة الملائد كمة فقر كها الطلب للعيزواء الأنسان ففي قوته ذلك والقادر على نيل الكمال أحرى بالذم وأحدر بالنسبة الى الضلال مهما تفاعد عن طلب الكالواذ كانهذا كالرمامعترضا فانرجع الى المقصود فقد بينامعني قول لااله الاالله ومعني قول لاحول ولاقوة الابالله وأنمن ليس قائلا بهماعن مشاهدة فلا يتصو رمنه حال التوكل فانقلت المدا ليس في قولك لاحول ولا قوة الابالله الانسبة شيمً بن الى الله فلوقال قامُّل السماء والارض خلق الله فهل وم بكون والهمثل والهفاقول لالان الثواب على قدردر حقالماب عليه ولامساواة بن الدر حتين ولاينظر المان الى عظم السماء والارض وصغرا كول والقوة انجاز وصفهما بالصغر تجو زافليست الامو ربطم الالله الاشعاص بلكاع على يفهم أن الارض والسماء ليستامن جهة الاتحميين بلهمامن خلق القعالي المدود فاما الحول والقوة فقدأ شكل أمرهماعلي المعتزلة والفلاسفة وطوائف كشرة عن يدعى اله يدقق الفار منبود في الرأى والمعة ول حتى يشق الشعر بحدة نظره فهسى مها كمة مخطرة ومزلة عظمة هلا فع الغافلوناذ أثنتوالانفسهم امراوهوشرك في التوحيدوا ثبات خالق سوى الله تعالى فن حاو زهذه العقبة بتوفيز الله اياه فقد عات رتبته وعظمت در حمه فهوالذي يصدق قوله لاحول ولاقوة الابالله وقدذ كراأه الف ليس في التوحيد الأعقبتان احداهما النظرالي السماء والارض والشمس والقدمر والنعوم والنع وردا والمطروسا ترامحما دات والثانية النظرالي اختيارا كحيوانات وهي أعظم العقبتين وأخطرهم اوبقطهما كالسرالتوحيد فاذلك عظم توابهد والكلمة أعنى تواب المشاهدة التيهد والكامة ترجهافا رجع حال التوكل الى التبرى من الحول والقوة والتوكل على الواحد الحق وستضم ذلك عندذ كرا اللوا تفصل أعال التوكل انشاء الله تعالى

« (بيان ماقاله الشيوخ في أحوال التوكل)»

ليتبين أن شيأمنها لا يخرج عاذ كرناو اكن كل واحديشير الى بعض الاحوال فقدقال أبوس المأنا الديلي قلت لافي يزيدما التوكل فقال ما تقول أنت قلت ان أصابنا يقولون لوأن السباع والافاعي المبر عينك ويسارك ماتحرك لذلك سرك فقال أبويز يدنع هدذاقر ببوا كن لوان أهدل الجنة فالجنا رابنى يتنعمون وأهل النارفي النار يعذبون تموقع بكتمييز بينهماخر حتمن حلة التوكل فماذكرال كنف موسى فهوخبرعن إجل احوال التوكل وهوا اقام الثالث وماذ كره أبويز يدعبارة عن اعزانواع الما النبارة الذى هومن أصول التوكل وهوالعلم بالحكمة وأن ما فعله الله تعالى فعله بالواحب فلاعيمز بن المل ولفع النار وأهل الجنة بالاضافة الى أصل أامدل والحكمة وهذا أغض أنواع العلو و راءه سرالقدروا المود يزيد قلما يتكلم الاعن أعلى المقامات وأقصى الدرجات وليس ذرك الاحترازعن الحياة شرطال فلذكر المقام الاول من التوكل فقد احتر زأبو بكر رضى الله عنه في الغار اذسـ دمنا فذا كميات الأأن يقال فعلم الله فنا ذلك برجله ولم يتغير بسعيه سره أو فال المافعل ذلك شفقة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلال الرقوم

أخربرنا شعنا شيح الاس\_لامأروالنعيب السهر و ردى رجه الله قال أنا أبومنصورين خبر ون أجازة قال أناابو مجدالحسن ن على ن مجدا لحوهرى احازة قال أناأ بوعر ومحدين العباسين محدقالأنا أبوم دعى بن صاءد قال أنا الحسن بن الحسن المروزى قال أناعد دالله الن المارك قال أناالهيشم ابنجيل قال أنا كثير ابن سلم المداثني قال سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه قال أتى الني صلى الله عليه وسلم ر حل فقال مارسول الله افى دلذر باللسان وأ كثرذاك على أهلى فقالله رسول الله صلى اللهعليه وسلم أن أنت من الاستعفار فاني أستغفرالله في اليوم والليلة مائة مرة (وروى) أبوهر برةرضي اللدعنه

UK

الى

في حديث آخرفاني لاستغفرالله وأتوب اليه في كل يومماثة مرة (وروى) أبو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلى فأستغفر الله في الموممائة مرة وقال الله تعالى وتوبوا الىالله جمعاأيها المؤمنون لعلكم تفلون وقال الله عزوحل انالله محالتوابين وقال الله تعالى ماأيها الذين آمنه واتو بواالي الله تو به نصوحاالمو به أصل كل مقام وقوام كل مقام ومقتاح كل حال وهي أول المقامات وهي عثابة الارض للمناءفن لاأرض له لابناء له ومن لاتو به له لاحال لهولا مقامله واني عبلغ على وقدروسعي وحهدى اعتسبرت المقاطات والاعسوال وغراتها فراتها محمعها ألاثة أشياه بعد صهة الاعمان

من نصه واغايز ول التوكل بقول سره و تغيره لامرير حم الى نفسه والنظر في هـ ذا عجال ولكن مانى بان أن أمثال ذلك وأكثر منه لا يناقض التوكل فان حركة السرمن الحيات هو الخوف وحتى الوكلان مخاف مسلط الحيات اذلاحول العيات ولاقوة لهاالابالله فان احتر زلم يكن اتكاله على تدبيره ووله وقوته في الاحتراز بل على خالق الحول والقوة والتدبير وستل ذوالنون المصرى عن التوكل فقال المراار ماب وقطع الاسباب فغلع الارباب اشارة الى علم التوحيد وقطع الاسباب اشارة الى الاعمال وليس وينعرض صريح الحال وان كان اللفظ يتضمنه فقد لله زدنافقال القاء النفس في العمودية واخراحها والروبة وهذا اشاوةالي التبرى من الحول والقوة فقط وستل حدون القصارعن التوكل فقال ان كانالك عشرة آلاف درهم وعليك دانق دين لمتأمن انتموت ويمق دينك في عنقل ولو كان عليك منزآ لاف درهم دين من غيران تقرك الهاوفاه لاتماس من الله تعالى أن يقضم اعنك وهدا اشارة المجردالايمان بسعة القدرة وان في المقدو رات أسماما خفية سوى هذه الاسماب الظاهرة وسمثل أبو مدالة الفرشيءن التوكل فقال التعلق بالله تعالى في كل حال فقال السائل زدنى فقال ترك كل سد ومال الى مب حتى بكون الحق هو المتولى لذلك فالاول عام للقامات المالا والثاني اشارة الى المقام النفاصة وهومثل توكل امراهم صلى الله عليه وسلم اذقال له حمر مل عليه السلام ألك حاحة فقال الله فلا ذكان سؤاله سيبا يفضى الى سيب وهو حفظ حبر بلله فترك ذلك تقة بان الله تعالى ان وانفرحر بالذلك فلكون هوالمتولى لذاك وهذاحال مهوت غائب عن نفسه بالله تعالى فلم يرمعه وروهو حال عزيزفي نفسه ودوامه ان وحدابعد منه وأعز وقال أبوس عبدالخرا زالة وكل اضطراب الكون وسكون الااصطراب واحله يشيرالي المقام الثاني فسكونه بلااصطراب اشارة الىسكون للالهالو كيلو ثقته به واصطراب بلاسكون اشارة الى فزعمه المده وابتها له وتضرعه بن يديه كاضطراب الطفل بيديه الى أمه وسكون قلبه الى تمام شفقتها وقال أبوع لى الدقاق التوكل ثلاث رجان التوكل ثم التسليم ثم التفويض فالمتوكل يسكن الى وعده والمسلم يكتني بعلم وصاحب لنربض برضي يحكمه وهدذا اشارة الى تفاوت در حات ظروبالاضافة الى المنظو راليه فان العماهو اصلوالوعديتبعهوا كمريتب الوعدولا سعدان بكون الغالبعلى قلب المتوكل ملاحظة شيءمن النوالسيوخ فالتوكل أقاو يلسوى ماذ كرناه فلانطول بهافان الكشف أنفع من الرواية والنقل رد کرا بذاءابنعلق محال التوكل والله الموفق برجته واطفه

عند

المن

عليه

ليه

105

اليل

اميل

زواما

لاعن

5-2

أفان

المفهل

المنظر

ر بعظم

وتعالي

بالنقار

فلوناذ

توقيق

كرناأنه

موالغم

ofzig.

جنافاذ

»(بيان أعمال المتوكلين)» بوموى الإنالعم بورث الحال وامحال بثمر الاعمال وقديظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك فاعيان المبير بالقاب والسقوط على الارض كالخزقة الماقاة وكاللهم على الوضم وهد اظن الجهال فان ذلك ففالجنا والهو الشرع والشرع قدا أتني على المتوكلين فكيف يذال مقام من مقامات الدين بمعظو وات الدين بل كروا النفا الغطاء عنه ونقول انما يظهر تأثير التوكل في وكة العبد دوسعيه بعلمه الى مقاصده وسعى العبد واعاله فنباره اماأن يكون لاحل حل مافع هومفقو دعنده كالمساو تحفظ نافع هومو حودعنده كالادخار بين أها والفع ضارلم ينزل به كدفع الصائل والسارق والسباع أولازالة ضار قدنزل به كالتداوى من المرض دروال أمود حركات القبد لا تعدوه فده الفنون الاربعة وهو جلب النافع أو حفظه أو دفع الضار أو قطعه انشرا الذكرشر وط التوكل ودو حاته في كل واحدمنها مقرونا بشواهدالشرعة (الفن الأول) يه في جلب فالنع العفنقول فيمه الاسماب التي مهامجلب النافع على الاندر حات مقطوع به ومظنون ظنا يوثق به وسالا الرفوم وهمالاتمق النفس به ثقة قامة ولا تطمأن البه و الدرجة الاولى المقطوع به وذاكمثل

الاسماب التى ارتبطت المسمات بهابتقد يرالله ومشتثته ارتباط امطرد الايختلف كاأن الطعام اذاكان موضوعا بن يديك وأنت حاثع محتاج ولكنك است عداليد داليه وتقول أنامتوكل وشرط التوكل وا السعى ومداليد اليهسعي وحركة وكذلك مضغه بالاسنان وابتلاعه باطباق أعالي الحنثء في أسافه فهذا جنون محضوليس من التوكل في شئ فانك ان انتظرت أن يخلق الله تعالى فيك شبه عادون النزار نخلق في الخبز حركة المك أو يسخر ملكالمضغه التو يوصله الي معدتك فقد جهات سنة الله تعالى وكذاك لولمتز رعالارض وطمعت في أن يخلق الله تعالى نباتا من غير بذرا وتلدز و جتل من فيرا وقاع كإولدت مرسم عايما الملام فكل ذلك جنون وأمثال هذاعا بكثر ولأعكن احصاؤه فليس التوكل فيهذا المقام بالعمل بل بالحال والعلم أما العلم فهوأن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليدوالاسنان وقوة الحركة وانه الذي يطعمك ويسقيك وأمااكال فهوأن يكون سكون قلبك واعتمادك على فعل الله تعالى لاعلى اليدوالطعام وكيف تعتمد على صحة بدار ورعا تجف في الحال وتفلج وكيف نعول على قدرتك و رعايطرأ عليك في ألحال مايز يل عقلائو يبطل قوة حركتك وكيف تعول على حضور الطعام ورعا يسلط الله تعالى من يغلبك عليه أو يمعث حية تزعدك عن مكانك وتفرق بينك وبن طعامك وإذااحتل أمثال ذلك ولم يكن لهاعلاج الا بفضل الله تعالى فبذلك فلتفرح وعليه فلتعول فأنا كانهذا - اله وعلمه فلم داليد فانه متوكل والدرجة الثانية الاسباب التي ليست متيقنة ولكن الغال أنالمسدات لاتحصل دونها وكان احتمال حصولها دونها بعيدا كالذى يفارق الامصار والقرافل و يسافر في البوادي التي لا يطرقها الناس الانادراو يكون سفره من غير استعماب زادفهذ اليس شرطاني التوكل بلاستصاب الزادفي البوادى سنة الاولين ولايز ول التوكل به بعدأن يكون الاعتماد على فضل الله تعالى لاعلى الزاد كاسبق والكن فعل ذلك حائز وهومن اعلى مقامات التوكل ولذلك كان غفه الخواص فان قلت فهذا سعى في الهلال والقاء النفس في التهلكة فاعلم أن ذلك بخرج عن كونه حراما بشرطين أحدهما أن يكون الرجل قدراض نفسه وحاهدها وسواها على الصبرعن الطعام أسوعا ومايقار مه تحمث يصبرعنه بلاضيق قلب وتشوش خاطر وتعذرفي فكرالله تعالى والثاني أن بارا بحيث يقوى على التقوت بالحشنش ومأيتفق من الاشياء الخسيسة فبعده ذمن الشرطين لابخلافي غالب الامرفي البوادي في كل أسبوع عن أن يلقاه آدمي أو ينتهي الي علية أوقرية أوالي منس يحيتزى به فعيا به مجاهد انفسه والمحاهدة عادالتوكل وعلى هذا كان يعول الخواص ونظراؤهن المتوكلين والدليل عليه أن الخواص كان لاتفارقه الامرة والمقراض والحمل والركوة ويقول هذالافن في التوكل وسيمه انه علم ان الموادي لا يكون الماه فيها على وجه الارض وماحرت سنة الله تعالى صعوا الماه من البقر بغسر دلوولا حمل ولا يغلب وجود الحمل والدلوفي الموادي كايغلب وجود الحنبل والماء يحتاج المهلوضوئه كل يوم مرات ولعطشه في كل يوم أو يومس مرة فان المسافر مع حرارة الحركا لايصبر عن الماء وانصبر عن الطعام وكذلك بكون له توروا حدو رعما يتفرق فتنه كشفء وراوا يوجد المقراض والابرة في البوادي غالباء ندكل صلاة ولا يقوم مقامهما في الخياطة والقطع شام ووجدفى البوادى فككل مافى معنى هذه الاربعة أيضا يلقعنى بالدرجة الثانب قلانه مظنون طنالبر مقطوعاته لانه محتمل أن لا يتحرق الثو ب أو يعطيه انسان و ماأو محدعلى وأس البائر من يسقبوا يحتمل أن يتحرك الطعام محضوعا الى فيه فيمن الدر حتمن فرقان واسكن الثاني في معنى الاول ولهذا نفو لوانحاز الىشعب من شعاب الحيال حيث لاماء ولاحشيش ولايطر قهطارق فيهو حلس متوكلافهوا بهساع في هلاك نفسه كاروى أن زاهدامن الزهاد فارق الامصار وأقام في سفع جبال سبعاوا

وعقوده وشروطه فصارت مع الاعمان أر بعمة تم رأيتها فحافادة الولادة المعنو ية الحقيقية عثاية الطمائع الاربع التي جعلها الله تعالى باحرسنته مفدة للولادة الطمعية ومن تحقق حقائق هذه الاربعيلماكون المعوات ويكاشف بالقدروالآماتو يصبر لهذوق وفهم لكلمات الله تعالى المنزلات ومحظى محميع الاحوال والمقامات فكلهامن هذه الار بعظهرت وبها تهيأت وقا كدت فاحد الثلاث مد الاعان التوبة النصوح والثاني الزهد في الدنياوا لثالث تحقيق مقام العسودية مدوام العمللة تعالى ظاهراو باطنامن الاعال القلبية والقالبية من غسر فتو روقصور مرسستعان على اتمام هـذه الاربعة باربعة

ا كان المراو الموكل الموكل الموكل الموكل م فعدل حضور ما و بن مول فاذا الغالب شرطاني المن بغله كان بغله كان بغله 

light Y

واو انیأر مراغه دون ا ظاهره ورونه ورونه المالية المرون المالية الموكل المالية الموكل المالية الموكل المالية الموكل المالية

أخرى بهاتمامها وقوامها وهى قلة الكلام وقلة الطعام وقله المنام والاعتزال عن الناس واتفق العلاء الزاهدون والمشامح على أنهده الاربع بها تستقر المقامات وتستقيم الاحوال وبهاصاوالابدال أبدالا بتأسد الله تعالى وحسن توفيقه ونسن بالبيان الواضح انسائر المقامات تندرج في صية هذه ومنظفر بهافقد ظفر بالمقامات كلها أولهابعدالاعانالتوية وهى في مدأج تها تفتقر الى أحدوال واذاصحت تشتمل عدلي مقامات وأحوال ولايدفي ابتدائها من وجودزاج ووحدان الزاحر حاللانهموهية من الله تعالىء \_ لى ماتقرران الاحوال مواهدوحال الزحر مفتاح التوبة ومبدؤها قال رحل لشراكافي

الاسال احداشياحى يأتيني وبرزق فقعدسبعاف كاديموت ولميأته رزق فقال ماربان أحييتني فالتي برزقي الذى قعتلى والافاقيضى اليك فاوحى الله حلذ كره اليه وعزتي لار زقتك حنى لدخل الامصار وتقعد بين الناس فدخل المصر وقعد فعاءه هذا بطعام وهدذا بشرار فاكل وشرب واوحس في المسهمن ذلك فأوحى الله تعالى اليه أردت ان تذهب حكمتي زهدا في الدنيا أماعلت الفأنأرزق عبدى بأيدى عبادى أحب الىمن أن أرزقه بيدقدرتي فاذاالتباعد عن الاسباب كلها واغفالمكمة وحهل بسنة الله تعالى والعمل عو حب سنة الله تعالى مع الاسكال على الله عزو حل وونالاسباب لايناقض التوكل كاضر بناه مثلاق الوكيل بالخصومة من قبل والكن الاسباب تنقسم الى ظاهرةوالى خفية فعني التوكل الاكتفاء بالاسباب الخفية عن الاسبباب الظاهرة مع سكون النفس الى مسالسد لاالى السد فانقلت فاقولك في القعود في الباد بغير كسب أهو حوام أومباح أومندوب فاعلان ذاك ايس بحرام لان صاحب السياحة في البادية اذالم يكن مهلكا نفسه فهذا كيف كان لم كن مهلكانفسه حى يكون فعله حواما بل لا يعدان بأتيه الرزق من حمث لا يحتسب ولكن قد للخرعنه والصبر عكن الى أن يتفق ولكن لوأغلق باب البيت على نفسه بحيث لاطريق لاحداليه فعله ذلك حرام وان فتح باب البيت وهو بطال غيرمشخول بعبادة فالكسب والخروج أولى له ولكن لسفطه حراما الاأن يشرف على الموت فعند ذلك يلزمه الخروج والسؤال والكسبوان كان مشغول الفاب مالة غير مستشرف الى الناس ولامتطاع الى من يدخل من الباب فيا تيه برزقه بل تطلعه الى ففلالله تعالى واشتغاله بالله فهوأ فضل وهومن مقامات التوكل وهوأن يشتغل بالله تعالى ولايهتم برزفه فانالرزق بأتيه لامحالة وعندهذا يصيرماقاله بعض العلماءوهوأن العدلوهر سمن رزقه لطلمة كاوهرب من ااوت لادركه وأنه لوسأل الله تعالى أن لاير زقه الاستحاب له وكان عاصما ولقال له الحاهل كيف أخلقك ولاأوزقك ولذاك فال ابن عباس وضي الله عنهما اختلف الناس في كل شي الا والرزق والاحل فأنهم أجعوا على أن لارازق ولاعمت الاالله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لوتو كلتم على الله حق توكله لرزق كم كايرزق الطير تغدو خاصا وتروح بطاناولز الت بدعا أيكم الجبال وقال عيسى المالام انظروا الى الطيرلاتز رعولا تحصدولاتدخر والله تعالى ير زقها يومابيوم فان قلم نحن كبر بطونافا نظروا الى الانعام كيف قيض الله تعالى لهاهذا الخلق للرزق وقال أبو يعقو بالسوسي النوكلون تحرى أد زاقهم على أيدى العماد بلاتعب منهم وغيرهم مشغولون مكدودون وفال بعضهم السد كلهم في رزق الله تعالى لكن بعض هميا كل بذل كالسؤال و بعض هم بتعب وانتظار كالتعار ويضهمامتهان كالصناع وبعضهم بعز كالصوفية شهدون العز يزفيأ خذون رزقهم من يدهولا رون الواسطة الدرجة الثالثة ملابسة الاسباب التي يتوهما فضاؤها الى المسببات من غير تقة ظاهرة كالني ستقصى فى التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه وذلك يخرج بالكلية عن درجات توكل كلهاوهوالذى فسهالناس كلهم أعنى من يكتسب بالحيل الدقيقة اكتسابا مباحلا المباحفاما فذالبهة أوا كنساب بطريق فيه شبهة فذلك عاية الحرص على الدنيا والاتكال على الاسماب فلا فأنذال بطلالتوكل وهذامتل الاسباب التي نسيتها الىجلب النافع مثل نسبة الرقية والطيرة ولكى بالاضافة الى ازالة الضار فان الني صلى الله عليه وسلم وصف المتوكلين بذال ولم يصفهم بانهم السبون ولايسكنون الامصار ولايأخذون من أحدشا بلوصفهم بانهم يتعاطون هذه الاسساب ومنال هذه الاسباب التي يوثق بهافي المسبات عمايكثر فلاعكن احصاؤها وقال سهل في التوكل اله الالتدبير وقال ان الله خلق الخلق ولم يحميهم عن نفسه واغما حاجم بتدبيرهم واعله أراديه استنباط

الاسماب البعيدة بالفكرفهي التي تحتاج الى التدبيردون الاسباب الجلية فاذا قدظهرأن الاسبار منقسمة الى ما يخرج التعلق بهاءن التوكل والى مالا يخرج وأن الذي يخرج ينقسم الى مقطوع بهوال مظنون وأن المقطوع به لا يخرج عن التوكل عندو جود حال التوكل وعله وهو الانكال على مس الاسباب فالتوكل فيهابانحال والعلم لابالعل وأماالمظنونات فالتوكل فيهابا كحال والعلم والعراميا والمتو كلون في ملاسة هذه الاسمال على ثلاثة مقامات (الاول) مقام الخواص ونظرا ته وهوالذي مدرر فى الموادى بغير زاد ثقة بفضل الله تعالى عليه في تقويته على الصير المبوعاوما فوقه أو تسير حشيش إلى قوت أو تنميته على الرضامالوت ان لم يتيسر شي من ذلك فان الذي يحمل الزاد قد يفقد زاد ، أو يضل عن وعوت حوعافذاك عكن مع الزادكا أنه عكن مع فقده م (المقام الثاني) أن يقعد في بيته أو في مسجدولك في القرى والامصار وهذا أضعف من الاول ولكنه أيضامتوكل لانه قارك للهسب والاسبال الفاه معول على فضل الله تعالى في تدبير أمره من جهة الاستباب الخفية ولكنه بالقعود في الامصار منعرف لاسماب الرزق فان ذلك من الاسماب الحالبة الاأن ذلك لا يمطل توكله اذا كان نظره الى الذي يعفر سكان البادلايصال رزقه اليه لاالى مكأن البلداذ يتصورأن يغفل جيعهم عنهو يضميعوه لولافضلان تعالى بتعريفهم وتحريك دواءيهم (المقام الثالث) وأن يخرج و يكتسب اكتساماعلى الوحالا ذ كرناه في الباب الثالث والرابع من كتاب آداب الكسب وهـ ذا السعى لا يخر حـ ه أيضاء ن مقامل و التوكل اذالم يكن طمأننة نفسه الى كفايته وقوته وحاهه وبضاعته فان ذلك رعايه المه اله علا جيعه في لحظة بل يكون تظره الى الكفيل الحق يحفظ جيع ذلك وتدسير أسسا مه له بل يرى كيا وبضاعته وكفايته بالاضافة الى قدرة الله تعمالي كإيري القلم في يدا لملك الموقع فلا يكون نظره اليال الم بل الى ذلب الملك اله بماذا يتحرك والى ماذا يميل و ح يحكم ثم أن كان هـ ذا المكتسب مكتسب العالم الله ليفرق على المساكين فهو ببدنه مكتسب و بقلبه عنه منقطع فخال هـ ذا أشرف من حال القاعد في الما والدايل على الما الكوم الما الموالدايل على الما الكوم الما الموالدايل على الما الكوم الما الموالدايل الما الموالدايل الموالدايل الما الموالدايل الما الموالدايل الموالد الموالدايل الموالد الموالدايل الموالد كاسبق ان الصديق رضى الله عنه اليو يع ما كالافة أصبع أخد الاثواب تحت حصنه والذراع الم ودخدل السوق ينادى حتى كرهه المسلمون وقالوا كيف تفعل ذلك وقد أقت لخداا فة النبوزة ال لاتشغلونى عن عيالى فانى ان أضعتهم كنت لماسواهم أضمع حتى فرضواله قوت أهل بنت من المارية وال فلارضوا بذلك رأى مساعدتهم وتطييب قلوبهم واستغراق الوقت عصالح المسلمن أولى ويسغيرا يقاللم يكن الصديق في مقام التوكل فن أولى بهذا المقام منه فدل على أنه كان متوكلا باعتبار الأ الكسب والسعى بل باعتبارة طع الالتفات الى قوته وكفايته والعلم بان الله هومدسر الا كتسابوس وج الاسباب وبشروط كان يراعيما في طريق الكسب من الاكتفاء بقدر الحاحة من غير استكنار وفات أفينا وادخار ومنغيرأن يكون درهمه أحب اليهمن درهم غمره فن دخل السوق ودرهمه أحسالها درهم غيره فهوح يصعلى الدنياو محب لماولا يصح التوكل الامع الزهدف الدنيانع يصع الزهد التوكل فان التوكل مقام و را والزهد وقال أبو جعفر الحدادوهوشيخ الجنيدرجة الله عليهماوكان الداو المتوكلين أخفيت التوكل عشرين سنة ومافارقت السوق كنت أكتسب في كليوم ديناواولا إلى والع منه دانقاولا استر محمنه الى قيراط أدخل به الحمام بل أخرجه كله قبل الليسل وكان الحندلانكا أنصا فى التوكل بحضرته وكان يقول أستحي أن أتكام في مقامه وهو حاضر عندى واعدان الحلوس في الما ومود فى التوكل بعضرته وكان يقول استحيى ان المعامى مسامه وصوف سر مدور ما كنار وج للطاب المعالم الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية المسالة الماسية الماس التوكل الاعلى ضعف ولكن يقوى بالحال والعلم كتوكل المكتسب وان أم سالوا بل قنعواء ابعد

مالى أراك مهموماقال لانى ضال ومطلوب صلات الطريق والمقصد وأنامطلوب به ولوتينت كيف الطريق الى المقصد اطلبت واكن سنة الغمة أدركتني وليس لى منها خد الص الاأن أزحر فانزحر وقال الاصعى وأيت اعرابيا بالمصرة شتكي عينسه وهما سمل منهما الماء فقلتله ألاعم عينيل فقال لالان الطبيب زحرني ولاخرفهن لانز وفالزاح فالباطن حال عبها الله تعالى ولا بدمن و حودها للتائب ثم بعدالانز حار يحد العبدحال الانتماه قال بعضهم من لزم مطالعة الطوارق انتبه (وقال) أبوير يدعلامة الانتماه خس اذا ذ كرنفسه افتقر واذاذ كرذنيه استغفرواذاذ كرالدنما اعتبرواذاذ كرالاخرة

استشر واذاذ كرالمولي اقشعر (وقال) بعضهم الانتماه أواثل دلالات الخبراذا انتبه العبدمن , قدة غفلته أداه ذاك الانتباه الى الميقظ فاذا تبقظ ألزمه تيقظه الطلب اطريق الرشد فيطلب واذاطل عرف انهعلي غبرسديل الحق فيطلب الحقوير جمالياب تو بته م يعطى بانتماهه حال التهقظ (قال) فارس أوفى الاحوال التيقظ والاعتمار (وقيل) التيقظ تديانخط الملك بعد مشاهدة سدل النعاة (وقيل) اذاصت اليقظة كانصاحبهافي أوائل طريق التوبة (وقدل) المقطة خردة منجهة المولى لقاوب الخائف من تدلهم على طلب التوية فاذاعت مقطته نقل لدال الى مقام التوية فهداء احوال ثلاثة تتقدم

اليمفهذا أقوى فى توكلهم لكنه بعداشتهار القوم بذلك فقدصار لهم سوقافه وكدخول السوق ولايكون وأخل الموق متوكلا الابشروط كئيرة كماسبق فان قلت فالافضل أن يقعد في بيته أو يخرج وبتنسفاء لمانهان كان يتفرغ بترك الكسالفكروذ كر واخلاص واستغراق وقت بالعمادة وكان الكسب يشوش عليه ذلك وهوم مد الاتستشرف نفسه الى الناس في انتظار من يدخل عليه فعمل اليه فيأبل يكون قوى القلب في الصبر والاتكال على الله تعالى فالقعودله أولى وان كان يفطرب فلبعق البدت ويستشرف الى الناس فالكسب أولى لان استشراف القلب الى الناس سؤال الفل وتركه أهم من ترك الكسب وما كان المتوكلون يأخذون ما تستشرف اليه نفوسهم كان أحد بن منال قدام أبابكر المروزي ان يعطى بعض الفقراء شيأ فصلاعا كان استأجره عليه فرده فلماولي واله اجدالحقه وأعطه فانه يقبل فلمقه وأعطاه فأخذه فسأل أجدعن ذلك فقال كان قداستشرفت تد فرد فلاخرج انقطع طمعه وأيس فأخذو كان الخواص رحه الله اذا نظر الى عبد في العطاء أوخاف اعتبادالنفس لذلك لم يقبل منه شيأوقال الخواص بعدان سئل عن أعجب مارآه في أسفاره رأيت الخضر ورضى بعوبى ولكني فارقته خيفة ان تسكن نفسي المه فيكون تقصافي توكلي فإذا المكتسب اذاراعي آدابااكس وشروط نيته كإسبق في كتاب الكسب وهوان لا يقصديه الاستكثار ولم يكن اعتماده على ضاعته وكفايته كان متوكلا فان قلت فاعلامه عدم اتكاله على البضاعة والكفاية فأقول علامته الهان سرقت بضاعته أوخسرت تجارته أوتعوق أمرمن أمو ره كان راضيا به ولم تبطل طمأ نينته ولم بفطرب قلبه بل كان حال قلبه في السكون قب له و بعده واحدافان من لم يسكن الى شئ لم يضطرب لفذه ومن اضطرب لفقدشي فقدسكن اليهوكان بشر يعمل المغازل فتركهاوذلك لان البعادي كاتبه فالبلغني انك استعنت عدلى رزقك بالمغاؤل أرأيت ان أخد الله سمعك و بصرك الرزق على من فوقع فالثفقابه فأخرج آلة المغازل من يدهوتو كهاوقيل توكها انوهت باسعه وقصد لاجلها وقيل فعل والشامات عياله كاكان اسفيان جسون دينارا يقير فيها فلمات عياله فرقها فان قلت فدكيف بصوران يكوناه بضاعة ولايسكن المهاوهو يعلم ان المسب بغير بضاعة لاعكن فأقول بان يعلمان الذبنير زقهم الله تعالى بغير بضاعة فيهم كثرة وأن الذين كثرت بضاعتهم فسرقت وهلكت فيهم كثرة وان بوطن نفسه على ان الله لا يفعل به الامافيه صلاحه فان أهلك بضاعته فهو خبرله فلعله لوتر كه كان سبالفساددينه وقداطف الله تعالى به وغايته أن يموت جوعافيذ بغي أن يعتقدان الموت حوعا خبرله في الالخرة مهماقضى الله تعالى عليه مذلك من غير تقصير من جهته فإذا اعتقد جدع ذلك استوى عنده وجودالبضاعة وعدمها ففي الخبران العبدليهم من الليل بأعرمن أمو رالتعارة عمالوفعله لكان فيه هلاكه الروقاء فنظر الله تعالى اليهمن فوق عرشه فيصرفه عنه فيصبح كثيبا حزينا يتطير بجاره وابن عهمن سبقني البها مزدهاني وماهى الارجة رجه الله جاولذ الثقال عررضي الله عنه لأمالي أصبحت غنيا أوفقيرا فاني الزهدو الادرى أيهماخيرلى ومن لم يتكامل يقينه بهدنه الامو رلم يتصو رمنه التوكل ولذاك قال أوسلمان الدارانى لاجدين الى الحوارى لى من كل مقام نصيب الامن هدذا التوكل المبارك فانى ماشهمت منه والمعةهذا كلامهمع علوقدره ولميند كمركونهمن القامات الممكنة ولكنه قال ماأدركته ولعله أرادادواك انصاه ومالم يكمل الآعان بان لافاعل الاالله ولاوازق سواهوان كلما يقدره على العبدد من فقروعني وموتوحياة فهوخيرله عما يتمناه العبدلم يكمل حال التوكل فبناه التوكل على قوة الاعمان بهدنه الامور افحاراها كإسبق وكذاسا ترمقامات الدين من الاقوال والاعمال تندني على أصولهامن الاعمان و بالحمدلة Jay. النوكل مقام مفهوم ولكن يستدعى قوة القلب وقوة اليقين ولذلك قال سهل من طعن على التكسب فقد

والي

المور

14

لكنا

منالة

Silas

وفادانا

die

4

والحالة

العالة

للفيالة

والع

راعيا

Degul

نالمان

العال

اعتبارز

بالودار

ماوكان

اواولاا

CYL

اعاعه

الها

طعن على السنة ومن طعن على ترك التكسب فقد طعن على التوحيد فان قات فه ل من دوا ويتنع، الفد في صرف القلب عن الركون الى الاسباب الظاهرة وحسن الظن بالله تعلى في تيسير الاسباب المنياف فأقول نع هوأن تعرف أن سوء الظن تلقين الشيطان وحسن الظن تلقين الله تعالى قال الله نعالي جما الشيطان يمدكم الفقرو يأمركم بالفيشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلافان الانسان بطبعه مشغوف بسماء لخلا تخويف الشيطان ولذلك قيل الشفيق بسوء الظن مولع واذاانضم اليه الجبن وضعف القلب ومشاهد الرأ المتكامين على الاسماب الظاهرة والباعثين عليها غلب والظن وبطل التوكل بالكلية بلرؤن الفا الرزق من الاسباب الخفية أيضا تبطل التوكل فقد حكى عن عابد أنه عكف في مسجد ولم يكن له معلم فقالله الامام لواكتسبت لكان أفضل الث فلم يجبه حتى أعادعليه ثلاثافقال في الرابعة يهودي فيجوا المسعدة ومنى لى كليوم رغيفين فقال ان كان صادقافي ضمانه فعكوفك في المسعد خسرال ففال ماهذالولم تكن اماما تقف بين يدى الله و بين العبادم هذا النقص في التوحيد كان خسيرالك أذففان فرم وعديهودى على ضمان الله تعالى بالرزق وقال امام المسحدليون المصلين من أين تأكل فقال بالميز اصبرحتي أعدد الصلاة التي صليتها خلفك ثم أحييك وينفع في حسن الظن عجى الروق من فضل أنه إدفا تعالى واسطة الاسباب الخفية أن تسمع الحكامات التي فيم اعجا ثب صنع الله تعالى في وصول الزن اللي الى صاحبه وفيها عدائب قهرالله تعالى في اهلاك أموال الندار والاغنيا وقتلهم حوعا كاروى عن الما حذيفة المرعشي وقدكان خدم الراهيم بن أدهم فقيل له ما أعدب مار أيت منه فقال بقينا في طريق من المرا أيامالم نحدمه اما تم دخلنا الكوفة فأوينا الى مسحد خراب فنظر الى ابراهيم وقال باحديفة أريبال الناه الحوع فقات هومارأى الشيح فقال على بدواة وقرطاس فعثت به فكتب بسم الله الرجن الرحمان وأهد المقصود اليه بكل حال والمشار اليه بكل معنى وكتب شعرا

أناحامد أناشا كرأناذا كر \* أناحاثع أناضائع أناعارى هى ستة وأنا الضمن لنصفها م فكن الضمن لنصفها بابارى مدى لغيرك له فارخضتها و فاجعبيد لأمن دخول النار

تم دفع الى الرقعة فقال أخرج ولا تعلق قلبكَ بغير الله تعالى وادفع الرقعة الى أول من يلقاك فغرجنا المالية فأول من لقيني كان رجلاعلى بغلة فناولته الرقعة فأخذها فلما وقف عليها بكي وقال مافعل صاحب السلايغ الرقعة فقلتهو في المسجد الفيلاني فدفع الى صرة فيهاستماثة دينار عماقيت رجيلا آخرفاله الرب عنرا كبالبغلة فقال هد انصراني فعينت الى ابراهيم وأخبرته بالقصة فقال لاتمسها فالهجر الفيد الساعة فاما كان عدساعة دخه النصراني وأكب على وأس الراهم يقبله وأسلم وقال أبو يعفو وزألد الاقطع البصرى معتمرة بالحرم عشرة أمام فوحدت ضعفا فدنتني نفسي بالخروج فغرمنالا الوادى لعلى أحدشيا بسكن ضعفي فرأيت سلحمة مطروحة فاخذتها فوحدت في قلبي منها وحشة وكانا فائلا يقول لى حدت عشرة أمام وآخره مكون حظل سلهمة متغيرة فرميت مهاود خلت المسحدوقعدناا أنابر جل أعجمى قد أقبل حتى جلس بين يدى ووضع قطرة وقال هذه الدفقات كيف خصصتني مااا اعلمأنا كنافي البحرمنذعشرة امام وأشرفت السفينة على الغرق فنذرت ان خلصني الله تعالى أن أنصاف بهذه على أول من يقع عليه بصرى من المجاور بن وأنت أول من لقيته فقلت افقعها ففقعها فاذافيا ببر المله مصرى ولوزمقشور وسكركعاب فقبضت قبضةمن ذاوقبضةمن ذاوقلت ردالساقي الى أصابك هبابن منى اليكم وقد قبلتها ثم قلت في نفسي و زقك يسير البك من عشرة أمام وأنت تطلبه من الوادي وقال مناه المسعة الدينو رى كان على دين فاشتغل قلى بسببه فرأيت في النوم كان قائلا يقول ما خيل أخذت عليناها

التوبة ثم التــو بة في استقامتهاتحتاج الى المحاسة ولاتستقيم التوبة الا بالمحاسيمة (نقل)عن أميرا الومنين على رضى الله عنه انه قال حاسبوا أنف كم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبلأن تو زنواوتر بنواللعرض الاكبرعلى الله بومدًـذ تعرضون لاتخفى منكم خافية فالحاسبة معفظ الانفاس وضبطالحواس ورعابة الاوقات وايثار المهمات ويعلم العيدان الله تعالى أو حب علمه هذهالصلوات الخمسفي اليوم والليلة رحة منيه لعلمسطانه بعيده واستملاه الغفلة علمه K m\_ sale lago وتسترقه الدنيا فالصلوات الخمس ساسلة تحذب النفوس الي مواطن المسودية لاداء حق الربو سةوبراق العدد الماسية

وحذر

من كلصلاة الىصلاة أخرى ويسدمداخل الشيطان يحسن المحاسبة والرعاية ولايدخل في الصلاة الابعدد المقدعن القلسحسن النوبة والاستغفارلان خـ الف الشرع تنكت فى القلب نكتة سوداء وتعقدعليه عقدة والمتفقد المحاس يهيئ الماطن للصلاة بضمط الحوارح و معقى مقام المحاسة فيكون عند ذال اصلاته نور يشرق على أحزاء وقته الى الصلاة الاخرى فلاتزال صلاتهمنو رة تامة بنور وقته ووقته منورا معمورا بنو رصلاته وكان بعض الماسين بكت الصلوات في قسرطاس و ددعين كل صلاتين بماضاوكها ارتك خطيقةمن كلة غيبة اوامرآخرخط خطاو كلاتكام أوتعرك

الغدارمن الدين خذعليك الاخذوعا يناالعطاء فاحاسبت بعدذلك بقالا ولاقصابا ولاغد برهما وحكى لخين عن بنان الجمال قال كنت في طريق مكة أجيء من مصر ومعى زاد فيماء تني امرأة وقالت لي بابنان أنت عالى جال نعمل على ظهرك الزادو تتوهم انه لا برزقك قال فرميت بزادى ثم أتى على ولا ثلاث لم أكل فوحدت مماع خلالافي الطريق فقلت في نفسي أجله حتى يجى وصاحب فرعا يعطيني شيأ فارده عليه فاذا أنا بتلك شاهر الزازفقال في أنت قاح تقول عسى يجيء صاحب فا تخذمنه شيأتم رمت في شيرامن الدراهم وقالت رؤة النفهافا كتفيت بهاالى قريب من مكة وحكى أن بنانا احتاج الى جارية تخسدمه فاندسط الى أخوانه معلور المنه عنها وقالواهوذا يجيء النفيرفنش ترى ماموافق فلما وردالنفيراجمع رأيهم على واحدة وقالوا بحوار أنها تصلح له فقالوالصاحبها بكرهذه فقال انها ليست المبيح فاكواعليه فقال أنهالينان الحمال أهدتها نفغال المامرأة من سمر قند في ملت الى بنان وذكرت له القصة وقيل كان في الزمان الاول رحل في سفر ومعه فضان نرص فقال ان أكلته مت فوكل الله عز وجل به ملكاوقال ان أكله فارزقه وان لم يأكله فلا تعطه غمره بائير ويزل القرص معه الى أن مات ولم يأكله و بقى القرص عنده وقال أبوسعيد الخراز دخات البادية بغير للله والفاصابتني فاقة فرأيت المرحلة من بعيد فسررت بان وصلت شم فيكرت في نفسي أني سكنت والمحكات بالزن على غبره وآليت أن لا أدخل المرحلة الاأن أجل اليها فحفرت لنفسي في الرمل حفرة ووار بتحسدى ويعز البالى صدرى فسعت صوقافي نصف الليل عاليا ما أهل المرحلة ان المتعالى ولماحدس نفسه في هذا يفها الرمل فالمقوه فعام عقفاخر حونى وحلوني الى القرية و روى أن رحلالا زم ما بعر رضي الله عنه رى لل الناه و بقائل بقول ماهذاها حزت الى عر أوالى الله تعالى اذهب فتعلم القرآن فانه سيغنيك عن ما بعر دمان المسالر حل وغابحتى افتقده عرفاذاهو قداعترل واشتغل بالعنادة فعاءه عرفقال له افى قداشتقت النفاالذي شغاك عني فقال اني قرأت القرآن فاغناني عن عمر وآل عرفقال عررحك الله فالذي ودن فيه فقال وحدت فيه وفي السماء رزقكم وما توعدون فقلت رزقي في السماء وأناأ طلبه في الارض ويعروقال صدقت فكان عر بعدذلك يأتيه و محلس اليه وقال أبوجزة الخراساني عيتسنة من لنبن فبيناأنا أمشى في الطريق اذوقعت في بقرفنا زعتني نفعي أن أستغيث فقلت لاوالله لاأستغيث المنت هذاا كاطرحى مرساس البعر رحلان فقال أحدهماللا خرتعال حيى نسدراس هذا البعر حديثه للابغع فيه احد فأتوا يقصب وبأرية وطموا وأس البثر فهممت أن أصيح فقلت في نفسي الي من أصيح هو رفانه أربمنه ماوسكنت فبمنا أنابعدساعة اذأنا بثي حاءوكشف عن رأس البثر وأدلى رحله وكانه يقول انهي الفافي في همهمة له كنت أعرف ذلك فتعلقت مه فاخر حنى فاذا هوسم عفر وهمف في ها تف ما أما بعقوب مزة أبسهذا أحسن نحيناك من التلف بالتلف فشست وأناأقول نهانى حيائى منك أن أكشف الهوى م وأغنيتني بالفهم منك عن الكشف حت الي تلطفت في أمرى فابدرت شاهدى يه الى غائبي واللطف بدرا اللطف ـة وكان تراويت لى الغيب حتى كانما ، تشرف بالغيب أنكف الكف المنا أراك وبي منهيدتي الم وحشية ، فتؤنسني باللطف منك و بالعطف ي بهاقا وتحسي عباأنت في الحد حقف و وذاعب كون الحياة مع الحسف أتصلق

فيها مها ومنالهذه الوقائع ممايكثر واذا قوى الأيمان به وانضم اليه القدرة على الجوع قدراً سبوع من غير المناهدة من صدر وقوى الايمان بانه ان لم يسق اليه رزقه في أسبوع فالموت خيرله عند الله عز وحسل ولذلك

(بيان توكل المعمل) »

وقال مناه مسعنه ثمالتوكل بهذه الاحوال والمشاهدات والافلايتم أصلا

علناها

اعلم أن من له عيال فكمه يفارق المنفر دلان المنفر دلايصم توكله الابام بن أحدهما قدرته على الحرع أسبوعامن غبراستشراف وصيق نفس والاخرأبواب من الاعان ذكرناهامن جلتهاان بطيب نفأ بالموت ان لم يأته رزقه على بان رزقه الموت والحوع وهو وان كان نقصافي الدنيافهو ز مادة في الآزر فبرى انهستى المهخمرال زقين له وهو رزق الاخرة وانهذاهوا لمرض الذى مهيوت ويكون راضا مذلكوانه كذاقضي وقدرله فبهدذا يتم التوكل للنفردولا يحو زتكليف العيال الصبرعلي الحوعولا عكن أن يقر رعندهم الاعان بالتوحيدوأن الموتعلى الحوعر زق مغبوط عليه في نفسه ان آنفن ذاكنادرا وكذاسائرأ تواب الاعان فاذالا يكنه في حقهم الاتوكل المكتسب وهو المعام الثالث كنوكل أبى بكر الصديق رضى ألله عنه اذخر ج للكسب فامادخول البوادي و تراد العيال توكلافي حقه مار القعودعن الاهتمام بالرهم توكلاف حقهم فهذا حرام وقد يفضى الى هلاكهم و بكون هومؤاخذا بهما التحقيق أنه لافرق بينهو بمن عياله فانه ان ساعده العيال على الصبر على الحوع مدة وعلى الاعتداد ولقدا بالموت على الحوع رزفا وغنيمة في الاخرة وله أن يتوكل في حقهم و نفسه أيضاعيال عنده ولا يحوزا أن نضيعها الأأن تساعده على الصبرعلى الحو عمدة فان كان لا يطمقه و يضطرب عليه قلبه وتشور عليه عبادته لم يجزله التوكل ولذلك وي ان أباتراب المخشى نظر الى صوفى مديده الى قشر بطيزا الله النفا بعد الاثة أيام فقال له لا يصلح لل التصوف الزم السوق أى لا تصوف الامع التوكل ولا يصم التوكل الموية لمن بصبرعن الطعام أكثرمن ثلاثة أيام وقال أبوعلى الروفيارى اذا قال الفقير بعد خسسة آيام أناحاله النوكا فالزموه السوق ومروه بالعمل والكسب فاذابذته عياله وتوكله فدما يضر بددته كتوكله في عياله واغا والأ يفارقهم في شي واحدوهوان له تمكليف نفسه الصبرعلى الحو عوليس له ذاك في عياله وقدانكنف للثمن هذاأن التوكل ليس انقطاعاءن الاسباب بل الاعتماد على الصبر على الحوع مدة والرضا بالون وغماء ان تأخر الر زق ناد واوملازمة السلادو الامصار أوملازمة البوادي التي لاتخلوعن حشيش ومامي الوفا محراه فهذه كلهاأ سباب البقاء والمنمعنوعمن الاذى اذلايكن الاسترا وعليه الابالصبر والتوكل في تنزعا الامصارأ قرب الى الاسباب من التوكل في البوادي وكل ذلك من الاسباب الأأن الناس عدلوا الى الناس أسباب أظهرمنها فليعدوا تلك أسبابا وذلك اضعف ايمانهم وشدة حرصهم وقلة صبرهم على الاذي الملو الدنيالاحل الا تخرة واستيلاه الحبن على تلوجهم الساءة الظن وطول الامل ومن نظرفي ماكون المادم السموات والارض انكشف له تحقيقاان الله تعالى درالمك والملكوت تدبير الايحاو والعدر زه والمالا تولة الاضطراب فان العاجزعن الاضطراب لم يجاو زور زقه أما ترى المجنسين في بطن أمه لماان كالمستعلى عاجزاءن الاضطراب كيف وصل سرته بالامحتى تنتهى اليه فضلات غذاء الام يواسطة السرة وإبكر عل فلا ذلك بحيلة الحنين عملاا نفصل سلط الحب والشفقة على الاملت مفاحت أما بت اضطراران العه الله تعالى اليه عااشة لفي قلبهامن فارائح عمالم يكن له سن عضع به الطعام حدل وزقه من البالله الغالم الذى لا يحتاج الى المضغ ولانه لرخاوة مراجه كأن لا يحتمل الغذاء الكشيف فأدراه أللبن اللطيف في العالم الامعندانفصاله على حسب حاحته أفكان هذا يحيله الطفل أوجيله الام فاذاصار تحيث بوافقه الفال الملكور الكنيف أنبتله أسنانا قواطع وطواحين لاجل المضغ فاذا كبرواستقل يسرله أسماب التعلم وسلا أذانك سعيل الا خرة فعينه بعد البلوغ جهل عض لانه مانقصت أسماب معيشته بملوغه بل زادن فله الهادفال مكن قادراعلى الاكتساب فالان قد قدر فزادت قدرته نعم كان المشفق عليه شخصا واحد داوهي الام والرض الابوكانت شفقته مفرطة حدافكان طعمه وسقيه في اليوم مرة أومرتين وكان اطعامه بتسليط الذها المورف الحبوالشفقةعلى قلبه فكذلك قدساط الله الشفقة والمودة والرقة والرحة على قلوب المسلين بلاه الملفايا

فمهالا بعند عنقط تقطة لمعتبر ذنو به وحركانه فيما لابعنيه لتضييق المحاسمة محارى الشيطان والنفس الامارة بالسوء اوضع صدقه فيحسن الافتقاد وحصه على تحقيق مقام العمادوهذا مقام المحاسمة والرعاية يقعمن ضرورة عدة التو بة (قال) الحنيد من حسنت رحالته دامت ولايته ووسئل الواسطى أى الإعمال أفضل قال مراعاة السر والمحاسسة فى الظاهر والمراقسة في الماطن وبكمل أحدهما بالآخرو بهماتستقم التوية والمراقية والرعاية حالانشر يفان ويصران مقامينشر يفين بعدان بعصة مقام التوبة وتستقيم التوبة على الكال بهما فصارت الحاسة والمراقبة والرعاية من ضرو رةمقام التوية (اخــيرنا) ابوزرعة

4

كفا

این

امات

da's

:41

وان

400

.Ju

الدكافة حتى ان كل واحدمنهم اذاأحس ععماج تألم قلبه ورق عليه وانبعث له داعية الى ازالة عاجته فدكان الشفق عليه واحدا والآن المشفق عليه ألف وزيادة وقدكانو الايشفقون عليه لانهم رأوه في تفالة الام والاب وهومشفق خاص فارأوه عتاجاولو رأوه يتمالساط الله داعية الرجة على واحد من الملن أوعلى حماعة حتى الخذونه و يكفلونه فعار وى الى الآن في سنى الخصب يتم ود مانحوعام عانه عاجزعن الاضطراب وليسله كافل خاص والله تعالى كافله بواسطة الشفقة ألثي خافها فيقانوب عباده فلماذا ينبغي أن يشتغل قلبه مر زقه بعدالبلو غولم يشتغل في الصبا وقدكان النفق واحدا والمشفق الاتن الف نع كانت شفقة الام أقوى وأحظى ولكنها واحدة وشفقة آحادالناس وانضعفت فعرجمن مجوعهاما يفيد الغرض فكمن يتيم قديسر الله تعالى له حالاهو أحسن من عالمن له أبوام فينجبر ضعف شفقة الاتحاد بكثرة المشفقين و تأرك التنج والاقتصار على قدرالضرورة ولقد أحسن الشاعر حيث يقول

عولا

النا

و كل

بساو

11

شوش

51

21/15

ناحانه

وانا

كئنا

المانونا

5,00

وكل

دلوا الى

لاذى

2,0

جرى قلم القضاء عمايكون يه فسمان التحرك والسكون حنون منك أن تسعيار زق م ويرزق في غشاوته الحنان

فانقات الناس يكفلون المتيم لانهم يرونه عاجزا بصباه وأماهذا فبالغ فادرعلي الكسب فلا يلتفتون اليه ويفولون هومثلنا فلعتم دلنفسه فأقول ان كان هذاالقادر بطالافقد صدقوا فعليه الكسب ولامعنى أوكل في حقه فإن التوكل مقام من مقامات الدين يستعان به على التفرغ لله تعالى فاللبطال والتوكل إن كانمشتغلاباللهملازمالم مدأو بيت وهومواظ على العلم والعبادة فالناس لا يلومونه في ترك المس ولا يكلفونه ذاك بل اشتغاله ما له تعالى يقرر حمه في قلوب الناسحي يحملون اليه فوق كفايته الفاعليه ان لا يغلق الياب ولايهرب الى حيل من بين الناس ومار وى الى الا "ن عالم أوعابد استغرق الوقات الله تعالى وهوفي الامصارف ات حوعاولا يرىقط بل لوأراد أن يطع حاعة من الناس بقوله لدرعليه فان من كان لله تعالى كان الله عز وحل له ومن اشتغل بالله عز و حل ألقي الله حمه في قلوب ناس و مفرله القلوب كاسخر قلب الام لولدهافقد در برالله تعالى الملك والملكوت تدبيرا كافيالاهل النوالماكوت فن شاهدهذا التدبيروثق بالمديروات غليه وآمن ونظر الى مدير الاسباب لاالي الاسباب المادروند برايصل الى المستغل به الحلو والطيو رالسمان والثياب الرقيقة والخيول النفسة على ونه وال الواملامحالة وقد يقع ذلك أيضا في بعض الاحوال الكن دمره تدبيرا يصل الى كل مشتغل بعبادة الله ان كال العالى في كل أسبوع قرص شعيراً وحشيش بتناوله لا عالة والغالب انه يصل أكثر منه بل يصل ما يزيد وابكل على فدرالحاحة والمفاية فلاسم لترك التوكل الارغسة النفس في التنع على الدوام ولدس الثياب إرارا العه وتناول الاغذية اللطيفة وأدس ذلك من طريق الا تخرة وذلك قد لا يحصل بغيرا صطراب وهو ن الما فالغالب أيضا ليس محصل مع الاضطراب واغما محصل نادراوفي النادرا بضافد يحصل بغيراضطراب فأننا الرالاضطراب صعيف عندمن انفعت بصرته فاذلك لايطمئن الى اصطرابه بل الى مدمراللك قهاانا والكوت تدبيرا لامحاوز عبدمن عباده رزقه وانسكن الانادراندوراعظما يتصور مثله في حق المضطرب وسلال اذاانكشفت هده الامو روكان معه قوة في القلب وشعاعة في النفس أغرما فاله الحسن البصري رجه دنونه فانفال وددتان أهل البصرة في عيالي وان حبة بدينار وقال وهب بن الو ردلو كانت المعاء نحاسا والار والرض رصاصا واهتمت مرزق اظننت اني مشرك فاذافهمت هـ قده الامو رفهمت أن التوكل مقام الفنا الاورفانفسه ويمكن الوصول اليهلن قهرنفسه وعلت أنمن أنكر أصل التوكل وامكانه أنكرهعن نبلاه ملافاياك أنتجمع بين الأفلاسين الافلاس عن وجود المقام ذوقا والافلاس عن الاعمان به علما قاذا

احازةعن النخلف أي بكرالشيرازي قال سمعت المعدد الرجن السلمي يقدول سمعت الحسن الفارسي يقول مععت الحريرى بقول أمرناه\_ذامسيءعلى فصلن وهوان تلزم نفسك المراقبة لله تعالى ومكون العلم على ظاهرك قامًا (وقال) المرتعش المراقسة مراعاة السر الاحظة الحق في كل محظمة ولفظمة قال الله تعالى أفن هوقائم على كل نفس عاكست وهذا هوعلم القيامو بذلا يتم علاكالومعرفةالزمادة والنقصان وهوان يعل معيارحاله فعاينتهوس الله وكله\_ذاملازم لعهةالتو بةوصهةالتوبة ملازم لهالان الخواطر مقدمات العزائم والعزائم مقدمات الاعال لان الخواطر تحقق ارادة القلب والقلب أمسير

عدت المكر رقع على مدى من الانحتسان استغلت بالتقوى والتوكل شاهدت بالتهر بقمه ما يسعث المكر رقع على يدى من الانحتسان استغلت بالتقوى والتوكل شاهدت بالتهر بقمه ما قوله تعالى ومن يتق الله يحيه له مخرجا و مرزقه من حيث الانحتسالا تمة الاانه لم يتكفل المأن برزة على الطير ولذا الذا الاطعمة فاضى الاالرزق الذى تدوم به حياته وهذا المضمون مبذول لكل من النا بالضامن واطمأن الي ضائه فان الذي أحاط به تدبير الله من الاسساب الحفيدة المرزق اعظم عماله المخلق بل مداخل الرزق الاختصى وعجار به لايه تدى المهاوذ الثلان ظهوره على الارض وسده في الما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وأسرار السماء الايطاع عليها ولهذا دخل حاعة على المنا فقال ماذا تطلبون قالوا نظلما الله قال الله قال الله قال الله قال المنا وقال أحد بن عسى الخراز كنت في المادية فنالتي حو عشد بدفعلت في المالا الله قال المناف ا

ويزعم أنهمنا قدريب وأنالانضيع من أنانا ويسألنا على الاقتارجهدا ي كانا لانراء ولايرانا

فقدفهمت أنمن اندكمرت نفسه وقوى قلبه ولم يضعف بالحن باطنه وقوى اعانه بتدبيرالله ما كان مطمئن النفس أمدا واثفابالله عز وحل فان أسوأحاله أن عوت ولابدأن بأتيه الموت كإباني ليس مطمئنا فاذا تمام التوكل بقناعة من جانب وفاء بالمضمون من جانب والذي ضعن رزق الغائر بهذوالاسباب التي دبرها صادق فاقنع وجرب تشاهد صدق الوعد تحقيقاء ايرد عليك من الارزا العييمة التي لم تكن في ظنات وحسانات ولا تدكن في توكلت منتظر اللاسماب بل السمالاسماب تمكون منتظر القلم المكاتب بللقل المكاتب فانه أصل حركة القلموالمحرك الاول واحد فلابنيغ يكون النظر الااليه وهذاشرط توكل من مخوض البوادى بلازادأو يقعدفي الامصار وهوخامل الذىله ذكر بالعبادة والعلم فاذاقنع في الموم والليلة بالطعام مرة واحدة كيف كان وان لم يكن من الله وتو بخشن بليق بأهل الدين فهذا يأتيه من حيث يحتسب والايحتسب على الدوام بل يأتيه اضعا فتركه التوكل واهتمامه بالرزق غاية الضعف والقصورفان اشتهاره بسد فاهر محاب الرزق البهانوا من دخول الامصار في حق الخامل مع الا كتساب فالاهتمام بالرزق قبيع بذوى الدين وهو بالعلاق لانشرطهم القناعة والعالم القانع بأتيه رزقه ورزق جاعة كثيرة وانكانوا معه الااذاأرادان لابأ من أيدى الناس ويا كل من كسبه فذلك له وحه لا تق بالعالم العامل الذي سلوكه بظاهر العلم والعمل يكن لهسم بالباطن فان الكسب عنع عن السربالفكر الباطن فاشتغاله بالسماوك مع الاخذمن بم يتقر بالى الله تعالى عا يعطيه أولى لانه تفرغ لله عز و حل واعانة للعطى على نيل الثوابومن الى عارى سنة الله تعالى علم أن الر زق لدس على قدر الاساب ولذلك سأل بعض الا كاسرة حلماء الاحتى المرز وق والعاقل المحروم فقال أراد الصانح أن يدل على نفسه اذلورزق كل عاقل وحرم كل أم لظن أن العقل رزق صاحبه فلمار أواخلافه علوا أن الرازق غيرهم ولا ثقة بالاسباب الظاهرة ولوكانت الارزاق تحرى على الحام ملكن اذاهن جهلهن البهائم

ه (بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالاسساب ضرب مثل ) هـ العلم ان مثال الخالق مع الله تعالى مثل طائفة من السؤال وقفو الى ميدان على باب قصر المائدة

الحوارخ ولاتعرك الا بعدرك القلبالارادة وبالراقبة حسم مواد الخواطر الرديثة فصار منتمام المراقسة تمام التوية لانمن حصر الخواطركني مؤنة الحوارح لانبااراقية اصطلام عروق ارادة المكاره من القلب وبالحاسة استدراك ما انفات من المراقسة (أخبرنا) أبوزرعةعن انخاف عن السلمي قال معت أيا عمان المغربي يقول أفضل ما يمازم ألانسان فيهدذا الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة العلى بالعلواذا صحت التدوية ضحت الانابة قال ابراهمين أدهماذا صدق العبد في تو بته صار منسالان الانابة النابة التوبة (وقال)أبوسعيدالقرشي المنب الراحيع عن كل شي شفله عن الله الى

المسدا ومن لم الذكو اخطاه النقوا النقوا الركوااا الخلمة علمانا الفلان الوية وأ الوية وا المائة المعاد العلان الموادع الم فرجة له: مانح وانا.

الله وقال بعضهم الانابة الرجوع منه اليهلامن شي غيره فن رجعمن غبره اليهضيع أحدطرفي الانابة والمنب على الحقيقة منالميكن لهوجع واهفرجع المهمن رجوعه ع يرجعمن دجوع رحصوعه فيمقى شعا لاوصف له فاعاس يدى الحق مستغرقافي أعبن الحمع ومخالفة النفس و رؤية عيوب الافعال والحاهدة تحقق بعقيق الرعابة والمراقسة بهقال أوسلمانمااستحسنت من نفسي علا فاحتسبه (وقال) أبوعبدالله السحرى من استحسين شيامن أحواله فىحال ارادته فسدت عليه ارادته الاأن يرحع الى ابتدائه فبروض نفسه انياومن لميزن نفسه عيران الصدق فعاله وعليه لايماغ مملغ الرجال ورويةعيوب الافعال

عنادون الى الطعام فاخرج اليهم غلانا كثيرة ومعهم أرغفة من الخبزو أمرهم ان يعطوا بعضهم رغيفين غفن وبعضهم رغيفارغيفاو يجتهدوافى أن لا يغفلواعن واحدمنهم وأعرمنا دماحتى نادى فيهمأن كنواولاتنعلقوا بغلماني اذاخر جوااليكم بلينبغي أنيطمئن كلواحدمنكم في موضعه فان الغامان سنرون وهممأمو رون بان يوصلوااليكم طعامكم فن تعلق بالغلان وآذاهم وأخذر غيفين فاذا فتع ماب الدانوخ جاتبعته بغلام كونموكلابه الىأن أتقدم لعقوبته في ميعادمعلوم عندى والمني أخفيه منا ؤذالغان وقنع برغيف واحدأ تاءمن يدالغلام وهوساكن فانى اختصه يخلعة سفية في المعاد اذكورادقو بة الا تخرومن منتفى مكانه والكنه أخذرغيفين فلاعقو بة عليه ولاخلعة لهومن لعاه غلان فاأوصلوااليه شيأفبات الليلة جاثعاغير متعفط للغلان ولاقا ثلاليته أوصل الى رغيفا فانفدا أستو زره وأعوض ملكي اليمه فانقسم السؤال الى أربعة أقسام قصم غابت عليهم بطونهم فلم لتنتوا الىالعقو بةالموعودة وقالوامن اليوم الى غدفرج ونحن الاست حائعون فبادر وا الى الغلمان أنوهموأخذوا الرغيفين فسبقت العقو بةاليهم في الميعاد المذكو رفندموا ولم ينفعهم الندم وقسم كواالتعلق بالغلمان خوف العقو بقوالكن أخذوا رغيفين لغلبة الحوع فسلوامن العقو بقوما فازوأ الالمفوقهم فالواانا نجاس عراى من الغلان حتى لا يخطؤنا والكن ناخذاذ أعطونا رغيفا واحداو نقنع فللنانفو زبالخلعة ففاز وابالخلعة وقسم رابع اختفوافي زواما الميدان وانحرفوا عن مرأى أعين للمان وفالوا ان اتمعونا وأعطونا فنعنا مرغمف وآحدوان أخطؤنا فاستناشدة الحوع الليلة فلعلنا نقوى النوا التعط فننال رتبة الوزارة ودرجة القرب عندا المك فانفعهم ذلك اذاتبعهم العلان فى كل إوبة وأعطواكل واحدرغيفا واحداو جرى مثل ذلك أياماحتى اتفق على الندو ران اختفى ثلاثة في إربة ولرتفع عليهم أبصار الغلمان وشغلهم شعل صارف عن طول النفتيش فباتوافى حوع شديد فقال أنانمهم ليتناتعرض ماللغلمان وأخذناطعامنا فاسناقطيق الصبر وسكت الثالث الى الصباح فنال درحة القربوالو زارة فهدذامثال الخلق والميدان هوالحياة في الدنياو باب الميدان الموت والميعاد لحبول يوم القيامة والوعد بالو زارة هو الوعد بالشهادة للتوكل اذامات حائعا راضيامن غيرتا خبرذلك لىسادالقيامة لان الشهداء أحياء عندر بهم يرزقون والمتعلق بالغلان هوالمعتدى في الاسباب الفلان المسخر ونهم الاسساب والجالس فظهرالميدان عرأى الغلمان هم المقيون في الامصار في رامات والمساجد على هيئة السكون والمختفون في الزواياهم السائحون في البوادي على هيئة التوكل الاساب تتبعهم والرزق يأتيهم الاعلى ميل الندو رفان مات واحدمتهم جاءمار اضيافله الشهادة القرب منالله تعالى وقدانقهم الخاق الى هدده الاقسام الاربعة ولعلمن كل ماثة تعلق بالاسباب معون وأقام سبعة من العشرة الباقية في الامصارمت عرضين للسدب عدر حصورهم واشتهارهم وساح بالبوادي ثلاثة وتسخط منهما تنان وفازيا اقرب واحدولعله كان كذلك في الاعصار السالفة وأما الاتن الارك الاسماب لاينتهمي الى واحدمن عشرة آلاف (الفن الثاني في التعرض لاسباب الادخار) فن صله عال مارث أوكس أوسؤال أوسد من الاسساب فله في الادخار والا ثقة أحوال الاولى أن يأخذ واحته في الوقت فيأ كل ان كان حاثعا وبلدس ان كان عاريا ويشترى مسكنا مختصرا ان كان محتاجا غرق الباقي في الحال ولا أخذه ولا يدخره الابالق درالذي يدوك بهمن يستحقه ويحتاج اليه فيدخره الهداه النية فهذاه والوفي عو حب التوكل تحقيقا وهي الدرجة العلياه الحالة الثانية المقابلة لهذه فرجاله عن حدود التوكل أن يدخراسنة في افوقها فهذا ليس من المتوكلين أصلاو قد قيل لايدخر الحوانات الاثلاثة الفارة والنملة والن آدم والحالة الثالثة أن يدخر لار بعين بوما فادونها فهذاهل

موحب حرمانه من المقام المحمود الموعود في الا تخرة للتوكلين اختلقوا فيده فذهب سهل الى انديز عن حدالتوكل وذهب الخواص الى أنه لا يخرج مار بعين وماو يخرج عايز يدعلى الاربعين وفال أو طالب المكى لايخرج عن حدالتوكل بالزيادة على الاربعين أيضاوهذا اختلاف لامعني له بعد يجوز أصل الادخار بع يحو زأن يظن ظان أن أصل الادخار يناقص التوكل فاما التقدير بعدد ذلك ولامرا لهوكل توابموعودعلى رتبة فانه يتوزع على تلك الرتبة وتلا الرتبة لها داية ونهاية ويعي اعل الهايات السابقين وأصحاب البدرايات أصحاب المين ثم أصحاب المين أيضاعلى درجات وكذلك السابفون وأعالى در حات أصحاب المهن تلاصق أسافل درحات السابقين فلامعني للتقدير في مثل هذا بل الفقن ان التوكل بقرك الادخار لايتم الا بقصر الامل وأماعدم آمال البقاء فيبعد اشتراطه ولوفي نفس فانذال كالممتنع وحوده أماالناس فتفاوتون في طول الامل وقصره وأقل درجات الامل يوم وليلة فادونهمن الساعات وأقصاهما يتصوران يكون عرالانسان وبمنهما درحات لاحصراف فنلم ومل كثرمن نهر أقرب الى المقصود عن يؤمل سنة وتقييده مار بعن لاحل ميعادموسي علمه السلام بعيد فان الثالوانية ماقصد بهابيان مقدارمارخص الامل فيمولكن استحقاق موسى لنيل الموعود كان لايتم الابعد أرمعن يومالسر جرتبه و بامثاله سنة الله تعالى في تدريج الامو ركافال علمه السلام ان الله خرطينة آدميل أربعن صياحا لان استحقاق تلك الطمنة التخمر كان موقوفاء لى مدة مبلغها ماذ كرفاذ اماو واوالسن لايدخرله الاحكم ضعف القلب والركون الى ظاهر الاسمات فهوخارج عن مقام التوكل غمروا ثفي ما ماه التدبير من الوكيل الحق نحفاما الاسساك فان أسباب الدخل في الارتفاعات والزكوات تشكر ربتكرر السنبن غالبا ومن ادخرلا قلمن سنة فلهدر حة يحست قصر أمله ومن كان أمله شهر سن لم تمكن درحنا كدرحة من أمل شهراولادرحة من أمل ثلاثة أشهر بلهو بمنهما في الرتبة ولاعنع من الادخار الانهر الامل فالافضل ان لا يدخر أصلاوان ضعف قلبه ف كلما قل ادخاره كان فضله أكثر وقدر وى في النار الذي أمرصلي الله عليه وسلم علما كرم الله وجهه وأسامة أن يغسلاه فغسلاه وكفناه ببردته فلما دفنه فال لاصابه انه يبعث بوم القيامة ووحهه كالقمر ليلة المدر ولولاخصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالنمر الضاحية قلنا وماهى بارسول الله قال كان صواما قواما كثير الذكريقة تعالى غيرانه كان اذاحا والنا ادخرحلة الصيف لصيفه واذاحاء الصيف ادخرحلة الشتاء اشتاقه ثم قال صلى الله علمه وسلم بل أفل ماأوتنتم اليقين وعزيمة الصبرا كحديث وليس الكو زوالشفرة ومايحتاج اليه على الدوام في معنى ذا فان ادخاره لأينقص الدرحة وأمانو بالشتاء فلا يحتاج المه في الصيف وهذا في حق من لا ينزع غلب معوما و بترك الادخار ولاتستشرف نفسه الى أيدى الخلق بل لا يلتفت قليه الاالى الوكيل الحق فان كان سنند وجامعه فىنفسه اضطرابا يشغل فليه عن العبادة والذكر والفكر فالادخارله أولى بل لوامسك ضيعة بلونا واغراذ دخاها وافيا بقدركفايته وكان لايتفرغ قلبه الابه فذلك له أولى لان المقصود اصلاح القل ليتوردان كرفيفه الله و رب شخص يشغله و حودالمال و رب شخص يشغله عدمه والمحذو رما يشغل عن الله عز و حل مرض ال والافالدنيا في عينها غير محذورة لاو حودهاولا عدمها ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسال الكانوم أصناف الخلق وفيهم التمار والمحترفون وأهل الحرف والصناعات فلميأ مرالتا جربترك تحارته ولاالهنز الكاذلة بترك حوقته ولاامرالتارك لهما بالاشتغال بهسما بلدعاالكل الى الله تعالى وأرشدهم الى أن فوزه ماوطنو ونجاتهم في انصراف قلوبهم عن الدنياالي الله تعالى وعدة الاشتغال بالله عز وحل الفاح فصواب الحيواز الضعيف ادعار قدر حاحته كان صواب القوى ترك الادخاد وهدا كلمحكم المنفر دفاما المعيل فلا الزالة و يخرج عن حددالتوكل بادخار توت سنة لعياله حبرا اضعفهم وتسكمنا لقلو بهم وادخارا كثرمن ذال الخرج

منضر ورة صهة الانابة وهـوفي تحقيق مقام التوبة ولاتستقيم التوبة الابصدق المحاهدة ولا يصدق العدفي المحاه\_دة الأبو حود الصير (وروى)فضالة الن صيدقال سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول المحاهدمن حاهدنفسه ولايترداك الابالصروأ فضل الصبر الصبرعلى الله بعكوف الهم عليه وصدق المراقبة له بالقلب وحسم مرواد الخواطر والصير ينقسم الى فرض وفضل فالفضل كالصبرعلي أداء المفترضات والصيرعن المحرماتومن الصمر الذىهو فضل الصبر على الفقر والصبر عند الصدمة الاولىوكمان المصائب والاوجاع وترك الشكوى والصبرعلى اخفاء الفقر والصير على كتم المنع والكرامات

bu

25

شاريا

اماعر

641

.kc

قر ب

اذكار الاضا

مناما

الأن

الدرح

وإذانه

انبعص

فداخا

الله

الكوى

Kek-

عندر

مكلفه · "Y

المروى

المرخف

الماناه

ورؤية العبروالآيات و وحوه الصير فرصا وفضلا كثبرة وكثير من الناس من يقوم بهذه الاقسام من الصبر ويضيق عن الصبرعلي الله بلز ومصحمة المراقبة والرعاية ونفي الخواطر فاذاحقيقة الصبركائنة فالتوبة كمنونة المراقمة فى التوبة والصبرمن أعز مقامات الموقنيين وهو داخل في حقيقة التوبة (قال بعض العلماء) أى شي أفضل من الصمر وقدد كرهالله تعالى في كلامه في نيات وتسعين موضيعاوما ذكرش أبهذاالعدد وصحة التوبة تحتوى علىمقام الصيرمع شرفه ومن الصير الصبر على النعصمة وهوأن لا بصرفها في معصية الله تعالى وهذا أيضاداخل في صدة التو به وكان سهل بن عبد دالله يقول

ببطل التوكل لان الاسباب تتكر رعند تكر والسنين فادخاره مايز يدعايه صعف قلبه وذلك بنانص قوة التوكل فالمتوكل عبارة عن موحد قوى القلب مطمئن النفس الي فضل الله تعالى واثق فدبره دون وجود الاسباب الظاهرة وقدادخررسول الله صلى الله عليه وسلم لعماله قوت سنة ونهيى اماين وغيرها أن تدخرله شيأ الغدونهسي الالاعن الادخارف كسرة خبزادخرهاليفطر عليها فقال صلى الهعليه وسلمأ فق بلالاولا تخش من ذى العرش اقلالاوقال صلى الله عليه وسلم اذاستلت الاتمنع واذا أعطيت فلاتخبأ اقتداء بسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم وقد كان قصر أمله يحيث كان اذابال تمممع ز بالماء ويقول مايدريني لعلى لا أبلغه وقد كان صلى الله عليه وسلم لوادخر لم ينقص ذلك من توكله اذكان لا يثق عا ادخره والكن عليه السلام ترك ذلك تعلم اللاقو ياءمن أمته فان اقو ياء أمته ضعفاه الاضافة الى قوته وادخر عليه السلام لعماله سنة لالضعف قلب فيه وفي عماله ولكن ليسن ذلك الصعفاء من المته بل أخبران الله تعالى بحب أن تؤتى رخصه كا بحب أن تؤتى عزاعمه تطبيبا اقلوب الضعفاء مىلاننم يبهم الضعف الى الياس والقنوط فيتركون المسو رمن الخبر عليم بعزهم عن منتهى الدرحانف أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الارجة للعالمن كالهم على اختلاف أصنافهم ودرحاتهم واذانهمت هذاعات أن الادخار قديضر بعض الناس وقد لأيضرو بدل عليهماروي أبوأمامة الباهلي أرمض اصحاب الصفة توفى فساوحدله كفن فقال صلى الله عليه وسلم فتشوا تو به فو حدوا فيسه دينارين فداخل ازاره فقال صلى الله عليه وسلم كيتان وقدكان غيره من المسلمين يموت ويخلف أموالا ولايقول الذفحة وهذا يحتمل وجهن لان طاله يحتمل حالين أحدهما انه أرادكيتين من الناركا قال تعالى للرى بهاجباههم وجنوبهم وظهو رهم وذلك اذا كان حاله اظهار الزهد والفقر والتوكل مع اللاسعنه فهونوع تلبيس والشانى أن لايكون ذلك عن تلبيس فيكون المدني به النقصان عندرجة كاله كإينقص من حال الوجه أثر كيتين في الوجه وذلك لا يكون عن تلبقس فانكل الخلفه الرحل فهو نقصان عن در حته في الا تخرة اذلا يؤتى أحدمن الدنياشيا الانقص بقدره من الاخرة وأمابيان أن الادخارمع فراغ القلب عن المدخرليس من ضرورته بطلان التوكل فيشهدله اروىءن شرقال الحسين المغازلي من أصابه كنتءنده ضعوة من النهار فدخل عليه رحل كهل بمرخفيف العارضين فقام اليه شرقال ومارأيته قام لاحد غيره قال ودفع الى كفامن دواهم وقال اشتر المن اطب ما تقدر عليه من الطعام الطيب وما فال في قط مثل ذلك قال فعينت بالطعام فوضعته فأكل مهوما وأيته أكل مع غيره قال فأكلنا حاجتناو بقي من الطعامشي كثير فأخذه الرحل و جعه في ثوبه وجهمعه وانصرف فعيت من ذلك وكرهته له فقال لى بشراء لك أنكرت فعله قلت نع أخذ بقية الطعام منغراذن فقال ذاك أخونافتع الموصلي ذار فااليوم من الموصل فاغا أرادأن يعلناأن التوكل اذاصح لم بكون ولذكر فرمعه الادخار (الفن الثالث في مباشرة الاسباب الدافعة للضر والمعرض الخوف) اعلم أن الضررقد وجل ورض الخوف في نفس أومال وليس من شروط التوكل ترك الاسماب الدافعة رأسا أما في النفس الله الكانوم في الارض المسبعة أو في مجاري السيل من الوادي أو تحت الحدار الماثل والسيقف المنكسر لحنزل كالكافال منهى عنه وصاحبه قدعرض نفسه للهلاك بغير فائدة نع تنقسم هذه الاسماب الي مقطوع وزد الإوظنونة والى موهومة فترك الموهوم منهامن شرط النوكل وهي الى نسدتها الى دفع الضر رنسسة والمالكي والرقية فأن الكي والرقية قديقدم به على المحذور دفعالماية وقع وقديسة عمل بعذنز ول المحذور ب الله الزالة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم صف المتوكلين الابتراء المحكو الرقية والطيرة ولم يصفهم بانهم نذال الخرجواالىموضع باردام بادسواجبة والحبة تلدس دفعالل بردالة وقع وكذلك كل مافى معناهامن

ين

4

ja

14.

مله

200

is

أغار

ال

30

اقل

رقل الله

الاسماب نع الاستظهار بأكل التوم مثلاعند الخروج الى السفر في الشتاء ته يعيد القوة الحرارة من الباطن رعايكون من قبيل التعمق في الاسساب والتعويل عليها فيكاديقر بمن الكي بخلاف الجبة ولترا الأسياب الدافعة وان كانت مقطوعة وجه اذاناله الضررمن انسان فانه اذا أمكنه الصبر وأمكنه الدنو والثشني فشرط التوكل الاحتمال والصبرقال الله تعمالي فاتخذه وكملا واصبرعلي مايقولون وفال تداتي ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال عزوجل ودع أذاهم وتوكل على الله وفال سعدانه وتعالى فاصبركا صبرأ ولوالعزم من الرسل وقال تعالى نعم أجر آلعاملين الذين صبر واوعلى وجم توكلون وهذافي أذى الناس وأماالصبرعلى أذى الحيات والسيماع والعقارب فترك دفعهالس من التوكل في شئ اذلافائدة فمه ولا براد المدي ولا يترك السعى لعينه بل لاعانته على الدين ونرار الاسبابههنا كترتبها في الكسب و جاب المنافع فلانطول بالاعادة وكذلك في الاسباب الدافعة عز المال فلأبنقص التوكل باغلاق باب البيت عند الخروج ولأبان يعقل البعيرلان هذه أسباب عرف والما سينة الله تعالى اما قطعاوا ماظنا وإذلك قال صلى الله عليه وسلم للاعرابي الأافهمل البعيروقال توكلت على الله اعقلها وتوكل وقال تعالى خذوا حذركم وقال في كيفية صلاة الخوف وليأخذوا ألمنه وقال سجانه وأعدو الهمما استطعتم من قوة ومن رباط الخيدل وقال تعالى الوسي عليه السلامال بعبادى ليلاوالقصن بالليل اختفاء عن أعين الاعداء ونوع تسدب واختفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغاراخة فاعن أعن الاعداء دفع اللضر روأخ ذ السلاح في الصلاة ليس دافعا قطعا كقلل وأياة اكحمة والعقر بفانه دافع قطعاولكن أخذالسلاح سبب مظنون وقدبينا انالظنون كالمقطوع وانما للمفر الموهوم هوالذى يقتضي التوكل تركه فان قلت فقد حكى عن جماعة ان منهم من وضع الاسديد على الموجد كلية والدين الموجد كالمتعدد والمتعدد فانهوان كان صحيحاني نفسه فلايصلح للاقتداء بطريق التعلم من الغير بل ذلك مقام رفيع في الكرامان النافي وليس ذلك شرطافي التوكل وفيه أسرار لايقف عليهامن لمينته اليها فان قلت وهل من علامة أعلي الله وإلى قدوصات اليها فأفول الواصل لايحتاج الىطاب العلامات ولكن من العلامات على ذلك المقام المانة والمعيد عليه أن يستخرلك كلب هومعل في أهابك يسمى الغضب فلا يزال يعضك و يعض غيرك فان عفرال البلود هذا الكاب يحيث اذاهيج وأشلي لم يستشل الاباشارتك وكان معضرالك فرعما ترتفع درجتال اليال فسر يستخرلك الأسد الذي هو - لك السباع وكلب دارك اولى بأن يكون مستخر الك من كلب البوادى وكاب عليمة الهابية المال والمناطقة المالية الظاهر فان قلت فأذا أخذا لمتوكل سلاحه حذرامن العدو وأغلق باله حذرامن اللص وعقل بعبره حارا والثالة من أن ينطلق فيأى اعتبار يكون متوكلافأقول يكون متوكلابالعلم والحال فأما العلم فهوأن بعلم الاتر اللصان اندفع لم ينددفع بكفايته في اغلاق الباب بل لم يندفع الأبدفع الله تعالى اماه فتكم من باب بفاق المعالا ولابنفع وكمن بعبر يعقل ويموت أويفات وكمن آخذ سلاحه بقتل أويغلب فلاتتكل على هلسوندي الاستباب أصلابل على مسم الاستباب كاضر بناالذل في الوكمل في الخصومة فأنه ان حضروا حفل ولافو المحل فلايتكل على نفسه ومعله بلعلى كفاية الوكيل وقوته موأما الحال فهوأن بكون راضيات فرني يقضى الله تعالى به في بيته ونفسه و يقول اللهم ان سلطت على ما في البيت من بأخذه فهو في سبال والوالد راض بحكمك فانى لاأدرى أن ما أعطيتني هبة فلاتسترجعها أوعارية ووديعة فتستردها ولاأدريا ورؤر رزقي أوسبقت مشيئتك في الازل بانه رزق غيرى وكيفما قضيت فاناراض بهوما أغاقت البابعم فلاأما من قضائك وسعفطاله بل حرماعلى مقتضى سنتك في ترتيب الاسماب ولا ثقة الا بك مامسب الأسمار المعاولا

الصير على العافية أشد من الصــمعلى الملاء (وروی) عن بعض العجابة بلينابالضراه فصبرنا وباينا بالسراءفلم نصير ومن الصير رعاية الاقتصاد في الرضا والغضب والصيرعن محدة الناس والصبرعلى الخول والتواضع والذل داخل في الزهددوان لم يكن داخـ لا في التو بة وكل مافات من مقام التوية من المقامات السنيةوالاحوالوحد في الزهد وهو ثالث الاربعة التي ذكرنا وحقيقة الصبر تظهرمن طمأنينة النفس وطمأنينها من تزكيتها وتزكيتها بالتوية فالنفس اذاتزكت بالتو بةالنصوح زالت عناالشراسة الطبيعية وقلة الصبرمن وجود الشراسة للنفس وابائها واستعصائها والتوية النصوح تلن النفس

W,

وتخرحها من طسعتها وشراستها الى اللمنالان النفس مالحاسة والمراقبة تصفووتنطفئ نبرانها المتأجه عتابعة الهوى وتبلغ بطمأنينتها محل الصاومقامه وتطمستن في معارى الاقدار (قال أبوعبدالله) النباجيله عماد يستحيون من الصبر ويتلقفون مواضع أقداره مالرضا تلقفا (وكان) عربن عبدالعزيز يقول أصححتومالي سر ورالامواقع القضاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عداس حن وصاه اعسلاله ماليقسن في الرضافان لم بكن فانفى الصيرخيرا كثيرا (وفي الخير)عن رسول اللهصلي اللهعليه وسلمن خيرماأعطى الرحل الرضاعاقسم الله تعالىله فالاخبار والات ارواله كاماتفي فصلة الرصاه شرفه أكثر

فذاكان هذاحاله وذلك الذىذ كرناه عله لمخرج عن حدودالتوكل بعقل المعروأ خذالسلاح واغلاق المائم اذاعادفو حدمتاعه في المست فينبغي أن يكون ذلك عنده تعمة حديدة من الله تعالى وان لم عدوبل وحدهمسر وفانظرالي قلمه فان وحده راضااو فرحا بذلا على الهماأخذ الله تعلى ذلك منه اللزيدرزقه فحالا مخرة فقدصم مقامه في التوكل وظهرله صدقه وان تألم قلمه به ووحد قوة الصر فداناه انهما كان صادقافي دعوى التوكل لان التوكل مقام بعد الزهد ولا يصح الزهد الاعن النامف على مافات من الدنياولا يفرح عاياتي بل يكون على العكس منه فكيف يصم له التوكل بع ورهم المقام الصبر ان أخفاه ولم طهر شكواه ولم بكثر سعيه في الطاب والتعسس وان لم يقدر على ذلك في اذى بقلبه وأظهر الشكوى بلسانه واستقصى الطلب بمدنه فقد كانت السرقة مزيد اله في ذنبه من مناله ظهرله قصو رهعن جميع المقامات وكذبه في جميع الدعاوي فيعدهذا بنبيغي أن يحتم ـ دحتى الصدق نفسه في دعاويها ولايتدلى بحمل غرو رهافانها خدداعة إمارة بالسوء مدعية الخبرفان قلت لكف كمون المتوكل مال حتى وخدفا قول المتوكل الانخلو بيته عن متاع كقصعة بأكل فيهاوكو فر بربمنه واناه يتوضأمنه وحراب محفظ به زاده وعصا يدفع بهاعدوه وغير ذالكمن ضرو رات المعشة وزائان البيت وقديد خلف يدهمال وهو عسكه لحد عتاحافيصرفه اليه فلأبكون ادخاره على هـذه بمنه طلالتوكله وليس منشرط التوكل اخراج الكو زالذى بشر بمنه والحراب الذى فيه ذاده وغاذاك فيالما كولوفى كلمال زائده لي قدرالضر و وةلان سنةالله حارية بوصول الخرالي لغراءالمتوكلين في زواما المساحدوما حرت السنة بتفرقة الكيزان والامتعة في كل يوم ولافي كل ببوع والخروج عن سنة الله عزو حل ليس شرطافي التوكل ولذلك كان الخواص بأخد في السفر لجلوال كوة والمقراض والابرة دون الزادلكن سنة الله تعالى حارية مالفرق بن الامرين فان النفكيف يتصو رأن لامحزن اذاأخذمتاعه الذى هومحتاج اليهولا يتأسف عليهفان كان لايشتهيه فاسكه وأغلق الباب عليه وان كان أمسكه لانه يشتميه كاحته اليه فكيف لايتأذى قليه ولا يحزن المعل بينهو بمن ما يشتهيه فأقول اغما كان محفظه ليستعمن به على دينه اذ كان يظن أن الخبرة له في البكون لهذلك المتاع ولولا أن الخسرة له فسعل رزقه الله تعلى والماعطاء اماه فاستدل على ذلك فغراثا ببرالله عزو حلوحسن الظن بالله تعالى معظنه أن ذلك معن له على أسباب دينه ولم يكن ذلك عدسقطوعانه اذيحمل انتكون خبرته في أن يمتلي بفقده ذاك حيى ينصف في تحصيل غرضه و يكون LK96 إه في النص والتعب أكثر فل الخذه الله تعالى منه بتسليط اللص تف مرطنه لانه في حمد ع الاحوال والمراق القرالله حسن الظن به فيقول لولاأن الله عزو حل علم أن الخيرة كانت لى في وحودها الى الاتن والخيرة والمال والا تنفي ومهال أخذهامني فعيل هذا الظن يتصوران يندفع عنه الحزن اذبه يخرج عن أن يكون رجهالاساد من حيث انهاأساب بل من حيث انه يسرهامسب الاسباب عنا يقو تلطفا وهو كالمريض بندى الطبيب الشفيق برضى عايفعله فان قدم اليه الغذاء فرح وقال لولا أنه يعرف أن الغذاء ينفعني رواحف والنويت على احتماله لما قريه الى وان أخرعنه الغذاء بعد ذلك أيضافر حوقال لولا أن الغذاء فرنى و سوقني الى الموت الما حال بيني و بينه وكل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض والنوا والوالدالشفق الحاذق بعد إالط فلا يصحمنه التوكل أصدا ومن عرف الله تعالى وعرف أفعاله أدركا ورؤسنته في اصلاح عداده لم مكن فرحه بالاسماب فانه لا يدرى اى الاسماب خيرله كافال عررضي الله بغما فالاالا اصحت غنيا أوفق مرافاني لاأدرى إيهما خيرلى فكذلك ينبغي أن لايسالي المتوكل يسرق لأسبار اعهاولا سرق فانه لايدرى إجماخ مراه في الدنيا اوفي الا خرة فيكم من متاع في الدنيا يكون سيب

33

لذفع

عالى

183

وعلى

لدس

كقتا

إواغا

دوعلى

周し

الحان

هلاك الانسان وكمن غنى يبتلي واقعة لاحل غناه يقول باليتني كنت فقيرا \*(بيان آداب المتوكلين اذاسرق متاعهم)

للتوكل آداب في متاع بسه اذاخر جعنه و (الاول)؛ أن يغلق الماب ولا يستقصى في أسساب الحفظ كالتماسهمن الحبرآن الحفظ مع الغلق وكهمعه أغلافا كثيرة فقد كان مالك بن دينار لا بغلق ما مولكن يشده بشريط و يقول لولا الكلاب ماشددته أيضا ، (الثاني)، أن لايترك في البيت متاعات من عليه السراق فيكون هوسد معصنتهم أوامساكه بكون سد هجان رغبتهم ولذلك الماأهدى الغيرا الى مالك بن دينار ركوة قال خده الاحاحة لى الما قال لمقال بوسوس الى العدوأن اللص أخذها فكنه احتر زمن أن بعصى السارق ومن شغل قليه يوسواس الشيطان بسرقتما ولذلك قال أيوسلمان هذام ضعف قلوب الصوفية هذا قدزهد في الدنياف اعليه من أخذها مرالثالث) و أن ما يضطر اليزك فى البيت ينبغي أن ينوى عند خر وجه الرضاع القضى الله فيهمن تسليط سأرق عليه ويقول ما الخذه السارق فهومنه فيحل أوهو في سمل الله تعالى وان كان فقيرا فهوعليه صدقة وان لم يشترط الفر فهوأولى فيكون له نبتان لواخذ عفى أوفقير احداهماأن يكون ماله مانعاله من المعصية فانهر عاستغني مه فيتوافى عن السرقة بعده وقد زال عصيانه ما كل الحرام لما ان جعله في حل والثمانية أن لا يظام ملما آخرفيكون ماله فداهلالمسلم خزومهما ينوى حاسةمال غمره عال نفسه أوينوى دفع المعصبة عن الدارق أوتخفيفها عليه فقد نصم المسلمن وامتثل قوله صلى الله علمه وسلم أنصرا خالا ظالماأو مظلوماو نصرالظالمأن تمنعهمن الظلم وعفوه عنه اعدام الظلم ومنع له وليتحقق أنهذه النية لاتضرووجه من الوحوه اذليس فيهاما يسلط السارق و يغير القضاء الازلى ولكن يتحقق بالزهد نيته فان أخذماله كان له بكل درهمسعمائة درهم لانه نواه وقصده وان لم يؤخذ حصل له الاجرابطا كار ويعنرسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ترك العزل فاقر النطقة قرارها ان له أج غلام ولدله من ذلك الجماع وعاش فقتل فيسسل الله تعالى وانلم ولدله لانه لس أمرا لولدا لاالوقاع فاما الخلق والحياة والرزق والبغاه فليس اليه فلوخلق لـ كان ثوابه على فعله وفعله لم ينعدم ف كذلك أمر السرقة عد (الرابع) اله اذاورد المال مسر وقافيذ بغى أن لا يحزن بل يفرح ان أمكنه و يقول لولاان الخبرة كانت فيه الماليه الله نعالى ثم ان لم يكن قد جعله في سديل الله عز وحل فلا يمالغ في طلبه وفي اساءة الظن بالمسلمين وان كان قدمه فسديل الله فينرك طلبه فانه قد قدمه ذخيرة لنفسه الى الاخرة فان أعيد عليه فالاولى أن لا يقبله بعد أن كان قد جعله في سديل الله عز وجل وأن قبله فهوفي ملكه في ظاهر العلم لان الملك لا يز ول مجرد الله النية والكنه غيرمحبوب عندالمتو كلمن وقدروى ان ابن عرسرقت فاقته فطلم احتى اعيام قال فيسبل الله تعالى فدخل المحدفصالى فمه ركعتبن فهاه ورحل فقال ما إماعه دارجن ان ناقتك في مكان كلا فلبس نعله وقام عمقال استغفر الله و جلس فقيل له ألاتذهب فتاخذها فقال اني كنت قلت فيسبل الله وقال بعض الشيوخ رأيت بعض اخواني في النوم بعدموته فقلت مافعل الله بك قال غفرلي وادخلي الجنة وعرض على مناذلى فيها فرايتها قال وهومع ذلك كئيب مزين فقلت قد غفر لك ودخلت الجنة الوطفه وأنتخرين فتففس الصعداء ثمقال نعم انى لاأزال حزينا الى توم القيامة قلت ولمقال انى ارأيت مناذل الوهوم و فى الحنة رفعت لى مقامات فى عليين مارأيت مثلها فعارايت ففرحت بهافل اهممت بدخولهاالدى منادمن فوقها اصرفوه عنها فليست هذه له اغماهي لمن أمضى السميل فقلت وماامضاء السبيل ففل المالله على لى كنت تقول الشئ انه في سعيل الله مم ترجع فيه فلو كنت أمضدت السعيل المضيد الله وحكى والجهامن بعض العبادعكة أنه كان ناعًا الى جنب رحل معه هميانه فانتبه الرحل ففقدهميانه فاتهمه به فقال فالدواء

منأن تحمى والرضا غرةالتو بةالنصوحوما تخلف عسدعن الرضا الابتقافه عن التوية النصوح فاذن تحمع التوبة النصوح طال الصير ومقام الصبروحال الرضاومقام الرضاوالخوف والرحاءمقامان شريفان من مقامات أهل البقين وهما كائنان فيصلب التوبة النصوح لان خوفه جله على التوية ولولاخوفه ماتاب ولولا رحاؤه ماخاف فالرحاء والخوف شلازمان في قلب المؤمن و يعتدل الخوف والرجاء للتائب المستقم في التو بقدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل وهوفى سياق الموت فقال كيف تحدك قال أحدني أخاف ذنو فى وأرحورجة ربى فقال مااجتعا في قلب عدفهدا الموطنالا أعطاه الله مارحا وآمنه

أخذ

فيما

الحاا

عنه

الصد

الو كا

يه فعي

الفاو

محله

القال

ظالك

كنت

المكر

184

العدل

ala

وشك

بعضاا

استعل

البت

القامة

علىهفهذ

المرض

العطش

الطاء

كالكيو

النوكلة

اخردر -

النخاص

مما مخاف وحاه في تفسير قوله تعالى ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة هو العبد يذنب الكمائرتم يقول قدهلكت لاينفعني عل فالتائب خاف فتاب ورحا المغفرة ولايكون التائب تائباالاوهوراج خائف ثمان التائب حث قيد الحوارح عن المكاره واستعان بنع الله على طاعة الله فقد شكرالنع لانكل حارحةمن الحوار - نعة وشكرها قيدهاعن المصيةواستعمالهافي الطاعة وأى شاكر للنعة أكبرمن التائب المستقيم فاذا جم مقام التو بة هذه المقامات كلهافقد جمع مقام التو بقحال الزجر وحال الانتماء وحال التيقظ ومخالفة النفس والنقوى والمحاهدة و رؤيةعموب الافعال والانابة والصيروالرضا والمحاسبة والمراقسة

لا كان في هميانك فذ كرله فقمله الى البيت و زنه من عنده ثم بعد ذلك أعلم أصحابه انهم كانوا أغذوا الهميان فرحامعه فعاءه ووأصحابه معه وردواالذهب فابي وقال خذه حلالاطسا فحاكنت لاعود فمال اخرجته فيسبيل الله عز وحل فلي يقبل فالحواعليه فدعا ابناله وحعل بصره صرراو يمعث بها الى الفقراء حتى لم يسق منه شيَّ فه كذا كانت أخلاق السلف وكذلك من أخذر غيفاليعطيه فقدرافغاب عنه كان يكره رده الى البيت بعد اخراجه فيعطيه فقيرا آخر وكذلك يفعل في الدراهم والدنانير وسائر الصدقات و(الخامس)، وهوأقل الدرحات أن لا يدعوعلى السارق الذي ظلم الاخذفان فعل طل نوكاه ودل ذلك على كراهته وتأسفه على مافات و بطل زهده ولو بالغ فيسه بطل أجره أيضافها أصيب هافغ الخبرمن دعاعلى ظالمه فقدانتصر وحكى أن الربيح بن خيثم سرق فرس له وكان قيمته عشرين الفاوكان قائما يصلى فلم يقطع صلاته ولم ينزعج اطلبه فعاءه قوم يعز ونه فقال أماانى قد كنت رأيته وهو علاقيل ومامنعك أنتز جوهال كنت فعاهوأحسالي من ذلك يعني الصلاة فععلوا مدعون عليمه ففاللانفعلوا وقولواخيرافاني قدجعلتها صدقةعليه وقيل لبعضهم فيشئ قدكان سرق له ألاتدعوعلي ظالك قالماأحب أنأ كون و واللشيطان عليه قيل أرأيت لوردعليك قال لا آخذه ولا أنظر اليه لافى كنت قد أحللته له وقيل لا خرادع الله على ظالمك فقال ماظلمني احدثم قال انحاظلم نفسه ألا يكفيه الكين ظلم نفسه حتى أزيده شرا وأكثر بعضهم شتم الحجاج عند بعض الساف في ظلم فقال لا تغرق في المه فالاله تعالى بنتصف العداج عن انتها عرضه كما نتصف منه بن اخذماله ودمه وفي الخمران البدليظل المظلة فلا يزال يشترظ لمهو يسمدتي بكون عقدار ماظله تم يمقى للظالم عليه مطالبة عازاد عليه يقتص له من المظلوم عه (السادس)ع أن يغتم لأجل السارق وعصياً نه وتعرضه لعذاب الله تعالى وشكرالله تعالى اذحعله مظلوما ولم يحقله ظالما وحعل ذلك نقصافي دنماه لانقصافي دينه فقدشكا بص اناس الى عالم انه قطع عليه الطريق وأخد ماله فقال ان لم يكن التعم انه قد دصار في المسلمين من بنعله فاأكثره نغث عالات فانصت للمسلمن وسرق من على بن الفضيل دنانبر وهو يطوف البيت فرآه أبوه وهو يبكى و يحزن فقال أعلى الدنانبرتبكي فقال لاوالله ولكن على المسكين أن يسدل يوم النامة ولاتكون له حجة وقيل لبعضهم ادع على من ظلمات فقال اني مشغول بالحزن عليه عن الدعاء علمِ فهذه أخلاق السلف رضي الله عنهم أجعر بن ﴿ (الفن الرابع في السعى في ازالة الضر ركداواة الرض وأمثاله على اعلم أن الاستمال المزيلة للرض أيضا تنقسم الى مقطوع به كالماء المزيل اضرر العاش والخبز المزيل اضر رامجوعوالي مظنون كالفصدوا كحمامة وشرب الدواء المسهل وسائرانواب الهاعنى معالحة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهي الاسماب الظاهرة في الطب والى موهوم كالكى والرقية أماالمقطوع فليسمن التوكل تركه بل تركه حرام عندخوف الموت وأماالموهوم فشرط توكل تركه اذبه وصف رسول الله صلى الله عليه وسالم المتوكلين وأقواها المكيو عليه الرقية والطهرة خردر حاتها والاعتماد عليها والاتكال البهاغاية التعمق في ملاحظة الاسماب والما الدرحة أوطةوهي المظنونة كالمداواة بالاسماك الظاهرة عندالاطماء ففعله ليس مناقضاللتوكل مخلاف ادهوم وتركه ليسمحظو وابخلاف المقطو عبل قديكون أفضل من فعله في بعض الاحوال وفي بعض النخاص فهمى على درحة بمن الدرجة من ويدل على أن التداوى غير منافض للتوكل فعل رسول الله لل الله عليه وسلم وقوله وأمره مه أما قوله فقد قال صلى الله عليه وسلم مامن داء الاوله دواء عرفه من عرفه جهلهن جهاه الاالسام يعني الموت وقال عليه السلام تداووا عباد الله فان الله خلق الداء والدواء وسأل وقال والدواء والرق هل تردمن قدرالته شيأقال هي من قدر الله وفي الخبر المشهو رمام وتعلامن الملاشكة

ů

1 8,

الى

4/12

4

4

نازلي نادي

وفيال

کی عن

الاقالوام أمتك الححامة وفي الحديث أنه أم بها وقال احتدموا لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشر من لايتبيغ بكم الدم فعقدا كم فدذ كرأن تعيد الدمسبب الموت وانه قاتل باذن الله تعالى وبين الساف اخراج الدم خلاص منه اذلافرق بين اخراج الدم المهلائمن الاهاب وبين اخراج العقرب من تحز الفرد الثياب واخراج الحيةمن البيت وليس من شرط التوكل ترك ذاك بلهو كصب الماءعلى النارلاطفا الفرقا ودفع ضررها عندوقوعها فى البيت وليسمن النوكل الخروج عن سنة الوكيل أصلاوفي خبر مقطوع وأماال من احتمر وم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان له دواء من داء سنة وأما أمره صلى الله عليه وسإفقر الثانا أمرغبروأ حدمن الصحابة بالتداوى و ماكهية وقطع اسعد بن معاذعر قاأى فصده وكوى سعدين زران المنراق وقال أملى رضى الله تعالى عنه وكان رمد العبن لاتناكل من هذا يعنى الرطب وكل من هذا فانه أوفق للا الراق يعنى سلقا قدطبغ بدقيق شعير وقال اصمه ب وقدرآه يا كل المقر وهو وجمع العين تأكل عراوان النسرا أرمدفقال افى آكل من الحانب الاخرفتيسم صلى الله عليه وسلم وأمافعله عليه الصلاة والسلام فنز الفاوك روى في حديث من طريق أهل البيت اله كان يلقعل كل ليلة و يحتم كل شهر ويشرب الدوائل البزالو سنة قيل السناالم وتداوى صلى الله عليه وسلم غيرم ومن العقرب وغيرها وروى أنه كان اذارا الله الم اليه الوحى صدع رأسه فكان يغلفه بالحناه وفي خمرانه كان اذاخر حت به قرحة حمل على احناه ونوا والأبال جعل على قرحة خرجت به تراما وماروى في تداو به وأمره بذلك كشرخارج عن الحصر وقد صنف اللالمكة فى ذاك كتاب وسمى طب النبي صلى الله عليه وسلم وفر كر بعض العلماء في الاسر المبليات ان موسى على مجراهمو السلاماعتل بعلة فدخل عليه بنواسرائيل فعرفواعلته فقالواله لوتداو يت بكذا ابرئت فقال لاأنداوي الدخلة حتى بعافيني هومن غبردواء فطاات علته فقالواله ان دواههذه العلة معروف محرب وانانتداوي هذيرا فقال لاأقداوى وأقامت علته فأوحى الله تعالى المهوعزتى وحلالي لاأبرأتك حتى تتداوى عاذكره لله فقال لهمداو وفي بماذ كرتم فداو وه فبرأ فأو جس في نفسهمن ذلك فأوجى الله تعمالي اليه أردنا علمان ال أن تبطل حكمتي بتوكلك على من أودع العقاقير منافع الاشسياه غيرى و روى في خبر آخر أن نسان في فنان الاندياء عايم السلام شكاعلة محدها فأوحى الله تعالى اليه كل البيض وشكانبي آخر الضعف فأوى كلم نبيهم قبع أولادهم فأوحى الله تعالى اليه مرهم أن يطعموا نساءهم الحمالي السفر حل فانه يحسن ألوا الوالاند ويفعل ذلك في الشهر الثالث والرابع أذفيه يصو رالله تعالى الولد وقد كانوا يطعمون الحملي المفرد المنطول والنفساء الرطب فبهذا تبين ان مسمب الاسماب أجرى سنته بربط المسمات بالاسماب اظهار الهكم حنم أص والادوية أسباب مسخرة محكم الله تعالى كسائر الاسماب فكان الخبر دواء الحوع والماء دواء العطر اللكنبرا فالسلنجيين دواء الصفراء والسقمونيا دواء الاسهال لايفارقه الافيأ حدامر سأحدهما ان معالم لناعت الحوع والعطش بالماء والخبرجلي واضع يدركه كافة الناس ومعالجة الصفراء بالسكف من يدركه بعن الفاب الخواص فن أدرك ذلك بالنبربة التحق في حقه بالاول والثاني ان الدواء يسهل والسكنديين سك والنفس في الصفراء بشروط أخرفي الباطن وأسباب في المزاجر عما يتعد فر الوقوف على جدع شروطهاور الراسوم يفوت بعض الشروط فيتقاعد الدواءعن الاسهال وأماز وال العطش فلايستدعى سوى الماشرو الموارف كثميرة وقدديتفق من العوارض مايوجب دوام العطش مع كثرة شرب الماء ولكنه فادر واخلل فالمكاث الاسباب أبدا يتحصرفى هذين الشنشين والافالمسد يتلوالسن لامحالة مهما تمتشر وط السبور الدادة وناه ذلك بتدبير مسبب الاسماب و سخيره وترتيبه يحكم حكمة هو كال قدرته فلا بضرالتو كل استعاله مع النا منا السبب الى مسبب الاسباب دون الطبيب والدواء فقدروى عن موسى صلى الله عليه وسلم انه قال مارب عن الدراء المناف

والرعاية والثكر والخوف والرحاء واذا صحت التو بة النصوح وتزكت النفس انجلت مرآة القلب وبان قبع الدنيافيها فعصل الزهد والزاهد يقعق فيه التوكل لانهلا بزهدفي المو حـودالالاعتماده على الموعودوالسكون الى وعدالله تعالى هو عن التوكل وكلايقي على العدد بقدة في تحقق المقامات كلها بعدقويته يستدركه تزهده في الدنيا وهو الث الاربعية (أخبرنا) شيخنافالأنا أبومنصو رعدن عدل الملك من خدر ون قال أنا أبومجدالحسن نعلى الحوهرى احازة قالأنا أبوعرومجدن العماس قال أنا ابوعجد ديس ساعدة قال حدثنا المسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبدالله سالمارك قال

حدثنا الهيثمين حيل قال أنامجددن سلمان عن عبدالله بن بريدة قال قدم رسول الله صلى اللهعليه وسلم من سفر فبددأ بفاطمة رضى الله عنهافر آهاقد أحدثت فى البيت ستراو زوائد فيديها فلارأى ذلك رجع ولم يدخل تم حاس فععل سكتفى الارض ويقول مالى والدنيامالي وللدنيافرأت فاطمةانه اغار حدم من أحل ذلك السترفاخذت السيتر والزوائد وأرسلت بهما مع الالوقالة لداذهب الى النى صلى الله عليه وسلم فقلله قدتصدقت به فصدهه حيث شت فاتى الالالى الني صلى اللهعليه وسلم فقال قالت فاطمة قدتصدقتيه فضعه حيث شت فقال النبيصلي اللهعليهوسل بابى وأمى قد دفعات بابي وامى قددفعات اذهب

والدواء فقال تعالى منى قال فايصنع الاطباء قال يأكلون أرزاقهم وطيبون نفوس عبادىدى انى شفائى أوقضائى فاذامعني التوكل مع التداوى التوكل مالعلم والحال كاسبق فى فنون الاعمال الدافعة الفررالحالبة للنفع فأماترك التداوى وأسأفليس شرطافيه فان قلت فالمكي أيضامن الاسباب الظاهرة الفوفاتول ليس كذلك اذالاسماب الظاهرة مثل الفصدوا كامة وشرب المسهل وسقى المردات للمعرور وإمالا كي فلوكان مثلها في الظهو ولما خلت البلاد الكث سرة عنه وقلم أيعتاد الكي في أكثر البلادو الما والمنادة بعض الاتراك والاعراب فهدامن الاسباب الموهومة كالرقى الااله يتمزعنها بأمر وهوأنه المنراق بالنارفي الحال مع الاستغناء عنه فانه مامن و جعيع الجبالكي الاوله دواء يغني عنه ليس فيله الواق فالاحراق بالنار جرح مخر بالمبنية محذورا لسراية مع الاستغناء عنه بخلاف الفصدوا محمامة فانسرابتهما بعدة ولا يسدمسدهما غبرهما وإذلان نهيى رسول اللهصلي الله عليه وسلم عن الكي دون الفوكلوا حدمنه ما بعيدعن التوكلور وي ان عران بن الحصين اعتل فاشار واعليه بالمكي فامتنع فإيزالوابه وعزم عليه الامرحتى اكتوى فكان يقول كنت أرى نوراو أسمع صوتا وتسلم على الملائكة زا الله كتو يت انقطع ذلك عنى وكان يقول كتو يناكمات فوالله ما افلحت ولا أنحعت تم تاب من ذلك وزا والبالى الله تعالى فرد الله تعالى عليه ما كان يحدمن أمرا الا تكة وقال اطرف من عبد الله ألم ترالى الاثكةالتي كان اكرمني الله بهاقدردهاالله تعالى على بعدان كان أخبره بفقدها فاذاالكي ومايحرى م الجراه هوالذي لا يليق بالمتوكل لانه يحتاج في استنباط مالي تدبير مهوم مدموم و يدل ذلك على شدة وي الاحظة الاسباب وعلى المعمق فيها والله أعلم

ه (بيان ان قرك المداوى قد يحمد في بعض الاحوال و يدل على قوة التوكل وان ذلك لا يناقض فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)

الإنالذين تداووامن السلف لا ينحصرون والكن قد ترك التداوي أيضا جاعة من الا كابرفر عما إلى النان ذلك القصان لانه لو كان كالالتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذلا يكون حال غيره في التوكل كلمن حاله وقدر وى عن أبي بكررضي الله عنه انه قيل له لودعونا الناطبيب افقال الطبيب قد نظر الى والاففعال الماأر يدوقيل لافي الدرداء في عرضه ما تشتكي قال ذنو في قيل فا تشته عي قال مغفرة ربي الوالاندعوالك طبيعا قال الطبيب أمرضني وقيل لابي ذروقدرمدت عينا الوداو يتهماقال افي عنهما منغول فقيسل له لوسألت الله تعالى أن يعافيك فقال اسأله فيماه وأهم على منهما و كان الربيع بن يك فبنم صابه فالج فقيل له لوتداو يت فقال قدهممت ثمذ كرت عاداو عودوا صحاب الرس وقر ونابين للكنبرا وكان فيهم الاطماء فهلا المداوى والمداوى ولم تغن الرقى شيأ وكان أحدين حنبل يقول أحب الحا لناعنف دالتوكل وسلائه ذاالطريق ترك التداوى منشر بالدوا موغره وكان به على فلا مخبر بعنا الفابها أيضااذاسأله وقيل اسهل متى يصم للعبد التوكل قال اذادخل عليه الضررف جسمه ك النفس في ماله فلم يلتفت اليه مشعلا بحاله وينظر الى قيام الله تعالى عليه فاذا منهم من ترك التداوى وربا الاسومنهم من كرهه ولا ينضع وحه الجمع بين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعالهم الا يحصر الروا الموارف عن التسداوي فنقول ان لترك الداوي أسساما ع (السدب الاول) م أن يكون المريض خال الكاشفين وقد كوشف بانه انتهي أحله وان الدواء لا ينفعه و يكون ذلك معلوما عنده تارة بر و ما بوكا مادة ونارة بحدس وظن وقارة بكشف محقق يشبه أن يكون ترك الصديق رضي الله عنه التداوى من والناسنا البب فأنه كان من المحكاشفين فانه قال لعائشة رضي الله عنها في أمر المراث أغاهن أختاك والماكان لزاله الختواحدة والكن كانت امرأته حاملا فولدت أنثى فعلمانه كان قد كوشف بانها حاملا بانثى فلايمعد

أن بكون قد كوشف أيضاما نتهاه أحله والافلانطان مه انكار التداوى وقدشا هدرسول اللهصلي الله علم وسلمتداوى وأمر به ه (السنب الثاني) ه أن يكون المريض مشفولا بحاله و يخوف عافيته واطلاعان تعالى عليه فيذسيه ذلك ألم المرض فلايتفرغ قلبه التداوى شغلا عاله وعليه يدل كلام أف ذراذ قال اف عنهمامشغول وكلام ابي الدرداء اذقال انما آشتكي ذنوبي فكان تألم قلبه خوفامن ذنوبه أكثرمن تال بدنه بالمرض ويكون هدذا كالمصابعوت عزيزمن أعزته أوكالخاشف الذي يحمل الى ملك من اللوا ليقتل اذاقيل له الاتأكل وأنتحائح فيقول أفامشغول عن المائحوع فلا يكون ذاك انكار الكون الاكل نافعامن الحوع ولاطعنافيمن أكلويقر بمن هذا اشتغال سهل حيث قيل له ماالفن فقال هوذكرا كمي القيوم فقيل اغماسالناك عن القوام فقال القوام هوالعلم قيل سالناك عن الغذاء فال الغذاءهوالذكرقيل سألناك عن طعمة الحدقال مالك وللعسددع من تولاه أولا سولاه آخرااذادخا عليه علة فرده الى صانعه أماراً يت الصنعة أذاعيدت ردوها الى صانعها حتى يصلحها ١٥ (السد الثالث) ان تـ كمون العلة فرمنـة والدواء الذي يؤمر به مالاصافة الى علتـ هموهوم النفع حارمحري المكروالونية فستركه المتوكل واليمه يشمر قول الربيح بنخمهم اذقال ذكرت عاداوغود وفيهم الاطباءفهال المداوى والمداوى أى ان الدواء عمر موثوق به وهـ ذا تديكون كذلك في نفسه وقد كمون عندالمر على كذال لقلة عمار مته الطب وقلة تحربته له فلا بغلب على ظنه كونه نا بعاولاشك في ان الطبيب الفريا اشداعتقادافي الادويةمن غبره فتكون الثقة والظن يحسب الاعتفاد والاعتقاد يحسب النعربة واكز من ترك التداوى من العماد والزهاده فالمستنده ملانه يمق الدواء عنده شيأه وهوما لااصله وذال صحيم في بعض الادو ية عند دمن عرف صناعة الطب غير صحيم في البعض والكن غرالطب قدينظر الى المكل نظر اواحد افسرى التداوي تعمقافي الاستماب كالمكي والرقي فيتركه توكلاه (الس الرابع) وأن يقصد العبد بترك التداوى استبقاء المرض لينال ثواب المرض يحسن الصبر على الانة تعالى أولعر سنفسه في القدرة على الصيرفقدو ردفي ثواب المرض ما مكثرة كره فقد قال صلى الله علم وسلم نحن معاشر الاندياه أشدالناس بلاه ثم الامثل فالامثل يدتلي العسدعلي قدرايمانه فان كان صل الايمان شددعلم والملاموان كان في ايمانه ضعف خفف عنه المسلاموفي الخبران الله تعمالي عرب عددهالبلاء كايحر بالحدكذهبه بالنارفنهمن بخرج كالذهب الابر يزلاير بدومنهم دون ذالدوينه من بخرج الدود محترقاوفي حديث من طريق أهل البيت ان الله تعلى اذا أحبء داابتلاه فانصر احتماه فان رضي اصطفاه وقال صلى الله علمه وسلم تحبون ان تكونوا كالحمر الضالة لاغرضون وا تسقمون وقال ابن مسعود رضى الله عنه تحدا لمؤمن أصحشي قلباوأ مرضه جسم اوتحدالنافق أمهن جهما وأمرضه قلبا فلماعظم الثناه على المرض والسلاة أحب قوم المرض واغتفوه المنالواثوا بالصر عليه فبكان منهم من له علة مخفيها ولا مذكرها للطبيب ويقاسى العلة ويرضى يحكم الله تعالى ويعالنا الحق اغلب على قليه من أن يشغله المرض عنه والما يمنع المرض حوارحه وعلوا ان صلاتهم قعود الما مع الصبر على قضاء الله تعالى أفضل من الصلاة قيامامع العافية والصحة ففي الخيدان الله تعالى غزا للائكتها كتبوالمبدى صالحما كان يعمله فانه في وثاقي ان أطلقته أبدلته كحما خسرامن كمهود خبرامن دمهوان توفيته توفيته الى رجتي وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الاعال ماأ كرهن على النفوس فقيل معناه مادخل عليهمن الامراض والصائب واليه الاشأرة بقوله تعالى وعسى ان تكره شيأوهوخبرا يموكان مهل يقول ترك التداوى وانضعف عن الطاعات وقصرعن الفرائض أضا من التداوي لاحل الطاعات وكانت به عله عظمة فإيكن يتداوى منها وكان بداوي الناس منها وكان

فيعه (وقيل) في قوله تعالى الاحماناماعلى الارض زينة لهالناوهم أيهم أحسن علاقيال الزهدفى الدنيا هسئل أمرا الومنين على من الى طالب رضي الله عنه عن الزهد فقال هوأن لاتمالي عن أكل الدنما مؤمن أوكافر (وسئل) الشبليءن الزهد فقال ويلكم أى مقدار كحناح بعوضة ان رهدفها \* وقال أبو بكر الواسطى الىمدى تصدول بترك كنيف والى متى تصول باعراضك عالاتزن عندالله حناح بعوضة فاذاصع زهدالعبدمع توكله أبضالان صدق توكله مكنه من زهده فىالموحودفن استقام فى التوبة و زهدني الدنماوحقق هـذن المقامين استوفى سائر المقامات وتكون فيها ونحقىها وترتب

مهوده تعليه كرهو أفضل التوبة مع المراقية وارتباط احدداهما بالاخرى ان توب العمد غيستقم في التوبة حىلايكت عليه صاحب الشمال شيأتم يرتق من تطهر الحوار حون المعاصي الى تطهـــر الحوار جهالانتي فلا يسمع بكامة فضولولا وكةفضول غينتقل لارعابة والمحاسبةمن الظاهر الى الماطن وتستولى المراقبة على الماطن وهدوالتعقق بعدا القيام عدو خواطر المصيةعن باطنهنم خواطر الفض ولفاذا عَكن من رعاية الخط\_راتءمم عن مخالفة الاركان والحوارح وتستقيم توبته فالالله تعالى لنده صلى الله عليه وسلم فاستقم كأمرت ومن تأب معدال أمرهالله تعالى بالاستقامة في التوبة أمراله ولاتباعه

اى العبديد الى من قعود ولا يستطيع أعمال البرمن الامراض فيتداوى القيام الى الصلاة والنهوض لى الطاعات يعب من ذلك ويقول صلاته من قعود مع الرضايحاله أفضل من التداوى القوة والصلاة وَمُنَاوِسُلُ عَنْ شُرِبِ الدُواهِ فِقَالَ كُلُ مِن دَحْدَلِ فِي شَيٌّ مِن الدُواهِ فَاغَمَا هُوسِعِهُ مِن الله تعمل اله تعمل الله تعمل اضعف ومن لم يدخل في شي منه فهو أفضل لانه ان أخذ شيامن الدوا ولو كان هوالما المارد يسلم عنه إخذه ومن لم بأخذ فلاسؤال عليه وكان مذهبه ومذهب البصريين تضعيف النفس بالحوع وكسر النهوات العلهم بان ذرة من أعمال القلوب مثل الصير والرضاو التوكل أفضل من أمثال الحمال من عال الحوار حوالمرض لاعتم من أعمال القلوب الااذا كان أله غالبامدهشا وقال سهل رجه الله على الاحسام رجمة وعلى القلوب عقوية و(السدب الخامس) و أن يكون العبدقدسيق له ذنوب وهوفائف منهاعا جزءن تكفيرها فيرى المرض اذاطال تكفيرا فيترك التداوى خوفامن أن يسرع والالمرض فقدقال صلى الله عليه وسلم لاتزال الحمى والمليلة ما العبد حتى عشى على الارض كالبردة ماعليه ذنب ولاخطيئة وفي الخسبرجي يوم كفارة سينة فقيل لانهاتهدة وةسينة وقيل للانسان ثلثمائة وينون مفصلا فتدخل الحمى فحيعها و محدمن كل واحد المافكون كل ألم كفارة يوم والماذ كر مليالة عليه وسلم كفارة الذنوب بالحمى سأل زيدبن تابت ربه عز وجل أن لايزال محوما فلم تمكن المسى تفارقه حتى ماترجه الله و- أل فلا طائفة من الانصارف كانت الحمى لا تزايلهم والماقال صلى لفعلمه وسلم من أذهب الله كريمتيه لم يرض له ثوا بادون الجنة قال فاقد كان من الانصار من يتمي العمى والعسى عليه السلام لا يكون علامامن لم يفرح بدخول المصائب والامراض على حسده وماله لما إرحوفى ذلك من كفارة خطاياه وروى ان موسى عليه السلام نظرالي عبدعظيم البلاء فقال ياوب رجه فقال تعالى كيف أرجه فعمامه أرجه أي أكفر ذنو به وأز بدفي در جاته (السدب السادس) استشعرالعبد في نفسه ممادي البطر والطغيان بطول مدة الصحة فيترك التدر اوي حوفامن أن وإجاه زوال المرض فتعاوده الغفلة والبطر والطغيان أوطول الامل والتسويف في تدارك الفائت واخبرا لخيراتفان الصفة عبارةعن توة الصفات وبهاينبعث الموى وتحرك الشهوات وتدعوالي العامى وأقلهاأن تدءوالى التنعم في المباحات وهو تضييع الاوقات واهمال للربح العظم في مخالفة نس وملازمة الطاعات واذا أراد الله بعب دخير الم يخله عن التنبه بالامراض والمصائب ولذلك قيل الخلوالمؤمن منعلة أوقلة أو زلة وقدر وى ان الله تعالى يقول الفقر سعني والمرض قدى أحدس به مناحب منخلتي فاذا كانفي المرض حدسءن الطغيان وركوب المعاصي فأيخبريز بدعليه ولم بغان ستغل بعلاجه من مخاف ذلك على نفسه فالعافية في ترك المعاصي فقد دقال بعض العارفين السان كيف كنت بعدى قال في عافية قال ان كنت لم تعص الله عز وحدل فانت في عافية وان كنت المتصينه فأى داء أدوأ من المعصية ماعوفي من عصى الله وقال على كرم الله وجهه الرأى زينة النبط العراف في يوم عيدما هذا الذي أظهر وه قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم عيد لهم فقال كل يوم لا يعصى الله غزوجل فيه فهولناعيدوقال تعمالي من بعدماأرا كم ماتحبون قيل العوافي ان الانسان ليطغي أن رآه منعى وكذلك اذااستغنى بالعافية وقال بعضهم اغاقال فرعون أنار بكم الاعلى اطول العافية لانه لبث اربعمائة سنقلم بصدعله راس ولمحمله جسم ولم يضرب عليه عرق فادعى الربو بية لعنه الله واوأخذته شفيفة يومااشغلته عن الفضول فضلاعن دعوى الربو بيةوقال صلى الله عليه وسلمأ كثروا منذكر الفراللذات وقيل الحمي رائد الموت فهومذكرله ودافع للتسو يف وقال تعالى أولاير ون أنهم يفتنون كاعامره أومرتين ملايتو بون ولاهميذ كرون قيل يفتنون بأمراض يختبر ون بهاو يقال ان

العدادامرض مرضتين عملم بتب قال له ملك الموت باغافل جاملة منى رسول بعد رسول فلم تحب وقد كا السلف لذلك ستوحشون اذاخر جعام لم بصابوا فيه بنقص فى نفس أو مال وقالو الا يخلوا الومن في كل أر بعين يوما أن يروع الم المعلم و يمان على من وصفها حتى هم ان يتروجها فقبل وانها فطلقها وان الذي صلى الله عليه و سلم عرض عليه المراق في كان وصفها حتى هم ان يتروجها فقبل وانها مامرضت قط فقال لا حاجة لى فيها وذكر وسول القه صلى الله عليه وسلم اليك عنى من أرادان ينظر الى رحل من أهل النارفلينظر الى هذا وهذا لا نه و دفى الخبر الحمى حظ كل مؤمن من النار وفي حديث أنس وعائن وضي الله عنه من ذكر الموت كل مؤمن من النار وفي حديث أنس وعائن وضي الله عنه من ذكر الموت كل مؤمن من النار وفي حديث أنس وعائن وم عشر بن مرة وفى لفظ آخر الذي يذكر ذنو به فتعزنه ولا شك في ان ذكر الموت على المريض أغل وم عشر بن مرة وفى لفظ آخر الذي يذكر ذنو به فتعزنه ولا شك في ان ذكر الموت على المريض أفل أو التداوى نقصانا وكيف يكون نقصانا وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم

« (بيان الردعلي من قال ترك التداوي أفضل بكل حال)»

فلوقال قائل اغا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسن لغيره والافهو حال الضعفاه ودرجة الافوراه توحب التوكل بترك الدواه فيقال ينبغي أن يكون من شرط التوكل ترك الحجامة والفصد عندتين الدم فأن قيل ان ذلك أيضا شرط فليكن من شرطه ان تلدغه العقر بأوالحية فلا ينحيها عن نفسه اذالهم يلدغ الباطن والعقر بتلدغ الظاهرفأى فرق بينهما فان قال وذلك أيضاشرط التوكل فيقال نبغيان لا يزيل لدغ العطش بالماء ولدغ الجوع الخبز ولدغ البرد بالحبية وهد الافائل به ولا فرق بن هذه الدرحات فانحمه ولائ أسماب رتبها مسدب الاسماب سجانه وتعالى وأجرى بهاسنته ويدلعلان ذلك ليسمن شرط التوكل ماروى عن عررضي الله عنه وعن المحابة في قصة الطاعون فالهملا قصدوا الشاموا نتهوا الى الحابية بلغهم الخبران بهمو قاعظم اوو باددر يعافا فترق الناس فرقتين فغال بعضهم لاندخل على الوماه فنلقى بأيدينا الى التهاكة وقالت طائفة أخرى بل ندخل ونتوكل ولانهرب من قدرالله تعالى ولا نفر من الموت فذكون كن قال الله تعالى فيهم ألم ترالى الذين خرجوامن ديارهم وهم ألوف حدد والموت فرجعوا الى عرفسألوه عن رأيه فقال نرجع ولاندخ لعلى الو باه فقال له المخالفون فى رأيه أنفر من قدرالله تعالى قال عرنع نفر من قدرالله الى قدرالله مم ضرب لهم مثلافقال أرأيتم لوكان لاحددكم غنم فهبط وادياله شعبتان احداهما مخصبة والاخرى مجدبة أليس انرع المخصية رعاها بقدر الله تعالى وانرعى المحدية رعاها بقدرالله تعالى فقالوا نع تم طلب عبد الرحن بنا عوف لسأله عن رأمه وكان غائبا فلما أصعوا حاءعبدالرجن فسأله عرعن ذلك فقال عندي فيه بالمر المؤمنين شئ معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرائله أكبر فقال عبد الرحن معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذاسمعتم بالو باءفى أرض فلا تقدموا عليه واذاوقع في أرض وأنتم بهافلا تخر جوافرارامنه ففرح عررضي الله عنه مذالك وجدالله تعالى اذوافق رأمه ورجع من الجاب بالناس فاذا كيف اتفق العمابة كلهم على ترك التوكل وهومن أعلى المقامات ان كأن أمثال هذا منشر وط التوكل فانقلت فلم نهسى عن الخروج من البلد الذي فيه الو با وسبب الوبافي الطب الهواء وأظهرطرق الداوى الفرارمن المضروالهواءهوالمضرفل لم يرخص فيه فاعلم أنه لاخلاف فىأن الفرارعن المضرغيرمنه ي عنه اذا محيامة والفصد فرارمن المضر وترك التوكل في أمثال هذاما وهدذالا يدل على القصودولكن الذي ينقدح فيهوالعلم عندالله تعالى أن الهواء لا يضرمن حيث اله

وأمته (وقيل)لايكون المر بدمر بداحي لا يكتب عليه صاحب الممالشية عشر س سنة ولايلزمهن هدذا وحدود العصمة وامكن الصادق التاثب في النادر اذاابتلى بذنب ينمهي أثرالذنب من باطنه في ألطف ساعية لوحدود الندم في اطنه على ذلك والندمنوية فلايكتب عليه صاحب الثمال شـــما فاذا تاب توية تصوحا ثمزهدفي الدنيا حىلايهترفىغدائه لعشائه ولافي عشائه لغدائه ولايرى الادخار ولا بكون له تعلق هم بغد فقدح عفهذا الزهد والفقرو الزهد أفضلمن الفقروهو فقروزيادة لان الفقير عادم الشي اصطرارا والزاهد تارك الشئ اختيارا وزهده محقق توكله وتوكله محقق رضاه ورضاه يحقق الصبر

11

1

1

الع

å

LA

شا

115

النا

وغل

عن

1

\*\*

الاه

منه

وفقد

الغ

-

وكان

- file

خزار

إنبرا

نخلا

خالق عنهوا

m Sh

وصيره محقق حس النفس وصدق المحاهدة وحبس النفس لله يحقق خوفه وخوفه يحقق رحاءه ويحمع بالتو بة والزهد كل المقامات والزهدد والتمو بةاذا اجتمعامع صهة الاعان وعقوده وشروطه بعو زهدده الثلاثة راسع بهقامها وهو دوام العمل لان الاحوال السنية ينكشف بعضها بهده الثلاثة وتيسر بعضها متوقف على وحودالرابعوهو دوام العمل وكثرمن الزهاد المتعققين بالزهد المستقيمين فيالتوبة تخلفواعن كثيرمنسي الاحوال لتخلفهم عن الزهد فى الدنيا الالكال الفراغ المستعان مهعلى ادامة العمل لله تعالى والعمل لله أن يكون العبد لايزالذاكرا أوتاليا أومصليا أومراقيا

الافظ طاهراليدن بلمن حيث دوام الاستنشاق له فأنه اذا كان فيه عفونة و وصل الى الرثة والقلب وبالمن الاحشاء أثرفيها بطول الاستنشاق فلايظهر الوباء على الظاهر الابعيد طول التأثير في الساطن فالخروج من البلدلا يخلص غالب امن الاثر الذي استحدكم من قبل ولكن يتوهم الخلاص فيصمرهذا من دنس الموهومات كالرقى والطيرة وغيرهما ولوتجرده فاالمعنى الكان منافضا التوكل ولم يكن منها عنه والكن صارمه باعنه لانه انضاف اليه أمرآ خر وهو أنه لورخص للاصاء في الخر و جلابق في اللاالمرضى الذين أقعدهم الطاعون فانكسرت قلوبهم وفقدوا المتعهدين ولميمقى في البلدمن سقيم الماء ويطعمهم الطعام وهم يعتز ونعن مماشرتهما ما نفسهم فيكون ذلك سعيافي اهلاكهم تعفيقاوخلاصهممنتظر كأأنخلاص الاصحاء منتظر فلوأقاموالم تكن الاقامة فاطعة بالموت ولوخر حوا لمكن الخروج قاطعا باكخ الاصوهوقاطع فياه الالة الباقين والمسلون كالبنيان يشد بعضه بعضا والؤمنون كألحسد الواحداذااشتكي منه عضو تداعى اليه سأئر أعضائه فهذاهو الذي ينقدح عندناف تعلل النهى وينعكس هذافين لم يقدم بعدعلى البلدفانه لم يؤثر الهواه في باطنهم ولا باهل البلدحاجة المهزير لولم يبق بالبلد الامطعونون وافتقروا الى المتعهد بن وقدم عليهم قوم فرعا كان ينقد حاستعماب الدخوله هنالاحل الاعانة ولاينهى عن الدخول لانه تعرض لضر رموهوم على و حاء دفع ضر رعن هذا السلمن وبهذا شده الفرارمن الطاعون في بعض الاخبار مالفر ارمن الزحف لان فيه كسر القلوب فنةالمسلمن وسقيافي اهلاكهم فهده أمو ردقيقة فن لايلاحظهاو ينظرالي ظواهر الاخماروالا ثار بناقض عنده أكثرما سعمه وغلط العبادوالزهاد في مثل هـ ذاكثير والحاشرف العلم وفضيلته لاجل ذال فان قات ففي ترك التداوى فضل كاذ كرت فلم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوى لينال الفضل فنقول فيه فضل مالاصافة اليءن كثرت ذنويه ليكفرهاأ وخاف على نفسه طغيان العافية وغلبة النهوات أواحتاج الى مايذ كره الموت لغلبة الغفلة أواحتاج الى نيل واب الصامر من لقصوره عن مقامات الراضين والمتوكلين أوقصرت بصيرته عن الاطلاع على ما أودع الله تعالى في الادوية من لطائف المنافع حتى صارف حقهموهوما كالرقى أوكان شفله بحالة تمنعه عن المتداوى وكان التداوى بغله عن حاله اضعفه عن الحمع فالي هذه المعانى رحمت الصوارف في ترك التداوى وكل ذلك كالات الاضافة الى بعض الخاق ونقصان مالاضافة الى درحة رسول الله صلى الله عليه وسلي بل كان مقامه أعلى من هداه القامات كلهااذ كان حاله يقتضي أن تكون مشاهدته على وتبرة واحدة عندو حود الاسماب وفقدها فأنهلم مكن له نظر في الاحوال الاالى مسم الاسماب ومن كان هذامقامه لم تضره الاسباب كأأن الغبة في المال نقص والرغبة عن المال كراهية له وان كانت كالافهمي أيضا نقص بالاضافة الى من بسنوى عنده وحودالمال وعدمه فاستواءا محمر والذهبأ كملمن الهرب من الذهب دون المحمر وكان حاله صلى الله عليه وسلم استواء المدر والذهب عنده وكان لاعسكه لتعليم الخاق مقام الزهد دفانه سنبى قوتهم لاكنوفه على نفسهمن امساكه فانه كان أعلى رتبةمن أن تغره الدنساوقد عرضت عليه خزان الارض فابى أن يقبلها فكذلك يستوى عنده مباشرة الاسباب وتركها لمثل هذه المشاهدة واغما أبنرك استعمال الدواوج ياعلى سنةالله تعالى وترخيصالامته فهماتمس اليه حاجتهم مع أمه لاضر رفيه بخلاف ادخال الاموال فان ذلك يعظم ضرره نج التداوى لايضر الامن حيث رقية الدواءنا فعادون خالق الدواءوهـ ذاقدتهمي عنهمن حيث انه بقصديه الصعة ليستعان بهاعلى المعاصي وذلك منهى عنه والمؤمن في خالب الامر لا يقصد ذلك وأحد من المؤمنين لا يرى الدواء نافعا بنفسه بل من حيث أنه جعلهالله تعالى سداللنفع كالايرى الماءم و ما ولا الخبرمشيعا فيكم التداوى في مقصوده كمكم

كان

کل

ص

15.

غل

فوياه

ذالدم

فيان

هده

الحال

Upt

Jes.

47

وامن

اهفال

لافقال

نرعى

جنبن

nolia

رسول

بها فلا

المالم

الممذا

لو ماه في

اخلاف الداماح

مِنْ الله

الكسب فانهان كتس الاستعانة على الطاعة أوعلى المعصية كان له حكمهاو ان اكتس التنم المماح فله حكمه فقد دظهر بالمعافى التي أو ردناها أن ترك التداوى قديكون أفضل في بعض ألاحوال وأن التداوى قديكون افضل في بعض وان ذلك مختلف باختلاف الاحوال والاشعاص والنادوان واحدامن الفعل والترك ليسشرطافي التوكل الاترك الموهومات كالكي والرقي فانذلك تعمق في فى التدبيرات لايليق مالمتوكلين

وربيان أحوال المتوكلين في اظهار المرض وكمانه) \*

اعلمان كتمان المرض واخفاء الفقر وأنواع البلاءمن كنو زالير وهومن أعلى المقامات لان الرضايح الله والصبرعلى بلائه معاملة بينه وبين الله عز وحل فكتمانه أسلم عن الاتفات ومع هذا فالاظهار لاباس مه اذا صحت فيه النمة والقصدومقاصد الاظهار ثلاثة الاول) وأن يكون غرصه التداوى فعناج ألىذ كره الطسفنذ كره لافي معرض الشكارة بلفي معرض الحكاية الماظهر علمه من قدرة الله تعالى فقد كان بشريصف اعمد الرجن المتطب أو حاعه وكان أجدين حندل مخبر مامراض محدهاو بغيل الماأصف قدرة الله تعالى في (الثاني)أن يصف الغير الطبيب وكان عن يقتدى به وكان مكينافى العرق فأرادمن ذكره أن يتعلم منه حسن الصيرفي المرض بلحسن الشكر بان يظهر أنه يرى ان المرض نعما فيشكرعلها فيتحدث به كايتحدث بالنع قال الحسن البصري اذاحد المريض الله تعالى وشكره غمذكر أوحاعه لم يكن ذلك شكوى و (الثالث) و أن يظهر مذلك عزه وافتقاره الى الله تعالى وذلك بحسن ممن تلبق به القوة والشحاعة و يستبعد منه العجز كار وي اله قيل لعلى في مرضه رضي الله عنه كيف أن قال بشرفنظر بعضهم الى بعض كانهم كرهوا ذلك وظنوا أنه شكاية فقال أتحاد على الله فأحان يظهر عزه وافتقاره مع ماعل به من القوة والضراوة وتأدب فيه بادب الذي صلى الله عليه وسلم الاهجاب مرض على كرم الله وحهه فسمعه عليه السلام وهو يقول اللهم صبرني على الملاء فقال له صلى المهماء وسالقدسالت الله تعالى الدلاه فسل الله العافية فمهذه النيات رخص فيذ كرا لمرض واغما يشترط ذال لان ذكره شدكاية والشكوى من الله تعالى حرام كاذكرته في تحريم السؤال على الفقراء الابضرورا ويصدر الاظهار شكابة بقرينة السخطواظهار الكراهة لفعل الله تعالى فان حلاعن قرينة المغا الانم وعن النيات التي ذكرناها فلا يوصف بالقريم والكن يحكم فيه بان الاولى أركه لانه رعا وهم الشكاية ولانه رعامكون فيه تصنع ومزيد في الوصف على الموحود من العلة ومن ترك التداوي توكلا فلاوجه فيحقه للأظهارلان الاستراحة الى الدواء أفضل من الاستراحة الى الافشاء وقد قال بعضهم من بثلم بصبروقيل في معنى قوله قصير حيل لاشكوى فيهوقيل لمعقوب عليه السلام ما الذي أذهب مرك العال قال مرازمان وطول الاحزان فاوحى الله تعالى اليه تفرغت اشكواى الى عبادى فقال يارب أتوب البلا وروى عن طاوس ومحاهدا نهما قالا يكتب على المريض أنينه في مرضه وكانوا بكرهون أنين الرض من ا لانه اظهار معنى يقتضى الشكوى حتى قيل ماأصاب ابليس لعنه الله من أبوب عليه السلام الاأننه في حالله مرضه فهمل الانبن حظه منه وفي الخبراذ امرض العبدا وحي الله تعالى الى الماسكين انظر اما يقول العواد منشر فان حدالله وأشى مخديره عواله وان شكاوذكر شراقا لاكذلك تكون وانماكره بعض العباد العباد العباد خشية الشكاية وخوف الزيادة في الكلام في كان بعضهم اذا مرض أغلق ما مه فإيدخل عليه أحدث وفي د يبرأ فعذرج اليهم منهم فضيل ووهيب وبشروكان فضيل يقول أشتهي أن أمرض بلاعوا دوقال لاأكرا فسنمه العلة الالاحل العوادرضي الله عنه وعنهم أجعين كل كتاب التوحيد والتوكل بعون الله وحسن فينه الهديد تلوهانشاءالله تعالى كتأب الحبة والشوق والانس والرضاو الله سجانه وتعالى الموفق

لاش\_غلهونهذهالا واحب شرعي أومهم لابدمنهماذا استولى العمل القلي على القلب معو حود الشغل الذي أداءاليه حكرالشر علايفتر باطنه عن العمل فاذا كان مع الزهدوالتقوى مقسكا بدوام العمل فقدأ كمل الفضل وما آلى جهدافي العبودية (قال أبو بكر الوراق)من خرج من قال العبودية صينعيه ما يصنع بالاتبق (وسئل) سهل ن عبد الله التسترى أى منزلة اذاقام العبد بهاقام مقام العسودية قال اذا ترك التديير والاختيارفاذاتحقق العبد بالتو بةوالزهدووام العمللله بشفله وقته الحاضرعن وقته الاتي ويصل الىمقام ترك التدبيروالاختمارتم يصل الا أن علا الاختيار فيكون اختماره من

81

2

A.

ف

4

we

ب. مشر

## ر كتاب الحبة والشوق والانس والرضاوه والكتاب السادس من ربع المنحيات من كتب احياه علوم الدين) ه

حوال

نوان

مق

SEL

اياس

الما الم

رة الله

ويقول

العرق

أيعنز

ع ذكر

الحسن

أن

مان

وحيث

alcai

ط ذلك

فر ورو

والحفا

ابوهم

ى تو كلا

inpaid

ا مراا

ثلاال

نالرض

العواد

۵ (سم الله الرجن الرحي) ٥

المهدية الذي نزه قلوب أوليائه عن الالتفات الى زخرف الدنيا ونضرته وصفى أسرارهم من ملاحظة غبرحضرته غماستغلصها للعكوف على بساط عزته غمتحلي لهم بأسمائه وصفاته دي أشرقت بانوار معرفه ثمكشف لهم عن سحات وجهه حتى احترقت بناريحيته ثم احتماعه الكنه حلاله حتى تاهت فيداءكبر بالهوعظمته فكمااهترت الاحظة كنه الحلال غشيهامن الدهش ماأغير في وحه العقل وبصبرته وكلاهمت بالانصراف آسة نوديت من سرادقات الحمال صبرا أيها الاتساعن ندل الحق مهدله وعداتمه فبقيت بمن الردوالقبول والصدوالوصول غرقى فحرمه وقمه وعترقة بنار نميته والصلاة على مجد خاتم الانساه بكال نبوته وعلى آله وأصحابه سادة الخاق وأتمته وقادة الحق وأزمته وسلم كثيرا ﴿ أَمَا بِعَـدٌ ﴾ فان الحجية لله هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العلما من الدر حال ف بعد ادراك المعبقمقام الاوهوعرة من عمل رهاو تابع من توابعها كالشوق والانس والضاوأخواتها ولاقبل المحبقه قام الاوهومقدمة من مقدماتها كالتو بقوالصبروالزهدوغ برهاوسائر الفاماتان عزوحودها فلمتخل القلوب عن الاعان مامكانها وأماعمة الله تعالى فقدعز الاعان بهاحتى أنكر بعض العلماء امكانها وقال لامعني لهاالاالمواظمة على طاعة الله تعالى وأماحقيقة المحمة فعمال الامع الحنس والمثال ولما أنكروا المحية أنكر واالانس والشوق ولذة المناحاة وسائر لوازم المحب وتوابعه ولآ المن كشف الغطاء عن هـ ذا الامر ونحن نذ كرفي هـ ذا الكتاب بمان شواهد الشرع في المحب قدم بيان عنفتها وأسبابها عميان أن لامستحق المعبة الاالله تعالى غم بيان أن أعظم اللذات الذة النظر الى وحه اله تعالى عم بيان سعب ز مادة لذة النظر في الا حرة على المعرفة في الدنماهم بيان الاسماب المقوية كيب لفنعالى غربيان السنس في تفاوت الناس في الحسم بيان السنس في قصور الافهام عن معرفة الله تعالى تميان معنى الشوق شم بيان عبة الله تعالى العبد م القول في علامات عبة العبد دلله تعالى م يان معنى النس بالله تعالى عم بيان معنى الاندساط في الانس عم القول في معنى الرضاو بيان فضيلته عم بيان حقيقته تمسان أن الدعاء وكراهة المعاصي لاتناقضه وكذا الفرارمن المعاصي تمييان حكامات وكلات المعين مفرقة فهذه جيم بيانات هذا الكتاب

» (بيانشواهدااشرعفحب العبدلله تعالى)»

المانالامة عقاعلى أن الحسلة تعالى وارسول الله صلى الله عليه وسلم فرض وكيف يفرض مالا وجودله وكيف يفسرا كسما الطاعة والطاعة سماك وغرته فلابدوان يتقدم الحسثم عدداك بطيع مناحب ويدل على اثبات الحسالة تعالى قوله عز وحل يحبهم و محبونه وقوله تعالى والذين آمنوا أشد أنسه فالمحالة وهودليل على اثمات الحسوا ثمات التفاوت فيه وقدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحبالله منشرط الايمان في أخبار كثيرة اذقال أبورو من العقيلي مارسول الله ما الاعمان قال أن يكون الله ورسوله ادالعان حالك عاسواهما وفي حديث آخر لا يؤمن أحدكم حي يكون الله و رسوله أحب اليه عاسواهما أدري وفرديث آخرال ومن العددي كون أحب اليه من أهله وماله والناس أجعين وفي رواية ومن بالأكرا فسه كيف وقد قال تعالى قل ان كان آباؤ كم وأبناؤ كم واخوانكم الا يقواغا أجرى ذلك في معرض ن قوفية الهديدوالانكاروقد أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحبة فقال أحبوا الله المعذوكم به من نعمه الحبون فيمب الله اياى وبروى أن وحلاقال ما رسول الله أنى أحبث فقال صلى الله عليه وسلم استعد الفقر

اختيارالله تعالى لزوال هواهو وفو رعله وانقطاع مادة الجهلعن باطنه (قال) محسىن معاذ الرازى مادام العبد يتعرف يقال لدلاتخترولا تكن مع اختيارك حتى تعرف فاذاعرف وصاو عارفا يقالله انشثت اختر وانشثت لاتختر لانك ان اخترت فياختيارنا اخـــ ترت وانتركت الاختمار فماختمارنا تركت الاختسارفانك بنافي الاختيار وفي ترك لاختمار والعددلا يعقق بهذا المقام العالى والحال العزيز الذى هوالغاية والنهامة وهدوأنعلك الاختيار بعد ترك التدبير والخروج من الاختمار الاباحكاءـه هذه الاربعة الى ذكرناها لان ترك الديسرفناء وغلل القديم والاختيار من الله تعالى اعده ورده

الى الاختيار تصرف

(=) (=) (1)

فقال انى أحب الله تعالى فقال استعد للبلاء وعن عمر رضى الله عنسه قال نظر النبي صلى الله عليه وسإالي مصعب بزعم مقد لاوعلمه اهاب كدش قد تنطق مه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر واالى هذاالدل الذى نو رالله قلمه لقدرأيته بين أبويه بغذوانه باطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله الى ماترون وفي الخبرالمشهورأن امراهم عليه الدلام قال الماك الموت افجاءه اقبض روحه هل رأيت خليلا يميت خليله فاوحى الله تعالى المه هل وأيت محما يكره القاء حميمه فقال ياملا الموت الات فاقبض وهذا الاجده الاعدا محالله بكل قابسه فاذاعا أن الموت سد اللقاء أنزعج قابه اليهولم يكن له محبوب غيره حتى النف اله وقدقال مناصلي الله عليه وسلم في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب مايقر بني اليحدل واحعل حمك أحسالي من الماء المارد وحاء اعرابي النهي صلى الله عليه وسلم فقال دارسول الله من الساعة قالماأعددت لهافقال ماأعددت لها كثير صلاة ولاصيام الاانى أحسالله ورسوله فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم المرءمع من أحب قال أنس فارأيت المسلمين فرحوا بشيٌّ بعد الاسلام فرحهم مذلك ا وقال أبو بكرالصديق رضي الله عنه من ذاق من خالص محبة الله تعالى شغله ذلاث عن طلب الدنياو أوينه عن جيع البشر وقال الحسن من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنياز هدفيها والمؤمن لا الهوحتي بغفل فاذا تفكر حزن وقال أبوسلمان الداراني ان من خلق الله خلفا ما يشغلهم الحمان ومافيها من النعم عنه فكف مِشتَغلون عنه بالدُّنياو يروى أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفر قد نحات أبدانهم و تغيرت الوانهم فقال ماالذى الغ بكم ماأرى فقالوا الخوف من النار فقال حق على الله ان يؤمن الخائف ثم حاو زهم الى الانا الله T خرين فاذاهم أشد نحولا وتغيرا فقال ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوا الشوق الى الجنة فقال حق على الله أن يعطيكم ماتر حون ثم جاو زهم الى ثلاثة آخر بن فاذاهم أشد نحولاو تغيرا كأن على وحوههم الراني والا من النو رفقال ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوانحب الله عزو حل فقال أنتم المقر بون أنتم المقرر بون أنتم الما المقربون وقال عبد الوآحد بن زيدم رت مرخل قائم في الشلح فقات أما تحد البرد فقال من شغله حياله النار لم يجد البرد وعن سرى السقطى قال تدعى الام يوم القيامة بأنديائها عليهم السلام فيقال ما أمة موسى و السلط أمة عيسي وبالمة مجدغير المحبين لله تعالى فانهم ينادون ماأولياه الله هلوا الى الله سحانه فتكادفاوي الا تنخلع فرحاوقال هرم بن حيان المؤمن اذاعرف ربه عز وحل أحبه واذا أحبه أقبل اليه واذاوجا حلاوة الافبال اليه لم ينظر الى الدنبا بعين الشهوة ولم ينظر الى الا تخرة بعسن الفترة وهي تحسره في الدنبال عقد وتر وحه في الا تخرة وقال يحيى بن معاد عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه و رضوانه سنغرق اللم الاتمال فكيف حبه وحبه يدهش العقول فكيف ودهو وده يذسى مادونه فكيف اطفه وفيعض والامع الكتب عبدى أناوحةك النصب فبعقى عليك كن لى محباوقال يحى بن معادمثقال خردلة من الحب والق أحبالى من عبادة سبعين سنة بلاحد وقال يحيى بن معاذالهي اني مقيم بفنا المن مشغول بننا النص فبالمحب أخذتني اليك وسر بالتني عوسر فتك وامكر ثني من اطفك ونقلتني في الأحوال وقلبتني في الاعمال سنرا فيشأ وتو بةو زهدا وشوقاو رضاوحبا تسقيني منحياضك وتهماني فى رياضك ملازمالا مرك ومنفوا للحب بقولك ولماطرشار بى ولاح طائرى فكيف انصرف اليوم عنك كسرا وقداعة دت هذامنك صغرافي المبو مابقيت حواك دندنة وبالضراعة اليك همهمة لانى محسوكل محس يحسبه مشغوف وعن غسر حساله مصروف وقدو ردفى حب الله تعالى من الاخبار والا "فارمالا يدخل في حصر عاصر وذلك أمرظاهم الأعا واغاالغهوض في تحقيق معناه فليشتغل مه

\* (بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبدالله تعالى) اعلمان الطاب ونهذا الفصل لاينكشف الاععرفة حقيقة المحبة في نفسها معرفة شروطها واسابا المالية

بالحق وهومقام البقاء وهوالانسلاخ عن وجود كانالعمد الى وحود يصبر بالحق وهذاالعدد مابقي عليهمن الاعوحاج ذرة واستقامظاهره وباطنه في العبودية وعر العلم والعممل ظاهره وباطنه وتوطن حضرة القر بنفس بين دى الله عزوحل مقسكة مالا ستكانة والافتقار متعققة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكلى الى نفسى طرفة عن فاهلال ولا الى أحد من خلقات فاصب ا كلا في كلاه ة الوليد ولاتخلعني

«(الماب السيتون في ذكراشارات المشايح في المقامات على الترتيب) (قولهم في التوبة) قال رويم معنى التو بةان يتو بمن التو بة قبل معناه قول رابعة أستغفر الله العظيم من قلة صدقى

4

فى قدولى أستغفرالله (وسئل الحسن) المفارلي عن التو بة فقال تسألني عن توبة الانابة أوعن تو بة الاستماية فقال السائل ماتو بة الانابة فقالأن تخاف من الله عزو حـل من أحـل قدرته عليك فالف تو بة الاستعابة قال أن تستحىمن ألله لقر به منك وهذا الذى ذكره من تو بة الاستعابة اذا تحقق العبديهارعاتاب فى صلاته من كل خاطر يلم به سوى الله تعالى و يستغفر الله منه وهذه تو بة الاستجابة لازمة لبواطن أهدل القرب كا قيل و حودل ذنب لايقاس ىە ذنب (قال) ذوالنونتو بة العواممن الذنوب وتوبة الخواصمن الغفلة وتوبة الانساءمن رؤية عزهم عن بلوغ ماناله غيرهم

الظر بعدذاك في تحقيق معمّاها في حق الله تعالى وفأول ما ينبغي أن يتحقق انه لا يتصور محسة الابعد معرفة وادراك اذلايحب الانسان الاما يعرفه ولذلك لم يتصوران يتصف بالحب حاديل هومن عاصية الحي المدرك مم المدركات في انقسامها ونقسم الى ما يوافق طبيع المدرك و الله عو يلذه والى مانافيه وينافره ويؤلمه والى مالايؤثر فيسه بايلام والذاذ فيكل مافي ادرا كهلذة وراحة فهو محبوب مذالدرك ومافي ادراكه ألم فهومبغوض عندالمدرك وما يخلوءن استعقاب ألمولذة فلا يوصف بكونه يمو باولامكر وهافاذا كللذيذمحبو بعندا لملتذبه ومعني كونه محبو باان في الطبيع ميلا اليه ومعنى كونه مبغوضان في الطبع نفرة عنه فاكب عبارة عن ميسل الطبع الى الشي الماذفان ما كدد الثالميل ونوى مى عشقا والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب فاذا قوى سمى مقتافه ذا أصل في مفقة معنى الحسلا بدمن معرفته و (الاصل الثاني) في أن الحسل كان تابعاللا دراك والمعرفة انسم لاعالة يحسب انقسام المدركات والحواس فلكل حاسة ادراك لنوعمن المدركات ولكل واحد م الذة في وض المدركات وللطبع بسمب تلك اللذة ميل اليها فكانت محبو بات عند الطبع السلم فلذة الدرني الابصاروا دراك المصرات الحميلة والصور الملحة الحسنة المستلذة ولذة الاذن في النغمات المية الموزونة ولذة الشم في الرواهم الطيبة ولذة الذوق في الطعوم ولذة اللس في اللبن والنعومة ولما كانت هذه المدركات ما لحواس ملذة كانت عبو بة أى كان الطبع السلم ميل الماحي قال رسول الله ملى الله عليه وسلم حبب الى من دنيا كم ثلاث الطيب والنساء وحعل قرة عيني في الصلاة وسعى الطيب يجبو باومعلوم انه لأحظ للعين والسمع فديه باللشم فقط وسمى النساء محبو بات ولاحظ فيهن الالليصم والسردون الشم والذوق واأسمع وسمي الصلاة قرةعين وجعلها أبلغ المحبو بات ومعلوم الدليس تحظي بالحواس الخمس بلحس ادس مظنته القلب لايدركه الامن كآنله واب ولذات الحواس الخمس تارك فيهاالهائم الانسان فان كان الحسمقصوراء لى مدركات الحواس الخمس حتى يقال ان الله فالىلايدرك بالحواس ولايتنل في الخيال فلا يحب فاذا قد بطلت خاصمة الانسان وماتميز بهمن الحس الادس الذي يعبرعنه امامالعقل أوبالنو رأو بالقلب أوعاشتت من العبارات فلامشاحة فيه وهيمات المصرة الباطنة أفوى من المصر الظاهر والقلب أشدادرا كامن العين و حال المعاني الدركة بالعقل وفيالدنها اعظمه من جمال الصو رااظاهرة للابصار فتحكون لامحالة لذة القلب عمايد ركه من الامو رااشريفة اللمية التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ فيكون ميل الطب عالسليم والعقل الصحيح اليسه أقوى ولامعنى لعب الاالميل الى ما في ادرا كه لذة كماسياتي تفصيله فلا يذكر اذاحب الله تعمالي الامن قعد والنصور في درجة المهامَّ فلي يحاو زادراك الحواس أصلاه (الاصل الثالث)، أن الانسان لا يخفي اله نصنعا المجانف ولا يخفى انه قد يحس غبره لاحل نفسه وهل يتصو رأن يحس غيره لذاته لالاحل نفسه هذا عما السنرا أيشكل على الضعفاء حتى يظنون الهلايتصو رأن يحب الانسان غيره لذاته مالم يرجه ع منه حظ الى منغوا المبسوى ادراك ذاته والحق أن ذاكم منصور وموحود فلنبين أسبباب المحبة وأقسامها وبيانه أن صغيراني المجبوب الاولء ندكل حي نفسه وذاته ومعنى حبه لنفسه أن في طبعه ميلا الى دوام و جوده و نفرة عن يرسب المهوهلا كهلان المحبوب الطبع هوالملائم للمعب وأىشئ أتمملا مةمن نفسه ودوام وجوده واي بأمظاهر فأعظم ضادة ومنافرة لهمن عدمه وهلا كه فلذاك يجب الانسأن دوام الوجودو يكره الموت والقتل المردما يخافه بعدالموت ولالمحردا لحذرمن سكرات الموت بللواختطف من غيرالم وأميت من غير نواب واعقاب لميرض بهوكان كارهالذاك ولاجعب الموت والعدم المحض الالمقاساة المف الحياة ومهما كان إسابا المان المان فعيد وال المدلاء فان أحب العدم لم يحبه لانه عدد مبل لان فيده روال البلاء فالملاك

ساالي الرحل ماترون عامله الاعدد تاله للعر اللهمي ادرسول منذلك

اوحثه فلفاذا فكف يم فقال لى:لائة ilal مالمراني

بونانم حساله وسىوا د قاو ۱۹ اذاوحد

ب تغرق وفي بعض المان

والعدم مقوت ودوام الوجود عبوب وكاأن دوام الوجود عبوب فكال الوجود أيضا عبو بالان الناقص فاقدالك كالوالنقص عدم بالاضافة الى القدر المفقودوهو هلاك بالنسبة اليه والهلاك والعلم ممقوت في الصفات وكال الوجود كما أنه ممقوت في أصل الذات ووجود صفات المكمال محبوب كما أن دوام أصل الوجود محبوب وهذه غريزة في الطباع يحكم سنة الله تعالى وان تجد اسنة الله تبديلا فاذاالهبول الاوللانسان ذاته تمسلامة أعضائه تم ماله وولده وعشرته وأصدقاؤه فالاعضاء عبوبة وسلامنا مطلوبة لان كال الوحودودوام الوحودموقوف عليها والمال محبوب لانه أيضا آلة في دوام الومور وكاله وكذا ساتر الاستباب فالانسان يحسه فده الاشياء لالاعيانها بلارتباط حظه في دوام الوجود وكاله بهاحتى انه ليحب ولدهوان كان لايناله منه حظ بل يتحمل المشاق لاحله لانه يخلفه في الوحود بعدعدمه فيكون في بقاء نسله نوع بقاءله فالفرط حمه لمقاء نفسه يحب بقاءمن هوقام مقامه وكالمهدر منها عزعن الطمع في بقاء نفسه أبدانم لوخير بين قتله وقتل ولده وكان طبعه باقداعلى اعتسداله أز بقاء نفسه على بقاء ولده لان بقاء ولده شبه بقاءه من وحه ولس هو بقاءه المحقق وكذلك حملافاره وعشبرته يرحيع الىحبه المكال نفسه فانه برى نفسه كنبراجهم قو ما بسمهم متحملا بكالمم فان الشر والمال والاسباب الخارحة كالحناج المكمل للانسان وكال الوحودودوامه محبو ببالطمع لاعالا فاذاالمحمو بالأول عندكل حيذاته وكالذاته ودوامذاك كاء والمسكر وه عنده ضدذاك فهذاهواول الاسماب السدب الثاني الاحسان فان الانسان عبد الاحسان وقد جبلت القلوب على حب من احس اليهاو بغضمن أساء اليها وقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم اللهم لا تحمل لفاحر على بدافعه الى اشارة الى أن حب القلب المحسن اضطرا ولا يستطاع دفعه وهو جبلة وفطرة لاسديل الى تغييرها وبهالا السب قديح الانسان الاحنى الذي لافرابة بينه وبينه ولاعلاقة وهذا اذاحقق رجم الى الس الاول فان المحسن من أمد ملك ال والمعونة وسائر الاستماب الموصلة الى دوام الوحودو كمال الوحود وحصول الحظوظ التي بهاءتهم أالوحود الاأن الفرق ان أعضاه الانسان محبو بقلان بها كالودود وهى عين الكال المطلوب فاما المحسن فليس هو عين الكال المطلوب ولكن قديمون سباله كالفس الذي يكون سدافي دوام صحة الاعضاء ففرق بين حب الصحة و بين حب الطبيب الذي هوسب العالما اذا الصحة مطلوبة لذاتها والطبيب محبوب لالذاته بل لانه سبب الصحة وكذات العلم عبوب والاسالا محبوبولكن العلم محبو بالذاته والاستاذميمو بالكونه سنب العلم المحبوب وكذأك الطعام والنراب محبوب والدنا نبرمحبوبة الكن الطعام محبوب اذاته والدنا نبرمحبو بةلامها وسيلة الى الطعام فأذابره الفرق الى تفاوت الرتبة والافكل واحد يرحع الى عبة الانسان نفسه فكل من أحب الحسن لاحمال فاأحب ذاته تحقيقا بلأحب احسانه وهوفعل من أفعاله لو زال زال الحب مع بقاء ذاته تحقيقا ولونقر نقص انحب ولوزاد زادو يتطرق اليه الزيادة والنقصان يحسب زيادة الاحسان ونقصانه والبراع الثالث أن يحب الشئ لذاته لا لحظ ينال منهو راءذاته بل تكون ذاته عين حظه وهدذاه والحب الحفظ البالغ الذي يوثق بدوامه وذاك كعب الحسمال والحسن فان كل حمال محموب عند مدراة المما وذلك لعين الحماللان ادراك الحمال فيمه عين اللذة واللذة عجبو بةلذاتها لالغيرها ولاتظنن انماج الصوراتجميلة لايتصو رالالأجل قضاء الشهوة فان قضاء الشهوة اذة أخرى قد تحب الصورالج ارالا المحالة والحضرة والمحالة والمحال الحارى محيو بالاليشر بالما وتؤكل الخضرة أوينال منهاحظ سوى نفس الرؤية وقد دكان والق اللهصلى الله عليه وسلم يعبه الخضرة والماء الحارى والطباع السلمة قاضية باستلذاذ النظرال الالاوا

(سئل) أبومجدسهل عن الرحل بتو بمن الشيو يتركه تم مخطر ذلك الشي بقلمه أو دراه أو يعمعه فعددحلاوته فقال الحالك الاوة طبع الشرية ولابدمن الطبع ولس له حيلة الاان يرفع قلبه الى مولاه بالشكوى وينكره بقلسه ويلزم نفسه الانكار ولافارقه ويدعوالله ان ينسيه ذلك و شغله بغيره من ذ كره وطاعته قالوان غفلءن الانكار طرفة عن أخاف عليه أنلا يسلم وتعمل الحلاوة في قلبه ولكن مع وجدان الانكار و محرن فانه لايضره (وهذا) الذي قالدسهلكاف بالغلكل طالب صادق يريده تو بته (والعارف) القوى الحال يقكن من ازالة الحلاوةعن باطنهو يسهل عليه ذلك وأسال

سهولة ذلك متنوعة للعارف ومن تمكن من قلمه حلاوة حالله الخاص عن صفاءمشاهدة وصرف يقنن فأى حلاوة تبقى في قلبه واغاحلاوة الهوى العدم حلاوة حب الله (وسميل) السوسي عن التو بة فقال التو بة من كلشيُّ ذمه العلم الى مامدحه العلم وهددا وصف يعم الظاهر والباطن لمن كوشف بصريح العلم لانه لا بقاء العهل مع العلم كإلابقاء لليلمعطلوع الشعس وهذا ستوعب حمدع أقسام التوية بالوصف الخاص والعام وهـذا العلم يكونعـلم الظاهر والباطن بتطهير الظاهر والباطن باخص أوصاف التوبة وأعم أوصافها (وقال) أبو الحسن النورى التوبة أن تتو بعن كلشي سوى الله تعالى (قولهم) فى الورع قال رسول الله

والازهار والاطيار المليحة الالوان الحسنة النقش المتناسبة الشكل حتى ان الانسان لتنفرج عنه الغموم والمموم بالنظر اليها لااطلب حظ و راء النظرفهذه الاسباب ملذة وكل لذيذ محبوب وكل حسن وجال فلا يخلو ادرا كه عن لذة ولاأحديد كركون الجمال عبو بابالطب فان ثدت ان الله حيل كان لأعالة يحبو باعندمن انكشف لهجاله وجلاله كإقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان الله حيل يحب الممال (الاصل الرابع في بيان معنى الحسن والحمال) اعلم أن المحبوس في مضيق الخيالات والمحسوسات بماظن الهلامعنى الحسن والجمال الاتناسب الخلقة والشكل وحسن اللون وكون البياض مشربا الامرة وامتداد الفامة الى غير ذلك عابوصف من حال معنص الانسان فان الحسن الاغلب على الخاتي من الإبصار وأكثر التفاتهم الى صور الاعفاص فيظن أن ماليس مبصر اولامنغ يلاولامت كالدولا متلونامقدرا فلابتصور حسنه واذالم يتصور حسنه لم يكن في ادراكه لذة فلم يكن محبوبا وهذا خطأظاهرفان المسنليس مقصوراعلى مدركات البصر ولاعلى تناسب الخاقة وامتزاج البياض بالجرة فانانقول هذا خطحسن وهذاصوت حسن وهذا فرس حسن بل نقول هذا توب حسن وهذا انا عصن فأى معنى كسن الصوت والخط وسائر الاشياء ان لم يكن الحسن الافى الصورة ومعلوم أن العين تستلذ بالنظر الى الخط المسن والاذن تستلذاستماع النغمات الحسنة الطيبة ومامن شئ من المدركات الاوهومنقسم الىحسن ونبع فامعنى الحسن الذى تشترك فيه هذه الاشياء فلابدمن البحث عنه وهذا المحث يطول ولايليق بطالعاملة الاطناب فيه فنصرح بالحق ونقول كلشئ فعماله وحسنه فيأن يحضركاله اللائق بهالممكن المفاذا كان جير كالاته الممكنة حاضرة فهوفى غاية الحمال وان كان الحاضر بعضها فلهمن ألحسن والحمال بقدرما حضرفالفرس الحسن هوالذى جمع كل ما يليق بالفرس من همية وشمكل ولون وحسن عدو وتسركر وفرعليه والخط الحسن كل ماجع مايليق بالخط من تناسب الحروف وتوازيها واستقامة تربيها وحسن انتظامها والملشئ كال يليق به وقديليق بغيره صده فسن كل شئ في كاله الذى الميق به فلا يحسن الانسان عما يحسن به الفرس ولا يحسن الخط عما يحسن به الصوت ولا تحسن الاوانى عاتحسن به الثياب وكذلك سائر الاشياء فان قلت فهذه الأشياء وان لم تدرك جيعها يحسن المرمندل الاصوات والطعوم فانها لاتنف التعن ادراك الحواس لهافه ي محسوسات وادس ينكر الحسن والجمال للمعسوسات ولاينكر حصول اللذة بادراك حسنها واغما ينكر ذلك في غسر المدوك الحواس فاعلم ان الحسن والحمال مو حود في غير المحسوسات اذيقال هذا خاتى حسن وهداعلم حسن وهذه سبرة حسنة وهذه أخلاق حيلة واغاالاخلاق الحميلة يرادبها العالم والعقل والعفة والشحاعة والتقوى والكرم والمر وعة وسائرخلال الخمير وشئمن هده الصفات لايدرك بالحواس الخمس بل بدرا بنو راابصرة الماطنة وكلهذه الخلال الحميلة محبوية والموصوف بهامحبوب بالطبيع عندمن عرف صفاته وآية ذلك وأن الامركذلك أن الطباع معبولة على حب الاندياء صلوات الله عليهم وعلى حب العمابة رضى الله تعالى عنهم مع انهم لم شاهدوا بل على حب أر باب المذاهب مثل الشافعي وأبى حنيفة ومالك وغيرهم حتى ان الرحل قديحاو زيه حبه اصاحب مذهبه حدد العشق فعمله ذلك على أن ينفق جيعماله في اصرة مذهبه والذب عنه و مخاطر بر وحه في قتال من يطعن في امامه ومتبوعه فكم من دم اربق في اصرة أرباب المذاهب وايت شعرى من يحب الشافعي مند لافل يحبه ولم يشاهد قط صورته ولو الهدهري الم يستحسن صورته فاستحسانه الذي حله على افراط الحب هواصو رته الباطنة لالصورته القاهرة فانصو رته الظاهرة قدانقلب ترابامع التراب واغما يجبه اصفاته الباطنة من الدين والتقوى ظرالى الأو وغزارة العلم والاحاطة عداولة الدين وانتهاضه لافادة علم الشرع ولنشره هذه الخدرات في العالم وهده

بالان

والعلم

اندوام

الهبوب

سلامنها

الوحود

الوحود

الوحود

ا يه حزا

داله آز

ملاقاريه

فالعشرة

علاعاة

ذآهواول

الحان

فصيهفلي

رهاوبهذا

لىالد

ل الوحود

يال وحود

. كالطب

سبالها

والاسنا

اموالثرابا

فأذابرها

زلاحا

يقاولونقم

، ۾ الب

وسالحفيا

رك الما

طان ان حا

مو راكب

المنه وال

د کان د

ازهار

أمور جيلة لايدرك جالهاالابنو والبصيرة فاماالحواس فقاصرة عنها وكذلك من يحب المابكر الصديق رضى الله عنه و يفضله على غيره أو يحب عليا وضى الله تعالى عنه و يفضله و يتعصب له فلا يجم الا لاستحسان صورهم الباطنة من العملم والدين والتقوى والشعباعة والكرم وغيره فعملوم أنمن يحما الصديق رضى الله تعالى عنه مثلا ليس يحب عظمه وكحه وجلده وأطرافه وشكله اذكل ذلك زال وبدل وانعدم ولكن قيما كان الصديق بهصديقاوهي الصفات المحمودة الثيهي مصادر السيرا لحميلة فكان الحب بأقيابيقاء آلك الصفات مع زوال جيع الصور وتلك الصفات ترجع جلتهاالي العلم والقدرة اذا علمحقائق الامور وقدرعلى جل نفسه عليها بقهرشهواته فعميع خلال الخبر يتشعب على هذب الوصفين وهماغ برمدركين بالحسوما همامن جلة البدن حزولا يعزأ فهوالمحبو ببالحقيقة واس المهزء الذي لا يتحزأ صورة وشكل ولون ظهر المصرحتي يكون محبو بالاحله فاذا الحمال موحود السبر ولوصدوت السيرة الحميلة من غبرعا و بصبرة لم وحد ذلك حبافالحبوب مصدر السبرة الحملة وهي الاخلاق الحميدة والفضائل الشريفة وترجع جاتماالي كال العلم والقدرة وهومعبوب الهذي وغيرمدوك بالحواس حتى ان الصبى المخلى وطبعه اذاأر دنا أن نحب اليه غائبا أو حاضرا حيا أوميتالية لناسبيل الابالاطناب في وصفه ما أشحاء قوالكرم والعلوسا تراكخصال الحميدة فهمااعتقد نائل يتمالك في نفسه ولم يقدر أن لا محمه فهل غلب حب الصابة رضي الله تعالى عنهم و بغض أبي جهل وغيرا ابلس لعنه الأبالاطناب في وصف المحاسن والمقابح التي لا تدرك بالحواس بل الوصف الناس حاتما بالسخاء ووصفواخالدا بالشحاعة أحبتهم القلوب حباضرور ماوليس ذلاعن نظرالي صورة محسوسة ولاعنحظ يناله المحسمنهم بلاذاحكي منسسرة بعض الملوك في بعض أقطار الارض العدل والاحسان وافاضة الخيم غلب حبه على القيلوب مع اليأس من انتشار احسابه الى المحبين لبعد دالزار ونأى الدمار فاذا ليسحب الانسان مقصو راعلى من أحسن اليه بل المحسن في نفسه محبوب وان كان لا ينتمى قط احسانه الى المحملان كل حمال وحسدن فهو محبوب والصورة ظاهرة وباطنمة والحس والحمال يشماهما وتدرك الصو والظاهرة بالبصرالظاهر والصو والباطنة بالبصيرة الباطنة فنحر البصرة الباطنة لايدركها ولايلتذم اولاعم اولاعمل الماومن كانت البصرة الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه للعاني الباطنة أكثر من حبه للعاني الظاهرة فشتان بين من يحب نفا مصو راعلى الحائط لعمال صورته الظاهرة و بين من يحب نديامن الانداء لعمال صورته الباطة (السدب الخامس) المناسبة الحقية بين المحب والمحبوب أذوب شخصين تتا كدالحيسة بدنه مالاسب حال أوحظ والكن عجرد تناسب الارواح كأقال صلى الله عليه وسلم فيا تعارف منها ائتلف ومانناكر منهااختلف وقدحققناذاك في كتاب آداب العجبة عندذ كراكح فالقه فلمطاعمنه لانه أيضامن عائب أسباب الحب فاذاتر حرح اقسام الحب الى خسمة أسماب وهوحب الانسان و حودنفسه وكا وبقائه وحدمن أحسن المه فعما يرجع الى دوامو حودهو يعبن على بقائه ودفع المهلكات عنهوم من كان مسنافي نفسه إلى الناس وان لم كن محسنا اليه وحمد الكل ما هو جيل في ذا ته سواء كان من الصو رالظاهرة أوالباطنة وحممان بينه وبمنه مناسمة خفية في الباطن فلواجمعت هذه الاسجاب في شخص واحد تضاعف الحب لاعالة كالوكان للانسان ولدحيل الصورة حسن الخاق كامل العلم حسن التدبير محسن الى الخلق ومحسن الى الوالد كان محبو بالامحالة غاية الحب وتكون قوة الحب بعداجتاعهذه الخصال يحسب قوةهذه الخلالق نفسهافان كانتهذه الصفات في أقصى درجانا الكالكان الحالاعالة في أعلى الدرجات فلنسين الآن أن هذه الاسسال كلها لا يتصور كم

صلى الله عليه وسلم ملاك دينكم الورع (أخبرنا) أوز رعة احازة عن أني يكر بنخلف عـن أبي عدالرجن السلى احازة قال أناأ بوسعيد الخلال قال حدثي ابن قتيمة قال ثناعمر بن عثمان قالحد ثنابقمة عنأبي بكر بن أبي وجعين حبيب بنعبيد عن أبي الدردا ورضى الله عنه أن رسول الله صلى الله علمه وسلم توضأعلى نهرفلما فرغ من وضوئه أفرغ فضله في النهر وقال يماغه الله عزوجل قوما ينفعهم (قال)عـر بن الخطاب لاينبغي لمن أخذ التقوى ووزنبالورع أن بذل لصاحب دنيا قالمعروف الكرخي احفظ اسافك من المدح كإتحفظه من الذم (نقل) من الحرث بن أسد الحاسبى انه كان على طرف أصمعه الوسطى

لصديق يحبهمالا ن يحب ل وتبدل بلة فكان مدرة اذا هدنين ة وليس و جودنی انجمیله بالطبیع بیتالمریکن بد ذالیل لويغض النياس لي صورة سالعدل مدالمزار وان كان والحن نقافن وم الباطنة الباطنة وماتنا كر . أيضامن ســه وكيله عنهوجه ا كان من اسراب في الفاق كا ال ان قوة الحب الله و ركا له عها

وان مر مالي ان محبوب الى غير الى الا ومهما أمالي الانسان كلحا فطعاله الودلة الهداية مرف لو بعدالوج الحى الذة غير، فبالد ومقومالة ونقوىية وكبف ية كان محس الدنعالي الكل الاضافة أنكنفا اختراعا ع أيضاحاص حالانسا و واهره و مهوانهوه الهادةالة ل شهدن عالم البهائم و

واجماعهاالافحق الله تعالى فلا يستحق الحبة بالحقيقة الاالله سبحانه وتعالى

وانمن احب غيرالله لامن حيث نسبته الى الله فذلك لعهله وقصوره في معرفة الله تعالى وحسالرسول مل اله علمه وسلم مجود لانه عسن حسالله تعالى وكذلك حسالعلماء والاتقياء لان محموب المحموب عدور ورسول المحبوب محبوب وعب المحبوب محبوب وكل ذلك يرجع الىحب الاصل فلا يتعاوزه الفره فلاعبوب بالحقيقة عند ذوى البصائر الاالله تعالى ولامستحق للمصية سواه وايضاحه بان نرجع الالاساب الخمسة التي ذكرناهاونبين انهامحتمعة في حق الله تعالى بحماتها ولايو حد في غيره الآ المادهاوانها حقيقة فيحق الله تعالى ووحودها فيحق غيره وهم وتخيل وهو محازيحض لاحقيقة له وبهما المتذفلة انكشف لكلذى بصيرة ضدما تخيله ضعفاه العقول والقلوب من استحالة حبالله المانح فيقاو بان أن التحقيق يقتضي أن لا تحب أحدا غدرا لله تعالى فاما السد الاول وهوحب الأسان نفسهو بقاءه وكاله ودوام وحوده وبغضه لهلا كهوعدمه ونقصانه وقواطع كاله فهدده حملة كاجى ولانتصوران بنفك عنهاوهذا بقتضي غاية المحمة لله تعالى فان من عرف نفسه وعرف ربه عرف الماله لاوحودله من ذاته واغلو حودذاته ودوام وحوده وكال وحوده من الله والماللة وبالله فهوالمخترع الودله وهوالمنق له وهوالمكمل لوحوده مخلق صفات المكال وخلق الاسباب الوصلة اليه وخلق الهداة الى استعمال الاستبار والافالعيد من حيث ذاته لا وحودله من ذاته بل هو محوم عص وعدم من اولا فضل الله تعالى عليه مالا محادوهوها التعقيب وحوده اولا فضل الله عليه مالا بقاء وهونا قص بدالوحودلولافضل الله عليه مالتكميل كخلقته و مالحملة فلمس في الوحودشي له بنفسه قوام الاالقيوم الحيالذي هو فائم يذاته وكل ماسواه قائم به فان أحب العارف ذاته ووجود ذاته مستفادمن غروفاالضرو رة يحسالمفيد لوحوده والمدم له انعرفه خالفامو جدا ومخترعا مبقيا وقيوما بنفسه والفروفان كان لايحم فهو كهله بنفسه ومربه والمحمة غرة المعرفة فتنعدم بانعدامها وتضعف بضعفها وقوى بقوتها ولذاك قال الحسن البصرى رجه الله تعالى من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنمازهد فيها وكفيته وأنحب الانسان نفسه ولاحب ربه الذي به قوام نفسه ومعلوم ان الممتلي بحرا الشمس الما كان عسالفل فيعب بالضرورة الاشعباراتي بها قوام الظل وكلمافي الوجود بالاضافة الى قدرة المنعالي فهوكااظل بالاصافة الى الشحر والنوربالاصافة الى الشمس فان الكل بالات ارقدرته ووجود اكلمابعاو جوده كأن وحودالنورتابع الشمس ووجودالظل تابع الشحر بلهدا المثال صيع الفافة الى أوهام الموام اذتخيلوا أن النور أثر الشمس وفائض منها وموحود بها وهوخطا محض آذ الكنفلار باب القاوي انكشافا أظهرمن مشاهدة الابصارأن النورحاصل من قدرة الله تعالى غراعا عندوقو عالمقابلة بمن الشمس والاحسام الكثيفة كمأن ورااشمس وعينها وشكلها وصورتها فاحاصل من قدرة الله تعالى ولكن الغرض من الامثلة التفهم فلا يطل فيها الحقائق فاذاان كان بالانسان نفسه صروريا فيمهن مه قوامه أولاودوامه تانياق أصله وصفاته وظاهره وباطنه وواعراضه ايضاضر ورى انعرف ذلك كذاك ومن خلاعن هذا الحب فلانه اشتغل منفسه والهوانه وذهل عن ربه وخالقه فلم يعرفه حق معرفته وقصر نظره على شهواته ومحسوساته وهوعالم المادة الذي يشاركه المهاشم في التنع به والاتساع فيه دون عالم الملكوت الذي لا يطأ أرضه الامن يقرب لشبه من الملائد كمة فينظر فيه بقدر قريه في الصفات من الملائكة ويقصر عنه بقدر انحطاطه الى حضيض والبهائم وأماالسب الثانى وهوحبه من احسن اليه فواساه عاله ولاطفه بكلامه وأمده عوونته وانتدب

عرق اذامديده الى طعام فيه شيهة ضرب عليه ذلك العرق (سئل الشيلي) عن الورع فقال الورعان تتورع أن يتشت قلبل عن الله طرفة عبن (وقال) أبو سلمان الداراني الورع أول الزهدكم أن القناعة طرف من الرضا (وقال) محسى بن معاذ الورع الوقوفء\_لى حدالعلمن غسرتأويل (سئل) الخواص عن الورع فقال أن لا يتكلم العددالابالحق غضب أورضي وان يكون اهتمامه عارضي الله تعالى (أخبرنا) أبو زرعة احازة عــن أبي بكرين خلف احازة عن السلى قال سعمت الحسين بن أحدد نحقر يقول سمعت محدين داود الدينورى يقول سعت اس العلاء يقول أعرف من أقام عكة ثلاثان سنة انصرته وقع أعدائه وقام بدفع شرالاشرارعنه وانتهض وسيلة الى جيدع حظوظه وأغراضه فيند وأولاده وأفار بهفانه محبو بالامحالة عنده وهذا بعينه يقتضي أن لامحب الاالله تعالى فانه لوعرف مز المعرفة لعلم أن المحسن اليه هوالله تعالى فقط فاما أنواع احسانه الى كل عبيده فلست أعدها اذاس عط بهاحصر حاصر كإقال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقد أشرنا الى طرف منه في كتاب الشكر ولكنا نقتصر الات على بيان أن الاحسان من الناس غمر متصور الا بالمحاز وانما المحسن هو الله تعالى وانفرض ذاك فيمن أنع عليك بحمير خزائنه ومكنك منالتتصرف فيهاكيف تشاءفانك تظن أنهذا الاحسان منه وهوغاط فانهاغاتم احسانه بهوعاله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثة لهعلى صرف الماللل فن الذي أنع بخلقه وخلق ماله وخلق قدرته وخلق ارادته وداعيته ومن الذي حبمك السه وصرف وجهه اليك وألقى فى نفسه أن صلاح دينه أو دنياه في الاحسان اليك ولولاكل ذلك العطال حيفين ماله ومهماساط الله عليه الدواعي وقرر في نفسه أن صلاح دينه أو دنياه في أن يسلم اليك ماله كان مقهورا مضطراف التسليم لايستطمع مخالفته فالمحسن هوالذى اضطره لاث وسخره وسلط عليه الدواعي الماعنة المرهقة الى الفعل وأما يده فواسطة يصل بهااحسان الله اليك وصاحب المدمض طرفى ذلك اضفرار مجرى الماء في حرمان الماء فيه فان اعتقدته عسنا أوشكرته من حيث هو بنفسه محسن لامن حيث هو واسطة كنت حاهلا يحقيقة الام فانه لابتصور الاحسان من الانسان الاالي نفسه أما الاحسان الي غيره فمحال من المخلوقين لانه لايمذل ماله الالغرض له في البدل اما آجل وهو الثواب واماعا حل وهوالنه والاستمعفارأ والثناء والصنت والاشتهار مالسحفاء والكرمأ وحذب قلوب الخلق الي الطاعة والمحنوكا أن الانسان لا ياق ماله في البحر اذ لا غرض له فيه فلا يلقيه في بدانسان الالغرض له فيه وذلك الغرض هومطلوبه ومقصده وأما أنت فلست مقصودا بل يدك آلةله في القبض حتى يحصل غرضه من الذكر والثناء أوالشكرأوالثواب بسب قبضك المال فقداست مخرك في القبض للتوصل اليغرض فلم فهواذامحسن الى نفسه ومعتاض عابذله من ماله عوضاهوار جح عنده من ماله ولولار حان ذاك المنا عنده لمانزل عن ماله لاحلك أصلاالبتة فاذاهوغ مرمتحق للشكر والحصن وحهن أحدهمانه مضطر بتسليط الله الدواعي عليه فلاقد وقله على المخالفة فهو حار محرى خازن الامرفانه لابرى عسا بتسليم خلعة الامبرالي من خلع عليه لانه من حهة الامبر مضطرالي الطاعة والامتثال الماير مهولا غلا على مخالفته ولوخلاه الامبرونفسه لماسار ذلك فكذلك كل محسن لوخلاه الله ونفسه لم يمذل حمة من ماله حتى سلط الله الدواعي عليه وألقى في نفسه ان حظه دينا ودنيا في بذله فمذله لذلك والثاني اله معتاض عما بذله حظاهو أوفى عنده وأحب عما بذله فكالا بعدالبائع عسنالانه بذل بعوض هوأحب عند عابذا فكذاك الواهب اعتاض الثواب أوالحدوالثناء أوعوضا آخر ولنس منشرط العوض أن يكون عظ متمولا بلا الحظوظ كلهااعواض تستعقر الاموال والاعمان بالاضافة الهافالاحسان في الحودوالحودم بذل المال من غير عوض وحظ يرجع الى الباذل وذلك عال من غير الله سجانه فهوالذي أنم على العالمين احسانااليهم ولاجلهم لاكحظ وغرض يرجع اليه فانه يتحالى عن الاغراض فافظ الجوا والاحسان في حق غيره كذب أو محاز ومعناه في حق غيره محال وعمتنع امتناع المحمع بين السواد والباغ فهوالمنفردبالجودوالاحسان والطول والامتنان فانكان في الطبيع حسالحسن فيذبني أن لايحبا العارف الاالله تعالى اذالاحسان من غيره محال فهوالمستحق لهذه المحبة وحده وأماغره فيستعنى الحبا على الاحسان بشرط الجهل معنى الاحسان وحقيقته يه وأما السدا الثالث وهوحمك المحسن في فا وانلم يصل البك احسانه وهدذا أيضامو جودفي الطباع فانهاذ أبلغك خمرملك عابدعادل عالمرفين

ولم يشر بمدنماه زمزم الامن ماه استقاه مركوته ورشائه ولميتناول من طعام حلم من مصرشا (وقال) الخواص الورع دليل الخوف والخوف دليل المعرفة والمعرفة دليل القرية » (قولهم في الزهد)» قال المنيد الزهد خلو الايدى من الام لل والقاوبمن التبع (وسئل)الشبليعن ألزهد فقال لازه\_دفي الحقيقة لانه اماأن يزهد فيماليس له فليس ذلك بزهدأو يزهدفيماهوله فكيف يزهدفيه وهو

مواساة شيرالى الاقسام التى سبقت بهاالاقلام وهذالواطردهدم فاعدة الاجتهادوالكسبولكن مقصودالشبلى أن يقلل الزهد في عين المعتدد بالزهدا اللا بغير به (قال)

معهوعندده فلس

الاطاف النفس ومذل

بالناس

منكبر

الاول. طبعات

وهذاأ

المهوا

والاسما

وانالم

عنضرو

والدوا

المتغرم

الحاحة

ولذائذاا

حبوان ب

المسنف

وخالقالا

الاسط

ادرالا

بعن الرأ

والبهائم

جالفه

حالان

ومأثرالاه

الدالةعلى

أوالصد

لحسنصو

"T leal !

النقاش

الىالعلروا

كاناعظم

الاجرماحد

فاذاحال

وكتبهو رسا

والناك

انروعثل

رسول الله صلى الله عليه وسلماذارأيتمالرجل قداوتي رهداف الدنيا ومنطقافاقر بوامنهفانه يلقى الحكمة وقددسمي اللهعز وحلاالزاهدين علماءفي قصمة قارون فقال تعالى وقال الذين أوتواالعا ويلكم ثوابالله خبرقيلهم الزاهدون (وقال)سهل بن عبدالله العقل ألف اسم ولكل اسم منه ألف اسم وأول كل اسم منه ترك الدنيا (وقيل) في قوله تعالى وحعلناهم أغة يهدون بامرنالماصير واقيلعن الدنيا (وفي الخبر) العلاء أمناء الرسل مالم يدخلوا فى الدنيا فاذادخماوافي الدنيا فاحذر وهمعلى ديد كم (وحاه) في الاثر لاتزال لااله الاالله تدفع عن العباد مخط اللهمالم يمالوامانقص من دنياهم فاذاءع اواذلك وفالوا لااله الاالله قال الله تعالى

الناس متلطف بهم متواضع لهم وهوفي قطرمن أقطار الارض بعيد دعنك وبلغك خبره الئآ خرطالم منكر فاسق متهتك شرير وهوأيضا بعيد عنكفانك تحدفى قلبك تفرقة بدنهما افتحدفي القلب ميلاالي الاول وهوالحب ونفرةعن الثانى وهوالبغض معانك آيس من خدر الاول وآمن من شرالثاني لانقطاع المعلقاعن التوغل الى بلادهما فهذا حسالمحسن من حيث انه محسن فقط لامن حيث انه محسن اليك وهذا إضايقتضي حب الله تعالى بل يقتضي أن لا يحب غيره أصلا الامن حيث يتعلق منه بسد فان الهموالحسن الى الكافة والمتفضل على حدع أصناف الخلائق أولابا محادهم وثانيا بتكميلهم بالأعضاء والاساب التيهي منضرو راتهمو فالنابترفيهم وتنعيمهم مخلق الاسباب التيهي في مظان حاجاتهم والانكن في مظان الضرو رةو رابعا بتعميلهم بالمزاياوالز والدالتي هي في مظنة زينتهم وهي خارجة من ضروراتهم وحاجاتهم ومثال الضروري من الأعضاء الرأس والقلب والمبدومثال المحتاج اليه العين واليدوالر حلومثال الزينة استقواس الحاحبين وجرة الشفتين وتلوزا لعينين الى غيرداك عالوفات انفرم به حاجة ولاضرورة ومثال الضروري من النع الخارجة عن بدن الانسان الما والغذاء ومثال الحاجة الدواء واللحموالفوا كهومثال المزاياوالز والدخضرة الاشحاروحسن اشكال الانوار والازهار ولذالذالفواكه والاطعمة التي لانفخرم بعدمها طحة ولاضرو راوهذه الافسام الثلاثةمو حودة لكل حيوان بلكل نبات بللكل صنف من أصناف الخلق من ذر وة العرش الى منته على الفرش فاذاهو المسن فكمف كمون غمره محسناوذاك المحسن حسنة من حسنات قدرته فأنه خالق المحسن وخالق المحسن والقالاحسان وخالق أسباب الاحسان فالحب بهذه العلة لغيره أيضاحه لعض ومن عرف ذاك لم عب بذه العلة الالله تعالى وأما السد الرابع وهو حسكل حيل لذات الحمال لا محظ بنال منه وراه ادرالا الحمال فقد بينا أن ذلك محبول في الطباع وأن الحمال ينقسم الي حال الصورة الظاهرة المدركة بمنااراس والى حال الصو رة الباطنة المدركة بعين القلب ونو رالبصيرة والاول يدركه الصييان والهاثم والثاني يختص بدركه أرباب القلوب ولايشاركهم فيهمن لايعلم الاظاهرا من الحياة الدنماوكل حالفهوميو وعندمدرك الجمالفان كانمدركابالقلب فهوميو بالقلب ومثال هذافي المشاهدة حبالانبياءوالعلاءوذوى المكارم السنية والاخلاق المرضية فان ذاك متصورمع تشوش صورة الوجه والرالاعضاء وهوالمراد بحسن الصو رة الباطنة والحس لايدركه نع بدرك بحسن آثاره الصادرة منه الدالفاليمحتى اذادل القلب عليممال القلب اليه فاحبه فن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق رضى الله تعالى عنمه أوالشافعي رحة الله عليه فلا يحبهم الاكحسن ماظهر له منهم ولدس ذلك لحنصورهم ولاكسن أفعالهم بلدلحسن أفعالهم علىحسن الصفات التيهي مصدر والافعال اذ الافعال آثار صادرة عنهاو دالة عليها فن رأى حسن تصنيف المصنف وحسن شعر الشاعر بل حسن نقش النفاش وبناه البناه انكشف لهمن هذه الافعال صفاتها الجميلة الباطنة التي يرجع حاصلها عندالجعث الى العلم والقدرة ثم كلا كان المعلوم أشرف وأتم جالا وعظمة كان العلم أشرف وأجل وكذا المقدور كال كاناعظم رتبة وأحل منزلة كانت القدرة عليه أحل رتبة وأشرف قدرا وأجعل المعلومات هوالله تعالى الاجرم احسن العملوم واشرفها مغرفة الله تعالى وكذلكما يقاربهو يختص به فشرفه على قدرته اقهبه الاجال صفات الصديقين الذين تحبهم القلوب طبعاتر جع الى ثلاثة أمور أحدها علهم بالله وملائكته وكتبه وسله وشرائع أنبيا ثه والشانى قدرتهم على اصلاح أنفسهم واصلاح عباد الله بالارشاد والسياسة والاثنزههم عن الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن سنن الخيرا لماذية الى طريق مروعنل هدايي الاندياء والعلاء والخلفاء والماوك الذينهم أهل العدل والكرم فانسب هده

الصفات الى صفات الله تعالى (اما العلم) فان علم الاوابن والا خرين من علم الله تعالى الذي عط مالكل احاطة خارحة عن النَّها ية حتى لا يعزب عنه مثقال ذرة في المعوات ولا في الارض وقد خامل الخلق كلهم فقال عز وحل وماأوتيتم من العلم الاقليلابل لواجتع أهل الارض والسماء على أن محطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلق عله أو بعوضة لم يطلعوا على عشرعش برذلك ولا يحيطون بشئ من علمالا عاشاه والقدراليسيرالذى علما كخلائق كلهم فبتعلمه علموه كإقال تعالى خلق الانسان علم السانفان كانجال العلوشرفه أمرامحمو ماوكان هوفي نفسه وينة وكالاللوصوف مه فلا نبغيان محسرنا السب الاالله تعالى فعلوم العلامحهل بالاضافة الى علم المن عرف أعلم أهل زمانه وأحهل اهل زمانه استعال ان يحب بسبب العلم الاجهل و يترك الاعلم وان كان الاجهل لا تخلوه ن علم ما تتقاضاه معن والتفاوت بن علم الله و بين علم الخلائق أكثر من التفاوت بين علم أعلم الخلائق وأجهلهم لان الأعل لايفضل الأحهل الابعلوم معدودة متناهية يتصورفي الامكان ان ينالها الاجهل بالكسب والاحتماد وفضل علمالله تعالى على على علوم الخلائق كلهم خارج عن النهاية اذمع الوماته لانهاية لها ومعلومات الخاق متناهية (وأماصفة القدرة) فهسي أيضا كالوالعزنقص فكل كالوبها وعظمة ومحد واستيلاه فانه محبوب وادراكه لذيذحتي ان الانسان ليسمع في المح كاية شعباعة على وخالدر في اله تعالى عنهما وغسرهمامن الشحعان وقدرتهما واستيلاه هماعلى الاقران فمصادف في قلب اهترازا وفرحاوارتياحاضرو رمامحردانة السماع فضلاءن المشاهدة ويورث ذلك حبافي القاحرورا للتصف به فانه نوع كال فانسب الاتن قدرة الخلق كلهم الى قدرة الله تعالى فاعظم الاشخاص نوز وأوسعهمملكاوأ قواهم طشاوأقهرهمالشهوات والقعهم لخبائث النفس وأجعهم للقدرة علىسانا نفسه وسياسة غبره مامنتهي قدرته واغماغا يتهأن يقدرعلي بعض صفات نفسه وعلى بعض أشخاص الانس في بعض الامور وهومع ذلك لا علك لنفسه مو قاولا حياة ولانشو راولا ضراولا نفعا بل لا يقذرعل حفظ عينهمن العمى واسانه من الخرس وأذنه من الصعمو بدنه من المرض ولا يحتاج الى عدما بعز عنه في نفسه وغسره مماهو على الحملة متعلق قدرته فضلاع الاتتعلق به قدرته من ملكوت العوانا وأفلاكهاوكوا كبهاوالارض وحبالهاو يحارهاو رياحهاوصواعقها ومعادنها ونباتها وحيوالنه وجيح أجزاتها فلاقدرة له على ذرةمنها وماهوقا درعلمه من نفسه وغبره فليست قدرته من نفسه وبنف بلالله خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه والممكن له من ذلك ولوساط بعوضاعلي أعظم ملك وأفوى شخصمن الحيوانات لاهلمه فلمس العبد قدرة الابتم كمن مولاه كإقال في أعظم ماوك الارض ذي القرنين اذقال انامكناله في الارض فلم يكن جيع ملكه وسلطنته الابته بكين الله تعالى اماه في جزمن الارض والارض كلهامدرة بالاضافة الى أحسام العالم وجدع الولامات التي يحظى بهاالناس من الارض غبرةمن تلك المدرة ثم تلك الغبرة أيضامن فضل الله تعالى وتمكينه فيستعيل ان يحب عبدامن عبادلة تمالى لقدرته وسياسته وتحكينه واستيلائه وكال قوته ولايحب الله تعالى لذلك ولاحول ولاقوة الابالة العلى العظم فهوالحبار القاهر والعلم القادوالسموات مطو مأت بمينه والارض وملكها وماعلمافا قبضته وناصية جيم المخلوقات في قبضة قدرته ان أها كهم من عندا خرهم لم ينقص من ساطانه ومله ذرةوانخلق أمثالهم ألف مرقل بعي نخاقها ولايسه لغوب ولافتو رفي اختراعها فلاقدرة ولافادرالاوهر أثرمن آثار قدوته فله الحمال والهاء والعظمة والكبر ماء والقهر والاستدلاء فان كان يتصورانا يحسقادر المكال قدرته فلا يستحق الحب بكال القدرة سواه أصلاوا ماصفة التنزه عن العبر والنقائص والتقدس عن الرذائل والحبائث فهوأ حدمو حبات المحدوم فتضيات المحسن والممالفا

كذبتم استم بهاصادقين (وقال) سهل أعمال البركاهافي موازين الزهادوثواب زهددهم ز مادة لهم (وقيل)من سمى باسم الزهدفي الدنيا فقدسمي بألف اسم مجود ومن سمى ماسم الرغبة في الدنما فقد سمى بألف اسم مذموم (وقال) السرى الزهد ترك حظوظ النفس من جيع مافي الدنياو يجمع هدذا الحظوظ المالية والحاهية وحسالمنزلة عندالناس وحب الهمدة والثناء (وسيل) الشبلي عن الزهد فقال الزهد غفلة لان الدنيالاشي والزهد في لاشئ غفلة (وقال) بعضهم ارأواحقارة الدنيازهدوا فيزهدهم في الدنياله وانها عندهم (وعندى) ان الزهدفي الزهدغيرهذا واغاالزهد فى الزهد بالخروجمن الاختيار في الزهدلان

الزاهد اختارالزهدد واراده وارادته تستند الى عله وعلمه قاصرفاذا أقم في مقام ترك الارادة واتسلخ من اختياره كاشفه الله تعالى عراده فيترك الدنياعراداكيق لاعرادنف\_\_ ه قكون زهده مالله تعالى حمنيذ أو بعلم ان عراد الله منه التلاس بقي من الدنيا فأ مدخل مالله في شيَّ من الدنيالا ينقص عليه زهده فيكون دخوله في الشيّ من الدنسا بالله و باذن منه زهدا في الزهد والزاهدفي الزهد استوى عنده وحود الدنيا وعدمهاان تركها تركهامالله وانأخلها أخذها بالله وهداهو الزهدق الزهد وقدرأينا من العارفين من أقيم في هذا المقام (وفوق) هذا مقام آخر في الزهدوهو لمن يرد الحق اليه اختماره اسعة عله وطهارة

المورالساطنة والانبياء والصديقون وان كانوامنزه منءن العيوب والخبائث فلايتصوركال القدس والتنزه الاللواحدا كمق الملك القدوس ذي العلال والاكرام وأما كل مخلوق فلا يخلوعن نفص وعن نقائص بل كونه عاجز المخلوفا مسخر امضطر اهوعين العب والنقص فالكمال لله وحده ولس لفرم كال الا بقدرما أعطاه الله وايس في المقدور ان ينج عنتهي الكال على غرره فان منتهى الكال أقل درجاته ان لا يكون عبد المسحر الغيره قاءً ابغيره وذلا محال في حق عبره فهوا لمنفرد الكالالنزه عن النقص المقدس عن العيوب وشرح وجوه التقدس والتنزه في حقه عن النقائص طول وهومن أسرار علوم الم- كاشفات فلانطول بذكره فهذا الوصف أيضاان كان كالاوج الاعبوبا فلا ترحقيقته الاله وكال غيره وتنزهه لايكون مطاقابل بالاضافة الى ماهوأ شدمنه نقصانا كأأن الفرس كالابالاضافة الى الحمار وللانسان كالابالاضافة الى الفرس وأصل النقص شامل للكل واغما تفاوتون في درجات النقصان فاذا الجميل محبوب والجميل المطلق هوالواحد الذي لاندله الفردالذي لاضدله المعدالذى لامناز عله الغنى الذى لاحاحة له القادرالذى يفعل ما شاءو عكم ماير بدلاراد لمكمه ولامعق اقضائه العالم الذي لايعرب عن عله مثقال ذرة في السموات والارض القاهر الذي الاخرج عن قبضة قدرته أعناق الجمامرة ولا ينفلت من سطوته و بطشه رقاب القياصرة الازلى الذي الوللوجوده الابدى الذى لا آخر لبقائه الضرورى الوحود الذى لا يحوم امكان العدم حول حفرته القبوم الذي يقوم بنفسه ويقوم كلمو حوديه حمار السعوات والارص خالق الحماد والحيوان والنبات المنفردبالعزة والعبروت المتوحد بالملك والمدكموت ذوالفضل والحلال والبهاء والعمال والغدرة والمكمال الذي تعير في معرفة حلاله العقول وتخرس في وصفه الالسنة الذي كالمعرفة العارفين الاعتبراف بالعمز عن معرفته ومنتهى نبوة الاندياء الاقرار بالقصو رعن وصفه كإقالسيد الانباء صلوات الله عليه وعليهم أجعين لاأحصى ثناه عليك أنت كاأثندت على نفسك وقالسيد المديقين رضى الله تعالى عنده العيزعن درك الادراك ادراك سعان من لم ععل الخلق طريقاالي مرفة الأمالعيز عن معرفته فليت شعري من ينكر امكان حب الله تعالى تحقيقا و يحدله محازا أينكر انه ذه الاوصاف من أوصاف الحمال والمحامد ونعوت المكال والمحاسن أو يذكر كون الله تعالى موسوفاها أو ينكركون المكال والجمال والما والعظمة محبو بابالطب عندمن أدركه فسحان من حياءن صائرا العممان غبرة على جاله وحلاله أن طلع عليه الامن سبقت له منه الحسني الذينهم منارا مجاب مبعدون وترك الخاسر نفظات العمى يتهون وفي مساوح المحسوسات وشهوات المائم يترددون يعلمون ظاهرامن الحياة الدنياوهم عن الاخرة هم غافاون الحمدالله بلأ كرثرهم العلون والحب بدذا السبب أقوى من الحب بالاحسان لان الاحسان يزيدو ينقص ولذلك أوحى لهنعالى الى داودعليه السلامان أودالاوداء الى من عدد فى بغيرنوال لمكن ليعطى الربوبية حقهاوفى ازبورمن أظلم عن عبدني لعنة أونارلولم أخلق حنة ولانارا ألم أكن أهلاان أطاع ومرعيسي عليه السلام على طالفة من العبادة د نحلوا فقالوانخاف النارونر جوالهنة فقال الهم مخاوقا خفتم ومخلوقار حوتم ومر غوم آخر من كذلك فقالوا نعيده حياله وتعظيما ليلاله فقال أنتم أولياء الله حقامه كم أمرت أن أقيم وقال اومازم انى لاستحيى أن أعمده للثواب والعقاب فاكون كالعبد السوءان لم يخف لم يعمل وكالاحر السوء لالمعط لم يعمل وفي الخير لا يكون أحدكم كالاجر السوء ان لم يعط أجرالم يعمل ولا كالعبد السوء ان لم إف المعمل واما السبب الخامس الحب فهو المناسبة والمشاكلة لان شبه الشي منجذب اليه والشكل الالتكل أميل وإذاك ترى الصي بألف الصبى والكبير بألف الكبير و بألف الطبر وعهو ينفر

من غيرنوعه وأنس العالم بالعالم أكثر منه بالمحترف وأنس النجار بالنجارا كثرمن أنسه بالفلاح وهذاام تشهدية التجر بةوتشهدله الاخبار والا ماركا استقصيناه فياب الاخوة في الله من كتاب آداب العين فليطل منه واذا كانت المناسمة سد النجاة فالمناسمة قدتكون في معني ظاهر كمناسبة الصي الصي معنى الصداوقد يكون خفياحتي لايطاع عليه كاترى من الاتحاد الذي يتفق بين شخصين غر ملاحظة جال أوطمع في مال اوغره كما أشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم اذقال الأر واحدود محند فاتعارف منهاا تتلف وماتنا كرمنها ختلف فالتعارف هوالتناسب والتنا كرهوالتبان وهدنا السب أيضا يقتضى حسالله تعالى لمناسسة ماطنة لاترجع الى المشاجة في الصور والاشكال بلالي معان باطنة يحوز أن يذكر بعضهاف الكتب وبعضها لايحو زأن يسطر بل يترك تحت غطاء الغيرز حتى بعد شرعليه السالكون للطريق اذا استكملواشرط السلوك فالذي يد كرهو قرب العبدد من ربهعز وحلفى الصفات التي أمرفيها بالافتداء والنفلق باخلاق الربوبية حتى قيل تخلقوا باخلاق الله وذلك في اكتساب محامد الصفات التي هي من صفات الالهية من العلم والبر والاحسان واللطف وافاضة الخبر والرجة على الخلق والنصحة لهم وارشادهم الى الحق ومنعهم من الباطل الى غبرذال من مكارم الشريعة فللذاك يقرب الى الله معانه وتعالى لاعمني طاب القرب بالمكان بل بالصفان وأمامالا يحوزأن سطرفي الكتب من المناسبة الخاصة التي اختص بهاالا تدمي فهي التي ومؤاليا قوله تعالى و يستلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي اذبين اله أمر رباني خارج عن حد مقول الخالق وأوضح من ذلك قوله تعالى فاذاسو يته ونفخت فيهمن روحى ولذلك أسحدله ملائكته وشر اليه قوله تعالى اناجعلناك خليفة في الارض اذلم يستحق آدم خلافة الله تعالى الابتلك المناسة والمه برمز قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته حيى ظن القاصر ون أن لاصورة الاالصورة الظاهرة المدركة بالحواس فشبهواو جسمواوصو رواتعالى اللهر بالعالمن عما يقول الحاهلون علوا كبيرا واليه الاشارة بقوله تعالى الوسي عليه السلام مرضت فلم تعدنى فقال مارب وكيف ذلك قالمرض عبدى فلأن فلم تعده ولوعدته وجدتني عنده وهذه المناسبة لا تظهر الابالمواظبة على النوافل بعداحكام الفرائض كإفال الله تعالى لايزال يتقرب العبد الى بالنوافل حتى أحبه فاذا احبدته كنت معهالذى يسمريه وبصره الذى سمر به ولسانه الذى ينطق به وهدا اموضع بحب قبض عنان القلم فيه فقد تحزب الناس فيهالى قاصر من مالوا الى التشديه الظاهر والى غالبن مسرفين حاوز واحد المناسبة الى الانحاد وقالوا بالحلول حتى قال بعضهم أناالحق وصل النصارى في عنسى عليه السلام فقالواهو الاله وقال آخرون منهم تدرع الناسوت باللاهوت وقال آخرون اتحد به وأماالذين انكشف لهم استحالة التشديه والتنبل واستحالة الاتحاد والحلول واتضع لهم معذلك حقيقة المرفهم الاقلون ولعل أبا الحسن النورى عن هذا المقام كان ينظرا ذغلبه الوجدى قول القائل

لازات أنزل من ودادلة منزلا ، تقسر الالباب عندنز وله

فلم زل عدوق و حده على أجة قد قطع قصما و بقى أصوله حتى تشققت قد دما هوتو رمة اومات من ذلك وهذا هو أعظم أسباب الحسو أقواها وهو أعزها و أبعدها وأقلها و جودافه ذه هي المعلومة من أسباب الحسو حدلة ذلك متظاهرة في حق الله تعالى تحقيقالا مجاز اوفي أعدلي الدر حاللافي أدناها في كال المعقول الممكن عند العميان حب عبرالله تعالى فقط كان المعقول الممكن عند العميان حب عبرالله تعالى فقط ثم كل من محسمان الخلق بسبب من هذه الاسباب يتصو رأن محسمان الحدوث حداد السبب والشركة نقصان في الحسو عض من كاله ولا ينفر وأحدوث محبوب الاوقديو حداد شربال

تفسه في مقام المقاء فيزهد زهدا مالثا ويترك الدنيا بعدان مكن من ناصيتها وأعيدت عليهموهو بة ويكون تركه الدنياني واختياره من اختيار الحق فقد فغتارتركها حيناتا سيا بالانساء والصالحين ويرىان أخددها فيمقام الزهدد وفق أدخل علمه اوضع ضعفه عن درك شاو الاقوياه من الانساء والصديقين فيترك الرفق من الحق الحق للعق وقديثنا وله باختياره رفقامالنفس بتدبيريسوسه فيهمر يح العلم (وهذا) مقام التصرف لاقوياه العارفين زهددوا ثالثا بالله كارغبوا فانياماته كازهدواأولالله (قولهم في الصبر) قالمهل الصمرانتظار الفرج من الله وهـو

أفضل الخدمة وأعلاها

4.5

IJ,

رنظر

اعزار

中山,

وغر

فيالغا

القوام

6

القال

100

الفاظ

-sy

الثالغ

العقل

عالى

العرفةو

نالذي

فإنهو

لنطرنج

مإوما

أاحالط

ينهو

لهووا

رفالعلم

أوانح

كان ذاك وعازم عال

ولاللا

ازاروا خانان فيه فان لم بوجد فع كن أن يوجد الاالله تعالى فانه موصوف بهذه الصفات التي هي نهاية الحلال والكالولاشريك في فانت و حود اولا يتصوران يكون ذلك امكانا فلاحرم لا يكون في حمه شركة فلا ينظر في الناف الحجمة ولكال المحبة ولكال المحبة المناف الايساهم فيه أصلا

ه (بيان ان أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعلى والنظر الى و حهه الكريم وانه لايتصور أن يؤثر عليه الذة أخرى الامن حرم هذه اللذة )

اله إن الذات تا بعة الادرا كات والانسان حامع محمدلة من القوى والغرائز والكل قوة وغريزة لذة والتهافي نيلها القتضى طبعها الذى خلقتله فأن هذه الغرائزمار كبت في الانسان عبدا بالركبت كل قوة وغربزة لامرمن الامو روهومقتضاها بالطبح فغريزة الغضب خلقت للتشفي والانتقام فلاجرم لذتها فالغلبة والانتقام الذى هومقتضي طبعها وغريزة شهوة الطعام مثلاخلقت لقصيل الغذاء الذيء لغوام فلاحرم لذتهافي نيلهذا الغذاء الذي هومقتضي طبعها وكذلك لذة السمع والبصر والشم في الاصار والاستماع والشم فلاتخلوغر يزةمن هذه الغرائزعن ألم ولذة بالاصافة الى مدركاتها فكذلك في اللفريزة سعى النو والالمي لقوله تعالى أفن شرح الله صدره الاسلام فهوعلى نو رمن ربه وقد أسى العقل وقد تسمى البصيرة الباطنة وقد تسمى نو والاعمان واليقين ولامعني للاشتغال بالاسامي فان اصطلاحات مختلفة والضعيف يظن ان الاختلاف واقع في المعاني لان الضيعيف يطلب المعاني من الفاظ وهو عكس الواحب فالقلب مفارق اسائر أحزاءا لبدن بصفة بهاددرك المعانى التى لنست متحيلة واعسوسة كادرا كمخلق العالم أوافتقاره الىخالق قديم مدسر حكيم موصوف بصفات الهية وانسم الالغر يزةعقلا بشرط أن لايفهم من لفظ العقل ما يدرك به طرق المحادلة والمناظرة وقد داشتهراسم لغل مذاولهذا ذمه بعض الصوفمة والافالصفة الى فارق الانسان بها البهائم وبها يدرك معرفة الله مالى أعز الصفات فلاينبغي ان تذموه منه والغريزة خلقت ليعلم بهاحقائني الاموركاها فقتضي طبعها لمرفة والعلم وهى لذتها كمان مقتضى سائر الغرائز هولذتها وليس يخفي ان في العملم والمعرفة لذة حتى الذي نسب الى العلم والمعسر فقولو في شئ حسيس بفرح به والذي ينسب الى الحهل ولوفي شئ حقير فزبه وحتى ان الانسان لا يكاد يصبرعن القدى بالعلم والمقدح به في الاشدياء الحقيرة فالعالم باللعب لظرنج على خسته لا يطيق السكوت فيه عن التعليم و ينظلني اسانه بذ كرما يعلمه وكل ذال لفرط لذة ماوماستشعره من كال ذاته به فان العلم من أخص صفات الربوبية وهي منته بي الحال ولذلك الخالطبعاذا أثنى عليه بالذكاء وغزارة الملانه يستشعر عندسماع الثناء كالداته وكالعلمة فيعب تسهو للنذيه ثم لدست لذة العليما محراثة والخياطة كلذة العلم بسماسة الملك وتدبيرا مرامخ لمق ولالذة العلم لعو والنعر كاذة العلمالله تعنالي وصفاته وملائكته وملكوت السهوات والارض بل لذة العلم بقد در رفالع وشرف العلم فدرشرف المعلوم حتى ان الذي يعلم يواطن أحوال الناس و يخبر بذلك فحدله أوان حهله تقاضاه طبعه أن يفحص عنه فان علم بواطن أحوال وتنس البلدو أسرار تدبيره في رياسته كلنذاك الذعنده وأطيب من علمه بباطن حال فلاح أوحائك فان اطلع على أسرار الوقرير وتدبيره وما وعازم عليه فيأمو رالو زارة فهواشه ي عنده والذمن علم بأسرار الرئيس فان كان خب يرا بماطن ولللاوال اطان الذي هوالمستولى على الوزير كان ذلك أطيب عنده وألذمن عله بماطن أسرار الزروكان عدحه بدال وحرصه عليه وعلى العث عنه أشدو حبهله أكثر لان لذته فيه أعظم فهذا النان الذالمارف أشرفها وشرفها يحسب شرف المحلوم فان كان في الملومات ماهوا لاحل

نان

130

وفال بعضهم الصبرأن تصبر في الصيراي لاتطالع فيه الفرج (قال) الله تعالى والصابرين فى المأساء والضراء وحمن المأس أولمُ لل الذين صدقوا وأولئك همم المتقون (وقيل) لكل شی حوهـر و حوهـر الانسان العقل وجوهر العقل الصبرفالصبرعرك النفس و بالعدرك تلين والصبرحارفي الصابر محسرى الانفاس لانه محتاج الى الصبرعن كل منهدى ومكر وهومدموم ظاهراو باطناوالعلم يدل والصبر بقيل ولاتنفع دلالة العالم بغير قبول الصبرومن كان العلم سائسه في الظاهروالباطن لايتم ذلك له الااذا كان الصبرمسة وومسكنه والعلم والصرمتلازمان كالروح والحسد لاستقل أحدهما مدون الاتخر ومصدرهما

والا كدل والاشرف والاعظم فالعلم به ألذ العلوم لاعمالة وأشرفها وأطيبها وليت شعرى هل في الوجود شئ أجل وأعلى وأشرف وأكل وأعظم من خالق الاشياء كلها ومكملها ومزينها ومبدئها ومعدها ومدر هاوم تهاوه ليتصور أن تكون حضرة في الملك والمحال والجمال والجمال والجلال أعظمهن الحضرة الرمانية التي لاعيط عبادى حلالها وعائب أحوالها وصف الواصفين فان كنت لاتشان ذاك فلاينبغي أن تشكف أن الاطلاع على أسرار الربوبية والعلم بترتب الامو رالالهية المحيطة ال الموحودات هوأعلى أنواع المعارف والاطلاعات وألذها وأطيبها وأشهاها وأحرى ماتستشعر به النفوس عندالاتصافيه كالماوجالماواحدرما يعظمه الفرح والارتياح والاستشار وبهداتينان العلم لذيذ وان الذالعلوم العلم الله تعالى و بصفاته وأفعاله وتدبيره في علكته من منهى عرب الى تخوم الارضين فينبغي أن يعلم ان لذة المعرفة أقوى من سائر الله ذات أعنى لذة الشهوة والغف ولذة سأتر الحواس الخمس فأن اللذات مختلف قبالنوع أولا كمخالف قلذة الوقاع للذة الحماع ولذا المعرفة للذة الرياسة وهي مختلفة بالضعف والقوة كمخالفة لذة الشبق المغتلمن الجماع للذة الناز لنظ للشهوة وكمعالفة لذة النظر الى الوحه الحميس الفائق الحمال للذة النظر الى مادونه في الحمال والما الموا تعرف أدوى اللدات بأن تكون مؤثرة على غديرها فان الخدر بين النظر الى صورة جداه والته الوى عشاهدتها وبين استنشاق روائح طيبة أذا اختار النظر الى الصورة الجميلة علم أنها الذعنده من الروائج الموالة الطيبة وكذلا المحضور الطعام وقت الاكل واستمر اللاعب بالشطرنج على اللعب و ترك الاكل فيعله أن البان لذة الغلبة في الشيطرنج أقوى عنده من لذة الاكل فهذا معيار صادق في الكشف عن ترجيج الدنان النالة فنعود ونقول الاذات تنقيم الىظاهرة كاذة الحواس الخسوالى باطنة كاذة الرياسة والغلبة واللران لدرا والعلم وغبرها اذ ليستهذه اللذة للعن ولاللانف ولاللاذن ولاللس ولاللذوق وألمعاني الباطنة أغل الان على ذوى الكال من الله ذات الظاهرة فلوخير الرجل بين لذة الدجاج المحمد ين واللو زينم وبنالله النش الر ماسة وقهر الاعداء ونيل در حة الاستيلاء فان كان أنخبر خسيس المهة مت القلب شدردالها النها اختار اللعم والحلاوة وانكان على الممة كامل العقل اختار الرماسة وهان عليه الحوع والصبورا مرقا ضرو وةالقوت أماما كثبرة فاختياره للرياسية بدل على انها ألذ عنده من المطعومات الطبية نع الناع الكنف الذى لم تكمل معانيه الباطنة بعد كالصدى أوكالذي ماتت قواء الباطنة كالمعتوه لا يبعد أن وأله الدرا المطعومات على لذة الرماسة وكاأن لذة الرماسة والكرامة أغلب اللذات على من حاوز نقصان الصاوالف الهلالة فلذة معرفة الله تعالى ومطالبة حال حضرة الربو بية والنظراني أسرار الامو والالهية ألذمن الرباء الراءا هي أعلى الله ذات الغالبة على الخلق وغاية العبارة عنه أن يقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فرة أعلى عنوطا وانه أعدلهم مالاعين رأت ولاأذن معت ولاخطرعلي قلب شروهذا الانن لا يعرفه الامن ذاق الذار فالذ جيعافانه لامحالة يؤثر التبتل والتفرد والفكر وألذ كرو بنغمس في محار المعرفة ويترك الربال المكاهد ويستعقر الخلق الذين برأسهم لعلمه بفناءر باسته وفناءمن عليه رياسة وكونه مشو بابالكدورا الجارعة التى لايتصور الخلوعة اوكونه مقطوعاً بالوت الذى لا بدمن اتيانه مهما أخذت الارض زخرا سفاك وازينت وظن أهلها انهم فادرون عليها فيستعظم بالاضافة اليهالذة معرفة الله تعالى ومطالعة صناها العامة وافعاله ونظام مملكتهمن أعلى عليين الى أسفل السافلين فانها خالية عن المزاحات والمكدران المافيا للتواردين عليهالا تضيق عنهم بكبرها واغاءرضهامن حيث التقدير المعوات والارض واذاخر السوما النظرعن المقدرات فلانها ية لعرضها فلايزال العارف عطالعتما فيجنة عرضها المعوات والارض المنفع فر ياضها و يقطف من عمارها و يكرع من حياضها وهو آمن من انقطاعها اذعمارهذه المنافع من و

الغسر بزةالعقليةوهما متقار بان لاتحادمصدرهم و بالصبر يتحامل على النفس و بالعلم يترقى الروحوهما البرزخ والفرقان بينالروح والنفس لستقركل واحدمنهما في مستقره وفي ذاك صريح العدل وصحة الاعتدال وبانفصال أحددهما عن الاتخر أعنى العلم والصبره يمل أحددهماعلى الاخر أعنى النفس والروح و بيان ذلك يدق وناهيك يشرف الصرقوله تعالى انما يوفى الصامرون أحرهم بعسارحمان كلأحسرأجره عساب وأحرالصابر سنبغي حساب (وقال) الله تعالى انسه واصيروما صيرك الابالله أضاف الصيير الى نفسه الشرف مكانه وتكمل النعمة مه يهوقيل وقف وحل على الشيلي فقال أي صيراشدعلي

484

, |

ula,

2

YI,

Ua

الصابرين فقال الصبرفي الله فقال لافقال الصيرلله فقاللا فقال الصبرمع الله فقال لافغض الشبلي وقال و يحك أى شي هو فقال الرحل الصبرعن الله قال فصر خالشبلي صرخة كادأن تتلف روحه (وعندى) فيمعين الصرعن الله وحسه ولكونه من أشدالهمر على الصابر سنوحيه وذال أن الصرعن الله يكون في أخص مقامات المشاهدة برحم العيد عناللهاستعماهواحلالا وتنطبق منسرته خعلا وذوباناو يتغيب في مفاوز استكانته وتخفيه Kamluman land التعلى وهذامن أشد الصبر لانه بود استدامة العلال والروح تودأن تكفل بصبرتها باستلاع نو رالعمال وكاأن النفس منازعة لعموم حال الصير

مفاوعة ولاعنوعة تمهى أبدية سرمدية لايقطعها الموت اذا لموت لايهدم محل معرفة الله تعالى ومحلها الروح الذى هوأمر رباني سماوى واغاللوت يغسرا حوالها ويقطع شواغلها وعواثقها ومخليها عن منسها فأماأن يعدمها فلاولا تحسب الذس قتلوافي سديل الله أمواتا بل أحياء عندر بهمير زقون فردينها آ تاهم الله من فضله و يستبشرون بالذي أم الحقوابهم من خلفهم الاية ولا تظنن أنهذا عصوص القتول في المعركة فان للعارف بكل نفس در حدة ألف شهدوفي الخيران الشهديتمني والاخرةان بردالي الدنيا فيقتل مرة أخرى لعظمما براهمن ثواب الشهادة وان الشهداء يتمنون لوكانوا على الماير ونه من علودر حدة العلما فاذا جيع أقطار ملكوت السعوات والارض ميدان العارف نوأمنه حيث بشاه من غبر حاحة الى أن يتحرك اليما يحسمه وشخصه فهومن مطالعة جال الملكوت في منقرضها الموات والارض وكل عارف فله مثلها من غيران يضيق بعضهم على بعض أصلا الاانهم تفاوتون فيسعة منتزهاتهم بقدرتفاوتهم فياتساع نظرهم وسعةمعا وفهم وهمدر حات عندالله ولا النغل في الحصر تفاوت درجاتهم فقد دظهر أن لذة الرياسة وهي باطنة أقوى في ذوى الحكال من لذات وانا الهواس كاهاو أنهذه اللذة لاتكون لبهيمة ولالصي ولالمعتوه وانلذة المحسوسات والشهوات تكون والتنا الرى الكال مع لذة الرياسة ولكن يؤثرون الرماسة فامامعني كون معرفة الله وصفاته وأفعاله وملكوت بموانه واسرار ملكه أعظم لذة من الرياسة فهذا مختص ععرفته من نال رتسة المعرفة وذاقها ولاعكن إمال المانذاك عندمن لاقلب له لان القلب معدن هذه القوة كما أنه لا يمكن اثبات وحان لذة الوقاع على لذالع بالصوكان عندالصديان ولار جانه على لذة شم البنفسج عندالعنس لانه فقد الصفة التي بها الران الرافة فرالاذة وأكن من سلمن آفة العنة وسلم حاسة شعه أدرك التفاوت بس اللذ تمن وعندهذا لايمقي لاان بفالمن ذاق عرف والممرى طلاب العلوم وان لم يشتغلوا بطاب معرفة الامو والالهية فقد بنائل النشقوارانحة هذه الاذة عندانكشاف المسكلات وانحلال الشهات التي قوى حصهم على طلمها النها أماأ ضامعارف وعلوموان كانت معلوماتها غبرشر يفقشرف المعلومات الالهيسة فامامن طال فكرهفي سبرتها مرنةالله سجانه وقدانكشف لهمن أسرار ملك الله ولوااشئ المسرفانه يصادف فى قلبه عذر حصول الناف الكف من الفرح ما يكاديطير مه ويتحب من نفسه في ثباته واحتماله لفوة فرحه وسر وره وهـ ذا عما وأراه البرا الامالذوق والحكاية فيه قليلة انحدوى فهذاالقدر يفهك على أن معرفة الله سنحانه ألذ الاشياء باوالغا وأهلالذة فوقها ولهدذاقال أبوسلمان الداراني انتقعبا داليس يشبغلهم عن الله خوف النار ولا المال إداالجنسة فدكيف تشبغلهم الدنماعن الله ولذلك قال بعض أخوان معروف الكرخي له أخبرني ماأبا فرة أول مفوظ أى شئ هاحك الى العبادة و الانقطاع عن الخلق فسكت وقال ذكر الموت فقال وأى شئ الموت الذا فالذكر القبر والبرزخ فقال وأىشئ القبرفقال خوف النارو رجاء الجنة فقال وأىشئ هذاان الراسا للكاهذا كله بيده أن أحبيته أنسال جيع ذلك وان كانت بينك وبينه معرفة كفال جسع هذاوفي مدورك المراعدسي عليه السلام اذارأ بتالفتي مشغوفا بطاب الربتع الى فقد الها وذلك عماسواه ورأى وزوا الفرائسيوخ بشربن الحرثفي النوم فقال مافعل أبونصر المتسار وعبدالوهاب الوراق فقال تركتهما ةصناه العمة بين يدى الله تعمالي يأكلان ويشربان قلت فأنت قال علم الله قلة رغبتي في الاكل والشرب نس اعلى النظراليه وعن على بن الموفق قال رأيت في النوم كا في أدخلت الجنسة فو أيت رجلا فاعداع لي وإذاخر والمنوملكان عن يمينه وشماله يلقمانه من جيح الطيبات وهويأ كل ورأيت رجلاقا عما على باب الجنة رض المنع وجوه الناس فيدخل بعضاو بردبعضاقال شمجاوزتهما الىحظيرة القدس فرأيت في سرادق المناف المرض والمقد شعنص بيصره ينظر الى الله تعالى لا يطرف فقلت لرضوان من هذا فقال معروف الكرخي

مود

١٥٥

الله في

مكل

وس

نان

30

旭

J.

غال

عبدالله لاخوفامن فاره ولاشوقاالى حنته بلحباله فاباحه النظر اليه الى يوم القيامة وذكران الاخرن بشر بن الحرث وأحدين حندل ولذلك قال أبوسلمان من كان اليوم مشغولا بنفسه فهوغدامشغوا بنفسه ومن كان اليوم مشغولا بريه فهوغد امشفول بريه وقال الثو رى لرابعة ماحقيقة ايمان قالتماعيدته خوفامن ناره ولاحبالونه فاكون كالاحبرالسو وبلعيدته حماله وشوقا السهووان فيمعني المحمة نظما

أحبث حب منحب الهوى م وحبالانك أهل لذاكا م فاما الذي هـ وحب المـ وي فشغلى بذكرك عن سواكا يه وامالذى أنت أهل له يه فكشفك لى الحدي أراكا فلاالحدد فيذاولاذاك لي يه ولكن لك الحدفيذاوذاكا

ولعلها أرادت يحسالهوى حسالله لاحسانه اليها وانعامه عليها تحظوظ العاحلة ويحب ملاهواهل الحب كماله و حلاله الذى انكشف اها وهوأعلى الحبسن وأقو اهما ولذة مطالعة حال الروبند التي عبرعنهارسول اللهصلي الله عليه وسلم حيث قالحا كياعن ربه تعالى أعددت لعبادي الصالية مالاعمن رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلي قلب شروقد تعجل بعض هـ ذه الله قدات في الدنيالن انهي صفاء قلبه الى الغاية ولذلك قال بعضهم انى أقول مارب ما الله فاحد ذلك على قلى أثغل من الحباللا النداء يكون من وراء حال وهل وأيت حلسا يفادى حلسه وقال اذا بلغ الرحل في هذا العلم الغانور الخاق الحارة أى لايخر ح كالمه عن حد عقولم فير ون ما يقوله حنونا أو كفرا فقصد العارفن كا وصله واقاؤه فقط فهي قرة العين التي لاتعلم نفس ماأخفي لهممها وافاحصلت المحقت الهموم والنهوا كلهاوصارالقلبمستغرقا بنعمها فلوألقي فىالنارلم يحسبهالاستغراقه ولوعرض عليه نعمالحنا لمرملتفت السه أيكال نعيمه وبالوغه الغاية التي ليس فوقها غاية وليت شعري من لم يفهم الدم المحسوسات كيف يؤمن بلذة النظر الى وجه الله تعالى وماله صورة ولاشكل وأى معنى لوعد الله عالى واغلم عباده وذكره انه أعظم النع بلمن عرف الله عرف ان اللذات المفرقة بالشهوات المختلفة كالهاسفور تحتهذه اللذة كإفال بعضهم

كانتلقلي أهواء مفرقة و فاستجمعت مذرأتك العين اهوائي فصاريحسدني من كنت احسده وصرت مولى الورى مذصرت مولائي تركت للناس دنياهم ودينهم ي شغلا مذكرك ماديني ودنيائي

وهمره اعظم من ناره م ووصله أطيب من حنته ولذلك قال مضهم وماأرادوا بهذا الاا شارلذة القاب في معرفة الله تعالى على لذة الا كل والشرب والنكاح فان الحنف عتع الحواس فاما القلب فلذته في لقاء الله فقط ومثال أطوار الخلق في لذاتهم ما نذ كره وهوان الما أول وكته وغييره يظهرفيه غريزة بهايستاذ اللعب واللهوحي بكون ذلك عنده الذمن ساثرالان يظهر بعدده لذة الزينة وليس الثياب وركو بالدواب فيستعقر معهالذة الاعت ثميظهر بعدهاذة ال وشهوة النا فيترك بهاجيع ماقبلهافي الوصول البهائم تظهر لذة الرياسة والعلو والتركاثروهي لذات الدنما وأعلاها وأفواها كإفال تعالى اعلوا انما أمحياة الدنيالعب ولهو وزينة وتفاخر الزال معهاجيه عماقبلهافكل متأخر فهوأقوى وهدا اهوالاخبراذ يظهرحب اللعب فسن الثمية والمرافي النساء والزينة في سن البلوغ وحب الرياسة بعد العشر بن وحب العلوم بقرب الار بعين وهما مانه ي العلياوكاأن الصبى يضعل على من يترك اللعب و يشتغل علاعية النساء وطلب الرياسة فا

فالروحفهذا الصبر منازعة فاشتدالصرعن الله تعالى لذلك (وقال) الواكسين سالمهم ثلاثةمته وصابر وصيارفالمتصيرمن صبير في الله فرة بصــ بروارة عز عوالصابرمن صبر في الله ولله ولا يحرع ولكن تتوقع منه الشكوى وقدعكن منه الجز عوأماالصبار فذاك الذي صره في الله وللهوبالله فهلذالووقع علمه حدم البلايالايجزع ولالتغارمن حهدة الوحود والحقيقة لامن جهة الرسم والالقـة واشارته في هداطهو ر حكم العلفه معظهور صفة الطبيعة (وكان) الشبلي يقشل بهذين الستن انصوت الحيمن ألم الشو

ق وخوف الفراق بورث

حدى

ولوا

الدنيا

Laid

رؤسا، يضحكون على من يترك الرياسة و يشتغل عمرفة الله تعالى والعارفون يقولون ان تسخر و امنا الناسخر منكم كاتسخر ون فسوف تعلمون

ه (بان السعب في زيادة النظر في لذة الا تخرة على المعرفة في الدنيا) ه

وإن الدركات تنقسم الى ما يدخل في الخيال كالصور المتغيلة والاحسام المتأونة والمتشكلة من المناص الحيوان والنبات والى مالايدخل في الخيال كذات الله تعالى وكل مالمس يحسم كالعلم والقدرة الارادة وغبرهاومن رأى انساناتم غض صره وحدصورته حاضرة في خماله كأنه ينظر اليها ولكن اذا فقع من وأبصرا درك تفرقة بينهما ولاترجع التفرقة الى اختلاف بين الصور تبن لان الصورة المرثية تكون وأفقة المنفيلة واغما الافتراق عزيدالوضوح والكشف فانصورة المرقى صارت بالرؤية أتم انكشافا ورضوحاوهو كشفص رى في وقت الاسفار قبل انتشار ضوء النهارثم رؤى عندة ام الضوء فأنه لا تفارق منى الحالت بن الاخرى الافي مزيد الانكشاف فاذا الخيال أول الادرالة والروية هو الاستكال الرالاالخيال وهوغاية الكشف وسمى ذلك رؤية لانه غاية الشكف لالانه في العمن بل لوخلق الله هذا ادراك الكامل المكشوف في الحبهة أو الصدر مثلا استحق أن يسمى رؤية واذا فهمت هذا في المتخيلات عإن العلومات التي لاتشكل أيضافي انخمال العرفته اوادرا كهادر حتان احداهما أولى والثانية بنكالما وبين الاولى والثانية من التفاوت في مزيد المكشف والايضاح مابين المتغيل والمرقى فيسمى الفي ضابالاضافة الى الاول مشاهدة وبقاءور ويقوهذه التسمية حق لان ألر وية سمت رؤية لانها الهالكشف وكاان سنة الله تعالى حارية بأن تطبيق الاحفان عنع من تمام الكشف بالرق ية ويكون فالبن البصر والمرقى ولابدمن ارتفاع الحب محصول الرؤية ومالم ترتفع كان الادراك الحاصل مجرد تنيل فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس ما دامت محيو بة بعوارص البدن ومقتضى الشهوات مغلب عليهامن الصفات الدشرية فانهالا تنتهى الى المشاهدة واللقاء في المعلومات الخارحة عن الخيال لمذالحاة حابعة الااضرورة كحاب الاحفان عنرؤية الابصار والقول فسس كونه حابا لمولولا المني بهذا العلم ولذلك قال تعالى الوسى عليه السلام ان ترانى وقال تعالى لاتدركه الا وصارأى بالدنباوالصيع أنرسول اللهصلي الله عليه والممارأى الله تعالى ليلة المعراج فاذا ارتفع اكحاب بالموت بنالنفس ملوثة بكدو رات الدنياغيرمنفكة عنها بالكلية وانكانت متفاوتة فنها ماترا كمعليه المنوالصد افصار كالمرآة التي فسد بطول تراكم الخنث حوهرها فلا تقبل الاصلاح والتصقيل وهؤلاء ماغبو بون عن ربهم أبدالا مادنعو ذبالله من ذاك ومنها مالم نتسه الى حدالر بن والطب ولم يخرج زنبول النزكية والتصقيل فيعرض على النارعرضا يقمع منه الخبث الذي هومتدنس بهويكون مرض على النار بقدرا كاحة الى التركية وأقلها كظة خفيفة واقصاها في حق المؤمنين كاو ردت به خبارسعة الاف سنة وان ترتحل نفس عن هذا العالم الاو يصبها غبرة وكدورة ماوان قلت ولذلك قال فعالى وأن منكم الاواردها كانءلى رمكحم امقضيائم نفجي الذين اتقواونذ والظالمين فيهاجشا كلنفس مشيقنة للو رودعلى النار وغبرمستيقنة للصدو رعنها فاذا كلالله تطهيرها وتزكيتها فالكتاب إجله ووقع الفراغ عنجلة ماوعدمه الشرعمن الحساب والعرض وغيره ووافي استحقاق المناوذال وتتممهم لميطلع الله عليه أحدامن خلقه فانه واقع بعد القيامة ووقت القيامة عهول فعند لاستغل بصفائه ونقائه عن الكدو رات حيث لايرهق وحهه غبرة ولاقترة لان فيه يتعلى الحق عله وتعالى فيتعلى له تحليا يكون انكشاف تحليه بالاضافة إلى ماعله كانكشاف تحلى المرآة بالاضافة والخيله وهدنه المشاهدة والتعلى هي التي تسمي رقية فاذاالر ويةحق بشرط ان لايفهم من الرؤية

صابرالصبرفاستغاث به

رفصاح المحالصرصيرا (قال) حعفر الصادق رجمه الله أعرالله تعالى أندياه مااصر وحمل الحظ الاعلى الرسول صلى الله عليه وسلمحيث حعل صبره بالله لا منفسه فقال وماصيرك الامالله (وسئل) المرىعن الصيرفة كلم فيه فدب على حسله عقر ب فععل يضر مه بالرقة فقدل له لم لاتدفعه قال استعى من الله تعالى ان أتكام فحال ثم أخالف ما أتكلم فيه (أخبرنا) أبوز رعة احازة عن أبي مكر بن خلف احازةعن أبىء بد الرجن قال معت محدين خالد يقول معت الفرغاني بقول معت العندرجه الله يقولان الله تعالى أكرم المؤمنين بالاعان وأكرم الايمان بالعقل وأكرم العقل بالصبر

(5: (-) 44)

استكال الخيال في متغيل متصو رمخصوص يحهة ومكان فان ذلك عمايتعالى عنه رب الاومان الذ كبدا بل كاعرفته في الدنيامعرفة حقيقية تامة من غير تخيل و تصور وتقدير شكل وصور وزارا في الا تخرة كذلك بل أقول المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تستكمل فتبلغ كال الكنف الذن والوضوح وتنقل مشاهدة ولأيكون بمن المشاهدة في الاتخرة والمعلوم في الدنيا اختلاف الامن حبن الما زُ مادة الكشف والوضوح كماضر بنامن المثال في استحكمال الخيال بالرؤية فاذالم بكن في معرفة الله تعالى ود اثبأت صورة وحهة فلأيكون في استحكال تلك المعرفة بعينها وترقيها في الوضوح الى عاية الكشف إطار حهة وصورة لانهاهي بعنها لاتفترق منها الافي زيادة المكشف كإان الصورة المرثية هي المنفيلة بعنها الافئ رمادة الكشف واليه الاشارة بقوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم يقولون ربناأه النظ لنانه رمااذتمام النورلا بؤثر الافيز بادة الكشف ولهذا لايفوز بدرجة النظر والرؤية الاالعارفون عان في الدنما لان المعرفة هي البذر الذي ينقل في الا خرة مشاهدة كم تنقلب النواة شعرة والحبزرا ومن لأنواة في أرضه كيف يحصل له نغل ومن لم يزرع الحب فد كيف يحصد الزرع فكذلك من ا معرف الله تعالى في الدنيا فكيف براه في الا خرة ولما كانت المعرفة على درجات متفاوته كان النبلي الذ أنضاعل درحات متفاوتة فاختلاف التعلى بالاضافة الى اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالاضافة الكي الى اختلاف المذراذ تختلف لامحالة بكثرتها وقلتها وحسنها وقوتها وضعفها ولذلك قال النبي عليه الصلاف المرة والسلامان الله يتدلى للناس عامة ولابي بكرخاصة فلاينبغي ان يظن ان غير أبي بكر عن هودونه مجدن النسا لذة النظر والمشاهدات مايحده أبو بكر بللا يجدالا عشرعت بروان كانت معرفته في الدنياع شرعت وولا النسا فضل الناس بسر وقرفي صدره فضل لامحالة بتمهل انفرديه وكما انك ترى في الدنيا من يؤثر لذة الرباسة المله على المطعوم والمنه كوح وترى من يؤثر إذة العلم وأنه كشاف مشه كالمت ملكوت السعوات والارض وسأر دارا الامو والالهمة على الرياسة وعلى المنكوح والمطعوم والمشر وبجيعاف كذاك يكون في الآخرةون الد رؤثر وزلذة النظر الى وحه الله تعيالي على نعيم الحنية اذير حيع نعمها الى المطعوم والمنسكوح وهؤلات للون معينهم هم الذين حالهم في الدنيا ما وصفنا من ايشار لذة العلم والمعرفة والاطلاع على أسرا والربوبية على الله وينف المنهكوح والمطعوم والمشروب وساثر الخاتي وشغولون به ولذلك لماقيل لرابعة ما تقولين في المحنة فقال الليه الحارثم الدارفيينت انه ايس في قلبها التفات الى الجنة بل الى رب الجنة وكل من لم يعرف الله في الدنباقل الته يراه في الا خرة وكل من لم يحدلذة المعرفة في الدنيا فلا يجدلذة النظر في الا خرة اذلس يستانف لا ما الله في الا خرة مالم يحصده من الدنيا ولا يحصد أحد الاماز رع ولا يحشر المرة الاعلى مامات عليه ولا بونالا كرر على ماعاش عليه ف المعبه من المعرفة هو الذي يتنع به بعينه فقط الاانه بنقاب مشاهدة بكشف الغمال كرا فتتضاعف اللذة بهكاتتضاعف لذة العاشق اذااستمدل بخيال صورة المعشوق رؤية صورته فانذال المال منتهي لذته وانحاطب ةالجنة انالكل أحدقيها مايشتهي فن لايشتهي الالقاء الله تعالى فلالذناف الماعذا غمروبل رعا تأذى به فاذا نعم الحنة بقدرحب الله تعالى وحب الله تعالى بقدر معرفته فاصل السعادات والانقد هي المعرفة التي عبر الشرع عنها بالايان فان قلت فلذة الرؤية ان كان لها نسبة الى لذة المعرفة فال قليلة وانكان اضعافها لآن لذة المعرفة في الدنيا ضعيفة فتضاعفها الى حد قريب لا ينته عي في الفوال الحصل أن يستحقر سائرلذات الجنة فيها فاعلم ان هذا الاستحقار للذة المعرفة صدرمن الخلوعن المعرفة فن المعرفة فن عن المعرفة كيف يدرك لذتهاوان انطوى على معرفة ضميفة وقلبه مشحون بعلائق الدنيافكيف فواللو مدرك لذتها فللعارفين في معرفة هم وف كرتهم ومناحاتهم للد تعالى لذات لوعرضت عليهم الحنة في الله والعرف مدلاء تهالم يستبدلوا بهالذة الجنة ثم هذه اللذة مع كالهالانسية لهاأ صلاالي لذة اللقاء والمشاهدة كالاس سؤلذ

فالاعان زين المؤمن والعقل زين الايمان والصيرزين العقل وأنشد عن ابراهم الخواص رجهالله صرتعلى بعض الاذى خوف کله ودافعت عن نفسى لنفسى فعزت وجءتهاالمكروهدي تدريت ولولم أحرعها اذالاشمأزت ألار بذل اق للنفس و يارب فس بالتدال عزت اذامامددت الكف التسالغي الىغىرمن قال اسألونى فشات سأ صبرحهدى انفي الصبرعزة وأرضى بدنياى وان هيقلت قال عمر من عبد العزيز رجه اللهما أنع الله عالى عبدمن نعمة ثم انتزعها

فعاضه عاانتز عمنه الصرالا كان ماعاضه خبراعا انتزعهمنه وأنشد لسعنون تحرعت من حاليه نعمي وأبؤسا زمانااذا أجرى عزاليه احثسى فكم عررة قددرعتي كؤسها فعرعتهامن بحرصبرى أكؤسا تدرعت صبرى والعفت صر وفه وقلت لنفسى الصبراو فاهدكي أسى خطوباوانااشمزاجن خطها لساخت ولم تدرك لها الكفاملسا ۵ (قولهم في الفقر) قال ابن الحلاء الفقر أن لا يكون الدُفاذ اكان الله لايكون المدي تؤثر (وقال) الكناني اذاصع الافتقارالي الله تعالى صم الغدى بالله تعالى

النخيال المشوق الى رقيته ولاللذة استنشاق روائح الاطعمة الشهية الى ذوقها ولاللذة الاسباليدالي لنالوفاع واظهارعظم التفاوت بينهمالايمكن الابضرب مثال فنقول لذة النظرالى وحمه المعشوق في الدنياتنقاوت باسماب أحدها كالجال المعشوق ونقصانه فان اللمذة في النظر الي الاجل أكلا عالة والثاني كال قوة الحدوالشهوة والعشق فلدس التذاذمن اشتدعشقه كالتذاذمن صعفت شهوته ومهوالنالث كالالادراك فليس التداذه برؤية المعشوق في ظلمة أومن وراءستر رقيق أومن بعد كالذاذه بادراكه على قرب من غيرستروعند كال الضوء ولا ادراك لذة المضاحعة مع توب حائل كادراكها م النوردوال ابع اندفاع العوائق المشوشة والالام الشاغلة للقاب فلدس التذاذ الصيع الفارغ المتهرد انظرالي المعشوق كالتذاذ الخائف المذعو رأوالمريض المنألم أوالمشغول قلب مهممن المهمات فقدر عانفاضعمف العشق ينظر الى وحهمعشوقهمن و راءستر رقيق على بعد بحيث يمنع انكشاف كنه مورنه في حالة اجتم عليه عقار بو زنا بير تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه فهوفي هذه الحالة لا يخلوعن لذة ما من مشاهدة معشوقه فلوطرأت على الفجأة حالة انهتك بهاااستروأ شرق بهاالضوء واندفع عنه الؤذمات وبقي سليمافارغاوه ممتعليه الشهوة القوية والعشق المفرط حتى بلغ أقصى الغامات فانظر كف تتضاعف اللدة وحتى لا يبقى للاولى الهانسية يعتديها فكذلك فافهم نسيبة لذة النظر الى لذة العرفة فالسترالرقيق مثال البدن والاشتغال بهوالعقار بوالزنابير مثال الشهوات المتسلطة على النان من الجوع والعطش والغضب والغموا لحزن وضعف الشهوة والحب مثال لقصو والنفس في النبا ونقصا ماعن الشوق الى الملا " الاعلى والنفاته الى أسفل السافلين وهومثل قصور الصييعن المحظة لذة الرياسة والتفاته الى اللعب بالعصفو روالعارف وان قويت في الدنيام عرفته فلا يخلوعن المناالنوشات ولايتصوران يخلوءنها البتة بم قدتض عف هذه العواثف في بعض الاحوال ولاتدوم دراقور الاحرمياو حمن حال المعسر فقمايهت العقل وتعظم لذقه يحيث يكاد القلب يتفطر لعظمته ولكن وهؤلا بكونذاك كالبرق الخاطف وقلما يدوم بل يعمرض من الشواغل والافكار والخواطرما يشوشه على المونغصه وهذه ضرو وقداعة في هذه الحياة الفانية فلاتزال هذه اللذة منغصة الى الموت واغا الحياة فغال الطية بعدالموت واغا العبش عبش الاتخرة وان الدار الاتخرة لهي الحموان لو كانوا يعلمون وكل من لدنياظ انهى الى هذه الرتبة فانه يجب لقاء الله تعالى فيحب الموت ولا يكرهه الامن حيث ينتظر زيادة فالاستكال والمعرفة فان المعرفة كالبذر وبحرالمعرفة لاساحل له فالاحاطة بكنه جلال الله محال فكما كارت العرفة باللهو بصفاته وأفعاله و بأسرار مملكته وقويت كثر النعيم في الا خرة وعظم كما انه كلما عوتالا كالبذروحسن كثرالز رعوحسن ولاعكن تحصيل هذا البذر الافي الدنياولايز رع الافي صعيد والغفار فانذلك الناولاحصاد الافي الاتخرة ولهذاقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم أفضل السعادات طول العمرفي (الذاه في الماعة الله المعرفة الها تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطويل عداومة الفكر والمواظ بة على المحاهدة المعادان والانقطاع عن علاقق الدنيا والتعرد للطاب ويستدعى ذلك زمانا لامحالة فن أحب الموت أحب الانه فة الها وأى نفسه واقفافي المعرفة بالغا الى منتهى ما يسرله ومن كره الموت كرهه لانه كان يؤمل مزيد معرفة الفوال المصلله بطول العمر ورأى نفسه مقصراع اتحتمله قوته لوعرفه فاسدب كراهة الموت وحبه عند لتمفن المعالمة وفاماسا ثوامخلق فنظرهم مقصو رعلى شهوات الدنياان اتسعت أحبوا البقاء وان ضاقت يافكنا تنواللوت وكل ذلك حرمان وخسران مصدره الجهل والغفلة فالجهل والغفلة مغرس كل شقاوة والعملم قفالله والعرفة أساس كل سعادة فقد عرفت عاذ كرفاه معنى الحبة ومعنى العشق فانه الحبة المفرطة القوية كالآب المنى لذا المرفة ومعنى الرؤية ومعنى لذة الرؤية ومعنى كونها ألذمن سائر اللذات عند دفوى العقول

تعالى

اما

4.21

باله

رفون

از رعا

المن المنافع

التما

اصانه

الصلاة

لمحذمن

برهوالم

باسه

رومار

والكالوان لمتكن كذلك عندذوى النقصان كالمتكن الرماسة ألذمن المطعومات عندااصدانان قلت فهذه الرؤية محلها القلب أوالعين في الا تخرة فاعلم أن الناس قد اختلفوا في ذلك وأرباب المال لايلتفتون الىهذا الخلاف ولاينظر ون فيه بل العاقل يأكل البقل ولا يسأل عن المبقلة ومن بنني رؤ يةمعشوقه يشغله عشقه عن أن يلتفت الى أن رؤيته تخلق في عينه أوف جبهته بل يقصد الرفي ولذتها سواه كان ذلك بالعين أوغيرهافان العين محل وظرف لانظر اليه ولاحكم له والحق فيده أن النرز الازلسة واسعة فلايحوزان نحكم علمامالقصورءن أحدالامرين هدا فيحكم الجواز فاماالوافه في الا تخرة من الحاثر بن فلا يدرك الإمالسم والحق ماظهر لاهل السنة والحماعة من شواهد الشرعان ذلك يخلق في العين ليكون لفظ الروية والنظر وسائر الالفاظ الواردة في الشرع مجرى على ظاهر ال لا يجوزاز الة الظواهر الالضرورة والله تعالى أعلم (بيان الاسباب المقوية كوب الله تعالى)

اعلمان أسعد الخلق طلافى الاتخرة أقواهم حمالله تعالى فان الا تخرقه عناها القدوم على الله نول ودرك سعادة لقائه وماأعظم نعيم المحب اذافدم على محبوبه بعدطول شوقه وتمكن من دوام مشاهد أبدالا بادمن غيرمنغص ومكذر ومنغبر رقيب ومزاحم ومن غيرخوف انقطاع الاأن هذاالنم قدرقوة الحب فيكلمااز دادت المحبة ازدادت اللذة واغيا كمتسب العبد حب الله تعالى في الدنيا وأما الحب لاينفل عنه مؤمن لانه لاينفك عن أصل المعرفة وأماقوة الحب واستيلاؤه حي ننبي ال الاستهتارالذي يسمى عشقافذلك ينفكء نهالا كثرون واغمامح صل ذلك بسعين وأحدرهمافا علائق الدنيا واخراج حدغ مرالله من القلف فان القلب مثل الانا الذي لا يتسع للخل مثلاما لمخرج منه الماء وماحمل الله لرحل من قلمين في حوفه وكال الحب في ان محب الله عز وحل مكل قلمه ورادا للتفت الى غبره فزاوية من قلمه مشغولة بغبره فمقدر مايشغل بغبرالله بنقص منه حب الله و بقدرمان من الماء في الاناء ينقص من الخل الصبوب فيهوالي هذا التفريدوالتيريد الاشارة بقوله تعالى ا الله مخ ذرهم في خوضهم و بقوله تعلى ان الذين قالوار بناالله مم استقاموا بل هومعني قولك لاله ال الله أى لامعبود ولا محبو بسواه فكل محبو بفانه معبود فان العبدهو القيدو العبودهو القدلوري محب فهومقد عا يحبه ولذلك قال الله تعالى أرأيت من اتخذا لهه هو اه وقال صلى الله عليه والمأبغض عبدفي الارض الهوى ولذلك قال عليه السلام من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الحنة ومعنى الاخلاص أن يخلص قلمه لله فلارسق فمه شرك لغر الله فيكون الله محمو بقلمه ومعمود قلمه ومقصود فالهاف ومن هذا حاله فالدنيا سحنه لانهامانعة له من مشاهدة محبو به وموته خلاص من المحن وقدوم عل المحبو بفاحال من المسله الامحبو بواحدوقد طال المهشوقه وتمادي عنه حدسه فغلامن النع ومكن من المحبوب وروح بالامن أبدالا " مادفأ حداً سياب ضعف حب الله في القالوب قوة حب النا ومنه حب الاهل والمال والولدوالاقار بوالعقار والدواب والدسانين والمنتزهات حيى ان المنز بطيب أصوات الطبوروروح نسيم الاسحار ملتفت الى نعيم الدنيا ومتعرض لنقصان حب الفافا بسبيه فيقدرما أنس بالدنيا فينقص أنسه بالله ولايؤتي أحدمن الدنيا شأالا وينقص بقدره من الاخم بالضرورة كاأنه لايقر بالانسان من المشرق الاو يبعد بالضرورة من المغرب بقدره ولا يطيب ال امرأته الاو يضيق به قلب ضرتها فالدنياوالا خرة ضرقان وهما كالمشرق والمغرب وقدانك فذا لذوى القلوب انكشافا أوضحهن الابصار بالعين وسيبل قلع حسالدنيامن القلب سلوك طريق ال وملازمة الصبر والانقياد البهما مزمام الخوف والرحاء فاذكرناه من المقامات كالتو بقواله

لانها عالان لايتم أحددهماالابالا خر (وقال) النوري نعت الفقراء السكون عند العددم والبدلاءند الوحود وقال غــره والاض\_طراب عند المو حودوقال الدارج فتشت كنف أستاذى أر ددمكولة فوحدت فساقطعة فقعيرت فليا حاءقلت له اني وحددت في كنفك هـ ذه القطعة قال قدر أنتها ردهائم قالخذها واشتريهاشيأ فقلتما كان أمرهدده القطعة محسق معمودك فقالمار زقني الله تعالى من الدنياه\_فراءولا بيضاءف برهافأردت أن أوصى ان تشد في كفني فأردها الى الله (وقال) الراهم الخرواص الفقر رداء ألشرف ولياس المرسلين وحلياب الصالحين (وسيل)سهل ابن عبدالله عن الفقير

بان فان البصائر الروية القدرة الواقع في

لله تعالى لنعيم على يباوأ صل تنهمي الي .همافط مالم بخر ا. را به ومادا بدرماین معالی فر MAINE مديه وكل أبغض ا لاخلاص

مبالد ان النفر بالله فر ن الا مر مطيب الم

ودقابه أفا وقدوم على

منالعا

طريقالاه و بةوالف الزهد

الصادق لايسأل ولايرد ولا محدس (وقال) أبو على الروذبارى رجه الله سألى الزقاق فقال ياأبا على لمزلة الفقراء أخذ الملغة فيوقت الحاجـة فالقلت لانهم مستغنون بالمعطى عن العطاياقال نعمولكن وقع ليشئ آخرفقات هات أفدني ماوقع لك قال لانهم قوم لاينفعهم الوحوداذاله فاقتهم ولاتضرهم الفاقة اذلله وحودهم قال بعضهم الفقر وقوف الحاحة علىالقلب ومحوهاعا سوى الرب وقال المسوحي الفي قبرالذي لاتغنيه النع ولاتفقره المحن (وقال) محسى سنمعاذ حقيقة الفقرأن لاستغي الاماللهو رسميه عددم الاسماكلها وقالأس بكرالطوسى بقتمدة أسأل عن معنى اختمار أصابناله ذا الفقرعلى سائرالاشمياء فليجبني

والهدوالخوف والرجاءهي مقدمات ليكتسب بهاأحدركني المحبة وهوتخلية القلب عن غسرالله وأوله البمان بالله والموم الاتخر والجنمة والنارم يتشعب منه الخوف والرجاء ويتشعب منهما التوبة والصرعابهمائم ينجرذاك الى الزهدفي الدنياوفي المال والحاهوكل حظوظ الدنياحي بحصل منجمعه الهارة القلبعن غيرالله فقط حتى يتسع بعده لنزول معرفة الله وحسه فيه فكل ذلك مقدمات تطهير الفل وهوأحدركني المحبة واليه الاشارة بقوله عليه السلام الطهو رشطر الايمان كإذ كرناه في أول كنال الطهارة بها اسد الناني لقوة المحبة قوة معرفة الله تعالى واتساعها واستيلاؤها على القلب وذال مدرطهم القلب من جيع شواغل الدنيا وعلاقه الحرى محرى وضع المدرف الارض بعد نفنهامن الحشيش وهوالشطرالثاني ثم يتولدمن هدذاالبذر شعرة المحبة والمعرفة وهي الكلمة الطيمة الني ضرب الله بهامثلاحيث قال ضرب الله مثلا كلة طيبة كشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والماالاشارة بقوله تعالى اليمه يصعدال كلم الطيب أي المعرفة والعمل الصالح يرفعه فالعمل الصالح كالحمال لهدده المعرفة وكالخادم واغاالعهم الصالح كله في تطهير القل أولامن الدنياع ادامة المهارنه فلا يراد العمل الالهذه المعرفة وأما العلم بكيفية العمل فبراد للعمل فالعلم والاول وهوالا تخر وغاالاول علم المعاملة وغرضه العمل وغرض المعاملة صفاء القلب وطهارته ليتضع فيه حلية الحق ويزين بعلى المعرفة وهوعلم المكاشفة ومهما حصلت هذه المعرفة تبعثما المحمة بالضرورة كالنمن كان مندل الزاجاذا أبصرالحميل وأدركه بالعين الظاهرة أحبه ومال اليه ومهما أحبه حصات اللذة فاللذة ماعبة بالضرورة والمحبة تبع المعرفة بالضرورة ولابوصل الىهذه العرفة بعد انقطاع شواعل الدنيا والفل الابالفكر الصافى والذكر الدائم والحدا ابالغ في الطلب والنظر المستمر في الله تعالى وفي صفاته وفيه الكوت مواته وسائر مخلوقاته والواصلون الى هذه الرتبة ينقسمون الى الاقو ماءو وكون أول معرفتهم لله تعالى شميه يعرفون غيره والى الضعفاء ويكون أول معرفتهم بالافعال شميترقون منهاالي الاعلواليالاول الاشارة بقوله تعالى أولم يكف ربالانه على كل شي شهيدو بقوله تعالى شهدالله الااله الاهوومنه نظر بعضهم حيث قيل لهم عرفت ربك قال عرفت ربي بي ولولار في العرفت رى الى الناني الاشارة بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الا "فاق وفي أنفسهم حتى بتبين لهم انه الحق لأتفو بقوله عزوحل أولم ينظر وافي ملكوت السموات والارض وبقوله تعالى قل انظر واماذاني الموان والارض وبقوله تعالى الذى خلق سبع سموات طباقا ماترى فى خاق الرحان من تفاوت ارجع البصره لترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسسة اوهو حسير وهذا المربق هوالاسهل على الا كثر بن وهوالاوسع على السااكين واليه أكثر دعوة القرآن عندالامر النبر والتفكر والاعتبار والنظرفي آيات خارجةعن الحصرفان قلت كلاااطر يقن مشكل أوضم انامنه ماما يستعان به على تحصيل المعرفة والتوصل به الى المحبة فاعلم أن الطريق الاعلى هو النشهادبالحق سيحانه على سائر الخاتي فهوغامض والكلام فيسه خارج عن حدفهما كثر الخاتي فلا المذفي الاحت وأما الطريق الاسهل الادفى فأكثره غيرخارج عنددالافهام ونمانصرت الافهام عنه لاعراضهاعن التدمر واشتغالها بشهوات الدنياوحظوظ النفس والمانع منذكرهذااتساعهوك شرتهوانشعاب أبوابه الخارحة عن الحصر والنهابة اذمامن ذرة من أعلى الموانالي تخوم الارضين الاوفيهاعدائب آمات تدلعلي كال قدرة الله تعالى وكال حكمة ومنتهى واله وعظمته وذلا عمالا يتناهى بلاوكان البحر مدادال كامات بي لنفد البحر قبل أن تنفد كالمات رب فالخوص فيه انغماس في محار علوم المكاشفة ولا يمكن أن يتطفل به على علوم المعاملة ولكن يمكن

الرغزالي مثال واحدعلي الايحازليقع التنديه كحنسه فنقول أسهل الطريقين النظرالي الافعال فلنتك فيها ولنترك الاعلى ثم الافعال الالهية كثيرة فلنطاب أقلها وأحقرها وأصغرها ولننظرفي عالما فاقل المخلوقات هوالأرض وماعليها أعني بالاضافة الى الملائكة وملكوت السموات فانك ان نظرت فر من حيث الحسم والعظم في الشخص فالشمس على ما ترى من صغر جمهاهي مشل الارض ما له وننا وستهزم وفأنظر الى صغر الارض بالاضافة اليهائم انظرالي صغر الشمس بالاضافة الى فلها الذوه مركو زةفيه فانه لانسبة لهااليهوهي في السماء الرابعة وهي صفيرة بالاصافة الى مافوقهامن العمول السبع ثم السموات السبع في الكرسي كالقة في فلاة والكرسي في العررش كذلك فهدذا نظر الى ظاهر الاشحاص من حيث المقادير وما أحقر الارض كلها مالاضافة اليها بل ما أصغر الارض بالاضافة ال المعارفة دقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض في المحركالاصطبل في الارض ومصدا في هذاء رز في فيه مالمشاهدة والتعر بقوعلم أن المكشوف من الارض عن الماء كعزيرة صفيرة بالاصافة الى كل الارز يرواو تمانظراليالا دمي المخلوق من التراب الذي هو جزء من الارض والى ساثر الحيسوانات والى صغر ومل بالاضافة الى الارض ودعءنك جيع ذلك فاصغرما نعرفه من الحيوانات المعوض والنحل وماعرة والانذا مجراه فانظر في البعوض على قدرصغر قدره وتامله بعقل حاضر وف كرصاف فانظر كيف خلقه الله نول الدل على شكل الفيل الذي هو أعظم الحيوانات اذخلق له خرطوما مثل خرطومه وخلق له على شكله المغلم العب سائر الاعضاء كإخلقه للفيل بريادة حناحين وانظر كيف قسم اعضاء والظاهرة فاندت حناحه وأخرج ووالا يدهور جلهوشق سمعهو بصره ودمرفي باطنهمن أعضاء الغذاءوآ لاته مادمره في سائر الحيوانات وركر النكل فيهامن القوى الغاذبة والحاذبة والدافعة والماسكة والهاضمة مارك في سائر الحيوانات هذا في فلم اله وصفاته ثم انظرالي هدايته كيف هداه الله تعالى الى غذائه وعرفه أن غدد المهدم الانسان ثم انظر كبار مهزوا أنبتله آلة الطيران الى الانسان وكيف خاق له الخرطوم الطويل وهو محدد الرأس وكيف هدا الماله بالعام مسام بشرة الانسان حتى ضع خرطومه في واحدمها عم كيف قواء حتى يغر زفسه الخرطوم ولله ولانك علمالمص والنبرع للدم وكيف خلق الخرطوم معدقته مجوفاحتي يجرى فسمالدم الرقيق وينفي ليساج باطنهو ينتشرف سائر أجزائه ويغدنه تم كيف عرفه أن الانسان يقصده بيده فعله حياة الهرار ومواه واستعدادا لتموخلق له السمع الذي يسمع به خفيف حركة الميدوهي بعد بعيدة منه فيترا والمص ويهربا النهوام اذاسكنت اليديعود تم انظركيف خلق له حدقتين حتى يبصرموضع غذائه فيقصده مع صفر هموم والعوا وانظرالي أنحدقة كلحيوان صغير لمالم تحتمل حدقته الاحفان اصفره وكانت الاحفان مصا لمرآة الحدقة عن القددي والغبار خلق للبعوض والذباب يدين فتنظر الى الذباب فتراه على الدوام والمعالم حدقتيه بيديه وأماالانسان والحيوان الكبير فطلق محدقتيه الاحفان حي ينطبق أحدهما على الأعمارة وأطرافهماحادة فيعمع الغبارالذي يلحق الحدقة ويرمه الىأطراف الاهداب وخاق الاهداب البذالة لتجمع ضوء العين وتعين على الابصار وتحسن صورة العبن وتشبكها عنده عيان الغيار فينظرمن والمجم ولك شباك الاهداب واشتباكها يمنع دخول الغبار ولايمنع الابصار وأماالبعوض فغلق الهاحدقتين مصقا من غير أجفان وعلها كيفية التصقيل باليدين ولاحدل ضعف أبصارها تراها تنهافت على المراج المعالان ال بصرهاصعيف فهدى تطلب صوء النهارفاذارأى المسكين صوء السراج بالليل طن انه في بيت مفاول الرفة وفي السراج كوةمن البيت المظلم الى الموضع المضىء فلا يزال يطلب الضوءو يرمى بذفسه اليه فاذا مار الصدة ورأى الظلام ظن أنه لم صب الكوة ولم يقصدها على السداد فيعود اليه مرة أخرى الى أن يحترق والم الرباب تظنان هذالنقصانها وجهلهافاعلمان جهل الانسان أعظم من جهلها بلصورة الآدمي في الاكالم

أحدم واستقنعي حتى سألت نصر سالجامي فقال لى لانه أولمنزل من منازل التوحيد فقنعت بذلك (وسئل) ابن الحلامين الفقر فسكت حتى صلى ثمذهب ورجع مُ قال الى لم أسكت الآ لدرهم كان عندى فلفت فاخرحته واستعبت من الله تعالى أنأتكم في الفقر وعندى ذلك تم حلس وتمكلم (قال)أبو بكر ان طاهرمن حكم الفقير أنلامكون لهرغمة فان كانولا دلاتحاوزرغيته كفايته (قال) فارس فلتالمعض الفقراءمرة وعلمه أثرالحوع والضر لم لاتسأل فيطعموك فقال اني أخاف أن أسألهم فعنعوني فيل يفلعون وأنشدا بعضهم قالواغداالعيد ماذاأنت 4 .... }

على

ثاهر

ويتق اظاهر

Sali

الفراه

الأولو

3-0

فقر وصيرهما أو بان كتهما قلب يرى به الاعداد والحمعا أحرى المالابس أن تلقى الحسانه يوم التزاور في الشموب الذىخلعا الدهرلي ماتمان غبت ماأملي والعدمادمتلي مرأى ومستما (قولهم في الشكر) قال بعضهم الشكرهو الغيبةعن النعمة برؤية المنع (وقال) يحيين معاذالرازى لىتبشاكر ما دمت تشكر وغاية الشكرالتعبر وذلكأن الشكر نعمة من الله يحب الشكرعلها هوفي أخمار داودعليه الدلام الهبى كيف أشكرك وأنالا أستطيع أن أشكرك الابنعمة ثانية من نعمل فاوعي الله اليه اذاعرفت هذافقد

على ثهوات الدنياصورة الفراش في التهافت على الناراذ تلوح للا تدمى أنوار الشهوات من حيث ظاهر صورتها ولايدري أن تحتها المم الناقع القاتل ف الايزال يرمي نفسه عليها الى أن ينغمس فيها وتقيد بهاو يهلك هلا كامؤ بدا فليت كان حهل الآدمي كيهل الفراش فانها باغة برارها ظاهرالضوء اناحترقت تخلصت في الحال والاحمى يبقى في النارأ بدالا بادأ ومدة مديدة ولذلك كان الدىرسول القصلي الله عليه وسلم ويقول انى عمسك بحجز كمعن الناروأنتم تتهافتون فيماتهافت الزراس فهذهاعة عجيبة من عدائب صنع الله تعالى في أصغر الحيوانات وفيهامن العائب مالواجمع الولونوالآخر ونعلى الاحاطة بكنهعز واعن حقيقته ولميطلعواعلى أمو رحليةمن ظاهر مو رته فاماخفا يامعانى ذلك فلا يطلع عليها الاالله تعالى ثم في كل حيوان ونبات أعدو به وأعاجيب لخصه لاشاركه فيهاغيره فانظر الى المعلوعيائمهاوكيف أوحى الله تعالى اليهاحي اتخذت من الجمال بوناومن الشعر وعما يعرشون وكيف استغرج من لعابها الشمع والعسل وجعل أخدهما ضياء وعلالآ خرشفاه ثملوتأمات عاثب أمرهافي تناولها الازهار والانوار واحترازهاءن النحاسات والانذار وطاءتهالواحدمن جلتهاهوا كبرهاشخصا وهوأمبرهائم ماسخرالله تعالىله أمسرهامن الدل والانصاف بينهاحتى انه ليقتل على ماب المنفذ كل ماوقع منهاعلى نحاسة لقضيت منهاعدا آخر العبيان كنت صيرافي نفسك وفارغامن هم بطنك وفرجت وشهوات نفسك في معاداة أقرانك ووالاة اخوانك تم دع عنك حمد عذلك وانظرالي بنائها بيوتهامن الشمع واختيارهامن جلة الاشكال الكل المسدس فلاتني بيتامستديراولاح بعاولا مخسابل مسدسا كخاصة في الشكل المسدس يقصر ينكا فهم الهندسين عن دركها وهوأن أوسع الاشكال وأحواها المستديرة وما يقرب منهافان المربع يخرج ركبا الهزواباضائعة وشكل الفعل مستدير مستطيل فترك المربع حتى لاتضيع الزوايا فتبقي فارغة ثملو مال الماستديرة لبقيت خارج البدوت فرج ضائعة فان الاشكال المستديرة اذاجعت لم تحتمع متراصة ولز والنكل في الاشكال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير ثم تتراض الجملة منه بحيث لايسقى نهى والجماعها فرجة الاالمدس وهذه خاصية هذاالشكل فانظر كيف ألهم الله تعالى النحل على صغر فالهر وسواطافة قده اطفائه وعناية بوحوده وماهوم البهليتهنأ بعيشه فسجانه ماأعظم شأنه وأوسح الماوامتنانه فاعتبر بهذه اللمة الدسمرة من محقرات الحيوانات ودعء فالمعاثب ملكوت الارض والعواتفان القدرالذي بلغه فهمناالقاصرمنية تنقضى الاعماردون ايضاحه ولانسبة الماأحاطيه علاله مأطط به العلماء والانساء ولانسبة لما أحاط به علم الخلائق كلهم الى مااستأثر الله تعالى واموا الماعرفه الخلق لايسقعق أن يسمى على في حنب على الله تعمالي في النظر في هدا وأمثاله تزداد ارفة الحاصلة باسم لالطريقين و بزيادة المعرفة تزداد المحمة فان كنت طالبا سعادة لقاء الله تعالى CYI. ابال المغالدنيا وراه ظهرك واستغرق العمرفي الذكر الدائم والفكر اللازم فعساك تحظى منها بقدر مر ولكن تنال بذلك الدسيرما - كاعظم الآخرله ن وا

۵

و(بيان السب في تفاوت الناس في الحب) م مراجا العمان المؤمنين مشتر كون في أصل الحب لاشترا كهم في أصل المحبة ولكنهم متفاوتون لتفاوتهم في ومفاول مرفة وفي حب الدنيا اذا لاشياء انما تتفاوت بتفاوت أسمام اوأ كثر الناس ليس لهم من الله تعالى اذامار الصفات والاسماء التى قرعت سعهم فتلقنوها وحفظوهاو رعا تخيلوا لمامعاني بتعالىء نهارب رقولل الراب وربمالم يطلعوا على حقيقتها ولأتخ يلوالها معنى فاسدا بل آمنوا بهاايمان تسليم وتصديق والمتغلوابالعمل وتركوا المعتوه ولاءهم أهل السلامة من أصحاب المين والمتغيلون هم الضالون

والعارفون بالحقائق هما القربون وقدة كرالله حال الاصناف الثلاثة في قوله تعالى فاماان كان من المقربين فروحو رمحان وحنة نعيم الآية فان كنت لاتفهم الامو رالامالامثلة فلنضرب لتفاوت الحي مثالا فنقول أصحاب الشافعي مثلا يشتركون فى حب الشافعي رجه الله الفقهاء منهم والعوام لانهم مشتركون في معرفة فضله ودينه وحسن سسرته ومحامد خصاله ولكن العامي يعرف علمه مجلاوالفقه يعرفه مفصلافتكون معرفة الفقيه به أتم واعجابه به وحمه له أشدفان من رأى تصنيف مصنف فاستحسنه وعرف به فضله أحبه لاعدالة ومال أليه قلمه فان رأى تصنيفا آخر أحسن منه وأعم تضاعف لاعال حبه لانه تضاعفت معرفته بعلمه وكذلك يعتقد الرحل في الشاعر انه حسن الشعر فيحبه فإذاسهمن غرائب شعره ماعظم فيمحذقه وصنعته ازداديه معرفة وازدادله حيا وكذاسا ترالصناعات والفظائل والعامى قديسم أن فلانامصنف وانه حسن التصنيف والكن لايدرى مافي التصنيف فيكون لهمعرفة مجلة ويكون له يحسبه ميل مجل والبصير اذافتش عن التصانيف واطلع على مافيها من العال تضاءف حبه لامحالة لانعائب الصنعة والشعر والتصنيف تدل على كال صفات الفاعل والصنف والعالم بحملته صنع الله تعالى وتصنيفه والعامي يعلم ذلك ويعتقده وأما المصدر فانه يطالع تفصيل منه الله تعالى فيه حتى برى في المعوض مثلا من عائب صنعه ما ينبهر به عقله و يتحير فيه ملمه و يزدادسه لامحالة عظمة الله وجلاله وكال صفاته في قلبه فيزدادله حباوكك ازداد على أعاجيب صنع الله اطلاعا استدل بذلك على عظمة الله الصانع وحلاله وازداديه معرفة وله حباو بحره فدالمعرفة أعني معرنة عجائب صنعالله تعالى بحرلاساحل له فلاحره تفاوت أهل المعرفة في الحسلاحصر له وعما يتفاون سده الحساختلاف الاسساب الخوسة التيذ كرناه اللعب فان من محسالله مثلا ليكونه محسنا السهمنعا عليه ولمحبه لذاته ضعفت محمته اذتتغير بتغيير الأحسان فلاءكمون حبسه في حالة البلاء كحمه في حالة واحد الرضاو النعماء وأمامن يحبه لذاته ولانه مستحق العب بسدب كالهو جاله ومحده وعظمته فانه لابنغان الرع حبه بتفاوت الاحسان اليمه فهذاو إمثاله هوسدت تفاوت الناس في المحبة والتفاوت في المحبة هوالسب للتفاوت في سعادة الا تخرة ولذلك قال تعالى وللا تخرة أكبردر حات وأكبر تفضلا

\* (بيان السدف قو وورافهام الخاتى عن معرفة الله سعانه) \* اعلم أن أظهر المو جودات وأجلاها هوالله تعالى وكان هـذا يقتضى أن تكون معرفته أول العارف فلناأ وأسبقها الى الافهام وأسهلها على العقول وترى الامر بالضدمن ذلك فلابدمن بيأن السدفيه وانما والمسهو قلناانه أظهرا الوجودات وأجلاها اعنى لاتفهمه الاعثال وهوانا اذارأ يناانسانا كتسأو مخبط مثلاكا والور كونه حياعندنامن أظهر الموجودات فياته وعله وقدرته وارادته الخياطة أحلى عندنا من سائر صفاه فيردأت الظاهرة والباطنة افصفاته الباطنة كشهوته وغضبه وخلقه وصعة مومرضه وكل ذلك لانعرفه وصفاله المرن الظاهرة لانعرف بعضهاو بعضها نشك فيه كقد ارطوله واختلاف لون شرته وغير ذلك من صفا والادلا أماحياته وقدرته وارادته وعله وكونه حيوانافانه حلى عندنامن غيران يتعلق حس البصر يحيانه وندرا الفرقة وارادته فان هذه الصفات لاتحس بشئ من الحواس الخمس ثم لاعكن أن تعرف حياته وقدرته وارانه يسخيل الابخياطته وحركته فلونظرناالي كل مافي العالم سواه لم نعرف به صفته في عليه الا دليل واحدوهوا المربة ذلك حلى واضع ووجود الله تعالى وقدرته وعله وسائر صفاته بشهدله بالضر ورة كل مانشاهد وندرك ودود بالحواس الظاهرة والباطنية من حجر ومدرونبات وشجروحيوان وسماء وأرض وكوكبو برويم للمن الذ ونار وهواء وجوهر وعرض بل أول شاهد عليمة أنف ناو أحسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالناوند ونالفعا قلو بناوجيه أطوارنافي وكاتنا وسكناتنا وأظهر الاشماء فيعلنا أنفسنا ثم محسوسا تنابا كواس الخم الانظا

شكرتني ومعنى الشكر في اللغية هوالكشف والاظهار بقال شكر وكشراذا كشفءن ثغره وأظهره فنشرالنع وذكرها وتعيدادها باللسان من الشكر و باط\_ن الشكران تستعين بالنعم على الطاعة ولاتستعن باعلى العصمة فهوشكر النعمة وسععت شخنارجه الله بنشدهن بعضهم أوليتني نعهما أبوح شكرها وكفيتني كل الامرور ماسرها فلاشكرنك ماحيت وان فلتشكرنك أعظمى في قبرها (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى الى الحنة يوم القيامة الذس محمدون الله في السراء والضراء (وقال)رسول الله صلى

الله عليه وسلم من ابتلي

27

وفلا

بنه

34

حال

النا

الوح

العقو

وفال

2

قتكو

arus;

1

40 40

والثا

حاف

فصبر وأعطى فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر قيل فا باله قال أوالك لهمالامنوهممهتدون (قال) المندورض الشكرالاعتراف بالنع مالقلبواللسان (وفي) الحديث افضل الذكر لااله الاالله وأفضل الدعاء الحمدلله (وقال) بعضهمفي قوله تعالى واسبخ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال الظاهرة العوافى والباطنة البدلاوي والفقرفان ه\_ ده ایم أخرو بقلا دسے و حب بہامن الجزاء (وحقيقة) الشكر أن يرى حمد القضي له به نعماغير ما يضره في دينه لان الله تعالى لايقضى للعبدد المؤمن شيأ الاوهو نعمة في حقه فاماعاحدلة بعرفها ويفهمهاواما آحلةعما يقضى لهمن المكاره فاما ان تمكون در حـ قله أو

غمدركاتنا بالعقل والبصيرة وكل واحدمن هذه المدركات لهمدرك واحدوشا هدواحدودليل واحد وجمع مافى العالمشواهد ناطقة وأدلة شاهدة وحودخااة هاومدبرهاومصرفهاو محركهاو دالة على علمه وندرته واطفه وحكمته والمو جودات الدركة لاحصرلهافان كانتحياة الكاتب ظاهرة عندنا وايس نهدلهاالاشاهدواحد وهوماأحسسنامهمن حركة يده فكيف لايظهر عندنامالا يتصورفي الوجود فئ داخل نفوسنا وخارجها الاوهوشاهدعليه وعلى عظمته وحلالهاذ كلذرة فانها تنادى باسان والهاانه ادس وحودها بنفسها ولاحركتها مذاتها وانها تحتاج الي موحد ومحرك لها شهد مذلك أولا زكب أعضائنا واثتلاف عظامنا ومحومنا واعصابنا ومنابت شعو رناوتشكل أطرافنا وسائرأ خزاثنا الظاهرة والباطنة فانانعلمانها لمتأتلف بانفسها كإنعلمأن يدالكاتب لمتصرك بنفسها ولكن المالم يبقى الوحود شئ مدرك ومحسوس ومعقول وحاضر وغاثب الاوهوشاهد ومعرف عظم ظهو ره فأنهرت الغفول ودهشت عن ادراكه فان ما تقصرعن فهمه عقولنا فلهسدمان وأحدهما خفاؤه في نفسه وغوضه وذالا لاعنق مثاله يوالا تخرما يتناهى وضوحه وهذا كأأن الخفاش يبصر بالليل ولايبصر بالنهار الخفاء النهار واستتاره لكن لشدةظهو رهفان بصرالخفاش ضعيف يمرهنو والشمس اذا أشرقت تذكون قوةظهوره معضعف بصره سعما لامتناع ابصاره فلايرى شسيأ الااذا امتزج الضوء بالظلام وضف ظهوره فكذلك عقولنا ضعيفة وجال الحضرة الالهية في نهاية الاشراق والاستنارة وفي غاية الستغراق والشمول حتى لم يشد فعن ظهو رهذرة من ملكوت السموات والارض فصارظهو رمسد خفاله نسجان من احتم باشراق نوره واختفى عن البصائر والابصار بظهو ره ولا يتعم من اختفاء نتب سالظهو رفان الاشياء تستبان باضدادها وماعم وجوده حي أنه لاضدله عسرادرا كه فاو اخالف الاشماء فدل بعضها دون بعض أدركت التفرقة على قرب ولما اشمر كت في الدلالة على نسق واحداشكل الامر ومثاله نو والشمس المشرق على الارض فانانعل أنه عرض من الاعراض يحدث في الرض وبزول عندغيمة الشمس فلوكانت الشمش دائمة الاشراق لاغر وبالهال كنانظن أنه لاهيثة فالجمام الأألوانها وهي السواد والمياض وغمرهما فانالانشاهد في الاسود الاالسوادو في الابيض اللياض فاماالضوء فلاندركه وحده ولكن لماغابت الشمس وأظلت المواضع أدركنا تفرقة بين الحالين فلناأن الاحسام كانت قداستضاءت بضوءوا تصفت بصفة فارقتها عندالغر وبفعرفنا وجودالنو ر والمهوما كنانطاع عليه لولاعدمه الابعسرشديد وذلك اشاهدتنا الاحسام متشابهة غير مختلفة في الظلام والورهذامع أن اانو رأظهر المحسوسات اذبه تدرك سائر المحسوسات ف اهوظاهر في نفسه وهو يظهر رصفاله أفره أظر كيف تصو راستهام أمره بسنسطهو وهلولاطر مان صده فالله تعالى هو اظهر الامو رويه وصفاله البرن الاشساء كلهاولو كان له عدم أوغيبة اوتغير لانهدت المعوات والارض وبطل الملاء والملكوت وصفل والدرا بذاك التفرقة بمن الحالين ولوكان بعض الاشياءمو حودابه و بعضهامو حودا بغيره لادركت ووندرة الفرقة ببن الشيئين في الدلالة والكن دلالته عامة في الاشياء على نسق واحدو وحوده دائم في الاحوال واران بمعبل خلافه فلاجهم أو رثت شدة الظهو رخفاء فهداهوا اسمت في قصو والافهام وأمامن قويت دوهوا مصرته ولمتضعف منته فانه في حال اعتدال أمره لا يرى الاالله تعالى ولا يعرف غيره يعلم أنه لدس في وندركا الردودالاالله وأفعاله اشرمن آثار قدرته فهي تابعة له فلاوجود لهابالحقيقة دونه واغا الوجود للواحد مرويح الخوالذي به وجود الافعال كلهاؤمن هذه حاله فلا ينظر في شيء من الافعال الاويرى فيه الفاعل ويذهل غاونه والفعل من حيث انه سماء وأرض وحيوان وشعير بل ينظر فيه من حيث انه صنع الواحدا لحق فلا سائح الانظره معاوزاله الى غسيره كن نظرفي شعر انسأن أوخطه أو تصديفه و رأى فيسه الشاعر والمصنف

115

طلاعا

يعرقة

إسلبه

42.0

عالم

تفاونا

K Sh

و رأى آ الره من حيث أثره لامن حيث انه حبر وعفص و زاج مرقوم على بياض فلايكون قد نظرال غمرالمصنف وكل العالم تصنيف الله تعالى فن نظر اليهمن حيث انه فعل الله وعرفه من حيث اله نعل الله وأحمه من حيث المه فعل الله لم يكن فاظرا الافي الله ولا عارفا الابالله ولا عبا الاله وكان هو الوحد الحق الذى لا مرى الاالله بل لا ينظر الى نقسه من حيث نفسه بل من حيث انه عبد الله فهذا الذي غال فيهانه فني في التوحيد وانه فني عن نفسه واليه الاشارة بقول من قال كنابنا ففنينا عنافيقينا بلأني وسن فهذه أمو رمعلومة عندذوى البصائر أشكلت لضعف الافهام عن دركها وقصو رقدرة العلى مهاء ايضاحهاو بيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض الى الافهام وبأشتغالهم بانفسهم واعتقادهم أنسان ذلك لغبرهم عمالا يعنهم فهذاهوا اسدب في قصو رالافهام عن معرفة الله تعالى وانضم اليه أن الركان كلهاالتي هي شاهدة على الله اعما يدركها الانسان في الصباعد وقد العقل م تبدو فيد عفر يزة العفا قلملافلملا وهومستغرق الهمبشهواته وقدأنس مدركاته ومحسوساته وألفها فسقط وقعهاعن فلماله بطول الانس ولذلك اذارأي على سميل الفحأة حيواناغر يباأونيا تاغريبا أوفعلامن أفعال الله نعالي والث خارقا للعادة عجيما انطلق لسانه بالمعرفة طبعا فقال سبحان اللهوهو يرى طول النهارنفسه وأعضاء وبالمسائل فحاله الحيوانات المألوفة وكلهاشواهد قاطعة لايحس بشهادته الطول الانس بهاولوفرض أكمه باغ عافلان المم انقشعت غشاوة عينه فامتد بصره الى السماء والارض والاشعبار والنبات والحيوان دفعة وآحدته لي وفال سديل الفجأة مخيف على عقله أن ينبه راعظم تعجمه من شهادة هذه العجائب مخالقها فهذا وأمثالهن فبل الأسياب مع الانهماك في الشهوات هو الذي سدعلي الخلق سديل الاستضاءة بأنوا را بعرفة والسامن في ففا يحارها الواسعة فالناس فيطلبهم معرفة الله كالمدهوش الذي يضربه المثل اذا كان راكبا مجارهوم الناني يطلب جاره والحليات اذاصارت مطاوبة صارت معتاضة فهذاسر هذاالا مرفل يعقق ولذلك قيل

لقدظهرتفاتخفي على أحد ع الاعلى أكمه لا يعرف القمرا المكن بطنت عاأظهرت محتيبا يه فكيف يعرف من بالعرف قدسترا يه (بيان معنى الشوق الى الله تعالى)

اعلم أنمن أنكر حقيقة المحبة لله تعالى فلابدوأن ينكر حقيقة الشوق اذلا يتصورا اشوق الاالي مجبور منزاد ونحن نثبت وجو بالشوق الى الله تعالى وكون العارف مضطر االيه بطريق الاعتبار والنظر باور وهذا البصائر وبطريق الاخبار والاتثار أماالاعتبارفيكني في اثباته ماسبق في اثبات المحب فيكل محبوب ليكون يشتاق اليه في غيدته لا محالة فاما الحاصل الحاضر فلا يشتاق اليه فان الشوق طلب و تشوف الى المعيد والموجودلا طلب ولكن بيانه أن الشوق لا يتصو رالاالي شئ أدرك من و حدولم بدرك من وجهال المهار مالايدرك أصلافلايشناق اليهفانمن لميرشخصاولم يسم وصفه لايتصو وأن شتاق اليه ومأادرك وسنا بكاله لا يشتاق اليه وكال الادراك بالرؤية فن كان في مشاهدة محبو به مداوما للنظر البه لا يتصوران الناور . يكون له شوق ولكن الشوق الها يتعلق عاأ درك من وجه ولم يدرك من وجه وهومن وجهن لا ينكف للا الاعتال من المشاهدات فنقول مثلامن غاب عنده معشوقه وبقى في قلبه خياله فدشد تافي الى استكما والله خياله بالرؤية فلواغعى عن قلبهذ كره وخياله ومعرفته حتى نسيه لم ينصو رأن يشتاق البه ولورالم فائن يتصو رأن بشتاق فى وقت الرؤية فعني شوقه تشوق نفسه الى استكال خماله فكذلك قديرا ، في ظلم الله المعلى بحيث لاينكشف له حقيقة صورته فيشتاق الى استكال رؤيته وتمام الأنكشاف في صورته بالراف ورج الضوءعليه (والثاني) أن يرى وحه يو بهولا يرى شعره مثلا ولاسا تر محاسنه فدشتاق لر و يته وانا الله يفو هاقط ولم بثنت في تفسم خيال صادر عن الرو ية واكنه يعلم أن له عضوا وأعضاء حيلة ولم بدال الله على و-

تحيصا أوتكفيرافاذاعلم أنمولاه انصمله من نفسه واعلمه وأعاكه وأن كل مامنه الم فقد شكر \*(قولهم في الخوف) قال رسول الله صدل الله عليهوسل رأس الحكمة مخافه الله (وروى) عنه علمه الصلاة والسلام أنهقال كانداودالني علمه السلام بعوده الناس يظنون ان به عرضا وما به مرض الاخوف الله تعالى والحماءمنيه (قال)أبه عرالدمشيق الخائف من مخاف من نفسه أكثرهم ايخاف من الشيطان (وقال) بعضهم لس الخائف من سكى وعسم عينمه والكن الخائف التارك مامخاف ان مذبعليه (وقيل) الخائف الذي لامخاف غرالله قيل أىلاعاف لنفسه اغا مخاف احلالا لهوالخوف للنفس خوف العقوية (وقال) سهل

SI.

a)

املال

Lile

الخوف ذكر والرجاء أنى أى منهما تتولد حقائق الايمان (قال) الله تعالى واقدوصنا الذين أوتو االكتابمن قبلكمواباكم أناتقوا الله (قيل) هذه الاتية قطب القرآن لانمدار الامركله على هـذا (وقيل)ان الله تعالى جع للخائفين مافرقه على المؤمنين وهو الهددى والرجةوالعلموالرضوان وقال تعالى هدى ورجة للذنهمار بهميرهبون وقال اغمايخشى اللهمن عباده العلاء وقال رضى اللهعنم ورضوا عنه ذال ان خشى ربه (وقال) سهل كال الاعان بالعل وكال العيل بالخوف (وقال) أيضا العلم كسب الاعمان والخوف كس المعرفة (وقال) ذوالنون لايسيق الحب كاس المحبـة الامن بعدد أن ينضم الخوف قلبه

نصيل جالها بالرؤية فيشتاق الى أن يسكشف له مالم يروقط والوجهان جيعامتصوران في حق الله نمالى بلهمالازمان بالضرورة لكل العارفين فانما تضع للعارف بنمن الامو رالالهدةوان كانف غاة الوضوح فكاتنه من وراء ستررقيق فلايكون متضحاغاية الانضاح بل يكون مشو باشوائب الغيلات فان الخيالات لاتفترفي هذاالعالم عن التمثيل والمحاكاة ليعميد عالمعلومات وهي مكدرات للعارف وينفهات وكذلك ينضاف اليهاشواغل الدنيافانما كمال الوصوح بالمشاهدة وغمام اشراق القعلي ولا يمونذلك الافي الا خرة وذلك بالضرورة بوجب الشوق فانهمنته ي محبو ب العارفين فهذا أحدثوعي النوق وهواستكال الوضوح فعا تضع اتضاحاما الثاني ان الامو رالالهية لانها قلهاواعا ينكشف لكل عبدمن العباد بعضها وتبقى أمو رلانهاية لهاغامضة والعارف يعلم وجودها وكونها معاومة لله نمالي ويعلم أن ماغاب عن علمه من المعلومات أكثر مماحضر فلا يزال متشوقا الى أن يحصل له أصل العرفة فعالم بحصل مما بقيمن المعلومات التي لم يعرفها أصلالامعرفة واضحة ولأمعرفة غامضة والنوق الاول ينتهى في الدار الا خرة بالمعنى الذي يسمى رؤية واقاه ومشاهدة ولا يتصو رأن سكن والدنيا وقدكان ابراهيم بنأدهم من المشتأقين فقال قلت ذات يوم مارب ان أعطيت أحدامن المحبين الماسكن به قلبه قب ل لقائك فاعطني ذلك فقد أضرب القلق قال فرايت في النوم أنه أو قفني بين مدمه وقال الراهيم أماا ستحسيت مني أن تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقافى وهل سكن المشتاق للالقادمينة فقلت مارب تهت فحبك فلم أدرما أفول فاغفرلى وعلني ما أقول فقال قل اللهم رضيني مفاثل وصبرني على بلاثك وأوزءني شبكر نعماثك فان هذاالشوق بسبكن فيالا خرة هوأماالشوق الذفشه أنلايكون لهنهاية لافي الدنياولافي الاخرة اذنهايته أنينكشف العبدفي الا خرةمن والالله تعالى وصفاته وحكمته وأفعاله ماهومعلوم لله تعالى وهومحال لان ذلك لانها يهله ولا بزال العيد فللاله بقي من الحمال والعلال مالم ينضح له فلا يسكن قط شوقه لاسمامن برى فوق در حته رحان كثيرة الاأنه تشوق الى المسكل الوصال مع حصول أصل الوصال فهو يحدد لذلك شوقالذ بذا النهرفيه ألم ولايبعد أن تكون ألطاف المكشف والنظرمة والية الى غيرنها ية فلا يزال النعم واللدة لنزايدا الأتبادوت كمون لذةما يتحدد من لطائف النعيم شاغلة عن الاحساس بالشوق الى مالم يحضل لر بازار وهذا بشرط أن يمكن حصول المكشف في الم يحصل فيه كشف في الدنيا أصلافان كان ذلك غرمد فول عبول بلون النعيم واقفاعلى حدلا يتضاعف والكن يكون مستمراعلي الدوام وقوله سبحانه وتعالى نورهم الى الم على الديهم و بأيانهم يقولون ربنا أعم لنانورنا محتمل لهذا المعنى وهو أن ينع عليه باغ النور حه لها المهاز ود من الدنيا أصل النور و يحتمل أن يكون المراديه اعما انور في غير ما استنار في الدنيا ماادرك سنارة محتاجة الى مزيد الاستكال والاشراق فيكون هوالمراد بقيامه وقوله تعيالي انظرونا نقتدس صوران النوركم قيلار جعواو رامكم فالقسوانو وايدل على ان الانوارلابدوأن يتزود أصلهافي الدنيائم يزداد تنكف اللاخرة اشراقا فاماأن يتمددنو رفلاوا لحكم في هدامر حم الظنون مخطرولم يذكشف لنافيه بعددما يتكا والفه فنسأل الله تعالى أن يزيدنا على ورشداو يرينا الحق حقافهذا القدرمن أنوا رالبصائر كاشف ولورآا والمانية ومعانيه وأماشواهدالاخباروالا ثارفأ كثرمن أن تحصي فمااشتهرمن دعاه رسول وفي ظلمة المصلح المائية والمائية واللهم الى أسالك الرضا بعد القضاء ومرد العدش بعد الموت ولذة النظر والشراف وجهال الدريم والشوق الى لقائل وقال أبوالدرداء لمكعب أخد برفى عن أخص آية يعني في التو راة نه وان المانية ولا الله تعالى طال شوق الا برارالي لقائي واني الى لقائم ملا شد شوقا قال ومكتوب الى جانبها من ولم بدرا المنى وحدنى ومن طلب غيرى لم يجدنى فقال أبو الدرداء أشهد انى اسمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم

ظرالي

Jesa

وحدا

ىرقال

لانحن

بهاعن

نسان

دركان

والعقل

زقلب

له تعالى

اهوسار

عافلاغ

ولموعل

أالمن

gan.

ارموهو

يقول هذا وفي أخبار داود علمه السلام ان الله تعالى قال ماداوداً بلغ اهل أرضى انى حبيب ان احني وحلمس ان حالسني ومؤنس ان أنس بذكرى وصاحب ان صاحبني ومختاران اختارني وملم المن أطاءي ماأحبي عبداعلم ذلك يقينامن قلمه الاقبلته لنفسى وأحببته حبالا يتقدمه أحدمن خاني من طلبني بالحق وحدنى ومن طلب غيرى لم يحدني فارفضوايا أهل الأرض ماأنتم عليه من غرورها وهلواالى كرامى ومصاحبتي ومحالستي والنسوابي أؤانسكم وأسارع الى محبتكم فاني خلف طن احبائى من طينة ابراهم خليلي وموسى نحيى وعدر صفى وخافت قلوب المستاقين من نورى ونعم بحلالي وروى عن بعض السلف ان الله تعالى أوجى الى بعض الصديقين ان لى عبادا من عبادي بحبوني وأحبهمو يشتاقون الى وأشتاق اليهمو يذكروني وأذكرهم وينظر ون الى وأنظر اليهمان حددوت طريقهم أحبدتك وانعدلت عنهم مقتلة قال بارب وماعلامتهم قال براعون الظلال بالنارك يراعي الراعي الشفيق غنمه ومحنون اليغروب الشمس كإيحن الطائر الي وكره عند الغرو بفلالله جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصدت الامرة وخلاكل حبيب يحبيبه نصبوالي أقدابه وافترشوالي وحوههم ونأحوني بكلامي وتملقواالي بانعامي فبدين صارخو بالأو بين متأوويلا وبين قائم وقاء دو بين را كع وساجد بعيني ما يتعملون من أجلي و بسمعي ما يشتكون من حي أولها ع أعطيه مثلاث أقذف من نورى في قلوبهم فيخبر ون عني كما أخبر عنهم والثانية لوكانت المهون الد والارض ومافيها في موازينهم لاستقلاتها لهم والثالثة أقبل بوجه سي عليه م فترى من أقبلت بوجهي وأ علمه بعلم أحدما أريدان أعطيه وفي أخبار داودعليه السلامان الله تعالى أوحى المه ما داودالي تذكر المينة ولاتسألني الشوق الي قال مارب من المشتاقون اليك قال ان المشتاقين الي الذين صفين وأذ من كل كدرونه تهم بالحددر وخرقت من قلوبهم الى خرقا بنظر ون الى وانى لأحل قلوبهم بدال الا فاضعهاعلى سماني ثم ادءونحماء ملائمكني فاذا اجمعواسعد دوالي فأقول اني لم أدعكم لنسعدوال والمنى دعوته كملا عرض عليكم قلوب المستاقين الى وأماهي بكم أهل الشوق الى فان قلوم مرتفي الملا في مما في الملائد كذي كم تضيء الشهر الأهم للارض باداوداني خلقت قلوب المشه تاقين من رضول من ونعمتها بنوروجهي قاتخذتهم لنفسي محدثى وجعلت أبدانهم موضع نظرى الى الارض ونطن اذا من قلو به-مطريقا ينظر ون به الى يزدادون في كل يوم شوقاقال داوديار ب أربي اهل محبتك فقال ماز باداودا التبحيل لبنان فان فيه أربعة عشر نفسا فيهم شبان وفيهم شيوخ وفيهم كهول فاذا أتبتهم فافرار أبي مني السلام وقل لهمان ربكم يقر شكم السلام ويقول لكم ألاتسألون حاجة فانكم أحمائي وأصفال وح وأوليائى أفرح لفرحكم واسارع الى محبسكم فأتاهم داودعليه السلام فوحدهم عند دعين من العبوا يتفكرون فيعظمة اللهعز وحل فلانظر واالى داودعليه السلام نهضوا ليتفرقوا عنه فقال داوداله النا رسول الله المرحة يحملا بلغهم رسالة ربكم فأقسلوا نحوه وألقوا أسماعهم نحوقوله وألقوا أبصارهمال الثا الارض فقال داوداني رول الله اليكم يقرقه كم السلام ويقول لكم ألاتسا لون حاحة الاتنادوني أسواله صوتهم وكالامكم فانه كمأحباثي وأصفياني وأولياقي أفرح لفرحكم وأسارع الى محبته كم وانظراليكم فأكم الني ساعة نظر الوالدة الشفيقة الرفيقة قال فعرت الدمو عملي خدودهم فقال شعفهم سعانك سعانك نعامنا عبيدا وبنوعبيدا فاغفرانا ماقطع قلو بناعن ذكرك فمامضي من أعمارنا وقال الآخر سعالم ولاف سجانك نحن عبيدك وبنوعبيدك فآمن علينا بحسن النظر فيما بينناو بينك وقال الاتخرسيال سجانك نعن عبيدا وبنوعيدا أفنعترى على الدعاء وقدعلت انه لاحاجة لنافى شئ من أمور الى فادم لنالز ومالطريق اليك وأعم بذلك المنة علينا وقال الا خرنجن مقصر ون في طلب رضال فالم أولى

(وقال)فضيل بن عياض اذاقيل لك تخاف الله اسكتفانيان قلت لا كفرت وانقلت نعم كذبت فلس وصفك وصفمن يخاف ا (قولهم في الرحاه) (قال) رسول الله صلى اللهعليه وسليقول الله عز وحل أخر حوامن النارمن كانفى قلسه مثقال حبة من خردل من ايمان عميق ول وعزتى وحلالي لا أحعل من آمن في في ساعة من يۇمنى (قىل) جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يلى حساب الخلق فقال الله تمارك وتعالى قال هو بنفسه قال نع فتسم الاعرابي فقال الني صلى الله عليه وسلم عاضعكت مااء\_رائي فقالان المكريم اذاقدرعفا واذاحاسبسام (وقال)

شاه الكرمانى عدلامة الرحاء حسن الطاعة (وقيل) الرجاهرؤية الحلال المالكمال (وقيل)قرب القلسمن ملاطفة الربقال أبوعلي الروفيارى الخيوف والرجاء كعناجي الطائر اذااستو بالستوى (قال) أبوعبددالله بن خفيف الرحاء ارتياح الق\_لوبارؤية كرم المرحو (قال)مطرف لو وزنخوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلاوا كنوف والرحاء للاعان كالحناحين ولايكونخائفاالا وهو راج ولاراحياالا وهدو خائف لانموحا كنوف الاعان وبالاعان رحاء وموحب الرحاء الاعان ومن الاعمان خوف ولهذاالمدى روىعن لقمان انه قال لا بنه خف الله تعالى خوفالا تأمن فمهمكره وارجه أشار

عليه يحودا وقال الآخرمن نطفة خلقتنا ومننت علينا بالتفكر في عظمتك أفعتري على الكلام من موسنفل بعظمتك متفكر في حلالك وطلبتنا الدنومن نورك وقال الأخركات السنتناءن دعائك الفظم شافك وقر بكمن أوليا ثك وكثرة منتك على أهل محبتك وقال الاتخر أنت هديت قلو بنا إكرا وفرغتناللا شتغال بكفاغفر لناتقصرنافي شمرك وقال الاخرقدعرفت حاحتناالهاهي الظرالي وحهك وقال الا خركيف محترى العددعلى سيده اذأمر تنابالدعاء محودك فهب لنانورا المتدى به في الطلبات من اطباق السعوات وقال الا خرندعوك أن تقب ل علمنا وتديمه عند دنا وقال الآخرنسالك تمام تعمدك فعماوهبت لنا وتفضلت بهعلينا وقال الا خرلاحاجة لنمافي شئ من خلفاك فامنن علينا بالنظر الى حال وحهك وقال الاخرأسالك من بينهم أن تعمي عمني عن النظر الى ليهمفان الدنيا واهلها وقلى عن الاشتقال بالا خرة وقال الاخرق دعرفت تباركت وتعاليت الملتحب Kitil اوليامة فامن علينا باشتغال القلب باتءن كل شئ دوفك فاوحى الله تعالى الى داودعليه السلام قل و بفاذا الهرورسمت كالممروا جبته كمالى ماأحبيتم فليفارق كلواحدمنه صاحبه وليتذذ لنفسه سربافاني ودامهم كاشف الحماب فعمابيني و بينكم حتى تنظر والى نو رى وحلالى فقال داود مارب م نالواهذامنات قال وموشالا محسن الظن والكفعن الدنيا وأهلها والخلوات في ومناحاتهم لى وان هـ ذامنزل لأيناله الامن رفض يأولها الدنباواهاها ولم يشتغل بشئ من ذكرها وفرغ قلبه في واختار في على جيم خلق فعند ذلك أعطف عليه المموانا وأفرغ نفسهوا كشف الحماب فعما بيني وبينه حتى ينظر الينظر الناظر بعينه الى الشئ وأريه كرامتي وحهى اودالى فكساعة وأقر بهمن نوروجه عان مرض مرضته كاتمرض الوالدة الشفيقة ولدهاو انعطش أرويته صفيه وإذبقه طع ذكرى فاذافعلت ذلك به ماداودعمت نفسه عن الدنيا وأهلها ولم أحبها اليه لا يفترعن مبيدي الانتفال في يستعملني القدوم وأناأ كره أن أميته لانهموضع نظرى من بين خلق لا يرى غيرى ولا أرى و دوالي غيره فلورأيته باداودوقد ذابت نفسه ونحل جسمه وتهشمت عضاؤه وانخلع قلبه أذاسم بذكري أباهي به الملفى المائكي وأهل مغوائي بزداد خوفاوع ادة وعزتى وحلالي باداود لاقعدته في الفردوس ولاشفين صدره وضواء منالظرالى حتى يرضى وفوق الرضاوفي أخمار داود أيضاقل لعبادى المتوجه من الى محبى ماضركم رونطن اذاحنبت عن خلقي و رفعت المحجاب فيحمابيني و بينكم حتى تنظر واالى بعيون قلو بكم وماضركم لما نفال الزويت عنه كم من آلدنيا اذا بسطت ديني الم وماضركم مسخطة الخلق اذا القستم رضافي وفي أخبار داود م فافرا المان الله تعالى أوحى المه تزعم الله تجبي فان كنت تحبني فأخرج حب الدنيا من قلبك فان حبي أمنال ومالاعتمان في قلب باداود خالص حبيي مخالصة وخالط أهل الدنيا مخالطة ودينك فقلدنيه ن العبول والتفلددينك الرحال اماما استبان الث عما وافق محمتي فقسك به وأماما أشكل عليك فقلد نيه حقاعلي ، داودان الاسارع الى سياستك وتقو علوا كون قائدك ودلياك أعطيك من غران تسألني وأعمنك على صارهمال الثدائدوانى قدحافت على نفسى انى لاأثيب الاعبداقد عرفت من طلبته وارادته القاء كنفه بينيدى دوني أس والهلاغني به عني فاذا كنت كذلك نزعت الذلة والوحشة عنك وأسكن الغيني قلبك فاني قدحافت على الكرفي المني الهلايطم تنعيدلى الى نفسه ينظر الى فعالها الاوكلته اليهاأضف الاشياء الى لا تضادعاك فتكون عانلُ عُلِ مَعْنِا ولا ينتفع بك من يحجبك ولا تحداء رفتى حدد افليس لهاغاية ومتى طلبت منى الزيادة أعطك خرتعالم والنجد للز يادة منى حداثم أعلم بني اسرائب انه ليس بني وبين أحدمن خلق نسب فلتعظم رغبتهم خرسها والدنهم عندى أبح لهم مالاعسن وأتولاأ ذن سعت ولاخطر على قلب شرض عني بن عمنيك وانظر من امور الى بصرفليك ولا تنظر بعينك التي في رأسك الى الذين جبت عقولهم عنى فامر حوها وسخت بانقطاع صالا فالم أوالي عنها فانى حلفت بعزتي وحلالي لاأفقع توابى لعبددخل في طاعتى للتجر بقوالتسويف تواضع

احتى

pulsa.

نخلني

رورها

ف طبقة

ونعمنا

عدادي

و (بان عبة الله للعبدومعناها) ع

اعدا أنشواهد القرآن متظاهرة على أنالله تعالى يحب عبده فلابدمن معرفة معنى ذاك ولنقدام الشواهدعلى محبته فقد دقال الله تعالى يحمهم ومحبونه وقال تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في مدله صفاوقال تعالى ان الله بحب التوابيزو بحب المنطهر بن ولذلك رد مجانه على من ادعى أنه حبب اله فقال قل فلي مدن بكر مذنو بكم وقدروي أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا أحب الله تعالى ابدأ عددالم بضره ذنب والتائب من الذنب كن لاذنب له ثم تلاان الله يحب التوابين ومعناه انه اذا حمه المورد علمه قبل الموت فلم تضره الذنوب الماضية وان كثرت كالا يضراا كمفرالماضي بعد الاسلام وقدا شزما إلاء الله تعالى للمحبة غفران الذنب فقال قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللهو يغفر لكم ذنوكم الم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعطى الدنيامن يحبومن لا يحب ولا يعطى الاءان الغر الامن يحب وقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر خفضه الله ومن الذ أكثرذ كرالله أحبه الله وقال عليه السلام قال الله تعالى لايز ال العبدية قرب الي بالنوافل حنى أحب الله فاذا أحمدته كنت عهدالذي يعمع بهو بصره الذي يبصر به الحديث وقال ويدبن أسلم ان الله ليحب المر العبدحتى يملغ من حسمله أن يقول اعلى ماشئت فقد غفرت الدوماو ردمن ألفاظ المحب مخارج عن والب الحصر وقدذ كرناأن محبة العبدالله تعالى حقيقة وليست عيازاذالهية في وضع اللسان عبارة عن مبل فريا النفس الى الشي الموافق والعشق عبارة عن الميال الغالب المفرط وقد بينا أن الاحسان موافق النفس مارق والحمال موافق أيضا وان الحمال والاحسان تارة يدرك بالبصر وتارة بدرك بالبصيرة والحسب الملا كلواحدمنهما فلايختص بالبصرفاما حبالله للعبد فلاءكن أن يكون بهذا المعنى أصلابل لنفه الاسامي كلهااذا أطلقت على الله تعالى وعلى غير الله لم تنطلق عليهما عدني واحدا صلاحتي ان اسم الحد الوحود الذي هوأعم الامعادات تراكالا يشمل الخالق والخلق على وجه واحدول كل ماسوى اله الرجة تعالى فوجوده مستفادمن وجودالله تعالى فالوجود التابع لايكون مساو باللوحود المتبوع والاللاليذ

من خوفك قال فلمف أستطمع ذاك واغالي قل واحدقال أماعلت أن المؤمن لذوقليين مخاف احدهماو يرحو مالاتخر وهذا لانهما من حكم الاعمان الله في التوكل)، قال السرى التـوكل الانخلاعمن اك\_ول والقوة (وقال) الحندد التوكل أن تكون لله كما لم تكن فيكون الله لك كما لم زل (وقال)سهل کل المقامات لهاوحه وقفا غبرالتوكل فأنهوحه والاقفا (قال) بعضهم يريد قوكل العناية لا قو كل الكفاية والله تعالى حعدل التوكل مقرونا بالاعمان فقال وعلى الله فتوكلوا انكنتم مؤمنين وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال لنسه وتو كلعلى الحي الذي لايوت (وقال) ذوالنون التوكل ترك تدبير النفس

والانخ العمن الحول والقوة (وقال) أبو بكر الزقاق التوكل ردالعيش الى يوم واحد واسقاط همغد (وقال)أبو بكر الواسطى أصل التوكل صدق الفاقة والافتقار وأنالا يفارق التوكلف أمانسه ولايلتفت سره الى تو كامكفالة في عره (وقال) بعضهمن أرادأن يقوم يحق التوكل فلعفر انفسه قبرا يدفنها فيهو ينس الدنماو أهلها لانحقيقة التصوكل لايقومله احدمن الخلق على كاله (وقال) سهل أول مقامات التوكل ان كون العدين يدى الله تعالى كالمت بن يدى الغاسل بقلبه كنف أراد ولايكونله حركة ولا تدبير (وقال) جدون القصار التوكلهو الاعتصام بالله (وقال) سهل أيضا العلم كلهماب من التعمد والتعبد كام

الاستواء في اطلاق الاسم نظيره اشتراك الفرس والشعرف اسم الحسم اذمعني الحسمية وحقيقتها مناله فيه مامن غيرا ستعقاق أحدهما لان يكون فيه أصلافليست الحسمية لاحدهمامستفادة من الاخرة والسكذلك اسم الوحودلله ولاكلقه وهدذا التماعد في سائر الاسامي أظهر كالعلم والارادة والقدرة وغيرهافكل ذلك لايشبه فيه الخالق الخلق وواضع اللغة اغاوضع هذه الاسامي أولاللخاتي فان الخان أستق الى العقول والافهام من الخالق فكان استعمالها في حق الخالق بطريق الاستعارة والنعوز والنقل والخبة فى وضع اللسان عبارة عن ميل النفس الى موافق ملاثم وهدذا اغا يتصورف نفس نافصة فانهاما يوافقها فتستفيد بنيله كالافتلتذ بنيله وهدا عال على الله تعالى فان كل كال وجمالو بهاء وحلال ممكن فىحق الالهية فهوحاضر وحاصل و واحب الحصول أبداو أزلا ولايتصور تحدده ولاز واله فلا يحكون له الى غيره نظر من حيث المغيره بل نظره الى ذاته وأفعاله فقط وليس في الوحود الاذاته وإفعاله ولذلك قال الشيخ الوسعيد الميهى رجه الله تعالى لماقرى عليه قوله تعالى عمرو محبونه فقال محق محمم فانه لدس محب الانفسه على معنى انه المكل وأن لدس في الوجود غيره فزلاح الانفسه وأفعال نفسه وتصانيف نفسه فلايجاو زحبه ذاته وتوابع ذاته من حيثهي متعلقة لذاته فهواذا لامح الانفسه وماو ردمن الالفاظ في حمه لعباده فهومؤ ولو يرجع معناه الى كشف الحمارين فلممدي يراه بقلمه والى تمكينه اياه من القر بمنه والى ارادته ذلك به في الازل فيسهدن مه أزلى مهما أضيف الى الارادة الازلية التي اقتضت يمكن هذا العبد من سلوك طرق هـ ذا القرب واذاأضيف الى فعله الذى يكشف الحجاب عن قلب عبده فهو حادث يحدث يحدوث السدب المقتضى له كافال تعالى لا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل عني أحبه فمكون تقر به بالنوافل سيبالصفاء باطنه وارتفاع الحماب عن قلمه وحصوله في در حة القر بمن ربه في كل ذلك فعدل الله تعلى واطفه به فهو منى مبه ولايفهم هذا الايمال وهوان الملك قديقر بعبده من نفسه و يأذن له في كل وقت في حضور باطه اللاث اليه امالينصره بقوته أولنستر يح عشاهدته أولستشيره في رأيه أوليه في أسباب طعامه وثرابه فيقال ان الملك يحيمو بكون معناه ميله اليه لما فيهمن المعنى الموافق الملائم له وقد يقر بعبدا والمنعمن الدخول عليه لاللانتفاع به ولاللاستنعادوا كن الكون العدد في نفسه موصوفا من الاخلاق ارضة والخصال المحيدة عمايليق به أن مكون قريامن حضرة الملك وافرا لحظ من قريه مع ان الملك اغرض له فيه أصلا فاذار فع الملك المحاب بينه وبينه يقال قد أحبه واذاا كتسب من الخصال الجيدة انضى رفع المحاب يقال قد توصل وحب نفسه الى الملك ف الله للعبد الما يكون بالمعنى الثاني الماني الاول واغما يصم عثيله بالمعنى الثانى بشرط أن لايسبق الى فهمك دخول تغير عليه عند تجدد له لعب قربفان الحبيب هوآ آهريب من الله تعالى والقرب من الله في البعد من صفات البهام والسياع ارجعن الساطين والنفاق عكارم الاخلاق الىهى الاخلاق الالهية فهوقر بالصفة لابالمكان ومن لميكن نميل ريافصارقر بافقد تغبرفر عايظن بهذاان القرب المتحدد فقد تغير وصف العبدوالربجيعااذ لنفس ل المرفر يابعد أنليكن وهومحال فيحق الله تعالى اذالتغير عليه محال بللا يزال في تعوت الكمال اساسا الجلال على ما كان عليه في أزل الا حزال ولا ينكشف هذا الاعمال في القرب بين الاشخاص فان سلا بل مغصين قديتقار بان بقركهما جيعا وقد مكون أحدهما ثابتا فيقعرك الات خرفيعصل القرب بتغير ان اسم فاحدهمامن غير تغيير في الا تخر بل القرب في الصفات أيضا كذاك فان التليد يطلب القرب من وى أن البعة استاذه في كال العلمو حاله والاستاذواقف في كالعلم غير متحرك بالنزول الى درجة تلميذه النليذمغرك مترق من حضيض امجهل الى ارتفاع العلم فلايزال داثبا في التغير والترقي الى أن يقرب و عواما

بشون

اندى

الم

هوان

قو باء

زهنا

عبادي

الموم

وفوعة

طاءيى

رفيالي

ينعي

بعددي

راثبان

لنقدام

فسيه

يساله

ه تعالی

دمهاب

داشرط

ودنويكم

الاعان

له ومن

سمار

من أستاذه والاستاذ البت عبرمتغير فكذاك ينبغي أن يفهم ترقى العسد في در حات القر ف فكلماما أكل صفة وأتم على واحاطة محقائق الامور وأثنت قوة في قهر الشيطان وقع الشهوات واظهر نزاهة عن الرذا الصارأ قرب من درجة الكال ومنتهي المكال لله وقرب كل وآحد من الله تعالى بقدركاله نع قديقد والتليذ على القرامن الاستاذوعلى مساواته وعلى مجاو زته وذال فحواله محال فانه لأنهاية لكماله وسلوك العددف درحات المكال متناه ولاينتهي الاالى حدم دودولامطم له في المساواة ثم در جات القرب تتفاوت تفاو تالانها يه له أيضالا حل انتفاء النهاية عن ذاك الكمال فإل محبة الله العبديقر يبهمن نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه وتطهير باطنه عن كدو رات الدنيا، را الحوابءن قلبه حتى شاهده كانه يراه بقلبه واماعية العبدالله فهوميله الى درا مدا الكالالان هومفاس عنه فاقدله فلاجرم يشتاق الى مافاته واذا أدرك منه شيأ يلتذبه والشوق والحبسة بهذا المر محالء لى الله تعالى فان قلت محمة الله للعبد أمر ملتدس فيم بعرف العبد انه حبيب الله فأ قول سندا عليه بعلاماته وقدقال صلى الله عليه وسلم اذا أحب الله عبد البتلاه فاذا أحمه الحب المالغ اقتناه قيل اقتناه قال لم يترك له أهلاولا مالا فعلامة نحبة الله العبدأن يوحشه من غيره و يحول بينه و بن غيره نيا لعيصى عليه السلام لملانشترى حارافتر كبه فقال أنا أعزعلي الله تعالى من أن يشغلني عن نفسه عما وفي الخبراذا أحب الله عبداا بتلاه فان صبراحتباه فان رضي اصطفاه وقال بعض العمل أذارا يتكثف و رأيته ينتليك فاعلم أنه ير يديصافيك وقال بعض المريدين لاستاذه قدطواعت بشي من الحبة فال يابني هل ابتلاك بمعبو بسواهفا ترتعليه اياه قال لاقال فلا تطمع في الحبية فانه لا يعطيها عبداه يبلوه وقدقال رسول التمصلي الله عليه وسلما ذاأحب الله عبداجعل له واعظامن نفسه وزاحرامن لل يأمره وينهاه وقدقال اذاأرا دالله بعد خبرا بصره بعيوب نفسه فأخص علاماته حبه لله فان ذلك بداع حسالله وأماالفعل الدال على كونه محبو بافهوأن يتولى الله تعالى أمره ظاهره و باطنه سره وجهرا فيكون هوالمشير عليه والمدبر لاعرهوالمز سلاخلاقه والمستعمل محوارحه والمسدداظاهره والما والحاعل همومههما واحداوا لمغض للدنيافي قلمه والموحش لهمن غبره والمؤنس له بلذة المنادان خلواته والكاشف له عن المحجب بينه وبين معرفته فهذا وأمثاله هوعلامة حب الله للعبد فلنذكر الآتا ملامات محبة العبدلله فانهاأ صاعلامات حب الله للعبد

٥ (القول في علامات محبة العبدلله تعالى) \*

اعلمأن المحبة يدعها كا حد وماأسهل الدعوى وماأعزاله في فلا ينبسغ أن يغترا لانسان بلبس الشيطان وخدع النفس مهما ادعت محبة الله تعالى مالم يتعنه ابالعلامات ولم يطالم ابالبراهين والانا والحبسة شعرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وعمارها تظهر في القلب واللسان والحوارج وللمسلمة ألله الاستخداد الدخان على النار ودلالة العمارة الاشتحار وهي كثيرة فنها حب لقاء الحبيب بطريق الكشف والمشاهدة في دارا اسلام فلا يتصوران بحب القام عجب و باللاو محب مشاهدته ولقاءه واذا علم انه لا وصول الابالارتحال من الدنيا ومفارقتها القام في نبغي أن يكون محباللوت غير فارمنه فان المحب لا يثقل عليه السفر عن وطنه الى مستقر محبو به الشاهدة وقال حق المنافق المنافقة المنافق

مابمن الورع والورع كلهماب من الزهدوالزهد كله ماك من التوكل (وقال) التقوى والمقين مثل كفتى المزان والتوكل اسانه مه تعرف الز مادة والنقصان ويقعلي أن التوكل على قدرالعلم مالوكيل فمكلمن كان أتممعرفة كانأتم توكلا ومن كمل تو كله غاب في ر و بة الوكيل عن رؤية توكله ثمان قوة المعرفة تفيد صرف العلمالعدل فى القسمة وان الأقسام نصدت بازاء المقسوم لمم عدلاوموازنة فانالنظر الى غرالله لوحودا كهل فى النفس وكل ماأحس بشئ بقدح في توكله براه من منسع النفس فنقصان التوكل يظهر بظهور النفسوكاله بثنت بغيبة النفسوليس الاقوياء اعتداد بتعميم توكلهم واغاشغلهمفي تغسب النفس بتقوية موادالقل

الادام الدام كون مح وهذا منا على الدّفة على الدّفة الما أنه مدالة من الحرقد وافل و وافل و وافل و ا کا نفسا

فاذاغا بتالنفس انحست مادة الجهل فصم التوكل والعبدغيم فأظراليه وكلماتحرك من النفس بقية يردعلى فعيرهمس قوله تعالى ان الله يعلم مايدعون من دونهمن شئ فيغلب وحودا لحق الاعمان والاكوان و برى الكون بالله من غير استقلال الكون في نفسه و يصر التوكل حينتذاضطراراولا بقدح في توكل منه لهدا المة وكل ما يقدح في توكل الضعفاه فيالتوكل من وحود الاسباب والوسايط لانه برى الاساب مواتا لاحياة لها الامالتوكل وهدذاتوكل خواص أهلالمرفة ع (قولم في الرضا)» قال الحرث الرضاء كمون القاس تحتجرمان الحكم وقال ذوالنهون الرضا سرورالقلب عرالقضاء (وقال) سيفيان عند

المالشهادة علامته فقال ان الله يحب الذين يقاتلون في سدله صفاوقال عز وحل يقاتلون في سدل فذفتلون ويقتلون وفى وصية أبى بكراهمر رضي الله تعالى عنهما الحق ثقيل وهومع ثغله مرى الناطل خفيف وهومع خفته وفي فان حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب البك من الموت وهومدركات انضعت وصيتي لميكن غائب أبغض اليكمن الموتوان تعزهو بروى عن اسحق بن سعدبن أبي إلى فالحدثي أبي ان عبد الله من حش قال له يوم أحد ألاندعوالله فخلوا في ناحية فدعا عبدالله من هن فقال مار باني أقسمت عليف اذالقيت العدوعد افلقني رجلات ديدا بأسه شديدا حرره أفاتله للو بقاتلي شميا خد في فيجدع أنفي وإذني ويبقر بطني فاذا افيتك غدا قات ياعبدالله من جدع المانوأذنك فأقول فيك مار بوفى رسواك فتقول صدقت قال سعد فاقدرا يته آخرالها روان أنفه إنهاماقتان في خيط قال سعيد من المسمار حوان بعرالله آخرة عه كالراوله وقد كان الثوري إشراكاني يقولان لايكره الموت الامريب لان الحبيب على كل حال لايكره لقاء حبيبه وقال البويطي وماازهادأتح الموت فكاتنه توقف فقال لوكنت صادقالا حدته وتلاقوله تعالى فقنوا الموت ان كنغ صادقين فقال الرحل فقدقال الذي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت فقال الماقاله اضر الهالان الرضابقضاء الله تعالى أفضل من طاب الفرار منه فان قلت فن الا يحس الموت فهل بتصوران كون مجبالله فأفول كراهة الموت قدته كون لحب الدنيا والتأسف على فراق الاهل والمال والولد وهايناني كالحساللة تعالى لان الحساا كامل هوالذي يستغرق كل القل والكن لا يمعد أن كولهمع حب الاهل والولدشائية من حب الله تعلى ضعيفة فان الناس متفاو تون في الحب ويدل النفاوت ماروى أن أماحد يفة بن عتبة بن و بيعة بن عبد شمس الروج أحته فاطمة من سالممولاه النه فريش في ذلك وقالوا أنسكمت عقيلة من عقائل قريش لمولى فقال والله اقد أنسكمته اياهاواني والهخرمنها فكان قوله ذلك أشدعلهم من فعله فقالوا وكيف وهي أختك وهومولاك فقال سمعت ووالله صلى الله عليه وسدلم يقول من أواد أن يفظر الى رحل يحب الله بكل قامه فلينظر الى سالم فهدا العلى أن من الناس من لا يحب الله بكل قلبه فعيمه و يحب إضاغ مره فلا حرم بكون نعمه بلقاء الله الماقنوم عليه على قدر حمه وعدامه بفراق الدنها عندالموت على قدر حمه لها عراوا ما السدالثاني كراه أ) ه فهوأن يكون العبد في ابتداء مقام المحبة ولدس يكره الموت وانما يكره عجلته قب لأن يستعد أاله فذلك لايدل على ضعف الحب وهو كالحب الذي وصله الخبر بقدوم حبيبه عليه فأحسأن اخرندومه ساعة ليهبي له داره ويعدله أسمامه فيلقاه كإيهواه فارغ القلب عن الشواغل خفيف الظهر العوائن فالكراهة بهذا السد لاتنافي كمال الحساص الوعلامته الدؤب في العمل واستغراق الفالاستعداد ومنهاأن يكون مؤثراماأ حبه الله تعالى على مايحبه في ظاهره و باطنه في ازم مشاف ماؤيجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل ولايز ال مواظباعلي طاعة الله ومتقر بااليمه وافلوطالباعذ دهغرا ماالدر حات كإطاب المحسخر يدالقسر بفي قلب محبو بهوقدوصف الله بزبالا شار فقال محبون من هاحراليهم ولايحدون في صدو رهم حاجمة عما وتواو يؤثر ون على المواو كانبهم خصاصة ومن بتي مستمراعلى متابعة الهوى فمعبو به مايهواه بل يترك المحب الانسهلهوى عيو به كافيل

ار يدوصاله و ير يدهجرى ، فأترك ماأر يداير يد المباذاغاب قع الهوى فلم يبق له تنع بغيرالهبو بكار وى ان زليخالما آمنت وتز و جبها يوسف اللام انفردت عنه وتخلت للعبادة وانقطعت الى الله تعالى فكان يدعوها الى فراشه نها رافتدا فعه الى الله ل فاذا دعاها الملاسوفت مه الى النهار وقالت ما يوسف انها كنت أحبك قب ل أن أعرفه فامالاً عرفته في الله عرفته في الله الله الله الله الله حل في من الله وما أو يدمه بدلاحتى قال اله الن الله حل في كره أمرف بذلك وجواني طر فالله الله تعالى أمرك بذلك وجواني طر فالله فطاعة لامرالله تعالى فعندها سكنت اليه فاذا من أحب الله لا يعصيه ولذلك قال ابن المبارك فيه

تعصى الاله وأنت تظهر حبه ، هذا لهرى في الفعال بديم لوكان حبث صادقالاطعنه ، ان الحب ان محب مطيع (وفي هذا المعنى قبل أيضاً) ، وأترك ما أهوى الماقد هويته ، فارضى عاترضى وان سخطت نفسى

وقال سهل رجه الله تعالى علامة الحاما شاره على نفسك ولنس كل من عمل بطاعة الله عز وحل ما حبيبا واغا الحبيب من احتف المناهى وهو كافال لان محبته لله تعالى سدب محبة الله له كافال عال يحبهم ويحمونه واذأأحمه الله تولاه ونصره على أعدائه واغاعدوه نفسه وشهواته فلا بخذله الله ولابكا الى هواه وشهواته ولذلك قال تعالى والله أعلم بأعدا أيكم وكفي بالله ولياوك في بالله نصيرافان فان فالعصيان هل يضاد أصل المحبة فأقول انه يضاد كالهاولا يضاد أصلها فكم من انسان يحب نف وورا مر مضو محسالصة ويا كلما ضرومع العلمانه بضره وذلك لا بدل على عدم حبه لنفسه ولكن العرقة قدتضعف والشهوة قدتغل فيعزعن القيام يحق الهبة ويدل عليهمار وي أن نعيان كان والها ر- ولالله صلى الله عليه وسلم في كل قليل فيحد ، في معصمة يرتكم الى أن أتى به يوما في ده فلعنه را الما وقال ما أكثر ما يؤتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صلى الله عليه و سلم لا تلعنه فانه بحياله الماؤ و رسوله فلم يخرجه بالمعصية عن المحبة نهم تخرجه المعصمية عن كمال الحب وقد قال بعض العارف إذا كأن الايمان في ظاهر القلب أحب الله تعمالي حمامة وسلطا فاذا دخل سو يداء القلب أحب المار المالغ وترك المعاصي وبالحملة في دعوى المحبة خطر ولذلك قال الفضيل اذا قيل ال أتحب الله تعالى المرز فاسكت فانك ان قلت لا كفرت وان قلت نه فليس وصفك وصف المحبين فاحذرا لمقت والقدقال بعلم النا العلاء ليس في الجنة نعيم أعلى من نعيم أهل ألم ورفة والمحبة ولافي جهتم عذاب أشد من عذاب من ادع إلى المعرفة والمحبة ولم يتحقق بثي من ذال ومنها أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى لا يفتر عنه اسانه ولاعلال عنه قلبه فن أحب شيأا كثر بالضرو رةمن ذكره وذكرما يتعلق به فع الامة حب الله حب ذكر الزواو وحسالقرآن الذي هو كلامه وحسرسول الله صلى الله علمه وسلم وحسكل من ينسب اليه فالنا المدر يحب انسانا يحب كاب تحلمه فالمحبة أذاقو يت تعدت من المحبوب الى كل ما يكتنف بالمحبوب و بعبط و بعبط المحبوب المرة و يتعلق بأسبا به وذلك ليس شركة في الحب فان من أحب رسول المحبوب لا نه رسوله و كلامه لا نه كلام لا روز فلم يجاو زحبه الى غيره بلهود ليل على كالحدومن غلب حب الله على قلبه أحب حيد عالله اللي و لا يحب القرآن والرسول وعباد الله الصالحين وقدد كرناتح قيق هداف كالمسالم الاخوة والعمية ولذاك قال تعالى قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبد كم الله وقال رسول الله صلى على علا عليه وسلم أحبوا الله لما يغد فوكر به من تعمه وأحبوني لله تعالى وقال سفيان من أحب من يحب الموند تعالى فاغاأحالله ومن أكرم من يكرم الله تعالى فاغا يكرم الله تعالى وحكى عن بعض الراب الذر

قال كنت قدو حدت حلاوة المناجاة في سن الارادة وأدمنت قراءة القرآن ليسلاونها رائم محقق المانو فانقطعت عن التلاوة قال فسمعت قائلاية ول في المنام ان كنت تزعم انك تحبني فلم جفوت كالعالم المان تدبرت ما فيه من لطيف عدّا في قال فانتبهت وقد أشرب في قلبي محبسة القرآن فعاودت الى حالى وقال المفتد

رابعة اللهم ارضعنا فقالت له أما تستعي أن تطلب رضامن استعنه مراض فسألما بعض الحاضر بن مدى يكون العبدراض الته تعالى فقالت أذا كان سروره بالصدة كسروره مالنعمة وقال سهلاذا اتصل الرضامال ضوان اتصلت الطمأنينية فطوفي لهم وحسن مات (وقال)رسولاللهصلي الله عليه وسلمذاق طعم الاعانمن رضي الله ربا (وقال)علمه السلام ان الله تعالى عكمته حدلالر و حوالفرح فى الرضاوالية منوحعل الهموالحزن فحالشك والسخط (وقال) الحنيد الرضاهو صحة العلم الواصل الى القالو بفاذا ماشر القلب حقيقة العلم أداه الحالرضا ولنس الرضا والمحمة كالخوف والرحاء فانهماحالان لا فارقان

العمد في الدنيا والا تخرة لانه في الحنة لا يستغني عن الرضاوالحية (وقال) ا بنعطاء الرضاد اون القلسالي قدم اختيار الله للعدد لانه اختارله الافضل فبرضي له وهو ترك السخط (وقال) أبو تراب لس بنال الرضيا من الله من اله من الله مقدار وقال السرىجس من أخلاق المقر بين الرضاءن الله فعاتحب النفس وتكره والحاله بالتحب اليهوا لحياءمن الله والانس به والوحشة عماسواه (وقال) الفضيل الراضي لايتني فوق منزلته شيأوقال ابن شعدون الرضامالحق والرضاله والرضاعنه فالرضائه مديرا ومختارا والرضاعنه فاسما ومعطيا والرضا له الماوريا (سـئل) أبوسعيدهل يحوزان يكون العبد راضياساخطا قالنم

معودلا ينبغيان يسأل أحدكم عن نفسه الاالقرآن فان كان يحب القرآن فهو يحب الله عز وحلوان المزيح القرآن فليس يحد الله وقال سهل رجة الله تعالى علمه علامة حد الله حد القرآن وعلامة الله وحدااة رآن حدالني صلى الله عليه وسلم وعلامة حدالني صلى الله عليه وسلم حدالسنة والمقحب السنة حسالا تخرة وعلامة حسالات خرة بغض الدنيا وعلامة بغض الدنياان لايأخذ بناالازادا وبلغة الى الا تخرة ومنهاان يكون انسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى وتلاوة كتابه فيواظب هل النهدو يغتنم هدء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العواثق وأقل درجات الحسالتا ذبالخلوة المسوالتنع عناحاته فن كان النوم والاشتغال بآلحديث الذعنده وأطيب من مناحاة الله كيف فهرعيته قيل لابراهيم بنأدهم وقد نزل من الجبل من أبن اقبلت فقال من الانس بالله وفي أخبار داود ولةالسلام لاتستأنس الى أحدمن خلقي فانى اغا أقطع عنى رجاين رجلاا ستبطأ ثوابي فانقطع ورحلا منى فرضى بحاله وعلامة ذاكان أكله الى نفسه وان أدعه في الدنيا حيران ومهما أنس بغيرالله كان غدرأنه بغبرالله مستوحشامن الله تعالى ساقطاعن درجة محبته وفي قصة برخ وهوالعبد الاسود اذي استسقى مهموسي عليه السلام ان الله تعالى قال الوسي عليه السلام ان برخانج العبده ولي الأأن به عيافال مارب وماعيه قال يعبه نسيم الاستعارفيسكن اليه ومن أحبني لم يسكن الى شي وروى أن بالناعسدالله تعالى في غيضة دهراطو ولا فنظرالي طائر وقدعشش في شحرة يأوى اليهاو يصفر وأناه مندها فقال لوحولت مسحدي الى تلاث الشحرة فكنت آنس بصوت هدا الطاثر قال ففعل فأوجى الله نهرجه نعالىالى نبى ذلك الزمان قل لفلان العابداسة أنست بمخلوق لاحطنك در جــة لا تنااها بشئ من علك بحبائه الافاذاءلامة المحبسة كإلى الانسريم الحاة المحبوب وكال التنجم بالخسلوة بهوكال الاستعجاش من كل بارفينا فسينف عليمه الخلوة ويعوق عن لذة المناجاة وعلامة الانس مصمرا العقل والفهم كله مستغرقا بلذة مهالم الناماة كالذي يخاطب معشوقه ويناجيه وقدانتهت هده اللذة بمعضهم حتى كان في صلاته و وقع لهنعاء المربق فيداره فلميشعر بهوقطعت رجل بعضهم بسببعلة أصابته وهوفي الصلاة فلميشعر بهومهما فالبهم غل عليه الحب والانس صارت الحلوة والمناجاة قرة عينه يدفع بهاجية عالهموم بل يستغرق الانس منادكا والحدقلب محتى لايفهم أمو والدنيامالم تكررعلي سمعه مرارامثل العاشق الولهان فانه يكلم الناس مولاغل لماموانه في الباطن مذ كرحسيه فالمحب من لا يطمئن الاعجبو به وقال فتادة في قوله تعمالي الذين حباذكم الزاوطمين فلوجهم بذكرالله ألابذكر الله تطمئن القلوب قالهشت اليه واستأنست بهوقال يه فانا المدريق رضى الله تعللي عنه من ذاق من خالص محبسة الله شغله ذاك عن طلب الدنيا وأوحشه عن وبجيا وجباله وقال مطرف بنألى بمرالهب لايسام من حدديث حبيبه وأوحى الله تعمالي الى داودعليه لانه كلام للم فذ كذر من ادعى محبني اذا حنه الليل نام عني اليس كل محب محب لقاء حبيبه فها أناذا موجود ان مخلوا والموسى عليه السلام مارب أين أنت فاقصدك فقال اذا قصدت فقد وصلت وقال محيى بن معاذ الماسالة أبغض نفسه وقال أيضامن لمتكن فيه تلاث خصال فلدس عدب يؤثر كلام الله تعالى للهصلي ع كلام الخلق ولقاء الله تعالى على لقاء الخلق والعبادة على خدمة الخلق ومنها ان لا يتأسف على إنونه ما الله عز وحل و يعظم تا مفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكرالله تعالى وطاعته بالراا الررجوعه عندالغفلات بالاستعطاف والاستعتاب والتو بقفال بعض العارفين ان الله عبادا أحبوه المحقني الممأنوااليه فذهب عنهم التأسف على الفائت فلم يتشاغلوا يحظ أنفسهم اذكان ملائم ليكهم ماماوما كالا الكانفا كاناهم فهو واصلالهم ومافاتهم فيحسن تدبيره الهم وحق المحب اذار جعمن غفلته الى وفال المفته ان يقبل على محبو به و يشتغل بالعتاب و يسأله و يقول رب باى دنب قطعت برائعني وابعدتى

فأمأذ

أخبرن

حلصارا

النعال

ولابكا

فانفك

1294-2

نالعرقا

358

عن حضرتك وشغلتني بنفسي وعتابعة الشيطان فيستفرج ذلك منه صفاءذ كرو رقة قل يكفرعن ماسيق من الغفلة وتكون هفوته سدمالتيندذكره وصفاء قلبه ومهمالم برالحب الالمحبوب ولمرشا الامنه لم يتأسف ولم يشك واستقبل الكل مالرضاوعلم أن المحبوب لم يقدرله الامافيه خسيرته ويذكرنوا وعسى أن تكرهوا شيأ وهوخسرا كم ومنها أن يتنع بالطاعة ولايستثقلها ويسقط عنه تعبها كإلى وطرف بعضهم كابدت الليل عشر س سنة تم تنعمت به عشر سسنة وقال الحنيد علامة الحبية دوام النار والمو والدؤب بشمهوة تفتر بدنه ولاتفترقليه وقال بعضمهم العمل على المحبة لايدخله الفتو روقال بعن العلاء والله مااشتني محب لله من طاعته ولوحل بعظم الوسائل فكل هذا وأمثاله مو حود في الشاهرا فان العاشق لايستثقل السعي في هوى معشوقه و يستلذ خدمته بقله وان كان شاقاعلى بدنه ومها النوف عهز بدنه كانأحب الاشباء المهأن تعاوده القدرة وان بفارقه العيزحتي بشتغل به فهكذا كوند ولايم الله تعالى فان كلحب مارغالب اقهر لا محالة ما هودونه فن كان محبو به أحب اليه من الكسل زا الاعر الكسل في خدمته وان كان أحد المهمن المال ترك المال في حيه وقبل لبعض المحب وقد كان لل سدافي نفسه وماله حتى لم يسق له شي ما كان سد الله هذه في المحبة فقال عمت موما محبا وقد خلاعمد ومومول اللهم يقول أناوالله أحمك بقلبي كله وأنت مغرض عني وجهلك كله فقال له المحبوب ان كنت نحبي فالم ولايح تنفق على قال ماسيدى أملك ما أملا شم أنفق عليك روحى حتى تهلك فقات هذا خلق كالق وعسا وسل اعبدفكيف بعبداعبود فكلهذا بسديه ومنهاان يكون مشفقاعلي جيرع عبادالله رحما بهم شديداع ورأوا حميع أعداءالله وعلى كلمن يقارف شيأمما كمره كإفال الله تعالى أشداء على الكفار رجماء ببنه الهوماء ولاتأخذه لومة لائم ولايصرفهءن الغضب للمصارف وبهوصف الله أوليا واذقال الذبن يكافون بحي كانام كإيكاف الصبغي بالشيء وأوون الىذكرى كإياوى النسر الى وكره ويغضبون لمحارمي كإنف النور النمراذا حردفانه لايمالي قل الناس أوكثر وافانظر الى هـ ذالك الفان الصبي اذا كلف بالشي لم بغارا أصلاوان أخذمنه لم يكن له شغل الاالبكاء والصياح حتى برداليه فان نام أخدده معه في ثيابه فاذالتها الخصو عادوتماك بهومهما فارقه بكيومهما وحده ضحات ومن نازعه فيه أبغضه ومن أعطاه احبه والماللم فانه لايملات نفسه عند الغضب حتى يدلغ من شدة غضمه أنه يهلال نفسه فهذه علامات المحمدة فن تحت فيه هذا السم إبرا العلامات فقدتت محبته وخلص حبه فصفاقى الاخرة شرابه وعذب مشر بهومن امتزج محبه حب غا الله تنع في الا خرة بقدر حبه اذير حشوابه بقدر من شراب المقربين كاقال تعالى في الامرار الابرا لغي نعيم شمقال يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفراحه من نظ عينا شرب بهاالمقربون ففاطاب شراب الابراواشوب الشراب الصرف الذي هوالقر بن والثرا عبارةعن جلة نعيم الجذان كأأن المكتاب عدير بهعن جيدع الأعمال فقال أن كتاب الابراراني عليا رجعته تمقال شهده المقربون فكان امارة علوكتاجهم انه ارتفع الىحيث شهده المقربون وكان الابرات التقلبان يجدون المزيد فى حالهم ومعرفتهم بقربهم من المقربين ومشاهدتهم الهم فكذلك بكون حالهم في الآخ الخوعة ماخلقكم ولابعثكم الاكنفس وأحدة كإبدأناأ ولخلق نعيده وكافال تعالى حزاه وفافااى وافق الزا أعالهم فقو بل الخالص مالصرف من الشراب وقو بل المشوب مالمشدوب وشوب كل شراب على فعلم وكالنم ماسبق من الشوب في حبه وأعماله فن يعمل مثقال فرة خيرا يره ومن يعمل مثقال فرة شرايره والله فن أوصا لايغير مابقوم حتى غير وامابانفسهم وان الله لايظم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها وان كان بنا والثقاء حبةمن خردل اليناج اوكفي بناحاسبين فن كان حبه في الدنيارجا والعيم الحنة والحو رالعين والفه عندمة مكن من الجنة ليتبوأ منها حيث شاء فيلعب مع الولدان ويقتع بالنسوان فهناك تنتهى لذته في الآء والله لو

محوز أن يكون راصما عن ربه ساخطاعلى نفسه وعلى كل قاطع بقطعه عن الله (وقيل) المعسن ابنء لين أبي طالب رضى الله عندما انأما ذريقول الفقرأحب الىمن الغني والسقم أحداليمن الصةقال رحم الله أباذر أما أنافا قول من المكل عدلي حسن اختيار الله له لم يتمن أنه فيغسر الحالة التي اختار الله له وقال عملى رضي اللهعنه منحلسعلى بساط الرضالم شلهمن الله مكر وهأبدا ومن جلس على بساط السؤال لميرض عن الله في كل حال (وقال) یعی برجع الامركامه الى هدن الاصلين فعمل منهبل وفعل منكله فترضى عا عل وتخلص فعاتعمل (وقال) بعضهم الراضي من لم يند م على فائت من الدنيا ولم يتأسف

V'al

بغات

الما

الإلداد

القالم

ائمهوا

هوالمك

فاضطر

كنء

فنرعن

النسيان

عليها (وقيل)ليحي بن معاذمتي يماغ العبدالي مقام الرضافال اذا أقام نفسه على أر بعية اصول فعا بعامل مه بقدول ان عطيتني قبات وانمنعتني رضيت وان تركتني عبدت وان دعوتني أحبت وقال الشالي وحه الله بن بدى الحنيد لاحدول ولاقوة الامالله فالالحنيد قولك ذاصيق صدر فقال صدقتقال فضيق الصدر ورائ الرضابالقضاء وهذااغا فاله الحند\_د رجمالته تنسهامنه على أصل الرضاوذلك أن الرضا عصل لانشراح القلب وانفساحه وانشراح القلب من نو راليقسن قال الله تعالى أفن شرح اللهصدره للاسلام فهو ع\_لى نورمن ر مه فاذا تمكن النورمن الباطن اتسع الصدر وانفقت عن البصيرة وعاين

الهافا يعطى كل انسان في المحبة ما تشتهيه نفسه وتلذعينه ومن كان مقصده رب الدار ومالك الملك ولم للاعليه الاحبه بالاخملاص والصدق أنزل في مقعد صدق عند مليك مقتدر فالابرار يرتعون في السائين ويتنعمون في الجنان مع الحو والعين والولدان والقر بون ملازمون للحضرة عا كفون بطرفهم عليما يسقعقر وننعيم الجنان بالاضافة الى درةمنها فقوم بقضاء شهوة البطن والفرجمشغولون والموالمة أقوام آخر ونولذ الثقال وولاالله صلى الله عليه وسلمأ كثر أهل الحنة البله وعليون اذوى الالبال واقصرت الافهام عن دول معنى عليين عظم أمره فقال وما أدراك ماعليون كاقال تعالى القارعة مالقارعة وماادراك ماالقارعة ومنهاان يكون في حبه خاتفا متضا ثلا تحت الهيمة والتعظيم وقد يظن أن النوف بضادا لحب وليس كذلك بل ادراك العظمة يوجب الهيمة كاأن ادراك الحمال يوحب الحب ولنصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة ايست لغيرهم وبعض مخاوفهم أشدمن بعض فاولها خوف الاعراض وأشدمنه خوف الحعاب وأشدمنه خوف الاعادوهذا المعنى منسو رةهوده والذى شبب سدالهبين اذسع قوله تعالى ألابعدا لمحود ألابعد المدين كإبعدت غود واغا تعظم هيبة المعدوخوفه في فلمن الف القرب وذاقه وتنج به فديث المعدف حق المبعدين يشيب سماعه أهل القرب في القرب ولاعن الى القرب من ألف المعدولا يمكي كوف البعد من لم يمكن من بساط القرب مخوف الوقوف والمالز يدفانا قدمناان در حات القرب لانها ية لهاوحق العبدان عتمدفى كل نفس حي يزداد فيه فر اواذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوى يوماه فهومغبون ومن كان يومه شرامن أمسه الهوملمون وكدلك فالعليه السلام الهليغان على قلبي في اليوم والليلة حتى أستغفر الله سبعين من واغا كاناستغفاره من القدم الاول فانه كان بعدابالاضافة الى القدم الثاني ويكون ذلك عقو بة لهم على النورف الطريق والالتفات الى غيرالحبوب كاروى ان الله تعالى يقول ان أدنى ما أصنع بالعالم اذا آثر سهوات الدنياعلى طاعتى ان أسلبه لذيذ مناجاتي فسلب المزيد بسبب الشهوات عقو بقالعموم فاما النصوص فعجبهم عن المزيد مجرد الدعوى والعجب والركون الى ماظهر من مبادى اللطف وذلك مولدكرالخفي الذى لايقدرعلي الاحترازمنه الاذووالاقدام الراسخة تمخوف فوت مالايدرا بعدفوته م ابراهم بن أدهم فا الديقول وهوفى سياحته وكان على حمل

كل شي منك مغفو ه رسوى الاعراض عنا قدوه منالك مافا من تفه مافات منا المنام و المنام و النقاد و المنام و

Į,y

إكار

it i

N

وهيهذه الاسات

الحسالي مقام المقت نعوذ بالله منه وملازمة الخوف لهذه الامور وشدة الحذرمنها بصفاء المراقبة دايل صدق الحب فان من أحب شيأخاف لا محالة وقده ولا يخ لوالحب عن خوف اذا كان المحبوب عمامك فواته وقدفال بعض العارفين من عبدالله تعالى بمعض المحبة من غيير خوف هلك بالبسط والأدلال ومن عدده ونطريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستعاش ومن عبده من طريق الحبة والخون أحبه الله تعالى فقربه ومكنه وعله فالمحب لايخلوءن خوف والخائف لا يخلوعن محبة واكن الذي غلن عليه المحبة حتى اتسع فيهاولم كن له من الخوف الايسير يقال هوفي مقام المحبة و يعدمن المحب نوكان شوب الخوف يسكن قليلامن سكراكب فلوغل الحب واستوات المعرفة لم تشت لذال طاقة الشرفاغا الخوف عدله ومحفف وقعه على القل فقدر وى في بعض الاخباران بعض الصديقين سأله بعض الابدال أن يسأل الله تعالى ان يرزقه ذرة من معرفته ففعل ذلك فهام في الحبال و حارعة له ووله قلمويغ شاخصاسيعة أمام لاينتفع بشي ولاينتفع بهشي فسأل له الصدديق ربه تعالى فقال يارب انقصه من الذرة بعضها فأوجى الله تعالى اليه انجا أعطيناه حزامن ماثة ألف حزومن فرةمن المعرفة وذاك ان مائة الله عبدسألوني شيامن المحبة في الوقت الذي سألني هذا فاخرت اجابتهم الى ان شفعت أنت لهذا فلما أجبلا فعاسألت اعطيتهم كاأعطيته فقسمت ذرةمن المعرفة بين مائة الفعدفه فاماأصابه من ذلك فلل ستعانك باأحكم أكمأ كمن انقصه مماأعطيته فاذهب الله عنسه جلة الحزءو يقي معه عشرمعشار ووو جزءمن عشرة آلاف حزءمن مائة ألف جزءمن ذرة فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصاركمار العارفين وقدقيل في وصف حال العارف

قر يب الوجد ذومرى بعيد ، عن الاحرار منهم والعبيد ، غريب الوصف ذوع إغرب كان فود والده وجات ، عن الابصار الا المشهد كان فود واده زبر الحديد ، لقده زت معانيه وجات ، عن الابصار الا المشهد مرى الاعياد في الاوقات تجرى ، له في كل يوم الف عيد وللاحباب أفراح بعيد ، ولا يجد السرور له بعيد وقد كان المجنيد رجمه الله يذهد أبيا تا يشمر بها الى أسرارا حوال العارفين وان كان ذلك لا يجو زاظهار

سرت باناس فى الغيوب قلوبهم م فلوا بقرب الماحد المتفضل عراصا بقرب الله فى طل قدسه م تحول بها أر واحهم وتنقل مواردهم فيها على العز والنه بى موصدرهم عنها لماهوا كدل تروح بعزمفردمن صدفاته م وفي حال التوحيد تمثى وترفل ومن بعدهد الله تدالة قصداله منه ما أرى الحق يبذل سأكتم من على به ما يصدونه م وأمذل منه ما أرى الحق يبذل وأعطى عباد الله منه حقوقهم م وأمنع منه ما أرى المنع فضل عملى أن الرحن سرا يصدونه م الى أهله فى السروالصون أجل عملى أن الرحن سرا يصدونه م الى أهله فى السروالصون أجل

وأمثال هذه المعارف التى اليما الاشارة لا يجو زان يشترك الناس فيها ولا يجو زان يظهرها من انكشفه شي من ذلك لمن لم يسكشف له بل لواشترك الناس فيها مخر بت الدنيا فالحكمة تقتضى شهول الغفلة لعمان الدنيا بل لوا كل الناس كلهم الحلال أربعين يوما مخر بت الدنيا بل لوا كل الناس كلهم الحلال أربعين يوما مخر بت الدنيا بزهدهم فيها و بطلت الاسواق والمعابن بل لوا كل العلماء الحلال لا شتغلوا بانفسهم ولوقفت الالسنة والاقدام عن كثير عمان أشر من العلام ولكن بله تعالى في المخبر أسرار او حكم المناس والكن بله تعالى في المحاول منتها على المناس في المخبر أسرار او حكم المناس والكن بله تعالى في المحاول منتها على المناس في المخاص المناس المناس المناس والمناس المناس الم

خسن تدبیر الله تعالی فینترع السخط والتضجر لان اتساع الصدر وقعال الحبوب موقع الرضاء نداله بوری الله مواده واختیاره فیفی فی ان الحبوب مراده واختیاره فیفنی فی از مراده واختیاره فیفنی فی وکل ماید علی الحبوب وکل ماید علی الحبوب عجبوب

(الباب الحادى والستون قى ذكر الاحدوال وشرحها)، وشرحها)، الحدثنا) شيخناشيخ الاسلام أبوالنجيب السهر و ردى رجهالله قال أنا أبوطالب الزيني قال أخبرنناكر يمة قال أخبرنناكر يمة قال أخبرنناكر يمة قال أخبرناكر يمة قال أناأبوع دالله الفر برى قال أناأبوع دالله المخارى قال أناأسلمان بن حرب قال ثناسلمان بن حرب

واد

2

اللو

فأن

بطاق

والعا

ورغو

وقلقا

عاد

المرة

رحا

ارحل

أعزاز

والأست

jeas

الما

فداد

ممت

عض الم

مغارو

ن کان:

مرون ا

نأخمو

والمتالة

الىعند

زالان

لذنائها

ن حق عا

الهعن

لمندانه

الفن فاخ

قالحد ثناشه معن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلمقال ثلاثمن كنفيه وحد حلاوة الاعانمن كان الله و رسوله أحساليه عماسواهماومن أحب عدالاصهالالله ومن بكرهأن يعودفي المكفر بعداد أنقيده اللهمنه كا بكرهان يلقى فىالنار (وأخـبرنا) شعنا أبو ز رعـةطاهر بن أبي الفضل قال أما أبوبكرين خلف قال أنا أنوعد الرجن قال أناأوعرين حيوة قالحدثني أبو عبيدينمؤملءنأبيه قال حدثني بشرين ميا قالحدثناعدالملائن وهدعن الراهم بنأبى علمة عن العرباض بن سارية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم احمل حمل احدالي من نفسي وسمعي النابة القدرته ومنها كمّان الحبواجتناب الدعوى والتوقى من اظهار الوحدوالحية تعظم اللمعبوب والحلاله وهيبة منه وغيرة على سره فان الحب سرمن أسرار الحبيب ولانه قديد للديل الدعوى ما البياو زحد المعنى و بر يدعليه في المون ذلك من الافتراء و تعظم العقو به عليه في العقبى و تعلى عليه اللوى في الدنيان م قد يكون المحب سكرة في حمه حتى يدهش فيه و تضطر ب أحواله في ظهر عليه حمه فان وقد ذلك عن عبد أوا كتساب فهومعذو رلانه مقهو رور عاتد تعلى من الحب نيرانه فلا بطاق سلطانه وقد يفيض القلب به فلا يندفع فيضائه فالقادر على الكتمان يقول

بهای الطانه و در به مص الهدب به دارید دم و مصابه فالهادر على الدهمان دهول و فالواقر یب قات ما أناصانع و بقرب شعاع الشمس لو كان في هرى فالم منه غيرذ كر بخاطر ، بهيج نارا كمب و الشوق في صدرى والعاجز عنه يقول مخفى فيدى الدمع اسراره ، و يظهر الو جدعليه النفس و العاجز عنه يقول مخفى فيدى الدمع اسراره ، و يظهر الو جدعليه النفس

كان

فائ

فقال

بار

04

عمارا

عاس

العاوم

São

ومن قلمه مع غيره كيف حاله يه ومن سره في حفنه كيف يكتم ونذفال بعض العارفين أكثر الناس من الله بعدا أكثرهم اشارة به كانه أرادمن بكثر التعريض به في كل نئ وظهرالتصنع بذكره عندكل أحدفه وعمقوت عندالمحسين والعلماء بالله عزو حل ودخل ذوالنون المرىعلى بعض اخوانه عن كان يذ كرالهبة فرآه مبتلى ببلاء فقال لا يحب من وحد ألم ضره فقال ارجللكني أفول لايحبه من لم يتنج بضره فقال ذوالنون والمني أقول لايحبه من شهر نفسه محبه فقال ارجل أستغفر الله وأتوب اليه فان قلت المجبة منتهي المقامات واظهارها اظهار للخير فل أذا يستنكر أعلان الهبية مجودة وظهو رهامجودأيضا وانمياالم ذموم التظاهر بهالميا يدخدل فيهامن الدعوى والاستكبار وحق المحب ان يتم على حبه الحنفي افعاله وأحواله دون أقواله وأفعاله ويذبغي أن يظهر مسنفير قصدمنه الى اظهارا محسولا الى اظهار الفعل الدال على الحسيل بنبغي أن يكون قصد لمباطلاع الحبيب فقط فاماا رادته اطلاع غيره فشرك في الحب وقادح فيه كماورد في الانجيل اذا صدفت فتصدق محيث لاتعلم شمالك ماصنعت عينك فالذى برى الخفيات يجزيك علانية واذا من فاغسل و حهك وادهن وأسل لئلا يعلم مذلك غير ر مك فاطها را لقول والفعل كله مذموم الااذا غلسكراكب فانطلق اللسان واضطربت الاعضاء فلايلام فيمصاحبه عحكى انرجلا رأىمن مفن المحانين مااستوله فيه فاخرير مذلك معر وفاالكرخي رجه الله فتدسم عمقال ما أحيله محبون مغار وكبار وعقلاه ومحانين فهذا الذي رأيته من مجانينهم وعما يكره التظاهر بالحب بسببه أن المحب نكانعارفاوعرف أحوال الملائكة فيحبهم الدائم وشوقهم اللازم الذي به يسجعون الليل والنهارلا فزون ولا بعصون اللهما أمرهم ويفعلون ما يؤمر ون لاستنكف من نفسه ومن اظهار حبه وعلم قطعاانه فالحساله سنفعلكته وانحسه أنقص من حسكل عسلته قال بعض المسكن من الحسين بنالله تعالى ثلاثين سنة باعمال القلوب والحوار حملي بذل المجهود واستفراغ الطاقة حتى ظننت المعندالله شبأ فذكرأ شياءمن مكاشفات آيات السموات في قصة طو بلة قال في آخرها فبلغت صفا فاللاشكة بعددجيم ماخلق اللهمنشئ فقلتمن أنتم فقالوانحن المحبون للهعز وجل نعبده ههنا لأللمائة الفسسة ماخطرعلى قلو بناقط سواه ولاذ كرناغ بره قال فاستحييت من أعمالي فوهبتها احنعليه الوعيد تخفيفا عنه فيجهم فاذامن عرف نفسه وعرف ربه واستحيامنه حق الحياء خرس الهون الظاهر بالدعوى تعريشهدعلى حبه حركاته وكناته واقدامه واحامه وترددانه كاحكى عن فندانه قال عرض استاذنا السرى رجه الله فل نعرف لعلته دواء ولاعرفنا لماسيبا فوصف لناطبيب انق فاخذناقار ورةمائه فنظر اليهاالطبيب وجعل ينظر اليهمليائم قال لى أراه بول عاشق قال الجنيد

فصعقت وغشى على و وقعت القارو رةمن يدى ثمر حعت الى السرى فأخبرته فتدم ثم قال قالها فا ماأبصره قلت ماأستاذ وتبين المحبة في البول قال نع وقد قال السرى م ة لوشنت أقول ماأ يدس حلدي على عظمى ولاسل جسمي الاحبه ثم غشى عليه وتدل الغشية على انه أفصح في غلبة الوجدوم قدمات الفينة فهدده مجامع علامات الحب وغراته عومنهاالانس والرضاكاسسانى وبالحملة جياع محاسن الدن ومكارم الأخلاق عروالحب ومالا يعره الحسفهوا تباع الموى وهومن رذائل الاخلاق نع قديعان لاحسانه اليه وقد يحبه كالاله وجاله وانام يحسن اليه والمحمون لايخر حون عن هذين القاعمن ولذلل قال الجنيد الناس في محبسة الله تعلى عام وخاص فالعوام نالواذلك ععرفتهم في دوام احسانه وكثرة فها فلم عالكوا أن أرضوه الاانهم تقل محيتهم وتكثره لي قدراا عروالاحسان فاما الخاصة فنالوا المحمة بعنم الفدر والقدرة والعلم والحدكمة والتفرد بالملك ولماعر فواصفاته المكاملة وأسماءه الحسني لميمتنعوا أنا أحبوه اذاستحق عندهم المحبة مذلك لانه أهل لها ولوأزال عنهم جيع النع نعمن الناسمن بحيا هواه وعدوالله ابليس وهومع ذلك للمسعلي نفسه يحكم الغر وروائحهل فيظن أنه محبله عزومل وهوالذى فقدت فيه هدده العلامات أو يلبس بهانفاقاور يا وسمعة وغرضه عاجل حظ الدنياوه يظهرمن نفسه خلاف ذلك كعلماه السوءوقراه السوء أولئك بغضاه الله في أرضه وكان سهل اذاتكم مع انسان قال ما دوست أى ما حمد فقيل له قد لا يكون حميما فكيف تقول هـ ذا فقال في اذن القائل سرالا يخلواما أن يكون مؤمنا أومنا فقافان كان مؤمنا فهو حبيب الله عز وجل وان كان منافقانهر حبيب ابليس وقدقال أوتراب الغشبي في علامات المجبة أبيامًا

لاتخدون فلجيب دلائل ه ولديه من تحف الحبيب وسائل منها تنعمه عمر بالائه ه وسروره في كل ماهوفاء ل فالمنع منه عطيمة مقبولة ه والفقراكرام وبرعاجل ومن الدلائل أن برى متبسما ه والقلب فيه من الحبيب لابل ومن الدلائل أن برى متفسما ه لكلام من يحظى لديه السائل ومن الدلائل أن برى متفسفا ه لكلام من يحظى لديه السائل ومن الدلائل أن برى متفسفا ه محفظامن كلماهوفائل ومن الدلائل أن برى متفسفا ه محفظامن كلماهوفائل ومن الدلائل خرنه ونحيمه ه حوف الظلم المناهوفائل ومن الدلائل خرنه ونحيمه ه حوف الظلم المناه من عادل ومن الدلائل خرنه ونحيمه ه حوف الخهاد وكل فعل فعل فاصل ومن الدلائل أن تراه مسافرا ه نحو الجهاد وكل فعل فعل فاصل

ومن الدلائد أن تراه با كا به أن قدراه على قبيع فعائد له ومن الدلائد أن تراه مسلما به كل الامو رالى المليد العادل ومن الدلائد أن تراه راضيا به بمليد في كل حكم فازل ومن الدلائل ضحكه بين الورى به والقلب محز ول كقلب الثاكل

ومن الدلائل زهده فعايرى به من داردل والنعم الزائل

يه (بمأن معنى الانس مالله تعالى) ي

قدد كرناأن الانسوالخوف والشوق من آثار المحسة الاأن هذه آثار مختلفة تختلف على الحبيسة الأنهد كرناأن الانسوالخوف والشوق من آثار المحسة الظره وما يغلب عليه المحسلة على منتهى المحمال واستعم قصوره عن الاطلاع على كنه المحلال انبعث القلب الى الطلب وانزعج له وهاج السه وسمى هذه الما

و بصرى وأهلى ومالى ومن الماء الماردف كان رسول الله صلى الله عليه وسلمطابخالص الحب وخالص الحدهدوان عدالله تعالى بكليته وذلك ان العبدقد يكون في حال قاعًا بشر وطحاله يحكم العلموالحلة تتقاضاه بصداله إمثل أن كون واضاو الحملة قدتكره ويكون النظرالي الانقياد مالعيلم لاالي الاستعصاء بالحالة فقد عسالله تعالى ورسوله عكم الاعان وعب الاهل والولد عيم الطمع والمحمة وحوه وبواعث المحمة في الانسان متنوعة هفنها عبة الروح وعمة القاب ومحمة النفس ومحية العقل فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدذ كرالاهلوالمال والماهالماردمعناهاستقصال عروق الحمة عصة الله تعالىحتى يكون حب

الله تعالى غالبا فعد الله تعالى بقليه وروحه وكليته حتى لكون حب الله تعالى أغلب في الطبع ايضا والحملة منحب الماءالماردوهذا بكون حباصافيا كنواص تنفر مهو بندوره نارالطب والحبلة وهذا بكون حب الذات عن مشاهدة بعكوف الروح وخلوصه الىمواطن القر ب (قال) الواسطى فى قوله تعالى عيم و عبونه كا انه بذاته صهرم كذلك محبون ذاته فالهاء راحمة الى الذات دون النعوت والصفات (وقال) بعضهم الحيشرطهان تلمقهم سكرات المحمة فاذالم يكن ذلك لم يكن حسه فدسه حقيقة فاذاالحب حمان حب عاموحب خاص فالحب العام مفسر بامتثال الامرورعا كانحبا من معدن العلم بالالا والنعماء وهدذاالحب

فالانزعاج شوقاوهو بالاضافة الىأمرغائب واذاغل عليه الفرح بالقربومشاهدة الحضوريم اهو واصلمن الكشف وكان نظره مقصو راعلى مطالعة الحمال الحاضر المكشوف غرما تفت ألى مالم مدركه بعداستدشر القلب عايلاحظه فدسمي استدشاره انساوان كان نظره الى صفات العز والاستغناء وعدمالمالاة وخطرامكان الزوال والبعد ألمالقل بهذا الاستشعار فيسمى تألمه خوفاوهذه الاحوال نامة فذه الملاحظات والملاحظات تابعة لاسباب تقتضع الاعكن حصرها فالانس معناه استبشارا لقلب وزحه عطالعة الحمال حتى انه اذاغل وتحرد عن ملاحظة ماغات عنه وما يتطرق المه من خطر الزوال عظم نعمه ولذته ومن هنا نظر بعضهم حيث قدل له أنت مشتاق فقال لااغا الشوق الى غائب فاذا كان الغائب حاضرا فالىمن يشتاق وهذا كالم مستغرق بالفرح عاناله غبرملتفت الى مابقي في الامكان من والالطاف ومن غلب عليه حال الانس لم تمكن شد هوقه الافي الانفرادوا تخلوة كماحكي ان الراهم بن المهنزل من الحبل فقيل له من أن أقبلت فقال من الانس بالله وذلك لان الانس بالله يلازمه التوحش من غرالله بل كل ما يعوق عن الخلوة فيكون من أثقل الاشياء على القلب كاروى أن موسى عليه السلام الكامريه مكث دهرالا يسمع كالم أحدمن الناس الاأخذه الغشيان لان الحب بوحب عذو بة كالم الحبوب وعذوبةذ كره فعفر جمن القلب عذوبة ماسواه ولذلك قال بعض الحكاه في دعاته مامن آنسني لذكر وأوحشني من خلقه وقال الله عز وحل لداود عليه السلام كن لى مشتاقا و في مستأنسا ومن سواى سنوحشاوقي لرابعة منلت هذه المنزلة فالتبتركي مالا يعنني وأنسى عن لميزل وقال عبد الواحدين زيدررت راه وفقات له ماراه القدأع تك الوحدة فقال ماهذا لوذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت المامن نفك الوحدة رأس العنادة فقلت ماراهب ماأقل مأتحده في الوحدة قال الراحة من مداراة السوالسلامة من شرهم قلت ماراهامتي بذوق العبد حلاوة الانس بالله تعالى قال اذاصفاالود والمتالعاملة قلتومتي يصفوالودقال اذااجتم المم فصارهماوا حدافي الطاعة وقال بعض الحمكاه عبالغلائق كيف أرادوابك بدلاء عاللقلو بكيف استأنست بسواك عنك فان قلت فاعلامة السفاعلمان علامته الخاصة ضيق الصدرمن معاشرة الخلق والتبرم بهم واستهتاره بعذو بقالذ كرفان فالفافهو كمنفرد في جماعة ومجتم في خلوة وغريف فحضر وحاضر في سيفروشاهد في غيبة وغائب وحفور بخالط بالبدن منفر دبالقلب مستغرق بعذو بة الذكر كإفال على كرم الله وجهه في وصفهم هم ورهجمهم العلم على حقيقة الامر فباشر واروح اليقين واستلانوا مااستوعر المترفون وأنسواعا موض منه الحاهلون صعموا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالحل الاعلى أولئك خلفاء الله في أرضه والنعاقالي دينه فهذامعني الانس مالله وهذه علامته وهذه شواهده وقدده مبعض المتكامين الي انكار الروالشوق والحب اظنهان ذاك يدلعلى التشديه وحهله مان حال المدركات بالبصائرا كلمن والالمرات واذةمعرفتها أغاب على ذوى القلوب ومنهم أحدبن غالب يعرف بغلام الخليل أنكرعلى المندوعلى ألى الحسن الذورى والحماعة حديث الحدوالشوق والعشق حتى أنكر بعضهم مقام رضا وفال ليس الاالصيرفاما الرصافة برمتصور وهذا كله كلام ناقص قاصر لم يطلع من مقامات الدين اعلى الفشور فظن أنه لاو حود الاللقشر فان المحسوسات وكلما يدخل في الخيال من طريق الدين أبجردوو راءه اللسالمطلوب فن لم يصل من الحو والاالى قشره يظن أن الحوز خشب كله و يستحيل للمخروج الدهن منه لامحالة وهومعذور والكن عذره غيرمقبول وقدقيل الانساللهلا محو به بطال عدوانس بدركه بالحول محتال والا نسون وحال كلهم نحب \* وكلهم صقوة لله عال

الله

ياعلى

1

الدين

۔ ان

لذاك

upo,

les d

واأن

زعما

وحل

نياوهو

pK.i

القائل

34100

(2: (-) 17)

ير بيان معنى الاندساط والادلال الذي تمر مفلية الانس)

اعلان الانس اذادام غلب واستحم ولم يشوشه قلق الشوق ولم ينغصه خوف التغير والحجاب فانهبغ نوعامن الاندساط في الاقوال والافعال والمناحاة معاشة تعالى وقد يكون منكر الصورة لمافسه الجراءة وقلة الهيمة ولكنه محتل عن أقيم في مقام الآنس ومن لم يقم في ذلك المقام و يتشبه من النا وألكلام هلكيه وأشرف على الكفر ومثاله مناجاة برخ الاسود الذي أمرالله تعالى كليمه موسي عل الملامأن يسأله لدستسقى لبني اسرائيل بعدأن قصطوا سبيع سنين وخرج موسي عليه السلام لسني لهم في سبعين ألفا فأوجى الله عز وحل اليه كيف أستجيب لهم وقد أظلت عليهم ذنو بهم سرائرهم خينا يدعونني على غدير بقين و يأمنون مكرى أرجع الى عبد من عبادى بقال له برخ فقل له يخرجى استجسله فسألعنه موسي علمه السلام فلم يعرف فبتنها موسى ذات يوم عشي في طريق اذابعد إلى قداستة لهبين عمنيه تراب من أثر السحود في شملة قدعقدها على عنقه فعرفه موسى عليه السلامنو الله عزو حل فسلم عليه وقال له ما اسمك فقال اسمى مرخ قال فأنت طلبتنا مند حمن أخرج فانس لنافضرج فقال في كلامهماه ذامن فعالك ولاه ذامن حلك وماالذي بدالك أنقصت عليك عوزا أمعاندت الرياح عن طاعتك أم نفد ما عندك أم اشتد غضبك على المذنبين أاست كنت غفارا قبل خاز الخطائين خلقت الرجة وأمرت بالعطف أمتر يناانك ممتنع امتخشى الفوت فتعيل بالعقو بةقال فار حتى اخضات بنواسرا ثيل بالقطر وأندت الله تعبالي العشب في نصف يوم حتى بلغ الركب قال فرحها برخفاستقملهموسي عليه السلام فقال كيف رأيت حن خاصمت ربي كيف أنصفني فهمموسي عل السلاميه فأوجى الله تعالى اليه أن مرخا يضحكني كل يوم فلاث مرات ووعن الحسن فال احترفنا أخصاص بالبصرة فبقي فى وسطهاخص لم يحترق وأبوموسي بومنذ أمير البصرة فأخبر بذلك فبعثال صاحب الخص قال فأتى بشيخ فقال ماشيع مامال خصك لم يحترق قال أنى أقسمت على رفى عزوجا أن لا يحرقه فقال أبوموسي رضي الله عنه آني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أن قوم شعثة رؤسهم دنسة ثيابهم لوأقسموا على الله لابرهم قال و وقع حريق بالبصرة فعاد أوعبا الخواص فععل يتخطى النارفقال له أميرال صرة انظر لا تحترق بالنارفقال آني أقسمت على رقى عزوجا أن لا يحرقني بالنار قال فأعزم على النارأن تطفأقال فعرزم عليها فطفثت وكان أبوحفص عثم ذانبو فاستقبله رستاقي مدهوش فقالله أبوحفص مااصابك فقال ضل حارى ولا املاغ عروقال فونفا حفص وقال وعزتك لاأخطوخطوة مالمزرعليه حماره قال فظهر حماره في الوقت ومرأ بوحفص رجهانا فهذاوأمثاله يحرى لذوى الانس وليس لغبرهم أن يتشمه بهم قال الحنيدرجه الله أهل الانس بقوارا في كلامهم ومناجاتهم فخلواتهم أشياءهي كفرعند العامية وقال مرةلوسمعها العموم لكفر وهموم مجدون المزيدف احوالهم بذلك وذلك يحقل منهمو يليق بهم واليه أشارالقائل

قوم تخالحهم زهو بسدهم و والعبد يزهوعلى مقد ارمولاه تاهوا برق يته عماسواه به باحسن رويتم في عزما تاهوا

ولا تستبعدن رضاه عن العبد عما يغضب به على غسره مهما اختلف مقامهما فني القرآن تنبيها نعل هذه المعانى لوفطنت وفهمت فعميد عقصص القرآن تنبيها تلاولى البصائر والابصار وتي ينظر والبعد بعين الاعتبار فالمعاهدة وكالم عند دوى الاعتبار من الاسماء فأول القصص قصة آدم عليه السلام والبعد أما تراهما كيف اشتركا في اسم المعصية والمخالفة ثم تباينا في الاحتباء والعصمة إما ابلدس فابلس محته وقيل انه من المبعدين وأما آدم عليه السلام فقيل فيه وعصى آدم ربه فغوى ثم احتباه ربه فنا

مخرجهمن الصفات وقد ذكرجمع من المشايخ الحدفي المقامات فيكون النظرالي هـذااكب العام الذي يكون لكسالعبدفيهمدخل (وأما) الحالخاص فهروحب الذاتءن مطالعةالروح وهوالحب الذىفيهالسكراتوهو الاصطناع من الله الكريم العبدده واصطفاؤها ماه وهـ ذااكب يكونمن الاحوال لانه محض موهبة ليس للكسب فيهمدخل وهومفهوم من قول الني صلى الله علمه وسلماحب الىالماء المارد لأنه كالم عن وحدان روح تلتذ عب الذات (وهـذا) الحدروج والحسالذي يظهرعن وطالعة الصفات ويطلع من مطالع الاعان قالبهذا الروحول صتعبتهم هذه أخبر الله تعالى عنهم بقوله

و حـا ن في أمن وعيدا مروحا ذات و وفضار فاهر س بقواوا وهمود بهاتء لل ظروال إموابلير فابلس ه ر به فل

ded حلياه علمال النماءو اعودن ر الام هذه الق

أذلة على المؤمن بن لان المحسيدل لمحبوبه ولمحبو بعبوبه وينشد لعين تفدى ألف عين ويكرم ألف العينب المكرم وهذاالح الخالصهو أصلالاحوالاالسنية وموحها وهوفي الاحوال كالتوبة في المقامات فن صحتتو بتهءلي الكمال تحقق بسائرا القامات من الزهددوالرضاوالتوكل علىماشرحناه أولاومن صتعبته هدده تحقق باثرالاحوال من الفناء والمقاءوالعدو والمحو وغبرذلك والتو بقلذا الحت أرضاء شابة الجسمان لانهامشقلةعالى الحب العامالذى هولهذاالحب كالحسد ومن أخدذفي طريق الحبوبين وهو طريق خاص من طريق الحبة يتكمل فيمه ويجتمع لهروح الحب

والموهدى وقدعا تبالله نبيه صلى الله عليه وسلم في الاعراض عن عبد والاقبال على عبد وهمافي المودية سمان والكن في الحال مختلفان فقال وأمامن جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهبي وقال في الاخرامامن استغى فانتله تصدى وكذلك أمره بالقعودمع طاثفة فقال عز وحل واذاحاءك الذبن ومنونا ماتنا فقدلسلام عليكم وأمره بالاعراض عن غيرهم فقال واذارأيت الذين يخوضون في النافاءرض عنهم حيقال فلاتقعد بعدالذ كرى مع القوم الظالمين وقال تعالى واصبر نفسك مع إزن يدعون رجم بالغداة والعشي فكذا الاندساط والادلال يحمل من بعض العباددون بعض فن انساط الانس قول موسى عليه السلام انهى الافتذلك تضل بهامن تشاءوتهدى من تشاءو قوله في العللوالاعتذار لماقيل له اذهب الى فرعون فقال ولهم على ذنب وقوله انى أخاف ان يكذبون ويضيق مدرى ولاينطاق اسانى وقوله اننانخاف ان يفرط علينا أوان يطغى وهذامن غبرموسي عليه السلام منسوء الادب لان الذي أقيم مقام الانس بلاطف و يحمّل ولم يحمّل ليونس عليه السلام ما دون هذا لما المرمفام القبض والهيمية فعوقب بالسحن في بطن الحوت في ظلمات ثلاث ونودى عليه الى يوم القيامة لاأن تداركه نعمة من ريه انبذ بالعراء وهومذموم هقال الحسن العراءهوا لقيامة ونهبي نديناصلي الله علموسال يقتدى به وقبل له فاصبر كح كم ربال ولاتكن كصاحب الحوت اذنادى وهومكظوم وهده الخنالفات بعضها الاختلاف الاحوال والمقامات وبعضها السبق في الازل من التفاصل والتفاوت في النبعة بن العباد وقد دقال تعلى ولقد دفضانا بعض النبيين على بعض وقال منهم من كلم الله و رفع مفهمدر جات فكانعتس عليه السلاممن المضلين ولادلاله سلم على نفسه فقال والسلام على يوم وانويوم أموتو يوم أبعث حياوهذا اندساط منهلا شاهدمن اللطف في مقام الانس وأما يحيى بن أكر باعليهماالسلام فانه أقيم مقام الهيبة والحياء فلم ينطق حتى أثنى عليه خالقه فقال وسلام عليه واظركيف احتمل لاخوة يوعف مافعلوه بيوسف وقدقال بعض العلماء قدعددت من أول قوله تعلى الفاواليوسف وأخوه أحسالي أبينامناالي وأسالعشر سنمن أخباره تعالى عن زهددهم فيدهنيفا واربعن خطيئة بعضهاأ كبرمن بعص وقد محتمع في المكلمة الواحدة الثلاث والاربع فغفر لهم وعفا منموا يحقل العزير في مسألة واحدة سأل عنها في القدرحتى قيل محى من ديوان النبوة وكذلك كان بلامن ماءو واءمن أكاموا لعلياءفأكل الدنيامالدين فلم يحتمل له ذلك وكان آصف من المسرفين وكانت مصمة في الحوارج فعفاءنة فقدر وى إن الله تعالى أوجى الى سلمان عليه السلام يارأس العابدين وبالبامحة الزاهدين الى كم يعصني ابن خالتك آصف وأنا احلم عليه مرة بعدم ة فوعزتي وحلالي المن أذنه عصفةمن عصفاتي عليه لاتر كنه مثلة لمن معه ونكالالمن بعده فلما دخل آصف على سلمان عله السلام أخبره بماأوسي الله تعالى المه فغرج حتى علاك ثبيامن رمل ثم زفع رأسه ويديه نحو الما وقال الهي وسيدى أنت أنت وأنا أنافكيف أتوب ان لم تتبعلى وكيف أستمصم ان لم تعصمني اعودن فأوحى الله تعالى المه صدقت يا آصف أنت أنت وأنا إنا استقبل التو بة فقد تدت عليك وأنا توابالرحم وهذا كلاممدل بهعليه وهار بمنهاليه وناظر بهاليه وفى الخبران الله تعالى أوحى الى ولنداركه بعدان كانأشفي على الهاكمة كمهن ذنب واجهتني به غفرته لك قدأها كت في دونه أمة والام فهذه سنة الله تعملي في عباده بالتفضيل والتقديم والتأخير على ماسبقت به المشيئة الازلية والمالقصص وردت في القرآن لتعرف بهاسنة الله في عباده الذين خلوامن قبل ف في القرآن شيّ الا الموهدي ونور وتعرف من الله تعالى الىخلقه فتارة يتعرف اليهم بالتقديس فيقول قل هو الله أحد فالصدام الدولم ولدولم يكنله كفواأحدوقارة يتعرف الهم بصفات جلاله فيقول الماك القدوس

السلام المؤمن المهمن العزيز الحبار المسكبر وقارة يتعرف البهم في أفعاله المخوفة المرجوة فيتلوعليه سنته في أعداثه وفي أندياثه فيقول ألم تركيف فعل ربك بعادارم ذات العماد ألم تركيف فعل ربل الهاأه بأصاب الفيل ولا يعدوا لقرآن هذه الافسام الثلاثة وهي الارشاد الي معرفة ذات الله وتقديسه أومعرف فنده صفاته وأسمائه أومعرفة أفعاله وسنتهمع عباده ولما اشتملت سورة الاخلاص على أحدهذه الانسار وربهرة الثلاثة وهوالتقديس وازنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلث القرآن فقال من قرأو وةالاخلاص فقدقرأ ثلث القرآن لان منتهي التقديس أن يكون واحدافي ثلاثة أمو رلايكون حاصلامنه من هر نظيره وشههودل عليه قوله لم بلدولا بكون حاصلاعي هو نظيره وشبهه ودل عليه قوله ولم بولدولا بكون والناء در حته وان لم يكن اصلاله ولافر عامن هومنله ودل عليه قوله ولم يكن له كفوا أحدو يحم جميع ذلا المنظر قوله تعالى قلهوالله أحدو جلته تفصيل قول لااله الاالله فهذه أسرا والقرآن ولاتتناهي أمثال هذ الاسرار في القرآن ولارطب ولأيابس الافي كتاب مبين ولذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه نوروا الغرق على الله والتمسواغرائيه ففمه عدا الاولين والا خرين وهوكاقال ولابعرفه الامن طال في آحاد كلياته فكرا الفااذ وصفاله فهمه حتى تشهدله كل كلة منه بانه كالم حمارقاهر ملك قادر وانه خارج عن حداستطان النالة الشروأ كثرأسرا رالقرآن معياة في طي القصص والاخبار فكن حريصاعلي استنباطها لمنكشف الذنه ألبف من العماثب ما تستعقره مه العلوم المزخرفة الخارجة عنه فهذا ما أردناذ كره من معنى الأنس والانساء ففولون الذى هوغرته وبيان تفاوت عبادالله فيهوالله سيعانه وتعالى أعلم

» (القول في معنى الرضابقضاء الله تعالى وحقيقته وماو ردفي فضيلته) «

اعلان الرضاغرة منغارالمحمة وهومن أعلى مقامات المقر بمن وحقيقته غامضة على الاكثرين والنصيه يدخل عليهمن التشابه والايهام غبرمنكشف الالمن عله الله تعالى التأويل وفهمه وفقهه في الدن فلا العطوا ا أنكرمنكرون تصو والرضاء أبخالف الهوى ثم قالواان أمكن الرضابكل شئ لانه فعل الله فينبغ أزالهما يرضى بالكفر والمعاصى وانخدع بذلك قوم فرأوا الرضابالفيو روالفسوق وترك الاعتراض والانكار أمومي من باب التسليم لقضاه الله تعالى ولوانكشفت هذه الاسرار لمن اقتصرعلى مماع ظواهر الشرعلان المان ر ول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فلنبذ إبيال جيث أنز فضملة الرضائم يحكايات احوال الراضين غمنذ كرحقيقة الرضاوكيفية تصوره فيما يخالف الهويء الماني نذ كرما يظن المه من عمام الرضاواس منه كترك الدعاء والسكوت على المعاصى

ير بيان فصيلة الرصا)

\* (أمامن الا تيات) ، فقوله تعمالي رضي الله عنهم و رضواً عنه وقد قال تعمالي هل جزاء الاحسان السلام أي الاحسان ومنتهى الاحسان رضاالله عن عدده وهو ثواب رضاالعدعن الله تعالى وقال تعالى ومسائر ماخط فال طبية في حنات عدن و رضوان من الله أ كبرفقد رفع الله الرضافوق حنات عدن كارفع ذكره فرؤ على قا الصلاة حيث قال ان الصلاة تنه ي عن الفيشاء والمنكر ولذ كرالله أكبر في بحمان مشاهدة المذكور الله في ا الصلاة اكبرمن الصلاة فرضوان رب الحنة اعلى من الحنة بلهوغاية مطلب سكان الحنان وفي المدبل ودرن الة ان الله تعلى يتعلى للومنين فيقول سلوني فيقولون رضاك فسؤالهم الرضابعد النظر نهاية التفضير بقاني وفي وأمارضا العبدد فسنذكر حقيقته وأمارضوان الله تعالى عن العبد فهو ععني آخر يفرب البهووي ذكرناه فيحب الله للعبد ولامحوز أن كشف عن حقيقته اذتقصر أفهام الخلق عن دركه ومن فواسالفة از عليه فيستقل بادراكه من نفسه وعلى الحملة فلارتبة فوق النظر اليه فاغاسالوا الرضالانه سيدو الرادم النظرف كانهم رأوه غاية الغايات وأقصى الاماني لماخلفر وابنعيم النظر فلما أمروابال والراس

الخاص معقالا لحب العام الذي تشتمل علمه التوية النصوحوءند ذلك لا يتقلب في أطوار المقامات لان التقلف أطوارا إقامات والترقي مـن شي منهااليشي طريق المحبين ومن أخذ في طريق المحاهدة من قموله تعالى والذبن حاهدوافينا الهديم-م سلنا ومن قوله تعالى ويهدى اليهمن ينيب أثنت كون الانابة سما الهدداية في حق المحب وفيحق المحبوب صرح بالاحتماء غيرمعال مالكسب فقال تعالى الله يحتى اليه من يشاهفن آخذفي طريق المحمويين يطروى بساط أطوار المقامات ويندرج فيها صفوها وخالصها ماتم وصفها والمقاماتلأ تقيده ولاتحسه وهو يقيدهاومحسها بترقيه منها وانتزاعه صفوها

النعيرا

كادوا

ففوون

خصلتان

ان لا

وخالصمها لانهمث أشرقت علمه أنواراكي الخاص خلع ملابس صفات النفس ونعوتها والمقامات كلها مصفية للنعوت والصفات النفسانية فالزهد يصفيه عن الرغبة والتوكل صفيه عن قلة الاعتماد المتولدعنحهل النفس والرضا يصفه عن ضربان عرق المنازعة والمنازعة لمقاه جودفي النفس ما أشرق علياشموس المحبة الخاص\_ة في ظلمنها وجودها فن تحقق باكب الخاص لانت نفسيه وذهبجودهافاذانزع الزهدمنه منالرغبة ورغية الحب أحقت رغمته وماذا صيفيمنه التوكل ومطالعة الوكيل حشو بصـــ برته وماذا يسكن فيمه الرضامن عروق المنازعة والمنازعة عن لم تسلم كليت (قال) الرودباري مال

الدوامهوعلوا أن الرضاهوسدب دوام رفع انحاب وقال الله تعالى ولدينا مزيد قال بعض المفسر سن فيه لأ الفاهل الجنة في وقت المزيد ثلاث تحف من عندر بالعالمين احداهاهدية من عندالله تعالى ليس فالمناهم في الجنان مثلها فذلك قوله تعالى فلاتعلم نفس ما أخفي للممن قرة أعين والثانية السلام عليهم من وبهم فنز يدذلك على الهداية فضلا وهوقوله تعالى سلام قولامن ربرحم والثالثة بقول الله تعالى اني م عنكراص فيكون ذلك أفضل من الهداية والتسليم فذلك قوله تعالى و رضوان من الله أكبرأى من النعم الذى هم فيه فهذا فضل رضا الله تعالى وهو عمرة رضا العبدو أمامن الاخبار فقدر وى أن الذي صلى نف انعليه وسلمسأل طائفة من اصحابه ماأنتم فقالوامؤم: ون فقال ماعلامة ايمانكم فقالوا نصبرعلى البلاء الكرعند الرخاه ونرضى عواقع القضاء فقالوا مؤمنون ورب الكعبة وفي خبرآ خرانه قال حكاءعلاء كادوامن فقههم أن يكونوا أنسا وفي الخبرطو في ان هدى للاسلام وكان رزقه كفافا و رضى به وقال ملى المه عليه وسلم من رضى من الله تعالى بالقليل من الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من العمل وقال الفااذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه فان صبراجتباه فان رضى اصطفاه وقال أيضااذا كان يوم القيامة اله النالله تعالى اطائفة من أمني أجنعة فيطير ون من قبو رهم الى الحنان يسرحون فيهاو يتنعمون فيها ن كيف شاؤا فتقول الهم الملائد كة هل رأيتم الحساب فيقولون ماراً يناحسا بافتقول الهم هل جزتم الصراط المنافقة ول الملائد كقمن أمة من أنتم المواط المنافقة ول الملائد كقمن أمة من أنتم بغولون من أمة محد صلى الله عليه وسلم فتقول نشدنا كم الله حدثوناما كانت أعما الكم في الدنياف مقولون خملتان كانتافينا فبلغناهذه المنزلة بفضل رجة الله فيقولون وماهما فيقولون كنااذ اخلونا نستحيى ان نور المصيه ونرضى الدسيرع اقسم المافتقول الملائكة يحق لكم هذا وقال صلى الله عليه وسلم ما معشر الفقراء فنز اعطوا الله الرضامن قلو بكم تظفر وابثواب فقركم والافلاوفي أخباره وسي عليه السلام أن بني اسرائيل الواله لا المار بك أمرا اذانحن فعلناه برضى به عنافقال موسى عليه السلام الهي قدم عت ما قالوا فقال انكا الوسى قل لهمير صون عنى حتى أرضى عنهم و يشهد لهذامار وى عن ندينا صلى الله عليه وسلم انه قال من العصان يعلم اله عند الله عز وحل فلينظر مالله عز وحل عنده فأن الله تمارك وتعالى بنزل العسدمنه بيال مبذأ نزله العبدمن نفسه وفي أخبار داودعليه السلام مالاولياقي والهم بالدنيا ان الهم بذهب حلاوة ويم المالى من قالو بهم ما داودان محمى من أوليائي أن يكونوار وحانيين لا يغتمون وروي أن موسى علىهالسلامقال باربداني على أمرفيمه رضاك حتى أعله فاوحى الله تعالى الممهان رضاي في كرهات وأن لاتصبرعلي ماتكره قال مارب داني عليه قال فان رضاى في رضاك بقضائي وفي مناحاة موسى عليه ان الرام اى دلة كاحد اليك قال من اذا أخدت منه الحبوب سالمني قال فاى خلقك أنت عليه ساك الخطفال من يستذبرني في الأعرفاذ اقضدت له سخط قضائي وقدر وي ماهو أشدمن ذلك وهوان الله روفوا مالى قال أنا الله الاأله الاأنامن لم صمرعلى بلاقى ولم يشكر نعما فى ولم يرض بقضافى فليتغذر باسواقى كورا والهفى الشدة قوله تعالى فعا أخبرعنه نبينا صلى الله عليه وسلمانه قال قال الله تعالى قدرت المقادير لمدن وبرن الندبير وأحكمت الصنع فن رضى فله الرضامني حتى لقافى ومن مخط فله السخط منى حتى فضب الفاوف الخبرالمشهو ويقول الله تعالى خلقت الخير والشرفطو فيلن خلقته للغير وأجريت الخبرعلى ربا البهوويل ان خلفته الشر وأجريت الشرعلي يديه و ويل ثمو يل ان قال لم و كيف وفي الاخبار ن بفود الفقان ندامن الاندياء شد كالى الله عز وجدل الحوع والفقر والقمل عشرسة بن فالجيب الى بدو ماراد مم أوجى الله بعد الى المه كم تشكوهكذا كان بدول عندى في أم الكتاب قبل أن أخلق السحوات أبا والارض وهكذا سبق المثمني وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا أفتر يدأن اعيد خلق الدنيا من أحلان أمتر يدأن أبدل ما قدرته عليك فيكون ما تعب فوق ما أحب و يكون ماتر يدفوق مااريد المار وعزنى و حلالى الن تلعظ هذافى صدرك مرة أخرى لا محولك من ديوان النبوة وروى أن آدم عليه الكا السلام كان عض أولاده الصغار يصعدون على بدنه و ينزلون يحمل أحدهم رحله على أضلاعه كينا المس الدر بخصهدالى وأسهم ينزل على أضلاعه كذلك وهومطرق الى الارض لاينطق ولايرفع وأمه فال له بعض ولده ما أبت أما ترى ما يصنع هذا بك لونهية عن هذا فقال ما بني اني رأيت ما لم تر واوعلنها والم تعلموا انى تحركت حركة واحدة فأهبطت من داراا كرامة الى داراله وأن ومن دارالنعيم الى داراك فالمسلم فأخاف أن أتحرك أخرى فيصيبني مالاأعلم وقال أنس بن مالك رضى الله عنه خدمت رسول الله صلى الله على عليه وسلم عشرسنين فاقال لى اشئ فعلته لم فعلته ولالشئ لم أفعله لم لافعلته ولاقال في شئ كان لينه إلى سنع ولافي شئ لم يكن ليته كان وكان اذا حاصمني مخاصم من أهله يقول دعوه لوقضي شئ لكان و يروى أناله إي تعالى أوحى الى داود عليه السلام ما داودانك تريد وأريدوا غما يكون ما أريد فان سلت لما أريد كنبال مذاذ ماتريد وان لم تسلم كما أريد أتعبتك فعاتر يدمم لايكون الاماأريد (وأما الا مار) فقد قال ابن عبار دوا رضى الله عنه سما أول من يدعى الى المحنة يوم القيامة الذين محمدون الله تعالى على كل حال وقال عرب الفاة عبد العزيزما بقي لى سرور الافي مواقع القدر وقبل له ماتشته مي فقال ما يقضى الله تعلى وقال مبون المرو مهران من لم يرض بالقضاء فلدس محمقه دواء وقال الفضيل أن لم تصبير على تقدد برالله لم تصبري والماس تقدير نفسك وقال عبدالعزيز بن أبير وادليس الشانفي أكل خبز الشعير والخلولافي ابس المون عرى والشعر واكن الشان في الرضاعن الله عز وجل وقال عبد الله بن مسعود لان ألحس جرة ارزا الله ماأحوقت وأبقت ماأبقت أحب الى من أن أقول اشي كان ليته لم يكن أولشي لم يكن ليته كان ونظروا مالانه الى قرحة في رجل مجد بن واسع فقال انى لارجك من هذه القرحة فقال انى لاشكرهامنـ نخر جن المراد تخرج في عيني و روى في الاسرائيليات أن عابدا عبدالله دهراطو يلافارى في المنام فلانة الراجع للمره رفيقتك في الحنة فسأل عنها الى أن وجدها فاستضافها ثلاثالينظر الى عملها فكان يعيت قاءً ا ونبن فينعا فالمقة ويظل صائما وتظل مفطرة فقال أمالك عمل غيرمارات فقالت ماهو والله الامار أيت لأعرف لنرو غبره فليزل يقول تذكرى حتى قالت خصيلة واحدة هي في ان كنت في شدة لم أتمن أن أكون في الله وأن كنت في مرض لم أتمن أن أكون في صعة وان كنت في الشمس لم أتمن أن أكون في الظل فون العقا العابديده على رأسه وقال أهذه خصيلة هذه والله خصلة عظمة يتجزعنها العبادوعن بعض المفالعوم الله تعالى اذا قضي في السماء قضاء أحب من أهل الارض أن يرضوا بقضا ثه وقال أبو الدرداء ذرا الأهذا الاعمان الصبر للحكم والرضابالقدر وقال عررضي الله عنده ماأبالي على أى حال أصبحت وأمست المورة شدة أورخاه وقال انثوري يوماعندرا بعة اللهم ارض عنافقالت أما تستحيى من الله أن تسأله الم من الله وأنت عنه غير راض فقال استغفر الله فقال حعفر بن سلمان الضميعي فتي يكون العدد راضماه فالديال تعالى قالت اذا كان سرو روبالصيبة مثل سرو روبالنعمة وكان الفضل يقول اذا استوى علا النو المنع والعطاء فقدرضي عن الله تعالى وقال أجدين أبي الحوارى قال أبوسلمان الداراني ان الله عزوم الرائب من كرمه قدرضي من عبيده عارضي العبيد من مواليهم قات وكيف ذاك قال اليس مراد العبد من المل العالى أن يرضى عنه مولا وقلت نعم قال فان محبة الله من عبيد وان يرضوا عنه وقال سهل حظ العبيد من البغل بهداذا على قدرحظهم من الرضا وحظهم من الرضاعلى قدرع شهم مع الله عز وحل وقد قال الني صلى الله على وسلمان الله عز وجل يحكمه وجلاله حمل الروح والفرح فى الرضا والمقين وحمل الغروا كوزن فالنا من فا \*(بيان - قيقة الرضا وتصو ره في ايخالف الهوى) \* 200

تخرج من كلمة للا تدخل في حد المحية (وقال) أبو يزيد من قتلته محسه فدسه رؤسه ومن قتله عشقه فديته منادمته (أخبرنا) بذلك أبوز رعةعن النخلف عن أبي عبد الرجن قال سععت أجدين على بن حع\_فر بقول سعت الحسينين علو بهرقول قال أبو يزيد ذلك فاذا التقاب في أطوار المقامات لعوام المحبين وطي بساط الاطوار كنواص الحبين وهم المحبو يون تخلفت عن هممهم المقامات ورعما كانت المقامات على مدارج طبقات السمواتوهيممواطن من يتعثر في أذ بال بقاماه (قال) بعض الكيار لاراهم الخواصالي ماذا أدى مك التصوف فقال الى التوكل فقال تسعى في عران ماطنات أن أنت من الفناه في

التوكل بر و ية الوكيل فالنفس اذاتحـركت بصفتها متفلتةمن دائرة الزهد بردها الزاهدالي الدائرة بزهده والمتوكل اذاتحر كتنفسه بردها بتوكله والراضي يردها برضاه وهدده الحركة منالنفس بقايا وجودية تفتقر الىسياسة العلم وفى ذلك تنسم روح القرب منبعيدوهوأدامحق العبودية مبلغ العلم وبحسبه الآحتماد والكسب ومن أخذفي طريق الخاصة عرف طريق التفاص من المقايا بالتسمير بانوار فضل الحق ومن اكتسى ملابس نورااقرب روح دائمة العكوف مجيةعن الطوارق والصروف لانزعه طلب ولا يوحشه سلب فالزهد والتوكل والرضاكائن فسه وهو غدر كائن فيها على معنى انه کیف تقل کان

الرب عان من قال ليس فيما يخالف الهوى وأنواع البلاء الاالصبر فاما الرضا فلا يتصور فاغا أنى من ناحية على الكرالهية فامااذا ثبت تصو رامحبالله تعالى واستغراق الهميه فلايخني ان الحب ورث الرضا بافعال كبا الميدو بكون ذاكمن و جهن أحدهماأن يبطل الاحساس بالالم حي يحرى عليه المؤلم ولا يحس ونفل وصهراحة ولايدرك ألمها ومثاله الرجل المحارب فانه في حال غضبه أوفى حال حوفه قد تصيبه انسا واحدوه ولا يحسبها حتى اذارأى الدم استدل مه على الحراحة بل الذي يغدوفي شغل قريب قد النظ فيه فوكة في قدمه ولا يحس بالم ذلك الشغل قلمه بل الذي يحدم أو يحلق رأسه يحديد و كالة يمالم به فان المالة كان شغول القلب عهم من مهما ته فرغ المزين واعجام وهولا يشعر به وكل ذلك لان القاب اذا صار الكرا يترفاامرمن الامو رمستوفي بهلم يدرك ماعداه فكذلك العاشق المستغرق الهم عشاهدة معشوقه أناف إيمه قديصيمهما كان يتألمه أو يغتم له لولاعشقه ثم لا يدرك غه وألمه لفرط استيلاء الحب على قلبه كنبال وااذااصاله من غير حبيبه وكيف اذا اصابه من حبيبه وشغل القلب بالحب والعشق من أعظم عار الواغلواذاتصو رهدافي الميسير بسبب حب خفيف تصورفى الالم العظم ما تحب العظم فان الحب اعرا المانصو رتضاعفه في القوة كانتصو رتضاعف الالم وكانقوى حب الصو رائح ميلة المدركة بحاسة وونا المرفكذا يقوى حسالصو والحميلة الباطنة المدركة بنو والبصيرة و حال حضرة الريوبية وحلالها الفاس بحال ولاحلال فن ينكشف له شي منه فقد بهر محيث يدهش و يغشي عليه فلا يحسما الصون عرى عليه فقدر وى ان امرأة فقع الموصلي عثرت فانقطع ظفرها فضعكت فقيل لها أما تجدين الوجع الزن مالناندة توامه أزالت عن قلبي مرارة وجعه وكان سهل رجه الله تعالى به علة بعالج غدره منها ولا فررج الهنمه فقيل له في ذلك فقال ما دوست ضرب الحبيب لا يوجيع وأما الوجه الثاني فهوأن يحسب جنائر الدراة ألمه واكن يكون راضيانه بل راغبافيه مريداله اعني بعقله وان كان كارها بطبعه كالذي الاب المرمن الفصاد الفصدوا محمامة فانه يدرك المذاك الاأنه راض بهو راغب فيه ومتقادمن الفصاديه ونبا ونبا المنطقة فهذا طال الراضي عما يحرى عليهمن الالموكذلك كلمن سافر في طلب الربح بدراة مشقة أعرا لنرولكن حبه لثرة سفره طيب عنده مشقة السفرو حعله راضيابها ومهما أصابه بلية من الله تعالى نافرا كانله يقن مان ثوامه الذي ادخرله فوق مافاته رضي مهو رغب فيهو أحبه وشكر الله عليه هذاان كان النافون المظ النوان والاحسان الذي محازى مه عليه و يحو زأن يغل الحب محيث يكون حظ المحب في مراد الملفال عوبه ورضاه لالعنى آخرو راءه فيكون مرادحسه ورضاه محبوباء نده ومطلوبا وكل ذلك مو جودفي اوزرا المدات فحساكناق وقدتواصفها المتواصفون في نظمهم ونثرهم ولامعنى له الاملاحظة جال سن المورة الظاهرة بالبصر فان نظر الى الحمال فاهو الاحلدوكم ودم مشحون بالاقد اروالا خمات بدايته اله الرف والفاقدة ونها يتهجيفة قدرة وهوفيما بين ذلك محمل العدرة وان نظر الى الدرك العمال فهبي ماعنا والخسيسة التي تغلط فيما ترى كثيرا فترى الصغير كبيرا والكبير صغيرا والبعيد قريبا والقبيع حيلا وى علم الصوراستيلاه هذا الحسفن أبن يستحيل ذلك فحسالحمال الازلى الابدى الذى لامنتهى الكاله معزوا الرائبين البصيرة التي لأيعتر بهاالغلط ولايدور بهاالموت بلتبقي بعد الموت حية عندالله فرحة برزق مناكاتا فتعالى مستفيدة بالموت تزيدتنيه واستكشاف فهدذا أمرواضح من حيث النظر بعدين الاعتبار ن البر المالة الثالو حود وحكامات أحوال المحمين وأقوالهم فقد قال شقيق البلغي من برى ثواب الشدة فالمعا فنها الخرج منهاوقال الحند دسألت سرما السقطى هل يجدا لحب ألم البدلاء قال لاقات وان ضرب فالنا بنقال نع وان ضرب السيف سبعين ضربة ضربة على ضربة وقال بعضهم أحبت كل شي يحب مالاحب الناواحست دخول النار وقال شربن الحرث مررت برحل وقدضرب الف سوط في شرقية

بغداد ولم يتسكلم ثم حل الى الحبس فتبعته فقات له لمضربت فقال لافي عاشق فقلت له ولم سكت قال لان الالا معشوقي كأن مخذافي بنظر الى فقلت فلونظرت الى المعشوق الاكبرقال فزعق زعقة خرمية اوقال محين المالغ معاذالرازى رجه الله تعالى اذانظراهل الحنة الى الله تعالى ذهبت عيونهم في قلو بهم من لذة النظرال وبهم الله تعالى عماغا تهسنة لا ترجيع اليهم فاظنك بقلوب وقعت بين جماله وجلاله اذالاحظت جلاله هان الا واذالاحظت حاله ماهت وقال بشرقصدت عبادان في بدايتي فأذاسر حل أعمى مجذوم مجنون قدم علينه والنمل بأكل كم مجه فرفعت رأسه فوضعته في حرى وأنا أردد الكلام فلما أفاق قال من هدذا الفضول ال الذى يدخسل بيني وبين وبي لوقطعني ارباار بأمااز ددت له الاحباقال بشرف ارأيت بعد ذلك نقمة بزاعا ماحزه عبدو بهن ربه فانتكرتها وقال انوعر ومجدين الاشعث ان أهل مصر مكثوا أربعة أشهر لم يكن لهمفا المددى بالاحا الاالنظرالي وجهوسف الصديق عليه السلام كانوا اذاجاءوا نظر واالي وجهه فشغلهم جماله الاحساس بالمالح وعبل في القسر آن ماهواً بلغ من ذلك وهو قطع النسوة أيديهن لاستهتارهن ولاحنا كان حاله حتى ما إحسس مذلك وقال سعيد بن يحيى رأيت بالبصرة في خان عطاء بن مسلم شاباو في يدومد بقوير مربر ينادى باعلى صوته والناس حوله وهو يقول

يوم الفراق من القيامة أطول ، والموت من الم التفرق أجل قالواالرحيل فقلت است واحل له ليكن مهدي التي تقرحل

ثم بقر بالمدية بطنه وخرميتا فسألت عنه وعن أمره فقيل ليانه كان يهوى فتي ابعض الملوك عب عند الله وماواحدا ويروى أن يونس عليه السلام قال كير بل داري على أعبد أهل الارض فدله على را فنه قدقطع الحذام بدمهور حليه وذهب ببصره فسمعهوهو يقول الهيى متعتني بهما ماشمت أنتوسلتي المراف ماشئت أنت وأبقيت لى فيك الامل يام ياوصول و يروى عن عبدالله بعر رضى الله تعالى عنمال الهدة اشتكىله ابن فاشتدوجه وعليه حتى قال بعض القوم القدخشينا على هذا الشيح أن حدث بمذاللا البكل حدث فات الغلام فغرج ابن عرفى جنازته ومارجل أشدسر وراأ بدامنه فقيل له في ذلك فقال ابنا والمان اغما كان خرفى رجة له فلما وقع امرالله وضينا به وقال مسر وق كان رحل بالبادية له كلب وجمار ودلا أنده فالديك ووقظهم للصلاة وانجار ينقلون عليمه الماءو يحمل لهم خباءهم والمكاب يحرسهم فالفواها الثعاب فاخذالديك فزنواله وكان الرجل صالحا فقال عسى أن يكون خيرا شم حاه ذئب فغرق بطن الحراف الرده فقتله فزنواعلمه فقال الرحل عمى أن يكون خبرائم أصتب الكاب بعد ذلك فقال عسى أن يكون خرافنان مُمُ أصبحواذات بوم فنظر وا فاذاقدسي من حولهم و بقواهم قال واغا أخذوا أواثل الماكان عند القبلله من أصوات الكلاب والحير والديكة فكانت الخبرة لهؤلاه في هلاك هذه الحيوانات كاقدره الله نعل حسال فاذامن عرف خفي اطف الله تعالى رضى بفعله على كل حال و ويروى ان عنسى عليه السلام ورول أسن أعي أمرص مقعد مضرو بالحنبين بفالجو ودتناثر كحمهمن الحذاموهو يقول الحمديته الذي عافل ونبت مماا يتلى به كثيرامن خلقه فقال له عدسي باهدا أي شيَّ من البلاء أراه مصر وفاعنك فقال بأروح الماملة أناخبرعن لم يحعل الله في قلمه ما جعل في قلبي من معرفته فقال له صدقت هات يدا فناوله بدوالله المارا أحسن الناس وجهاو أفضلهم هيئة وقدأذهب الله عنهما كان به فصب عسى عليه السلام وتعداد الموم وقطع عروة بنالز بير رحله من ركبته من أكلة خرجت بهائم قال الحمداله الذي أخذمني وأحدة والله بهجار لئن كنت اخذت لقدا بقيت ولتن كنت ابتليت لقدعا فست مم لم يدعورده الث الليلة وكان ابن موس المدقة يقول الفقروالغني مطيتان ماأبالي أيتهما ركبت ان كان الفقر فان فيه الصبر وان كان الغني فان فيه الله وقال أبوسلمان الداراني قد نلت من كل مقام حالاالا الرضافة الى منه الامشام الريح وعلى ذلك اواده والربع

زاهداوان رغب لانه بالحق لابنفسه وان رؤى منه الالتفات الي الاسسمال فهو متوكل وانو حدمنه الكراهة فهوراض لان كراهته لنفسه ونفسيه لحق وكر اهته لعق أعداليه نفسه بدواعيا وصفاتها مطهرة موهو بة مجولة ملطوف بهاصار عدين الداءدواءهوصارالاعلال شفاءه ونابطاب الله له مناكلطالهمن زهد وتوكل ورضا أوصار مطاويه من الله بنوب عن كل مطاوب من زهد وتوكل و رضا (قالت) رابعة محسالله لاسكن أنلنه وحنينه حتى سكن مع محبوله (وقال) أبوعبد الله القرشي سهنا قسطاققيق لمن أحيت كالماولاييقي المنتشق (وقال) أبو الحسنالوراق المرور مالله من شدة المحسة له

انطال

Usa

الى فا

والمحبة فى القال نارتحرق كلدنس (وقال) يحىبن معادص برالحيين أشد منصرالزاهدسواعما كيف يصبر الانسان عن حسمه (وقال بعضهم) من ادعى عبية اللهمن غمرتورع عن محارمه فهموكذاب ومنادعي عبة الحنه من غيرانفاق ملكه فهروكذاب ومن ادعى حب رسول الله صلى الله عليه وسلمن غيرحب الفقراء فهوكذاب وكانترابعة تنشد تعصى الالهوأنت تظهر هـ ذالعمرى في الفعال بلديع لوكان حبدل صادفا Kedair انالحانعامطيع واذاكانالحالاحوال

كالتو بةللمقامات فن

ادعى حالا بعتسرحسه

ومن ادعى محبة تعتبر

تو بتهفان التو بهقال

الاان كلهمالعنة وأدخلني الناركنت بذلك واضياوقيل لعارف آخرهل الت غاية الرضاءنه فقال المالغانة فلاوليكن مقام الرضافد نلته لوجعلني حسراعلى جهنم بعيبرا كخلاثق على الى العنية تم ملائبي مهنه القعه وبدلامن خليقته لاحمدت ذلك من حكمه ورضيت مهمن قسمه وهدذا كلام من علم زالي قداستغرق همه حتى منعه الاحساس بألم النارفان بقي احساس فمغمره ما محصل من لذته في ينفاره حصول رضامحبو به بالقائداياه في النار واستيلاه في الحالة غبرمحال في نفسه وإن كان بعددا والموالنا الضعيفة واكن لاينبغي أن يستنكر الضعيف المحروم أحوال الاقوياء ويظن أن ماهو طدزعنه يعيزعنه الاولياء وقال الروذبارى قلت لافي عبد الله من الحلاء الدمشقي قول ولان وددتأن مدى قرض بالقاريض وان هذا الخلق اطاعوه مأمعناه فقال باهذا ان كان هذا من طريق التعظيم الاحلال فلاأعرف وان كان هدامن طريق الاشفاق والنصح للخاق فاعرف قال مع غشي عليه وقذ كانعران بناكمسين قداستسقى بطنه فبقي ملقى على ظهره ثلاثين سنة لا يقوم ولا يقعد قد نقبله في وور مريرمن جريدكان عليه موضع اقضاء حاجته فدخل عليه مطرف وأخوه العلاء فععل بيكي المايراه من عاله فقال لم تبكي قال لاني أراك على هذه الحالة العظمة قال لاتبك فان أحب الى الله تعالى أحبه الى مُول احدثك شيأ لعل الله ان ينفعك مهوأ كتره لي حتى أموت ان الملائكة تزورني فا تنسبهاوتسا على فاسمع تسلمها فاعلم بذلك ان هدذا البلاء ليس بعقو به اذهو سدب هذه المعمة المحسمة فن يشاهد وعنا حذافى الأئه كيف لايكون راضيابه قال ودخلناعلى سويدبن متعبة أعوده فرأيناثو ماملتي فسأظنناان رحل فنه نباحتي كشف فقالت له امرأته أهلي فداؤك مانظعمك مانسقمك فقال طالت الضععة ودبرت بلئي المراقبف وأصبحت نضوا لاأطعم طعاما ولاأسدغ شرابامنيذ كذافذ كرأ ياماوما يسرني اني نقصت مماله والمنافلامة ظفر ع والاقدم سعدين أفي وقاص الى مكة وقدكان كف صره حاء والناس يهرعون الغلام العكل واحديسأله أن مدعوله فددعوله ذاولهذا وكان محاب الدعوة قال عبدالله بن السائب فاتعته وأنا بزهر فلام فتعرفت اليه فعرفني وقال أنت فارئ أهل مكة قلت نج فذ كرقصة قال في T خرها فقلت له ماعم ودبل اندولاناس فلودعوت لنفسك فردالله عليك صرك فتدسم وقال مابني قضاء الله سجانه عندى لفاله حسن من بصرى وضاع لمعض الصوفية ولدصغير ثلاثة أمام لم يعرف له خبر فقيل له لوسالت الله تعالى والجار البرده عليك فقال اعتراضي عليه فعاقضي أشدعلي من ذهاب ولدى وعن بعض المبادانه قال انى أنخر أنسن ذنباعظم افاناأ بكيء لمه منذستين سنةوكان قداحتم دفى العبادة لاجل التو بقمن ذلك الذنب عند فباله وماهوقال قلت مرة لشئ كان ليته لم مكن وقال بعض السلف لوقرض جسمى بالمقاريض لحكان ته تعلل حبالي من أن أقول اشئ قضاه الله سجانه ليتهلم بقضه وقيل لعبد الواحد بن زيدهه نارجل قد تعبد ربا حسنسنة فقصده فقالله ماحمدي أخسرني عنكهل قنعت به قال لاقال أنست به قال لاقال فهال وعافل ونبت عنه قال لاقال فاغمامز يدلة منه الصوم والصلاة قال نعم قال لولا افى أستحيى منك لاخمرتك بان وخال المالك خسسن سنة مدخولة ومعناه مانكم يفتح الثباب الفلب فتبرق الى درجات القرب باعمال وفاذاه القاب واغما أنت تعدفي طبيقات أمحاب الممين لأن مزيدا منه في أعمال المحوار حالتي هي مزيد أهمل نعداله الموم وودخل جماعةمن الناسعلى الشبلي رجه الله تعالى في مارستان قد حبس فيمه وقد جمع بين دنوابل بمجارة فقالمن أنتم فقالوا محبوك فاقبل عليهم برميهم بالمجارة فتهار بوافقال مابالكم ادعيتم محبتى مدس المدفتم فاصبر واعلى بلائى وللشبلي رجه الله تعالى

مـــ المدقتم فاصبر واعلى بلاقى وللشبلى رجه الله تعالى فيه وهاراً يت مباغير سكران فيه الله على فيه وهاراً بت مجاولاً الله على ا

اصمعمن ذهب ظل يشير بها ولوكان بهاشال ظل يواديها يعني بذلك ان الذهب مذموم عنداله مناا والنياس يتفاخر ونابه والبلاءزينة أهلالا خرةوهم يستنه كفون منه وقيسل انهوقع الحريوني وعده السوق فقيل للسرى احترق السوق ومااحترق دكامك فقال المجدلله ثمقال كيف قلت آلحمد للاعلى وفال سلامتى دون المسلمن فتاب من التعارة وترك الحانوت بقية عروتو بقواستغفارا من قوله الحمد فالالمنافرة تأملتهده الحدكامات عرفت قطعاان الرضا عايخالف الهوى ليسم عصيلابل دومقام عظم والالك مقامات أهل الدين ومهما كان ذلك عكمنافي حساكلتي وحظوظهم كان عكنافي حق حب الله تعالى الشر وحظوظ الاتخرة قطعاوام كانهمن وجهين أحدهما الرضامالالم لما يتوقع من الثواب الموجود كالف ونوق بالفصدوا محسامة وشرب الدواءا نتظار اللشفاء والشاني الرضابه لانحظ وراءه بل له كونه مرادا لمحبوب ورفيا التبر له فقد بغل الحسيحيث ينغمر مرادالحب في مراد المحبوب فمكون الذالاشماء عنده سر ورقل عبورا النق و رضاه و نفوذارادته ولوفى هلاك روحه كاقبل م فأنجر حاذارضاكم ألم م وهذا محن الما الأحساس بالالموقد يستولى الحب يحيث يدهش عن ادراك الالم فالقياس والنير بقوالمشاهدة الماسين على و حوده فلا بندخي أن ينكره من فقده من نفسه لانه اغافقده لفقد سيبه وهو فرط حب ومن ابنز الومنا طع الحسلم بعرف عدائبه المعبين عدائب أعظم عاوص فناه هوقدر وى عن عروب الحرث الله يعف قال كنت في محاس بالرقة عند دصد يق لي وكان معنافتي يتعشق حارية مغنية وكانت معنا في الجلس منافق فضربت بالقضيب وغنت

علامة ذل الهوى يه على العاشقين البكى ولاسماعاشق يه اذالم يجد مشتكى فقال لهاالفتي أحسذت والله ماسبيدتي أفتآذنين لي أن أموت فقالت مت راشدا قال فوضع رأسه على العرو الوسادة وأطبق فموغض عينيه فخركناه فاذاهوميت وقال الجنيد رأيت رج لامتعلقا بكم صبيرا فأز يتضرع اليهو يظهرله المحبة فالتفت المه الصيى وقال له الى متى ذا النفاق الذى تظهر لى فقال قداء العالى الله انى صادق فعما أو رده حتى لوقلت لى مت لمت فقال ان كنت صادقا فت قال فتفعى الرجل وغفر الوح عينيه فوحدميتا وفالسمنون الحسكان فيحبرا ننارحل ولهجارية يحبهاغا يةاكح فاعتلت الحارة الفار فعاس الرحل ليصلح فماحيسا فبيناهو يحرك القدراذقالت الحارية آءقال فدهش الرحل وسفان ماما الملعقة من يده وحعل يحرك مافي القدربيده حتى سقطت أصابعه فقالت الحارية ماهذا قال هذا مكاني اذاتوا قولك آه يووحكي عن هج دين عبدالله البغد دادي قال رأيت بالبصرة شاماع لي سطح مرتفع وقد أشرف على منور من مات عشقافلم ته لاخبر في عشق بلاموت الناس وهو يقول تمرمي نفسه ألى الارض فملوه ميتا فهذا وأمثاله قدير دق به في حسالمخلوق والتصديق به في وجها الخالق أولى لان البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر وجال الحضرة الرمانية أوفى من كل عمل الملك بلكل جال في العالم فهو حسنة من حسنات ذلك الح مال نج الذي فقد البصر ينكر جال الصور والنا عفونا فقدالسمع يذكرلذة الاكحان والنغمات الموزونة فالذى فقد القلب لابدوأن ينكر أيضاهذه اللذان الولايذ ٥ (بيان أن الدعاء غيرمناقص للرضا) و لامظنة لهاسوى القاب ولامخر جصاحبه عن مقام الرضا وكذلك كراهة المعاصى ومقت اهلها ومقت أسمام اوااسدى فالأ الفظر بالامر بالمعروف والنهدى عن المنكرلاينا قضه أيضاو قدغاط فى ذلك بعض البطالين المغترين وزعال وكلم المعاصي والفيور والكفرمن قضاء الله وقدره عز وحل فعب الرضابه وهذاجهل بالتأويل وغفائ الغض أسرارا اشرع فاما الدعاء فقد تعبدنا بهوكثرة دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانداء الاسلام

السلام على ما نقلناه في كتاب الدعوات تدن عليه ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الفاسل فله رأ

روح الحبوهذا الروح قيامه عدا القال والاحسوال اعسراض قوامها محوهرالروح (وقال) سمنون ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والا خرة لان الني صلى الله عليه وسلم قال المردمع من احدقهم معالله تعالى (وقال) أبو يعقوب السوسى لاتصع المعبة حتى تخرجمن رؤية الحبة الىرؤ ية المحبوب بفناءعا الحيةمن حيث كانله المحموس في الغمس ولميكن هذامالحسة فاذأ خرج الحسالي هـذه النسية كان عمامن غير عبة (سئل) المندعن الميةقال دخول صفات المسو سعلى السدل من صفات الحد (قيل) هذاعلى معنى قوله تعالى فاذاأحميته كنتله سعماو بصرا وذلك ان المهة اذاصفت وكمات لاتزال تجذب وصفها الى

فيكر

عبومهافاذاانتها الى عابة حهدها وقفت والرابطة متأصلة متأكدة وكال وصف المحبة ازال وصف المحبة تحدب موانع قادحة في صدف الحبو وظرا الى قصوره معد استنفاد حهده الحسوب في عود المحب بفوائد الحسوب في قول عند المحبوب في قول المحبوب

أناءن أه<u>ــوى ومن</u> أهوى أنا

فعن روحان حلانا بدنا فاذا أبصرتني أبصرته واذا أبصرته أبصرتنا وهذا الذيء برناءنه حقيقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلقوا باخلاق الله لانه بنزاهة النفس وكال التركية يستعد للمعبة والمحبة موهبة غيرمالة

مدائر بناارضا وقددأثني الله تعالى على بعض عباده بقوله يدعوننارغباو رهباوأماان كارالمعاضي وكراهتها ين والمال صابع افقد تعبد الله به عباده وذمهم على الرضامه فقال و رضوابا كحياة الدنيا واطمأنوابها لفعل والنعالى رضوابان يكونوامع الخوالف وطبه عالله على قلوبهم وفي الخبر المشهو رمن شهدمنه كرا للفاز ورضى به فكا أنه قد فعله وفي الحديث الدال على الشرك فأعله وعن ابن مسعود أن العبدليغ، بعن من المكر و بكون عليه مثل و زرصاحيه قبل وكيف ذلك قال بيلغه فيرضي به وفي الخيراوأن عبداقتيل عال الشرق رضى بقتله آخر بالمغرب كانشر يكافى قتله وقدأ مرالله تعالى بالحسدوا لمنافسة في الخسرات كارن ونوقى الشرو رفقال تعالى وفى ذلك فليتنافس المتنافسون وقال النبى صلى الله عايه وسلم لاحسد آلافي ورا التين رجل تاء الله حكمة فهو يبثها في النياس و يعلمها ورجل آناء الله ما لا فسلطه على هلكته في مجبوب المن وفي لفظ آخرور جلآ تاء الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار فيقول الرحل لوآ تاني الله كن الزاماة تيهذالفعلت مثل ما يفعل وأما بغض الكفار والفيار والانكارعليهم ومقتهم في اوردفيه والمرافع والقرآن والاخبار لا يحصى منه لقوله تعالى لا يتخذا المؤمنون الكافرين أولياء من دون إبنا الوسن وقال تعالى باليها الذين آمنو الاتنف ذوااليهودو النصارى أوايا وقال تعالى وكذلك نولى الرائل من الظالمين بعضا وفي الخبران الله بعالى أخذا لميثاق على كل مؤمن أن يبغض كل منافق وعلى كل الجار منافق ان يبغض كلمؤمن وقال عليه السلام المرامع من أحب وقال من أحب قوما و والاهم مرمعهم يوم القدامة وقال عليه السلام أوثق عرى الأيمان الحب في الله والمغض في الله وشواهد مذاود كرناها في بيان الحبوالبغض في الله تعالى من كتاب آداب الصب قوفي كتاب الامر مه على العروف والنهاي عن المنكر فلا نعيده فان قلت فقدو ردت الاسيات والاخبار بالرضا بقضاء الله تعالى بيرا فان كانت المعاصي غدير قضاء الله تعمالي فهومحال وهوقادح في التوحيدوان كانت بقضاء الله فدا العالى فكراهم اومقم اكراهة القضاء الله تعالى وكيف السبيل الياء عوهومتنا قض على هذا وففي الوجه وكيف يمكن الجدمع بين الرضاو الكراهة في شي واحد فاعلم ان هذا تما يلتدس على الضعفاء الجارة القاصر بنءن الوقوف على أسرار العلوم وقد التدسء لى قوم حتى رأوا السكوت عن المنكرات مة المامن مقامات الرضاو موه حسن خلق وهو جهل محض بل نقول الرضاوا اكراهة بتضادان دامكا اذا وارداعلى شئ واحدمن جهة واحدة على وجه واحد فليس من التضادفي شئ واحدان يكره رف على من وجه و برضي به من وجه اذ قديموت عدوك الذي هو أيضا عدو بعض أعدا مُكَّ وساع في اهلاكه فنكره موته من حيث الهمات عدو عدول وترضاه من حيث اله مات عدول وكذلك المعصية لها مفد اوجهان وحمالي الله تعالى من حيث اله فعمله واختياره وارادته فيرضى به من هدا الوجه تسليما لجار الماثالي مالك الملك ورضاء ايفعله فيه ووجه الى العبد من حيث انه كسبه و وصفه وعلامة كونه روالك مفوناعندالله و بغيضاعنده حيث سلط عليه أسباب البعدوالمقت فهومن هـ ذا الوجه منكر ومذموم ذاناله ولاينكشف هذا لك الاعثال فلنفرض محبو بامن الخلق قال بين يدى محبيه انى أريد أن أميز بين من مجنى ويغضني وأنصب فيهمعيارا صادفاوميزانا ناطقاوه وانى أقصدالي فلان فأوذيه وأضربه ضربا فالأله ومفره ذلك الى الشتم في حتى اذاشتني أبغضته واتخذته عدوالي فيكل من أحبه أعلم أيضا أنه عدوى وزعالة وكامن أبغضه أعلم أنه صديقي ومحيى ثم فعل ذلك وحصل مراده من الشتم الذي هوسب البغض وحصل وغفائها الغض الذى هوسب العداوة فحقعلى كلمن هوصادق فحبته وعالم بشروط المحسة ان يقول أما بدائات الدبرا فايذاء هدذا الشعصوص بهوا بعاده وتعريضك اياه المغض والعداوة فانامحبله وراض به الفاسان فالدرايك وتدبيرك واحلك وارادتك وأماشقه اياك فانه عدوان منجهته اذكان حقه ان يصبرولايشتم

ولكنه كان مرادك منه فانك قصدت بضربه استنطاقه بالشتم الموجب للمقت فهومن حيث انه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذى دبرته فاناراض به ولولم يحصل الكان ذاك تقصاناني تدبيرك وتعويفاني مرادك وأنا كاره أفوات مرادك ولكنهمن حيث انه وصف لحدذا الشخص وكسبله وعدوان ونهم منه عليك على خلاف ما يقتضمه جالك اذ كان ذلك يقتضي أن محتمل منك الضربولا يقابل النز فانا كاره له من حيث نسسته المه ومن حيث هو وصف له لامن حيث هو مرادك ومقتضى تدبيرك واما بغضائله بسد مشقل فأناراص مهومح له لانه مرادا وأناعلي موافقتك أيضام غضله لان شرط الحي أن كون تيس الحبوب حسبا ولعدوه عدواوأ ما بغضه الثفاني ارضاء من حيث الما أردنان الفلا يبغضك اذأبه من من نفسك وسلطت عليه دواعي البغض واكني أبغضه من حيث الهوصف ذال المنغض وكسمه وفعله وأمقته لذلك فهوعقوت عندى اقته اباك وبغضه ومقته لك إضاعندي مكروا منحيث انه وصفه وكل ذلك منحيث انه مرادك فهومرضي واغا التناقض أن يقول هومن حشانه مرادك مرضى ومن حيث الهمرادك مكروه وأمااذا كان مكروها لامن حيث اله فعله ومراده بلمن حيث الهوصف غيره وكسبه فهذالاتناقض فيهويشهد لذلك كلما يمرهمن وجهويرضي بهمن وجهوظار ذاك لاتحص فاذا تسليط الله دواعي الشهوة والمعصية عليه حتى يجره ذاك الى حب المعصية ويجره الم الى فعل المعصية ضاهى ضرب المحبوب الشخص الذى ضربناه مثلا لعره الضرب الى الغضب والغضا الى الشتم ومقت الله تعالى ان عصاموان كانت معصمته بتدبيره يشبه بغض المشتوم ان شقه وان كان شقه اغ أ محصل بتدبيره واختياره لاسمامه وفعل الله تعالى ذلك بكل عبد من عبيده أعنى تسليط دواع المصمة عليه يدل على انه سمقت مشيئته بابعاده ومقته فواحب على كل عبد محب لله أن يمغض من المال أبغضه الله وعقت من مقته الله و يعادى من أبعده الله عن حضرته وإن اضطره بقهره وقدرته الى معادله المار ومخالفته فانه بعيدمطر ودملعونءن الحضرةوان كان بعيدابا بعاده فهرا ومطرودا بطرده واضطرارا عالاه والمبعد عندر جات القرب ينبغي أن يكون مقيتا بغيضا الى جيرع المحبين موافقة للمعبو بباظهار الغضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه ما بعاده و جدايتقرر جيرع ماوردت به الاخبار ون البغن في فى الله والحب في الله والتشديد على الكفار والتغليظ على موالم الغة في مقتهم مع الرضا بقضاء الله تعالى وفسار منحبث انه قضاه اللهعز وجلوه فاكله يستمدمن سرالقدرالذي لارخصة في افشائه وهوان النر وادنماله والخبر كالاهماد اخلان في المشيئة والارادة ولكن الشرم ادمكروه والخبر مرادم ضي به فن قال لنس النر لكن فقا من الله فهو حاهل وكذامن قال انهما جيعامنه من غيرا فتراق في الرضا والكراهة فهوأيضام فمر وكشف الغطاء عنمه مأذون فمه فالأولى السكوت والتأدب بادب الشرع فقدقال صلى الله عليه وا القدرسر الله فلا تفشوه وذاك يتعلق بعلم المكاشفة وغرضنا الاكن بيان الامكان فعا تعبديه الخان 2106 من الحمع بمن الرضا بقضاء الله تعالى ومقت الماصي مع انهامن قضاء الله تعالى وقد ظهر الغرض من غر e 4 حاجة الى كشف السرفيه و بهذا يعرف أيضاان الدعاء بالمغفرة والعصمة من المعاصى وسائر الاسباب الفيعشر المعينة على الدين غيرمناقص للرضا بقضاء الله تعالى فان الله تعبد العباد بالدعاء المستغر جالدعامنه أقتلوا صفاءالذكر وخشوع القلب ورقة التضرع ويكون ذلك والاقلب ومفتا حالا كشف وسد التواتر مزا بااللطف كأأن حل الكوز وشرب الماءليس مناقضاللرضا بقضاء الله تعالى في العطش وشرب الما طالمالازالة العطش مباشرة سدرتبه مسدب الاسماب فكذلك الدعاء سدرتبه الله تعالى وأبر بهوند ذكرناان التسك بالاسماب حرياعلى سنة الله تعالى لايناقض التوكل واستقصيناه في كتاب التوكل فهو 048 أيضالا يناقض الرضا لأن الرضامقام ملاصق للتوكل ويتصل مه نعم اظهاد البلاء في معرض الشكوي وعجالقا

مالتز كية ولكن سنة الله حارية ان يزكى نفوس أحماثه يحسن توفيقه وتأييده واذامنع نزاهة النفس وطهارتهاهم حذب روحه بحاذب المحبة خلع مليه دلع الصفات والاخلاق ويكون ذاك عنده رتبة في الوصول فتارة نبعث الشوق من ماطنمه الىماو راءذاك اكون عطاما الله غير متناهية وتارة يتسلى عما منع فيكون ذاك وصوله الذي يسكن نبران شـ وقه و بماءث الشوق تستقرالصفات الموهو بةالحققةرتبة الوصول عندالمح ولولا باعث الشوق رجع القهةرى وظهرت صفات نفسه الحائلة بمنالمره وقل مومن ظن من الوصول غبرماذ كرناه أوتخايل له غيرهدذا القدر فهومتعرض لمذهب النصاري في

الكا

الحال

Kda

ونولا

اعران

اللعا

وذلك

العا

alipe

والانه

مقانا

لیند

عضان

5,50

براجرا

اكاناك

وأهل

الملاهوت والناسوت (واشارات)الشيوخفي الاستغراق والفناه كلها عائدة الى تحقيق مقام المحبة باستيلاء نوراليقين وخلاصة الذكرعلي القلب وتحقيق حق المقنن بزوال اعو حاج البقايا وأمت اللوث الوحودى من بقاءصفات النفس واذاصحت الحبة ترتبت عليها الاحدوال وتبعتها (سيل)الشبلي عن الحمة فقال كاس لها وهم اذا استقرفي الحواس وسكنفي النفوس تلاشت (وقيل) للمعمةظاهر و باطن ظاهرها أتباع رضاالحدوبوباطنها ان كون مفتونا بالحسب عن كل شي ولا سق فيه بقية لغيره ولا لنفسمه (فن الاحدوال السنية في المجة الشوق) ولالكون الحالامشتاقا

أبدا لانأمراكي تعالى

وانكاره بالفاسعلى الله تعالى مناقض للرضا واظهار البلاء على سيديل الشكر والكشف عن قدرة الله الماليلا يناقض وقدقال بعض السلف من حسن الرضابقضاء الله تعالى أن لا يقول هذا يوم حاراي في معرض الشكاية وذلك في الصديف فأمافي الشتاء فهوشكر والشكوى تناقض الرضا بكل حال وذم لاطعمة وعيها يناقض الرضابقضا والله تعالى لان مذمة الصنعة مذمة للصانع والكل من صنع الله تعالى وزالااقائل الفقر بلاءومحنة والعيال هموتعب والاحتراف كدومشقة كلذاك قادح في الرضابل ينبغي ن الدبير الدبر الدبره والمحلكة المالكهاو يقول ماقاله عررضي الله عند ولا أبالي أصعت غنيا اوفقرا الفلادرى ايهماخرلى

ه (بيان أن الفرارون البلاد التي هي مظان المعاصى ومذمتها لا يقدح في الرضا) ه عرأن الضعيف قديظن أننهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الدخاء ربه الطاعون العلى النهاى عن الخروج من الدظهرت فيه المعاصى لان كلواحد منهما فرارمن قضاء الله تعالى وذال عالبل العلة في النه عن مفارقة البلد بعد ظهو والطاعون انه لوفتح هذا الباب لارتحل عنه لاعهاء وبقى فيسه المرضى مهملين لامتعهداهم فيهلكون هزالا وضرا ولذلك شبهه رسول الله صلى الله علىه وسلم في بعض الاخبار بالفرآر من الزحف ولو كان ذلك للفرار من الغضاء المأذن في فارب الملدة والانصراف وقدذ كرناحكم ذلك في كتاب التوكل واذاعرف المعني ظهر أن الفرارمن البلاد التيهي طانا اعاصى ليس فراوا من القضاء بل من القضاء الفرار عما لابد من الفرار منه وكذلك مذمة المواضع لى ندعوالى المعاصى والاسماب التي تدعوا ليهالاجل التنفيرعن المعصية ليست مذمومة فارآل الماف الصائح يعتادون ذلك حتى اتفق جاعة على ذم بغدادواظهارهم ذلك وطلب الفرارمنها فقال فالمارا قدطفت الشرق والغرب فارأيت باداشرامن بغداد قيل وكيف قالهو بلد تزدري فيه فالهوتستصغرفيه معصية الله والماقدم خراسان قيلله كيف رأيت بغدا دقال مادأيت بهاالاشرطيا غبان أوتاح الهفان أوقارنا حبران ولاينبغي أن تظن ان ذلك من الغيبة لانه لم يتعرض اشخص بعينه لى يتضرذاك الشخص به واغا قصد بذاك تحذير الناس وكان يخرج الى مكة وقد كان مقامه سغداد أساستعدادالقافلة سيتةعشر يوما فسكان يتصدق بسيتةعشرد ينارا لكل يومدينار كفارة لمقامه لذم العراق جماعة كعمر بن عبد دالعزيز وكعب الاحبار وقال ابن عررضي الله عنهما لمولى له أبن كن فقال العراق قال في تصنع به بلغني أنه مامن أحديسكن العراق الاقيض الله له قرينا من الملاء كركف الاحمار يوما العراق فقال فيه تسعة عشار الشروفيه الداء العضال وقد قيل قسم الخير مزأج افتسعة أعشاره بالشام وعشره بالعراق وقسم الشرعشرة أجزاءعلى العكس من ذلك وقال بعض عابالحديث كنابوماعندالفضيل بنعياض فعاءه صوفى متدرع بعباءة فاحلسه الى طابه وأقبل به مُ قال أين تسكن فقال بغداد فاعرض عنه وقال باتينا أحدهم في زي الرهبان فاذ اسأ اناه أين تسكن لفاعش الظلة وكان بشرين الحرث يقول مثال المتعبد ببغداد مثال المتعبد في الحش وكان يقول فندوا ف في القام بهامن أراد أن يخرج فلعرج وكان أجد بن حنول يقول لولا تعلق هولا والصميان كانالخروج منهذا البلدآ ترفى نفسي قبل وأين تختار السكي قال بالثغور وقال بعضهم وقدستل واهل فداد واهدهم واهدوشر برهمشر يرفهذا يدل على ان من بلى بمادة تمثر فيها المعاصي ويقل الخبر فلاعذرله في القام بها بل ينبغي أن بها جرقال الله تعالى الم تكن أرض الله واسهة فتها جروافيها لنعه عن ذلك عيال أوعلاقة فلا ينبغي أن يكون راضيا بحاله مطمئن النفس اليه بل ينبغي أن يكون لفهو وعالقل منهاقا ثلاعلى الدوام ربناأخر جناهن هذه القرية الظالم أهلها وذلك لان الظلم اذاعمنزل

ران

17/

ظهار

ja s

بعقار

وسا

الخلق

رغر

ساب

141

liga

يكوى

المسافية من أسباب نقص المسيعين قال الله تعالى وا تقوافتنه لا نصيب الذين ظلموا منكم خاصة المنسى شي من أسباب نقص الدين المبتة رضا مطاق الامن حيث اضافته االى فعل الله تعالى فا ماهي المسافية والمناوجة المرضا بها بحال وقد اختلف العلماء في الافضل من أهل المقامات الثلاث و جل محب المن شوقا الى لقاء الله تعالى و رحل محب المقاء كندمة المولى و رحل قال لا أختار شياً بل أرضى عائد تارانا تعالى و وفعت هذه المسألة الى بعض العارفين فقال صاحب الرضا أفضلهم لانه أقلهم فضولا واخته ذات يوم وهيب بن الوردوسفيان الثورى و يوسف بن أسباط فقال الثورى كنت أكره موت النها الموم واليوم وددت أنى مت فقال له يوسف لم قال الما تخوف من الفتنة فقال يوسف الكي لأكره الما المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة المنافقة المنافقة و المن

ى (بيانجلة من حكامات الحبين واقوالهمومكاشفاتهم) و

قيل لبعض العارف ن أنك محدفقال است محمالف أنامحمو بوالحم متعوب وقيل له أضالكم يقولون افك واحدمن السبعة فقال أناكل السبعة وكان يقول اذارأ يقوني فقدرأيتم أربعن بدلانا وكيف وأنت شخص واحدقال لافى رأيت أربعين بدلا وأخدنت من كل بدل خلقامن أخلاقه ونرا بلغناانك ترى الخضر عليه السلام فتدسم وقال لدس العمامين برى الخضر والكن العماين الخضران يراه فعقب عنه وحكى عن الخضر عليه السلام أنه قال ماحد ثت فسي يوماقط أنه لمين وا لله تعالى الاعرفة مالاو رأيت في ذلك الموموليالم أعرفه وقيل لا في يزيد الدسطامي من حدثاء مشاهدتك من الله تعالى فصاحتم قال وبالم كالإصلح الكم ان تعلمواذلك قيل فد ثناما أسد معاهد لنفسك في الله تعالى فقال وهذا أيضالا يحوز أن أطلعكم عليه قبل فحدثنا عن رياضة نفسك في مانيا فقال نع دعوت نفسي الى الله فعصت على فعزمت عليها أن لاأشر ب الماء سنة ولا أذوق النوم فوفت لى مذلك هو محكى عن محيي من معاذانه رأى أما يزيد في بعض مشاهداته من بعد صلاة العنام طلوع الفعر مستوفزاعلى صدورقدميه رافعا أخصيهم عقبيه عن الارض ضار بانذقنه على مد شاخصا بعينيه لايطرف قالثم سحدء دالسحر فاطاله ثم قعد فقال اللهم ان قوماطلبوك فاعط المشيءلي الماءوالمثي في الهواء فرضوا بذلك واني أعود بكمن ذلكوان قوماطلموك فاعطينهم الارض فرضوا بذلك وانى أعوذمك من ذلك وان قوماطلموك فاعطيته مكنو زالارض فرضوا وانى أعوذمك من ذلك حتى عدنيفا وعشرين مقامامن كرامات الاولياء ثم التفت فرآني فغال قلت نع ماسيدى فقال مذمتى أنت ههناقلت منذحين فسكت فقلت ماسيدى حدَّثني شي فقال أحد يما يصلِّم لاتُأدخاني في الفلاتُ الاسفل فدو رفي في المآ- كموت السفلي وأراني الارضـ من وما تحتم اليال ثم أدخاني في الفلك العلوى فطوف في في السموات وأراني مافيها من الجنان الى العرش ثم أوقفي برا فقال ساني أى شيراً بت حيى أهمه لك فقلت ماسيدى ما وأيت شيا استحسنته فاسالك اماه فقال عبدى حقاتعبدني لاحلى صدرقالافعان مل ولافعان فذكر أشياه قال يحيى فهالني ذاك وامتلانا وعجبت منه فقلت باسيدي لم لاسألته المعرفة به وقد قال لك ملك الملوك ساني ماشئت قال فصاح بي وقال اسكت وبالشفرت عليه منى حتى لاحب أن يعرفه سواه وحكى ان أباتر اب الغشب كان ببعض المريدين فكان يدنيه ويقوم عصالحه والمريدمش غول بعيادته ومواحدته فقال الألا مومالو رأيت أمايزيد فقال افي عنه مشغول فلما أكثر عليه أبوتراب من قوله لو وأيت أبايز ال وحدالمر يدفقال ويحكما أصنع مايي يزيد قدرأيت الله تعمالي فأغناني عن أبي بزيدقال أبوترابا

لانهاية لدف منحال بيافها المحب الاويدلم أن ماوراء ذلك أوفى منهاوأتم

حزنى كوسنك لالذاأمد ينه عليه ولالذاأمد (ثم)هذاالشوقالحادث عنده اس كسبه واغما هوموهـــةخصالله تعالىبها المحدين قال أجددن أبي الحوارى دخات على أبى سلمان الداراني فرأيته يبكي فقلت ماسكدان رجدان الله قال و محكّ ما احدد اذاحن هـذاالليـل افترثت أهلل المجبة أقدامهم وحرت دموعهم على خددودهم وأشرف الحليل حل حلاله عليم يق ول بعمنى من تلذذ بكلامي واستراحالي مناحاتي وافى مطلع عليهم فىخلواتهم اسمع أنسهم وأرى كاهم باحبريل ناد فيهماه \_ ذاالماه الذى أراه فيكم هل خبركم

ماهى فى المادة المادة

معندر المن والمستقدمة المن والمن والمناطقة المناطقة المن

مهاون المالة المالة وهذا وهذا المالي الماس الماس الماس ادیا ا او رفا ملام ة هاءن الحضر

أحبابه بالناركياف محملى ان اعذب قوما اذاحن عليهم الليال تماقوا الى فبي حلفت اذا وردواالقيامة علىأن اسفرلهمعنوجهي وأبعهم رياض قدسى (وهـذه) أحوال قوم من الحب سن أقدموامقام الشوق والشوق من المحبة كالزهدمن التوبة اذا استقرت التوبة ظهر الزهدواذا استقرت المحمة ظهرالشوق (قال) الواسطى في قوله تعالى وعجات اليك رب الرضى قال شوقا واستهانة عن و راء،قال هـم أولاء على أثرى من شوقه الى مكالمة الله ورمى بالالواح لمافاته من وقته (قال) أوعمان الشوق عرة المحية فنأحالله اشتاق الى لقائه (وقال) أيضافى قوله تعالىفان أحدل الله لات تقرية

لمعولم المائنفسي فقلت ويلك تغتر باللهءز وحلاو رأيت أبايز يدمرة وأحدة كان أنفع لكمن أن زى الله سبعين مرة قال فيه تا الفتى من قوله وأنكره فقال وكيف ذلك قال له و يلك أما ترى الله تعلى يدلا فيظهراك على مقدارا وترى أمايز يدعندالله قدطهرله على مقداره فعرف ماقات فقال هاي اليه فذ كرقصة قال في آخرها فوقفنا على تل ننتظره ليخرج الينامن الغيضة وكان يأوى الى غفة فيهاساع قال فحر بناوقد قل فروة على ظهره فقات للفتي هذا أبويز يدفا نظراليه فنظراليه الفتي معن فركناه فاذاهوميت فتعاوناعلى دفنه فقلت لابي يزيد ماسيدي نظره المك فتله قال لاواكن كن احبكم صادقا واستكن في قلبه سرلم بنكشف له نوصفه قلا رآناانكشف له سرقلبه فضاق عن مهلابة فيمقام الضعفاء المريدين فقتله ذلك عوا احذل الزنج البصرة فقتلوا الانفس ونهبوا الاموال فغالىسهل اخوانه فقالوالوسألت الله تعالى دفعهم فسكت عمقال ان للهعمادا في هذه البالدة لودعوا والظالم المصمع على وحه الارض ظالم الامات في لملة واحدة واكن لا يفعلون قمل لمقال لأنهم لا مون مالا بحث ثم ذكرهن احابة الله أشياء لايستطاع ذكرها حتى قال ولوسألوه أن لا يقيم الساعة لم بهاوهذه امو وعكنة في أنفسها فن لم يحظ شئ منها فلا ينبغي ان يخلوه ن التصديق والايمان بامكانها فالفدرة واسعة والفضل عمروع ائب الملك والملكوت كثبرة ومقدورات الله تعالى لانهاية لها وفضله وعاده الذين اصطفى لاغا بقله ولذاك كان أبويز يديقول ان أعطاك مناحاة موسى وروحانية ميوخلة ابراهم فاطلب ماو را وذلك فان عنده فوق ذلك أضعافا مضاعفة فان سكنت الى ذلك حيك وهذابلا عمثلهم ومن هوفى مثل حالهم لانهم الامثل فالامثل وقدقال بعض العارفين كوشفت ماربعين وراورأيتهن يشاعن ف الهواء عليهن ثياب من ذهب وفضة وجوهر يتفشخش ويتثني معهن للإنالين نظرة فعوقبت أربعين يومائم كوشفت بعدذلك بثمانين حوراء فوقهن في الحسن والحمال والى انظراليهن قال فسعدت وغضت عينى ف محودى لثلا نظر اليهن وقلت أعود مل عماسواك واجهلى بهدا فطأزل أتضرع حتى ضرفهن الله عنى فامثال هدنه المكاشدة اتلاينبغي أن ينكرها والافلاسه عن مثلها فلولم تومن كل واحد الاعادشاهده من نفسه المظلة وقلمه القاسي اضاق محال بالعليه بلهذه أحوال تظهر بعدمجاو زةعقبات ونيل مقامات كثبرة أدناها الاخلاص واخراج وظالنفس وملاحظة الخلق عنجيه الاعال ظاهراوبا طنائم مكاتمة ذاك عن الخلق بستراكال لى يني مفصنا يحصن الخمول فهذه أو أثل سلوكهم وأقل مقاماته موهى أعزه وحودفي الانقياء الاس و بعد تصفية القلب عن كدو رة الالتفات الى الخلق بفيض علمه نور المقين وينكشف له اى الحق وانكار ذلك دون التمرية وسلوك الطريق محرى محرى انكارمن أنكر امكان انكشاف ورزقا كحديدة اذاشكات ونقمت وصقلت وصورت بصورة المرآة فنظر المنكرالي مافى يدهمن ودليمظم قداستولى علمه الصدأ والخبث وهولا يحكى صورة من الصورفانكرامكان انكشاف فياعندظهور حوهرها وانكار ذلك عاية الحهل والضلال فهذا حكم كلمن أنكركر امات الاولياء استندله الاقصوره عن ذال وقصو رمن رآه و بئس المستند ذلك في السكار قدرة الله تعالى بل اغا روائح المكاشفة من سلك شمياً ولومن مبادى الطريق كما قيل لدشر باى شئ بالحت هـ قده المنزلة قال نا كاتم الله تعالى حالى معناه أسأله ان يكتم على و يخفى امرى وروى أنه رأى الخضر عليه ملام فقال له ادع الله تعلى لى فقال سرالله عليث طاعته قلت زدنى قال وسترها عليك فقيل معناه هاعن الخلق وقيل معناه سيترها عنك حتى لاتلتفت أنت المهاوعن بعضهم أنه قال أقلقني الشوق الخفرعليه السلام فسألت الله تعالى مرة أن يريني اياه ليعلني شيأ كان أهم الاشياء على قال فرأيته

فاغلب على همى ولاهمتى الاأن قلت له بالماالعباس على شيأاذا قلته حبت عن قلوب الخليقة فإركز لى فيها قدر ولا يعرفني احد بصلاح ولاديانه فقال قل اللهم أسبل على كئيف سترك وحط على سراد فان حبك واجعلني في مكنون غيبك والحبني عن قلوب خلقك قال ثم غاب فلم أره ولم أشتق اليه بعد ذال في زات أقول هذه المكامات في كل يوم في كي أنه صار يحيث كان ستذل و يمتهن حتى كان أهل الذه يسحرون بهو يستسخرونه في الطرق يحمل الاشياء لم اسقوطه عندهم وكان الصديان يلع ون به فكان راحته وكودقلبه واستقامة حاله في ذله وجوله فهكذا حال أوليا الله تعالى ففي أمثال هؤلا وينبغان يطلموا والمغرور وناغما طلبونهم تحت المرقعات والطيالسة وفي المشهو رين بين الخاق بالعلم والورع والرياسة وغبرة الله تعالى على أولمائه مالى الااخفاءهم كإقال تعالى أولمانى تحت قبالى لا يعرفهم غبى وقال صلى الله عليه وسلرب اشعث أغير ذي طمر سن لا يؤيه له لو أقسم على الله لا مره وما كم مله فا بعد القاول الما عن مشام هذه المعانى الفلوب المتكبرة المعدة مانفسها المستشرة بعالها وعلمها وأقرب القلوب الماالقلول المنكسرة المستشعرة ذل نفسها استشعارا اذاذل واهتضم لمحس بالذل كالايحس العبد بالذل مهمارن الله عليه مولاه فأذالم يحس بالذل ولم يشعرا يضابعدم التفاته الى الذل بل كان عند نفسه أخس منزلة من أن و يرى جيرع أنواع الذل ذلافي حقه بل يرى نفسه دون ذلك حتى صارالتواضع بالطبع صفة ذات فنل هذا العز القلب يرجىله أن يستنشق مبادى هذه الرواهح فان فقد نامتل هذا القلب وحرمنا مثل هذا الروح فلابنبغ المالا ان يطرخ الاعان بامكان ذلك لاهله فن لا يقدر أن يكون من أوليا والله فليكن عبالاوليا والله مؤمناه الله ومناه الله ومناه والله ومناه والله ومنا والله والل فالوافى التراب فقال يحق أقول المرلا تنعت الحكمة الافي قلب مثل التراب واقدا نتهمي المريدون لولا فأنه الما تعالى في طلب شروطها باذلال النفس الى منتهي الضعة والخسة حتى روى ان ابن الكريبي وهوالنا ك الحنيددعاءر حل الى طعام ثلاث مرات ثم كان يرده ثم يستدعيه فير جمع المه بعدد للدي أدخان الم المرة الرابعة فسأله عن ذلك فقال قدرضت نفسي على الذل عشر من سنة حتى صارت عنزلة الكاب طراف ابما فينطردهم يدعى فيرمى لهعظم فيعودولو رددتني خسين مرة ثم دعوتني بعدد للالا حبت وعنه أضاله النو فال نزات في محلة فعرفت فيما بألصلاح فتشتت على قاتى فدخلت الحام وعدلت الى ثياب فاخرة فسرنها وامستها ثم امست مرقعتي فوقهاوخر حتو حملت أمشي قليلاقلي لافلعقوني فنزعوا مرقعتي وأخذون بهرو النياب وصفعونى وأوجعونى ضربا فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحام فسكنت نفسي فهكذا كاوله يروضون أنفسهم حتى يخاصهم اللهمن النظرالي الحلق ثممن النظرالي النفس فان الملتفت الينف المنخ محدوب عن الله تعالى وشغله بنفسه حابله فلس بن القلب وبن الله حاب بعدو تخال حائل والم بعدالقلوب شغلها بغيره أو بنفسها واعظم الحدب شغل النفس ولذلك حكى ان شاهداعظم القدرون الس أعيان أهل بسطام كان لا يفارق علس أبي يز يدفقال له يوما أنامند ثلاثمن سنة أصوم الدهرااط بص وأقوم الليل لاأنام ولاأجدفي قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيأوأ ناأصدق به وأحبه فقال أو بزبا يعفه ولوصمت النما عقسنة وقت ليلهاما وجدت من هذا ذرة قال ولم قال لانك عجو ب بنفسك قال فلهذا والمناه قال نعم قال قل لى حتى أعمله قال لا تقبله قال فاذ كره لى حتى أعسل قال اذهب الساعة الى المزين فاحله فوالنه راست ولحيتك وانزعهدا اللباس واتزر بعباءة وعلق في عنقك مخلاة علوأة حوزاواجع الصبال العارة حولك وقل كلمن صفعني صفعة أعطيته حو زةوادخل السوق وطف الاسواق كلهاعسداك وعندمن يعرفك وأنتعلى ذلك فقال الرحل سجان الله تقول لى مثل هذا فقال أبويز يدقولك بعا الله شرك قال وكيف قال لانك عظمت نفسك فصحتها وماسحت رمك فقال هذا الأأفعله ولكن لوالغره

للشــــتاقين معناه أني أعاران شوقه كرالي غالب وأنأحل للقائد كماحلا وعن قسريد يكون وصواكم الحمن تشتاقون اليه (وقال) فوالنون الشوق أعلى الدرحات وأعلى المقامات فاذا بلغها الانسان استبطأ الموت شوقا الى ربه ورحاه للقائه والنظراليه (وعندى) انالشوق الكائن في المحدين الى رتب بتوقعونها في الدنيا فير الشيوق الذي سوقعون بهما بعدالموت والله تعالى مكاشف أهل ودويعطا باعدونها علا و يطلبونهاذوقا فكذاك يكون شوقهم ليصير العلم ذوقا وليس من ضرورة مقام الشوق استمطاء الموت و رعما الاصاء من الحبين تلذذون بالحياة لله تعالى كاقال المدل لرسوله علمه الصلاة والسلام

قل ان صلاتي ونسكي وعياى وعماتي للهرب العالمين فن كانت حياته لله منده الحكر علدة المفاحاة والمحمدة فتتلئ عينهمن النقدتم يكاشفه من المنع والعطا يا في الدنيا ما يصقق عقام الشوق من غيرالشوق الى مايعد الموت وأنكر بعضهم مقام الشوق وقال انما سكون الشوق الغاثب ومتي بغيب الحيف عدن الحبيب حتى يشتاق ولهذا سئل الانطاكي عن الشوق فقال اغما يشتاق الى الغائب وما غت عنهمندو حدته وانكار الشروقءلي الاطلاق لأأرى لهوحها لان رتب العطايا والمنح من أنصية القير باذا كانت غبرمتناهية كيف منكر الشوق من الحب فهوغ غرغائب وغير مشتاق النسية الي

على غيره فقال ابتدئ بهذا قبل كل شئ فقال لاأطيقه قال قد قلت الث انك لا تقبل فهد االذى ذكره أبو والمدوواء من اعتل بنظره الى تفسه وحرض بنظر الناس اليه ولا ينجى من هذا المرض دواء سوى هذا والمثاله فن لايطيق الدواء فلاينسغى أن ينكر امكان الشفاه في حق من داوى نفسه بعد المرض أولم برض عنل هذا المرض أصلافا قل درجات الععة الايمان بامكانها فويل لمن حرم هذا القدر القليل فاوهذه أمو رحلية في الشرعواضحة وهي مع ذلك مستبعدة عندمن يعدنف ممن علاا الشرع فذفال صلى الله عليه وسلم لايستكمل العبد الأعمان حتى تبكون قلة الشئ أحساليه من كثرته وحتى المون أن لا يعرف أحب الماه من أن يعرف وقال عليه السلام ثلاث من كن فيه استكمل اعانه لا يخاف فالله لومة لائم ولا يراقى بشي من عله واذاعرض عليه أمران أحدده ماللدنيا والا تخرللا تخرة آثر أوالا خرةعلى الدنيا وقال عليه السلام لايكمل اعمان عبدحي يكون فيمه ثلاث خصال اذاغضل بخرجه غضبه عن الحق واذارضي لم يدخله رضاه في باطل واذا قدر لم يتناول ماليس له وفي حديث آخر للائمن اوتيهن فقداوتي مثل ماأوتي آل داودالعدل في الرضا والغضب والقصد في الغني والفقر وخنية الله في السر والعلانية فهذه شروط ذكرهارسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولى الايمان فالعب من ردى علم الدس ولا يصادف في نفسه درة من هذه الشروط مم يكون نصيبه من عله وعقله ان محمد الا كون الأبعد مجاو زة مقامات عظمة علية وراء الاعمان وفي الاخبار أن الله تعمالي أوحى الى بعض ومناب البائه انما اتخذ كخلتي من لا يفترعن ذكري ولا يكون له هم غبري ولا يؤثر على شيامن خلقي وان حرق عاازع بالنادليجد كرق النار وجعاوان قطع بالمناشير لم يجدلس الحديد ألما فن لم يبلغ الى أن يغلبه الحب الى ولا فالله وذا الحدفن أين يعرف ماوراه الحب من الكرامات والمحكاشفات وكل ذلك وواء الحب والحبورا كالالايان ومقامات الايمان وتفاوته فيالز مادة والنقصان لاحصرله ولذلك قال عليه السلام هواسالا أدخان المديق رضى الله عنمه ان الله تعالى ودأعطاك مثل ايمان كلمن آمن بى من أمتى وأعطافى مثل بإباط المانكل من آمن به من ولد آدم وفي حديث آخر ان لله تعلى الماثة خلق من اقيده بخاق منهامع وأضاله النوحيددخل الجنة فقال أبو بكريارسول اللههل في منها خلق فقال كلها فيك يا أبا بكر وأحما الى الله والمعاد وضعت أمتى في كفة فرجت واخلوا المووض أبو بكرفى كفة وجى بامتى فوضعت في كفة فرج بهم ومع هذا كله فقد كان استغراق رسول لذا كاو الهصلى المه عليه وسلم بالله تعالى بحيث لم يتسع قلبه للخلة مع غيره فقال لوكنت معذامن الناس خليلا الىنف النخلف أبابكر خايلاولكن صاحبكم خليل الله تعالى يعني نفسه

إيكن

دفان

لفنا

بالذمة

اكان

مغيان

الورع

مغارى

القلوب

القاور

ماترفع

فأنان

فتلهذ

فلاستعى

باثلوانما

حداله

والأسا

ولكنال الغره

\* (خاعة الكناب كلمات متفرقة تتعلق بالحمة ينتفع بها)

اقدرن السفيان المحبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره دوام الذ كروقال غيره ايثار المحبوب وقال هرلااف المفهم كراهية المقاء في الدنياوه ذا كله اشارة الى عرات المحبة فامانفس المحبة فلم يتعرضوالها وقال الويزا العفهم المحبسة معنى من المحبو بقاهر للقلوب عن ادرا كموقة تنع الالسن عن عبارته وقال الجنيد حرم فلهذاو المنعالى الحبة على صاحب العلاقة وقال كل عبدة تمكون بعوض فاذا زال العوض زالت المحبدة وقال وينفاط الوالنون قل لمن أظهر حب الله احذرأن تذل لغير الله وقيل للشبلي رجه الله صف لذا العارف والمحب فقال والصدال العارفان تكامها والحسان سكت هلك وقال الشدلي رجه الله

ياأيها السيدالكريم ، حبل بينا فمشامقي يارافع النومءن جفونى ۽ أنت بمـامر بيءا-يم عجبت ان يقول ذكرت الني و هل أنسى فأذكر مانست

أموت اذاذ كرنك مم أحيا ، ولولاحسن ظني ماحييت فاحيا بالمني وأموتشوقا \* فكم أحماعلمك وكرأموت شر بت الحب كاسابعد كاس م فانقد الشراب وماروبت فليت خياله نص العيني \* فان قصرت في نظرى عيت

وقالت رابعة العدوية يومامن بدلنا على حبيبنا فقالت خادمة لما حبيبنامعناول كن الدنياقطعتناي وقال ابن الحلاء رجه الله تعالى أوجى الله الى عدى عليه السلام انى اذا اطلعت على سرعد فإ أحدن حب الدنياوالا تخرة ملاته من حي وتوليته بحفظي وقيل تكلم معنون يوما في الحبة فاذا بطائرزل بن يدمه فلم يزل ينقر عنقاره الارض حتى سال الدممنه فات وقال الراهيم بن أدهم الهي انك تعالن اتحنة لأتزن عندى حناح بعوضة في حنب ما كرمتني من محبتك وآنستني بذكرك وفرغتني للفكر فيعظمتك وفال السرى رجه الله من أحب الله عاش ومن مال الى الدنياط الشو الاحق يغدوو بروح فى لاش والعافل عن عمو به فتاش وقيل لرابعة كيف حمل للرسول صلى الله عليه وسلم فقالت والهاني لاحبه حباشديداولكن حبالخالق شغلني عن حب المخلوقين وسئل عيسي عليه السلام عن أفضل الاعمال فقال الرضاءن الله تعالى والحبله وقال أبو يزيد المحب لايحب الدنيا ولاالا تخرة انماجي مجمدالا من مولاه مولاه وقال الشبلي الحب دهش في لذة وحيرة في تعظيم وقيل المحبة أن تمدوأ ثرك عنك من الالله لايمقي فيك شئ راجع منك اليك وقيل المحمية قرب القلب من المحبوب بالاستدشار والفرح وفل مجدود الخواص المجبة محوالارادات واحتراق جيرع الصفات والحاجات ومثل سهل عن المحبة فقال عطف الها أبن ف بقلب عبده لمشاهدته بعدا افهم للرادمنه وقيل معاملة المحب على أربع منازل على المحبة والهيبة والحبار وعلى آل والتعظيم وأفضلها التعظيم والمحبة لان هاتين المنزلتين يبقيان مع أهل آلحنة في الحنة ويرفع عنهم غيرها الألوم وقالهم من حيان المؤمن اذاعرف وبه عز وحل أحبه واذاأ حبه أقبل عليه واذاو حد حلاوة الانبال الماملور عليه لم ينظر الى الدنيا بعين الشهوة ولم ينظر الى الا تخرة بعين الفترة وهي تحمره في الدنيا و تروحه في والبة بف الا خرة وقال عبدالله بن مجد سمعت امرأة من المتعبدات تقول وهي باكية والدموع على خده اجاربه الباه وة والله لقد مشمت من الحياة حتى لو وجد دت الموت يماع لاشتر يته شوقا الى الله تعالى وحبالا قائمة المجالاة فقلت لهافعلي ثفة أنت من عملك قالت لا والكن لحبي اياه وحسن ظني به أفتراه يعد ذبني وأنا احبه واومي والبه اذا الله تعالى الى داود عليه السلام لو يعلم المدبرون عنى كيف انتظاري الهمو رفقي بهم وشوقى الى ترا الولى ع معاصيهم لما تواشوقاالي وتقطعت أوصألهم من محبتي باداودهذه ارادتي في المدمر سن عني فكف منفذاله ارادتي في القبلين على ياداود أحوج ما يكون العبد الى اذا استغنى عنى وارحم ما أكون بعبدى اذاابر الاخلاد عنى وأجلما يكون عندى اذار جع الى وقال أبوخالد الصفاراتي نبي من الاندياه عابد افقال له انكر وفائه معاشر العبادتهماون على أمر استامعاشر الانبياء نعمل عليه أنتر تعملون على الخوف والرحاوين الالاالا نعمل على المحبة والشوق وقال الشبلي رجه الله أوحى الله تعمالي ألى داود عليه السلام باداودذ كرى ربان تفا للذاكر بنوجنتي للطيعين وزيارتي للشناقين وأناخاصة للمبين وأوحى الله تعالى الى آدم عليا السلاميا آدم من أحب حبيبات دق قوله ومن أنس بحبيبه رضي فعله ومن اشتاق المه مدفى مسبه الله نع وكان الخواص رحمالله بضرب على صدره ويقول واشوقاه ان يراني ولاأ راه وقال الحنيد رجه اله البنوقا بكى يونس عليه السلام حتى عيى وقام حتى انحني وصلى حتى أقعد وقال وعزتات و حلالك لو كان بني المجرنه ا وبينك بحرمن نار كخضته اليك شوقامني اليك وعن على بن ابي طالب كرم الله وجهه قال سألت رسوا الله الله الله الله الله الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالى والعقل أصل ديني والحب أساسي والنون عالى ان

ماوحد والكن يكون مشتأقا الىمالم يحدمن أنصبة القرب فكيف يمنع حال الشوق والامر هكذا(ووحمة تخر) أن الأنسان لابدله من أمور يردهاحكم الحال لموضع بشر يتهوطبيعته وعدم وقوفه علىحد العلم الذي يقتضيه حكم الحالو و حودهـنه الامو رمثير لنارالشوق ولانعني بالشوق الامطالبة تذبعث من الباطن الي الاولى والاء لىمن أنصسة القرب وهدده المطالبة كاثنة في المحبين فالشوق اذا كائن لاوحه لانكاره وقددقال قوم شوق المشاهدة واللقاء أشد من شوق المعد والغيسوبة فيكون في حال الغيبو بةمشتاقاالي اللقاء ويكون فيحال اللقاء والمشاهدة مشتاقا الى ز وائد ومبارمن الحسدوافضاله وهدذا

و بقال

والعوا

الموفق

ركى وذكر الله أنيسى والثقة كنرى والحزن رفيق والعلمسلاحى والصبر ردائى والرضا عنى والعيزفيزي والمعادق في والطاعة حسى والجهاد عنى والعيزفيزي والصدق في والطاعة حسى والجهاد على وفرة عنى في الصلاة وقال ذو النون سعان من حعل الارواح حنود المجندة فأرواح العارفين ولا يقدسية فلذلك اشتاقوا الى الله تعالى وارواح المؤمنين روحانية فاذلك حنوا الى الدنياوقال بعض المشايح رأيت في جب للاسكام رحلا أسمر اللون فدف البدن وهو يقفر من حجر الى حجر وهو يقول الشوق والهوى عن صبراني كاترى و بقال الشوق نا رائد أشما والارادات و بقال الشوق نا المنافق فلو بهممن الخواطر والارادات و الوارض والحاحات فهدا القدر كاف قرش ح الحب والانس والشوق والرضائي فانقت عمر عليه والله الموق والرضائي فانقت عمر عليه والله والوارث المؤتى السوق والرضائي فانقت عمر عليه والله والواردات المؤتى المؤتى

( كتاب النية والاخلاص والصدق وهو الكتاب السابع من ربع المخيات من كتب احياء علوم الدين) ،

ه (بسم الله الرحن الرحيم) ٥

الله رب العالمين وخالق السعوات والارضين ونقر بوحد انيته اقرار الصادقين ونشهد أن لااله وبالعالمين وخالق السعوات والارضين ومكلف المحنو والانس والملائكة المقريين أن يدوه عادة المخلصين فقال تعالى وما أمروا الالبعد واالله مخلصين له الدين فالله الاالدين الخالص الله الدين المخالف المن المخالف المن المخالف المناه الدين المخالف المناه المناه وعلى حسيم النديين المحلمة المناه والمالمين الطاهرين (أما بعد ) فقد اندكشف لا رباب القلوب بيصيرة الايمان وأنو ارالقرآن أن المواد والعالمون كلهم هلك الالمخالف والمخالف والمخالف والعالمون كلهم هلك الالمخالف والمخالف والعالمون كلهم هلك المنافرة ومع العصيان سواء والاخلاص من غير مدة وقعة المنافرة والمخالف المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة ال

ونحن اللب الأول في النية) وفيه بيان فصيلة النية و بيان حقيقة النية و بيان كون النية خبرا من العمل كرى وبيان نفضيل الاعمال المتعلقة بالنفس و بيان خروج النية عن الاختيار

ه (بيان فضيلة النية) ه

سبر المالة تعالى ولا تطرد الذين يدعون رجم بالغداة والعشى بريدون و جهده والمراد بتلك الارادة هي المنه وقال صلى الله عليه وسلم الفيات ولكل المري مانوى فن كانت هورته الى الله ورسوله المنه وسوله ومن كانت هورته الى دنما يصيبها أوام أة يذكها فه معرته الى ماها حواليه وسوله ومن كانت هورته الى دنما يصيبها أوام أة يذكه هافه معرته الى ماها حواليه وسوله والمنه وسام أكثر شهدا أمنى أصاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلى بنيم هافي على النه مدب التوفيق وقال صلى الله عليه وسلم ان الله عليه وسلم ان الله عليه وسلم ان الله

هو الذي أراه وأختاره (وقال) فارس قلوب المستاقين منو رة بنور الله فاذاتحركت اشتياقا أضاه النورمابين المشرق والغر سفيعرضهم الله على الملائكة فيقول هؤلاء المستاقون الي أشهدكم انى اليهم أشوق (وقال) أبو يزيد لوأن الله حداهل العنةعن رؤ شهلاستغاثوامن العنة كإستغيث اهل النارمن النار (سئل) النءطاءعن الشوق فقال هواحتراق الحشا وتلهاالقلوب وتقطع الاكادمن المعديعد القرب (سيل) بعضهم هلالشـوق أعلى أم الحية فقال الحبة لان الشوق بتولدمنها فلا مشتاق الامن غليه الحافاك أصل والشوق فرع وقال النصراباذي الفاقى كلهم مقام الشوق لامقام

تعالى لاينظرالى صوركم وأموالكم واغما ينظر الى قلو بكم وأعمالكم واغانظرالي القلوب لانها مظنة الناسيط وقال صلى الله عليه وسلمان العبد ليفل أعمالا حسنة فتصعد بها الملائكة في صحف مختمة فتالتي بن من المن الله تعالى فيقول القواهده الععيفة فانه لم يردعا فيهاوجه يثم ينادى الملاشكة اكتبواله كذاو كذااكم المالم له كذا وكذا فيقولون بآر بناانه لم يعمل شيأمن ذلك فيقول الله تعالى انه نواه وقال صلى الله عليه وسأسو الناس أربعة رجل آتاه الله عزو حل على ومالافهو بعد مل بعلمه في ماله فيقول رحل لوآنافان تعالى مثل ما آ قاه لعمات كإيعل فهما في الاجرسواء ورجل آقاه الله تعالى مالاولم يؤته علما فهوينها والز يحهله في ماله فيقول رحل لوآ ما في الله مثل ما آماء عملت كما يعمل فهما في الوزر واء ألا ترى كيف شرك ولام بالنية في محاسن عله ومساويه وكذلك في حديث أنس بن مالك الماخر جرسول الله صلى الله عليه والمام فيغز وة تبوك قال ان ملادينة أقوا ماما قطعناو اديا ولأوطئنا موطئا غيظ الكفار ولاأ نفقنا نفية والمانا أصابتنا مخصة الاشركونافي ذلك وهم بالمدينة قالوا وكيف ذلك يارسول الله وليسوا معناقال حدسهم العزر وفال فشركوا يحسن النيةوفي حديث ابن مسعودمن هاجر ينتغي شيأ فهوله فهاجر رحل فتروج امرأة منأتكان والملا يسمى مهاجوام قدس وكذلك جاءفي الخسيران وجلافتال في مديل الله وكان يدعى قتيل الجسار لانه بالله الله رجلاليا خذسابه وجماره فقتل على ذلك فاضيف الى نيته وفي حديث عبادة عن الذي صلى الله عليه الله وسلممن غزاوهولاينوى الاعقالا فلهمانوي وقال أبي استعنت رجلا يغز ومعى فقال لاحثى نحعال والعالة جعلا فجعلت له فذ كرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس له من دنياه وآخرته الاما حعل اعلم وروى في الاسرائيليات ان رحلام بكتبان من رمل في مجاء ـ قفقال في نفسه لو كان هـ ذا الرمل طعار وعلى اقسمته بين الناس فأوجى الله تعالى الى نبيهم أن قلله ان الله تعالى قد قبل صدقتك وقد شكر من وكو نمتك وأعطاك ثواب مالوكان طعاما فتصدقت بهوقدو ردفى أخبار كنبرة من هم محسنة ولم يعملها كنن بعلوا له حسنة وفى حديث عبد الله بن عرومن كانت الدنيانيته حمل الله فقره بين عينيه وفارقها أرغال الفا يكون فيهاومن تكن الآخرة نبته جعل الله تعالى غناه في قلبه وجمع عليه ضبيعته وفارقها أزه المعتا يكون فيها وفي حديث أمسلة ان النبي صلى الله عليه وسلمذ كرحيشا تحسف بهم بالبيدا وفقات بارس وادرا الله يكون فيهم المكره والاحترفقال محشر ونعلى نماتهم وفالعر رضي الله عنه سععت رسول الله صلالا عليه وسلمية ولاغا يقتل المقتتلون على النيات وقال عليه السلام اذا التقى الصفان تزات اللائكا تكتب الخاتى على مراتبهم فلان يقاتل للدنيا فلان يقاتل حية فلان يقاتل عصدية ألافلا تقولوا فلا فتل في سبيل الله فن قاتل لتكون كلة الله هي العليافهو في سبيل الله وعن جابر عن رسول الله صلى العليافة عليه وسلم انه قال بيه ث كل عبد على مامات عليه وفي حديث الاحنف عن أفي بكرة اذاالتقي السلمان والرا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارقيل يارسول الله هذا القاتل في الله قتول فاللاله أراد قتل صاب فيهر وفي حديث أبي هريرة من تزوج امرأة على صداق وهولا ينوي أداءه فهو زان ومن ادان ديناوه والبغر ينوى قضاءه فهوسارق وقال صلى الله علمه وسلمن تطيب لله تعالى حاء يوم القيامة ورمحه الماوور من المسك ومن تطيب لغير الله حاء يوم القيامة و رجعه أنتن من العيفة عا (وأما الا " عار ) و فلا المناه عرب الخطاب رضى الله عنه أفضل الاعال أداء ماافترض الله تعالى والورع عامر الله نعال الغر وصدق النية فهاعند الله تعالى و كتب سالم بن عبد الله الى عربن عبد العزيز اعلم ان عونا النوس تعالى للعبده في قدر النية فن تمت نيته معون الله له وان نقصت نقص بقدره وقال بعض الما ر بعل صغير تعظمه النية وربعل كبير تصغره النية وقال داود الطاقي البرهمة والتقوى فلونية والانب جيع جوارحه بالدنبالردته نيتمه يوماالي نية صامحة وكذلك الجاهل بعكس ذلك وقال الثوري

الاشتياق ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لايرىله اثرولا قرار (ومنها الانس) وقدسيل العنددون الانس فقال ارتفأع المشمة مع وحود الهيهة (وسئل) ذوالنون عن الانس فقال هوانساط الحب الى الحبوب قيل معناه قول الخليل أرنى كيف تحى الموتى وقول موسى أرنى أنظر المك وأنشدارويم شغلت قلى عالديك ينف ل طول الحماة عن آنستني منك بالوداد أوحشتني من جيعذا المشر ذكرك لي مؤنس بعارضني يوعدنى عنك منك

بالظفر

5

وحيثما كنت بامدى

فانثمني ءوضع النظر (وروى) أنمطرف ابن الشعيركت اليعر ابن عبدالعز بزليكن أنسك بالله وانقطاعك ليهفان للهعماد الستأنسوا بالله وكانوافى وحديهم أشيد استئناسا من الناس في كثرتهم وأوحش ما يكون الناس Timal Reievelim مايكون الناس أوحش مايكونون فال الواسطى لايصل الى محل الانس من لم سـتوحش من الاكوان كلها (وقال) الوالحسن الوراق لايكون الانس بالله الا ومعد التعظيم لان كل من المانت معطعن قلمل تعظمه الاالله تعالى فانك لا تتزايديه أنساالاازددتمنههسة وتعظيما (قالت) رابعة كل مطيع مساحة أنس

نعلون النية لله حمل كانتعلون العمل وقال بعض العلماء اطلب النية للعدم لقبل العدمل ومادمت نوى الخبر فانت مخير وكان بعض المريدين يطوف على العلما ويقول من بدائى على على لأأزال فيه على المالالة تعالى فاقى لا أحدان يأنى على ساء مهمن البيل أو نها والاوانا عام من عال الله فقد له قد وحدت حاحث فاعل الخبر ما استطعت فاذا فترت أو تركته فهم بعمله فان الهمام بعمل الخبر كعامله وكذال قال بعض السلف ان نعدمة الله عليم أكثر من أن تحصوها وان ذنو بكم أخفى من ان تعلموها وان ذنو بكم أخفى من ان تعلموها وان أصحوا توابين وأمسوا توابين بغفر احكم ما بين ذاك وقال عيسى عليه السلام طوى العين نامت ولا تهدمت الفي المنامة على قدرنياتهم وكان الفضيل بن عامن اذا وأر وانساد وتم المنامة على قدرنياتهم وكان الفضيل بن المؤتنا فضيت المنامة والمنامة والمنام

1940

بالعذر

100

المام

عالى

13

زه در

ماروا

صإرانا

此到

الوافلا

ij...

4

إمام

بناوهو

45

ilas

لهزعا

زعونا

اللا

فلونية

165,3

اعزاناانية والارادة والقصدعبارات متواردة على معنى واحد وهوحالة وصفة للقلب كتنفها أمران علم وعل العلم بقدمه لانه أصله وشرطه والعمل بتمعه لانه عرته وفرعه وذلك لان كل عمل أعنى كل حركة وكرن اختياري فانه لايتم الابثلاثة أمو رءمم وارادة وقدرة لانه لايريد الانسان مالا يعلم فلابدوان بعاولا بعمل مالم يردفلا بدمن ارادة ومعنى الارادة انبعاث القلب الى مايراه موافقاللغرض اما في الحال أوفي الما "لفقد خلق الانسان محيث يوافقه بعض الامورو يلائم غرضه و مخالفه بعض الامور اهناج الى حلب الملائم الموافق الى نفسه و دفع الضار المنافى عن نفسه فافتقر بالضرو رة الى معرفة وادرالة للشي المضر والنافع حتى يحلب هذاويهرب من هذافان من لا ببصر الغداء ولا يعرفه لاعكنه ان تناوله ومن لا يصر النارلاء كنه الهرب منهاف الله الهداية والمعرفة وحدل لها أساما وهي المواس الظاهرة والباطنة وليس ذلك من غرضنائم لوأبصرالغداء وعرف انهموا فق له فلا يكفيه ذلك الناول مالم بكن فيه ميل المهو رغبة فيه وشهوة له ماعثة عليه اذا لمريض برى الغدد اهو يعلم انه موافق ولابكنه التناول اعدم الرغبة والميل ولفقد الداعبة المحركة المه فغاني الله تعالى له الميل والرغبة والارادة واعنى بهنز وعافى نفسه المه وتوحهافى قلمه المه مخذلك لا يكفيه فيكم من مشاهد طعاماراغب فهم مدتناوله عاحزعنه الكونه زمنا فغلقتله القدرة والاعضاء المتعركة حنى يتم به التناول والعضو لابغرا الابالقدرة والقدرة تنتظرالداعية الباعثة والداعية تنتظرالع والمعرفة أوالظن والاعتفاد ودوان يقوى في نفسـ مكون الشي موافقاله فاذاحرمت المعرفة بان الشي موافق ولا بدوان يفعل وسلت عن معارضة باعث آخر صارف عنه انبعثت الأرادة وتحقق الميل فاذا انبعثت الارادة انتهضت القدرة الغربك الاعضاء فالقدرة خادمة للارادة والارادة تابعة كركم الاعتقاد والمعرفة فالنية عبارة عن الصفة الموسطة وهي الارادة وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميل الى ماهوموا فق للغرض اما في الحال واما في الما لفالمحررة الاولهو الغرص المطلوبوهوالباعث والغرص الباعث هوالمقصد المنوى والانبعاث هوالقصدوالنية وانتهاض القدرة كخدمة الارادة بتحريك الاعضاءه والعمل الاأن انتهاض القدرة العمل قد يكون بداعث واحددوقد يكون بماعثين اجتعافى فعل واحدواذا كان بماعثين فقد

يكون كل واحد محمث لوانفر دلكان مليابانهاض القدرة وقديكون كل واحدقاصر اعنه الابالاجماع وقديكون أحدهما كافيالولاالا خراكن الا خرانتهض عاضداله ومعاونا فيغرج من هذاالنفيه أربعة أقسام فلنذ كرا حكل واحدمثالا واسما (أماالاول) فهوان ينفردا لباعث الواحدو ينوركا اذاهيم على الانسان سبع ف كلمارآه قام من موضعه فلا مزعج له الاغرض الهرب من السبع فانه رأى السمع وعرفه ضارا فانسعثت نفسه الى الهرب ورغبت فعه فانتهضت القدرة عاملة عقتضي الانبعان فيقال نتته الفرارمن السبع لانيةله في القيام اغيره وهدده النية تسمى خالصة ويسمى العمل عوجها اخلاصابالاضافة الى الغرض الباعث ومعناء انه خلص عن مشاركة غيره ومحازجته (وأماالثاني) نهوا أن يحتمع ماعثان كل واحده ستقل بالانهاض لوانفر دومثاله من المحسوس ان يتعاون رحلان على ال شيءة دارمن القوة كان كافيافي الحمل لوانفردومثاله في غرضنا أن يسأله قريبه الفقير حاجة فيقضها لفقره وقرابته وعلمانه لولافقره لكان يقضيها بعرد القرابة وانه لولاقرابته ملكان يقضيها بموردالفنر وعلمذاكمن نفسه بأن يحضره قريب غنى فبرغب في قضاء طحته وفقير أحنى فبرغب أيضافيه وكذلك من أمره الطبيب بترك الطعام ودخل عليه يوم عرفة فصام وهو يعلم انه لولم يكن يوم عرفة إيكان يترك الطعام حية ولولا الحمية لكأن يتركه لاحل انه ومعرفة وقداجة عاجيعا فأقدم على الفعل وكان الباعث الثاني رفيق الاول فلنسم هذام افقة للبواعث (والثالث) أن لا يستقل كل واحدلوانفرد ولكن قوى مجوعهماعلى انهاض القدرة ومثاله في المحسوس ان يتعاون ضعيفان على حل مالا ينفرد أحدهما بهومناله من غرضنا ان يقصده قريبه الغني فيطلب درهما فلا يعطيه ويقصده الاحنى الفقر فيطاب درهما فلا يعطيه ثم يقصده القريب الفقير فيعطيه فبكون انبعاث داعمته عمو عالباءنن وهوالقرابة والفقر وكذلك الرحل يتصدق بين يدى الناس لغرض الثواب واغرض الناءو بكون عيثلو كانمنفردالكان لابعثه مجرد قصدالثوابعلى العطاءولو كان الطالب فاسقالاوال التصدق عليه لكان لا يبعثه مجرد الرياء على العطاء ولواجمعا أو رثابحه موعهما تحريك القاب والم هذا الحنس مشاركة (والرابع)أن بكون أحدالباعثين مستقلالوانفرد بنفسه والثاني لايستقل والكن لما انضاف المهلم ينفك عن تأثير بالاعانة والتسهل ومثاله في المسوس أن يعاون الضعيف الرجل القوى على الحمل ولوانفرد القوى لاستقل ولوانفرد الضعيف لم ستقل فان ذلك بالحملة يسهل العمل و وُثْرُ فِي تَخْفِيقُه ومثاله فِي غُرْضَنا أَن يَكُونِ للانسان و رد في الصلاة وعادة في الصدقات فاتفق ان حفرا فى وقتها جاعة من الناس فصار الفعل أخف علمه بسم مشاهدتهم وعدام من تفسه انه لو كان منفردا خاليالم يفترعن عله وعلمان عله لولم كن طاعة لم كن محرد الرياء عمله عليه فهوشوب تطرق الىالنة والمسم هذا الحنس المعاونة فالباعث الثاني اماأن يكون رفيقاأوشر يكاأ ومعينا وسنذ كرحكمها وباب الاخهاص والغرض الانبيان أقسام النيات فان العمل تابع للماعث عليه فيكتسب الحكمة ولذاك قيل اغال الاعال بالنيات لانها تابعة لاحكم لهافي نفسها واغا الحكم للتبوع

وربيان سرقوله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خرمن عله على الله قديظن أن سدب هذا الترجيج ان النية سرلا يطلع عليه الاالله تعلى والعمل ظاهر والعمل الم وضل وهد ناصعيم وأكن ليس هوالم ادلانه لونوى أن يذكر الله بقله أو يتفكر في مصالح المهان في مقتضى عوم الحديث أن تكون نية المفكر خيرامن التفكر وقد يظن أن سدب الترجيج أن النبة تدوم الى آخر العمل والاعمال لا تدوم وهوضعيف لان ذاك يرجع معناه الى أن العمل الكثيرة من القليل بل ليس كذاك فان نيمة أعمال الصلاة قد لا تدوم الافي محظات معدودة و الاعمال الدوم المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والاعمال المنافرة المنافرة والاعمال المنافرة و المنافرة والاعمال المنافرة والاعمال المنافرة والاعمال المنافرة والاعمال المنافرة والاعمال المنافرة والمنافرة والاعمال المنافرة والاعمال المنافرة والاعمال المنافرة والاعمال المنافرة والاعمال المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والاعمال المنافرة والمنافرة والمناف

وأنشدت واقدحماتك في الفؤاد عد ثي وأبحتجسميمن أراد حلوسى فالعمم مسنى للحليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنسى (وقالمالك بندينار) من لم أنس عداد ثه الله عنعادثة الخلوقين فقد قلعله وعي قلهه وضيع عدره قيل ليعضهم من معدل في الدارقال الله تعالى معي ولايستوحش منأنس بريه (وقال الخيراز) الانس عادثة الارواح مع المحبوب في محالس القرب ووصف بعض العارفين صفة أهل المحبة الواصلين فقال حددهم الودفى كل طرفة بدوام الاتصال وآواهم في كنفه محقائق السكوناليه - عى أنت تلويهم وحنت

24

3

.

15

N.

على

وقو

2.54

ارو

У.

5

Jala

الخوا

974

ام

أرواحه-مش-وقاوكان الحب والشوق منهم اشارة من الحق اليم عن حقيقة التوحيدوهو الوحودمالله فيذهبت مناهم وانقطعت آمالهم عندهاابانمنهم ولوان الحق تعالى أمرجيح الاندراء يسألون لهمما سألوه بعضماأعدداهم منقديموحدانيتهودوام أزليته وسابق علموكان الصابه-ممعرفته\_مد وفراغ همهم عليهواجماع أهوائهم فيمه فصار الحسدهم منعبده العموم أن رفع عن قلوبهم جيع المموم (وانشدى (oliza كانت لقلى أهواءمفرقة فاستعمعت اذرأتك النفس أهواتي فصار محدد في من كنت حسده وصرت مولى الو رىمد صرت مولائي

والعموم يقتضي أن تكون نيته خبرامن عله وقد يقال ان معناه ان النية عدر دها خبر من العمل عدده دونالنية وهوكذال ولكنه بعيدأن يكون هوالمراداذالعمل بلانية أوعلى الغفلة لاخسرفيه أصلا والنية بمحردها خبر وظاهر الترجيح للشتركين في أصل الحنير بل المعنى بدان كل طاعة تنتظم بنية وعمل كانت النية من جلة الخبرات وكان العمل من جلة الخبرات ولكن النية من جله الطاعة خبر من العمل ايلكلواحدمنهما أثرفي المقصود وأثرالنية كثرمن أثرالعمل فعناهنية المؤمن منجلة طاعته حبر مزعله الذى هومن حلة طاعته والغرض ان العمد اختيارا في النمة وفي العمل فهما عملان والنية من الحملة خبرهما فهد ذامعناه وأماسب كونها خسراومتر جحةعلى العدمل فلايفهمه الامن فهم مقصد الدن وطريقه ومبلغ أثر الطريق في الاتصال الى المقصد وقاس بعض الا ما بالبعض حتى يظهرله مدذال الارج بالاضافة الى المقصود فن قال الخبر خبر من الفاكهة فاعار عني به انه خبر بالاضافة الى مفدودالقوت والاغتذاء ولايفهم ذاك الامن فهم ان الغدذاء مقصداوه والصحة والبقاءوان الاغدية تخلفة الات الرفيها وفهم أثركل واحدوقاس بعضها بالمعض فالطاعات غذا المقلوب والمقصود شفاؤها ويفاؤها وسلامتها فيالا تخرة وسعادتها وتنعمها بلقاءالله تعالى فالمقصدلذة السعادة بلقاء الله فقط وان تنج باقاء الله الامن مات محبالله تعمالي عارفا بالله و ان يجب الامن عرفه و ان يأنس به الامن طال ذكروله فالانس يحصل بدوام الذكر والمعرفة تحصل بدوام الفكر والمحبة تتبع المعرفة بالضرورة وان يتفرغ القلب لدوام الذكر والفكر الااذافر غمن شواغل الدنياوان يتفرغ من شواغلها الا اذا انفطع عنه شهواتها حتى يصيرما ثلاالي الخيرم يداله نافراعن الشرو بغضاله واغما يميل الى الخيرات والفاعات اذاعلم أن سعادته في الا تخرة منوطة بها كإييل العاقل الي الفصدو المحامة لعلمان المته فيهاواذاحصل أصل الميل بالمعرفة فاغماية وىبالعمل عقتضى الميل والمواظبة علمه فان المواظبة فلمفتضى صفات القلب وارادتها بالعمل تحرى مجرى الغذاء والقوت لتلك الصفة حتى تترشح الصفة وقوى بسبها فالماثل الى طاب العلم أوطاب الرياسة لايكون ميله في الابتداء الاضمعيفا فان اتبع مقضى الميل واشتغل بالعلم وتربية الرياسة والاعمال المطلو بةلذلث تأكدمله ووسخ وعسرعليه تزوعوان خالف مقتضي ميله صعف ميله وانكسره ربمازال وانمحق بل الذي ينظرالي وجهحسن للانبيل اليهطبعه ميلاضعيفا لوتبعه وعمل عقتضاه فداوم على النظر والمحالسة والمخالطة والمحاورة اكسياء حتى يخرج أمره عن اختياره فلا يقدرعلى النزوع عنه ولوفطم نفسه ابتدا وخالف مقتضى بالكانذاك كقطع القوت والغذاءعن صفة الميلو يكون ذاك زيراو دفعافي وجهمتي يضعف بناسر سببه وينقمع وينمعى وهكذا جميع الصفات والخبرات والطاعات كلهاهى التى تراديها اخرة والشرو وكلهاهي التي تراديها الدنيالاالا تخرة وميل النفس الى الخسرات الاخروية المرافهاءن الدنيو يةهوالذي يفرغها للذكروالفكروان يتأكدذاك الابا اواظبة على أعمال الطاعة الالعاصى الجوار - لان بن الجوار حو بن القلب علاقة حتى اله يتأثر كل واحدمهما الاتخر المالعضواذا أصابته جراحة تألم بها القلب وترى القلب اذاتالم بعله عوت عزيزمن أعزته أو بهدوم الخوف تأثرت به الاعضاء وارتعدت الفرائص وتغير اللون الاأن القلب هوالاصل المتبوع الكانه المبرواراعى والجوارح كالخدم والرعايا والاتباع فالجوارح خادمة للقلب بتأ كيدصفاتها فيه فالقلب والفصودوالاعضاء آلات وصلقالي القصودولذاك قال الني صلى الله عليه وسلمان في المسد مضغة اصلحت صلح الهاسا تراليسد وقال عليه السلام اللهم اصلح الراعى والرعية وأراد بالراعى القلب وقال الله مالى ان ينال الله كومها ولادماؤها ولكن بناله التقوى منكم وهي صفة القلب فن هذا الوحه يحب

عاع

نفسم المردكا

وای

بعان

ps.

940(1

معل غضيا

والفقر

كزلك

نيزا

وكان

واغرد

ينفرد

الفقير

اعثين

يكون

وابق

ولنم

ولكن

J-2

العمل

نحضر

منفردا

لىالنة

باقابا

in Sins

ملالم

والملان

أنالنا

مكثير خبر ال ردوم الامحالة أن تكون أعمال الفلب على العملة أفضل من حركات العوارح تم يجب أن تكون النبقين جلتهاأفضل لانهاعبارة عنميل القلب الى الخير وارادته لهوغرضنامن الاعال بالجوار - أن مور القلب ارادة الخبرو يؤكدفيه الميل اليه ليفرغ من شهوات الدنياو يكب على الذكر والفكر فبالفرور يكون خبرا بالاضافة الى الغرض لانه متمكن من نفس القصود وهذا كان المعدة اذا تألمت فقد تداوي بان يوضع الطلاء على الصدر وتداوى بالشرب والدواء الواصل الى المعدة فالشرب خيرمن طلاء الصد لانطلاء الصدرأ بضااغاأر يدرهان سرى منه الاثرالي المعدة فايلاقي عبن المعدة فهو خبروأ نفر فهكذ ينمغى أن تفهم أثير الطاعات كلها اذا لمطلوب مها تغيير القلوب وتبديل صفاتها فقط دون الجوار وفا تظنن انفوضع الجمهة على الارض غرضامن حدث انهج عبين الجمهة والارض ولمن حيث انهاء العادة تؤكد صفة التواضع في القلب فان من محد في نفسه تواضع افاذا استكان باعضائه وصورها مورا التواضع تاكد تواضعه ومن وحدفى قلبه رقة على يتم فاذامس رأسه وقبله تأكدت الرقة فى قلبه ولهذا يكن العمل بغيرنية مفددا أصلالان من يسمر أس يتم وهوغافل بقلبه أوظان الهيم حوثو بالم ينتشرن أعضائه أثرالي قلبهلتأ كيدالرقة وكذلك من يسحد غافلا وهومشغول الهم باعراض الدنيالم بنشره حبهته ووضعها على الارض أثرالي قامه بتأكديه التواضع فكان وحود ذلك كعدمه وماساوى ومور عدمه بالاضافة الى الغرض المطلوب منه يسمى بأطلاف قال العمادة بغيرنية باطلة وهذامعناه هذااذانعل عن غفلة فاذا قصديه رياه أوتعظم شخص آخرلم يكن وجوده كعدمه بل زاد، شرافانه لم يؤكد الصنة المطلوب تأكيدها حتى أكدالصفة المطلوب قعهاوهي صفة الرماء التي هي من الميل الى الدنيافهذاوم كون النيةخبرامن العمل وبهذا أيضا يعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم عمله كتنتله حسنة لانهم القلب هوميله الى الخبر وانصرافه عن الموى وحب الدنياوهي غاية الحسنان واغا الاتمام بالعمل يزيدها تأكيدا فليس القصودمن اراقة دم القر بان الدم واللهم بل ميل القلب على حسالدنيا ومذلها ينارالوحه الله تعالى وهذه الصفة قدحصات عندخوم النية والهمة وانعاق عن العمل عاثق فلن ينال الله كومها ولادماؤها والكن يناله التقوى منكروا لتقوى ههناأ عني القلب ولذال فا صلى الله عليه وسلمان قومابالدينة قدشركونافي حهادنا كاتقدم ذكره لان قلوبهم في صدق اراد الخر ومذل المال والنفس والرغسة في طاب الشهادة واعلاء كلة الله تعالى كقلوب الخارجين في الجهادوالما فارقوهم بالا بدان لعوائق تخص الاسباب الخارحة عن القاب وذلك غيره طلوب الالتأكيدهذه الصانا وجده المعانى تفهم جيع الاحاديث التي أوردناهافي فضيلة النية فاعرضها عليها لينكشف الثأسراره فلانطول بالاعادة ه (بيان تفصيل الاعال المعلقة بالنية) م

اعلم أن الأعمال وان انقسمت أقساماً كثيرة من قعمل وقول وحركة وسكون و حلم ودفع وفكر وذكر وغير ذلك عمالا يتصو راحصاؤه واستقصاؤه فه عن ثلاثة أقسام طاعات ومعاص ومباحات الاول المعاصى) به وهي لا تنفسير عن موضعها بالنية فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عوم قوله على السلام اغما الاعمال بالنيات فيظن أن المعصمة تنقلب طاعة بالنية كالذي يغتاب انسانا مراعاة اقلم غير السلام اغما الاعمال بالنيات فيظن أن المعصمة تنقلب طاعة بالنية كالذي يغتاب انسانا مراعات في مدرسة أو مسحداً أو رباطاء عال حرام وقصده الخير فهذا كله جها والنية لا تؤثر في اخراجه عن كونه ظلم اعدوانا ومعصمة بل قصده الخير بالشرعلى خلاف مقتفى الشرع شرآخر فان عرفه فهومعاند للشرع وانجهله فهوعاص بعهله اذطلب العلم فريضة على المراق مسلم والخيرات اغما يعرف كونها خسرات بالشرع في الشرعة والمنافرة والمنافرة المدافرة المنافرة المنافرة المدافرة والمدافرة المدافرة المدافر

تركت للناس دنياهم ودينام شغلامذ كرك ياديني ودنياتي (وقد) يكون من الأنس الانس بطاعة الله وذكره وتلاوة كالمه وسائر أبواب القربات وهدذا القدرمن الانس تعقمن الله تعالى ومنعة منه ولكن لسهوحال الانس الذي يكون للمعيسين والانسحال شريف بكون عند طهارة الباطن وكنسه بصدق الزهدو كال التقوى وقطع الاسباب والعلاثق ومحوالخ واطروالهواجس وحقيقته عندى كنس الوحود بثقل لاشح العظمة وانتشارالروح في ميادين الفتو حوله استقلال بنفسه يشتل على القاب فعمعه مه عن الهبية وفي الهبية اجتماعال وحورسويه الى محل النفس وهذا

ن بعود ضرورة مداوى الصر المحال المحال المحال المحال نتشرون متشرون الذافعل دالصفه دالصفه بذاوج الميعالم قلبءن بن العمل إذ الدقال رادة الخ هادوانما والصفان

کر وذکر والقم وله علب القلب غير کله حال في مقتضى

فأسراره

منة على كا بل المروع الة قاد

C

النام المالة الم 400g. ||\_\_\_| فيادت ساب الشروا وقصده الثارش حمله ح الماضية رهب... والمنفاء عداداك اجع الفقه علموس مرى لم-موستع معالن ولهواهعل مهواته برا مالنوافه درکوات طبالا آ ال المنطقة العارلا يكا الذي وصفناه من أنس الذاتوهيـةالذات يكون في مقام المقاه بعد العبور على عرالفناه وهماغيرالانس والهيبة اللذىن يذهبان يو حود الفناءلان الهسة والانس قب ل الفناه ظهرامن مطالعة الصفات من الملال والحمال وذلك مقام التلوين وماذ كرناه بعد الفناء في مقام المركب والبقاءمن مطالعة الذأت ومن الانس خضوع النفس المطمئنية ومن لهيبة خشوهها والخضوع والخشوع يتقاربان و مفترقان بفرق لطيف يدرك بايماء الروح (ومنها) القربقال الله تعالى لنده عليه الصلاة والسلامواسعدواقترب وقدورد أقرب مالكون العدمن ريه في معوده فالساجداذا أذيق طعم المحود يقرب لانه سعد ويط وى المحوده الط

الناس وسائر حظوظ النفس توسل الشيطان به الى التلبيس على الحاهل ولذلك قال مهل رجه الله تعالى ماعصى الله تعالى عصصية أعظم من الجهل قمل ما أباهجد هل تعرف شيأ أشدمن الجهل قال نعم الجهل الجهلوهو كاقال لان الجهل بالجهل يسد بالكلية باب التعلم فن يظن بالكلية ونفسه انه عالم فكيف يتعلم وكذاك أفضل ماأطيح الله تعالى به العلم ورأس العلم العلم بالعملم كأأن رأس الحهل الجهل الهل فانمن لا يعلم العلم النافع من آاهلم الضارات تعلى عا اكسالناس عليه من العلوم المزخر فقالتي مى وسائلهم الى الدنا وذلك هومادة الحهل ومنسح فساد العلم والمقصود أن من قصد الخبر عصية عن مهل فهوغيرم مذورا لااذاكان قريب العهد بالاسلام ولم يحذ بعدمه له المتملم وقد قال الله سبحانه فاستملوا هلالذكران كنتم لاتعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذرا لجاهل على الجهل ولا يحل الجاهل انسكت على حهله والالعالم أن يسكت على علمه ويقر ب من تقرب السلاطين بدناه المساجد والمدارس المال الحرام تقرب العلماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والاشرار المشغولين بالفسق والفيو رالقاصرين ممهم على عماراة العلماء ومباراة السفها واستمالة وجوه الناس وجع حطام الدنيا وأخداموال الملاطين واليتامي والمساكين فان هؤلاءاذا تعاموا كانواقطاع طريق الله وانتهض كل واحدمنهم والنه فأثباءن الدجال يشكال على الدنياو يتبع الهوى ويتباعد عن التقوى ويستعرئ الناس مسمشاهدته على معاصى الله مع قدينتشر ذلك الممل وأمثاله ويتعذونه أيضا آلة ووسيلة في الرواتباع الهوى ويتسلسل ذالكو وبالجيعه يرجع الى المعلم الذي علمه العلم مععلم بفسادنيته ونصده ومشاهدته أنواع المعاصى من أقواله وأفعاله وفي مطعمه وملدسه ومسكنه فعوت هذا العالم وتبقى أارشره منتشرة في العالم ألف سنة مثلاو ألفي سنة وطو في ان اذامات ما تت معه ذنو يه ثم العمام مهله حيث يقول اغما الاعمال بالنيات وقد قصدت مذلك شرعم الدين فان استعمله هوفي الفساد الصيفينه لامني وماقصدت به الاأن يستعين به على الخير واغلحب الرياسة والاستتباع والنفاخر ملوالعل يحسن ذاك في قلبه والشيطان مواسطة حب الرياسة بلدس عليه وليت شعري مأجوا بهجن ومستفامن قاطع طريق وأعدله خيلاوأ سبابا يستعين بهاعلى مقصوده ويقول انما أردت البذل والمفاء والنفلق باخلاق الله الحميلة وقصدت مان بغز وجذا السيف والفرس في سديل الله فان عدادالخيل والرباط والقوة للغزاة من أفضل القربات فان هوصرفه الى قطع الطريق فهوالعاصي وقد جم الفقهاء على ان ذاك حوام مع ان السعفاء هو أحب الاخلاق الى الله تعالى حتى قال رسول الله صلى الله عبهوسلمان لله تعالى ثلثماثة خلق من تقرب اليه يواحدمنها دخل الحنية وأحبما اليه السخاء فليت مرى لحرم هذا السحاء ولموجب علمه أن ينظر الى قرينة الحالمن هذا الظالم فاذالا حله من عادته وسنعين بالسلاح على الشرفيذ بغي أن يسعى في سلب سلاحه لا أن عده بغيره والعلم سلاح يقاتل به بطان وأعداه الله وقد يعاون به أعداه الله عزو حلوهو الهوى فن لايزال مؤثر الدنياه على دينه الوامل آخرته وهوعا حزعنها اقلة فضله فكيف يحو زامداده بنوعهم يتمكن بهمن الوصول الى الواله بالم يزل علىاء السلف رجهم الله بتفقدون أحوال من يتردداليهم فلو رأوامنه تقصيرافي نفل فالنوافل أنكر وهوتر كواا كرامه واذارأ وامنه فعو راواستعلال حرام هجروه ونفوه عن مجالسهم الركوانكليمه فضلاعن تعلمه لعلمهم مان من تعلم مسئلة ولم يعمل بهاو جاو زهاالي غديرها فليس البالا آلةااشر وقد تعوذ جيم السلف بالله من الفاجر العالم بالسنة وما تعوذوا من الفاجر الحاهل حكى فاسف أصاب احدين حنبل رجه الله انه كان يتردد اليه سنين ثم اتفق أن أعرض عنه احدوهم الايكامه فلم يزل سأله عن تغيره عليه وهولا يذكره حتى قال بلغيني انك طينت حائط دارك من

حانب الشارع وقد أخذت قدرسمات الطين وهوانملة من شارع المسلمين فلأ تصلح لنقل العلم فهكذا كان مراقبة السلف لأحوال طلاب العلم وهدر أوأمثاله عما ملتمس على الاغبياء وأتباع الشيطان وان كازا أربأب الطيالسة والأكما الواسعة وأصحاب الالسنة الطويلة والفضل المكثير أعني الفضل من العلوم الها لاتشقل على التحذير من الدنيا والزجزع فها والترغيب في الاخرة والدعاء اليها بلهي العلوماني تتعلق بالخاق ويتوصل بهاالى جمع المطام واستتباع ألناس والتقدم على الاقران فاذاقوله على السلام اغاالاعال بالنيات يختص من الافسام الشه الطاعات والماحات دون المعاصي اذااعان ال تنقاب معصية بالقصدو الماح ينقلب معصية وطاعة بالقصد فأما المحصية فلا تنقل طاعة بالقصد املا نعم للنية دخل فيهاوهوانه أذاانضاف المهاقصود خبيثة تضاعف وزرهاوعظم وبالما كاذكرانا في كتاب التوبة و (القسم الثاني الطاعات)، وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتما وفي تضاعف ففله الم أماالاصل فهوان ينوى بهاعبادة الله تعالى لاغيرفان نوى الرياء صارت معصمة وأما تضاعف النفل الما فبكثرة النيات الحسنة فان الطاعة الواحدة عكن أن ينوى ماخيرات كشيرة فيكون له بكل ندة والا كل واحدة منها حسنة ثم تضاءف كلحسنة عشرأه ثالها كاو رديه الخبر ومثاله القعود في المعدول طاعة ويمكن أن ينوى فيه نيات كثيرة حتى يصيرمن فضائل أعال المتقين و يبلغ به درحات الفريز الفا أولهاأن يعتقدانه بدت الله وان داخله زائر الله فيقصديه زيارة مولاه رجاه الوعده به رولالله ما الله عليه وسلم حيث قال من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى وحق على المزورا كرام زائره والبهال الربا ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في حلة انتظاره في الصلاة وهومعني قوله تعالى و رابطوا وثالبا الترهب بكف المع والبصر والاعضاء عن الحركات والترددات فان الاعتكاف كف وهوفي من وفال الصوموهونو عترهب ولذلك فالرسول اللهصلى الله عليه وسلم رهبانية أمتى القعود في المساحدوراء عكوف الهمعلى الله ولزوم السرللفكرفي الاخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه مالاعتزال اليالمع الفكر وخامسها النجردلذ كرالله أولاستماعذ كره وللتذكر بهكار وى في الخيرمن غدا الى المعدلة الالا الله تعالى أويذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى وسادسها أن يقصد افادة العلم بامر عمر وف ونها عن منكراذ المحدلا يخلوعن يسيء في صلاته أو يتعاطى مالا يحلله فيأمره بالمعر وف و يرشده المنافية الدين فيكون شريكامعه في خيره الذي يعملم منه فتتضاعف خيراته وسابعها أن يستفيد أخافي الفال اناك ذلك غنيمة وذخيرة للدار الاخرة والمحدمعشش أهل الدين المحبين لله وفي الله وثامنها أن يترك الذب ولاذا حياءمن الله تعالى وحياءمن أن يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة وقد قال الحسن بن على الأمهم رضى الله عنهمامن أدمن الاختلاف الى المعجدر زقه الله احدى سمع خصال أخامستفادا في الله أورا البنوة مستنزلة أوعلامستظرفاأ وكلمة تدله على هددى اوتصرفه عن ردى او يترك الذنوب خشية اوج الاماكار فهذاطريق تكثيرالنيات وقسبه سائرالطاعات والمباحات اذمامن طاعة الاوتحتمل نيات كثيرة وفسا فالبعا تحضر فى قاب العبد المؤمن بقدر جده في طاب الخدير وتشمره له وتفكره فيه فه ذاتز كوالا عمل المعافة وتتضاعف ألحسنات و(القسم الثالث المباحات)، ومامن شيَّمن المباحات الاو يحتمل نية أوا عن الجو يصير بهامن محاسن القربات وينال بهامعالى الدرحات فاأعظم خسران من يغفل عنهاو يتعال أشراءم تعاطى البهائم الهملة عنسهو وغفلة ولاينبني أن يستحقر العبدشياءن الخطرات والخطوات والعنا النقاله فيكل ذلك يستل عنه يوم القيامة الهلم فعله وماالذي قصديه هذا في مباح محض لايشو يهكراهة ولله المبالاو قال صلى الله عليه وسلم حلالها حساب وحرامها عقاب وفي حديث معاذين حمل أن النبي صلى الهذامن عليه وسلم قال ان العبدليسم القيامة عن كلشي حتى عن كهل عينيه وعن فتات الطبنة بام الفواعليه

الكون ما كان وما يكونوس معدعلى طرف رداءالعظمة فيقرب (قال) بعضهم انى لاحد انحضو رفاقول مااللهأو بارب فاحدد ذلك على أثقلمن الحمال قيلولم قال لان النداء يكون من و رادهاب وهلرأيت حلمسا منادى حليسه واغما هي اشارات ومالحظات ومناغاة وملاطفات وهذا الذي وصفهمقامعز يزمقعقق فيه القرب ولكنه مشمر عدو ومؤذن بسكر يكون ذلك لمن غابت نفسمه في نور وحه لغلمة سكره وقوة محوه فاذا صحاوأفاق تتخلص الروح من النفس والنفسمن الروح ويعود كلمن العبدالي محله ومقاممه فيقرول االله و يارب بلسان النفس الممشنة العائدةالي مقامحاجتها ومحل

وال

عبوديتهاوالروح تستقل يفتوحه وبكالالحال عن الاقوال وهدذا أتم وأقربهن الاوللانه وفيحق القرب باستقلال الروح بالفتوح وأقام رسم العبودية بعودحكم النفس الى عل الافتقار وحظ القرب لا بزال يتهوفر نصيب الروخ باقامة رسم العبودية من النفس (وقال) الحنيد ان الله تعالى يقرب منقلوبعدادهعلى حسامايرى من قرب قلو بعمادهمنه فانظر ماذا يقرب من قلمك (قال أبو يعقوب السوسي) مادام العمديكون بالقرب لم يكن قريباحي فسعن رؤ ية القرب بالقرب فاذاذهبءن روية القرب بالقرب

قد تحققتك في الم مرفنا جاك لساني

فذلك قسر بوقد دفال

واداء

ون احدوق المسالة والمسالة والم

اذاتر حاتءن قوم وقدقدروا يه أن لاتفارقهم فالراحلون هم

وفالالقه تعالى ولاتسبوا الذين بدعون من دون الله فدسبوا الله عدوا بغمير علم أشار به الى أن التسبب الالشرشر وأن يقصديه معالحة دماغه لتزيديه فطنته وذكاؤه ويسهل عليه درك مهمات دينه الفكر فقدقال الشافعي رجه اللهمن طابر يحهز ادعقله فهدذا وأمثاله من النيات لا يعمز الفقيه عنها الاكانت تجارة الا تخرة وطاب الخبر غالبة على قلبه واذالم يغلب على قلبه الانعيم الدنيالم تحضره هذه البازوان ذكرت له لم ينبعث لهاقلمه فلا يكون معهم ما الاحدديث النفس وليس ذلك من النية في المؤالماحات كثيرة ولايمكن احصاء النيات فيها فقس بهذا الواحدماعداه ولهدذا قال بعض العارفين من الداف اني لاستعب أن يكون لي في كل شي نهية حتى في أكلى وشرى و: ومي ودخولي الى الخيلا ولاذاك عماءكن أن قصد به التقرب الى الله تعالى لان كل ماهوسد بالمقاء البدن وفراغ الفلب على من مهمات البدن فهومعين على الدين فن قصده من الاكل التقوى على العبادة ومن الوقاع تحصين ونه وتطيف قاب أهله والتوصل به الى ولدصالح بعدد الله تعالى بعده فتركثر به أمة مجد صلى الله علمه والكان مطيعاما كله ونكاحه وأغاب حظوظ النفس الاكل والوقاع وقصدا كخير بهماغير عتنع لمن على على قلبه هم الا خرة ولذلك بنبغي أن يحسن نيته مهماضاع له مال و يقول هوفي سبيل الله واذا فه اغتياب غيره له فليطيب قلمه مانه سعمل سيات ته وستنقل الى ديوانه حسناته ولينوذلك بسكوته عنالجواب فغي الخبران العبد المحاسب فتبطل اعماله لدخول الا فقفيها حتى يستوجب النمارتم شراء من الاعمال الصالحة مايستوحب و الجنمة فيتعمر يقول مارب هدنه أعمال ماعلنها قط ففالهذه أعمال الذين اغتابوك وآذوك وظلوك وفي الخربران العبدليوا في الفيامة بحسنات أمثال مالاوخاصت له لدخل الجنة فيأتى وقدظم هذاوشتم هذاوضرب هذافيقتص اهذامن حسناته ولهذاه نحسناته حتى لايمتي له حسنة فتقول الملائكة قد فنت حسناته وبقي طالبون فيقول الله تعالى القواعليه من سما تهم مم صكواله صكاالي النار وبالجملة فأياك مم اياك أن تستعقر شيامن حركاتك

فلاتحتر زمنغر ورهاوشر ورها ولاتعد حواجها يوم السؤال والحساب فان الله تعالى مطلع عليل الانه وشهيد ومايلفظ من قول الالدمه رقيب عتيد وقال بعض السلف كتبت كتابا وأردت أن آتره وزير الدني حائط جارلي فتعرجت شمقلت تراب وماتراب فتربته فهتف في ها تف سيعلم من استفف بتراب مال غدامن سوء الحساب وصلى رحلمع الثوري فرآه مقلوب الثوب فعرفه فديده ليصلحه مم قبضها يسوه فسأله عن ذلك فقال اني لبست ملله تعالى ولاأر بدأن أسو به لغير الله وقد قال الحسن ان الرجل وودا ليتعلق بالرحل يوم القيامة فيقول بيني وبينك الله فيقول والله مأأعر فك فيقول بلي أنت أخدن الماله من حائطي وأخذت خيطامن توبي فهد ذاوأمثاله من الاخبارة طع قلوب الخاثف بن فان كنت من اولى من قال العزموالنهي ولم تمكن من المغترين فانظر لنفسك الاتنودقق انحساب على نفسك قبل أن يدقق عليا ففرك وراقب أحوالك ولاتسكن ولاتقراء مالم تتأمل أولاأنك لم تعرك وماذا تقصد وماالذي تنال مهرا واعذله الدنياوماالذى فوتك بهمن الا تخرة وعاذاتر ججالدنياعلى الا تخرة فاذاعلت الهلاباعث الاالين النصد فامض عزمك وماخطر ببالك والافامسك ثمراق أيضاقلبك في امساكك وامتناعك فان ترك الغل كانواية فعلولا بدله من نية صحيحة فلابذ بني أن يكون لداعي هوى خنى لا يطلع عليه ولا يغرنك ظواهر الامور عفرن ومشهو رات الخيرات وأفطن للاغوار والاسرار تخرج من حيزاهل الأغترار فقدر وي عن ذكر ماعله منال نه السلامانه كان يعمل في حائط بالطين وكان أحبر القوم فقد مواله رغيفه اذ كان لايا كل الامن كم اللهوما يده فدخل علميه وم فلم يدعهم الى الطعام حتى فرغ فتعيم وامنه الماعلموامن محاثه وزهده وظنوال المانعات الخيرفي طاب المساعدة في الطعام فقال الى أعل لقوم بالأجرة وقدمو الى الرغيف لا تقوى به على علم العرابا فلوأ كلتم معي لميكف كم ولم يكفني وضعفت عن عملهم فالبصرير هكذا ينظرفي البواطن بنو والله فانضف مذبغ عن العمل نقص في فرض وترك الدعوة الى الطعام نقص في فضل ولاحكم للفضائل مع الفرائض والساهدة بعضهم دخلت على مفيان وهو يأكل ف اكلني - تى اعق اصابعه م قال لولا انى أخذته بدين لاحبن الماليدة أنتأكل منه وقال فيان من دعار حلاالي طعامه وليس له رغبة أن يأكل منه فان أجابه فأكل نعاب في نظرت و زران وان لم يأ كل فعليه و زر واحدوارا دباحدالو زر بن النفاق و بالثانى تعر يضه إخاه لما برا على إدرا لوعلمه فهكذا نبغي أن يتفقد العبدنية في سائر الاعال فلا يقدم ولا يحجم الابنيته فان لم تحضره الباطان قوقف فان النية لاتدخل تحت الاختمار

» (بيان أن النية غيرداخلة تحت الاختيار) «

اعلمأن الحاهل سمع ماذكرناء من الوصية بتحسين النية وتكثيرها مع قوله صلى الله عليه وسلمان الوالنا الاعمال بالنيات فيقول في نفسه عند تدريسه أوتحارته أوا كله نويت أن أدرس لله أو اتحرله أو آكم الفندنة للهو يظن ذلك نية وهيهات فذلك حديث نفس وحديث لسان وفكرأ وانتقال من خاطر الى خاطروالبالله الزالا. عوزل من جيح ذلك وإغاالنية انبعاث النفس وتوجهها وميلها الى ماظهر لهاأن فيه غرضها اماعام الماورة وأما آحلاوالميك اذالم كن لاعكن اختراعهوا كتسامه بمحرد الارادة بل ذلك كقول الشيعان نو بناله اله أن أشتهي الطعام وأميل اليمه أوقول الفارغنو يتأن اعشق فلانا وأحبمه وأعظمه بقاي فذلك علامينية بللاطريق الى اكتساب صرف القلب الى الشئ وميله اليهو توجه منحوه الاماكتساب أسبابه وذاك والودية فا قد قد مايه وقد لا يقدر عليه واغا تنبعث النفس الى الفعل العابة للغرض الباعث الموافق النس الاعن الملائم لهاومالم يعتقد الانسان ان غرضه منوط بقعل من الافعال فلا يتوجه نحوه قصده وذلك ممالا بفلان الناروه على اعتقاده في كل حين واذا اعتقد فاغمايتو جه القلب اذا كان فارغاغ بر مصر وف عنه بغرض شاغ مطاعة الم أقوى منه وذلك لايمكن في كل وقت والدواعي والصوارف لهاأسباب كثيرة بها تحتمع و يختلف ذلك خرة وا

فاحقعنا لمعان وافترقنالمعان ان مكن غيدك التعد -ظمءن كظ عماني فلقدصرك الوحد مدمن الاحشاءداني قال ذوالنون ماازداد أحددمن اللهقر بقالا ازدادهية (وقالسهل) أدنى مقاممن مقامات القير سالحناء وقال النصراباذي باتباع السنة تنال المعرفة و بأداه الفرائض تنال القرية وبالمواظمة على النوافل تنال الحبة ومنها الحساء والحياءع لى الوصف العام والوصف الخاص فأماالوصف العامف أمر بهرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله استعيوامن الله حـق الحماء فالوا انانستعي بارسول الله قال لس ذلك ولكن من استحمامن الله حق الحياء فلحدفظ الرأس وما وعي والبطين وما

Wa

loa

والسي وا

الممان

حوى وليدذ كرالموت والب\_لي ومن أراد الاخرة تركز بنة الدنيا فن فعل ذاك فقد استعما من الله حق الحياء وهذا الحياء من المقامات واما الحياء الخاص فين الاحوال وهومانقلعن عثمان رضى الله عنه انه قال اني لاغتسل في الست المظلم فانطوى حياء من الله (أخــيرناأبو زرعة) عن ابن خلف عن أبي عبد الرجن قال سمعت أبا العياس البغدادي بقول معت أحدالسةطي نصالح يقول سمعت محدين عبدون بقول معتايا العماس المؤدب يقول قال ايسرى احفظ عنى ماأقول لك ان الحياء والانس يطوفان بالقلب فاذاو جدافيه الزهد والورع حطاوالارحلا والحياء اطراق الروح احـ الالعظم الحـ الل

لل الانعاص وبالاحوال وبالاعال فاذاغلبت شهوة النكاح مثلا ولم يعتقد غرضا صحيحا في الولددينا الدنيالاعكنه أن يواقع على نية الولد بل لا يمكن الاعلى نية قضاء الشهوة اذالنية هي احابة الماءث الاعث الاالشهوة فكيف ينوى الولدواذ الم يغلب على قلبه ان اقامة سنة النكاح اتباعالرسول والم أفعلى الله عليه وسلم يعظم فضله الاعكن أن ينوى بالنكاح اتباع السنة الاأن يقول ذال باسانه وقلبه والم ودديث محض ادس بنية نعم طريق اكتساب هذه النية مثلا أن يقوى أولاايمانه بالشرعو يقوى النا المانه بعظم ثواب من سعى في تمكثير أمة مجد صلى الله عليه وسلم و يدفع عن نفسه جيم المنفرات عن الولد وقال المؤنة وطول النعب وغيره فاذافعه لذلك عاانيعث من قليه رغية الى تحصيل الولد للنواب الل الفركة الثالرغبة وتعرك أعضاؤه المشرة العقدفاذا انتهضت القدرة المحركة السان بقبول العقد من المفله ذا الباعث الغالب على القلب كان ناو بافان لم يكن كذلك ف يقدره في نفسه و يردده في قلبه ونصدالولدوسواس وهذبان ولهذا أمتنع جاعة من السلف من جلة من الطاعات اذلم تحضرهم النية لغل وكانوا يغولون لدس تحضرنا فدمه نية حتى أن ابن سبرين لم بصل على حنازة الحسن البصري وقال ابس مرر عضرف نية ونادى بعضهم امرأته وكان يسرح شعره أنهات الدرى فقالت أجى مبالر آة فسكت ساعة المل مال م فقيل له في ذلك فقال كان لى في المدرى نية ولم تحضر في في المرآة نيسة فتوقفت حي هيأها الله كساله ومأت حادين سلمان وكان أحد علماء أهل المكوفة فقيل للثوري ألاتشهد حنازيه فقال لوكان لي والأسانعات وكان أحدهم اذاستل علامن أعمال البريقول ان رزقني الله تعالى نية فعات وكان طاوس علم العدنالابنية وكان يسمئل أن يحدث فلا يحدث ولا يسمل فيدتدئ فقيل له في ذاك قال افتحبون أن ضله علن بغيرنية اذاحضرتني نية فعلت وحكي أن داودين المحبرا اصنف كتاب العقل جاء أحدين حنبل وفال المامنه فنظرفيه وأحدصفهاو رده فقال مالك قال فيه أسانيد ضعاف فقال له داود أنالم أخرجه على وسنا الماليد فانظر فيه بعين الخبراع خاطرت فيه بعين العمل فانتقعت قال أجد فرده على حتى انظر فيه بالعين نطب فالفارت فاخذه ومكث عنده طويلائم قال جزاك الله خبرا فقدا نتفعت به وقيل اطاوس أدع لنافقال ابكرا فاحدله نبة وقال عضهم أنافي طاب نية اعيادة رحل منذشهر فالصت في بعد وقال عسى بن كثير والبالطنع معون بن مهران فلا انتهى الى باب داره انصرفت فقال ابنه الاتعرض عليه العشاء قال ليس واننى وهذالان النية تتبيع النظرفاذا تغسر النظر تغيرت النية وكانوالا يرون أن عملواع لاالابنية المهمان النيةر وح العمل وان العمل في مرنية صادقة رياء وتكلف وهو سدر مقت لاسد قرب المالها الموا انالنية انستهي قول القائل باسانه نويت بلهوا نبعاث القلب مجرى مجرى الفتوح من الله وأكال الفندنتيسر في بعض الاوقات وقد تتعذر في بعضها نجم من كان الغالب على قلب امرالدين تيسرعليه والبا الزالاحوال احضار النية للخيرات فان قلب مماثل بالحملة الى أصل الخيرفينيوث الى التفاصيل عامل المومن مال قلبه الى الدنيا وغلبت عليه لم يتيسرله ذاك بل لا يتدسرله في الفرائض الا يجهد دجهيد بنال الله أن ينذ كرالنار و يحذرنفسه عقابها أونعيم الجنة ويرغب نفسه فيها فريما تنبعث له داعية لعلم المنفذ كون ثوابه بقدر رغبته ونيته وأماالطاعة على نيسة احلال الله تعالى لاستعقاقه الطاعة لك البودية فلاتناسر للراغب في الدنياوه في أعز النيات وأعلاها ويعزعلي بسيط الارض من فهمها النفر فلاعن يتعاطاها ونيات الناس في الطاعات أقسام اذمنه ممن يكون عله اجابة لباعث الخوف فانه لابند ومنهم من يعمل احابة لباعث الرجاء وهوالرغبة في الجنة وهذاوان كان ناز لابالاضافة الى شاغا ملطاعة الله وتعظيمه لذاته وتح لاله لالامرسواه فهومن جلة النيات الصيحة لانه ميل الي الموءود في ن ذلك خرة وان كان من حنس المألوفات في الدنياوا غاب البواعث باعث الفرج والبطن وموضع قضاء

وطرهمااكنة فالعامل لاحل الحنيةعامل لبطنه وفرحه كالاجبر السوء ودرحته درحة البله وانهايال بعمله اذاكثر أهل الحنة البله وأماعبادة ذوى الالباب فانهالا تجاوزذ كرالله تعالى والفكرفيعما لحماله وحلاله وسائر الاعمال تكون مؤكدات وروادف وهؤلاء أرفع درحة من الالتفات الى النكو والمطعوم في الحنة فانهم لم يقصدوها بلهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وحهافة وثواب الناس بقدرنياتهم فلاحرم يتنعمون بالنظر الى وجهه الكريم ويسخرون عن ملنفت الى وم الحو والعين كإيس خرالمتنع بالنظر الى الحورالعين عن يتنع بالنظر الى وجه الصور المصنوعة من الله ولأشدفان التفاوت بن حال حضرة الربو بية وحال الحو والعن أشدو أعظم كثيرامن التفاون جالاكو والعن والصو والمصنوعة من الطين بل استعظام النفوس المهمية الشهوانية لقضاء إيا من مخالطة الحسان واعراضهم عن حال وجه الله الكريم يضاهي استعظام الخنفساه لصاحبها والها لهاواعراضهاعن النظرالي حال وحوه النساه فعمى أكثر القلوب عن أبصار حال الله وجلاله ضاد عي الخنفساء عن ادراك حال النساء فانها لاتشعريه أصلاولا تلتفت المه ولوكان لهاعقل وذكرنا الاستحسنت عقل من يلتفت اليهن والايز الون مختلفين كل حزب عالديهم فرحون ولذاك خافهم حكيا أجدبن خضرو بهرأى ربهءزو حسلفى المنام فقالله كل الناس يطلبون مني الجنسة الأأمايز الما يطلبني ورأىأبو يزيدر به في المنام فقال باربكيف الطريق اليك فقال اتوك نفسك وتعاللا ورؤى الشبلي غدموته في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال لم طالبني على الدعاوي بالبرهان الاعلى فوا واحدقات وماأى خسارة أعظم من خسران الحنة فقال أى خسارة أعظم من خسران لقاقي والغرض الم هذه النيات متفاوتة الدرحات ومن غلب على قلمه واحدة منهار عالا يتدسرله العدول الي غيرهاوسرا هذه الحقائق تورث أعمالا وأفعالا لايستنكرها الظاهر يون من الفقهاء فانانقول من حضرت لهذا مماح ولم تحضر في فضيلة فالمباح أولى وانتقلت الفضيلة اليه وصارت الفضيلة في حقه نقيصة لان الاعمام بالنمات وذلك مثل العفوفانه أفضل من الانتصارفي الظلمور عاتحضره نية في الانتصاردون العفونكو ذلك أنضل ومثل أن كون له نية في الاكل والشرب والنوم ليريح نفسه ويتقوى على العبادات في المتاليج ولمس تنبعث ندته في الحالين للصوم والصلاة فالاكل والنوم هو الافضل له بل لومل العبادة لمواظبنته وال وتكن نشاطه وضعفت رغبته وعلمأنه لوترفه ساعة بلهو وحديث عادنشاطه فاللهوأفضل لهمن العليين قال أبوالدرداء انى لاستعم نفسي بشئمن اللهو فيكون ذلك عومالي على الحق وقال على كرم الله وموا روحوا القلوب فانهااذا كرهت عيت وهذه دقائق لايدركها الاسماسرة العلاء دون الحشوبة بل الحاذق بالطب قديعا لج المحرور بالله م مع حوارته و يستبعده القاصر في الطب واندا يدتني به الم الم أولا قوته ليحتمل المعالحة بالضدوا تحاذق في لعب الشطر نج مثلا قد ينزل عن الرخ والفرس مجانال والمارية مذلك الى العلبة والضعيف البصيرة قد يضعك بهويتهب منه وكذلك المنبير بالقتال قديفر بن المروم قرينهو بوليه ديره حيلة منه ليستجره الي مضيق فمكر عليه فيقهره في كذلك سلوك طريق الله نعال كله قدال مع الشدرطان ومعالحة للقلب والمصير الموفق يقف فيهاعلى اطائف من الحيل سينبع المع الضعفاء فلاينبغي للريدأن يضمران كاراعلى مايراه من شحه ولاللتعلم أن يعترض على أستاذه بليا أن يقف عند حد صيرته ومالا يفهمه من احوالهما يسلمه لهما الى أن ينكشف له اسرار ذلك بان المالية رتدتهماو ينال درجتهماومن الله حسن التوفيق » (الباب الثاني في الاخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته)»

٥(فضيلة الاخلاص) ٥

والانس التذاذ الروح بكال الممال فاذااجتما فهوالغابة فيالتي والنهاية في العطاء وأنشد شيح IKmKa اشتاقه فاذابدا أطرقت من اجلاله لاختفة بلهسة emlistalle الموتفيادياره والعشفى اقاله وأصدعته اذاردا وأر ومطيف خماله قال بعض الحكادمين تكامني الحاءولا يستحي من الله فعما يسكلمنه فهومستدرج (وقال ذوالنون) الحياء وحود المسة والقاسمع حشمة ماسبق منك الى ريك (وقال ابن عطاء) العلم الاكبرالهية والحياه فاذأ ذهب عنه الهية والحاء فلاخمرفيه (وقالأبو سلمان ان العداد علوا على أربع در حات على الخوف وآلر جاه والتعظيم

والحماه وأشرفهم منزلة منع لعلى الحياءا أيقن أن الله تعالى يراه عدلي كل حال استعماء من حسناته أكثر عما استعيا العاصون من سا تهم (وقال بعضهم) الغالبء\_لي قلوب المستحسن الاحسلال والتعظيم دائماعندنظر الله الع م يه ومنا الاتصال (قال النورى) الاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الاسرار وقال بعضهم الاتصال وصول السرالي مقام الذهول وقال بعضهم الاتصالانالايشهدالعيد ف\_ برخالقه ولايتصل بسره خاطر لغ برصانعه (وقال)سهلىنعبد الله حركواماله لا فتحركوا ولوسكنوا اتصلوا (وقال يحيين معاذارازي) العمال أربعه قائب و زاهد ومشتاق وواصل فالتائب معدوب

فالقنعالى وماأمر واالاليعبدوالته مخلص بناه الدين وقال ألالله الدين اعخالص وقال تعالى الا إن الواوأصلموا واعتصموا بالله وأخاصواد ينهم لله وقال تعالى فن كان برجواقا مر به فليعمل علا ماتحا ولايشرك بعبادة وبهأحدانوات فين عملاته وبحبأن بحمدعا يهوقال النبي صالي الله عليه والمناثلا فلعلما والمسترحل مسلم اخلاص العمل لله وعن مصعب سعدعن ابيه قال ظن أبي لله فضلاعلى من هودونه من أصحاب رسول الله على الله عليه وسلم فقال الذي صلى الله عليه وسلم اغا مرالله عز وجل هذه الامة بضعفائها ودعوتهم واخلاصهم وصلاتهم وعن الحسن قال قال رسول الله ملى المعلموسلم يقول الله تعالى الاخلاص سرمن سرى استودعته قلب من أحبيت من عبادى وفالعلى بأقى طالب كرم الله وجهه لاتهتم والقلة العمل واهتموا للقبول فان النبي صلى الله عليه وسلم اللعاذ بزجيل أخلص العمل يحزك منه القليل وقال عليه السلام مامن عبد يخلص لله العمل أربعين وماالاظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على اسانه وقال علمه السلام أول من يستل يوم القيامة ثلاثة حلآناه الله العلم فيقول الله تعالى ماصنعت فعياعلت فيقول مارب كنت أقوم مهآناه اللسل وأطراف مارفيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فالان عالم ألافق دقيل ذلك رحل آناه الله مالافيقول الله تعالى لقد أنعمت عليك فاذاصنعت فيقول مارب كنت أتصدق به آناه بالواطراف النهارف قول الله تعالى كذبت وتفول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان حواد الفدقيل ذال ورحل فتلف سديل الله تعالى فيقول الله تعالى ماذا صنعت فيقول مأرب أمرت ماكهاد فانات حنى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال ف الناشعاع ألافقد للذلك فالأبوهر يرة تمخط رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعذى وقال ما أباهر يرة أولتك أول من سعرنارجهنم بهم يوم القيامة فدخل راوي هـ ذا الحديث على معاوية و روى له ذاك فبكي حتى كانتنف وتزهق شمقال صدق الله اذقال من كان ير يدا كحياه الدنيا وزينتها الاتية وفي الاسرائيلمات لعابدا كان يعبدالله دهراطو يلافعاه وقوم فقالواان ههنا قوما يعبدون شحرة من دون الله تعالى منباذلك وأخذ فاسه على عاتقه وقصد الشحرة ليقطعها فاستقبله ابليس في صورة شيخ فقال أين تريد والله قال أريد أن أقطع هدنه الشحرة قال وما أنت وذالة تركت عدادتك واستغالك بنفسك والمرغت الغير ذلك فقال انهذامن عبادتي قال فافى لا أتركك أن تقطعها فقاتله فاخده العارد فطرحه الارض وقعدعلى صدره فقال له ابلدس أطلقني حتى أكلمك فقام عنه فقال له ابليس ماهدا ان الله الى السقط عنك هذا ولم يفرضه عليك وما تعبدها أنت وماعليك من غيرك ولله تعالى أنداء في لم الارض ولوشاه لبعثهم الى أهلها وأمرهم بقطعها فقال العابد لابدلي من قطعها فذابذ وللقتال فغاسه الدوصرعه وتعدعلى صدره فعيز الميس فقال له هل لكف أمرفصل بنى وبينك وهو خبراك وأنفح وماهوقال أطلقنى حتى أقول لك فاطلقه فقال ابليس أنتر حل فقيرلا شي الماغا أنت كل على اس بعولونك واعلك تحب أن تتفضل على اخوانك وتواسى حبرانك وتشبيع وتستغني عن الناس الم قالفار جمع عن هد االامر والتعلى أن أحد لعندر أسك في كل لياة دينار س اذا أصبعت البال ملهما فانفقت على نفسك وعمالك وتصدقت على اخوانك فيكون ذاك أنفع ال والمسلمين من قطع المالنجرة التى يغرس مكانها ولايضرهم قطعها شيأولا ينفع اخوافك المؤمنين قطعك اماها فتفكر النبافال وقال صدق الشيخ است بنبي فيلزمني قطع هذه الشعرة والأمرني الله ان أقطعها كون مانركها وماذ كروا كثرمنفعة فعاهده على الوفاء بذالك وحلف له فرجع العابد الى متعمده فالمااصبع رأى دينارين عندرأسه فاخذهما وكذال الغدثم أصبع اليوم التماث ومابعده فلمرر

شيأ فغضب وأخذفاسه على عاتقه فاستقبله ابلمس في صورة شيخ فقال له الى أن قال اقطع تلك النجز المن فقال كذبت والله ماأنت بقادر على ذلك ولاسديل لك البهاقال فتناوله العابد ليفعل به كافعل اول مزامة فقال هيمات فاخذه ابليس وصرعه فاذاه وكالعصفو ربن رحليه وقعدا بليس على صدره وقال لتنبز الن عن هذا الامر أولاذ بحنث فنظر العابد فاذ الاطاقة له به قال ماهذا غلبتني ففل عني وأخبرني كيف غليل الما أولاوغلمتني الآن فقال لانك غضدت أول مرة لله وكانت نست لك الاخرة فمخرفي الله لك وهذه الزاللة غضنت أنفسك وللدنيا فصرعة لأوهذه الحكامات تصديق قوله تعالى الاعبادك منهم المخاصين الد لا يتخلص العبد من الشيطان الابالاخلاص ولذلك كان معروف الكرخي رجه الله تعالى يضرب في العالم ويقول مانفسر اخلصي تتخلصي وقال يعقوب المكفوف المخلص من يكتم حسناته كإيكتم سياته وفا سليمان طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لايريد بها الاالله تعالى وكتب عربن الخطاب رضي الالله الما تعالى عنه الى الى موسى الاشمعرى من خاصت نيته كفاء الله تعالى مابينه و بين الناس وكتب بعل من الاولياء الى أخله أخلص النمة في أعمالك يكفك القليل من العمل وقال أيوب الدختياني تخليم الإبكا النيات على العمال أشده على من جيع الاعمال وكان مطرف يقول من صفاصفي له ومن خلط المعا عليه و رؤى بعضهم في المنام فقيل له كيف وحدت أعمالك فقال كل شيٌّ علته لله و حدته حتى المرك رمان اقطتهامن طريق وحتى هرةماتت لنارأيتهافي كفة الحسنات وكان في قلنسوتي خيط مزس ولاذا فرأيته في كفة السيئات وكان قد نفق حارلي قيمته ما ثه دينار فارأ يتله ثوابا فقلت موت سنورا والمنا كفة الحسنات وموت حارليس فيها فقيل لى انه قدوحه حيث بعثت به فانه الماقيل الث قدمان فانه عن الر في لعنة الله فبطل أجرك فيـ مولوقات في مدل الله لوحدته في حـــــناتكُ وفي رواية قال و كنن في عه. م تصدقت بصدقة بن الساس فاعجبني نظرهم الى فو حدت ذال لاعلى ولالى قال سفيان لماسع ما الل ماأحسن حاله اذام يكن عليه فقد أحسن اليه وقال يحيى بن معاذ الاخلاص عبزاله مل من البير كلم كتمييز اللبن من الفرث والدم وقيل كان رجل يخرج في زى النساء و يحضر كل موضع يحنه و الالله النساءمن عرس أومأتم فاتفق انحضر يوماموض هافيه مجيع للنساء فسرقت درة فصاحوا انأفار وأبع الباب عي نفتش ف كانوا يفتشون واحدة واحدة حتى بلغت النو بة الى الرحل والى ام أهمه فاعال فسرو تعالى بالاخلاص وقال ان نجوت من هذه الفضعة لاأمود الى مثل هذا فو حدت الدرة مع الثالا الوقعة فصاحواأن أطلقواا كحرة فقدوجدنا الدرة هوقال بعض الصوفية كنت قائمام أفي عبيد التسنري والفريم محرث أرضه بعد العصر من يوم عرفة فر به بعض اخوانه من الابدال فساره بشي فقال أبوعبدالا كالسحابيم الارض حتى غاب عن عيني فقلت لافي عبيد ما قال الدن فقال سألني أن أج معه فان مهدا قلت فهلافعات قال ليس لي في الج نية وقدنو يت ان أتم هذه الارض العشمة فاخاف ان هون مرة أو لاجله تعرضت اقت الله تعالى لاف أدخل فعل الله شياغيره فيكون ماأنافيه أعظم عندى من والبال حجة وير وىعن بعضهم قال غز وت في البحرفعرض بعضنا مخلاة فقلت أشتريها فأنتفع بها في غزا المالنام فاذادخات مدينة كذابعتها فربحت فيهافاشتر يتهافرأيت تلاث الليلة في النوم كان شخصين فأرافهما من السماء فقال أحدهما اصاحبه اكتب الغرزاة فأملى عليه خرج فلان متنزها وفلان مراثر اوالساداو تاجوا وفلان في سبيل الله ثم نظر الى وقال اكتب فلان خرج قاجرا فقلت الله الله في أمرى ماخرجنا المرغ لا ومامعي تحارة أتجرفيهاما خرجت الاللغزوفقال باشيخ قداشتر بتأمس مخلاة تربدأن ترجح فيها فبكر ضاليعا وقات لاتكتبونى تاجرا فنظر الى صاحبه وقال ماترى فقال اكتسخر بخلان غاز باالا أنهاش فنظراا طريقه مخلاة ليربح فيهاحتي يحكم الله عزوجل فيه عايرى وقال سرى السقطى رجه الله تعالى لان في الدالي

بتو بته والزاهد محوب بزهده والمتاق محوب تحاله والواصل لاعدمه عن الحق شئ (وقال أبو سعيد القرشي) الواصل الذي مصله الله فلا مخشى عليه القطع أبدا والمتصل الذى يحهده يتصل وكلادناانقطع وكانهذا الذيذكره حال المريد والمراد لكون أحددهمامادأ مالكشوف وكون الآخر مردودا الى الاحتهاد (وقال أنويزيد) الواصلون في أللاله أحرف همهم لله وشے فلم فی الله و رحوعهم الى الله وقال السارى الوصول مقام حليك لوذلك أن الله تعالى اذاأحب عبدا أنووله اختصرعلمه الطريق وقرب المه المعمدوقال المنسد الواصلهوا كاصل عنددر بهوقال رويم أهل الوصول أوصل الله

اليهم قداوجهم فهمم محفوظون القروى عنوءون من الخاق أبدا (وقال) ذوالنون مارجع من رجع الامن الطريق وما وصل اليه أحد فرجع عنمه واعلاان الاتصال والمواصلة أشار المهالشيوخ وكل من وصلالى صفواليقين بطريق الذوق والوحدان فهومن رتبة الوصول ثم يتفاوتون فنهم من محد الله بطريق الافعال وهو رتبية في التعلى فيفني فعله وفعل غبره لوقوفه مع فعل الله و مخرج في هذه الحالة من التدبير والاختماروهذهرتبةفي لوصول ومنهمن يوقف فيمقام الهيبة والانس عايكاشف قلمه من مطالعة الحمال والحلال وه\_ذاتحملي طريق الصفاتوهو رتبة في الوصول ومنهممن ترقى لقام الفناء مشتملاعلي

كنين في خلوة تخاصه ما خبراك من ان تكتب سبعين حديثا أوسمه ما أنه بعلو وقال بعضهم في اخلاص المنه غياد الا بدولكن الاخلاص عزيز ويرقال العلم بذر والعمل زرع وماؤه الاخلاص وقال بعضهم والعمل الله عنه المنه والعمل المنه والعمل والعمل

بإأن كلشي يتصو رأن يشو به غديره فاذاصفاعن شو به وخاص عنه سمى خالصاو يسمى الفعل مفي الخاص اخلاصا قال الله تعالى من بين فرث و دم لبذا خالصاسا تعاللشار بين فاغا خلوص اللبن الكون فيه مشو بمن الدم والفرث ومن كل ما يمن أن عمر جه والاخد لاص بضاده الاشراك فن م الما الما الما الشرك در جات فالاخسلاص في التوحيد يضاده الشريك في الالهيـة لمرائ منه خفي ومنه حلى وكذا الاخلاص والاخلاص وصده يتواردان على القلب فعدله القلب واغا إنذاك في القصود والنيات وقدد كرناحقيقة النية وانهاتر جع الى اجابة البواعث فهما كان عنواحداعلى التعردسي الفعل الصادرعنه اخلاصابالاضافة الى المنوى فن تصدق وغرضه خاار باه فهومخلص ومن كان غرضه محض التقرب الى الله تعمالي فهو مخلص ولكن العادة حارية صبص اسم الاخلاص بتمر يدقصدالتقرب الى الله تعالى عن حدع الشوائب كان الالحاد عمارة البلولكن خصصته العادة بالميل عن الحق ومن كان باعثه مجردال باه فهوم مرض الهلاك واسنا كلمنبه اذقدذ كرناما يتعلق بهنى كتاب الرياءمن ربع المهاحكات وأقل أمو رهماو ردفي الخبر إنااراتى يدعى يوم القيامة بأربع أسام مامرائي بامخادع بامشرك ما كافر وانمانت كلمالاتن وانبعث لقصدالتقر بولكن امتزج بهذاالهاء ثماءث آخرامامن الرياء أومن غيره من حظوظ مس ومثال ذلك إن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب أو يعتق عبد البتخلص الونهوسوه خاقه أو يحج ليصح مزاحه يحركة السفرأو يتخاص منشر يعرض له فى بلده أوليمرب عن مرفينزله أويتبرم بأهله وولده أو بشغل هوفيه فأراد أنيستر يحمنه إماما أوليغز ولعارس الحرب إعالسابه ويقدر به على تهيئة العساكر و حرهاأو يصلى بالليـ ل وله غرض في دفع النعاس عن مهابران أهله أورحله أويتعلم العلم لنسهل عليه طلب ما يكفيه من المال أوليكون عزيزابين معاضرة أوايكون عقاره وماله محر وسأبعز العلم عن الاطماع أواشتغل بالدرس والوعظ ليتفلص الربالعات ويتفرج بلذة الحديث أوتكفل بخدمة العلاء أوالصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم والناس اولينال به رفقافي الدنيا أوكتب مصفالعود بالمواظبة على الكتابة خطه أوج ماشيا احفف الله المال المتوضاليتنظف أو يتبرد أواغتسل لتطيب رائعته او روى الحديث ليعرف بعلو والعسادأواء تكف في المحد لعف عليه كراه المسكن أوصام ليففف عن نفسه التردد في طبخ الطعام أو وغلاشغاله فلاشغلهالا كلعماأ وتصدق على السائل ليقطع ابرامه في السؤال عن نفسه أو يعود وكالم فالبعاد اذامرض أويشيع حنازة ليشيع جنائزاهاه أويفعل شيأمن ذلك ليعرف بالمخبر ويذكر بزا الظراله بعين الصلاح والوقار فهما كان باعثه هوالتقرب الى الله تعالى والكن انضاف اليه خطرة المالخطرات حقى صار العمل أخف عليه بسد هذه الامو رفقد خرج عله عن حد الاخلاص

وخرج عن أن يكون خالصالوجه الله تعمالي وتطرق اليه الشرك وقدقال تعمالي أنا أغنى الشركاء الشركة وبالجملة كلحظ من حظوظ الدنماتستر يجاليه النفس وعيل اليه القلب قل أم كثراذا تفن الى العمل تمكدر مه صفوه و زال مه اخلاصه والانسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهوا ته قلمانزا فعلمن أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاحلة من هذه الاحناس فاذلك قبل من له من عره كحظة واحدة خالصة لوجه الله نحاوذ لك لعزة الاخلاص وعسر تنقية القلب عن هذه الشوال بل الخالص هوالذي لاباعث عليه الاطلب القرب من الله تعالى وهذه الحفاوظ ان كانتهى الباعد وحدها فلايخفي شدة الامرعلي صاحبه فيهاو اغمانظرنا فعااذا كان القصد الاصلي هوالتقرب واضان اليههذه الامو رغمهذه الشوائب اماأن تكون في رتبة الموافقة أو في رتبة المشاركة أوفي رتبة المعاونة سبق في النمة و بالجملة فاما أن يكون الباعث النفسي مثل الباعث الديني أو أقوى منه أو أضعف والم واحدحكم آخركا سنذكره وانما الاخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وتبره حتى يتردفيه قصدالتقر بفلادكون فيهماعث سواهوهذالا يتصو والامن محب للمستهزأنا مستغرق الهمالا خرة يحيث لم يبق كالدنيافي قلمه قرارحتى لايحالا كلوااشر بأعال تكون رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاحة من حيث الهضر و رة الحيلة فلا يشتهي الطعام لأ معلم لانه بقو مهء لي عبادة الله تعالى و يتمني أن لو كفي شرائحوع حتى لا يحتاج الى الا كل فلايسني قلمه حظمن الفضول الزائدة على الضرو رةو يكون قدرالضرو رةمطلو ماعند ده لانهضرو رةدنيا يكون لههم الاالله تعالى فثل هذا الشعص لوأكل أوشرب أوقضي حاجته كان خالص العماهم الندة في جير ع كاته وسكناته فلونام مثلادي بريح نفسه ليتقوى على العمادة بعده كان ومه عبادري له درجة المخاصين فيه ومن ليس كذلك فباب الاخلاص في الاعمال مسدود عليه الاعلى الندور انمن غلب عليه حسالله وحسالا خرة فاكتسبت حركاته الاعتيادية صفة همه وصارت المالا فالذى يغلب على نفسه الدنياوالعلو والرياسة وبالحملة غيرالله فقدا كتست حمدم حركاته للنام فلاتساله عباداته من صوم وصلاة وغسر ذلك الانادر افاذاعلاج الاخلاص كسرحظوظ النفس وفا الطمع عن الدنيا والنجر دللا تخرة محيث بغلب ذلك على القلب فاذذاك يتيسر الاخلاص وكم من أعل يتعب الانسان فيهاو يظن انهاخا اصةلوحه الله ويكون فيهامغر و رالانه لا يرى و حدالا تفنيا حكىءن بعضهم أنه قال قضيت صالاة ثلاثمن سنة صليتها في المسعد في الصف الاول لاني تأخرن بو لعدر فصليت في الصف الثاني فاعترتني خعلة من الناس حمث رأوني في الصف الثاني فعدر فتان الناس الى في الصف الاول كان مسرتي وسد الستراحة قلى من حيث لاأشهروه في الدقيق عام فلما تسلم الاعمال من أمثاله وقل من يتنبه له الامن وفقه الله تعمالي والغافلون عنه يرون حسنة كلهافي الا تخرة سيئات وهم المرادون بقوله تعالى وبدالهم من الله مالم بكونوا يحتسبون وبدا سيثاتما كسبوا وبقوله تعالى فلهل ننشكم بالاخسر سأعالا الذين صل سعيهم في الحيالها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاوأشدا كخلق تعرضاله فنمالفتنة العلما فان الباعث للاكترب نشر العط لذة الاستيلاء والفرح بالاستتباع والاستيشار بالحمدوا لنفاء والشيطان بلبس عليه ويقول غرضكم نشردين الله والنضال عن الشرع الذى شرعه رسول الله صلى الله عليه وساوا الواعظ عن على الله تعالى بنصحة الخلق و وعظه للسلاطين و يفرح بقبول الناس قوله واقبالهم وهو يدعى انه يفرح عايسراه من نصرة الدن ولوظهر من أقرانه من هوأ حسن منه وعظاوا عر الناس عنه وأقبلوا عليه ساه وفلا وغه ولو كان ماعته الدين لشكر الله تعالى اذ كفاه الله تعالى

باطنه أنوار المقيين والمشاهدة مغيبافي شهوده عنوحوده وهذاضرب من تحلى الذات الخواص المقربين وهدذا المقام رتبة في الوصدول وفوق هذاحق اليقننو لكون من ذلك في الدنيا المفواص لمح وهـوسر ماننور المشاهدة في كلية العبد حتى يحظى مهروحهوقلمه ونفسه حتى قالبه وهذا من أعلى تسالوصول فاذاتحققت الحقائق يعلم العدمع هذه الاحوال الشر مفية أنه بعدفي اول المنزل فان الوصول هم أت منازل طريق الوصول لاتقطع ابدالا بادفيعر الأخرة الابدى فكيف فى العمر القصر الدنيوي ومنهاالقيض والسط وهما حالان شريفان قال الله تعالى والله يقبض ويسط وقدتكام فيهما الشيوخ واشاروا باشارات هيء\_لامات القيض

 الهم بغ عنا الح الزاغما الزاغم عنا الزرم أذ الزرم أذ الناذالنا والنفس و فالدوس اخلاصه وانظراليه وقالسهل عيطة بالغر عاشده البريدصا الجل تنعما شارة الى الخ غاص بالاه الالباب و ومن ادعى فر وفال هذا من وهوالشهوار دنا هؤلاء و وملازمة الش والماعنهم لحفظ والماعنه المنظورا والمالنظرا الطلع عليه المالنظرة المالة المالنظرة

المةارب

والبسط ولم احد كشفاعن حقيقتهما لانهم كتفوا بالاشارة والاشارة تقنع الاهلواحبيت اناشبع الكارم فيهـما لعله يتشوق الى ذلك طالب ويحب بسط القول فيسه والله اعلم (واعسلم)ان القبض والبسط لهما موسم مع الوم و وقت محتوم لايكونان قيلهولا يكونان بعده ووقتهما وموسعهمافي أوائل حال الحبة الخالصة لافي نهايتها ولاقبال حال المحبة الخاصة فنهو فيمقام المحبسة العامة الثابتة حكم الاعان لامكون له قمض ولا بسط واغما كمون لهخموف ورساء وقد محدشه حال القبض وشبه حال البسط ويظن ذلك قبضا و بسطا وليس هوذلك واغاهوهم يعتريه فيظنه قبضا واهمتزاز نفساني ونشاط طبيعي يظنمه

مع فرونم الشيطان مع ذلك الانحلية ويقول الماجمة لا نقطاع الثواب عند للا نصراف وجوه الناس المحمد الدوا تعظوا بقول الكنت أن المثاب واغتمامات افوات الثواب مجود ولا يدوى المسكرين انفياده المعنى وتسليمه الامر أفضل وأجزل ثوابا وأعود عليه في الا خوة من انفراده واستسعرى المفاده المعنى المنه على المنه المعنى المنه المعنى المنه المعنى المنه المنه أكان عه مجودا أومذ موما ولا يمن في الدين من تنكفله عصالح المحلق مع مافيه من الثواب الحزيل بل فرح عمر رضى الله تعالى المنه في الدين من تنكفله عصالح المحلق مع مافيه من الثواب المحزيل بل فرح عمر رضى الله تعالى المهاستة الآل من هو أولى منه ما المعلى المالة المحلة المنافقة وقد ينخدع بعض أهل العلم وراالشيطان فيعدت نفسه بانه لوظهر من هو أولى منه بالامرافي حدود المنافقة والمحدود المنافذة والمحدود المنافذة وهوا المستقالة بالمتحانية في قوله تعالى الاعبادات منهم المخاصين في غرق فيه المحمد عالى الاعبادات منهم المخاصين فلمكن العبد شديد التفقد المالة المنافذ والا المتحانية في قوله تعالى الاعبادات منهم المخاصين فلمكن العبد شديد التفقد المالة الدفاقي والا المتحانية في قوله تعالى الاعبادات منهم المخاصين فلمكن العبد شديد التفقد المالة المنافذ والا المتحانية والمنافذة وهوا المنافزة والا المنافذة وهوا المنافزة والمنافذة وهوا المنافزة والمنافذة وهوا المنافزة والمنافذة وهوا المنافزة والمنافذة وهوا المنافذة وهوا المنافزة والمنافذة وهوا المنافزة والمنافذة وهوا المنافزة والمنافذة وهوا المنافذة وهوا المنافذة وهوا المنافزة والمنافذة والمن

\*(بيان أقاو بل الشيوخ في الاخلاص)»

الالدوس الاخلاص فقدر أوية الاخلاص فانمن شاهدفي اخلاصه الاخلاص فقد داحتاج للاصدالي اخلاص وماذكره اشارة الى تصفية العمل عن العب بالفعل فان الالتفات الى الاخلاص والظرالمه عجب وهومن جلة الا فاتوالخالص ماصفاعن جيع الا فات فهذا تعرض لا فة واحدة والسهل رجه الله تعالى الاخلاص أن يكون سكون العبدو حركاته لله تعالى خاصة وهذه كإقحامعة عيفة الغرض وفي معناه قول الراهيم بن أدهم الاخلاص صدق النية مع الله تعالى وقيل اسهل أى المُؤالسدعلى النفس فقال الاخلاص اذليس لهافيمه نصيب وقال رويم الاخلاص في العدم ل هوأن ابر مدصاحبه عليمه عوضافي الدار بن وهدذا اشارة الى أن حظوظ النفس آفة آحلاو عادلاوالعابد الجلتنع النفس بالشهوات في الجنه معلول بل الحقيقة أن لا يراد بالعمل الاوجه الله تعالى وهو الماخلاص الصديقين وهوالاخلاص المطلق فامامن يعمل لرجاء الجنه وخوف النارفهو عاص الاضافة الى الحظوظ العاجلة والافهوفي طلب حظ البطن والفرج واغا المطلوب الحق لذوى الباب وحهالله تعالى فقط وهوالقائل لا يقرك الانسان الاكمظ والبراءة من الحظوظ صفة الالهية وزادى ذلك فهو كافر وقد قضى القاضي أبو بكر البافلاني بتمكفيرمن يدعى البراءة من الحظوظ والهذامن صفات الالهية وماذ كرمحق ولكن القوم اغما أرادوابه البراءة عما يسميه الناس حظوظا ووالثهوات الموصوفة في الحنة فقط فاما التلذذع ودالمعرفة والمناحاة والنظر الى وجه الله تعالى فهذا ظفولا وهذالا يعده الناسحظابل يعبون منه وهؤلا الوعرضواعاهم فيه من لذة الطاعة والمناجاة والزمة الشهود الحضرة الالهية سراو حهراجيع نعيم الجنة لاستعقر وهوام بلتفتوا اليه فركتهم محظ واعتم كظ واكن حظهم معبودهم فقط دون غبره وقال أبوعثمان الاخلاص نسيان رقية الخلق والنظرالي الخالق فقط وهذا اشارة الى آفة الرياء فقط ولذلك قال بعضهم الاخلاص في العمل أن اطاعليه شيطان فيفسده ولاملك فيكتبه فانه اشارة الى محرد الاخفاء وقدقيل الاخلاص مااستتر والحلائق وصفاءن العلائق هذا أجمع للقاصد وقال المحسب الاخلاص هواخراج الخلقءن المهاربوهذااشارة الى مجردنني الرياء وكذلك قول الخواص من شرب من كاس الرياسة فقد

خرج عن اخلاص العبودية وقال الحواريون العيسى عليه السلام ما اكناك من الاعلافقال الذا العمر معمل لله تعالى لا يحدان محمده عليه أحدوهذا أيضا تعرض لنرك الرياءوا غاخصه بالذكران نشوء أقوى الاسماب الشوشة للاخلاص وقال الحنيد الاخلاص تصفية العمل من الكدو رات وقال النضال حفور ترك العب أمن أحل الناس رماه والعب مل من أجل الناس شرك والاخلاص أن يعافيك الله منها إكون-وقبل الاخلاص دوام المراقبة ونسمان الحظوظ كلهاوهذاهو البيان الكامل والافاويل في هذا كثر النامة ولأفائدة وتكثيرالنقل بعدانكشاف الحقيقة واغا البيان الشافي بيان سيدالاولين والاتخرين ماريا الله عليه وسلم اذسئل عن الاخلاص فقال أن تقول و في الله ثم تستقيم كما أمرت أى لا تعبد هوال وفقال وردا ولاتعمدالأرمك وتستقم في عمادته كأثرت وهذا أشارة الى قطع ماسوى المه عن مجرى النظروه والملازم لا م (بيان درحات الشوائب والافات المكدرة الأخلاص) اعلمان الاتفات الشوشة للاخلاص بعضها حلى وبعضها خفى وبعضها ضعيف مع الجلاء وبعضها نوي والنمر مع ألحفاء ولا فهم اختلاف در حاتها في الحفاه والحلاء الاعتبال وأظهر مشوشات الاخلاص الربال وغول فلنذ كرمنه مثالا فنقول الشيطان مدخل الآفة على المصلى مهما كان مخلصا في صلاته ثم نظرال مهانو با حماعة أودخل عليه داخل فيقول له حسن صلاتك حتى ينظر المكهذا الحاضر بعن الوقار والصلام منكف ولايزدريك ولايغتابك فتخشع حوارحه وتسكن اطرافه وتحسن صلاته وهذا هوالرياء الناهروا مننفا يخفى ذلك على المبتدئين من المريدين والدرجة الثانية بكون المريدة دفهم هذه الا وفقو أخذنها المبعال حذره فصارلا يطيع الشيطان فيهاولا يلتفت اليهو يستمرني صلاقه كما كان فيأتيه في معرض الخبرو بقول اللَّاميز أنت متبوع ومقتذى مك ومنظور المكوما تفعله يؤثر عنك ويتأسى بك غيرك فيكون لك ثوار أعالم خالص ا انأ حسنت وعليك الوزران أمأت فاحسن عملك بمن بديه فعساه يقتسدى بك في الخشوع ونحسرا الدركه ا العبادة وهذا أغض من الاولوقد يتخدع به من لا يتخدع بالاول وهوأ يضاعبن الرما ، ومبطل الاخلام الراكمة فانهان كان يرى الخشوع وحسن العبادة خبرالا يرضي أغيره تركه فلم لم يرتض لنفسه ذاك في الخلوزال من يخاص عكن أن تمكون نفس غبره أعز عليه من نفسه فهذا محض التلبيس بل المقتدى به هو الذي استغام السدارة نفصه واستنارقليه فانتشرنوره الىغيره فيكونله ثواب عليه فاماهذا فمحض النفاق والتلبس أرضيها اقتدى به أنسعامه وأماهو فيطالب تلبنسه ويعاقب على اظهارهمن نفسه ماليس متصفايه الدرم العمالا الثالثة وهي أدق مما قبلها أن يحرب المبدنفسه في ذلك ويتنبه لكيد الشيطان و بعلم ان خاافته والفنيه الفنيه ال الخلوة والمشاهدة للغبر محض الرياء ويعلم ان الاخلاص في أن تمكون صلاته في الخلوة مثل صلاته في ال ويستحيىمن نفسه ومنربه أن يتغشع أشاهدة خلقه تخشعا زائداعلى عادته فيقبل على نفسه فيالخلا عإن الع ومحسن صلاته على الوحه الذي مرتضيه في الملاو يصلي في الملاأيضا كذلك فهذا أيضامن الرباء الغامل الساس في لانه حسن صلاته في الخلوة التحسن في الملافلا يكون قد فرق بينه ما فالتفاته في الخلوة و الملا الى الحلن المرابه الا الاخلاصان تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاه دة الخلق على وتبرة واحدة فكأن نفسط أوابوا ليست تسمح باساءة الصلاة بين أظهر الناس ثم يستحي من نفسه أن يكون في صورة المراثين و يفان الله والذي ذلك يز ولبان تستوى صلاته في الخلاو الملاوهم أت بن زوال ذلك بأن لا المتفت الى الخلق كالإلى الما الماء في ا الىانحمادات في الخلاوالملاجمعا وهذامن شخص مشخول الهم بالخلق في الملا والخلاجيعاوه فالراسينافع المكايدا كخفية للشيطان ، الدرجة الرابعة وهي أدق وأخفي أن ينظر اليه الناس وهو في صلاته في الريادولي الشيطان عن ان يقول له اخشع لاجاهم فانه قدعرف انه تفطن لذلك فيقول له الشيطان تفكرا فدرمافض عظمة الله تعالى وجلاله ومن أنت واقف بين يديه واستعيمن أن ينظر الله الى قلمك وهوغاف النظرايره

يسطا والهم والنشاط يص\_دران منعـل النفس ومنحوهمرها ليقاء صفانها ومادامت صفة الامارة فهابقية على النفس يكون منها الاهتزاز والنشاط والهم وهبح ساجه وراانفس والنشاط ارتفاع موج النفس عند الاطم محسر الطبع فاذا ارتقى من حال المحبة العامة الي أواثل المحبة الخاصة بصدير ذاحال وذاقل وذانفس لوامة وبتناوب القبض والدسطفييه عندذاك لأنهارتقيمن رتمة الاعان الى رتبة الايقان وحاز الحسة الخاصة فيقيضه الحق تارة و بدسطه أخرى (قال) الواسطى قبضك عالك و سسطك فعاله (وقال) النورى قيضك بامالة ويدسطك لاماه واعلمان وحودالقيض لظهور صفة النفس

دىق

وغلبتها وظهور المسط اظهو رصفة القل وغلبته والنفس مادامت لوامة فتارة مغاوبة وتارة غالبة والقبض والبسط باعتمار ذلك منهاوصاحب القلس تحت جاس ورائى لو حودقليه كماأن صاحب النفس تحت €انظلاني لوحود تفسه فاذا ارتقى من القلب وخرجمن عاله لا يقدده الحال ولايتصرف فيه فهخرجهن تصرف القبض والسط حينئد فلا يقبض ولايدسط مادام متغلصا من الوحدود النوراني الذي هوالقاب ومتعققابالقرب منغير حاب النفس والقاب فاذاعادالى الوحودمن الفناء والمقاء بعدودالي الو حود النوراني الذي هو القلب فيعود القيض والسط المعنددلان ومهما تخاص الى الفناء والمقاء ولاقيض ولابسط

والمنفر بذاك قلبه وتخشع جوارحه ويظن انذلك عن الاخلاص وهوعن المكر والخداع فان لله منسوعه لوكان لنظره الى حلاله الحائد هذه الخطرة تلازمه في الخلوة والحان لا يختص حضو رها محالة سا حضور غيره وعلامة الامن من هذه الآفة أن يكون هذا الخاطر عما بالفه في الخلوة كإيالفه في الملاولا والمرحض والغبرهوالسب فيحضو والخاطركالا كمون حضو والمهيمة سداف دام فرق في أحواله شرا إرامناهدة انسان ومشاهدة بهيمة فهو بعدخارج عن صفوالاخلاص مدنس الباطن بالشرك الخفي بإستارياه وهذا الشرك أخفي في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلاء على الصغرة الصماء كم لل ورديه الخبرولا يسلم من الشيطان الامن دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه وهدا يته والأفالشيطان وهر الازملانشمر بن العبادة الله تعملي لا يغفل عنهم لحظة حتى يحملهم على الرياه في كل حركة من الحركات دى كما العين وقص الشار بوطيب مع الحمعة ولدس الثياب فانهذه سنن في أوقات مخصوصة ورو والنص فيهاحظ خقى لارتباط نظرا كاتى بهاولاستشناس الطبح بهافد دعوه الشمطان الى فعل ذلك وغولهذه سنة لاينبغي أن تتركها ويكون انبعاث القلب باطنالها لاحل الث الشهوة الخفية أومشوية رالم مانو بالخرج عن حد الاخلاص بسعبه ومالا يسلم عن هـ ذه الا فأت كلها فلدس بخالص بل من لا منكف في متعدمهمو رنظيف حسن العمارة يأنس المدالطب خالشيطان يرغيه فيمو كثرهايه والمنفائل الاعتكاف وقد يكون الحرل الخني في سره وهو الانس حسن صورة المسحد واستراحة والماليه ويثبين ذلك في ميله الى أحد المسجد من أو أحد الموضعين اذا كان أحسن من الاتخر وكل بغوا اللامنزاج بشوائب الطبيع وكدو رات النفس ومبطل حقيقة الاخلاص اءمرى الغش الذي عزج علله خالص الذهاله درحات متفاوتة فتهاما غلب ومنهامايق لا لكن يسهل دركه ومنهاما مدق محدث مرا البركه الاالناقد البصير وغش القلب ودغل الشيطان وخبث النفس أغض من ذاك وأدف كنيرا ولهذا ام فباركتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل وأريديه العالم البصير بدقائق آفات الاعال وزال خي بخاص عنها فان الحاهل نظره الى ظاهر العبادة واغتراره بها كنظر السوادي الى حرة الدينار المهوه فارق والتدارته وهومغشوش زائف في نفسه وقبراط من الخالص الذي يرتضيه الناقد البصير خبرمن دينار رفي راضه الغرالغبي فهكذا يتفاوت أمرالعبادات بلأشدوأعظم ومداخل الا فات المتطرقة الى فنون ررة العماللاء كمن حصرها واحصاؤها فلينتفع عاد كرناه مثالا والفطن يغنيه القليل عن الكثير والبليد نهبر الغنيه التطويل أيضا فلافائدة في التفصيل

الاله عان العمل اذالم يكن خالصالو حه الله تعالى بل امتزج به شوب من الرباء أو حظوظ النفس فقد اختلف الماس في أن ذلك هل يقتضى ثوا با أم يقتضى عقابا أم لا يقتضى شيا أصلا فلا يكون له ولاعليه وأما الذي لم المربه الاالرباء بهو عليه قطعا و هو سبب المقت والعقاب و أما الخالص لو حده الله تعالى فهو سبب به في المربه الاالرباء على المنظم في المنظم

فاع فزشرايره ولقوله تعالى ان الله لأيظام مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها فلا يذبغي أن يضيع قصد

\* (بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب مه) \*

الخبر بلان كان غالباعلى قصد الريامحبط منه القدر الذي يساويه و بقيت زيادة وان كان مغاو سقط بسببه شئمن عقو بة القصد الفاسد يهوكشف الغطاء عن هذا أن الاعمال تأثيرها في الفيلول والبثم بتأ كمدصفاتها فداعية الرياءمن المهلمكات وانماغذاءهدذا المهلك وقوته العمل على وفقه وداءا الخبرمن المضمات واغماقوته أمالعمل على وفقها فاذااجتمعت الصفتان في القلب فهمامت ضادتان فلا البرج عمل على وفق مقتضى الرياء فقد قوى تلك الصفة واذا كان العمل على وفق مقتضى التقر ب فقد فري الالا أيضا المثالصفة وأحدهما مهلك والاخرمنع فانكان تقوية هدا بقدرتقوية الاخرفقد تفاول النف فكان كالمستضر بالحرارة اذاتنا ولما يضرونم تناول من المبردات ما يقاوم قدر قوقه فيكون مرا العلام تناولهما كانه لم يتناوله ماوان كان أحدهما غالب المخل الغالب عن أثرف كمالا يضيع مثقال ذرور والخل الطعاموا اشراب والادوية ولاينفك عن أثرفي الحسد بحكم سنة الله تعالى فد كذلك لا يضيع مثقال ذر فكون من الخير والشر ولا ينفل عن تأثير في المارة القلب أو تسويده وفي تقريب من الله أوا بعاده فاذا داري الفران يقر به شبرامع ما يبعده شبرافقد عاد الى ما كان فلم يكن له ولاعليه وان كان الفعل عمايقر به شبريا فأفالخ والاتخريبعده شبراواحداأ فضل له لامحالة شبرا وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السئة المنة عهافاذا كان الرياء المحض يعدوه الاخلاص المحض عقيبه فاذا اجتمعا جيعا فلابدوأن يتدافعا مااغروز كون و ويشهد لهذا اجاع الامة على أن من خرج حاجا ومعه تحارة صححه وأنس علمه وقدامترجه من المراول من حظوظ النفس نع يمكن أن يقال الماينات على أهمال المج عندانها أله الى مكة وتحارته غير موفوة البت من حظوظ النفس نع يمكن أن يقال المسافة ولا ثواب فيهمه ما قصدا لتجارة ولكن الصواب أن غال صب المهمة كان المجود المسافة ولا تفوي أن المنازة كالمعن والتابع فلا منفث نفس السفر عن ولى المنفود المنازة كالمعن والتابع فلا منفث نفس السفر عن ولى المنفود المنازة كالمعن والتابع فلا منفث نفس السفر عن ولى المنفود المنازة كالمعن والتابع فلا منفث نفس السفر عن ولى المنفود المنازة كالمعن والتابع فلا منفث نفس السفر عن ولى المنفود المنازة كالمعن والتابع فلا منفث المنازة كالمعن والتابع فلا منفث المنازة كالمعنود المنازة كالمعنود المنازة كالمعنود المنازة كالمعنود المنازة كالمنازة مهماكان الجهوالمحرك الاصلى وكانغرض النعارة كالمعن والتابع فلاينفك نفس السفرعن وال وماعندي أن الغزاة لايدركون في أنفسهم تفرقة بين غزو الكفار في جهة تكثر فيها الغنائم وبن به لاغنيمة فيهاو يبعدأن يقال ادراك هذه التفرقة يحبط بالكلية ثواب حهادهم بل العدل أن بال اذاكان الساءت الاصلى والمزعج القوى هواء لاه كلة الله تعالى وأغسا الرغبة في الغنيمة على سبل وتفويط التبعية فلا يحبط به الثواب نعم لا يساوى ثوابه ثواب من لا يلتفت قلبه الى الغنيمة أصلافان هذا الاتنان المديحة نقصان لا محالة فان قات فالآيات والاخبار أدل على أن شوب الرياه محدط المثواب و في معناه شوب طلب الفطالة الغنيمة والتجارة وسائر الحظوظ فقدر وي طاوس وغيره من التابعين أن رجلاسال النبي صلى اله على الماخاص وسلمعن بصطنع المعر وفأوقال بتصدق فيحسأن محمدويؤ حرفلم بدرما يقول له حتى نزات فنكانا برحولقاء ر به فليعمل ع - الاصالحاولا يشرك بعبادة ر بهأ حداوقد قصد دالاح والحمد جيعاوروا معاذعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدنى الرياه شرك وقال أبوهر يرقفال النبي صلى الله عليه وسل يقال لمن أشرك في عله خذاج له من علت له و روى عن عبادة ان الله عز وحل يقول أنا أغني الاغلام الريادي عن الشركة من على علافاشرك معى غدرى ودءت نصيبي اشريكي وروى الوموسى ان اعراسان فلاسمة رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال مارسول الله الرجل قاتل حية والرجل بقاتل شعاعة والرجل فالا لبرى مكانه في سديل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليافهو في سبيل الم كان ص والكرفيال وقالعر رضى اللهعنه تقولون فلانشهيدولعله أن يكون قدملا دفتي راحلته ورقاوقال ابن معو الحباءوحي رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاجر يدتني شيأمن الدنيافهوله فنقول هبا الاحاديث لاتناقض ماذكرناه بل المرادبهامن لم يرد مذلك الاالدنيا كقوله من هاجر يدتغي شباع ومل فق الدنياوكان ذلك هوالاغلب على همه وقدذ كرناان ذلك عصيان وعدوان لالان طل الدنبام ولنكن طلبهاباع الالدين حرام الفيهمن الرياء وتغيير العبادة عن موضعها وأمالفظ الشركة مباسمان اج

قال فارس أولاالقيض ثم البسرط ثم لاقيض ولابسط لان القيض والسط رقع في الوحود فامامع الفناء والمقاءفلا مُ أَنَّ القَّيْضُ قَد يكون عقوية الافراط فى البسط وذلك ان الوارد من الله تعالى مردعملي القارفعتلي القلسمنه روحاوفرحا واستشارا فتسترق النفس السمع مندذاك وتأخذنصسا فأذا وصل أثرالواردالي النفس طغت يطبعها وأفرطت في المسطحتي تشاكل المسط نشاطا فتقابل بالقيض عقوية وكل القيض اذا فتش لايكون الامن حركة النفس وظهو رها صفتها ولوتأدبت النفس وعدات ولم تحسر مالطغمان تارة و بالعصيان أخرى ماوحدصاحب القاب القيص ومادامر وحمه وانسهورعا بةالاعتدال

الذي يسديا القيض متلقى من قوله تعالى لكدلاتأسوا علىمافاتكم ولاتفرحواعا آناكم فوارد الفرح مادام والقلب لا يكنف ولا يستو حب صاحبه القبض سما اذالطف بالفرح بالوارد بالانواء الى الله واذالم يلنج بالاتواء الى الله تعالى تطاعت انفسواخذتحظهامن الفرحوهوالفرحما أتى المنوعمنيه فن ذلك القسص في بعض الاحاس وهذامن الطف الذنوب الموحمة للقمض وفيالنفسمن حركاتها وصفاتهاو ثمات متعددة موحبة للقبض ثم الخوف والرحاءلايع دمهما صاحب القيض والسط ولاصاحب الانس والهيبة لانه\_مامن ضرورة الاعان فلاينعدمان وأماالقيض والسدط

وفطلق للتساوى وقدبيناانه اذاتساوى القصدان تقاوما ولميكن له ولاعليه فلاينبغي أن يرجى عليه النمان الانسان عندالشركة أبداف خطرفانه لايدرى أى الامر بن أغلب على قصده فرعما يكون المهو بالاولذلك قال تعالى فن كان ير جولقاء ربه فليعمل علاصالحاولا يشرك بعيادة ربه أحدا أي إبر حي اللقاء مع الشركة التي أحسن أحو الها التساقط و يحو زأن يقال أيضا منصب الشهادة لاينال الالخلاص في الغزو و بعيدأن يقال من كانت داعيته الدينية تحيث تزعمه الى مجر دالغزووان لم لزغنمة وقدرعلى غز وطائفتين من الكفاراحداهما غنية والاخرى فقيرة فالاليحهة الاغنياء اعلاء كلة الله والغنمة لاثواب له على غز وه المتة ونعوذ مالله أن يكون الام كذلك فان هذا حرج في الدين مدخل للبأس على المسلمن لان أمثال هذه الشوائب التابعة قط لاينفك الانسان عنه االاعلى الندور المون تأثيرهذافي نقصان الثواب فاماان يكون في أحباط وفلانع الانسان فيه على خطر عظم لانه ريا طن الااعث الاقوى هوقصد التقرب الى الله و يكون الاغلب على سره الحظ النفسي وذال عمايخ في انالخفاه فلابحصل الاحرالا بالاخلاص والاخلاص قلما يستيقنه العبدمن نفسه وان بالغفي الاحتياط اللا ينبغ أن يكون ابدابه ـ د كال الاجتهاد مترددابين الردوالقبول خافقان تـ كون في عبادته آفة كون وبالهاأ كثرمن ثواج اوهكذا كان الخائفون من ذوى البصائر وهكذا ينبغي أن يكون كلذى صرة ولذلك قال سفيان رجه الله لااعتدى اظهر من على وقال عبد العزيز بن أبي روا دجاورت هذا ابتستين سنة وجعت ستين مجة فادخلت في شئ من أعمال الله تعالى الأوط سنت نفسي فو حدت مب الشيطان أوفي من نصيب الله ليته لالى ولاعلى ومع هدذا فلا يذبني أن يترك العمل عندخوف أفقوالر باءفان ذاك منتهي بغية الشيطان منه اذا لمقصودان لا مفوت الاخلاص ومهما أراء العمل فدنسه العمل والاخدلاص حمعا وقدحكي أن بعض الفقراء كان يخدم أماسه عيدا لخراز و يخف في الماله فتنكام الوسعيد في الاخدلاص فوماير مداخلاص الحركات فاخد الفقير يتفقد قلبه عندكل وكفويطالب بالاخلاص فتعذوعليه قضاءا كحواهج واستضرا الشبغ يذلك فسأله عن أمره فاخبره عطالبته معتقيقة الاخلاص وانه يعهز عنهافي اكثراع الهفيتر كهافقال أوسهدلا تفعل اذالاخلاص أفطم الماملة فواظم على العمل واجتهد في تحصيل الاخلاص في اقلت لك اترك العمل واغا قلت لأخاص العمل وقدقال الفضيل ترك العمل بسدب انخلق رياء وفعله لاحل انخلق شرك

ه (الباب الثالث في الصدق وفضيلته وحقيقته) ه (فضيلة الصدق) «

الله عالى ر حال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال النبى صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدى الى البر البريدى الى الجنة وان الرحل حليصدة حتى يكتب عندالله صديقا وان الكذب يهدى الى الفيو و البريدى الى المنار وان الرحل المنار والله المنار والله المنار والله المنار والله المنار والمنار وا

فقال له لو كنت صادقالعرفت الصادقين وعن محد بن على الكتاني قال وجدنا دين الله تعالى مبنيا على الله أركان على الحق والصدق والعدل فالحق على الحوار حوالعدل على الفلوب والصدق على العقول وفال الثو رى في قوله تعالى و يوم القيامة ترى الذين كذبواعلى الله وجوههم مسودة قال هماانن ادعوا محمة الله تعالى ولم يكونوا بهاصادقين وأوحى الله تعالى الى داود عليه السلام ياداود من صدقي سر يرته صدقته عند المخلوقين في علانيته وصاحر حل في مجلس الشبلي ورمي نفسه في دجلة فقال الشيل انكان صادقافالله تعالى ينعيه كانحى موسى عليه السلام وانكان كاذما فالله تعالى يغرقه كاغرق فرعون وقال بعضهم أجمع الفقهاء والعماءعلى ثلاث خصال انهاا ذاصحت ففيها النجاة ولايتم بعضهاا يبعض الاسلام الخالص عن البدعة والهوى والصدق لله تعالى في الاعمال وطيب الماعم وقال وهمين منمه وحدت على حاشية التو راة اثنين وعشر بن حرفا كان صلحاء بني اسم اثيل مجتمه ون فيفرونها ويتدارسونهاهلا كنزانفع من العلم ولامال أرجمن الحلم ولاحسب أوضع من الغضب ولاقر بنازن من العمل ولارفيق أشين من الجهل ولاشرف أعزمن التقوى ولا كرم أوفي من ترك الهوى ولاعل أفضلمن الفكر ولاحسنة أعلىمن المدبر ولاسيئة أخزىمن الكبرولادواه الهنمن الرفق ولادا القالي أوجع من الخزق ولارسول أعدل من الحق ولادايل أنصح من الصدق ولافقر أذل من الطمع ولافق مربح أشقى من الجمع ولاحياة اطيب من الصحة ولامعيشة أهنا من العفة ولاعبادة أحسن من الخذوعوا زهدخير من القذوع ولاحارس أحفظ من الصحت ولاغاث أقرب من الموت وقال محد بن معلامة فنعا المروزي اذاطابت الله بالصدق آتاك الله تعالى مرآة بيدك حتى تبصر كل شيء من عجائب الباليان والا خرة وقال أبو بكرالو راق احفظ الصدق فعما بيذك وببن الله تعالى والرفق فعما بيذك وببن الخال وفوله أ وقيل لذى النون هل العبدالي صلاح أمو رهسديل فقال

> قديقينامن الذنوب حيارى م نطلب الصدق ما اليهسديل فدعاوى الهوى تخف علينا مه وخلاف الهوى علينا تقدل

وقيل لسهل ماأصلهذا الامرالذي نحن عليه فقال الصدق والسخاء والشجاعة فقيل زدنافقالالن والحياء وطيب الغذاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ستن عن الحالفا قول الحق والعل بالصدق وعن الحنيدفي قوله تعالى ايسأل الصادقين عن صدقهم قال يسأل العادف الزادن عندأنفسهمعن صدقهم عندر بهموهذا أمرعلى خطر

الله (بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه)

اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان صدق في القول وصدق في النية والارادة وصدق في المراض وصدق في الوفاء بالمزم وصدق في العمل وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها فن اتصف بالصدن في مبدا لمق جيع ذلك فهوصديق لانهمبالغة في الصدق مهم أيضاعلى در جات فن كان له حظ في الصدق في المادن من الحملة فهوصادق بالاصافة الى مافيه صدقه يو (الصدق الاول) وصدق اللاسان وذلك لا يكونا منفافهذ فى الاخبار أوفعا ينضى الاخبار وينبه عليه والخبراما أن يتعلق بالماضي أو بالستقبل وفيه باخلاص الوفا بالوعدوا تخلف فيه وحق على كل عبدان محفظ الفاظه فلا يتكلم الابالصدق وهذا هوأشه رانوا عن طل الصدق وأظهرها فنحفظ اسانهءن الاخبارءن الاشياءء ليخلاف ماهي علمه فهوصادق والمالالثمين لهذاالصدق كالان احدهما الاحترازعن المعاريض فقد قدل في المعاريض مندوحة عن الكذبوذا الفلان عا لانها تقوم مقام الكذب اذالمحذو رمن الكذب تفهيم الشيءلى خلاف ماهوعليه في نفسه الاان ذاك وجدفوا تمس المه الحاجة وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال وفي تأديب الصدان والنسوان ومن يحرا المدق

فسنعدمان عند صاحب الاعان المقصان الحظ من القاب وعندصاحب الفناء والبقاء والقرب لتفاصهمن القلوقد يرد على الساطن قبض و يسط ولا بعرف سمهما ولايخلى سب القبض والمسطالاعلى قليل الحظمن العسلم الذي لم حكره لم الحال ولأهال المقام (ومن)أحكم علم الحال والمقام لاتخف عليهسب القبض والسط ورعاشتهعلمهس القبص والدسط كإشتبه علمهالهم مالقبض والنشاط بالدسطواغ علاذاللن استقامقله ومن عدم القبض والسط وارتق منهمافنفسيه مطمينة لاتنقدح من حـوهرهانارتوحب القيض ولابت الاطم طبعهامن أهو بةالهوى حتى يظهر منه المسط

.

وان

20.3

فال

الزو

واراده

تمالتع

حقى

ایداد

إقولهو

عااله

ار ما

اون اد م

العدد

و رعاصارات لهذا القبض والسط في نفسه لامن نفسه فتكون نفسه المطمئنة بطبع القلب فعرى القبض والبسط في نفسه المطمئنة ومالقله قبض ولابسط لان القلب متعصن بشعاع نو رالروح مستقرفي دعة القرب فلاقبض

ولابسط (ومنها الفناء والمقاء) قدقيل الفناء أن يفي عن الحظوظ فلا يكون لەفىشى حظ بل يفىنى عن الاشياء كلهاشغلا عن في في مدقال عامر بن عبدالله لاأبالي امرأة رأيت أم حائطا ويكون محفوظا فعالله عراهم وفي الحذرعن الظلمة وفي قتال الاعداء والاحترازعن اطلاعهم على أسرار الملك فن اضطرالي يئمن ذاك فصدقه فيهأن يكون نطقه فيهاته فعايا مرهاكحق بهو يقتضيه الدس فاذا نطق به فهوصادق وأنكان كالمهمفهماغيرماهوعليه لان الصدق ماأر يدلذانه بللدلالة على الحق والدعاء اليه فلا ينظر الى صورته بل الى معناه نع في مثل هـ ذا الموضع بنبغي أن يعدل الى المعاريض ما وجد داليه سديلا كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توحه الى سفر و رى بغيره وذلك كى لا ينتهى الخبر الى الاعداء فنصد وليس هذامن الكذب في شئ قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب من أصلح بين النين فالخبرا أواغى خبراو رخص في النطق على وفق المصلحة في ثلاثة مواضع من أصلح بين اثنين ومن كان ازوحتان ومن كان في مصالح الحرب والصدق ههنا يتحول الى النية فلا براعي فيه الاصدق النية وارادة الخبر فهماصح قصده وصدقت نيته وتحردت الخبرارادته سارصاد قاوصد رقا كيفما كان افظه مالعربض فيه أولى وطريقهما حكىعن بعضهم انهكان يطلبه بعض الظلة وهوفي داره فقال لزوجته على اصعل دائرة وضعى الاصبح على الدائرة وقولى ليسهوههنا واحتر ز بذلك عن المذب ودفع للاعن نفسه فكان قوله صدقاو أفهم الظالم انه ليسفى الدار فالكال الاول في اللفظ أن يحتر زعن مرمج اللفظ وعن المعاريض أيضا الاعندالضرو رةوالكمال الثاني ان يراهى معنى الصدق في ألفاظه أى ناجى مار به كقوله و جهت و جهمى للذى فطر السموات والارض فان قلمه ان كان منصر فاعن أنعالى مشغولا بأماني الدنياوش هواته فهوكذب وكقوله إياك نعب دوكقوله أناع دالله فانه اذالم تمف بحقيقة العبودية وكان لهمطلب سوى الله لم يكن كلامه صدقا ولوطول يوم القيامة بالصدق أنواه أناعبدالله لتحزعن تحقيقه فانهان كان عبدالنفسه أوعبدالدنيا أوعبدالشهواته لميكن صادقا ونواه وكلما تقد دالعبديه فهوعبدله كإقال عيسي عليه السلام باعبيد الدنما وقال نبيناصلي الله عليه وانعس عبدالديناو تعس عبدالدرهم وعبداكلة وعبدا كنميصة سمى كلمن تقيد قلبه بشئ عبداله أعاله دالحق لله عزو حسل من أعتق أولامن غسر الله تعسالي فصار حرامطاقا فاذا تقدمت هدذه المربقصار القاب فارغا فالتفده العبودية لله فتشغله ماللهو عصبته وتقيد دماطنه وظاهره بطاعته فلا الاله وادالا الله تعالى مم قد تحاو زهدذا الى مقام آخر أسنى منه يسمى الحرية وهوان يعتق أيضا فالانتهانه من حيثهو بل يقنع عماير يدالله له من تقريب أوابعاد فتفنى ارادته في ارادة الله تعالى العبدعة قعن غسيرالله فصارحرائم عادوعتق عن نفسه فصارحرا وصارمفقود النفسه موجودا بلومولاه ان حرك محرك وان سكنه سكن وان ابتلاه رضي لم يبق فيسه متسع لطلب والعاس الفز وعفراض بلهو بتزيدى الله كالميت بمن يدى الغاسل وهـ ذامنته بي الصدق في العبودية لله تعـالى منالحق هوالذى وحوده اولاه لالنفسه وهذه درحة الصديقين وأماالحرية عن غيرالله فدرحات افاع مادفين وبعدها تعقق العبودية لله تعالى وماقبل هدافلا يستحق صاحبه أن يسمى صادفاولا نون و منافهذا هومه في الصدق في القول ١٠ (الصدق الثاني) ، في النية و الارادة و يرجع ذلك الى يلغ الخلاص وهوأن لا مكون له ماعث في الحركات والسكنات الاالله تعالى فان ماز جه شوب من حظوظ رأنوا مربطل صدق النية وصاحبه يحو زان يسمى كاذبا كمار وينافى فضيلة الاخلاص من حديث واكر الفعين سشل العالم ماعدات فعياعلت فقال فعلت كذاو كذا فقال الله تعالى كذبت بل أردت أن والمرافلان عالم فانه لم يكذبه ولم يقل أه لم تعمل ولكنه كذبه في ارادته ونيته وقد قال بعضهم الصدق عية النا وبدفي القصد وكذلك فول الله تعالى والله يشهدان المنافقين لمكاذبون وقد فالواأنك لرسول الله يجرا المنفولكن كذبهم لامن حيث نطق اللسان بلمن حيث ضمير القلب وكان التكذيب يتطرق

Ji.

عرق

jlż

الى الخبر وهذا القول يتضمن أخبارا بقرينة الحال اذصاحبه يظهرمن نفسه انه يعتقدما يقول فكل في دلالته بقرينة الحال على مافي قليه فانه كذب في ذلك ولم بكذب فعايا فظ به فير جم ع حدمعاني المدن الىخلوص النيةوهو الاخلاص فكل صادق فلابدوأن يكون مخلصا ه (الصدق النالث) ه صن العزمفان الانسان قديقدم العزم على العلفيقول في نفسه ان رزقني الله مالا تصدقت يحميه أو بشارا أوان لقيت عدوا في سعيل الله تعالى قاتات ولم أبال وان قتات وان أعطاني الله تعالى ولا يفعدان فيهاولم أعص الله تعالى بظلموميل الىخلق فهدنه العزيمة قديصادفهامن ففسه وهي عزيمة حازما صادقة وقديكون في مرمه نوعميل وترددو صعف بضادا اصدق في العزية فكان الصدق ههناعان عن التمام والقوة كإيقال لفلان شهوة صادقة ويقال هـ ذا المريض شهوته كاذبة مهم المتكن شهوا عنسب ابت وى أوكانت صعيفة فقد يطلق الصدق و براديه هـذا المعنى والصادق والصديق الذى تصادف عزيته في الخمرات كلهاقوة قامة ليس فيهاميل ولاضعف ولا تردد بل تعفونف أرا بالعزم المصمم الحازم على الخيرات وهو كاقال عررضي الله عنه لان أقدم فتضرب عنقي أحسالي وزال أتأمر على قوم فيهم أبو بكررضي الله عنه فانه قدو حدمن نفسه العزم الحازم والمحمة الصادقة مانه لانار معو حوداً في بكر رضي الله عنه وأكد ذلك عاد كره من القتل ومرات الصديقين في العزام فخذا فقد يصادف العزم ولاينتهى بهالى أن يرضى بالقتل فيه ولكن اذاخلي و رأيه لم يقدم ولوذكم حديث القتل لم ينقض عزمه بل في الصادقين والمؤمنين من لوخير بين أن يقتل هوأو أبو باركان حياته احب اليهمن حياة أبي بكر الصديق ع (الصدق الرابع) عن في الوفا بالعزم فان النفس قد سفر بالعزم في المحال اذلامشقة في الوعد والعزم والمؤنة فيه خفيفة فأذاحقت الحقا ثني وحصل التمكن وهامنا الشهوات انحلت العزية وغلبت الشهوات ولم يتفق الوفا بالعزم وهذا يضاد الصدق فيه ولذلك فالأله تعالى رجال صدقوا ماعاهدوا اللهعلم فقدر وىعن أنس انعه أنس بن النضر لميشهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على قلبه وقال أول مشهدشهده رسول الله صلى الله عليه وسأ غبت عنه أماوالله ائن أرانى ألله مشهدامع رسول الله صدلى الله عليه وسلم ليربن الله ما أصنع قال فنه أحدافى العام القابل فاستقبله سعدبن معاذفقال ماأباعمر والىأبن فقال واهار يح الحنة انى أحدرهم دون احد فقاتل حتى قتل فو جدفى جسده وغيانون ما بين رمية وضر بة وطعنة فقالت أخهانا النضرماعرفت أخى الابثيابه فنزلت هذه الاتيةر حال صدقو أماعاه دوا الله عليهو وقف رولال صلى الله عليه وسلم على مصعب نعمر وقد سقط على وجهه يوم احدشهيدا وكان صاحب لوارس اللهصلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام رحال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضي نحبه ومنهم ينتظر وقال فضالة بن عبيد سعمت عربن الخطاب رضي الله عند ميقول سعت رسول الله صلى الله على وسلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن حيد الاعان لقي العدوف صدق الله حتى قتل فذلك الذيرا الناس اليه أعينهم يوم القيامة هكذاو رفع رأسه حتى وقعت قلنسوته قال الراوى فلاأدرى فانسونه أوقلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل جيد الايمان اذالتي العدوف كانما يضرب وجهه بشر الطلح أتاه سهم غاثر فقة له فهوفي الدرحة الثانية ورجل مؤمن خلط علاصا كاوآ خرسالفي الم فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة و رجل أسرف على نفسه لقي العدوفصدق الله حقاقا فذاك فيالدرجة الرابعة ووقال مجاهدر جلانخر جاعلى ملامن الناس قعود فقالاان رزنا تعالى مالا انصدقن فجنلوايه فنزات ومنهم من عاهدالله لئن آتانامن فضله انصدقن وانكوننا الصائحين وقال بعضهم اغماه وشئ نو وه في أنفسهم لم يتكاموا به فقال ومنهم من عاهد الله الله آلا

عليهمصر وفاعن جميع الخالفات والمقاه بعقسه وهوأن يفني عاله ويبقى عالله تعالى (وقسل) الباقي أنتصير الاشياء كلهاله شيأواحدافيكون كل حركاته في موافقة الحق دون مخالفته فكان فانياءن الخالفات مافيا في الموافقات (وعندى) انهذا الذيذكرههذا القائل هو مقام صحـة التوية النصوح ولنس من الفناء والبقاء فيشي ومن الاشارة الى الفناء ماروىءنءبداللهن عرانه سلمعليه انسان وهوفى الطواف فلميرد علمه فشكاه الى بعض أصابه فقال له كنانتراءي

بدرام موسط مولانه مولانه اله عال موم اله عارسوا المراجعة ال وفالعده معاوية ففله لنصدقن ولنكوش من الصالحين فل آتاهم من فضله بخلوايه وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نقاقا فناويهم الى وم بلقونه عا أخلفو الله ماوعدوه و عما كانوا وكذبون فعمل العزم عهداو حمل الالف فيه كذبا والوفاء به صدقاوهذا الصدق أشدمن الصدق الثالث فان النفس قد تسخو بالعزم ثم نكرعندالوفا الدته عليها والهجان الشهوة عندالتمكن وحصول الاساب واذلك استثنى عررضي لهءنسه فقال لان أقدم فتضر بعنقى أحسالى من أن أتام على قوم فيهم أبو بكراللهم الاأن تسول لى فعي عندالقتل شيالا احده الاتلاني لا آمن أن يثقل على اذلك فتتغير عن عزمها أشار بذلك الى در الوفا وبالعزم وقال أوسعيد الخراز رأيت في المنام كان ملكين نزلامن السماء فقالالي ما الصدق فالفا والعهد فقالا لي صدقت وعر حالي السهام (الصدق الخامس) ه في الاعال وهوأن يحتمد منى لاندل إعاله الظاهرة على أمر في ماطنه لايتصف هو مه لامان يترك الاعال والمن مان يسته رالماطن النصديق الظاهر وهذا مخالف ماذ كرنامن ترك الرياء لان المرائي هوالذي يقصد ذلك وربواقف علىهيئة الخشوع فح صلاته ليس قصديه مشاهدة غيره والكن قلبه غافل عن الصلاة فن ينظر المراه قائما بين يدى الله تعالى وهو مالماطن قائم في السوق بين يدى شهوة من شهواته فهذه أعمال نرب بالاان الحال عن الباطن اعراباهو فيمه كاذب وهومطالب بالصدق في الاعمال وكذلك قديشي رجلهاي هيئة السكونوالوقار وليس باطنه موصوفا بذلك الوقارفهذا غبرصادق فيعله وانلم يكن النقاالي الخلق ولامراثيا اياهم ولاينجومن هذا الاباستواءالسر يرةوالعلانية بان يكون باطنه مثل ظاهره أوخسرامن ظاهره ومن خيفة ذلك اختار بعضهم تشويش الظاهر ولبس ثماب الاشرار كيلا فننه الحدر بسب ظاهره فيكون كاذبافي دلالة الظاهر على الباطن فاذا مخالفة الظاهر للماطن ان كانت من تصديحيت رماء ويفوت بها الاخلاص وان كانتءن غير قصد فيفوت بها الصدق ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احدل سريرتي خبرامن علانتي واحعل علانتي صالحة وقال زيدين لحرث اذا استوت سريرة العيدوعلانيته فذلك النصف وان كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك لفالوان كانت علانمة أفضل من سريرته فذلك الحور وأنشدوا

اذاااسر والاعلان في المؤمن أستوى ب فقد عرفى الدارين واستوحب الثنا فان خالف الاعلان سرا فاله ب على سعيه فضل سوى الكذو العنا فاخالص الدينار في السوق نافق و ومغشوشه المردود لا يقتضى المنى

والعطية بن عبد الغافر اذا وافقت سريرة المؤمن علاندته باهي الله به الملائكة يقول هذا عبدى حقاوقال ماوية بن قرة من يداني على بكا بالمليل بسام بالنهار وقال عبد الواحد بن زيد كان الحسن اذا أمر بشئ كان من أعمل الناس به واذا نه بي عن شئ كان من أترك الناس له ولم أراحد اقط أشبه سريرة بعلانية منوكان أبوعب دالرجن الزاهد بقول الهي عامات الناس في ابدى و بينهم بالامانة وعاملتك في ابدى وبناله بالامانة وعاملتك في المربرة العلانية وبيكي وقال أبوية وبالنهر جورى الصدق موافقة الحق في السروا اعلانية فاذا مساواة من بريرة العلانية أحدانواع الصدق في الرجاء والمحتفى السادس) في وهو أعلى الدر حات وأعزها الصدق في المنون والرجاء والمناس والزهد والرضاو التوكل والحب وسائر هذه الامور مناس الدين كالصدق في الحوف والرجاء والمناس والزهد والرضاو التوكل والحب وسائر هذه الامور والفائد الذي كالمدق في المنون وقال الله تعالى أغما المن المرمن آمن بالله و اليوم الا خرالي فوله أولئك الذين فوله أولئك الذين فولون وقال تعالى والكن المرمن آمن بالله و اليوم الا خرالي فوله أولئك الذين

الله في ذلك المكان (وقيل) الفناء هـ و الغيمة عن الاشياء كما كان فناهموسى حين تحلي ر مه العمل (وقال الخراز) الفناه هوالتلاشي بالحق والبقاء هوالحضورمع الحق (وقال) الحنيد الفناء استعمام الكل عن أوصافك واشتغال الكلمنك بكليته وقال الراهم بنشيبان علم الفناء وألبقاء يدو رعلى اخلاص الوحدانية وصحة العمودية وماكان غبرهذافهومن المغاليط والزندقة (وسيئل) الخرازماء لامة الفاني قال علامة من ادعى الفناءذهاب حظمهمن

صدقوا وسئل أبوذرعن الايمان فقرأهذه الاتية فقيل لهسالناك عن الايمان فقال سأاترسولاافة صلى الله عليه وسلم عن الاعمان فقرأهذه الاتية ولنضرب للغوف مثلا فعامن عبدية من بالله واليور الا خرالا وهوخانف من الله خوفا ينطلق عليه الاسم ولكنه خوف غيرصادق أى غير بالغدرة الحقيقة إماتراه اذاخاف سلطانا أوقاط مطريق في سفره كنف يصفر لونه وترتعد فراتصه ويتنغص على عنشه و متعذر علمه أ كله ونومه و ينقيم علم م المره حتى لا يد فع به اهله وولده وقد ينزعج عن الوط فمستبدل بالانس الوحشة وبالراحة التعب والمشقة والتعرض للاخطاركل ذلك خوفامن درك الحلور ثمانه بخاف النار ولايظهر عليه شئ من ذلك عندج مان معصية عليه ولذلك قال صلى الله عليه وا 2 لمأرمث لالنار نامهار بهاولامثل الجنة نامطالبها فالتحقيق في هذه الامو رعز يزجدا ولاغايناني الم المقامات حتى بنال تمامها ولمكن لكل عبد منه حظ محسب حاله اماضعيف واماقوى فاذافوي -سمى صادقافيه فدرفة الله وتعظمه والخوف منه لانها ية لها ولذاك قال الذي صلى الله عليه وسل إن محسر دل عليه السلام أحسان أراك في صورتك التي هي صورتك فقال لا تطبق ذلك قال بل أرفى وا فواعده البقيع في ليدلة مقمرة فاتاه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فاذاهو به قدسد الافق يعني حوال العلم السماء فوقع الذي صلى الله عليه وسلم مغشسا عليه فافاق وقدعاد جسبر يل اصو رته الاولى ففل فيوا الذى صلى الله عليه وسلم ماظننت ان أحدامن خلق الله هدذا قال وكيف لو رأيت اسرافيلان ومنه العرش لعملي كاهله وان رجليه قدم وقتاتخوم الارض السفلي وانه ليتصاغر من عظمة الله حنى مربر كالوصع يعني كالعصفورااص غير فانظر ماالذي يغشاه من العظمة والهيسة حتى يرجع الى ذلك الاسالية وسائر الملائكة ليسوا كذلك لتفاوتهم في المعرفة فهدذا هوالصدق في المعظيم وقال جامرةال رسولان المن صلى الله علمه وسلم مر رت ليلة أسرى في وجبر يل بالملا الاعلى كالحلس البالي من خشية الله تعالى والد يعنى الكساء الذي يلقي على ظهر المعمر وكذلك الصحابة كانواخا تفسن وما كانوا بلغوا خوف رسول النف الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ابن عمر رضى الله عنه ما أن تبلغ حقيقة الايمان حي نظر الكان الناس كلهم حقى في دين الله وقال مطرف مامن الناس أحد الاوهو أحق فيما بدنيه و بين ربه الأن النافة بعض الحمق أهون من بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يملغ عبد حقيقة الايمان حيى نظرال ماعلة الناس كالاباءر في جنب الله ثم يرجع الى نفسه فعدها احقر حقير فالصادق اذا في جيم هذه المقامل والدع عز يزهم در حات الصدق لانهاية لها وقد مكون للعبد صدق في بعض الامو ردون بعض فان كان مرار صادقاقي الحميح فهوالصديق حقاقال سعدين معاذثلاثة أنافيهن قوى وفيماسو اهن ضعمف ماصاب انماني صلاة منذا سلت فد ثت نفسي حتى أفرغ منها ولاشيعت جنازة فيدثت نفسى بغيرماهي قائلة وماهر وبحذ مقول لها حتى يفرغ من دفتها وماسمه ترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا الاعلت اله حق نقل البادا ابن المسدَّب ما ظندت آن هذه الخصال تحتمع الافي الذي عليه السلام فهذا صدق في هذه الامو رو كزر والعظا من حلة الصحابة قدأدوا الصلاة واتبعوا أتحنائز ولم يبلغوا هذا المبلغ فهذه هي در حات الصدق ومعاب الغام والكامات المأثورة عن المشايح في حقيقة الصدق في الاغلب لاتتعرض الالا تحادهذه المعاني م المعالم قالأبو بكرالو راق الصدق ثلاثه صدق التوحيده صدق الطأعة وصدق المعرفة فصدق التوحيدا أفاعرفا المؤمنين قال الله تعالى والذين آمنوا بالله و رساله أولنك هم الصديقون وصدق الطاعة لاهل المرافعة العاعة والورع وصدق المعرفة لاهل الولاية الذين همأوتا دالارض وكل هذايد ورعلي ماذ كرناه في العالم الرابعاو السادس والكنه ذكر أقسام مافيه الصدق وهوأ يضاغير محيط بحميه ع الاقسام وقال حدفر الصادل فالرا الصدق هوالمجاهدة وان لاتحتاره لي الله غيره كالم يخترعليك غيرك فقال تعالى هواحتما كروقيل أوال

الدنيا والا تخرة الامن الله تعالى (وقال أبو سعيدالخراز) أهل الفناه في الفناه صحتهم ان معموع \_ إالمقاء وأهل المقاء في القاء صة ان معمم علم الفناء واعلم ان أقاويل الشموخ في الفناء والمقاء كثبرة فبعضها اشارةالي قناء المخالفات وبقاء الموافقات وهذا تقتضه التوبة النصوح فهو ثابت بوصف التوية و بعضها شيرالي زوال الرغبة والحرص والامل وهذا يقتضيه الزهد و بعض هااشارة الى فناه الاوصاف المذمومة وبقاء الاوصاف الممدودة

أنعالي الى موسى عليه السلام اني اذا أحمدت عبدا ابتليته بملامالا تقوم لها الحبال لانظر كيف مدنه فان وحدته صابرا اتخذته وليا وحبيبا وان وجدته حز وعايشكوني الى خلقي خداته ولاأبالي اذامن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جيعا وكراهة اطلاع الخاتي عليهاتم كتاب الصدق الاخلاص بتلوء كتاب المراقبة والمحاسبة والحمدلله

الفال

19.

12)

رعليه

bed

Juga

اقوى

1-19

لارن

وان

J ea U

-لان

140

过过

ولالة

أنعالي

ىدىنار

الال

ه (كتاب المراقبة والمحاسبة وهوالكتاب النامن من ربع المغيات من كتب احيا علوم الدين)

٥ (يسم الله الرحن الرحيم) ٥ الممدللة الفائم على كل نفس عما كسدت الرقيب على كل حارجة عما احترجت المطاع على ضما أر المواذاهيست الحسيب عملى خواطرعماده اذااختلمت الذى لابعرز بعن على مثقال ذرة في الموان والأرض تحركت أوسكنت الحاسب على النقبر والقطمير والقليل والكثير من الاعمال النخفت المتفضل بقبول طاعات العبادوان صغرت المتطول بالعفوعن معاصيهم وان كترت المابحاسبهم لتعلم كل نفس ماأحضرت وتنظرفه ماقدمت وأخرت فتعمل اله لولالز ومهاللر اقسة الهاسة في الدنيانشقيت في صعيد القيامة وهاكت و بعد المجاهدة والمحاسبة والمراقبة لولا فضله ببول ضاعتها المزجاة كخابت وخسرت فسجعان منعت نعمته كافة العباد وشعات واستغرقت ومنه الحلائق في الدنيا والا تخرة وغرت فبنفها تفضله اتسعت القلوب للاعمان وانشرحت وبمن توفيقه تقيدت الحوارح بالعبادات وتأدبت وبحسن هدايته انحات عن القلوب ظلمات الجهلوانقشعت وبتأييده ونصرته انقطعت مكايد الشيطان واندفعت وبلطف عذايته تترج كفة المنان اذا ثقلت و بتيسره تيسرت من الطاعات ماتيسرت هنه العماء والجزاء والابعاد والادناء والسادوالاشقاء والصلاةعلى مجدسيدالانبياء وعلى آلهسادة الاصفاء وعلى أصحابه قادة ارسوا النفياء ﴿ أَمَا بِعِدٍ ﴾ فقد قال الله تعمالي ونضع المواز بن القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيأوان كان منقال حبة من خردل أتينا بهاوكني بناحا سبين وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المحرمين منفن عمافيه و يقولون ياو يلتناماله ـ ذا الكتاب لا يغادرص غبرة ولا كبيرة الا حصاها و و حدوا بنظرال والماواط والمراولا يظلم وبكأحدا وقال تعالى يوم يبعثهم الله جيعافينيتهم عاعلوا أحصاه الله وتسوه لمفامان والماءل كل شي شهيدوقال تعالى يومنذ يصدرالناس اشتاتا ابروا أغما لهمفن بعمل مثقال ذرة ن كانا المرابر، ومن معه مل منة ال ذرة شراير، وقال تعالى ثم توفى كل نفس ما كسدت وهم لا يظلون وقال اصلب المالي ومقدد كل نفس ماعلت من خدير عضرا وماعلت من سوء تودلوان ينهاو بينه أمدا بعيددا ةوماهن وبحذركم الله نفسه وقال تعالى واعلوا أن الله يعلم مافى أنفكم فاحذر وه فعرف أرباب البصائر من جلة ففال العادان الله تعالى لهم بالمرصاد وأنهم مسيناة شون في الحساب و يطالبون عِثا قيل الدرمن الخطرات وكمنون والعفان وتحققوا أن لأينجيهم من هـذه الآخطار الالزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في ومعانه الاناس والحركات ومحاسدتها في الخطرات واللحظات في حاسب فسه قبل أن محاسب خف في القيامة فنما مابه وحضرعندااسوال حوايه وحسن منقابه وما تهومن لمعاسب نفسه دامت حسراته وطالت ف يداران عردات القيامة وقفاته وقادته الى الخزى والمقتسية اته فلاانكشف لهم ذلك علوا أنه لا يعيهم منه المالع الطاعة الله وقداً مرهم الصبر والمرابطة فقال عزمن قائل ياأيها الذين آمنوا اصبر واوصابر واورا بطوا العدال الباعوا أنفسهم اولا بالمشارطة عمالمراقبة عمالحاسبة عمالمعاقبة عمالمحاهدة عمالعا تبة وكانتاهم الصان فالراطة ت مقامات ولا بدمن شرحها وبيان حقيقتها وخضيلتها وتفصيل الاعمال فيهاوأ صل بالوا المالهاسبة واكن كلحساب فيعدمشارطة ومراقبة ويتبعه عدد الخسران المعاتبة والمعاقبة

وهذا يقتضمه تزكية النفس وبعضها اشارة الىحقيقة الفناء المطلق وكلهذه الاشارات فيها معنى الفناء من وجه واكن الفناء المطلق هـو مايسـتولىمن أمر الحرق سعانه وتعالى على العبد فيغلب كون الحق سعانه وتعالى على كون العبدوهو ينقسم الى فناه ظاهر وفناه باطن فاماالفناءالظاهر فهوان سيلى الحق سعانه وتعالى بطريق الافعال وسامعن العدد اختماره وارادته فلاسرى لنفسه ولالغسره فعلاالاباكي غيأخد في المعاملةمع الله تعالى

فلنذ كرشرح هذه المقامات وبالله التوفيق

\* (المقام الاول من المرابطة المشارطة)

اعلم ان مطاب المتعاملين في النه أرات المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الرج و كان التام يستعن بشر يكه فيسلم أليه المأل حي يتهرغم يحاسبه فكذلك العقل هوالتاجر في طريق الاخراط واغمامطليه وربحه تزكية النفس لان بذلك فلاحهاقال الله تعمالي قددا فلحمن زكاها وقد دخارمن فا دساها واغافلاخها بالاعال الصائحة والعقل ستعين بالنفس في هذه النجارة اذيستعملها ويستغرها فيمانز كيها كإستعن التاجر بشريكه وغلامه الذي يتعرف ماله وكاان الشريك صبرخها منازعا يحاذبه في الربح فيحتاج الى أن يشارطه أولاو يراقبه ثانياو يحاسبه ثالثاو يعاقبه أو يعان الما رابعافكذلك العقل يحتاج الى مشارطة النفس أولافيوظف عليها الوظائف ويشرط عليهاالثروا ويرشدهاالى طرق الفلاح ويجزم عليهاالامر بسلواة تلك الطرق ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة فألها أهماهالم يرمنها الآامخيانة وتضييع وأسالمال كالعبدالخاش اذاخلاله العو وانفر دبالمال معدا الفراغ ينبغي انجارة رجها الفردوس الاعلى وبلوغ كالفراغ ينبغي ان يحاسبه او يطالبها بالوفاء بماشرط عليها فان هدده تجارة رجها الفردوس الاعلى وبلوغ سدرة المنتهي مع الاندياء والشهداء فتدقيق الحساب في هدامع النفس أهدم كثيرامن تدقيقه في أراب الم الدنيامع انها محتقرة بالاضافة الى نعيم العقبي ثم كيفما كانت فصيرها الى التصرم والانقضاء ولاخرفي فراله لايدوم بل شرلا يدوم خسير من خسيرلا بدوم لأن الشر الذي لا يدوم اذاا نقطع بقي الفرح بانقطاعه دانما الله وقدانقضي الشر والخبرالذى لايدوم يبقى الاسف على انقطاعه دائما وقد أنقضى الخبرولذ الثافيل

أشدالنم عندى فيسروريه تيقن عنهصاحبه انتقالا

فتم على كلذى حزم آمن بالله والموم الاخرأن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركا الله وسكناتها وخطراتها وحظواتها فأنكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لاعوض لمايكن لايعه شترى بها كنزمن الكنوزلا يثناهي نعمه أبدالا بادفا نقضاه هدده الانفاس صائعة أومصروفالي الناء ما يجاب الهلاك خسران عظيم هائل لاتسمع به نفس عاقل فاذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح بنبي النقو أن يفرغ قابه ساعة لشارطة النفس كال التاجر عند تسليم البضاعة الى الشريك العامل فرغ الحل الرو لمشارطته فيقول النفس مالى بضاعة الاالعمر ومهمافني فقد فني رأس المال و وقع الياس عن العان مبله وطاب الربح وهدذا اليوم الجديد قدأمهاني الله فيه وانسأني أجلي وأنع على به ولوقو فاني لكنت أتميان المان يرجعني الى الدنيا يوماوا حداحتي أعمل فيه صالحا فاحسى انك قد توفيت ثم قدرد دت فايالة ثم أبال ويضه أن تضيعي هذااليوم فان كل نفس من الانفاس حوهرة لاقعة الهاواعلى بانفس ان اليوم والليلة أربع المكم وعشر ونساعة وقدوردفي الخبرانه ينشر العبد بكل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة فبنفه الررب منهاخرانة فيراها ملوأة نو رامن حسناته التي عملها في تلك الساعة فيناله من الفرح والسرور والاستبدار مالا عشاهدة تلك الانوار التي هي وسيلته عند الملك الجبار مالوو زع على أهل النار لآدهشهم ذلك الفرح أنوالم عندالاحساس بالمالنار ويفتع لهخزانة أخرى سوداه مظلمة يفوح نتنهاو بغشاه ظلامهاوهي الماء الزاب التيءصي الله فيها فيذاله من الهول والفزع مالوقه م على أهل الحنة لتنغص عليهم نعمها ويفعه السنة خزانة أخرى فارغة ليس له فيهاما سره ولاما يسوفه وهي الساعة انتي نام فيها أوغفل أواشة فل في الفس من مباحات الدنيا فيقد سرعلى خلوها ويناله من غيبن ذلك ماينال القادرع لي الربح الكثير والله المنفا الكبيراذا أهمله وتساهل فيهحتي فاته وناهيك به حسرة وغبنا وهكذا تعرض عليسه خراش أوفانه طوا ماالذ عروفيةول لنفسه اجتهدى اليوم في أن تعمرى خزانتك ولاتدعها فارغة عن كنو زاء الى في الزواوة

محسيه حتى سمعتان بعضمن أقيم في هــذا المقام من الفنآء كان يبقى أياما لايتناول الطعام والشراب حي يتدردله فعلالحق فيهو يقيض الله تعالى لهمن يطعمه وسقيه كيفشاء وأحب وهدذا لعمرى فناه لانه فني عن نفسه وعن الغمر نظرا الى فعل الله تعالى بفناء فعال غرالله والفناء الساطن أن يكاشف تارة بالصفات وتارة عشاهدة آثار عظمية الذات فستولىء لياطنه أمر الحق حيى لاسق له هاحس ولا وسدواس وليسمن ضرورة الفناء

ان يغيب احساسه وقد بتفق غسة الاحساس ابعض الاشعاص وليس ذلكمن ضرورة الفناء على الاطلاق وقدسألت الشيخ أمامجدن عددالله البصرى وقلت له هـل يكون بقاء المتهدلات في السرو وحودالوسواس من الشرك الحنى وكان عنددىأن ذلكمن الشرك الخني فقاللي هذايكون في مقام الفناء ولم يذكر أنه هـ لهومن الشرك الخيفي أملائم ذكرحكاية مسلمين يسارانه كانفي الصلاة فوقعتاسطوانةفي الدامع فانزعم لهددتها أهــلالسوق فدخلوا

أسارما كاك ولاتميلي الى المسل والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات علمين ما يدركه غيرك ونبغءندلة حسرةلاتفارقك واندخلت الجنة فألم الغين وحسرته لايطاق وانكان دون ألم النار والفال بعضهم هب أن المسيء قدعني عنه أليس قدفاته ثواب الحسنين أشار به الى الغين والحسرة وقال لفنالى يوم محمعكم لدوم الحمع ذلك يوم التغاين فهذه وصدته لنفسه في أوقاته تم ليستأنف لها وصية فاعضائه السبعة وهي العين والاذن واللسان والبطن والفرج والبدوالرحل وسليمها الهما فانها عالخادمة لنفسه فيهذه ألتجارة وبهاتتم أعمال هذه التحارة وان مجهنم سبعة أبواب لكل باب منهم مرسفسوم واغا تتعمن تلك الانواب ان عصى الله تعالى بهذه الاعضاء فيوصيم الحفظهاعن معاصيها الدبن فعفظهاعن النظرالي وحهمن ليس له عصرم أوالي عورة مسلم أوالنظر الي مسايعين الاحتقار اعن كل فضول مستغنى عنه فان الله تعالى سأل عدده عن فضول النظر كإساله عن فضول الكلام لماذام فهاعن هذالم تقنع بهحتي بشغلها يمافيه تحارتها وربحها وهوما خلقت لهمن النظر اليعداث منعالله بعين الاعتبار والنظرالي أعمال الخمر للاقتداء والنظرفي كتاب الله وسنقرسوله ومطالعة كمالح كمة للاتعاظ والاستفادة وهكذا يذبني أن يفصل الامرعايها في عضوعضو لاسما اللسان والطن أماالاسان فلاتنه منطاق بالطبع ولامؤنة علمه في الحركة و جنايته عظيمة بالغيبة والكذب الهمة وتزكية النفس ومذمة الخاق والاطعمة واللعن والدعاء على الاعداء والمماراة في المكلام وغير الموالتعلم وارشادعبا دالته الى طريق الله واصلاح ذات البين وسائر خبراته فليشترط على نفسه أن بحرك الأسان طول النهار الافي الذكر فنطق المؤمن ذكر ونظره عبرة وصمته فكرة وما يلفظ من والالديه رقب عتيد وأما البطن فيكلفه ترك الشره وتقليل الاكل من الحد لال واجتناب الشيهات وبعمن الشهوات ويقتصر على قدرالضر ورةو يشرط على نفسه انها انخالفت شيأمن ذلك عاقبها العن شهوات البطن ليفوتها أكثرهما فالته بشهواتها وهكذا يشرط عليهاني جيرع الاعضاء بع بني التنصا وذاك يطول ولاتخفى معاصى الاعضاء وطاعاتها ثم يستنانف وصيتم افي وظائف الطاعات التي الراعليه في اليوم والليلة شم في النوافل التي يقدر عليها و يقدر على الاستكنار منها ويرتب لها فالغال صابها وكيفيتها وكيفية الاستعدادها باسباج اوهده شروط يفتقرالها في كل يوم واكن اذاتعود اتمنيان السانشرط ذلكعلى نفسه أماما وطاوعته نفسه في الوفاء بحميعها استغنى عن المشارطة فيهاوان أطاع واضهابقيت الحاحة الى تحديد المشارطة فعابقي واكن لايخلوكل يومعن مهم حديدو واقعة عادثة أربع المحديد ولله عليه في ذلك حقو يكثرهذا على من يشتغل شيءن أعمال الدنيامن ولاية أوتجارة فهفنها وارساذقاما ايخلو يومءن واقعة حديدة يحتاج الى أن يقضى حق الله فيهافعليه ان يشترط على استشار مالاستقامة فيها والانقياد العق في مجاريها و يحدرها مغبة الاهمال و بعظها كما يوعظ العبد الفرخ أفالتمردفان النفس بالطمع مقردة عن الطاعات مستعصمة عن العبودية ولكن الوعظ والتأديب الماعة وأنبها وذكرفان الذكري تنفع المؤمنين فهذاوما يحرى مجراءهوأ ولمقام المرابطة مع النفسوهي ويفتع السبقبل العمل والمحاسبة مارة تمكون بعد العمل ومارة فبله للصدير قال الله تعالى واعلوا أن الله يعلم فأنسكم فاحذر وهوهد اللسة قبل وكل نظرفى كثرة ومقدار لمعرفة زيادة ونقصان فانه يسمى روالمال والمنافظ وفيابن بدى العددفي فهاره ليعرف ويادته من المحاسبة وقد قال الله تعالى فأته طوا والذين آمنوا أذاضر بتم في سديل الله فتدينوا وقال تعالى باأيها الذين آمنواان جاءكم فاستى بنبأ النيم والوقال تعالى ولقد خاف االانسان ونع لم ماتوسوس به نفسه ذكر ذاك تحذير او تنديها للاحتراز

التاحر

دابين

منغرها

حميا

بعانيه

المر وط

1404

انج بعدا

ويلوغ

ارام

رفىخار

بر کانها

عكنان

وفةالي

عالهاس

مُ أيالًا

نفل الله

منه في المستقبل و روى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لر جلساله أن يوصيه و يعظه اذا أردن العامة أمرافقد مرعافيته فان كان وشدافا مضه وان كان غيافا ته عنه وقال بعض الحسكماء اذا أودت أن بكون المالة المقتل فالمساله وى فلا تعمل بقضاء الشهوة حتى نفظر العاقبة فان مكث النسدامة في القلب أكرمن الماقية مكث خفة الشهوة وقال القمان ان المؤمن اذا أبصر العاقبة أمن المندامة وروى شداد بن أوسعنه صلى المفهول الله عليه وسلم انه قال السكس من دان نفسه وعل لما بعد الموت والاحق من أتبت نفسه هواها وفي على المنه الله دان نفسه أى حاسبه و وم الدين يوم الحساب وقوله أنه المدينون أى لمحاسب وقال عروكت الى أن من المنه عنه المنه والموتون والمنه والموتون المنه المن

a (المرابطة الثانية المراقبة) م

اذا أوصى الانسان نفسه وشرط عليه اماذكرناه فلايمقي الاالمراقبة لهاعند الخوض في الاعمال وملاحظته ابالعين المكالثة فانهاان تركت طغت وفسدت ولنذكر فضيلة المراقبة ثم درحاتها اله الفضيلة) فقد سأل جبر يل عليه السلام عن الاحسان فقال أن تعبد الله كانك تراه وقال عليه الله والحيا اعبدالله كافك تراهفان لم تمكن تراهفانه يراك وقدقال تعالى أفن هوقائم على كل نفس عاكسن فزانعا وفال تعالى ألم يعلمان الله مرى وقال الله تعالى ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى والذين هم لامانانها الخفي علما وعهدهم واعون والذينهم شه اداتهم فأغون وقال ابن الممارك لرحل واقب الله تعالى فسأله على النافق تفسيره فقال كن أبدا كافك ترى الله عزو حل وقال عبد الواحدين زيداذا كان سيدى رقيباعلى فالمعدالية بن أبالي بغسيره وقال أبوعثمان المغرى أفضل مايلزم الانسان نفسه فيهذه الطريقة المحاسبة والراب بمراع وساسةعله بالعلموقال ابن عطاء وضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الاوقات وقال الحريرى امزاها المان فالفا مبنى على أصلين أن تلزم نفسك المراقبة لله عز وحل و يكون العلم على ظاهرا وقائما وقال أبوعما المنقلة في قال لى أبوحفص اذاحاست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فأم براقبون ظاهرك والله رقيب على باطنات وحكى أنه كان لبعض المشايح من هده الطائفة للمذاب الحقية وكان يكرمه ويقدمه فقال له بعض أصحامه كيف تكرم هذا وهوشاب وتحن شيوخ فدعا بعدة طبر الله براة وناول كلواحدمنهم طاثرا وسكينا وقال ليسذبح كل واحدمنكم طائره في موضع لأيراه أحدود فعال المأعمالا الشاب مثل ذاك وقال له كاقال الهم فرج ع كل واحد بطائره مذبوحاه رجع الشاب والطائرى في الحفته ال فقال مالك لم تذبح كاذبح أصحابك فقال لم أحد موض عالا يراني فيه أحد أذا لله مطلع على في كل مكا سرار رقيم فاستحسنوا منه هذه المراقبة وقالواحق لكأن تكرم وحكى ان زلخالم اخلت بيوسف عليه السلام فاستعرالشرة الأ فغطت وجمه صنم كانلها فقال يوسف مالك أتستعيين من مراقبة جمادولا استحيمن مراقبة المسول بعدد الجبار وحكى عن بعض الاحداث أنه راود حارية عن نفسها فقالت له ألا تستحيى فقال عن اسفي والفاساسة درانا الاالكواك قالت فان مكوكها وقال رحل المندم استعن على غص البصر فقال بعلل وبونوهم تظرالناظراليك أسبق من نظرك الى المنظو واليهوقال ألعنيد اغما يقعقق بالمراقسة من يخاف المهالة وبر فوت حظهمن ربه عز وجل وعن مالك من دينا رقال حنات عدن من حنات الفردوس وفيها من الجلالوم خلقن من و ردالجنة قيل له ومن يسكنها قال يقول الله عز وحل اغما يسكن حنات عدن الذين اذاهم أعبل أعما المحد فراوه في الصلاة ولم يحس بالاسطوانة الاستغراق والفناءماطنا م قديتسع وعاؤه حتى العله يكون متعققاما اغناه ومعناهر وحا وقلما ولا نغسعن کل ماعری علىهمن قول وفعيل و مكون من أقسام الفناء أن مكون في كل فعدل وقدول و حدم الى الله وينتظر الاذن في كلمات أموره لمكون في الاشماء بالله لاينفسه فتارك الاختيار منتظر لفعل الحق فان وصاحب الانتظار لاذن الحقفي كليات أمو روراح عالى الله بماطنه في حزثماتها العاصى ذكرواعظمى فراقبونى والذين انتنت أصلابهم من خشيتى وعزبى وجلالى انى لاهم بعذاب المالارض فاذا نظرت الى أهل الجوع والعطس من مخافتى صرفت عنهم العذاب وسدل المحاسبي عن المافة فقال الولها على القلب بقرب الرب تعالى وقال المرتعش المراقبة مراعاة السر علاحظة الغيب عكل لحظة ولفظة ويروى أن الله تعالى قال لملائكته أنتم موكلون بالظاهر وأنا الرقيب على الماطن وقال عنومه المنافزة ويروى أن الله تعالى قال لملائكته أنتم موكلون بالظاهر وأنا الرقيب على الماطن وقال عنهم عن المنافزة ويروى أن الله تستغنى عنه واحمل خضوعك الملائك واحمل المكه وسلطانه وقال سهل المنافزة واحمل طاعتك المنافزة المنا

اذاماخلوت الدهريومافلاتقل م خلوت والمن قل على رقيب ولا تحسين الله يغفل ساعة م ولاأن ما تخفيه عنه يغيب المتران اليدوم أسرع ذاهب م وان غدا الناظر بن قريب

لا والجد الطويل السلمان بن على عظنى فقال لئن كنت اذاعصدت الله خالداً ظندة إنه براك لقد من مزانعلى أمرعظم وائن كنت تظن أنه لايراك فاقد كفرت وقال سفيان الثورى عليك المراقبة عن المناعلى المرافية وعليك بالمراقبة عن المنافق بنظر فاذالم يرأحد ادخل مدخل السوء واغما يراقب النياس ولا يراقب الله تعمل وقال مدخل السوء واغما يراقب النياس ولا يراقب الله تعمل الطريق فانحدر والمنافق بنا بنيان من المحلول المنافق بعض الطريق فانحدر المنافق بنيان المنافق المنافق بعض الطريق فانحدر المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق وأمري الله عندا الى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه وقال المنافق الدنياهذه الكلمة وأرجوان تعتقل في الاستراه من مولاه وأعتقه وقال المنافق الدنياهذه الكلمة وأرجوان تعتقل في الاستراه من مولاه وأعتقه وقال المنافق الدنياهذه الكلمة وأرجوان تعتقل في الاستراه من مولاه وأعتقه وقال المنافق الدنياه المنافق الدنياه المنافق الم

الاربيان حقيقة المراقبة ودر جاتها)

المعرفة المراقبة المراقبة هي ملاحظة الرقب وانصراف الهم المه فن احتر زمن أمرمن الامو ربسب غيره المعرفة وتقر تلك المعرفة والمعرفة وتقر تلك المعرفة والمعرفة وتقر تلك المعرفة والمعرفة المعرفة ا

فانومن ملكه الله تعالى اختياره وأطلقيه في التصرف مختاركيف شاء وأراد لامنتظر اللفعل ولاللاذنهو باقوالباقي في مقام لا يحيد الحق عنالخلق ولاالخلقءن الحـق والفاني محمو ب بالحقءن الخلق والفناء الظاهرلار بالالقلول والاحوال والفناء الماطن الملقعنوثاق الاحسوال وصاربالله لابالاحوالوخرجمن القلب فصارمع مقليه لامع قامه »(الباب الثاني والستون في شرح كلات مشيرة

الى بعض الاحدوال في

اصطلاح الصوفية)

عن المحظورات واذاتحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بها فلا تحتاج الى تدبيرو تشبيت في حفظها علا سنن السداد بل يسدد الرعية من ملك كلية الراعي والقلب هو الراعي فاذا صارمسة غرقا بالمعبود صارفها الحوار حمستعملة حارية على السدادوالاستقامة من غيرت كاف وهذا هوالذي صارهمه هماوا داله الدته فكفاه اللاسائر الهموم ومن نالهذه الدرجة فقد بغفل عن الخلق حيى لا يبصر من محضر عنده وهوفاني الموالا عينسه ولايسمعما فاللهمع انهلاصم بهوود عرعلى ابنه مثلافلا يكلمه حتى كان بعضهم بحرى على المالا ذلك فقال إن عاتبه أذام رت بي فركني ولا تستبعده ذافامك تحد نظيرهذا في اللوب المعظمة لمولا مأن الارض حنى ان خدم الملك قد لا يحسون عا يحرى عليهم في مجالس الماول السدة استغراقهم بهم الفرانيا يشتغل القلب عهم حقيرمن مهمات الدنيافيغوص الرحل في الفيكرفيه وعشى فرعا يجاو زالموض الذي الزف قصيده وينسى الشيغل الذي نهض له وقد قيل لعب دالواحد بن زيدهل تعرف في زمامك هذار حلاف أوهو في اشتغل محاله عن الخلق فقال ماأعرف الارجلاسيدخل عليكم الساعة فياكان الاسريعادي دول فعالى عتبة الغلام فقال له عبد الواحد بن زيد من أبن حبَّت ما عتبة فقال من موضع كذاو كان طريفه على الموعر السوق فقال من لقت في الطريق فقال ما وأيت أحداو بروى عن محي بن زكر ما عليه ما السلام أم المالة مامرأة فدفعها فسقطت على وجهها فقيل له لم فعلت هذا فقال ماظننتها الاجدار اوحكى عن بعضهم أمال مزمركا مررت بحماعة ترامون و وأحد حالس بعيد منهم فتقدمت اليه فاردت أن أكله فقال ذكرالله عالى كانعا أشهبي فقلت أنتوحداء فقال معير في وملكاي فقلت من سبق من هؤلا وفقال من غفر الله له فغل الماعن أ أبن الطريق فاشار نحوالسماء وقام ومشي وقال أكثر خلقك شاغل عنك فهذا كالم مستغرق مشاها ومنه الا الله تعالى لايتكم الامنه ولاسمع الافه فهذا لايحتاج الى مراقبة اسانه وحوارحه فأنها لانفرائ الالفاا عاهوفيه ودخل الشبلي على أبي الحسس النو ري وهومعتكف فوحده ساكناحس الاحمال اأنخا لا يتحرك من ظاهره شي فقال له من أن أخذت هذه المراقبة والسكون فقال من سنو ركانا المهووغة فكانت اذا أرادت الصدر ابطت رأس انجرلا تعرك لهاشدرة وقال أبوعبد الله بن خفيف خرم اكت من مصر أريد الرملة القاء أي على الروذ بارى فقال لى عدسى بن يونس المصرى المعر وف بالزاهدان الماداء صورشابا وكهلافداجتمعاعلى حال المراقبة فلونظرت الممانظرة لعلك ستفيدمنه مافدخل وعلااما وأناجاتع عطشان وفي وسطى خرقة وليسءلي كتفي شئ فدخلت المحدفاذا بشخصين قاعدين منفل النفسه القبلة فسلت عليهما فالحاباني فسلت نانية والمائة فلم اسمع الحواب فقلت نشدة مكم بالله الارددناء والحرائد السلام فرفع الشاب وأسهمن مرقعته فذظرالي وقال مااس خفيف الدنياقليل وهابقي من القليل الالقلم وبموعن فغذمن القليل الكثيرياا بنخفيف ماأقل شغلا تتى تتفرغ الى لقا ثناقال فاخذ بكليتي ثم طاطارا ورست في المكان فيقيت عندهما حتى صلينا الظهر والعصرفذهب حوعي وعطشي وعناقي فلما كانونه النافيرة العصر قلتعظني فرفع رأسه الى وقال باابن خفيف نحن أصحاب الصائب ليس لنالسان العظة فبنب والنااؤم عندهما ثلاثة أيام لاآكل ولااشر بولاأنام ولأرأيتهما كلاشيأ ولاشر مافل كان اليوم الله على ونها قلت في سرى أحلفهما أن يعظاني لعلى انتفع بعظتهما فرفع الشاب رأسمه وقال لى ياابن خفيف الرفاقسه بصبة من يذكرك الله رؤيته وتقع هيبته على قلبل يعظل السان فعله ولا يعظل السان قوله والسنة وفكر قم عنافه فده درجة المراقبين الذين غلب على قلوبهم الاجلال والتعظيم فلم يتق فيهم متسع لغبرا معالى و والدرجة الثانية مراقبة الورعين من أصاب المين وهم قوم علب قين اطلاع الله على ظاهرهم والمسالع على قلو بهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الحلال بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة الناف الفات النف الاحوال والاعال الاانهامع عارسة الاعال لاتخلوعن المراقبة نع غلب عليهم الحياه من الله فلا فنه اللاالماه

(أخبرنا) الشيخ الثقة أوالفتع محدين عبد الماقي تنسلان احازة قال أنا أبو الفضل حدين أجد قال أنااكافظ أبو نعمر الاصفهاني قال ثنا عدبن الراهمة قال ثناأ بومسلم الكشي قال المنصورين عسى قال ثنا القاسم بن يحيى فال ثنا باست الزيات عن أفى الزبيرعن جابرعين النيصلى اللهعليه وسلم قال ان من معادن التقوى تعامل الى ماقدعلت علمالم تعلوالنقص فعا علت قلة الزيادة فيه واغمارهدالر حل في علمالم بعلرقلة الانتفاع عاقدعالم فشايح

الصوفية أحكمواأساس التقوى وتعلموا العلم لله تعالى وعلواء علوا لموضع تقواهم فعلمهم الله تعالى مالم يعلموامن غدرائك العلوم ودقيق الاشارات واستنبطوا من كلام الله تعالى غرائب العلوم وعوائب الاسرار وترسخ قدمهم في العلم (قال) أبوسعيد الخرازأول الفهم اكلام الله العمل به لان فيه العلم والفهم والاستنباط وأول الفهم القاء المعع والمشاهدة لقوله تعالى ان في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألقي السعع وهوشهد (وقال أبو بكر )الواسطى الراسعون

والتحمون الابعد التثنت فمهو عتنعون عن كل ما يفتضحون به في القيامة فانهمير ون الله في الدنيا مالعاعلهم فلايحتاجون الى انتظار القيامة وتعرف اختلاف الدرحتين بالمشاهدات فانكفي خلوتك المتعاطى أعمالا فعصرك صي أوام أة فتعلم اله مطلع عليك فتستحي منه فتعسن حلوسك وتراعي الوالك لاعن اجلال وتعظم بلعن حياءفان مشاهدته وان كانت لا تدهشك ولاتستغرقك فانها الما الماءمنات وقد يدخل عليك ملك من الملوك أوكبير من الاكامر فيستغرقك التعظيم حتى تترك كل لول مان فيه شغلابه لاحياه منه فهكذا تختلف مراتب العباد في مراقية الله تعالى ومن كان في هذه الدرجة زار انعناج أن براقب حميع حركاته وسكناته وخطراته وكحظاته وبالحملة جميع اختماراته ولدفيها نظران لذى الرفيا العمل وظرفي العمل أماقبل العمل فلمنظرأن ماظهرله وتحرك بفعله خاطره أهولته خاصة الاسطارهوفي هوى النفس ومتابعة الشيطان فيتوقف فيهو يتثبت حتى ينكشف له ذلك بنو رائحتي فانكان خل أنعالى أمضاه وان كان الغيرالله استحيامن الله وانكف عنه ملام نفسه على رغبته فيه وهمه به وميله وعلى الموعرفها ومعمافي فضعتها وانهاء دوة نفسها انفريت داركم الله بعصمته وهذا التوقف اله والما الامورالى حداليمان واجب محتوم لامحيص لاحدعنه فانف الخبرانه ينشر العبد في كلحركة والمركانه وان صغرت ثلاثة دواوين الديوان الاول لموالثاني كيف والثالث لمن ومعنى لم أى لم فعلت هذا مال الأناعلك أن تفعله اولاك أوملت اليه بشهو تكوهواك فأن الممنه بان كان عليه أن يعل ذلك اولاه ففال الماء ألديوان الثانى فقيلله كيف فعلت هذافان لله في كل عمل شرطاو حكم الايدراء قدره ووقته للا ومنه الابعلم فيقال له كيف فعات أبعلم محقق أمجهل وظن فان سلم من هـ ذانشر الديوان النالث وهو لا المالة الاخلاص فيقال له بن عات ألو جه الله خالصا وفا وبقولك لا اله الا الله فيكون أحرا على الله أو فالما النظف مثلث ففذأ جراء منه أمعلته لتنال عاجل دنياك فقدوفيناك نصقبك من الدنيا أمعلته نا مووغفلة فقد مقط أجرك وحبط علك وخاب سعيك وانعلت لغيرى فقد استوحبت مقتى وعقابي رما الناعبدالي تأكل رزقي و تترفه بنعمتي ثم تعمل لغيرى أماسمعتني أقول ان الذين تدعون من دون رازا المهادأمنالكمان الذين تعبد دون من دون ألله لايما يكون ايكم رزقافا بتغواء ندالله الرزق واعبدوه المراج على المامعة في أقول الالله الدين الخالص فاذا عرف العبد أنه بصدده في المطالبات والتو بيخات سنفر والمانسة قبل أن تطالب وأعد السؤال جوابا وايكن الجواب صوابا فلا يدى ولا يعيد الابعد دالتثبت نماء والخرائح حفنا ولاأغلة الأبعد التأمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعاذان الرحل المسئل عن كحل القلل معوون فته الطن باصبعيه وعن لمه توب أخيه وقال الحسن كان أحدهم اذا أراد أن يتصدق بصدقة الراء وننتفان كأن لله أمضاه وقال الحسن وحمالله تعالى عبدا وقف عندهمه فان كان لله مضي وان نون النانبرة تاخر وقال في حديث سعد حين أوصاء سلمان اتق الله عندهما أذاهممت وقال محدين بناس الماؤمن وقال والنافر وقال والمنافر والمائد والمراقبة ولا الالصن نهذا الاالعلم المتمن والمعرفة الحقيقية باسرار الأعمال وأغوار النفس ومكايد الشيطان فنيم عاجر وانفه وربه وعدوه الميس ولم يعرف مايوافق هواه ولمييز بينه وبين ما يحبه الله و يرضاه في نيته والما المنه وفكرته وسكونه وحركته فلايسلم في هذه المراقبة بل الاكثر ون يرتكبون الجهـ ل فعا يكرهه ربنا منعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاولا تظانن أن الجاهل عايقدرعلى التعافيه يعدرهمات والمسطاب العلم فريضة على كل مسلم ولهذا كانتركعتان من عالم أفضل من الفركعة من غيرعالم لانه لفنا أفات النفوس ومكايد الشيطان ومواضع الغرو رفيتني ذلك والجاهل لايعرفه فكيف يحتر زمنه غد والالماهل في تعب والشيطان منه في فرح وشماتة فنعوذ بالله من الجهدل والغفلة فهو رأسكل شقاوة وأساس كلخسران فحكم الله تعالى على كل عبد أن يراقب نفسه عندهمه بالفعل وسعر والص بالحارجة فستوقف عن المم وعن السعى حتى ينكشف له بنو رالعلمانه لله تعالى فعضيه أوهو لهوى النفي حمل فيتقيمه ويزجر القلبءن الفيكر فيه وعن المم به فان الخطرة الاولى في المباطل اذالم تدفع أورز الأص الرغبة والرغبة تورث المم والهمورث جزم القصدوالقصديو رث الفعل والفعل يورث البواروالنز ماص فينبغي أن قعسم مادة الشرمن منبعه الاول وهوا كاطرفان جيع ماو راه ويتبعه ومهماأشكل على والرا العبدذاك وأظلمت الواقعة فلم ينكشف له فيتفكر في ذلك بنو والعلم ويستعيذ بالله من مكر الشيطال ومافا بواسطة الهوى فانعجزعن الاجتهادوالفكر بنفسه فيستضيء بنو رعلاه الدين وليفرمن العلى ومملا المضلين المقملين على الدنيا فراره من الشميطان بلأشد فقداو عي الله تعالى الى داودعله المال الفرا لاتسأل عنى عالما اسكره حب الدنيا فيقطع لتعن محبثي أولثك قطاع الطريق على عبادى فالقلول فيها المظلة عسالدنيا وشدة الشرهوالم كالسعليها محدوبة عن نو رالله تعالى فان مستضاء أنوارالفار والا حضرة الربو بية فدكيف يستضي بهامن استدبرها وأقبل على عدوها وعشق بغيضها ومقيم اوم شهوات الذنيا فلتكن همة المريدأولافي احكام العلم أوفي طابعالم معرض عن الدنيا أوضعا عندال الرغبة فيهاان لم يحدمن هو عدم الرغبة فيهاوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العلم مورية الناقد عندورودالشبهات والعقل الكامل عندهدوم الشهوات جع بين الامر ين وهمامند لازما وكؤ حقافن ليس له عقل وازع عن الشهوات فليس له بصر فأقد في الشبهات ولذلك قال عليه الدالم وراعاة فارف ذنبافارقه عقل لا يعود الده أمدا فاقدرااء قل الصعيف الذي سعد الا دمى به حنى بعدا المانة محوه ومحقمه عقارفة الذنوب ومعرفة آفات الاعال قداندرست في هدده الاعصارفان الناس كله المهمرة هجر واهذه العلوم واشتغلوا بالتوسط بين الخلق في الخصومات الثائرة في اتباع الشهوات وقالواها في الكان الفقه وأخرجواهذاااء لمالذى هوفقه الدين عن جلة العلوم وتجردوالفقه الدنيا الذي مانصده الكرذا دفع الشواغلءن القلوب ليتفرغ لفقه الدين فبكان فقه الدنيامن الدين يواسطة هذا الفقه وفيالك البيداه أنتم اليوم في زمان خسر كم فيه المسارع وسيأتي عليكم زمان خبركم فيه المتثنت ولهد اتوقف طالفة الدوم الصابة فى القتال مع أهل المراق وأهل الشام الماأشكل عليهم الامركسعد بن الى وقاص وعداله والشية عروا امة ومجدين مسلموغ برهم فن لم يتوقف عند الاشتباء كان متبعاله واهمعم الرايه وكان الهاولا وصفه رسول اللهصلى الله عليه وسلم اذقال فاذارات شعامطاعاوهوى متبعاوا عمان كلذي رايم اللذالة فعليك بخاصة نفسك وكل من خاص في شبهة بغسر تحقيق فقد خالف قوله تعالى ولا تقف مالس المراب وعظو علموقوله عليه السلام اماكم والظن فان الظن أكذب الحديث وأراديه ظنا بغير دايل كايستنى والمهدل العوام قلبه فعاأشكل عليه ويتبعظنه واصعوبة هذاالامروعظمه كان دعا الصديق رضي الفند وانبقو عنهاللهم ارنى الحق حقاوار زقني أتباعه وأرنى الباطل باطلاوار زقني اجتنابه ولاتجع لهمنشاج الملاتة فاذ فاتدع الهوى وقال عسى عليه السلام الامو وثلاثة امرات بان وشده فاتبعه وأمرات بان غده فأخ المن فاة وأمرأت كلعليك فكاله الىعالمه وقدكان من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني أعوذبال ودنياه لا أقول في الدين بغير علم فاعظم نعمة الله على عباده هوالعلم وكشف الحق والايمان عبارة عن نوع كم الالساعا وعلم ولذلك قال تعمالي امتناناه لي عبده وكان فضل الله عليك عظيما وأراديه العملم وقال تعمالي ألم النبعدا أهل الذكران كنتم لاتعلمون وقال تعالى ان علينا للهدى وقال ثم ان علينا بيانه وقال وعلى أف صويرا السبيل وقالعلى كرمالله وجهه الهوى شريك العمى ومن التوفيق التوقف عندا محبرة ونع طاو الوقاحة اليقين وعاقبة الكذب الندم وفي الصدق السلامة رب بعيد أقرب من قريب وغريب من لم يكن له ما يكون ام

فى العلم الذين رسموا بارواحهم فيغيب الغيب وفي سر السر فعرفهم ماعرفهم وأراد منهم من مقتضى الاتمات مالميرد مئغبرهـم وخاصوا يحرالعلمالفهم لطلب الزيادات فانكشف لهممن مدخو والخزائن والمخزون تحتكل حرف وآيةمن الفهم وعمائب النصفاسفرحواالدرر والحواهر ونطقروا ما لحكمة (وقدو ردفي الخير)عن رولالله صلى الله عليه وسلم فعما ر والسفيان بنعينة عنابنجريج عنعطاء عن أبي هريرة انه قال ان من العلم كهيئة المكنون

لا بعله الا العلامالله فاذا نطقواله لانذكره الاأهل الغرة مالله (أحسرنا) أبو ز رعمة قال أنا أنوبكرين خلف قال ثنااره عبد الرجمين قال معمعت النصراباذي يقول سمعت ابن عائشة يقول سمعت القرشي يقول هي أسرار الله تعالى بيديها الى أمناه أوليائه وسادات النيلاء منغبرسماع ولادراسة وهيمن الاسراراليلم بطلع علياالا الخواص (وقال) أبوسعيد الخراز للعارفين خزائن أودءوها علوماغر سمة وأنماه عجسة بتكامون فيها بلسان الابدية ويخبرون عنهابعمارة الازليةوهي

مر والصديق من صدق غيبه ولا بعدما من حبيب سووطن نع الخلق التكرم والحداء سدالي كل من حبل وأوثق العراالتقوى وأوثق سبب أخدنت به سبب بينك و بن الله تعالى اغالك من دنساك الصلت به مثوال والرزق رقان رزق تطلبه ورزق يطلبك فان لم تأته أمال وان كنت حازعا على ان المسماني يديك والتجز ع على مالم بصل اليك واستدل على مالم يكن عا كان فاعا الامو رأساه والمراسره درك مالم يكن ليفوته و يسوه ه فوت مالم يكن المدركه ف انالك من دنداك فلا تكثر ن به فرحا والانكمن افلاتتبعه نفسك اسفاوليكن سرورا عاقدمت وأسفك على ماخلفت وشغلك لاخرتك طانا على ومل فع ابعد الموت وغرضنامن تقل هـ فه الكامات قوله ومن التوفيق التوقف عند الحدة عافاذا ٧١ الظرالاولالراقب نظره في الهم والحركة أهى لله أم الهوى وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن لول فيه استكمل ايميانه لا يخاف في ألله لومة لا ثم ولا يراني بشي من عمله واذا عرض له أمران أحدهم اللدنيا الروالا خراللا خرة آثرالا خرة على الدنياوا كثرما ينكشف له في حركاته أن يكون مباحا ولكن وفي إهنيه فيتركه لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرءتركه مالا يعنمه به النظر الشاني للراقمة عبا منااشر وعف العمل وذلك بتفقد كمفية العمل ليقضى حق الله فيه و يحسن النية في اتمامه و ركمل الموسورته ويتعاطاه على أكل ما يكنه وهـ ذاملازمله في جيع أحواله فانه لا يخد لوفي جيرع أحواله عن ازرا وكاور كون فاذاراقب الله تعالى في جيرع ذاك قدر على عبادة الله تعالى فيها بالنية وحسن الفعل الهر واعاة الادب فان كان قاعدامثلافينبغي أن يقعد مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم خبر المحالس ومدل واستقبل به القيلة ولا يحلس متر بعااذلا يجالس الملوك كذلك وملك الملوك مطلع عليه قال الراهم بن كابرا المرجه الله حلست عرةمتر بعافه عدت هاتفا يقول هكذا تجالس الملوك فلم إحلس بعددال متر بعا اهذا الأكان يذام فينام على اليد المني مستقبل القبلة مع الرالا داب التي ذكرناها في مواضعها ر الكن الداخل في المراقبة بل لو كان في قضاء الحاحة فراعاته لا داج اوفا وبالمراقبة فاذا لا يخلو فالك البداماأن كون في طاعة أو في معصية أو في مباح فراقبته في الطاعة بالاخلاص والا كال ومراعاة الذار الدوح استهاعن الا منات وان كان في معصية فراقبت مالتو بة والندم والاقلاع والحياء رائل الاشتغال التفكر وان كان في مباح فراقبته عراعاة الادب ثم بشهود المنعم في المنعمة و مالشكر وكانة فلهاولا يخملوالعسدفي حلة أحواله عن بلية لابدله من الصمر علمها ونعمة لابدله من الشكر علمها ايرا الاذائمن المراقية بللاينفك العبدف كل حالمن فرض لله تعالى عليه امافعل الزمه مماشرته رال وعظور يلزم متركه أوندب حث عليه ليسارع به الى مغفرة الله تعالى و سابق به عمادالله أوماح في المالح جمه وقله وفيه عون له على طاعته والكل واحدهن ذلك حدود لا مدمن مراعاتها مدوام لهنا ارانبة ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فينه في أن بتفقد العبد نفسه في جير ع أوقاته في هدره الأقسام اجب للتفاذا كان فارغامن الفرائس وقدرعلي الفضائل فمنبغي أن يلتمس أفضل الاعال لنشتغل جأ مغالم المن فاته مزيدر بحوهوقادرعلى دركه فهومغ ون والأرباح تنال عزايا الفضائل فبذلك يأخذا امبد وذال ونياهلا خرقه كاقال تعالى ولاتنس اصيبك من الدنيا وكل ذلك اغما يكن بصيرساعة واحددة وع النااااعات ثلاثة اعةمضت لاتعافيهاعلى العبدكيفما انقضت في مشقة أو رفاهمة وساعة مستقلة النا النبدلايدرى العبدأ يعيش المأام لاولايدرى مايقضى الله فيهاو ماعة راهنة ينبغي أن يجاهد فيها لى الله الموراق فيهار به فان لم تأمه الساعة الثانية لم يقسر على فوات هذه الساعة وان أتته الساعة الثانية م طارف النوف حقه منها كالستوفى من الاولى ولا يطول أمله جسين سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فيها أراب المراقبة فيها أنه في آخر أنفاسه والعلم آخر أنفاسه وهولا يدرى واذا أمكن أن يكون آخر

2

أنفاسه فينبغي أن يكون على وحه لايكره أن يدركه الموت وهوعلى تلك الحالة وتكون جبع احوالا مدة مقصورة على مار واه أبوذر رضى الله تعالى عنه من قوله عليه السلام لا يكون المؤمن طامعا الآفي الناس تزود اعادأ ومرمة إعاش أولذة في غبر محرم ومار وي عنه أيضافي معناه وعلى العاقل أن تكون له أربي الزمز سأعاتساعة بناجى فيهار بهوساعة بحاسب فيهانفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله تعالى والما المارية المارية المارية يخلوفيها للطعم والمشرب فان في هذه الساعة عوناله على بقية الساعات م هدده الساعة التي هوفيها منغرا المارية الحوار حالمطع والمشرب لاينبني ان يخلوعن عل هوأ فضل الاعمال وهو الذكر والفكر فان المعلى المر الذي يتناوله مثلافيه من الهائب مالوتفكر فيهوفطن له كان ذلك أفضل من كثير من أعال الجوال بدنا والناس فيه أقسام قسم ينظر ون اليه بعد من التبصر والاعتبار فينظر ون في عائب صنعته وكفا ور ارتباط قوام الحيوانات به وكيفية تقدير الله لاسبابه وخلق الشهوات الباعثة عليه وخلق الالالالالله المستغرة للشهوة فيه كمافصلنا بعضه في كتاب الشكروهذا مقامذوى الالباب وقسم ينظر ون فيهبر اللقي المقت والكراهة و يلاحظون وحه الاصطرار اليه و بودهم لواستغنواعنه واكن برون أنسه المالا صفات الخالق فتكون مشاهدة ذلك سيبالتذكر أبوأب من الفكر تنفقع عليهم بسيبه وهوأعلى القامل لنس وهومن مقامات العارفين وعلامات المحبين اذالحب اذارأى صنعة حبيبه وكتابه وتصفيفه سي الصناطيم فقعتله أبواب الملكوت وذلاعز يزجدا وقسم رابع ينظرون المه بعين الرغبة والحرص فيتأمنون انسأ على مافاتهم منه و يفرحون عاحضرهم من جلته و يذمون منه مالا بوافق هواهم و يعيبونه وينبون النبن فاعله فيذمون الطبيخ والطباخ ولايعلمون أن الفاعل للطبيع والطباخ ولقدرته ولعله هوالله تعالى المرحم من ذم شيأمن خلق الله بغير اذن الله فقد ذم الله ولذلك قال الذي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهرال المال الله هو الدهر فهد فده المرابطة الثانية عراقبة الاعمال على الدوام والاتصال وشر حذاك يطول وفها معاور ذ كرفاه تنديه على المهاج ان أحكم الاصول

فر المرابطة الثالثة محاسبة النفس بعد العمل ولنذ كرفضيلة المحاسبة محقيقتها) ه وأما الفضيلة المحقودة الثالثة عالى عالم النفس بعد العمل ولنذ كرفضيلة المحاسبة محقيقتها) ه المحاسبة على ما فقد مقال المحالة المحاسبة على ما في المحاسبة على المحاسبة المحاسبة على المحالة المحالة على المحالة المحالة على المحالة المحالة على المحاسبة على المحاسبة على المحاسبة على المحالة على المحالة المحالة المحالة على المحاسبة على المحالة المحاسبة المحاسبة على المحالة المحال

من العمل المحمول فقوله السان الابدية وعمارة الازلية اشارة الى انهم بالله ينطقون وقددقال تعالىءلى اسان نديه صلى الله عليه وسلمى ينطق وهوالعلم اللدني الذي قال الله تعالى قده فحق الخضر آسناه رحة منعندناوعلناءمن لدنا على (فما) تداولته أاستتهم من الكامات تفهيمامن بعضهم للمعض واشارة منهم الى أحوال محدونها ومعاملات قلسة عرفونهاقولهم الحمع والتفرق ةقيل أصلالكمع والتفرقة قوله تعالى شهدالله أنه لااله الاهوفهذاجيع

فرق فقال والملائكة وأولو العلموقوله تعالى آمنا بالله جمع شمفرق بقدوله وماأنزل البنا والحمع أصلوالتفرقة فرع فكل جمع بلاتفرقة زندقة وكل تفرقية بلا جمع تعطيل (وقال المند) القرسالوحد جمع وغييته في الشرية تفرقة وقدل جعهم في المعرفة وفرقهمم الاحوال والحمع اتصال لايشاهد صاحمهالا الحق فتى شاهدغسره فاجع والتفرقة شهود انشاءالماينة وعباراتهم في ذلك كثيرة والمقصود انهم أشار والالحمع الى تجر بدالتوحيدوأشاروا

حواله مدفقاته تعالى ندماو رحاه العوض عمافاته وفي حديث ابن الم انه حل حزمة من حطب فقيل له الموسف قد كان في بنيك وغلما نكما يكفو نك هذا فقال أردت ان أحرب نفسي هل تذكره وقال الحسن أربي الزمن قوام على نفسه يحاسبها لله والحاخف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنما والماشق رمان الماب وم الفيامة على قوم أخذواه ـ ذا الامرمن غير محاسبة ثم فسر المحاسبة فقال ان المؤمن يفيؤه عزا الني يعمه فيقول والله انك انعمني وانك من حاجي والكن هيهات حيل بني و بدنك وهذا حساب قبل المعار المل مقال ويفرط منه الشئ فيرجع الى نفسه فيقول ماذا اردت بهذا والله لاأعذر بهذا والله لاأعود ووار الدا أبدا انشاء الله وقال أنس بن مالك سمعت عسر بن الخطاب رضي الله تعالى عنسه يوما وقد خرج كنية وزرت معهدى دخل حائطاف عقه يقول وبني وبينه جدار وهوفي الحائط عربن الخطاب أمر كن المهنين بح بح والله لتتقين الله أوليعذ بنك وقال الحسن في قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة قال معير المفي المؤمن الايعاتب تفسه ماذاأردت بكامتي ماذا أردت بأكلتي ماذاأردت بشر بتى والفاحر عضى نفه المالايمانب نفسه وقال مالك بن دينار رجه الله تعالى رحم الله عبد اقال انفسه الست صاحبة كذا فهال انساحمة كذائم ذمهائم خطمهائم ألزمها كتاب الله تعالى فمكان له قائداوه فامن معاتبة فالمان لنس كإساني في موضعه وقال معون بن مهران التهي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاشم ومن شريك لصنا العبوة الأمراهم النعي مثلت نفسي في المحنة آكل من عمارها وأشر ب من أنهارها وأعانق أبكارها تم مبال المنافسي في النارآ كل من زقومها وأشر بمن صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها فقات لنفسي المنور النواى شئ تريدين فقالت اريد أن أرد الى الدنيافاعلى صاعجا قلت فالامنية فاعلى وقال ونور النبن دينارسي مت الحجاج يخطب وهو يقول رحم الله امرأ حاسب نفسه قبل أن يصير الحساب الى لىوال فرورحم الله امرأ أخذ بعنان عله فنظر ماذا يريديه رحم الله امرأ نظر في مكياله رحم الله امرأ نظر في ميزانه هرال الزاليقول حتى ابكانى وحكى صاحب للاحنف بن قدس قال كنت أصعبه في كان عامة صلاته بالليل رونها الماوكان يجيءالي المصباح فيضع أصبعه فيه حتى يحس بالنارثم يقول لنفسمه باحنيف ماحلاعلى منعت يوم كذاما حلك على ماصنعت يوم كذا

المال المدكر المورد وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سديل التوصية بالحق فيذيني أن يكون المحاسطة المركان المركان المحاسطة المحاسة المحاسطة المح

\* (بيان حقيقة الماسية بعد العمل) «

ن الكا وفعناما يتدارك بهما فرط كايصنع التاجر بشريكه وكالنه يفتش في حساب الدنياعن الحبية للمان في مناه يند الحبية للمان في المان ف

4

ومكرهافانها خداعة ملدسة مكارة فليطالها أولا بتصح الحواب عن جيعما تكام به طول نهار وليسكفل الفسمة من الحساب ماسد ولا عنره في صعيد القيامة وهكذا عن نظره بل عن خواطره وافكار وقيامه وقعوده وأكله وشر به و نومه حتى عن سكوته انه لم سكت وعن سكوته المهارة وعلى المؤلفة المنافقة الواجب على الفسر المات على الفه في فليسه وفي حريد نفسه فلي شدته عليها ولي كتب على قلبسه وفي حريد نفسه فلي شدته عليها ولي كتب على قلبسه وفي حريد نفسه فلي شدته عليها ولي كتب الماتف الذي على شريكه على قلبسه وفي حريد حسابه شم النفس غريم محكن ان يستوفى منه الديون أما بعد تحقيق الحساب وتميز الماق من المواجب و بعضها بالمعقوبة به لها على ذلك اشتقل بعد ما المطالبة والاستيفاء شم يذبغى ان محاسب النفس على جب الاعضاء الظاهرة والباطنة كانقل عن تو به بن الصة وكان المواجب بالرقة وكان محاسبا لنفسه في سب يومافاذا هوابن ستين سنة فيسب أمامها فاذا هي أحدو عشر ون النافس وعلى بالرقة وكان محاسبا لنفسه في الانفاس وعلى محديدة بالقلب والحوار حق كل الموروس الاعلى عشرة آلاف ذنب شم خرم في الانفاس وعلى مدة يسيرة قريبة من عرم والكنه يتساهل في ظله العديدة كل معصدة حرافى داره لامة لا تداره في مدة يسيرة قريبة من عرم والكنه يتساهل في ظلما العاصى والمالكان محصدة حرافى داره لامة لا تداره في مدة يسيرة قريبة من عرم والكنه يتساهل في ظلما العاصى والمالكان محصدة حرافى داره لامة لا تداره في مدة يسيرة قريبة من عرم والكنه يتساهل في طلمي والمالكان عفظان عليه ذلك أحصاه الله ونسوه

\* (المرابطة الرابعة في معاقبة النفس على تقصيرها)

مهماحاس نفسه فلرتسل عن مقارفة معصية وارتكاب تقصيرف حق الله تعالى فلاينب في أنبهها فأنهان أهملهاسهل عليهمقا رفة المعاصى وأنست بهانفسه وعسر عليه فطامها وكان ذلك سدبهالا بل يذبغي ان يعاقبها فاذاأ كل اقمة شبهة بشهوة نفس بذبغي أن يعاقب البطن بالجوعواذا نظرالى محرم ينبغي أن يعاقب العسن عنع النظر وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه يمنعه عن شهرا هكذا كانتعادة سالكي طريق الا خرة فقدروى عن منصور بن الراهم أن رجلامن العبادك امرأة فلم يزل حقى وضع بده على فغدة هاشم ندم فوضع بده على النارحتي يدست وروى انه كانفي اسرائيل رجل يتعبد في صومعته فكث كذلك زماناطو يلافاشرف ذات يوم فاذاهو بامراة فافتن وهم بهافاخر جرجله لينزل اليهافادركه الله بسابقة فقال ماهذا الذي أريدان أصنع فرجعت اليه فا وعضمه الله تعالى فندم فلماأ رادأن يعيدر حله الى الصومعة قال همات همات رحل خرجتزيد تعصى الله تعوده عي في صومعتى لا يكون والله ذلك أبد افتر هامعلقة في الصومعة تصبه الامطاروال والثلج والشمس حتى تقطعت فسقطت فشكرالله له ذلك وأنزل في بعض كتبه ذكره و يحكي ءن الج قال معتابن الكريبي يقول أصابتني ليلة جنابة فاحتمت أن اغتسل وكانت ليلة باردة فوجدنا نفسي تاخرا وتقصيرا فدنتني نفسي بالتأخيرحتي اصبح وأسخن الماءأ وادخدل الحمام ولااعي نفسى فقات واعجباه أناأعامل الله في طول عرى فعب له على حق فلا أحد في المسارعة وأحد الونوا والتأخرا ليتأن لااغتسل الافي وقعتي هذهوا ليتأن لاأنزعها ولاأعصرها ولاأحففها فالم ويحكىأن غز وان وأباموسي كانافي بعض مغازيهما فتكشفت جارية فنظراليها غز وان فرفع بدافة عينه حتى بقرت وقال انك للحاظة الى ما يضرك ونظر بعضهم نظرة واحدة الى اعرأة فعدل على ما أنلا شربالا الباردطول حياته فكان يشرب الماه الحارلينغص على نفسه العنش ويحكى انحالا أبىسنان مر بغرفة فقال متى بنيت هدنه م أقبل على نفسه فقال تسألين عالا تعنيل لاعافينا

مالتفرقة إلى الاكتساب قعلى هـ ذالا جـ مالا بتفرقة ويقولون فلان فيعسن الحمع يعندون استبلاء مراقسة الحق على باطنه فاذا عاد الىشي من أعماله عاد الى التفرقة فهدة الحمع مالتفرقة وصحمة التفرقة بالحمع فهذا يرجع حاصله الى ان الجمع من العلم بالله والتفرقةمن العلمام الله ولا بدمنهما جمعا (قال) المز بن الجمع عين الفناه بالله والتفرقة العدودية متصل بعضها بالبعض وقدغاط قوم وادعموا الم مفيء من الحمع وأشاروا الى صرف التوحدوعطلواالاكتسار

منهالا فكالد بريدة ين الني ين الني الاعلى ولورو الاعلى من في نيودا مهلاكو الىغم المبادكا العبادكا كان في ع اليعقب الرواليا المالية العنية يدالونور في النم

منائات

ع بدواله على تف الى gic

فتزندقوا واغا الحمع حكم الروح والتفرقية حكم القالب ومادام هذا التركيب باقمافلا بدمن الحمع والتفرقة (وقال) الواسطى اذانظرت الى نفسك فرقت واذانظرت الى رىك جعت واذا كنت قاعما بغيرك فانت فان الاجع ولاتفرقة (وقدل) جعهم بذاته وفرقهم في صفاته وقد مريدون بالحمع والتفرقة انه اذا أندت لنفسه كسما ونظرالي أعماله فهوفي التفرقية واذااثت الاشمياء بالحق فهوفي الجمع ومجوع الاشارات سَيُّ أَن الكون يفرق والمكون يحمع فن أفرد

فنصامها وقال مالك بن ضيغ حامر ماح القيسي وسأل عن أبي وحد المصر فقلنا انه نائم فقال إنوم هذه اءة هذاوقت نوم ثم ولى منصر فافا تبعناه رسولا وقلنا الانوقظه النفحاء الرسول وقال هو أشغل من النهم عنى شيأ أدركته وهو يدخل المقاس وهو يعاتب نفسه ويقول أقلت وقت نوم هذه الساعة فكان هذاعليك ينام الرحل متى شاه وما يدريك ان هذالدس وقت نوم تدكامين عالا تعلى أماان عمل عهدالاأنقضه أبدالاأوسدك الارض انوم حولاالالمرض حائل أولعقل زائل سوأةلك أما معن كمتو بخين وهن غيال لا تنتهين قال و جعل يمكي وهولايشعر عكاني فلمارأ يت ذلك انصرفت زكه وتحكى عن تمم الدارى انه نام المله لم يقم فيها يتهدو فقام سنه لم يتم فيها عقو به للذى صنع وعن المترضى الله تعالى عنه قال انطاق و حل ذأت يوم فنزع ثيابه وتمرغ في الرمضاء ف كان يقول لنفسه وفروار حهنم أشدحوا أحيفة بالليل بطالة بالنهارفيينها هوكذلك اذأ بصر النبي صلى الله عليه وسلم في لل نعرة فامّاه فقال غلبتني نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن الدُّ بدمن الذي صنعت أما ونفت الناأبواب السماء واقدماهي الله بلقا الاشكة ثم قال لاصحاله تز ودوامن أخيكم فوعل الرجل وله بافلان ادعلى بافلان ادعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم عهم فقال اللهم اجعل التقوى اللهم وأجمع على ألهدى أمرهم فعمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سدده فقال الرجل اللهم على الجنة ما جهم وقال حديقة بن قتادة قيل لرحل كيف تصنع بنفسك في شهواتها فقال ما على وجه ارض نفس أبغض الىمنها فكيف أعطيها شهواتها ودخل اس السمالة على داودالطافى حمن مات هوفي بتهءلي التراب فقال ماداود سعنت نفسك قبل أن تعجن وعذبت نفسك قبل أن تعذب فاليوم والوابهن كنت تعمل له وعن وهب بن منبه ان رجلا تعبد زمانا ثم بدت له الى الله تعالى حاجة فقام منستاماكل في كلسبت احدى عشرة تمرة ثم سأل حاجته فلم يعطها فرجع الى نفسه وقال منك عَالُو كَانَ فَيِكَ خَبِرِ لاعطيت حاحتَكَ فَنزِلِ اليه ملك وقال ما ابن آدم ساعتَكَ هــ ذه خبر من عبادتك لى منت وقد قضى الله حاجتات وقال عبد الله بن قيس كنافي غزاة لنا فخضر العددو فصيم في الناس اوالىالمصاف في ومشديدالر يحواذار حل امامي وهو يخاطب نفسه ويقول أى نفسي ألم أشهد بدكذا وكذافقات ليأهلك وعيالك فاطعتك ورحعت المأشهد مشهد كذاوكذا فقلت ليأهلك النافاطعتك ورحعت والله لاعرضنك اليوم على الله أخذك أوتركك فقات لارمقنه اليوم فرمقته الناس على عدوهم فدكان في أوا الهم ثم ان العدوجل على الناس فانكشفوا في كان في موضعه الشفوامرات وهوثابت يقاتل فوالله مازال ذاك دأبه حتى رأيته صريعا فعددت بهو بدابته ستبن كثرمن ستبن طعنة وقدد كرنا حديث إبى طلحة الشنغل قلبه في الصلاة بطائر في حائما م فتصدق الط كفارة اذلا فوان عركان بضرب قدميه بالدرة كل ليلة ويقول ماذاعلت اليوم وعن مجمع الهرفع الى السطح فوقع بصره على امرأة فيعل على نفسه أن لا يرفع رأسه الى السماء ما دام في الدنياوكان والمستريق المساح الليل فكان يضع أصبعه عليه ويقول لنفسه ماحلك على أن صنعت كاكذاوأ الكروهيب سالو ردشياعلى نفسه فنتف شعرات على صدره حتى عظم المه تم جعل يقول معويدا اغاأر يدبك الخمر و رأى عدن بشرداودااطافى وهو ما كل عندا فطاره خبز ابغيرملح الواكلته بملح فقال ان نفسي لدعون الى الملح مندسنة ولاذاق داودملحاما دام في الدنيا فهاذا فعفوية أولى الحزم لانفسهم والعما الماتعاف عبدك وأمتك واهلك وولدك على ما يصدرمنهم واخلق وتقصير في أمروقفاف أنك لوتجاو زتءم مغرج أمرهم عن الاحتيار و بغواعليك م انسك وهي أعظم عدواك وأشدطغيانا عليك وضررك من طغيانها أعظم من ضررك من طغيان

اهلا فان عايم أن يشوشوا عليك معنشة الدنيا ولوعقل لعلت ان العيش عس الا خرةوان النعيم القيم الذى لا آخرله ونفسك هي التي تنغص عليك عنش الا تخرة فهي بالمعاقبة أولى من غرا (المرابطة أكنامسة المجاهدة) وهوأنه اذا حاسب نفسه فرآها قد قارفت معصية فينبغي أن عالم بالعقو باتالتي مضتوان رآها تتوانى يحكم الكسل في شيَّ من الفضائل أوورد من الاو رادفينسي يؤدبها بتثقيل الأوراد عليهاو لمزمها فنونامن الوظائف حبرا لمافات منه وتدار كالمافرط فهكذا كان مد عال الله تعالى فقدعا قدعر بن الخطاب نفسه حين فانته صلاة العصر في جاعة مان تصدق مارض كان قعتهاما ثماألف درهم وكان ابن عراذافا تمصلاه في حاعة احما تلك الليلة وأخرابلة صلاة المغرب طلع كوكبان فاعتق رقبتين وفات ابن أبى ربيعة ركعتا الفر رفاعتق رقبة وكان بعضهم محمل على صوم سنة أواعج ماشيا أوالتصدق بحميع ماله كل ذلك وابطة للنفس ومؤاخذة لهاعافه فعام افان ان كانت نفس لا تطاوعني على المحاهدة والمواظبة على الاوراد فاسديل معالحتها فاقول سديل في ذلا تسعمهاماوردفي الاخبارمن فضل الجتهدين ومن أنفع أسماب العلاج ان تطلب صية عبد من عادا محتهد في العبادة فتلاحظ أقواله وتقتدى مهوكان بعضهم بقول كنت اذا اعترتني فترة في العبادة نظرنا أحوال محددن واسع والى اجتهاده فعمات على ذلك أسبوعا الأأن هذا العلاج قد تعذراذ قدففاؤه الزمان من مجتهد في العبادة اجتهاد الاولين فينبغي أن يعدل من المشاهدة الى السماع فلاشئ أفا سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم وماكانوافهمن الحهداكهدد وقدانقضي تعبهم وبقي ثواجهو أبدالا بادلاينقطع فاعظم ملكهم وماأشد حصرة من لايقتدى بهم فعتع نفسه أما ماقلال نهر مكدرة شمااتيه الموتو يحال بدنهو بمنكل ماشتهيه إبدالا تبادنعوذ بالله تعالى من ذلك ونحن ورم أوصاف المجتهدين وفضائلهم مايحرك رغبة المريدفى الاحتهاد اقتداء بهم فقدقال رسول المصل عليه وسلم رحم الله أقوا ما يحسبهم الناس مرضى وماهم عرضي قال الحسن أحهدتهم العمادة فال الفند والذبن يؤتون ما آتواوقلو بهمو حلة قال الحسن بعملون ماعلوامن أعمال البرو مخافون أنابغ ذالئمن عذاب الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوى لن طال عره وحسن عله و يزوى ال تعالى يقول الائكته مامال عمادي محتهدين فيقولون المناخوفتهم شيأ فغافوه وشوقتهم الىشي فانتا اليه فيقول الله تبارك وتعالى فكيف لورآ في عبادى الكانوا أشداحتها داوقال الحسن أدرك أنو وصحبت طوا تف منهم ما كانوا يفرحون شيء ن الدنياأ قبل ولا يتأسفون على شيء منها أدبرولي كالمعلمة أهون في أعينهم من هذا التراب الذي تطوّنه بأر جلكم ان كان أحدهم ليعيش غره كله مأطوى او ولاام أهله بصنعة طعام قط ولاحعل بينهو بين الارض شياقط وأدركتهم عاملين بكتاب رجوب نديهم اذاجتهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وحوههم تحرى دموعهم على خدودهم يام ربهم في ف كاك رقابهم اذاعلوا الحسنة فرحوابها ودأبوا في شكرها وسألوا الله أن يتقبلها وأذاع السيئة أحزنتهم وسألوا ألله أن يغفرهالهم واللهمازالوا كذلك وعلى ذلك واللهما سلوامن الذوب فحواالابالغفرة ومحكى أن قوماد خلواعلى عرب عبدالعزيز يعودونه في مرضه واذا فيهم شاسا الحسم فقال عرله يافتى ماالذى بلغ بالماأرى فقال ماأميرا الومنين أسقام وامراض فقال ساند الاصدقتني فقال بالميرا الومنين ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة وصغر عندى زهرتها و-الاوتهاوا عندى ذهبها وجرها وكائني أنظر الى عرش ربي والناس يساقون الى الحنة والنار فاظمأت لذال وأسهرت ليلى وقليل حقيركل ماأنافيه في حنب تواب الله وعقامه وقال أبو نعيم كان داود الطافي الفتنت ولايأكل الخبزوقيل لهفي ذلك فقال بمن مضغ الخبر وشرب الفتنت قراءة خسين آية ودخلا

المكون جعومن نظر الى الكون فرق فالنقرقة عبودية والحمع توحيد فاذا أندت طاعته نظرا الىكىمم فرقواذا أثبتها باللهجع واذاتحقق بالفناءفهو جمع الحميع وعكن أن قالرؤ بة الافعال تفرقة ورؤية الصفات جعوروية الذات جمع الجمسع (سئل) بعضهم عن حالموسى عليه السلام فى وقت الكلام فقال افني موسى عن موسى فلم يكن لوسي خبرمن موسى مُ كام و كان المكلم والمكامهووكيفكان يطيق موسى جل الخطاب وردامحواب لولاما باهسع

ومعنى هذا ان الله تعالى معسمة وة بتلاك القوة سمع ولولا آلك القوة ماقدر عـلى الهمع مُمأنشـد القائل مقتلا وبدالهمن بعدمااندمل الهوى برق تألق موهنا لمانه يدو كماشية الرداء ودونه صعالذرى متمنع فيدالينظركيف لاح فلريطق نظرااليهو رده أشحانه فالنار مااشتملت علمه صلوعه والماء ماسموتيه أحفانه (ومنها) قولهمالتهالي

له ومافقال ان في سقف بيتك جدعامكسورافقال ما ابن أنحى ان لى فى البيت منذعشر من سنة مانظرت المقف وكانوا يكرهون فضول النظر كإيكرهون فضول المكلام وقال مجدين عبدالعزيز حلسناالي مدن رزين من غدوة الى المصرف التفت عنة ولا يسرة فقيل له في ذلك فقال ان الله عز وحل خلق منزلينظر بهماالعبدالي عظمة الله تعالى فكلمن نظر بغيراعتماركتنت عليه خطشة وقالت إنسروقما كان يو حدمسر وق الاوساقاه منتف تان من طول الصلاة وقالت والله ان كنت لماسخافه فابكي رجمة له وقال أبو الدرداء لولا ثلاث ماأحمدت العبش يوما واحددا الظمأ لله بالهواح المعودلة فيجوف الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب المكالام كإينتتي أطايب الثمر وكان الاسود ز دعتهد في العدادة و يصوم في الحرحي بخضر حسده و يصفر ف كان علقمة بن قدس يقول له مذنفسك فيقول كرامتهاأر بدوكان بصوم حي يخضر حسده ويصلى حتى يسقط فدخه لعليه سن مالك والحسن فقالا له ان الله عز و حلل ميا مرك بكل هذا فقال اعا أناعب دعلوك لاأدعمن المنكانة شيأ الاحثت به وكان بعض المحتهد من يصلى كل يوم ألف ركعة حتى أقعد من رجليه فكان ملى حالسا ألف ركعة فاذاصلي العصراحتي ثم قال عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلامنك عجبت للنة كنف أنست بسواك بل عيبت للغلبقة كيف أستنارت قماو بهايذ كرسدواك وكان أبت النقد حبت اليه الصلاة فكان يقول اللهم مان كنت أذنت لاحدان يصلى لك في قبره فائذن لي ان ملى فبرى وفال الحنيد مارأيت أعدمن المرى أتت عليه عان وتسعون سنة مارؤى مضطعما الا وعاذالوت وقال الحرث من سعدم قوم مراهب فرأوا ما مصنع بنفسه من شدة احتهاده فكلموه في ذلك قاوماهذاعندمايرادما كخاق من ملاقاة الاهوال وهم غافلون قداعتكفوا على حظوظ أنفسهم ونسوا للهالا كبرمن وبهم فدكي القوم عن آخرهم وعن أفي محد المغازلي فال حاو رأبومج دا كور برى عكة فالينم ولم يتكام ولم يستندالي عودولا الى حائط ولميدر حليه فعبرعليه أبو بكرا اسكتاني فسلم علمه لالله الله باأبامجدم قدرت على اعتكافك هذا فقال علم صدق باطني فأعانني على ظاهرى فأطرق الكتاني نى مفكرا وعن بعضهم قال دخات على فتح الموصلي فرأ يته قدمد كفيه يبكي حتى رايت الدموع عدرمن بن إصابعه فدنوت منه فاذا دموعه قد خالطها صفرة فقلت ولم بالله ما فتع بكيت الدم فقال لولا لنطفتني باللهما أخبرتك نعربكيت دما فقات له على ماذابكيت الدموع فقال على تخلفي عن واحب فاله تعالى وبكيت الدم على الدموع لثلا يكون ماصحت لى الدموع قال فرأيته بعدموته في المنأم النماصنع الله بكقال غفرلي فقلت له فحاذ اصنع في دموعك فقال قربني ربى عزو حل وقال لي ما فتح مععلى ماذا قلت مارب على تتخاني عن واجب حقك فقال والدم على ماذا قلت على دموعي ان لا تصح فاللى مافتع ماأردت بهذا كله وعزتى وحلالي لقدصعد حافظاك أربعن سنة بعصفتكمافهما لمبنة وقيدل ال قوما ارادواسه فرا فادواعن الطريق فانتهوا الى راهب منفسر دعن الناس فنادوه فرف عليهمهن صومعته فقالوا ماراهب اناقدأ خطأناالطريق فيكيف الطريق فاومأمرأسه الي السماء والقوم اأراد فقالوا باراهب انأسا ثملوك فهل أنت مجيدنا فقال سلوا ولاتكثر وافان أأنهاران برجع الممرلاية ودوالطالب حثيث فعيد القوممن كلامه فقالوا باراهب علام الخاق غداعندمليكهم العلى نياتهم فقالوا أوصنافقال تزودوا على قدرسفركم فان حسير الزادما بأخ البغية ثم أرشدهم الى ر فوأدخل رأسه في صومعته وقال عبد الواحدين زيدم رت بصومعة راهب من رهبان الصين للبنه إراهب فلم يحبني فناديته الثانية فلم يجبني فناديته الثالثة فاشرف على وقال ياهد ذاما أنابراهب الهدمن رهدالله في ما أه وعظمه في كبريا أه وصبرعلي بلا أه ورضي قضا أه وجده على آلا أمه

وان كانس

علىقا وافان فيذال

نعبادا ةنفرنا A SALES

البشهوا عنورام

أنلاف بزوىانا ركنانو

ولميكا اوىلا 沙竹

باواذاع الذنوب مانائه إساند وتهاوان

بالدالان الطائي فودخلا

عليه

وشكره على نعمائه وتواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته وخضع لمهابته وفكرفي حسابه وعفايه مهزش فنهاره صائم وايله فائم قدأسهره ذكرالنار ومسالة الجمارف ذلك هوالراهب وأماأنا فكابعنور المو حدست نفسي في هذه الصومعة عن الناس الله أعقرهم فقات باراهب فالذي قطع الخلق عن الله على الدا أنءرفوه فقال ماأخي لم يقطع الخلق عن الله الاحب الدنياوز ينتهالانها محل المعاصي والذنوب والعافل وزر من رمي بهاءن قليه وتاب الى الله تعالى من ذبيه وأقبل على ما يقر به من ربه وقيل الداود الطافي الى ال لوسرحت محيتك فقال اني أذالفارغ وكان أويس القرني قول هذه ليلة الركوع فصي الليل كلاف بنا ركعة واذا كانت الليلة الاستية قال هذه ليلة السحود فيحيى الليل كله في محدة وقيل الماناب عنه الأذ الغلام كان لابتهنأ بالطعام والشراب فقالت له أمه لورفقت بنفسك قال الرفق أطلب دعيني أتعب فللا البري وأتنع طويلا وجمسر وفي فانام قط الاساحداوقال سفيان النو رىعندالصباح يحمد القوم البرك رمل وعندالمات يحمد القوم النقى وقال عبدالله بن داودكان أحدهم اذا بلغ أر بعين سنة طوى فرانها والنبر كانلاينام طول الليل وكان كهمس بن الحسن يصلى كل يوم ألف ركعة ثم يقول لنفسه قومي الماري المحل كلشر فلماضعف انتصرعلى خسمائة ثم كان يبكى ويقول ذهب نصف عملي وكانت ابنة الربيب ونباما خيثم تقولله باأبت مالى أرى الناس ينامون وأنت لاتنام فيقول باابنتاه ان أباك مخاف البيانول ومال رأت أمال بيع ما يلتي الربيع من البكاء والسهر نادته يابني لعلك قتلت قتيلا فال نع با أماه فالنفن الخولا حتى نطاب أهله فيعفوا عنك فوالله لويعلون ماأنت فيسه لرجوك وعفوا عنك فيقول بالماهي نفوخني وعن عرابن أخت بشربن الحرث قال معت خالى بشربن الحرث يقول لامي باأختى حوفى وخواص تضربء لى وقالت له أمي ياأنسى تأذن لى حتى اصلح لك قلسل حساء بكف دقيق عندى تعدار المام حوفك فقال لهاو يحك إخاف أن يقول من أس لك هذا الدقيق فلا أدرى ايش أقول له فبكت أمي وبكي رباغم معهاو بكيت معهم قال عمر و رأت أمي ما بدشرهن شدة الحوع و جعل يتنفس نفساضع فافغالنا الفريه أمى ياأنى ليت أمك لم تلدني فقد دوالله تقطعت كبدى مما أرى بك فم عصمه يقول لهاو أنافليت اي كان ف تلدنى واذولدتني لم يدر تديهاء لى قال عمر وكانت أمي تبكي علمه الليسل والنهار وقال الربيع أنب مالنة أويسافو حدته حالساقدصلي الفحرتم حلس فعلست فقلت لاأشفله عن التسبيح فكشمكا معرف ووفاناء صلى الظهر تم قام الى الصلاة حتى صلى العصر ثم حلس وضعه حتى صلى المغرب ثم ثدت مكاله من الالمو صلى العشاء ثم ثبت مكانه حتى صلى الصبح ثم حلس فغلبته عيناه فقال اللهم اني أعوذ بك من عينوله ولكرو ومن بطن لا تشبيع فقلت حسى هدذامنه شمر جعت ونظر رحدل الى أو يس فقال باأباعبد ألفه الماعا أراك كانكم يض فقال ومالاو يسأن لأبكون مريضا بطع المريض وأو يس غيرطاعمو بالموارية المريض وأويس غبرنام وقال إحدين حربياء عبالمن يعرف ان الحنة تزين فوقه وان النارب تحته كيف ينام بينهما وقال رجل من النسالة أتبت ابراهيم بن أدهم فو حدته قدصلي العشاء فه الله المهاد ارقيه فاق نفسه بعيادة شمرهي بنفسه فلم ينقلب من حنب الى حنب اللمل كله حتى طلع الفيروان فنس بة المؤذن فوتب الى الصلاة ولم يحدث وضوأ فحاك ذلك في صدري فقلت له رجل الله قدغت اللبل المعانه مضطيعا ثم لم تجدد الوضوء فقيال كنت الليل كله حاثلا في رياض الجنة أحيانا وفي اودية النياراء والعزار فهل في ذلك نوم وقال ثابت البناني أدركت رجالا كان أحدهم يصلي فيتحزعن ان بأتي فراشه الامر الله الم وقيل مكث أبو بكر بن عياش أربعين سنة لا يضع حنبه على فرأش ونزل الماء في احدى عينيه فكالموضع عشرين سنة لايعلمه أهله وقيل كأن وردسمنون في كل يوم خسمائة ركعة وعن أبي كر الماوعي الله كان كانوردى فيشديني كليوم واله أقرأفيه قلهوالله أحداحدى وثلاثين ألف مرة أوأر بعن المراكن اغ

والاستنار (قال) الجنيد اغاهو تأدب وتهذب وتذور فالتأدسعل الاستتار وهـوللعـوام والتهد ذب الخواص وهوالتهلي والتذويب للاولياء وهوالشاهدة وحاصل الاشارات في الاستتار والنعلى راحع الى ظهورصفات النفس و (ومنها) و الاستتار وهو اشارة الى غيية صفات النفس بكال قوة صفات القلب (ومنها) التدليثم التعلى قديكون يطر يق الافعال وقد مكون بطر بق الصفات وقديكون بطريق الذات والحق تعالى أبقى على الخواص موضع الاستتار

رجةمنهاهم ولغسرهم فامالهم فلانهم به يرجعون الىمصالح النفوس وأما اغبرهم فلانه لولامواضع الاستتارلي نتفع +--لاستغرافهم فيجمع محمع وبروزهم لله الواحد القهار (قال بعضهم) عــلامة تجلى الحــق للاسرارهوأنلايشهد السرما يتسلط عليه التعبير ومحويه الفهم هنء \_\_ برأوفهم فه-و صاحب استدلال لاناظر احلال (وقال بعضهم) التعلى رفع حمة الشرية لاأن يتملون ذات الحق عزوجل والاستتاران تكون الدشرية حاملة بينك وبين شهودا لغيب

عفاله مرزشك الراوى وكان منصو وبن المعتمرا ذارأ يته قلت وجدل أصيب عصيبة منكسر الطرف منخفض عفور الصوترطب العينين انحركته جاءت عيناه باربع ولقد دقالت له أمه ماهذا الذى تصنع بنفسك تبكي لهبال الدلعامته لاتسكت لعلك يابني أصدت نفساله لك قتلت قتيد الافيقول باأمه أناأعلم عاصنعت بنفسي لعافل وذلالعام بن عبدالله كيف صبرك على سهرالله لوظما الهواجرفقال هل هوالا أفي صرفت طعام النهار الفائي المااليل ونوم الليل المالم المهار والمس في ذلك خطيراً مروكان يقول مارأيت مثل الحنة نام طالم اولا كله إن النارنام هاربها وكان اذاجاء الليل قال أذهب حرالنار النوم في ينام حتى يصبح فاذاحاء النهار وعند الأذهب والنارالنوم فاينام حتى يمسى فاذاجا والليل والمن خاف أدنج عندالصراح يحمدالقوم فالا المي وقال بعضهم صيتعام بنعبد القيس أربعة أشهر فارأيته فام بليل ولانهار ويروىءن الس وحلمن أصحاب على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت خلف على رضي الله تعالى عنه انهاى النبر فلما المانفتل عن عينه وعليه كاربة فكث حتى طلعت الشعس م قلب بده وقال والله لقدر أيت الماوي المحار مجدصلي الله عليه وسلم وماأرى اليوم شيأ يشبههم كانوا يصبحون شعثا غبرا صفر أقدما توالله سحدا بسهر ونباما بتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وحباههم وكانوا اذاذ كرواالله مادوا كاعدالشعرفي انوا وماريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم وكان القوم باتواغا فلين يعني من كان حوله وكان أنومسل ر في الخولاني قد على سوطافي مسعد بيته يخوف به نفسه وكان يقول لنفسه قومي فوالله لا "زحفن مك زحفاً الله و الله ا من من حتى يكون المكال منك لا مني فاذا دخات الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه و يقول أنت أولى مالضرب وامرئ اندانى وكان يقول إيظن أصحاب محدصلي المه عليه وسلم أن يستا ثر والمهدوننا كالروالله النزاجهم عليه سابير والماحتى يعموا أنهم قدخلفواو راءهم رجالاوكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول ألقيام بيوبل والغمن الاجتهاد مالوقيل له القيامة غداماو جدمتزا يداوكان أذاجاه الشيتاء اضطيع على السطيح فقان الفرة البردواذا كانفي الصف اضطوع داخل البيوت ليجدا لحرفلا ينام وانهمات وهوساجدواله تالها كان ولا الهم انى أحسالقاء له فاحس لقائى وقال القاسم بن محدغدوت يوما وكنت اذاغدوت بدأت ع أنبا والشة رضي الله عنها اسلم عليها فغدوت يوما اليها فاذاهى تصلى صلة الضعبي وهي تقرأ فن الله علمنا كأمن وفاناعذاب السموم وتبكى وتدعو وتردد الاتية فقمت حتى ملات وهي كإهي فلمارأ يت ذلك ذهبت الهمل ليالوق فقات أفررغ من حاجتي ثمار جع ففرغت من حاجتي ثم رجعت وهي كاهي تردد الالية بنوا وبكوتدعو وقال محدس اسحق لماورد عليناعبدالرجن سالا ودحاحا اعتلت احدى قدميه فقام أتفدل على على قدم واحددة حتى صلى الصبح بوضوءالعشاء وقال بعضهم ما أخاف من الموت الامن حيث عموب بحوليني وبين قيام الليه لوقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه مسما الصالحين صفرة الالوان من ارسه المهروعش العيون من المكاوود ول الشفاه من الصوم عليهم غبرة الخاشعين وقيل المعسن مابال الفقال المعدن أحسن الناس وحوها فقال لانهم خاوابالرجن فالدسهم نورامن نوره وكان عام بن عبد مروان منس بقول الهي خلقتني ولم توامرني وتميتني ولا تعلى وخلقت معى عدوا وجعلته مجرى مني مجرى الدم الميل كر وحلته الماري والم تعلى وخلقت من الديب الهموم الميل كر وحلته براني ولا أراه مم قلت لي استمسال الهي كيف استمسال المي ويستمسل المي ويستمسل المي ويستم المين المي ارأم والاحزان وفي الاسخرة العقاب والحساب فائن الراحة والفرح وقال جعفر بن عجد كان عتبة الغلام يقطع والامر البابنلان صعات كأن اذاصلي العقة وضع رأسه بين ركبتيه يتف كرفاذا مضي ثلث الليل صاح صعة يه فكالموضع راسه بين ركبتيه يتفكر فاذامضي الثلث الثاني صاحصيحة تموضع رأسه بين ركبتيه يتفكر عاوعي الما كأن المعرصا-صعة قال حعفر بن مجد فد ثت به بعض البصر يبن فقال لا تنظر الى صياحه بعن العرائل انظرالي ما كأن فيه بين الصحة بن حتى صاحوعن القاسم بن راشد الشيباني قال كان زمعة نازلا

عندنابالخصب وكانله أهلو بنات وكان يقوم فيصلى ليلاطو يلافاذا كان المضرفادي باعلى مورة أيهاالركب المعرسون أكل هذا الليل ترقدون أفلا تقومون فترحلون فيتواثبون فيسمع من ههنالا ومن ههناداع ومنههناقارئ ومنههنامتوضي فاذاطلع الفيرنادي باعلى صوته عندا الصباح القوم السرى وقال بعض الحريكياءان لله عبادا أنع عليهم فعرفوه وشرخ صدو رهم فاطاعوه وتوكلواعل فسلمواالخاق والامراليه فصارت قلوبهم معادن لصفاء اليقين وبيو تألله كممة وتوابيت العظمة وخزاز للقدرة فهم بن الخلائق مقبلون ومدبر ون وقلو بهم تحول في الملكوت وتلوذ عصوب الغيوب عمري ومعهاطوا ثف من لطائف الفوائد ومالاعكن واصفاان يصفه فهم في ماطن أمو رهم كالديباج حساود فى الظاهر مناديل مبذولون لن أوادهم تواضعاوهذه طريقة لا يبلغ اليها بالتكلف واغا هو فضاله وتيهمن شاهوقال بعض الصالحين بينماأناأ الميرفي بعض جمال بيت القد دس اذهبطت الى وادها المانية فأذاأنا بصوت قدعلا واذا تلك الحبال تحييه لها دوى عال فأنبعت الصوت فاذا أنابر وضة عليها نعج واحزد ملتف واذا أنابر حل قائم فيها يرددهذه الاتة يوم تحدكل نفس ماعلت من خبر محضراالي قوله وعن اکت الله نفسه قال فيلست خلفه اسمع كالرمهوهو يردده فالا ية اذصاح صعة خرمغشساعله فالساما واأسفاه هذالشقائي ثم انتظرت افاقته فافاق بعدساعة فسمعته وهو يقول أعوذ بكمن مقام الكلاب أعوذمك من أعمال البطالين أعوذ بك من اعراض الغافلين ثمقال الكخشعت قملو بالخاشر الدث والسنك فزعت آمال المقصرين ولعظمتك ذات قلوب العارفين ثم نفض يده فقال مالى والدنار كزارا للدنياولى عليك مادنياما بناء حنسك والاف نعيك الى محبيك فاذهبي واياهم فاخدى نم فالابار لسائر القر وناالاصية وأهل الدهو رالسالفة في التراب يبلون وعلى الزمان يفنون فناديته باعبد الله الناسطيني الموم خلفك أنتظر فراغك فقال وكيف يفرغ من يبادرالاوقات وتبادره مخاف سبقها بالموت الى نسار اقتداء كيف يفرغمن ذهبت أيامه وبقيت آثامه ثمقال أنت لهاول كل شدة أتوقع نزولها ثم الماء ورابقه ساعة وقرأو بدا لهم من الله مالم كونوا يحتسبون ثم صاحصيعة اخرى أشد من الاولى وخرمغشا على الماله فقلت قدخر حتر وحمفدنوت منسه فاذاهو يضطرب ثم أفاق وهو يقول من أناما خاطرى ملي أذر اساه تى من فصلك و حللني بسترك واعف عن ذنو في بكرم وجهك اذاوقفت بين يديك فقات له الكاللة للام ترجوه لنفسك وتثق به الاكلتني فقال عليك بكالم من ينفعك كلامه ودع كلام من أو بقنه نو النمني انى لغى هذا الموضع مذشاء الله أجاهدا بليس ومحاهدني فلم يجدعونا على المخرجي عما أنافيه غيرك المار عني بالمخدوع فقدعطات على لساني ومبلت الى حديثك شعبة من قلى وأنا أعوذ بالله من شرك أمان مونة ال ان يعيذني من سخطه و يتفضل على برحته قال فقات هذا ولى لله أخاف ان أشخله فاعاد في موش عنل وفي هذا فانصرفت وتركته وقال بعض الصالحين بينماأنا أسبرفي مسيرلي اذملت الى شعرة لاستريخ وعلين فاذاأنابشي قدأشرف على فقاللي باهذاقم فانالموت لميت تمهام على وحهد فاتبعته فسمعنه والكرماءا يقول كل نفس ذا ثقة الموت اللهم مارك لى ف الموت فقلت وفيما بعد الموت فقال من أيقن عما بعد الما كالنهد شهر متز رائحذر ولم يكن له في الدنيا مستقرئم قال يامن لوجه معنت الوجوه بيض وجهي الفي الأهاراز اليك واملا قلى من الحبة لله وأجرف من ذل التوبيع غداعندل فقد آن لي الحياد منك و حاله سافكار الرجوع عن الاعراض عنك ثم قال لولاحلك لم يسعني أجلى ولولاعفوك لم يندسط فيماعندك أمل معنى لار Sas X

مضى وتركنى وقد أنشدوا في هذا المعنى مضى وتركنى وقد أنشدوا في هذا المعنى المحلم مكتب الفؤاد ، تراه بقنة أو بطن وادى ، ينوح على معاص فاضحان المحلم الم وكدر ثقلها صفوالرقاد ، فان هاجت مخاوفه وزادت ، فدعوته أغشني باعمادي طرون الح

(ومنهاالنيز بدوالتفريد) الاشارة متهم في التمريد والتفريدان العبد يتعردعن الاغسراض فسما يفعله لاماتي عما ماتبي مه نظر االي الاغراض فى الدنياوالا خرةبل ما كوشف منحق العظمة تؤديه حسب حهده عبودية وانقيادا والتفريد أن لايرى نفسه فيمايأتي به يل رى منة الله عليه فالتعريد بنفى الاغيار والتفريدينني نفسمه واستغراقه فيرؤية نعمة اللهعليه وغيلته عن كسه ه (ومنها الوجدوالتواحدوالوحود) فالوحدما يردعلى الباطن

145

حوال

فانتعاألاقيه علم وكثيرالصفع عن زال العباد \*(وقيل أيضا)

إلذمن التلذذبالغــواني ، اذا أقبلن في حلل حسان ، منيب قرمن أهـل ومال سم الى مكان من مكان م ليخمل ذكره و يعيش فردا ، و يظفر في العبادة بالاماني تلذذه التــ الاوة أين ولى ، وذكر بالذؤاد و باللسان ، وعند الموت بأتمه بشر يدشر بالنياة من الهوان ي فيدرك ماأرادوماتني ي من الراحات في غرف الحنان وكانكر زبن ومرة يختم القرآن في كل يوم ثلاث مرات و محاهد نفسه في العبادات عاية المحاهدة فقدل له قد مهدن نفسك فقال كغرالدنيافقيل سبعة آلاف سنة فقال كمقدار بوم القيامة فقيل خسون ألف لنة فقال كيف يتحز أحدكم أن يعمل سميع يوم حتى يأمن ذلك اليوم يعنى المك لوعشت هرالدنيا المندنسيعة آلاف سنة وتخاصت من يوم واحد كان مقداره خسين ألف سنة لكان ريحك كثيرا اكنال غدة فسه حدد رافكه ف وعمرك قصير والا تخرة لاغاً بقلما فهكذا كانت سيرة السلف الهالحن فيمرابطة النفس ومراقبتها فهما تمردت نفسك عليك وامتنعت من المواظية على العبادة فطالع حوال هؤلاء فانه قدعزالا آن وجود مثلهم ولوقدرت على مشاهدة من اقتدى بهم فهو أنحم في القلب وإستعلى الاقتداء فليس الخبر كالمعاينة واذاعجزت عن هذا فلا تغفل عن سماع أحوال هؤلاه فان لم كنابل فعزى وخبر نفسك بين الافتداه بهم والكون في زمرتهم وغيارهم وهم العقلاه والحكماء وذوو المارفي الدين و بين الاقتداء ما لحملة الغافلين من أهل عصرك ولاترض لهاأن تنخرط في سلك لمفروتفن والتشبه بالاغساءو تؤثر عالفة العقلاءفان حدثتك نفسك بان هؤلاء ر حال أقو ما ولا وطاق التناهبهم فطالع أحوال النساء المجتهدات وقل لهايانفس لاتستنكفي أن تكوفى أقل من امراة فاخسس رجل بقصر عن امرأة في أمردينها ودنياها ولنذ كرالا تنبيذة من أحوال المجتمدات فقيدر وي عن وبفالعدوية أنها كانت اذاصلت العقة قامت على سطع لهاوشدت عليها درعها وخمارها ثمقالت م قد غارت العوم ونامت العيون وغاقت الملوك أبوابه آوخلاكل حبيب يحبيب وهد امقامي بين والأثم تقبل على صلاتها فاذاطلع الفعرقالت الهي هذا الليل قدادم وهذا النهار قداسفر فليتشعري فو النامي ليالى فاهنأ أمرددتها على فاعزى وعزتك لهذاد أبى ودأ بكما أبقيتني وعزتك لوانتهر تنيعن المارحت اوقع في نفسي من جودا وكرمك ويروى عن عجرة أنها كانت تحيى الليل وكانت مالا للوفة الصرفاذا كان في المصرنادة بصوت لها محزون اليك قطع العابدون دجي الليالي يستبقون الى موض والروفض لمغفرتك فبكماالهي أسألك لابغيرك أن تجعلني في أول زمرة السابقين وأن ترفعني لديك بجا وعلين فدرحة المقر بينوان المقنى بعبادك الصالحين فانت أرحم الرحاء وأعظم العظماء وأكرم اله والمرماما كريم مم تخرسا حدة فيسمع لهاو حبة مم لاتزال تدعو وتبكى الى الفحر وقال يحيى بن بسطام مذاار كذائه دعلس شعوانة فكنت أرى ماتصنع من النياحة والبكاء فقلت اصاحب لى لوأتيناها اذاخلت والماارفق بنفسها فقال أنت وذاك قال فآتيناها فقلت الهالور فقت بنفسك وأقصرت عن هذا البكاء واللا الكالا الفاقوى على ماتر يدين قال فبكت مقالت والله لوددت افى أبكى حتى تنفد دموعى مم أبكى الما المعنى لاتبق قطرة من دم في حارجة من حوارجي واني لي بالبكا واني لي بالبكاء فلم تزل ترددواني لي كاسى عثى علىهاوقال مجدس معافحد ثنى امرأة من المتعبدات قالت رأيت في منامى كأني عان الحنية فاذا أهل الحنية فيام على أبواجم فقلت ماشأن أهل الجنية فيام فقال لى قائل خرجوا طرون الى هذه المرأة التي زخرفت الحنان اقدومها فقلت ومن هذه المرأة فقيل أمة سوداءمن أهل

ادى

منالله يكسبه فرحااو حزناو بغيرهعن هيئته و سطلع الى الله تعالى وهوفرحة مدهالغاو علمه بصفات نفسه ينظر منهاالي الله تعالى والتواحد استملاب الوحد بالذكر والتفكروالوحوداتساع فرحة الوحدما لخروج الى فضاء الوحدان فملا وحدمع الوحدان ولا خبرمع العمان فالوحد بعرضة الزوال والوحود عابت بشبوت الحمال وقد قدكان يطربني وجدى فاقعدني عنروبة الوحدمنفي الوحدموحود

والوحدد بطرب منفى

الوحدواحته

الايكة يقال الهاشعوانة فالت فقلت أختى والله قالت فبينماأنا كذلك اذأ قبل بهاعلى نحيبه تفارما فالهواء فلمارأيتهاناديت ماأختى اماتر سمكاني من مكانك فلودعوت لي مولاك فالحقني بكفان فتبسعت الى وقالت لم بأن لقدومك ولسكن أحفظي عني اثنتين ألزمي الحزن قلبك وقدمي محبة اللهءلي هوال ولايضرك متى متوفال عبدالله من الحسن كانت لى حارية رومية وكنت بهامعما فكانت في بعض الليالي ناغة الى حنى فانتبت فالتستهافل أحدها فقمت أطلبها فاذاهى ساحدة وهي تقول يحلا لى الاماغفرت لى ذنوى فقلت الهالا تقولى يحمل لى واكن قولى يحى لك فقالت مامولاى يحمه لى أخرج من الشرك الى الاسلامو يحمل أيقظ عنى وكثير من خلقه نيام وقال أبوها شم القرشي قدمت علنا امرأة من أهل المن يقال لهاسرية فنزات في بعض ديارنا قال فكنت أسمع لهامن الليل أنيناوشهما فقلت يوما كادم لي أشرف على هذه المرأة ماذا تصنع قال فاشرف عليها في راها تصنع شيم أغير انهالارد طرفهاعن السماء وهي مستقبلة القبلة تقول خلقت سرية ثم غديتها بنعمتك من حال الى حالوكا أحوالك الهاحسنة وكل بلائك عندها جيلوهي مع ذلك متعرضة اسخطك بالتوثب على معاصيل فانا بعدفاتية أتراها تظن افك لاترى وفعالها وأنت علم خبير وأنت على كلشي قدريره وقال ذوالنون المصرى خرجت ليلة من وادى كنعان فلماعلوت الوادى اذاسوا دمقبل على وهو يقول وبدالهممن لله مالم كمونوا يحتسبون ويبكي فلماقر بمني السواداذاهي الرأة عليما جبة صوف وبيدهاركوة فقالنل من أنت غير فزعة مني فقات رجل غريب فقالت ياهذاوهل يوجدمع الله غربة قال فبكيت افولهافغان لىماالذى أبكاك فقلت قدوقع الدواءعلى داء قدقرح فاسرع في نجاحه قالت فان كنت صادفا فإبكن قات يرحك الله والصادق لأيبكي قالت لاقلت ولمذاك قالت لان البكاء راحة القلب فسكت منتجبان قولها وقال أحدبن على استاذناعلى عفيرة فعيتنا فلازمنا الباب فلماعلت ذلك قامت لتفنع البارا فسمعتها وهي تقول اللهم انى أعوذيك منجاء يشغلني عن ذكرك ثم فقعت الماب ودخلنا علم افقاناله ياأمة الله ادعى لنافقالت حعل الله قراكم في ستى المغفرة ثم قالت لنامكث عطاء السلمي أربعين سنة فكالا لا ينظر إلى السماء فخانت منه نظرة فخر مغشيا عليه فاصابه فتق في طنه فياليت عفيرة اذار فعت راسه لم تعص و باليتمااذاعصت لم تعدوقال بعض الصاكمين خرجت يوما الى السوق ومعي جارية حذب فاحتبستهافي موضع بناحية السوق وذهبت في بعض حوا مجي وقلت لا تبرحي حتى أنصرف البلافا فانصرفت فلمأجه مهافي الموضع فانصرفت الي مغزلي وأناشه ديدا اغضب عليها فلما رأتني عرفت الغضبا في وجهسي فقالت يامولاي لا تجل على انك أجاستني في موضع لم أرفيه ذا كرالله تعالى فهفت ا مخسف مذلك الموضع فعبت لقولها وقلت لهاأنت حرة فقالت ساء ماصنعت كنت أخدمك فيكوناه اجران وأماالات فقدد ذهب عنى أحدهما وقال ابن العلاء السعدى كانت لى ابنية عميقال الهابر برا تعبدت وكانت كئيرة القراءة في المصف في كلما أتت على آية فيهاذ كرالنار بكت فلم تزل تبكي دنم ذهبت عيناهامن البكاء فقال بنوعها انطلقوا بناالي هذه المرأة حتى ومدلها في كثرة البكاء فال فلخة علها فقلنا بابريرة كيف أصبحت قالت أصحنا أضيافا منحن بارض غربة ننتظر مني ندعي فعب فقلنالها كهذا البكاء قددهبت عيناك منه فقالت ان يكن لعني عندالله خبرف يضرهما ماذهب فى الدنياوان كان الهماعند الله شرف مزيدهما بكاء أطول من هذا ثم أعرضت قال فقال القوم قوموا فهسى والله في شي غير ما نحن فيه يهوكانت معاذة العدوية اذاحاء النهار تقول هـذا يومي الذي أمر فيه فا تطع حتى تمسى فاذاجاء الليل تقول هذه الليلة التي أموت فيها فتصلى حتى تصبغ وقال لميان الداراني بتليلة عندرا بعة فقامت الى مراب الهاوقت أناالي ناحية من البنت فلم تزلفانه

والوحدعندحضور الحقمفقود ع (ومنها الغامة) الغلبة وحدمت الاحق فالوحد كالبرق بمدو والغلمة كتلاحق البرق وتواتره غيب عن التيمز فالوحدد ينطفئ سريعا والغلبة تبقى للاسرار حرزامناها ع (ومنهاالمساعرة)» وهى تفردالار واحيخفي مناحاتها ولطيف مناغاتها في سرالسر بلطيف ادر اكما للقل لتفرد الروح بها فتلتذ بهادون القلب (ومنها السكر والععو) فالسكر استيلاء ساطان الحال والصوالعودالي

المعر شعوا الدبائة منالك منفره المحال المحال منفره ولولاما حاسو العنوايية العنالع أح عامل أن الكرناها المن فان الما يحرى المن فان الما يحرى المن فان الما يحرى الما يحرى الما يحرى الما يحرى الهيمة اذا كنت تترك عذب الابد التفات الح مفوانا على الانتراء على الناعدة ارت بنزکد انهافان اه ات نفسه

ترنب الافعال وتهذب الاقوال قال عدين خفيف السكر غليان القلب عنددمعارضات ذكرالهبو بوقال الواسطىمقامات الوحد أر بعة الذهول عم الحبرة ثم السكرثم العصوكان معمالير غدنامنه دخل فيه ثم أخدنه الامواج فعلى هدذامن يق عليه أثرمنسر مان اكال فسه فعليه أثرمن السكرومنعادكلشي منهالىمستقرهفهوصاح فالسكرلار باب القماوب والصو للكاشفين عقائق الغيوب (ومنها الهو والاثبات)

المحوبازالة أوصاف

المعر فلما كان السعرقات ماجزاهمن قواناعلى قيام هذه اللملة قالت جزاؤه أن نصوم له غدا وكانت نعوالة نقول في دعام اللهي ماأشوقني الى لقائل وأعظم رحائي تحزائك وأنت الكريم الذي لا يخيب لدان أمل الاتمان ولا يبطل عندل شوق المستاقين المي ان كان دنا أحلى ولم يقر بني منك على فقد معان الاه متراف بالذنب وسائل على فان عفوت فن أولى منك بذلك وان عد بت فن أعد لمنك هنالذالهي قدجرت على نفسي في النظرالها و بقي لهاحسن نظرك فالويل لهاان لم تسعدها الهمي المك لنزل براأيام حماتي فلانقطع عني برك بعد مماتي ولقد رجوت ممن تولاني في حياتي باحسانه أن يسعفني عندهاتي بغفرانه الهبي كيف أياس من حسن نظرك بعد دعماتي ولم تولني الا الحميل في حياتي الى انكانت ذنو فى قد أخافتني فان محبتى لل قد أجارتني فتول من أمرى ماأنت أهله وعد بفضال على منفره حهله الهي لوأردت اهانتي المديثني ولوأردت فضعتي لمتسترني فتعنى عاله هديتني وأدملي ما بسترتني الهي ما أظنك تردني في حاجة أفنيت فيها عمرى الهي لولا ما قارفت من الذنوب ما خفت عقامك ولاماعرفت من كرمك مارحوت والتوقال الخواص دخلناعلى رحلة العابدة وكانت قد صامت خى اسودت وبكت حتى عمت وصلت حتى أقعدت وكانت تصلى قاعدة فسلمنا عليما شمذ كرناها شيامن النوايهون عليماالامر قال فشهقت مم قالت على بنفسى قرح فؤادى وكلم كبدى والله لوددت أن الله لم مخلقى ولم ألة شيامذ كو رائم أقبلت على صلاتها فعليك ان كنت من المرابطين المراقبين لنفسك أن طالع أحوال الرحال والنساء من المحتمد بن لمندعث نشاطك ويزيد حرصك واماك أن تنظر الى أهل عقراة فانكان تطلع أكثرمن في الارض بضلوك عن سمل الله وحكامات المحتهد من غبر محصورة وفعما ذكرناها كفاية للعتبروان أردت مزيدا فعليك بالمواظبة على مطالعة كتاب حلية الاولياء فهومشتل على لم احوال الصابة والمابعين ومن بعدهم وبالوقوف عليه يستبين التبعدا وبعد أهل عصرك من أهل البن فان حدثتك نفسك بالنظر الى أهل زمانك وقالت اغا تيسر الخدير في ذلك الزمان لكثرة الاعوان الأنفان خالفت أهل زمانك رأوك مجنونا وسخر بكفوا فقهم فيماهم فيهوعلمه فلامحرى علمك الماعرى عليهم والصيبة اذاعت طابت فامالة انتدلي محيل غرو رهاو تخدع بتزو يرهاوقل لها التاوهيم سيل حارف يغرق أهل البلدو ثبتواءلي مواضعهم ولم باخذوا حذرهم مجهلهم بحقيقة المالوقدرت أنتعلى أن تفاوقهم وتركبي في سفينة تنخلصين بهامن الغرق فهل يختلج في نفسك أن الهية اذاعت طابت أم تتركين موافقتهم وتستعهليهم في صفيعهم وتأخد نحدرك عمادهاك فاذا كناتهركين موافقتهم خوقامن الغرق وعداب الغرق لايتمادي الاساعة فكيف لاتهر بينمن فالبالابد وأنت متعرضة لدفى كلحال ومن أمن تطيب المصيبة اذاعت ولاهل النارشغل شاغل عن النات الى العموم والخصوص ولميهاك المكفار الاعوافقة أهل زمانهم حيث قالوا اناو جدنا آباه ناعلى مواناعلى آثارهم مقتدون فعليك اذا اشتغلت ععاتبة نفسك وحلهاعلى الاجتهاد فاستعصت للانزل معاتدتهاوتو بصهاوتقر يعهاوتعر يفهاسوه نظرهالنفسها فعساها تنز جرعن طغيانها ع (المرابطة السادسة في تو بيخ النفس ومعالدتها) ع

اناعدى عدوك نفسك التى بين حند كوقد حلقت أمارة بالسواميالة الى الشرفرارة من الخير المنظمة الموتقويها وقودها بسلاسل الفهر الى عبادة ربها وخالفها ومنعها عن شهواتها وفطامها عن الخيرة المالة المحمدة والمعاتبة والعزل والملامة الناهمة المعاتبة والعرب المالة المعاتبة المدعوة الى أن الفسلة هي النفس الموامة التي أقسم الله بها ورجوت أن تصيير النفس المطمئة المدعوة الى أن المفارة عباد الله واصية مرضية فلا تغفان ساعة عن تذكيرها ومعاتبة ها ولا تشتغان بوعظ غيرك

مالم تشتغل اولانوعظ نفسك أوحى الله تعالى الى عيسى عليه السلام ما ابن مريم عظ نفسك فان اتعظت فظ الناس والافاستحى مني وقال تعالى وذكرفان الذكرى تنفع المؤمنين وسديلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها وانهاأ بداتتعز زبفطنتها وهدايتها ويشتدأ فهاواستنكافها اذانست اليالمن فتقولها مانفس ماأعظم حهاك تدعين الحمه والزكاء والفطنة وأنت أشدالناس غباوة وجنا اما تعرفين مابين يدبك من الحنة والنار وانك صائرة الى احداهما على القرب فالك تفرحين وتضعلن وتشتغانن باللهو وأنت مطلوبة لهذا الخطب الجسيم وعساك اليوم تختطفين أوغدافاراك ترين المونا بعمداويراه الله قريبا أما تعلمن أن كل ماهوآت قريب وأن البعيد ماليس مأت أما تعلمن أن الموتماني بغتةمن غير تقديم رسول ومن غبرموا عدةومواطأة وانهلا يأتي في شي دون شي ولافي شاءدون صيني ولافى صيف دون شياه ولافى نها ردون ايل ولافى ليل دون نهار ولاياتى فى الصبادون الشبار ولافى الشماب دون الصمابل كل نفس من الانفاس عكن أن يكون فيه الموت فعاة فان لم يكن الموت فعاة فيكون المرض فجأة عميفضى الى الموت فالله لاستعدى الموت وهواقر باليكمن كل قريب أماتدين قوله تعالى اقتر بالناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأنهم من ذكرمن ربهم محدث الااسمير وهم ياعبون لاهمة قلوجم ويحل بانفس ان كانت واء تل على معصية الله لاعتقادك ان الله لارال ف أعظم كفرك وان كان مع علمك باطلاعه علمك فاأشد وقاحتك وأقل حياءك و محل بانس لوواجها عبدمن عبيدا بآخرن اخوانك عاتكرهينه كيف كان غضبك عليه ومقتاله فاي جسارة تتعرضين اقت الله وغضمه وشديد عقامه أفتظنين انك تطيقين عذامه همات همات حيى نفك ان ألهاك البطر عن ألم عذاره فاحتسى ساعة في الشمس أوفي بت الحام أوقر في أصبعك من النار ليتبين لك قدرطاقتك أم تغترن كرم الله وفضله واستغنائه عن طاعتك وعبادتك فالك لا تعولن على كرم الله تعالى في مهما تدنيالً فاذا قصدك عدوفلم تستفيطين الحمل في دفعه ولا تكلينه الى كرم اله تعالى واذا أرهقتك حاجة الى شهوة من شهوات الدنيا عمالا ينقضي الابالدينار والدرهم فالك تنزعن الروح في طلبها وتحصيلها من وحود الحمل فلم لا تعولين على كرم الله تعالى حتى يعشر مل على كز أو يستخرعه مداهن عبدده فحمل المك حاحتك من غيرسعي منك ولاطاب أفتحسمين ان الله كرم في الا خرة دون الدنياوقد عرفت ان سنة الله لا تبديل الهاوان رب الا خرة والدنيا واحد وأناس للانسان الاماسي ويحك انفسما أعجب نفافك ودعاويك الماطلة فانك تدعين الايمان باسانك وأز النفاق ظاهر عليك الم يقل لك سيدك ومولاك ومامن دابة في الارض الاعلى اللهر زقها وقال فالر الا خرة وأن لدس للانسان الاماسعي فقد تكفل لك مام الدنيا خاصة وصرفك عن السعى فيها فكذبه بافعالك وأصعت تتكالبين على طلبها تكالسالمدهوش المسته برووكل أمرالا خرة الى سعيل فاعرضنا عنهااعراض المغرو والمستحقر ماهد ذامن علامات الاعمان لوكان الاعمان باللسان فلمكان المناقفون فى الدرك الاسفل من النارو يحلُّ يانفس كا من لا تؤمنين بيوم الحساب و تظنين الله اذامت انفان وتخاصت وهيهات أتحسب الل تتركن سدى الم تكوني نطفة من منى يني ثم كنت علقة فغلق فسركا أليس ذلك بقادرعلي أن يحيى الموتى فأن كان هذامن اضمارك فا أكفرك وأجهلك أماتتفكر با انه عماد اخلقك من نطفة خلقك فقدرك مم السبيل يسرك مم أماتك فاقبرك أفته كذبينه في قوله مُ ال شاءأنشرك فان لمتكوفى مكذبة فالك لاتأخذن حذرك ولوأن يهوديا أخبرك فالذأطءمتك باله فرا فى مرضك اصبرت عنه وتركته وحاهدت نفسك فيه أفكان قول الاندياء المؤ يدين بالمعيز ات وقول المرافقان تعالى فى كتبه المنزلة أقل عندك تاثيرامن قوليهودى يخبرك عن حدس وتخمين وظن مع نقصان عالم والنفنا

النفوس والاثبات عا أدر عليهمن آثار الحب كؤس أوالمحومحو رسوم الاعمال بنظر الفناءالي نفسه ومامنه والاثبات اثباتها عما أنشأالحق لهمن الوحود مه فهو ما لحق لا منفسه فاثنات الحق الاهمستأنفا بعدأن محاهعن أوصافه سقال انعطاء عمر أوصافهم ويثنت أسرارهم (ومنهاعلم المقينوعين المقن وحـق المقن) فعلم اليقين ماكان منطريق النظر والاس\_تدلال وعبن اليقينماكان من طريق المشوف والنسوال

9

.

2

N

-8

Le

30

فيا

EVII

الثه

2.25

وصاه

البوم

عنفا

الناط

عليهة

(Vz.

وبركة

seel

وأفيح

الاكاد

75

طولع

العقل

اعافه

الذىم طالتم

لاطيق

4 3

وحق البقسين ما كان بتعقيق الانفصال عن لوث الصلصال بورود رائدالوصال قال فارس علماليقين لااصطراب فيهوعين اليقين هوالعل الذىأودعه الله الاسرار والعلماذاانفردعن اعت اليقين كانعلى بشهة فاذا انضم السه اليقين كان على الاشهة وحق المقسهوحقيقةماأشار المه علم المقن وعين اليقين وقال الحنيدحق البقين ما يتحقق العدد بذلك وهو أن يشاهد الغموب كم يشاهد المرئيات مشاهدة عيان و محكم على الغيب فعير عنمالصدق كاأحسر

وتصورعلم والعجب المه لوأخبرك طفل بانفى ثومك عقر بالرميت ثوبك في الحال من غرمطا لبة له مدليل ورهان أفكان قول الانبياء والعلماء والحمكماء وكافة الاولياء أفل عندلة من قول صبى من حلة الفساء أمصارح جهنم وأغلالهاوأنكالهاوز قومها ومقامعها وصديدها وسعومها وأفاعها وعقاربها أحقر عندلة من عقرب لا تحسين بألمها الا يوما أو أقل مذه ماهدنده أفعال العقلاء بل لواز كشف للمهاشم الله لفحكوا منك وسخروا من عقلك فان كنت بانفس قدعر فت جميع ذلك وآمنت به فالك تسوفين المهل والموت الكبالمرصادو لعله يختطفك من غيرمهالة فيماذا أمنت استعجال الاحل وهمك انك وعدت بالامهال ماثة سينة أفتظنين أن من يطعم الدابة في حضيض العقبة يفلح ويقدر على قطع العقبة بهاان النت ذاك فاعظم حهاك أرأيت لوسافر وحل ليتفقه في الغر به فاقام فيهاسم متعطلا بطالا يعد نه التفقه في السنة الاخبرة عندر حوعه الى وطنه هل كنت تضعكين من عقله وظنه أن تفقيه النفس مما طمع فيه مدة قريبة أوحسمانه ان مناصب الفقهاء تنال من غير تفقه اعتماداعلى كرم الله سعدانه تمهي أن الحهدفي آخر العمر نافع وانهموصل الى الدرجات العلافلعل اليوم آخر عمرك فلم لاتشتغلبن فيعمذال فان أوحى المك بالامهال فالمانع من المبادرة وما الباعث الماعلى التسويف هل لهست الاعزل عن مخالفة شهوا تكلما فيهامن التوب والمشقة أفتنتظر من يوما أتمك لا تعسر فيه مخالفة النهوات هذا يوم لمخلقه الله قط ولا يخلقه فلاتكون المنة قط الامحفوفة مالمكاره ولاتكون المكاره قط خففة على النفوس وهدا المحال وحوده أماتتا ملىن مذكم تعدى نفات وتقولين غداغدافقد حاء الغد وماربوما فكمف وحدته أماعلت ان الغدالذي حاءوصار بوما كان له حكم الأمس لا بل ما تعيز بن عنه البوم فانت غداعنه أعجز وأعجز لان الشهوة كالشجرة الراسخة التي تعبد العبد بقلعها فاذاعه زااعمد عن العها اللضعف وأخرها كان كن عجز عن قلع شعيرة وهوشاب قوى فاخرها الى سنة أخرى مع العلم النطول المدةيز يدالشحرة قوة ورسوخا ويزيدالقالع ضعفا ووهنا فالايقدر عليه فالشباب لأيقدر عليه قط في المشيب بل من العناء وياضه الهرم ومن التعذيب تهذيب الذيب والقضيب الرطب يقبل الانحناء فاذاحف وطال عليمه الزمان لم يقممل ذلك فاذاكنت أيتها النفس لا تفهم من هده الامورا كحلنة وركنين الى التسويف فابالك تدعين الحكمة وأية حاقة تزيدعلى هذه الحاقة ولعلك تقولين المنعنى عن الاستقامة الاحرصي على لذة الشهوات وقلة صبرى على الا لام والمشقات ف أشد غباوتك وأنبع اعتذارك ان كنت صادقة في ذلك فاطلبي التنج بالشهوات الصافية عن الكدورات الداعة أبد الآباد ولامطمع فى ذلك الافي الجنة فان كنت ناظرة لشهوتك فالنظراها فى مخالفتها فرب أكلة تمنع كلات وماقولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الما والبارد ثلاثة أيام ليصم و يهنأ بشريه طولعره واخسروانه انشرب ذاكم مضمرضا مزمناوامتنع عليهم بهطول العمر فامقتضى العفل في قضاء حق الشهوة أيص يرثلاثة أيام استنج طول العمر أم يقضى شهوته في الحال خوفامن ألم الفاقة ثلاثه أيام حتى بلزمه ألم المخالفة ثلثها ثة يوم وثلاثة آلاف يوم وحيه ع عرك بالاضافة الى الابد الذى هومدة نعيم أهل الحنية وعداب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالاضافة الى جيع العمروان طالنمدته وليت شعرى ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة أوألم النارفي دركات جهم فن لإطبق الصبرعلى ألم المحاهدة كيف يطيق ألم عذاب الله ماأراك تتوانين عن النظر انفسك الالكفر خؤاكة ولحقحلي اماالكفرالخفي فهوضعف ايمانك بيوم الحساب وقلة معرفتك بعظم قدرالثواب والمفال وأماائجق الحلي فاعتمادك على كرم الله تعالى وعفوه من غير التفات الى مكره واستدراجه نعال واستغنائه عن عبادتك مع انك لا تعتمد بن على كرمه في اقمة من الخبر أو حبة من المال أو كلة واحدة

ون

Ù.

93

س

5

النار

على

all o

وعين

Je.

4.1

ص فقون

انفلت

تسمعينهامن الخلق بل تتوصلين الى غرضات ف ذلك بحميه الحيل و بهذا الجهل تسقق من القد الجان الاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الكيس من دان نفسه وعل لما بعد الموت والأحق من أن مرور نفسه هواها وتمنى على الله الاماني و يحل يانفس لاينبغي أن تغرك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور المنا فانظري لنفسك فالمرك عهم لغبرك ولاتضيعي أوقاتك فالانفاس معدودة فاذامضي منك نفس فزا ذهب بعضك فاغتنمي العجة قبل السقم والفراغ قبل الشغل والغني قبل الفقر والشسباب قبل الهرا والحياة قبل الموت واستعدى للاخرة على قدر بقائك فيهايا نفس أما تستعد من للشتاء بقدر طول من البا فقعمعين له القوت والمكسوة والحطب وجيع الاسباب ولاتتكلين في ذلك على فضل الله وكرمه في السر بدفع عنك البردمن غبرجية وليدوحط وغبر ذلك فانه قادرعلي ذلك أفتظنين أيتها النفس انزمهر حهنم أخف بردا وأقصر مدة من زمهر يرالشة اء أم تظنين ان ذلك دون هذا كلا أن يكون هذا كذا الما أوأن يكون بمنهمامناسية في الشدة والبرودة أفتظنين أن العبد ينحومنها بغيرسي هيهات كالاندن الزيا مردالشتاء الابائحية والناروسائر الاسمان فلايندفع حوالنارو بردها الا يحصن التوحيدو خندن الفا الطاعات واغا كرم الله تعالى في أن عرفك طريق المعصن ويسراك أسبابه لافي أن يندفع عنك العذال دون حصنه كاان كرم الله تعمالي في دفع برد الشتاء أن خلق النار وهداك لطريق استغراحها من المنا حديدة وهجرحى تدفعي بهابرد الشتاءعن نفسك وكاأن شراء الحطب والحبة عما يستغني عنه فالذا ومولاك واغاتشتر ينه لنفسك افخلقه سببالاستراحتك فطاعاتك ومجاهداتك أيضاهومستغن العام انزعىءن جهلك وقيسي آخرتك بدنياك فاخلقكم ولابعثكم الاكنفس واحدة وكإبدأنا أولخل لزنه نعيده وكابدأ كرتعودون وسنة الله تعالى لاتحدين لها تبديلاولاتحو يلاو محاث يانفس ماأرالاالا الفت الدنيا وأنست بهافعسر عليك مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها وتؤكدين في نفسك مودز ورمو فاحسى أفك غافلة عن عقاب الله وثوامه وعن أهوال القيامة وأحوالها في أنت مؤمنة بالموت المرا بمنك وبين محامل افترين أن من يدخل دارملك المخرج من العانب الا تخرفد بصروالي وحدملم الم يعلم أنه يستغرق ذلك قلبه ثم يضطر لاعالة الى مفارقته أهومعدودمن العقلاء أممن الحق أمانعله والرز ان الدنيادا ربالك الملوك ومالك فيها الامحاز وكل مافيها لا يصب المحتاز من بها بعد دالموت ولذاك فالمالك سيدالدشر صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي أحسمن أحمدت فانك مفارقه واعلى السه ماشئت فانك مجزىبه وعشماشة تفانك ميت و يحاث يا نفس أما تعلمين أن كل من يلتفت الى ملا والد الدنياو يأنس جامع أن الموتمن وراثه فاغما يستكثر من الحسرة عندا لمفارقة واغما يتزود من الم الإيا المهلك وهولا يدرى أوما تنظرين الى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا تم ذهبوا وخلوا وكمف اورناف النع أرضهم وديارهم أعداءهم اماتر ينهم كيف محمعون مالايا كلون و يعنون مالا يسكنون و يؤملون الما مالايدركون بنني كلواحد تصرامر فوعاالى جهة السماء ومقره قبرمحفو رتحت الارض فهل في الدارم حق وانتكاس أعظم من هدايعمر الواحد دنياه وهو مرتحل عنها يقيناو بخرب آخرته وهو صارا المعلنا قطعا أما تستحين مانفس من مساعدة هؤلاء الحقى على جاقتهم واحسى أنك است ذات بصيرة تهدى الوطيا هدذه الامور واغماغيلين بالطبع الى التشميه والافتداء فقسي عقل الاندياء والعلماء والحكاء بنالما هؤلاء المكبين على الدنياوا قتدى من الفريقين عن هواعقل عندك ان كنت تعتقدين في نفسل الفريس والذكاءيانفس ماأعجب أمرك وأشدد حهلك وأظهر طغيانك عمالك كيف تعمن عن هذه الاموا ماتو الواضعة العلية ولعلك يانفس أسكرك حسالهاه وأدهشك عن فهمها أوما تتفكر من أن العاه لاسم

الصديق حسنقال لما قالله رسول الله صلى اللهعلمه وسلم ماذا أغيت لعمالك قال الله و رسوله وقال بعضهم علم اليقين حال التفرقة وعن المقين حال الحمع وحق النقين جع الحمع بلسان التوحيد وقيل لليقين اسم ورسم وعدلم وعدىن وحدق فالاسم والرسم للعوام وعيل اليقين الأولياء وعسن اليقين لخواص الاولياء وحق اليقين للانساء عليم الصلاة والسلام وحقيقة حق اليقين اختص بهانسنا محد صلى الله عليه وسلم \* (ومنها الوقت)

والمرادبالوقت ماهوغال على العدو أغلب ماعلى العدوقته فانه كالسف عضى الوقت محكمه ويقطع وقديراد بالوقت مايهيم على العبد لابكسيم فيتصرف فسه فيكون عكمه بقال فلان بحكم الوقت يعني مأخوذا عامنه عاللحق (ومنها الغيبة والشهود) فالشهودهوا لحضور وقتابنعت المراقبة ووقتا بوصف المشاهدة فادام العددموصوفا بالشهود والرعاية فهوحاضرفاذا فقدحال المشاهدة والمراقبة خرجمن دائرة الحضور فهوغائب وقد بعنون بالغيبة الغيبة

الامل القلوب من بعض الناس اليك فاحسى ان كل من على وحه الارض معدلك وأطاعك أفا ون اله بعد خدين من فلا تبقين أنت ولا أحد عن على وجه الارض عن عبدك وسعدال وسعدال وسعدال ألايه في ذكرا ولاذ كرمن ذكرا كاأتي على الملوك الذين كانوامن قبلك فهل تحسم منهم من واوسمع لهمركزا فدكيف تديعين مانفس ماييق أبدالا بادعالاييق أكثرمن خسين سنةان بق لذا ان كنت ملكا من ملوك الارض مله الشرق والغرب حتى أذعنت المالرقاب وانتظمت ال سال كيف ويأبي ادبارك وشفاوتك أن سلم لك أمر محلتك بل أمردارك فضلاء ن محلتك فان كنت س لاتنركين الدنيارغية في الا تخرة العهلات وعيى بصبرتك في الله لا تتركينها ترفعاءن خسية كمها وتنزهاءن كثرة عناتها وتوقما من سرعة فنائها أممالك لاتزهدين في قليلها بعداً ن زهد فيك وهاومالك تفرحين بدنياان ساعدتك ولاتخلو بلدك منجاعة من اليهود والمحوس بسيقونك بها كذلك إبدون عليك في نعيهاوز ينتها فاف لدنيا سيمقك بهاهولا الاخساء في أحهاك وأخس همتك اندن مفارايك افرغبت عن أن تمكوفى في زمرة المقربين من الندين والصديقين في حوار رب العالمين خنلن والا بدين لتكونى فيصف النعال من جلة الحق الحاهلين أماما قلا الفياحسرة عليك اذخسرت العذار لياوالدن فبادرى ويحك مانفس فقد أشرفت على الهلاك واقتر بالموتوو ردالنذ يرفن ذايصلي (vi)a البعد الوت ومن ذا يصوم عنك بعد الموت ومن ذا يترضى عنك ر مك بعد الموت و محل ما نفس مالك خالنا المسدودةهي بضاعتك ان اتحرت فيهاوقد ضيعت أكثرها فلو بكيت بقية عرك على ماضيعت فنعا الكت مقصرة في حق نفسك فع مكيف اذاصيعت المقية وأصر رت على عادتك اما تعلمن يانفس ان اماغير نهوعدك والقبر بيتك والتراب فراشك والدودأ نيسك والفزع الاكبر بين يديك أماعلت يانفس ولخاو عكرالوتي عندائ على باب البلد ينتظر ونكوقد آلواعلى أنفسهم كلهم بالاعمان المغاظة أنهم ارالالا وون من مكانهم مالم بأخذوك معهم أما تعلمن بانفس أنهم يتمنون الرحمة الى الدنيا بوماليستغلوا فاعودنا ارا مافرط منهم وأنت فى أمنيتهم و يوم من عرك لو بيع منهم بالدنيا يحذا فيرها لاشتروه لوقدروا تالمغرفا به وانتضيعين أيامك في الغفلة والبطالة و يحك يانفس أما تستحيين تزينس نظاهرك للخلق de an ارزينالله في السرمالعظامم أفتستحيين من الخلق ولا تستحيين من الخالق ويحك أهو أهون الناظرين مادهلهن الناام سنالناس بالخبروأنت منلطفة مالرذائل تدعين الى الله وأنت عنه فاوة وتذكرين بالله وأنت لذلكفال مة أما تعلمين بانفس أن المذنب أنتن من العدرة وأن العدرة لا تطهر غيرها فلم تطمع من في تطهير وه واع والىمالا والتغيرطيبة في نفسك ويحل بانفس لوعرفت نفسك حق المعرفة اظننت أن الناس ما يصتبهم منالم اللاسؤمال ومحاليا نفس قد حعات نفسك حيار الابلس يقودك الى حيث يريدو يعضر مكومع اورناله وانعمين بعملك وفيهمن الا خات مالونحوت منه رأساس أساء كان الربح في بديك وكمف تعمين و يؤملون المنع كثرة خطايالة وزللك وقدلعن الله ابلدس بخطيئة واحدة بعدان عبده ما ثتى ألف سنة وأخرج لفاان النالجنة بخطيئة واحدةمع كونه نديه وصفيه و يحك بانفس ما أعذرك ويحك بانفس ما اوقعال وصائرال علىانفس ماأحهلك وماأحراك على المعاصى ويحك كم تعقدين فتنقضن ويحك كم تعهدين فتغدرين تهتدى المسانفس أتشتغلين مع هذه الخطايا بعمارة دنياك كانك غبر مرتحلة عنهاأ ما تنظر بن الى أهل القبور كاسفا وكالواجعوا كثيراوبنوامشيداواملوا بعيدافاصبع جعهم بوراوبنيانهم قبورا واملهم غرورا ويحاث سلاله المالانبهم عبرة إمالك اليم نظرة أتظنين انهم دعوا الى الآخرة وأنت من المخلدين همات همات بذه الامور الستوهمين ماأنت الافي هذم عراة منذسقطت منبطن أمك فابني على وجه الارص قصرك فان لعاه لاسم معن قليل مكون قبراء أما تخافهن اذابلغت النفس منك التراقى أن تسدو وسل و مك مخدرة اليك

04

أنبع

197

بالهرم

idal

Sade

بسوادالالوان وكلح الوحوه وبشرى بالعذاب فهل ينفعك حينة ذالندم أويقبل مناث الحزن أوررمير المكاءوالعب كل العب منك بأنفس انك مع هذاتد عن البصرة والفطنة ومن فطنتك الكنز كل موم من يادة مالك ولا تحزنين بنقصان عمرك ومانفع مال يز يدوعر ينقص و يحاث يانفس تعرف عن الأشخرة وهي مقبلة عليكُ وتقبلين على الدنياوهي معرضة عنكُ ف كم من مستقبل يومالا سنا وكمن مؤمل لغدلا يهلغه فانت تشاهد س ذلك في اخوانك وأفار مك وحيرا مك فترين تحسرهم عندا تمرلاتر حسن عن حهالتك فاحذري أيتهاالنفس المسكينة يوما آلى الله فيه على نفسه أن لا ينزل أمره في الدنياونها محتى بسأله عن عله دقيقه وحليله سره وعلا نبته فانظرى يانفس ماي بدن فنزا ددى الله و ماى اسان تحييين وأعدى السؤال حواباوالجواب صواباواعلى بقية عراد في أيام نصالا طوال وفي دارز واللدارمقامة وفي دار خزن ونصب لدار نعيم وخلود اعملي قبل أن لا تعملي اخري الدنيااختياراخر وجالاح ارقبل أن تخرجي منهاعلى الاضطرار ولاتفري عما يساعدك مززو الدنيافر بمسر ورمغبون وربمغبون لايشعرفو يلان الهالويل ثم لايشعر يضحاك ويفري ويمرجونا كلويشرب وقدحق لهفي كتاب الله انهمن وقودالنا رفليكن نظرك يانفس الي الدنيانا وسعيك لهااضطرارا ورفضك لهااختياراوطلبك للاخرة ابتداراولا تكوفى عن يعجزعن شكرا وينتغى الزيادة فعابقي وينهس الناس ولايذتهبي واعلى يانفس انه لمس للدين عوض ولاللاءان ولاللعسدخلف ومن كانت مطمته الليه ل والنها رفانه يساريه وان لم يسرفا تعظى مانفس مهه أمالها واقدني هذه النصحة فان من أعرض عن الموعظة فقدرضي بالنار وماأراك جهارا ضية ولاله لنالوط واعية فأن كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعيني عليها بدوام النهد والقيام فانا فبالمواظبة على الصيام فأن لم تزل فبقلة المخالطة والكلام فان لم تزل فبصلة الارحام واللطف بالإنام لم تزل فاعلى ان الله قدطه -ع على قلبكُ وأقف ل علمه واله قد ترا كت ظلمة الذنوب على ظاهروا فوطني نفسك على النارفق دخلق الله الجنسة وخلق لهاأ هلاوخلق النار وخلق لهاأ هلاف كمام خلقله فانلميبق فيمل مجال للوعظ فأقنطى من نفسك والقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله إ فلاسميل لك الى القنوط ولاسميل لك الى الرجاءمع انسداد طرق الخـ برعليك فان ذلك اغزارا بر جاءفانظرى الا "نهل يأخذك حزن على هدده المصيبة التي ابتليت بهاوهل تسمع عيناله رجة منك على نفسك فان سمعت فستني الدمع من بحرالرجة فقد بقي فيك موضع للرجآ فواظها النياحة والمكاء واستغيثي بأرحم الراحسن واشتكى الىأ كرم الاكرمين وأدمني الاستغانوا طول الشكاية لعلمان يرحمضعفك يغثك فان مصيبتك قدعظمت وبليتك قد تفاقت وتمابل طال وقدانقطعت منك الحيل وراحت عنك العلل فلامذهب ولامطاب ولامستغاث ولامبر ملاأولامتعاالا الىمولاك فافزعي اليه بالتضرع واخشعي في تضرعك على قدرعظم جهلك وكرافل لانه يرحم المتضرع الذليل ويغث الطالب المتلهف ويحيب دعوة المضطر وقد أصحت البا مضطرة والى رحته محتاحة وقدضاقت بالالسبل وانسدت عليك الطرق وانقطعت منك الحملوا فيك العظات ولم يكسرك التو بيخ فالمطلوب منه كريم والمسؤل جواد والمستغاث بهبر روف والم واسعة والكرم فأئص والعفوشامل وقولي باأرحم الراجمين بارجن بارحم باحلم بأعظم باكرا المذنب المصرأ فالكرى والذى لاأقلع أفالمقادى الذى لاأستحسى هددامقام المتضرع المسكن وال الفقير والضعيف الحقير والمالك ألغر يب فعل اغاثني وفرجى وأرنى آثار رحتك وأذفني والنا ومغفرتك وارزقني قوة عصمتك ماأرحم الراحين اقتداه بأبيث آدم عليه السلام فقدقال وهبا

من الاشياء بالحق فيكون علىهذا المعنى حاصل ذلك راحما الى مقام الفناء م (ومنهاالذوق والشرب والرى) يوفالذوق اعان والشر بعاوالى حال فالذوق لا ر باب المواده والشرب لارماب الطوالع واللوائح واللوامع والرى لارباب الآحدوال وذلك ان الاحدوال هي التي تستقرف لمرستقر فليس بحال واغما هي لوامع وطوالع وقيل الحال لاتستقرلانها تحول فاذا استقرت تكون مقاما يه (ومنها المحاضرة والمكاشفة والشاهدة) والخاضرة لارماب التكوين والمشاهدة

لارماب القركمن والمكاشفة بمنهما الى أن تستقر فالشاهدة والحاضرة لاهل العلم والمكاشفة لاهل العمن والمشاهدة لاهــلاهــلاهـ اليقين (ومنها الطوارق والمروادي والماده والواقع والقادح والطوالع والا\_وامعوالاواع) وهذه كالهاالفاظ متقاربة المعنى وعكن بسط القول فيهاو مكون حاصل ذلك واحمااليمعنى واحد بكثر بالعمارة فيلا فالدة فيمهوا لقصودان هدده الاسماء كلها مسادى الحال ومقدماته واذا مع المال استوعب acel Kusted Bleasing

إمط الله آدم من الجنة الى الارض مكث لاترقاله دمعة فاطلع الله عز و حل عليه في اليوم السابع نال نور وعزون كثنب كظيم منكس رأسه فأوجى الله تعالى اليه يا آدم ماهد أ الجهد الذي أرى بك قال والمرا والمعامة والمعامة والمعامة والمعارض والمعارض والمعارض والموان المعارض والموان الموان المعارض والموان المعارض والمعارض وال لاستكا الرامة وفي دارالشقاه بعد السعادة وفي دارالنصب بعد الراحة وفي دار البلاء بعد العافية وفي دار الزوال معندال والزار وفيدارالموت والفناء بعدالا لودوالبقاء فكيف لاأبكي على خطيئتي فأوجى الله تعالى اليه لانزال المالم اصطفال لنفسى وأحلتك دارى وخصصتك بكرامني وحد ذرتك سخطى ألم أخلفك بيدى ن فنور من نام المان وحيوا معدت الماملائكمي فعصات امري واسات عهدى وتعرضت اسعطى امضال وإنه وحلالي لوملا تالارض رحالا كلهم مثلك عبدونني ويسجوني تم عصوني لانزلتهم منازل اخرى موسن في آدم عليه السلام عند ذلك مائه عام وكان عبيد الله العلى كثير البكاء يقول في بكاته ومرزم والله المى أناالذى كإلطال عرى وادت دنوى اناالذى كالمهمت بترك خطيئة عرضت لى شهوة ويواءبيداه خطيئة لم تبلوصاحبها في طلب أخرى واعسداه ان كانت النارلك مقيد الومأوي الدنبان عداوان كانت المقامع لرأسك تهيأ واعبيداه قضبت حواهج الطالدين ولعسل حاحتك لا تقضى وقال ن شكرها عوربن عمار سمعت في بعض الليالي بالكوفة عابدا يناجي ربه وهو يقول بار بوء زنكما أردت لاللاءان منان مخالفتات ولاعصيتك اذعصيتك وأناءك أناف حاهل ولالعقو بتكمتعرض ولالنظرك مهندالها عن ولكن ولتالي نفسي وأعاني على ذلك شقوتي وغرني سترك المرخى على فعصيتك يحهلي الملك بفعلي فن عذا بك الاكن من يستنقذني أو بحب ل من أعتصم ان قطعت حبال عني واسواناه له\_ زوالو الفوف بين يديك غدا اذاقيل للمخفين جوز واوقيل للنقلين حطواأمع المخفين اجوزأم مع المثقلين المام المالية ف الانام الوباي كلما كبرت في كثرت ذنو في و يلي كلما طال عرى كثرت معاصى فالى منى أتو بوالى ظاهروا العوداما آن لى ان أستحيمن ربي فهذه طرق القوم في مناحاة مولاهم وفي معاتبة نفوسهم واغا مهن الناجاة الاسترضاء ومقصدهم من المعاتبة التنديه والاسترعاء فن أهمل المعاتبة والمناجاة لم و کرام الفه مراعياو يوشك أنلا يكون الله تعالى عنه راضيا والسلام تم كتاب المحاسبة والمراقبة يتلوه وذبالله المالنفكران شاه الله تعالى والحمدلله وحده وصلاته على سيدنام دوآ له وصحبه وسلامه اغترارا

« كتاب التفكروهو الكتاب التاسع من ربع المضيات من كتب احياه علوم الدين)»

ه (بسم الله الرحن الرحم) ٥٠ يتغالبوا منة الذي لم يقدر لانتهاء عزته نحواولا قطرا ولم يجعل اراقي أقدام الاوهام وعرمي - هام الافهام توتماد مع عظمته معرى بلترك قلو بالطاليين في بداء كبريا ثه والهة حيرى كلااهترت لنيل مطلوبها ولامهر والمجان الجلال قسرا واذاهمت بالانصراف آيسة نوديت من سرادقات الجمال صبراصبرا تم قيل الوكرة وبلفذل العبودية منك فكرا لانك لوتفكرت في حلال الربو بية لم تقدري له قدوا وان طلبت بعتاليه والفكر في صفاتك أمرا فانظرى في نعم الله تعمالي وأياديه كيف توالت عليك تنرى و جددى والحبلوا المفتنهاذ كراوشكرا وتأملي في محارالمقادير كيف فأضت على العالمين خيراوشرا ويفعاوضرا ررؤفوا والاسرا وفوزاوخسرا وجبراوكسرا وطيأونشرا وايماناوكفرا وعرفاناونكرا فانجاوزت عظيم باكر والافعال الى النظرفي الذات فقد حاولت أمراامرا وخاطرت بنفسك مجاوزة حدظاقة البشرطل المتكنوا وافقدا بهرت العقول دون مبادى اشراقه وانتكمت على أعقابها اضطرارا وقهرا والصلاة وأذفني والمتحاسدواد آدموان كان لم يعدسيادته فغرا صلاة تبقي لنافي عرصات القيامة عدة وذخرا وعلى فالوهب والعابه الذين أصبح كل واحدمتهم في سماء الدين درا واطوائف المسلين صدرا وسلم تسليما

无,in

عمنان

اءفواظي

كثيرا ه (أمابعد) و فقدو ردت السنة بان تفكرساعة خبرمن عبادة سسنة و كثرا لحث في كنارا تعلى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار ولا يخفى أن الفكر هومفتاح الانوار وبيا الاستبصار وهو شبكة العلوم ومصدة المعارف والفهوم وأكثر الناس قدعر فوافضله و رنس المهاورين ومصدره ومورده ومحراه ومسرحه وطريقه وكيفيته ولم يعلم الله كف الما وفعاذا يتفكر وما الذي يطلب في أهوم اداعينه أم المرة تستفاد منه فان كان لأرا المرة اهى من العلوم أومن الاحوال أومن ما جيعاوكشف جيع ذلك مهم ونحن نذكر أولانها التفكر محقيقة التفكر ومراده ان شاء الله تعلى

ع (فضيلة التفكر) يد

قدأم الله تعالى بالتفكر والدورفى كتابه اأمز يزفى مواضع لاتحصى وأثني على المتفكر بن فقال الذين يذكر ونالله قياما وقعوداوعلى جنو بهمو يتفكر ونفي خلق السموات والارين ماخلقت هذا باطلا وقدقال ابن عباس رضي الله عنهماان قوما تفكروا في الله عز وجل فقال النيم الله عليه وسلم تفكر وافى خلق الله ولا تتفكر وافي الله فانكم ان تقدر واقدره وعن النبي صلى أفيا وسلمأنه خرجء لى قومذات يوموهم يتفكر ون فقال مالكم لاتتمكامون فقالوا تتفكر في فل عزوحل فال فكذلك فافعلوا تفكروا في حلقه ولاتتفكروا فيه فان بهذا المغرب أرضا بيضا منورها وبياضهانو رهامسيرة الشمسأر بعين يوماجها خلق من خلق الله عز و جللم يعصوا الله طرفة قالوا يارسول الله فاين الشيطان منهم قال مايدرون خلق الشيطان أم لاقالوا من ولد آدم قال لابر خلق آدم أم لاوعن عطاء قال انطلقت بوما أناوعبيد بن عبر الى عائشة رضي الله عنها فكامنا و وبينها حاب فقالت ياعبيد مايمنعك من زيارتناقال قول رسول الله صلى الله عليه وسلمز رغبازه قال اب عمر فاخبر يناباع وشي رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكت وقالت كلام عجباأتاني فيليلى حىمس جلده جلدى شمقال دريني أتعبدلر بى عز وخل فقام الى القربة فنوط م قام يصلي فيكي حتى بل كيمة م سجد حتى بل الارض مم اضطه ع على جنبه حتى أتى بلال يؤذ ا الصبح فقال بارسول الله ما يمكيك وقد غفر الله الما ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال و يحل الله يمنعني أنأبكي وقد أنزل الله تعالى على في هذه الليلة ان في خلق السموات والارض واختلافها والنهار لاتمات لاولى الالباب تم قال ويل إن قرأهاولم يتفكر فيهافقيل للاوزاعي ماغلية النفكرنير يقر وهن ويعقلهن وعن محدبن واسع ان رجلامن أهل البصرة ركب الى أمذر بعدموت ألى ذرا عن عبادة ابي درفقالت كان نهاره أجمع في ناحيمة البيت يتفكر وعن الحسن قال تفكر ساء فدر قيام ليلة وعن الفضيل قال الفكر مرآ وتريك - سناتك وسيئاتك وقيل لابراهم انك تطيل الفط فقال الفكرة مخ العقل وكان سفيان بن عمينة كثير اما يقثل بقول القائل

اذا المره كانت له فكرة يه فني كلشي له عبرة

وعن طاوس قال قال الحوار يون لعيسى من مريم بار وح الله هل على آلارض الدوم مثلاث فقال الم منطقه فد كر اوصحته ف مكر او نظره عبرة فانه مثل وقال الحسسن من لم يكن كلامه حكمة فهوللوا يكن سكوته تفكر افهوسهو ومن لم يكن نظره اعتبار افهولهو وفي قوله تعالى سأصرف عن آباني يتكبرون في الارض بغير الحق قال أمنع قلوجهم التفكر في أمرى وعن أبي سعيد الخدرى قال فالم الله صلى الله عليه وسلم أعطوا أعيد كم حظها من العبادة فقالوا يارسول الله وما حظها من العبادة في المصفى والتفكر فيسه والاعتبار عند عجائبه وعن امرأة كانت تسكن السادية قريما من المناسكة

(ومنهاالتلومن والممكن) فالتلون لارباب القيلوب لانهم تحتد القلول وللقلوب تخاص الى الصفات والصفات تعدد بتعدد حهاتها فظهر لارماب القلوب عساتعدد الصفات تلو بنات ولا تحاو زالقلوب وارمايها عن عالم الصفات واما ارمال القدكين فغرحوا عن مشام الاحدوال وخرقوا حسالقاو و باشرت أرواحهـم سطوعنو رالذات فارتفع التلوس لعدم التغبرفي الذات اذحلت ذاتهعن حلول الحوادث والتغبرات فلماخاصواالي مواطن القريمن أنصمة تحلي

الذات ارتفع عنهم التلوين فالتلو بنحينتذ يكون فى نفوسهم لانها فى عدل القلو بلوضع طهارتها وقدسها والتلون الواقع في النفوس لايخرج صاحبه عن حال المتكن لانح يانالتهاوين النفس ليقاءرسم الانسانية وثبوت القدم في التمكن كشف حق الحقيقية وليس المعنى بالتمكن أن لايكون للعبد تغبرفانه بشروانما المعنى بدان ما كوشف به من المقيقة لابتوارى عنه أبدا ولا يتناقص بل يز يدوصاحب التلون قديتناقص الشئ فحقه عندظهورصفات نفسه

الناونطالعت قلوب المتقين بفكرها الى ماقداد خرالها في حب الغيب من خبر الا خرة لم صف لهم في وناعد شولم تقرفهم في الدنياعين وكان لقمان يطيل الحالوس وحدده فكان عربه مولاه فيقول تمان الأتديم الحلوس وحدك فلوحاست مع الناس كان آنس لك فيقول اقمان ان طول الوحدة والفيكر وطول الفكردليل على طريق الحنة وقال وهب بن منه ماطالت فيكرة امرئ قط الاعلم وما ارؤنط الاعل وقالعر بنعبدالعز يزالف كرةفي نع الله عز وحلمن أفضل العبادة وقال عبدالله المارك يومالسهل بنعلى ورآهما كتامتفكراأن المعتقال الصراط وقال شراو تفكر الناس عظمة الله ماعصواالله عز وحلوعن ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خدمن قيام ليلة الا روبينا أبوشر يحيشي اذحاس فتقنع بكسائه فععل يكي فقيل لهما يبكيك قال تفكرت في ذهاب روولة على واقتراب أحلى وقال أموسلمان عودوا أعينه كم المكا وقلو بكر التفكر وقال أموسلمان المفالد الجاب عن الا خرة وعقو بة لاهل الولاية والفكر في الاخرة ورث الحكمة و يحى الوروقال عاتم من العبرة يزيد العلم ومن الذكريزيد الحدومن التفكريزيد الخوف وقال الن الرالتفكر فالخير يدعوالى العمل بهوالندم على الشريدعوالى تركه ويروى أن الله تعالى قال بيض كتبه اني است أقبل كلام كل حكم ولكن أنظر الى همه وهواه فاذا كان همه وهواه لى حملت مفقكرا وكالامه حداوان لميتكام وقال الحسن انأهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر الفكره ليالذ كرحتي استنطقوا قباوبهم فنطقت بالحبكمة وقال اسحق بن خلف كان داودالطاقي واله تعالى على سطح في لدلة قراء فتفكر في ملكوت السعوات والارض وهو ينظر الى السعاء ويدكى فاونع في دار جارله قال فو ثب صاحب الدارمن فراشه عريانا و بيده سيف وظن انه لص فلما نظر الى والرجع ووضع السيف وقال من ذا ألذى طرحك من السطح فالماشعرت بذلك وقال الحنيد أشرف الرواعلاها الحلوس مع الفكرة في ميدان التوحيدوالتنسم منسم المعرفة والشرب وكاس المحبة من الودادوالنظر يحسن الظن للهعز وحل تمقال دالهامن محالس ماأحلها ومن شراب ماألذه طوفلن فهوقال الشافعي رجه الله تعالى استعينوا على المكالم مالحمت وعلى الاستنباط بالفكر وقال أيضا فالنظرفي الاءو رنجاة من الغرور والعزم في الرأى سلامة من النفريط والنسدم والروية والفكر فالاعناكزم والفطنة ومشاو رةاكح كماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة ففكر قبل أن تعزم وتدمر انتهم وشاورة بلأن تقدم وقال أيضا الفضائل أربع احداها الحكمة وقوامها الفكرة والثانية فوفوامهافي الشهوة والثالثة القوة وقوامهافي الغضب والرابعة العدل وقوامه في اعتدال قوى السنفهذه أقاو بل العلماء في الفكرة وماشرع احدمهم في ذكر حقيقتها وبيان محاريها

¿Y

رس

لنىء

لى أن

فيخلل

رمايا

ii, bd

لايدر

مناه

غازد

4/JE

10 miles

ودوده

لالا

لافال

فكرفع

الىدرن

باعتدا

بالفط

فالنع

فهولغوا

عنآانه

ىوالولا

العمادة

المنمله

المعنى الفكرهواحضاره مرفتين في القلب استثمر منهما معرفة الله قومثاله أن من مال الى المعنى الفكرهواحضاره مرفتين في القلب استثمر منهما معرفة الله قومثاله أن من مال الى المعنى الفرائد المعنى الدنيا وأرادان بعرف أن الا خرة أولى بالايشار من الدنيا في قلده و صدقه من غير بصيرة يحقيقة الاعرفي يل بعمله والمار الا خرة المعنى معرفة والطريق الثانى أن يعرف المارا الا خرة المعنى المعرفة والطريق الثانى أن يعرف المناز الا شارح يعرف ان الا خرة أولى بالايشار الا بالمعرفة والطريق الثانية وهوأن المعرفة المعرفة والمارولا عكن تحقق المعرفة بان الا خرة أولى بالايشار الا بالمعرفة من السابقتين فاحضار المناز المارولا على المعرفة المالم وقالماله وقالمالا المعرفة المالم والتفكر فعمارات مترادفة على معنى واحدليس تحتمام عان مختلفة وأما اسم

التذكر والاعتبار والنظرفهي مختلفة المعانى وان كان أصل المسمى واحداكما أن اسم الصارم والما والسيف يتوارد على شي واحدولكن باعتبارات مختلفة فالصارم يدل على السيف من حيث هرؤا والمهنديدل عليهمن حيث نسته الى موضعه والسيف يدل دلالة مطاقة من غيراشعار بهذه الزوا فكذلك الاعتبار ينطلق على احضار المعرفتين من حيث انه يعبرمنهما الى معرفة ثالثة وان لم رفع الد ولميمكن الاالوقوف على المعرفتين فينطاق عليه اسم التذكر لااسم الاعتبار وأماا لنظروا لتفكرن عليه من حيث ان فيه طلب معرفة ثما الله فن لدس بطلب المعرفة الثالثة لا يسمى ناظر افسكل منفك أ متذكر ولدس كل متذكر متفكراوفاثدة التذكار تكرارا المعارف على القلب لترسخ ولاتنههي عناللا وفائدة التفكر تكثيرا لعلموا ستعلاب معرفة ليست حاصلة فهذا هوالفرق بين التذكروا لتفكروا لعار اذا اجمعت في القاب وازدوجت على ترتيب مخصوص أعرت معرفة أخرى فالمورفة نتاج المرفة حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج T خروهكذا يتمادى النا وتتمادى العلوم ويتمادى الفكرالي غبرنها ية واغا تنسد طريق زيادة المعارف بالموت أوبالعوالوط لمن يقدرعلى استثمار العلوم ويهتدى الى طريق التفكر وأماأ كثرالناس فاغمامنع واالزيادة فيالم لفقدهم رأس المال وهوالمعارف التى بها تستثمر العلوم كالذى لابضاعة له فانه لا يقدرعلى الرعوا علا المضاعة والمن لا يحسن صناعة النجارة فلا ير بحشيا فكذاك قديكون معهمن المعارف ماهورا مال العلوم واكن لدس يحسن استعمالها وتأليفها وايقاع الازدواج المفضى الى النتاج فيها ومعرفة طر الاستعمال والاستثمارتارة تكون بنو رالهمي في الفلب يحصل بالفطرة كما كان للانداء صلوانا عليهم أحمين وذاكءز مزحداوقد تمكون مالتعلم والممارسة وهوالا كثرثم المنف كرقد تحضروا المعارف وتحصل له المحرة وهولايشعر بكيفية حصولها ولايقدرعلي التعبير عنها لقلة عمارسته اصنا التعبير في الايرادف كم من انسان بعلم ان الأخرة أولى بالايثار على حقيقيا ولوستل عن سد معرتها يقدرعلى ايراده والتعبير عندم عانه لم تحصل معرفته الاعن المعرفة بن السابقة بن وهوأن الابغ الم بالايثاروان الا خرة أبتي من الدنسافقصل له معرفة ثالثة وهوأن الا خرة أولى بالإبثارة رحم حاصل حقيقة التفكرالي احضاره عرفتين التوصل بهماالي معرفة ثالثة وأماغرة الفكرفهي العلم والاحوال والاعمال والمن غرته الخاصة العلم لاغبرتم اذاحصل العلم في القلب تغمير حال الفلبول تغبر حال القلب تغيرت أعمال الحوارح فالعمل فابع الحال والحال قابع العلم والعملم تأبع الفكراك اذاهوالمداوالمفتاح للغيرات كلهاوه ذاهوالذى كشف الثءن فضيلة التفكر وانه خيرون الا والتذكرلان الفكرذ كروز مادةوذكر القلم خيرمن عمل الحوارح بلشرف العمل لمانبهم الذكرفاذاالتفكرأ فضل من جلة الاعمال ولذلك قبل تفكرساعة خبرمن عبادة سنة فقال هوالها ينقل من المكاره الى المحاب ومن الرغبة والحرص الى الزهد والقناعة وقيل هو الذي يحدث ما وتقوى ولذلك قال تعالى اعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراوان أردت أن تفهم كيفية تغميرا كالبائل فقاله ماذ كرناه من أمرالا خرة فان الفكرفيه يعسر فناأن الا خرة أولى مألا شارفاذار سعف الر المعرفة يقينا في قلو بنا تغيرت القلوب الى الرغية في الاتخرة والزهد في الدنية وهذا ماعنيناه المورز اذا كانحال القلب قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميل البها والنفرة عن الاخرة وقلة الرغب اله وبهذه المعرفة تغير حال القلب وتبدلت ارادته ورغبته ثم أغر تغيير الارادة أعال الجوار في والم الدنياوالاقبال على أعمال الا خرة فههنائهس در حات أولاها التد كروهوا حضارالعرق الما القلب وثمانيتها التفكر وهوطلب المعرفة المقصودة منهما والثالثة حصول المعرفة المطاو بفواليا

وتغسعنه الحقمقة بعض الاحوال و مكون ثبوته على مستقر الاعمان و تلو سنه في ز والد الاحــوال عرومنها النفس) ويقال النفس للنتهب والوقت للمندئ والحال التوسط فعكانه اشارة منهـم الى ان المتدئ طرقهمن الله تعالى طارق لاستقر والمتوسط صاحب حال فالمحاله علمه والمنتهي صاحب نفس متكن من الحال لايتناوب عليه الحال بالغيية والحضور بل تكون المواحددمقرونة بأنفاسه مقيمة لاتناو بعليه وهذه كلها أحوال

لاربابها ولهممنهاذوق وشرب والله ينفع بركتهم (الباب الثالث والسون في ذ كرشي من البدايات والنهايات وضعتها) حدثناش يخناشبخ الاسلام أبوالعيب المهروردي قال أناالشر يف أبوطالب الحسينين عدال يي قال أخبرتناكر عة المروزية قالتأخبرنا أبوالهيم محدين مكي المشميني فال أناأبوعد الله مجددن يوسف الفريري قالحد ثناأبو عبدالله مجدين اسمعيل ابن ابراهم العقاري قالحدثنا الجيدىقال حدثناسفان بنعيينة

والمنا المساما والرابعة تغير حال القلم على كان سدب حصول و والمعرفة والخامسة خدمة الحوارج مؤلمة المحسب ما يتجدد له من الحال في كان سدب كردة في المحسب ما يتجدد له من الحال في كان مبصرة و تدخيل الحصاء المعمل في كذلك زناد تو والمعرفة هو الفكر والمعرفة به الموضع والمعرفة به الموضع والمعرفة به والمحسب المحسب المحسبة المحسب المحس

\*(بانعارىالفكر)\*

وفقطر والالفكرقد يحرى فيأمر يتعاقى بالدين وقد ديحرى فعما يتعلق بغير الدين وانماغر صناما يتعلق الونا النفائرة القسم الاتخرونعني بالدس المعاملة التي بمن العبدو بمن الرب تعالى فجميع أفكار العبد ضرود أنتعلق بالعبدوص فاته وأحواله واماأن تتعلق بالمعمود وصفاته وإفعاله لايمكن أن يخرجهن ماصلا الناقعين ومايتعلق بالعبداماأن يكون نظرافيهاهو محبوب عندالزب تعالى أوفيهاهو مكروه معرت والحالى الفكرفي غبرهذين القعمن ومايتعلق بالرب تعالى اماأن وكون نظر افي ذاته وصفاته الابني المستانه الحسنى واماأن بكون في أفعاله وملكه وملكوته وجميع ما في العموات والارض وما بينهما بنارفر كنفائ انحصار الفكرفي هذه الافسام عثال وهوان حال السائلين الى الله تعالى والمشتافين الى ويالم المه ضاهى حال العشاق فلنتقذ العاشق المستهتر مثالنا فنقول العاشق المستفرق الهم بعشقه لأيعدو الفلم المارين الابتعاق بمشوقه أو يتعلق بنفسه فان تفكر في معشوقه فاماان يتفكر في جاله وحسن لفكرفا مرنه في ذاته ليتنع بالفكرفيه وعشاهدته واماان يتفكرفي أفعاله اللطيفة الحسنة الدالة على أخلاقه يرمن المستنه الكون ذلك مضعفا للذته ومقو بالمحبته وان تفكرفي نفسه فيكون فكره في صفاته التي تسقطه المانية والمعبو بهدي تنزوعها أوفي الصفات التي تقريه منه وتحبيه اليه حتى بتصف بهافان تفكرفي قبل هوا الأرجعن هده الاقسام فذلك خارج عن حدااه شقى وهو نقصان فيه لان العشق التام الكامل مدن من العاشق ويستوفي القلب حتى لا يترك فيهمتس عالغيره فعدب الله تعالى غبغي أن يكون إكال المالك فلابعدونظره وتفكره محمو بهومهما كان تفكره محصو رافي هدده الاقسام الاربعة لم يكن رسنت واعن مقتضي المحمة أصلا فلنمدأ بالقسم الاولوهو تفكره في صفات نفسه وأفعال نفسه ليمز عنيناها وبمناعن المكر وهفان هذا الفكرهوالذي يتعلق بعلم المعاملة الذي هوا القصود بهدا المكتاب ةالرغب القمم الأخر فيتعلق بعلمال كاشفة تمكل واحدهما هومكر وهعند دالله أومحبوب ينقسم الى رحف وكالفاعات والمعاصي والى ماطن كالصفات المنعيات والمها كمات التي محالها الفاب وذكر فاتفصياها في ادالعرتب الهاكات والمنهيات والطاعات والمعاصي تنقمهم الى مايتعلق بالاعضاء السبعة والى ماينسب الى الموبنوا والدن كالفرازه ن الزحف وعقوق الوالدين والسكون في المسكن الحرام و بجب في كل واحدمن القاب

المكاره التفكر في ثلاثة أمو والاول التفكرف أنه هل هومكر وه عند الله أم لافر بشي لاظهر كو مكر وهابل يدرك بدقيق النظر والثاني التفكرفي أنهان كان مكر وهاف اطريق الاحتراف والثالث انهذا المكر وههل هومتصف بهفي الحال فيتركه أوهومت مرض لهفي الاستقبال فعنرزيا أوقارفه فيممامضي من الاحوال فيحتاج الى تداركه وكذلك كل واحدمن المحبو بات ينقهم الده الانقسامات فاذاجعت هذه الاقسام زادت مجاري الفكرفي هذه الاقسام على مائة والعبد مذفوعا الفكراماني جيعهاأوفي أكثرهاوشر حآحادهذه الانقسامات يطول والكن انحصره فاااقهم فيأر أنواع الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات فلنذكرني كل نوع مثالا أيفس المريدسائرها ويتفتع له باب الفكر ويتسع على مطريقه (النوع الاول المعاصي) وينبغي أن فتا الانسان صبحة كل يوم جمع اعضائه السعة تفصلا غميدنه على الحملة هل هوفي الحال ملابس الد بهافيتر كهاأولاب مهامالامس فيتداركهامالترك والندم أوهومتعرض لمافي نهاره فيستعد الاءر والتباعده عنهاف نظرفي اللسان ويقول انه متعرض للغيبة والمذب وتزكية النفس والاستهزاء والمماراة والممازحة والخوض فيمالا يعني اليغير ذلك من المكاره فيقر وأولافي نفسه انهامكر وهنعا الله تعالى ويتفكر في شواهد القرآن والسنة على شدة العذاب فيها ثم يتفكر في أحواله اله كيف بغرغ لهامن حيث لايشعرهم يتفكرانه كيف يحترزمنه ويعلمانه لايتم له ذلك الأبالعزلة والانفراداوما لا يجالس الاصاكحاتقياين كمرعليه مهمات كلمعا يكرهه الله والافيضع حرافي فيده اذاحالس حتى بكون ذلك مذكراله فهكذا يكون الفكر في حيلة الاحتراز ويتفكر في سمعه اله يصغي به الي الد والكذب وفضول المكلام والى اللهو والبدعة وأن ذلك اغما يسمعه منزيدومن عرو والهبني يحترزهنه بالاعتزال أو بالنهي عن المنكر فهما كان ذاك فيتفكر في بطنه اله العالم عصى الله نعا فيه بالا كل والشرب اما بكثرة الاكل من الحلال فان ذلك مكر وه عندالله ومقولات هوة التي هيا الشيطان عدوالله وامابا كل الحرام أوالشبهة فيظرمن أين مطعمه وملدسه ومسكنه ومكسبه ومامك ويتفكر في طريق الحلال ومداخله مم يتفكر في طريق الحيلة في الاكتساب منه والاحتراز من الم ويقر رعلى نفسه ان العبادات كلهاضاً تعقم على الحرام وان أكل الحلال هوأ ساس العبادان وان الله تعالى لا يقبل صلاة عبد في عن ثوبه درهم حرام كاو ردا النبرية فهكد التفكر في أعضافها هذاالقدركفاية عن الاستقصاء فهماحصل بالتف كرحقيقة المعرفة بهذه الاحوال اشتغل بالمرافينا النهارحتى محفظ الاعضاءعنها و(وأماالنوع الناني وهوالطاعات) وفينظر أولافي الفرائض المر عليه اله كيف يؤديها وكيف يحرسهاعن النقصان والتقصيد أوكيف يحبرنقصانها بكثرة النوافا يرجع الى عضوعضو فيتفكر في الافعال التي تتعلق بهام الحجمه الله تعالى فيقول مثلاان الم خاةت للنظر في ملكوت السموات والارض عبرة ولنستعمل في طاءة الله تعالى وتنظر في كنام وسنةرسوله صلى الله عليه وسلم وأناقادرعلى أن أشغل المين عطالعة القرآن والسنة فإلا أفعله وأنا على أن أنظر الى فلان المطيع بعين التعظيم فادخل السرو رعلى قلب وانظر الى فلان الفاسي ا الازدراه فازجره مذاك عن معصيته فلم لأأفعله وكذاك قول في معده افي قادر على استماع ملهوف أواستماع حكمة وءلم أواستماع قراءةوذ كرفالي أعطله وقد أنع الله على بهواود لاشكره فحالى كفر نعمة الله فيه بنضمه أو تعطيله وكذلك مفكر في اللسان و يقول اني فار أناتقر بالى الله تعالى بالتعليم والوعظ والتوددالي قلوب أهل الصلاح وبالسؤالءنا الفقراء وادخال السرورعلى قلدز يدالصالح وعر والعالم بكامة طبية وكل كلقط مة فالما

قالحد ثناحي ساسعد الانصارى قال أخسرني عدبن الراهم التمى أنه سع علقمة بن وقاص قال سعتعربن الخطاب رضى الله عنه يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اغاالاعال بالنيات واغالكل امرئ مانوي فن كانت هدرته الى الله و رسوله فهدرته الى الله ورسوله ومن كانت هدرته الى دنيا بصنها أوالى امرأة ينسكه هافهمرته الىماهاحراليه والنية أول العملو محسما مكون العدمل وأهم ماللر يدفى ابتداء أمره فىطر بق القوم أن يدخل

طريق الصوفية و بتزيا بزيهمو بحالسطا تفتهم لله تعالى فان دخوله فيطر يقهم هدرة حاله و وقته (وقد دورد) المهاحرمن هدرمانهاه الله عنه وقد دقال الله تعالى دومن بخرجمن بتهمهاجرا الىالله و رسوله غيدركه الموت فقدوقع أحره عاليالله فالمر يديدبني أن يخرج الىطريق القروملله تعالى فانه ان وصل الى نهايات القوم وقد دكيق بالقوم بالمنزل وان أدركه الموت قبل الوصول الى نهايات القوم فاجرءعلى الله وكلمن كانت بدايته أحكم كانت نهايته أتم

كذلك يتفكر في ماله فيقول أناقادرعلى أن أتصدق بالمال الفي لانى فاني مستغن عنه ومهما احتيت برزقني الله تعالى مشله وان كنت محتاجا الآن فأناالي ثواب الإيثار أحوج مني الي ذلك المال وللذا فتشون جيع أعضائه وجلة بدنه وأمواله بلون دوابه وغلمانه وأولاده فان كل ذلك أدواته لساهو يقدرعلى ان يطيع الله تعالى بها فيستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات الممكنة بهاو يتفكر مابرغبه في البدار الى تلك الطاعات ويتف كمرفى اخلاص النية فيها ويطلب لهامطان الاستعقاق حتى وربهاعله وقس على هـ ذاسائر الطاعات، (وأماالنوع الثالث فهدى الصفات المها كمة التي محلها ألى)؛ فيعرفها عاذ كرناه في ربع المهلكات وهي استملاء الشهوة والغضب والمحل والكبروالعمب الرياه والحسدوسو والظن والغفاة والغرور وغيرذلك ويتفقد من قليه هده والصفات فان ظن ان قليه يز عنافية عرف كيفية امتحانه والاستشهاد بالعلامات عليه فان النفس أبداتعد بالخسرمن نفسها ولخلف فاذاادعت التواضع والبراءة من الكبرفيذ بني ان تجرب يحمل حزمة حطف في السوق كما كان الولون يحربون به أنف هم واذا ادعت الحلم تعرض لغضب يناله من غديره تم يحربه افى كظم الغيظ واذاك في الرالصفات وهذا تفكر في أنه هل هوموصوف بالصفة المكروهة أم لاولذلك علامات ذكرناها فربع المهلكات فاذادلت العلامة على وجودها فكرفي الاسباب التي تقبح تلك الصفات عنده وتبين ومنشاهامن الجهل والغفلة وخبث الدخلة كإلورأي في نفسه عجبا بالعب لفيتفكر ويقول اغماعلى ملنو جارحتي وبقدرتي وارادتي وكل ذلك ايس مني ولاالي واغماهومن خلق الله وفضاله على فهو المئخلقي وخلق حارحتي وخلق قدرتي وارادتي وهوالذي حرك أعضائي بقدرته وكذلك قدرتي والدنى فكيف أعيب بعملي أو بنفسي ولا أقوم لنفسى بنفسي فاذا أحس في نفسه ما الكبرقر رعلى نفسه مابه من الحماقة و يقول لهالم ترين نفسك أكبر والكبير من هوعند دالله كبيروذلك ينكشف بعدد الوزوكمن كافرفي الحال بموتمقر باالى الله تعالى بنزوعه عن الكفروكم من مسلم يموت شقيا بتغير حاله علاوت بسوءالحاتمية فاذاعرف أن المكرمهاك وان أصله الحماقة فيتفكر في علاج ازالة ذلك مان عاطى افعال المتواضعين واذاو حدفي نف مشهوة الطعام وشرهه تفكرفي ان هذه صفة البهائم ولو كان ونهوة الطعام والوقاع كال احكان ذلك من صفات الله وصفات الملائدكة كالعلم والقدرة ولما أتصف بالمومهما كان الشره عليه أغلب كان بالهائم أشبه وعن الملائد كة المقر بين أبعد وكذلك يقر رعلى اسه فى الغضب م يتف كرفى طريق العلاج وكل ذلك ذكرناه في هدده الكتب فن يريد أن يتسع له ربن الفكر فلا بدله من تحصيل ما في هذه الكتب (وأما النوع الرابع وهو المنجيات) وفهو التو بة الدمه ليااذنو بوالصبرعلي البلا والشكرعلي النعما والخوف والرجاه والزهدفي الدنيا والاخلاص المدق في الطاعات ومحمية الله وتعظمه والرضاما فعاله والشوق اليه والخشوع والتواضع له وكل ذلك أراه في هذا الربح وذكرناأسبابه وهلاماته فليتفكر العبدكل يوم في قلبه ما الذي و وهمن هذه لمفات التيهي المقربة الى الله تعالى فاذا افتقرالي شي منها فليدلم أنها أحوال لا يقرها الاعلوم وان الموملا يثمرها الاأفكارفاذا أرادان كتسب لنفسه أحوال التو بهوالندم فليفتش ذنو به أولا وليتفكر باوليجه مهاعلى نفسه وليعظمها في قلبه ثم لينظر في الوعيد والتشديد الذي ورد في الشرع فيها وليقدة ق علافه هانه متعرض اقت الله تعالى - في يذعث له حال الدم واذا أراد أن ستشرمن قله حال الشكر الظرفى احسان الله اليه وإياديه عليهوفي ارساله جيل ستره عليه على ماشرحنا بعضه في كتاب الشكر والعادلك واذا أراد حال المحسة والشوق الميتف كمرفى حلال الله و جاله وعظمته وكبر باله وذلك الظرفى عجائب حكمته وبدائع صنامه كإسنشيرالي طرف منه في القسم الثاني من الفكرواذا أراد حال

الخوف فلينظر أولافي ذنو به الظاهرة والباطنة ثم لينظر في الموت وسكراته ثم فيما بعده من سؤال منكر ونكبر وعذاب القبر وحياته وعقار بهوديدانه غمفهول النداءعندنفغة الصورغم فيهول المحترعند جدع الخلاثق على صعيدوا حدثم في المناقشة في الحساب والمضايقة في النقير والقطم برغم في الصراط ورقة وحدته مفخطرالا مرعدد اله يصرف الى الشمال فكون من أصحاب النارأو يصرف الى المين فيزل دارالقرارغ احضر بعداهوال القيامة في قلب مصورة جهنم ودركاتها ومقامعها وأهوالها وسلاسالها وأغلالهاوزقومهاوصديدها وأنواع العذاب فهاوقبع صورالز مانية الموكلين بهاوانهم كليانفين حلودهم بدلوا حلوداغيرها وانهم كالرادوا أن يخرحوامنه أعيدوا فيهاوانهم اذارأوهامن مكان مد سمعوالها تغيظا وزفيرا وهاجرا الى حيعماوردفي القرآن من شرحها واذاأراد أن يستعلب حال الرجا فلينظر الى الحنة ونعمها وأشجارهاوأنهارها وحورهاوولدانهاونعمهاا اقم وملكهاالدائم فهكذاطريق الفكرالذي يطاب به العلوم التي تثمرا جتلاب احوال محبو به أوالة بزه عن صفات مذمومة وقد ذكرا في كلواحدمن هذه الاحوال كتابامفردا يستعان به على تفصيل الفكر أمامذ كرمحامعه فلايو حدف أنفع من قراءة القرآن بالتفكر فانه حامع مجميع المقامات والاحوال وفيه شفاه للعالمن وفيهما ورن الخوف والرحاء والصبر والشكر والمجبة والشوق وسائر الاحوال وفيهما يزجرعن سائر الصفان المذمومة فمنمغى أن يقرأه العمدو يرددالا يقالى عوعتاج الى التفكرفع امرة بعد أخرى ولوما انمز فقراءة آية بتفكر وفهم خيرمن خمة بغير تدمر وفهم فليتوقف في التأمل فيها ولوليلة واحدة فان ثعنا كل كلةمنهاأسرارا لأتخصر ولا وقف عليهاالا بدقيق الفكرعن صفاء القاب بعدصدق المالمة وكذلك مطالعة أخمار رسول الله صالى الله عليه وسلمفانه قداوتي حوامع المكلم وكل كلفهن كاله يحرمن يحو والحكمة ولوتاماها العالم حق التأمل لمينقطع فيها نظره طول عدره وشرح آحادالا بانا والاخبار بطول فانظرالي قوله صلى الله عليه وسلمان روح القدس نفث في روغي احسمن أحبدت فالله مفارقه وعشماشئت فانكميتواعل ماشئت فانك مجزى بهفان هذه الكامات حامعة حكم الاوان ووار والاتخرين وهي كافية للتأملين فيهاطول العمراذلو وقفواعلي معانيها وغلبت على قلوبهم غلبة بفين لاستغرقتهم وكال ذلك بينهم وبن التلفت الى الدنيابا الكلية فهداه وطريق الفكرفي علوم العاملة وأوا وصفات العبدمن حيثهي محبوبة عند دالله تعالى أومكر وهة والمبتدئ ينمغي ان يكون مسنفرن الوةت في هذه الاف كارحتي يعمر قابه بالاخلاق المحمودة والمقامات الشريفة و ينزه باطنه وظاهره عن المكاره وليعلم ان هـ ذامع انه أفض ل من سائر العبادات فانس هوله غاية المطلب بل الشغول به محبوب الكلاه عن مطاب الصديقين وهوالتنج بالفكر في حلال الله تعالى و جاله واستغراق القاب يحيث يفي عن اس نفسه أى ينسى نفسه وأحواله ومقاماته وصفاته فيكون مستغرق الهم بالمحبوب كالعاشق المستهتر عندانه الامه 1 الحبيب فأنه لأيتفرغ للنظرفي أحوال نفسه وأوصافها بليبقي كالمبهوت الغافل عن نفسه وهومنهى التاموا لذة العشاق فاماماذ كرناه فهو تفكر في عمارة الباطن ليصلح للقرر بوالوصال فاذا ضيع جيع عروفي اصلاح نفسه فئى بتنع بالقرب ولذلك كان الخواص بدور في البوادي فلقيه الحسين بن منصور وفالا فهم أنتقال أدورفى البوادى أصلح حالى فى التوكل فقال الحسس أفنيت عرك في عران باطنك فابا الفناه في التوحيد فالفناء في الواحد الحق هوغاية مقصد الطالبين ومنتهى نعيم الصديقين وأما التنزوين albei الراحة الصفات المهلكات فعرى مجرى الخروج عن العدة في النكاح وإما الاتصاف بالصفات المنجيات وسأر الطاعات فيجرى مجرى تهيئة المرأة جهازهاو تنظيفهاو جههاومشطها شعرها لتصلح بذلك القاوز وجا فان استغرقت جيع عرها في تبرئة الرحموتزين الوجه كان ذلك هامالها عن اقاء الحيوب فهمذا ينبى

(أخـــرنا) أبو زرعة احازة عن ابن خلف عن أبىء دارجن ون أبي العماس المغدادي عن حه\_فرالخا\_دى قال سععت الحندية ول أكثر العراثق والحواثل والموانع من فساد الابتداء فالمريدفي أولسلوك هذاالطريق عتاجالي احكام النيمة واحكام النية تنزيههامن دواعي الهـوى وكل ما كان للنفس فيسهحظ عاحل حتى يكون خرو حـه خالصالله تعالى (وكتب سالم بن عبدالله الى عربن عسدالعز يزاعلمياعر أنءون الله للعبد بقدر النيمة فنتمت نيتمة

وط

43

de

عن

13

وال

2.0

u

Je

ودد

ᆈ

اباها

على

وكذا

lill,

الاس

المفولا

والنث

البرمز

عون الله له ومن قصرت عنهنيته قصرعنهعون الله بقدرذاك (وكتب) بعض الصالحين الى أحمه أخلص النية في أعالك يكفك قليل من العمل ومن لميه تدالى النية بنفسه يعمان الله حسن النية قال سهلين عبدالله التسترى أول مايؤمرىهالمر بدالمتدئ التسيري من الحسركات المذمومة ثم النقل الى الحركات الهـمودة م التفرد لاع الله تعالى ثم التوقف في الرشادم الثبات ثم البيان ثم القرب مُ المناحاة مُ المصافاة مُ الموالاة ويكون الرضا والتسلم مراده والتفويض ن تفهم طريق الدين ان كنت من أهل المحالسة وان كنت كالعبد السوء لا يقرل الاخوفا من الضرب وطمعاني الاحرة فدونك واتعاب المدن بالاعمال الظاهرة فان بيندك وبين القلب حابا كثيفافاذا نضتحق الاعمال كنتمن أهل الحنة ولكن للمعااسة أفوام آخر ون واذاءر فت محال الفكرفي الموم المعاملة التي بن العبدو بين ربه فينسغى أن تخذذ الاعادة لأوديدنك صماحا ومساء فلاتغفل من نفسك وعن صفاتك المبعدة من الله تعالى وأحوالك المقر بقاليه مسحاله وتعالى بل كل مردد فننغ أن يكون له جريدة شدت فيهاجلة الصفات المهاركات وجلة الصفات المنعمات وجلة الماصي والناعات ويعرض نفسه عليها كليومو يكفيهمن المهلكات النظرفي عشرة فانه ان سلم منهاسلم من غدرهاوهي البخل والكبر والعب والرياه والحسدوشدة الغضب وشره العام وشره الوقاع وحب المالوحب الجاهومن المنجيات عشرة الندم على الذنوبوالصبرعلى البلاء والرضابالقضاء والشكر الم النعماء واعتدال الخوف والرحاء والزهد في الدنيا والاخلاص في الاعمال وحسن الخلق مع الخلق وسالله تعالى والخشو عله فهده عشر ونخصلة عشرةم فمومة وعشرة محودة فهما كفيمن المذمومات واحددة فعفط عليهافي حريدته ويدع الفكرفيها ويشكرالله تعالىء لى كفايته الهاوتنز به قلبه عنها و يعلم أن ذلك لم يتم الابتوفيق الله تعالى وعونه ولووكله الى نفسه لم يقدر على مو أقل الرذا ثل عن نفسه في قيدل على التسعة الماقية وهكذا يفعل حتى مخط على الحمد ع والذاك يطال نفسه مالاتصاف بالمنحيات فاذا اتصف واحدة منها كالتو بقوالندم مثلاخط عليها واستغلىالباقي وهدذا يحتاج الدعالم يدالمشمر وأماأ كثر الناس من المعدودين من الصائحين فبنيأن شدوافي حرائدهم المعاصي الظاهرة كاكل الشبهة واطلاق الاسان بالغيبة والنميمة والمراء والناعلى النفس والافراط في معاداة الاعداء وموالاة الاوليا والمداهنة مع الخاق في ترك الامربالمعروف والنمىءنالمنكر فانأكثرمن يعدنفسهمن وحوه الصائحين لاينفكءن جلة من هدنه المعاصي في جوارحه ومالم يطهرا كحوار حعن الات مام لاعكن الاشتغال بعما وة القلب وتطهيره بل كل فريق من السيغلب عليهمنو عمن المعصية فينبغى أن يكون تفقدهم لها وتفكرهم فيهالافي معاصهم وزل مهامناله العالم الورع فانه لا يخلو في غالب الام عن اظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة وانتشار الصيت بالتدريس أوبالوعظ ومن فعل ذلك تصدى لفتنة عظمة لا ينحو منها الأالصد بقون فانه ان كان كلامه أولاحسن الوقع في القلوب لم ينفك عن الاعجاب والخيلاء والتزين والتصنع وذلك من المهاب كات وان الكالمهل يخلعن غيظ وأنفة وحقدعلى من برده وهوأ كثرمن غيظه على من برد كلام غيره وقد إس الشيطان عليه ويقول ان غيظات من حيث انه ردا كحق وأنكره فان وحد تفرقة بين أن بردعلمه كلمه أويردعلى عالم آخرفهومغرور وضحكة للشيطان ثممهما كانله ارتياح بالقبول وفرحبالثناه الشكاف من الردأوالاعراض لم يخل عن تكلف وتصنع لقسمن اللفظ والايراد حرصاعلى استمال الموالله لايحسالة مكلفين والشيطان قديليس عليه ويقول اغاحرصات على تحسين الالفاظ والتكلف والنشراكي ومحسن موقعه في القلب اعلاءالدين الله فان كان فرحه يحسن ألفاظه وثناء الناس عليه أرمن فرحه بثناه الناس على واحدمن أقرانه فهو عدو عوانما يدو رون حول طلب الجاءوهو يظن لعطلهالدين ومهمااختلج ضمره بهذه الصفات ظهرعلى ظاهره ذلك حتى يكون للوقرله المعتقد لفضله الراحتراماويكون بلقائه أشدفر حاواستبشاراعن يغلوفي والاهف يرهوان كان ذلك الغدرمستحقا والنورع اينتهى الامرباهل العلم الى أن يتغاير واتغاير النساء فيشق على أحدهم أن يختلف بعض المنه الى غيره وان كان يعلم اله منتفع بغيره ومستفيد منه في دينه وكل ذلك رشع الصفات المهلكات

عند

is.

١٠٠

سالها

نعن

1/2

ريق

ذكرنا

4.93

ورن

مفان

194

نحن

alola

عالة

ان ان

افانك

اوان

no a

alala

يغرق

ارهعن

اعو ب

نىعن

المدافاء

5-4-10

المره في

ر وقال

ال فان

يره عن

تاوسانر

ذاشغي

المستمكنة فيسر القلب التي قديظن العالم النحاة منها وهومغرو رفيها واغاينكشف ذلك بهذه العلامان لمدرة ففتنة العالم عظمة وهوامامالك واماهالك ولامطمع له في المه العوام فن أحس في نفسه بهذه المناز مرالخ فالواحب عليه ألعزلة والانفرادوطاب الخمول والدافعة للفتاوي مهماستل فقد كان المسجد يحوي النمس رمن الصابة رضى الله تعالى عنهم جعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مفتون وكار الهاولا بتدافعون الفتوى وكلمن كان فتي كان يودأن كفيه غيره وعندهذا ينبغي أن يتقي شماطين النرا والذال اذاقالوالاتفعل هذافان هذا الباب لوفقع لاندرست العلوم من بين الخاق وليقل لهم أن دين ألار المراا مستغنءني فانه قد كان معمو راقبلي وكذلك كون بعدى ولومت لم تهذم أركان الاسلام فانالي الهادود مستغنءني وأنافاست مستغنياءن اصلاح قلبي وأماأداه ذلك الى اندراس العملم فغيال بدل على الدرا الحهل فإن النام لوحدسوا في السحن وقيدوا بألقيودوتوعدوا بالنارعلي طلب العلم له كان حب الربائل إضافة والعلو نحملهم على كسرالقيود وهدم حيطان الحصون والخروج مهاو الاشتغال بطلب العرفال ولوء لايندرس مادام الشيطان يحب الى الخاق الراماسة والشيطان لايفترعن عله الى موم القيامة بل نتها ولاله. لنشر العلم أقوام لانصنب لهم في الا تخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله و يدهذ الدر الحلالة بأقوام لاخلاق لهمم وان الله ليؤيده فيذا الدين بالرجل الفاجرة لا ينبغي أن يغترا اعالم بهد ذه التلسل والهؤ فمشتغل عدالطة الخلقحتى يترى في قلبه حب الجاه والثناء والتعظم فان ذلك بدر النفاق قال صلى الماني عليه وسلم حساكاه والمال بندت النفاق في القلب كايندت الماء البقل وقال صلى الله عليه وسلماذ السابعة صارمان أرسلافي زريمة غنمها كثرافسا دافيهاه نحب الحاه والمال فيدين المروالمسلمولا مفاع حباله والفائة من القاب الابالاء تزال عن الناس والهرب من مخااطتهم وترك كل مايز بدحاهه في قلوبهم فايكن فالداله العالم في التفطن محفايا هذه الصفات من قليه وفي استنباط طريق الخلاص منهاوهده وطيفة المعتوركفا المتقى فاماأمثالنا فينبسغي أن يكون تفكرنا فعايقوى اعاننابيوم الحساب اذاور آنا السلف المالور فيماية لقالواقطعاان هؤلاء لايؤمنون بيوم الحساب فاعمالنا أعمال من يؤمن بالحنة والنار فان من ذال ولاح شيأهرب منهومن رحاشيا طلمه وقدعلناان الهرب من الناربترك الشهات والحرام ويترك المامي وبجرا منهمكون فيهاوان طلب الجنة بتكثير نوافل الطأعات وغدن مقصرون في الفرائض منهافل محصلات الماعل غرة العلم الأأنه يقتدى بنافى الحرص على الدنياو التكالب عليها ويقال لوكان هذا مذموما لكان الله مناته أحق وأولى باجتنابه منا فليثنا كنا كالعوام اذامتناماتت معناذنو بناف أعظم الفتنة التي نعرف عمر بالا لوتفكرنا فنسأل الله تعالى أن يصلحناو يصلح بناو موفقناللتو بة قب ل أن يتوفانا أنه الكريم الطبف الناريد المنع علينافهذه مجارى أفكار العلماء والصاكمن فيعلم المعاملة فان فرغو امنها انقطع التفاتهم عن اندورا أثارة وارتقوامنهاالى التفكر فيحلال الله وعظمته والتنع عشاهدته بعين القلب ولايتم ذلك الابعد الانفا الباء منجيع المهاكات والاتصاف بحميع المنهيات وانظهرشي منه قبل ذلك كان مدخولا معاولاما والاجما مقطوعاوكان ضعيفا كالبرق الخاطف لأيثبت ولايدوم ويكون كالعاشق الذى خلاع مشوقه ولكن فالشنماء ثيابه حيات وعقارب تلدغه مرة بعدأ خرى فتنغص عليه لذة المشاهدة ولاطريق له في كمال الما فالنظ الاباخواج العقارب والحيات من ثيامه وهدذه الصفات الذمومة عقارب وحيات وهي مؤذمات ومشوا البواسا وفي القبريز يد الملدعها على لدغ العقارب والحمات فهذا القدر كاف في التندم على محارى فكرااب صفات نفسه المحبوبة والمكر وهةعندريه تعالى والقسم الثاني الفكرفي حلال الله وعظمته وكبر النكام وفيهمقامان والمقام الاعلى الفكر فيذاته وصفاته ومعاني أسمائه وهذا عمامنع منه حيث قبل نظر منة ومو فى خلق الله تعالى ولا تتفكر وافى ذات الله تعالى وذلك لان العقول تصير فيه عظر بطيق مدالبص البي الألانة

والتوكل حاله تمين الله تعالى بعده فمالمرفة فكون مقامه عندالله مقام المتبرئين من الحول والقوةوه فامقام حلة العرشوايس بعدده مقام هذامن كالرمسهل جمع فيمافي البداية والنهاية ومنى تمسك المر بدمالصدق والاخلاص الغمماغ الرحال ولاحقق صدقه واخلاصهشي منا متابعة أمرالشرع وقطع النظرعن الخلق وكمل الاتفات التي دخلت على أهل السدامات الوضع نظرهم الى اكناق و بلغناعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لايكمل ايمان ألمره

حتى مكون الناس عنده كالاماء رغير حمالي نفسه فبراها أصغرصاغر اشارة الى قطع النظرعن الخلق والخروجمنيم وترك التقيد بعاداتهم (قال) أحدين خضرو مه من احد أن يكون الله أمالى معمعلى كلحال فليلزم الصدق فان الله تعالى مع الصادقين وقد وردفي الخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق عدى الى البر ولايد الريدمن الخروج من المال والحاه والخروج عـن الخلق بقطع النظر عنهم الى أن يحكم أساسه فيع \_ لمدقائق الموى وخفاما شهوات النفس

مان مديقون ثم لا يطيقون دوام النظر بلسائر الخاق أحوال أبصارهم بالاضافة الى حلال الله تعالى كال فإن مرالخة اشبالاصافة الىنو والشمس فانه لايطمقه البتة بل يختني نهارا واغما يتردد ليلا ينظرف بقية نور المساذا وقع على الارض وأحوال الصديقين كال الانسان في النظر الى الشمس فانه يقدر على النظر باولاطيق دوامه ومخشي على بصره لوأدام النظرو نظره المختطف البهايو رث العمش ويفرق البصر الذال النظر الى ذات الله تعالى يو رث الحيرة والدهش واضطراب العقل فالصواب اذا أن لا يتعرض عارى الفكرفي ذات الله سبحانه وصفاته فان أكثر العة وللاتحتمله بل القدر السير الذي صرح به بعض الماءوهوأن الله تعالى مقدس عن المكان ومنزه عن الافطار والحهات وانه ليس داخل العالم ولاخارجه غان الهومتصل بالعالم ولاهومنفصل عنه قدحبرعقول أقوام حتى أنكروه اذلم يطيقوا سماعه ومعرفته الما الفعف طائفة عن احتمال أقل من هذا افقيل لهمانه يتعاظم وبتعالى عن أن يكون له رأس ورحل والمروا وعضووأن يكون جسما مشخصاله مقدارو جم فانكروا هذاوظنوا أن ذلك قدح في عظمة الله والاحتى قال بعض الحق من العوام ان هذا وصف بطيح هندى لاوصف الاله اظن المسكين أن المالة والعظمة في هذه الاعضاء وهـ ذالان الانسان لا يعرف الانفسه فلا يستعظم الانفس م فكل مالا سأو الوهق صفاته فلايفهم العظمة فيه نع غايته أن يقدر نفسه حيل الصورة حالسا على سريره وبس يده إلى علن متناون امره فلا جرم غايته أن يقدر ذاك في حق الله تعالى وتقد سحتى يفهم العظمة بل أو كأن ذال البعقل وقيل المانس كالقات عناطان ولايدولار حل ولاله طبران لانكر ذلك وقال كمف مكون اللاطفانفص منى أفيكون مقصوص الحناح أويكون زمنالا يقدروني الطمران أو بكون ليآلة وقدرة زفا الوناه مثلها وهوخالقي ومصو رئ وعقول أكثر الخلق قريب من هدا العقل وان الانسان كهول نةاله البركفار ولذلك أوحى الله تعالى الى بعض أنديا تما لا تخسير عبادى بصفاتي فيذكر وني واكن أخسرهم الحوا وبمايفهمون والماكان النظرفي ذات الله تعالى وصفاته مخطر امن هدا الوجه اقتضى أدب الشرع نظ والاحالالق أن لا يتعرض لمحارى الفكر فيه لكنا تعدل الى المقام الثاني وهو النظر في أفعاله ومحاري وزنج الراوعائب منعه وبدائع أمره في خلقه فأنها تدل على حلاله وكبرياته وتقدسه وتعاليه وتدل على لاللم المعمد والمته وعلى نفاذ مشيئته وقدرته فينظرالي صفاته منآ ارصفاته فانالا نطيق النظر الى الله مناله كماانانطيق النظر الى الارض مهما استنارت بنو رالشمس ونستدل بذلك على عظم نور مرضا عمربالاضافة الى نور القمر وسائر الكوا كبلان نو رالارض من آثارنو رالشمس والنظرفي طبغ الأثاريدل على المؤثر دلالة ماوان كان لايقوم مقام النظرفي نفس المؤثر وجيرع موجودات الدنياأثر النام المارة درة الله تعالى ونو رمن أنوارذاته بل لاظلة أشدمن العدم ولانور أظهر من الوجود ووجود لانكار السباء كلهانو رمن أنوارذاته تعالى وتقدس اذقوام وجود الاشياء بذاته القيوم بنفسه كان قوام ولامك والاحسام بنو والشمس المضيئة بنفسها ومهماا نكشف بعض الشمس فقد جرت العادة بان يوضع كمن في الشماء حتى ترى الشمس فيه و عكن النظر اليهافيكون الماء واسلمة بغض قليلا من نورالشمس حتى بالا فالنظرالها فكذلك الافعال واسطة نشاهد فيهاصفات الفاعل ولانبهر بانوا والذات بعدان تباعدنا منوث الواسطة الافعال فهذا سرقوله صلى الله عليه وسلم تفكر وافى خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله تعالى \* (بيان كيفية التفكر في خلق الله تعالى) \* , العا

الاكلمافي الوجود عماسوى الله تعالى فهوفهل الله وخلقه وكل ذرةمن الذرات من حوهروعرض ل فكر ومفقوه وموصوف ففيها عدائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته واحصاء ذاك مهالب كانلانه لوكان العرمداد الذاك لنفدا لعرقبل أن ينفدعشرعشيره ولكنا نشيرالي حلمنه ليكون

وكبر

ذال كالثال الاعداه فنقول الموحودات المخلوقة منقسمة الى مالا يعرف أصلها فلا يمكننا التفكر فيال الما من المو حودات التي لانعلها كإفال الله تعالى و يخلق ما لا تعلم ون سجمان الذي خلق الازواج كالمرابان مماتندت الارض ومن أنفسهم وعمالا يعلون وقال وننشئكم فيمالا تعلمون والي ما يعرف اصليمه وحلتهاولا بعرف تفصيلها فمكنناأن نتفكرفي تفصيلهاوهي منقسمة الىما دركناه يحس البصرول مخمو مالاندركه بالبصر أماالذى لاتدركه بالبصرف كالملاث كقوالحن والشياطين والعرش والكرسي والكرمي ذلك ومحال الفكر في هذه الاشياء عما يضيق و يغمض فلنعدل الى الاقرب الى الافهام وهي الدركات ملة بحس البصر وذلك هوالسموات السبع والارض ومابينه مافالسموات مشاهدة بكواكم اوشمسهاوفي فلفة وحركتها ودورانها في طلوعها وغرو بهآوالارض مشاهدة عافيها من جمالها ومعادنها وأنهارها وعاره كانا وحيوانها ونباتها ومابين السماءوالارضوهوا مجومندرك بغيومها وأمطارها وثلوجهاو رعده عظماو وبرقها وصواعقهاوشهم اوعواصف رياحهافه فهدده هي الاجناس المشاهدة من الموات والارز المركة ومابينهما وكل جنس منها ينقسم الى أنواع وكلنوع ينقسم الى أقسام ويتشعب كل قسم الى أمنان النظم ولانهاية لانشعاب ذلك وانقسامه في اختلاف ضفاته وهيا تهومعانيه الظاهرة والباطنة وحسرتك وانفة مجال الفكر فلاتحراء ذرةفي السموات والارض من جادولانبات ولاحيوان ولافلا ولاكوك ولالة والله تعالى هومحركها وفي حركتها حكمة أوحكمتان أوعشر أوألف حكمة كلذلك شاهدلله نعال ومسن بالوحدانية ودال على حلاله وكبرنا تموهي الآمات الدالة عليه وقدو ردالقرآن بالحث على التفكر المالة هذه الاتمات كإقال الله تعالى ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنمار لا مان الله ويف الالساب وتكافال تعالى ومن آماته من أول الفرآن الى آخره فلنذ كركيفية الفكرفي بعض الالماران » ( فن آياته )» الانسان المخلوق من النطفة وأفر ب شي اليك نفسه لم وفيك من العما أب الدان عنهاء عظمة الله تعالى ما تنقضي الاعمار في الوقوف على عشرعت مرهو أنت غافل عنه فيامن هوغال البية نفسه وحاهل مها كيف تطمع في معرفة غيرك وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابه الفراطي فقال وفى أنفسكم أفلا تبصر ونوذ كرانك مخلوق من نطفة قدرة فقال قتل الانسان ماأ كفره من المقامال شئ خاهه من نطفة خاهه فقدره ثم السبيل يسروهم أمانه فاقبره ثم اذاشاه أنشره وقال تعالى ومن آباله الطول خلقكم من تراب ثماذا أنتم بشرتنتشر ونوقال تعالى ألميك نطفة من مني عني ثم كان عاقة فغانى فوز والعالعة وقال تعالى المنخلق كم من ماءمهين فيعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم وقال أولم ير الانسان الذقط إسالة من نطفة فاذاهو خصم مبين وقال اناخلقنا الانسان من نطفة أمشاج ثمذ كركيف حدل النطفة على الناف والعلقة مضغة والمضغة عظاما فقال تعالى واقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن ثم جعلناه نطفة فأفر عممه مكين غم خلفنا النطفة علفة الا ية فتكر برذكر النطفة في الكتاب العز يزليس لمسمع لفظه و يترك النه الواحد في معناه فانظر الاتن الى النطفة وهي قطرة من الماء قذرة لوتركت ساعة ليضر بها الهواء فسدت والتلسرون كيف أخر جهارب الارباب من الصلب والتراثب وكيف جمع بين الذكر والانثى وألتى الالفنواع الناتي في قلوبهم وكيف قادهم بساسلة المحبة والشهوة الى الاجتماع وكيف استخرج النطقة من الراسطة بحركة الوقاع وكيف استجاب دم الحيض من أعماق العروق وجهمه في الرحم مم كيف خاف الرافزواج من النطفة وسة اه عادا كيض وغذاه حتى عاو رباوكبروكيف جعل النطفة وهي بيضاه مشرفه الرار جراء ثم كيف جعلها مضغة ثم كيف قسم إجزاء النطف قوهي متشاجهة متساوية الى العظام والاعمد أوردة والعروق والاوتار واللعم ثم كيف ركب من اللحوم والاعصاب والعروق الاعضاء الظاهرة فيلا مددارا الرأس وشق السمع والبصر والانف والفم وسائر المنافذ ممداليدوالر حل وقسم ر وسهامالاصاب والمالا

وأنفعشي للريدمعرفة النفسولا يقوم يواحب حق معرفة النفس من له فىالدنداطحةمنطلب الفضولوال مادات أو عليه من الهوى بقية (قال) زيدين أسلم خصلتان هما كالأوك تصمع لاتهم للمعصدة وعدى ولاتهم لله عصمة فاذاأحكم الزهدوالتقوى انكشفتله النفس وخرحت من عماوعل طريق حركتها وخـفي ش\_هواتهاودسائسها وتلبيساتها ومن تمسك بالصدق فقدتمسك بالعروة الوثيق (قال دوالنون) لله تعالى في أرضه سيف ماوضع

على شيّ الاقطع وهو الصدق ونقلفي معنى الصدق أنعابدامن بني اسرائيل راودته ملكة عن تفسه فقال احملوالي ماه في الخيلاه النظف به تم صعدعلى موضع في القصرفرمي بنفسه فاوحى الله تعالى الىملك الهواء ان الزمعمدي قال فلزمه ووضعه على الارض وضعار فيقافقيل لابليس الاأغو بتهفقال لسلى سلطان على من خالف هو اهو بذل نفسه لله تعالى (وينسغى) للريدأن تكوناه في كل شئ نية لله تعالى حتى في أكله وشريه وملبوسه فلا يادس الالله ولايأكل الا

الصابع بالانامل مم كيف ركب الاعضاء الباطنة من القلب والمعدة والمدر والطعال والرثة والرحم وكالم النانة والامعاه كلواحد على شكل مخصوص ومقد ارمخصوص اعمل مخصوص ثم كيف قسم كل ملل بفرومن هدذه الاعضاء باقسام أخرفركب العين من سبرع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة موال فهوصة لوفقدت طبقة منهاأو زالت صفة من صفاتها تعطلت العين عن الابصار فلوذه سناالي أن نصف وروا الفي آمادهذه الاعضاء من المحائب والا مات لا تقضى فيه الاعد أرفا نظر الا تن الى العظام وهي أحسام دركا ماة قوية كنف خلقهامن نطفة سخيفة رقيقة شم حملها قواماللبدن وعاداله شم قدرهاء قادير وفرد فالفة وأشكال مغتلفة فنهصغير وكبيروطو يلومستدير ومحوف ومصعتوعر بصودقيق والمأ بحار كانالانسان محتاجا الى الحركة بحملة بدنه وبيعض أعضائه مفتقر اللتردد في حاحاته لمحمل عظمه رعد منهاواحدا بلعظاما كنبرة بمنهامفاصل حتى تتيسر بهاالحركة وقدرشكل كل واحدة منهاعل وفق الارم المركة المطلوبة بها تموصل مفاصلهاوربط بعضها ببعض ماوتارأ ندتهامن أحدطر في العظم وألصقه أصار المقامالا خركالر باط له تمخلق في أحدطرفي العظمز والدخارجة منه وفي الا خرحفرا عائصة فيه يعظ والفة الشكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليها فصار العبدان أراد تحريك حزومن بدنه لم عتنع عليه ه تعالى المستوعله المسكال والصور فالف بعضها الى بعض بحيث استوى به كرة الرأس كإنراه تفكر الماسة تخص القعف وأربعة مشرالحي الاعلى واثنان الحي الاسفل والبقية هي الاسنان بعضها نار وينه تصل الطعن وبعضها حادة تصلح للقطع وهي الانياب والاضراس والثناما تم حعل الرقية مركبا الا المال وركم امن سبع خر زات محوفات مستديرات فيهاتحر يفات و ريادات و نقصانات لينطبق لدالغ فهاعلى بعض يطول فكروحه الحكمة فيها تهرك الرقمة على الظهر ورك الظهرمن أسفل غان أبية اليمنة في عظم العجز من أربع وعشر بن خرزة و ركب عظم العجزمن ثلاثة أجراء مختلفة والنز الملابه من أسفله عظم العصعص وهو أيضام ولف من ثلاثة أخزاه ثموصل عظام الظهر بعظام الصدر ومنال والمالكنف وعظام اليدين وعظام العانة وعظام العجز وعظام الفخذين والساقين وأصابع الرحلين آاه الفاوليذكرعددذلك ومجوع عددا اعظام فيدن الانسان ماثتاعظم وثمانية واربعون عظما في والعظام الصغيرة الى حشى به آخال المفاصل فانظر كيف خلق جميع ذلك من نطفة محيفة رقيقة الافتساس القصودمن ذكر أعداد العظام أن يعرف عددهافان هذا علم قريب يعرفه الاطباء والمشرحون لفةعف فالغرضان ينظرمنها في مدبرها وخالقهاانه كيف قدرها ودبرها وخالف بن أشكالها واقدارها لفة فأفر مسهابهذا العدد المخصوص لانه لوزاد عليها واحد الكان وبالاعلى الانسان يحتاج الى قلعه ولونقص الالنا الزادالكان نقصانا يحتاج الى حبره فالطبيب ينظرفها المعرف وحه العلاج فيجبرها وأهل البصائر ن والله الرون فيهاليستدلوا بها على حلالة خالقها ومصورها فشنان بين النظرين ثم انظر كيف خلق الله تعالى الفةواله الناتعريك العظام وهي العضلات فغلق في بدن الانسان جسما ثة عضلة وتسعاو عشرين عضلة منالر والاشكال بحسب ورباط وأغشة وهي مختلفة القادير والاشكال بحسب اختلاف مواضعها دلفااو الماما فاربح وعشرون عضلةمنهاهي لقربك حدقة العين وأحفانها لونقصت واحدة من جلتها مشرقه المار العين وهكذال كلعضوعض التبعددمخصوص وقدرمخصوص وأمرالاعصاب والعروق والاعط ورزة والشرايين وعددها ومنابتها وانش عاباتها أعجب من هذا كله وشرحه يطول فللفكر محال في هرة فلا العزاء تم في آحادهذه الاعضاء تم في حلة البدن فك لذلك نظر الى عجائب أجسام البدن مابعوا البالعانى والصفات التي لاتدرك بالحواس أعظم فانظر الاتنالي ظاهر الانسان وباطنه والى

ابح

بدنه وصفاته فترى بهمن المحاثب والصنعة مايقضي به العجب وكل ذلك صنع الله في قطرة ماء قذرة فري وال من هذاصنعه في قطرة ما و في اصنعه في ملكوت السموات وكوا كبها وما حكمته في أوضاعها وأثكالا عنه ومقاديرها وأعدادها واجتماع بعضها وتفرق بعضها واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاري ينبو فلاتطنن أن ذرة من ملكوت السموات تنفك عن حكمة وحكم بلهي أحكم خلقاوا تقن صنعاوا بما الد للعهائب من بدن الانسان بل لانسبة محمد عما في الارض الي عجائب السموات ولذلا قال تعالى أأنا أشد خلقاأم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش لملها وأخرج ضعاها فارج ع الاتنالى النقل الو وتأمل حالها أولاوماصارت الميه ثانيا وتأمل انه لواجقع الجن والانس على أن يخلقوا للنطنة بما بصرا اوعقلا أوقدرة اوعلىا أو روحا أو يخلقوا فيهاعظما أوعرقا أوعصا أوحلدا أوشعراهل فنروا الزن على ذلك بل لوأراد واأن يعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بعد أن خلق الله تعمالي ذلك لعمز وأعالم آلة فالعميمنك لونظرت اليصو رةانسان مصورعلى حائط تانق النقاش في تصويرها حتى قرب ذائم الظ صورة الانسان وقال الناظراليها كانه انسان عظم تعمل من صنعة النقاش وحدقه وخفة بدونا الى فطنته وعظم فى قلبك معله مع أنك تعلم ان تلك الصورة الهاعت بالصدخ والقلم والمدو بالحائط وبالفرار وظ و بالعلم و بالارادة وشئ من ذلك ليس من فعل النقاش ولاخلقه بله ومن خالق غـ بره وانما منهى فلا عني الحمع بمن الصبغ والحائط على ترتيب مخصوص فيكثر تعجيك منه وتستعظمه وانتترى النطفة الفراك كانت معدومة فيالقها خالقهافي الاصلاب والتراثب ثمأخر حهامنها وشكلها فاحسن تشكيل والغ وقدرهافاحسن تقديرها وتصويرهاوقسم أجزاءهاالمتشابه قالى أجزاء مختلفة فاحكم الظار أله أرحائهاوحسن أشكال اعضائها وزينظاهرهاو باطنهاو رتسعر وقهاوأعصابهاو حلهامي لله لغذائها البكون ذلك سدبقائها وحملها سميعة بصبرة عالمة فاطقة وخاق لها الظهر اساسا ابدنها والنفا والا حاو مالا " لات غــ ذا أثما والرأس حامعا كواسها ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولزب الم وهيأتها ثمجماها بالاجفان لتسترها وتحفظها وتصقلها وتدفع الاقذاءءنهائم أظهرني مقدار ءدسنها ككب صورة العموات معاتساع أكنافهاوته اعد أقطارهافهو ينظر البهائم شق أذنيه وأودعهماما ورالعنا للدي سمعهاو بدفع الهوام عنهاو حوطها بصدفة الاذن لتعمع الصوت فترده الى صماخها واقعس بدبس الوالماتيا اليهاو جعل فيهاتحر يفات واعو حاجات لتكثر حركة مايدب فيهاو يطول طريقه فيتنبه من النواطار صاحبها اذاقصدها دابة في حال النوم شمرفع الانف من وسط الوجه وأحسن شكاه وفتع منفر ورج وأودع فيه حاسة الشم ليستدل باستنشاق الروائح على مطاعه وأغدن يته وليستنشق يمنفذ المنفرين والمال الهوا عذاه اقلبه وترو يحاكرارة باطنه وفتع الفموأودعه اللسان ناطقاوتر جاناومعرباع فياالله أنت وزين الفه بالاسنان لتكون آلة الطحن والكسر والقطع فأحكم أصولها وحددر ومهاو بيضارا و رتب صفوفها متساوية الرؤس متناسقة الترتيب كا نها الدر المنظوم وخاق الشفة بن وحسن لوا الهرا وشكلها التنطبق على الفم فتسدمنفذه وليتم بهاحروف السكلام وخلق الحنصرة وهداها كخروج المراوا وخلق للسان قدرة للحركات والتقطيعات لتقطع الصوت في مخارج مختلفة تختلف بهاا كروف لبسر الطبعا طريق النطق بكثرتها ثم خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملا ـ قوصلا الذك الحوهر و رخاوته والطولوا اقصرحتى اختلفت سيم الاصوات فلا بتشابه صوتان بل فهر سال لنو صوتين فرقان حتى عديز السامع بعض الناسءن بعض عجرد الصدوت في الظلمة شمزين الرأس النها العمر والاصداغ وزبنالوجه باللحية والحاجبين وزبن الحاجب وقة الشعر واستقواس الشكل وزرا والمط العمنين بالاهداب مخاتي الاعضاء الباطنة ومخركل واحدلفه لمفصوص فسحرا لمعدة انضج الما

لله ولايشر ب الالله ولا تنام الالله لان هذه كلها ارفاق أدخلهاعلى النفس كانتسله لاتسيمعى النفس وتحيب الى ما يرادمنهامن المعاملة لله والاخلاص واذدخل فيشي من رفق النفس لالله بغير ني\_ة صالحة صارذلك وبالاعلمهوقد وردفي الخبرمن تطيب لله تعالى حاء وم القيامة ورمحه أطب من المسك الاذفر ومن تطيب لغير الله عزو حل حاءبوم القيامة ورمحه أنتنمن الحيفة (وقيل) كان أنس يقول طيموا كفي عسكفان ثابتا صافني و يقبل يدى وقد كانوا

محسنون اللماس للصلاة متقر بن مذلك الى الله بنيتهم فالمر يدينبغيأن يتفق دجيع أحواله وأعاله وأقواله ولايسام نفسه ان تعركة اوتتكام بكامة الالله تعالى وقدرا ينامن أصاب شيخنامن كان منوى عندكل لقمة و يقول بلسانه أيضا T كل هذه اللقمة لله تعالى ولاينفع القول اذالم تكن النية في القلب لان النية عل القلب وأغا اللسان تر جان فالم تشتمل على القلاء زعة القلاسلة لاتكوننية (ونادى) رحل الرأته وكان سرح

والكبدلاحالة الغذاء الى الدم والطحال والمرارة والكلية مخدمة الكبدفا اطحال يخدمها يحدنب السوداء عماوالرارة تخدمها بجذب الصفراء عنهاوالكلية تخدمها بجذب المائية عنهاوا لانانة تخدم الكلية ببول الماءعنها تم تخرجه في طريق الاحليل والعروق تخدم الكبدني ايصال الدم الى سائر أطراف الدن تمخلق اليدين وطولهما لتمداالي المقاصدوعرض الكف وقسم الاصابع الخمس وقسم كل لى أأن المبع بنلاث أمامل و وضع الاربعة في جانب والابهام في جانب الدو رالابهام على الحمية ولواجتم النفا الاولون والاتخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفكروجها آخر في وضع الاصابع سوي ماوضعت علمن بعد الابهام عن الاربح وتفاوت الاربع في الطول وترتيبها في صف واحدام بقدروا عليه اذبهذا ترس صلمت الدد القدص والاعطاء فان بسطها كانت له طبقاً ضع عليها ما ير دوان جعها كانت له الالضربوان ضهاضماغم برقام كانت مغرفة لدوان بسطهاوضم أصابعها كانت محرفة له ممخلق الاطفارعلى وسهازينة للافامل وعادالهامن وراثها حي لانتقطع وليلتقط بهاالاشاء الدقيقة الى لانشاولها الانامل وليحك بهابدنه عندالحاجة فالظفر الذى هوأخس الاعضاء لوعدمه الانسان بالقدرا وظهر بهحكة الكان أعيز الخلق وأضعفهم ولم يقم أحدمقامه فىحك بدنه شم هدى الدد الى موضع الحك المنا منى تداليه ولوفي النوم والغفلة من غير حاجة الى طلب ولواستعان بغيره لم يعتر على موضع الحك الابعد فقالفا العماويل شمخلق هذا كلهمن النطفة وهي في داخل الرحم في ظلمات ثلاث ولو كشف الغطاء كالم والغذاء وامتداله صراليه لكان برى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيأفش يأولا يرى المصورولا المفابل أله فهل رأيت مصورا أوفاعلالايس آلته ومصنوعه ولايلاقيه وهويتصرف فيه فسجانه ماأعظم لهاعر المانوافلهر برهانه ثم انظرم كال قدرته الى تمامرجته فانه الماضاق الرحم عن الصي الم كبركيف اوالعل الماالسيل حى تنكس وتحرك وخرج من ذلك المضيق وطلب المنفذ كالنه عاقل بصير عا يحتاج اولونها المتملاخرج واحتاج الى الغذاء كيف هداء الى التقام الثدى تملا كان بدنه سخيفالا يحقل الاغذية المسافيل لكنيفة كيف دبرله في خلق اللبن اللطيف واستخرجه من بين الفرث والدم سائغانا اصاوكيف خلق ورالعنا الدبروج عفيهما اللبن وأندت منهما حلتين على قدرما ينطبق عليهما فم الصبي ثم فتع في حلمة الثدي الوال فاضقا حداحي لايخرج الابن منه الابعد الص مدر يحافان الطفل لا يطيق منه الاالقليل م كيف من الزو المالامتصاصحي يستغر جمن ذلك المضيق اللبن الكثير عندشدة الجوع ثم انظر الى عطفه نع مغرب ورمنه و رافته كيف أخرخلني الاسنان الى تمام الحولين لانه في الحولين لا يتغذى الأباللبن فيستغني فرنان منالسنواذا كبرلم بوافقه اللبن المنغيف ومحتاج الي طعام غليظ و يحتاج الطعام الي المضغ والطعان افي الله السنان عندا كاحة لاقبلها ولابعدها فسجانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللثات بيضان البنهم من قلور الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجز اعن تدبير نفسه فلولم يسلط - ناوا الدارحة على قلو بهما لـ كان الطفل أعرز الخلق عن تدبير نفسه مم انظر كيف رزقه القدرة والتمييز جالهوا والفلواله داية تدر يحاحى بلغو تكامل فصارمواهقا تمشاباتم كهلاتم شيخااما كفو واأوشكورا لبنه والمعافرة والموارد والمتعالم والمتعالم والمتعالم والمان والمتعالي والمان والمان والدهرام بكن شيا مة وصلا والاخلقنا الانسان من نطفة أمشاح المتليه فوعلناه سهيعا بصيراا ناهد بناه السديل اماشا كراواما هر بن الم الفورافانظر الى اللطف والكرم ثم الى القدرة والحكمة بهرك عدائب الحضرة الربانية والعدبكل سيالت العب عن يرى خطاحه الم ونقشاحه العلم على التفكر في النقاش كملوز والخطاط وانه كيف نقشه وخطه وكدف اقتدرعليه ولايزال يستعظمه في نفسه ويقول ماأحد ذقه وما نضم الما كالصنعته وأحسن قد رته تمينظر الى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ثم يغفل عن صانعه ومصوره

LAK

فاريا

at.

فدرون

واعد

ذاك

وعار

فلاتدهشه عظمته ولاحرمحلاله وحكمته فهذه نبذة منعهائب بدنك التي لاعكن استقصاؤهاني أقر بمحال لفكرك وأحملي شاهدعملي عظمة خالفك وأنت غافل عن ذلك مشغول ببطنك وفرمل لاتعرف من نفسك الاأن تجوع فتأكل وتشبع فتنام وتشتهي فتحامع وتغضب فتقاتل والبالم كلها تشاركات في معرفة ذلك والماخاصية الانسان التي حبت البهائم عنهامعرفة الله تعالى بالنظرفي ماكون السعوات والارض وعمائب الاتفاق والانفس اذبها يدخل العبد في زعرة الملائكة المقربين وعمر زمرة النديين والصديقين مقربامن حضرة رب العالمين وليست هذه المنزلة للمهائم ولالانسان رضي من الدنيا بشهوات البهائم فانهشرمن البهائم بكثيرا ذلاقدرة للبهيمة على ذلك وأما هو فقد خلق الله له القدرون عطلها وكفرنعمة الله فيها فأواثث كالانعام بلهم أضل سدلاواذا عرفت طريق الفكرفي نفسك وتفكر فى الارض الني هي مقرك ثم في أنهارها و حارها و حمالها ومعادنها ثم ارتفع منها الى ملكوت السموان يه (أما الارض) عن فن آياته أن خلق الارض فراشاومها داوسلا فيها سبلافيا جاو حعلها ذلولالتنوا فىمنا كبهاو جعلهاقارة لاتقرار وأرسى فيهاالحبال أوتادالها تمنعهامن أن تميد تموسع أكنافهامن عمزالا دمدون عن بلوغ حمع حوانها وان طالت أعارهم وكثر تطوافهم فقال تعالى والسماء بذناها بأيدوا فالموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون وقال تعالى هوالذي حعل المرالارض ذلولا فامنوا فى مناكبها وقال تعالى الذي حول لكم الأرض فراشا وقد أكثر في كتابه العزيز من ذكر الارض لمتفكر في عائبها فظهرهامقر للاحياء وبطنها مرقد للاموات قال الله تعالى ألم نحعل الارض كفاما أحياء وأموانا فانظرالي الارض وهي ميتة فاذاأنزل عليماا لماءاهتزت وربت واخضرت وأنبت عجائب النبات وخرمنا منهاأصناف الحيوانات ثم انظركيف أحكم حوانب الارض بالحبال الراسيات الشوامخ الصم الصالى وكيف أودع المياه تحتما ففعر العيون وأسال الانهار تحرىءلي وجهها وأخرج من انجارة الباسةومن التراب الكدرما ورقيقاء ذباصافيا زلالاو حعل به كلشي حي فاخر جيه فنون الاشجار والنبات من ما وعنب وقضب وزيتون ونخال ورمان وفوا كه كنسيرة لاتحصى مختلفة الاشكال والالوان والطعور والصفات والأراييح بفضل بعضها على بعض في الاكل تسقى عاءوا حدو تخرج من أرض واحدة فان فأن ان اختلافها باختلاف مذورها وأصوله الذي كان في النواة نخلة مطوقة بعناقيد الرطب ومتى كان في حبة واحدة سبع سنابل فى كل سنبلة ما ثق حبة ثم انظر الى أرض البوادى وفتش ظاهر ها وباطنها فنراها ترابا متشابها فاذاأنزل عليها الماءاه تزتو ربت وأنبتت من كرزوج بهيج ألوانا مختلفة ونباا متشابها وغيرمتشابه لكل واحدطع وريح ولون وشكل يخالف الا خرفانظر الى كثرتها واختلافا أصنافها وكثرة أشكالها ثم اختلاف طبائع النبات وكثرة منافعه وكيف أودع الله تعالى العقاقبرالنان الغريبة فهذا النبات يغذى وهذا يقوى وهذا يحيى وهذا يقتل وهذا يبردوهذا يسخن وهذا اذاحصل المعدةة ع الصفراء من أعماق العروق وهدا يستحيل الى الصفراء وهذا يقمع البلغم والسودا وهدا يستحيل المهماوهذا يصفي الدموهذا يستحيل دماوهذا يفرحوهذا ينوم وهذا يقوى وهذا يضعف فإ تنبت من الارض و رقة ولا تدنة الاوفيها منافع لا يقوى الدشر على الوقوف على كنهاوكل واحدمنا هذا النبات محتاج الفلاح فيتر ببته الى عل مخصوص فالفخل تؤمر والكرم يكسع والزرع بنقي عنه الحشيش والدغل وبعض فلا يستنبت بمث البذرفي الارض و بعضه بغرس الاغصان و بعضه برك في الشحر ولوأردنا أن نذكر اختلاف أجناس النبات وأنواعه ومنافعه وأحواله وعجائبه لانقضا الامام فى وصف ذلك فيكفيك من كل حنس نبذة يسبرة تدلك على طريق الفكر فهده عجائب النباذ ومن آباته الحواهر المودعة تحت الحبال والمعادن الحاصلة من الارض) فني الارض قطع متعاوران

شعره فقال هات المدرى أرادالم للفرق شعره فقالت له امرأته أحيه مالمدرى والمرآة فسكت ثمقال نعم فقال لهمن المعهسكت وتوقفت عن المرآة ثم قلت نعرفقال انى قلت لهاهات ألدرى بنية فل قالت والمرآة لم يكن لى في المرآة نية فتسوقفت حتى همأالله تعالى لى نيسة فقلت نعم وكل مبتدئ لاءكم أساس بدانته عهاحرة الالاف والاصدقاء والمعارف ويتمسل بالوحدة لاتستقريدايته وقدقيل من قلة الصدق كثرة الخلطاء وأنفعماله لزوم الصمت وان لأيطرق

هافهو ر جلنا مماكون ماكون بحشرف فدرونه قدرونه وتفكر موان لالتشوا هاحتی ابنیناها فامشوا فكرني وأموانا وخرجت صالاب بةومن من حب والطعوم فان قات ، كان نهافتراها غة ونبالا اختلان قبرالمنافع حصل في اووها معف فإ احدهن بنقیعنه ضه برک الانقضا

أب النبان متعاوران لفة من المان من المان و وعد وويهم الويهم مقارد العظيم الموان العظيم م مالفها والفها

سمعه كالرم الناسفان باطنــه بتغير و بتأثر بالاقوال المختلفة وكل من لا يعلم كال زهده في الدنيا وتمسكه عقائق التقوى لا يعرفه أبدا فانعدم معرفته لايفتع علمهخراويواطن أهل الابتداء كالشعم تقيل كل نقش و رعااستصر المبتدئ عوردالنظرالي الناس ويستضر بفضول النظرامضا وفضرول المشي فيقف من الاشياه كلهاعلى الضرورة فينظر ضرورة حتى لومشى في بعض الطريق يحتهد أن يكون نظره الى الطمريق الذي يسلكه لايلتفت يمنه ويساره

يخالفة فانظرالي الحبال كيف يخرج منها الحواهر النفيسة من الذهب والفضة والفيرو زجواللعل وغرها بعضها منطبعة تحت المطارق كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديدو بعضها لانطب كالفروزج واللعل وكيف هدى الله الناس الي استغراجها وتنقيتها واتخاذ الاواني والآلات والنقود الحلى منهاثم انظرالي معادن الارض من النفط والمكبر بت والقار وغيرها وأقلها الملج ولامحتاج المده الاتطيب الطعام ولوخلت عنسه بلدة لتسار عالم للال اليهافانظر الى رجة الله تعالى كيف خلق بعض الراضي سبغة يحوهرها يحيث يحتمع فيهاا لمآه الصافي من المطر فيستحمل ملحاما كحامحر قالايمكن تناول مقال منه لكون ذلك تطييم الطعامك اذاأ كلته فيتهنأ عيشك ومامن جادولا حيوان ولانبات الا وفه مدامة وحكم من هدا الحنس ماخلق شئ منهاء بثاولا احما ولاهزلا بل خلق الحل ما لحق كاينه في وعلى الوحه الذي ينبغي وكمايليق محلاله وكرمه واطفه ولذلك فال تعالى وماخلقنا المعوات والارض ومابينه مالاعبين ماخلقناهما الاماكق ه (ومن آماته أصناف الحيوانات)، وانقسامها الى مايطير والى مايشي وانقسام مايشي الى مايشي على رحلين والى مايشي على أربع وعلى عشر وعلى مائة كم يناهدني بعض الحشرات تم انقسامها في المنافع والصور والاشكال والآخلاق والطباع فانظر الى طبورالحو والى وحوش البروالي البهائم الاهلية ترى فيهامن العمائب مالا تشكَّ معه في عظمة خالقها ونورة مقدرها وحكمة مصورها وكمف يمكن أن يستقصي ذلك للواردنا أن نذكر عمائب البقمة أو انها أوالنعلة أوالعنكموتوهي من صغارا كحيوانات في بنائها بنتهاو في حمها غذاء هاو في الفهالزوحها ووانعارهالنفسهاوفي حذقهافي هندسة بيتهاوفي هدايتهاالي حاحاتها لمنقدرعلي ذلك فترى العنكبوت بني بته على طرف نهر فعطل أولاه وضعين متقار بين بينهما فرحة عقدار ذراع ف ادونه حتى عكنه أنصل بالخيط بمن طرفيه ثم يدتدي ويلقي اللعاب الذي هوخيطه على حانب ليلتصتي به ثم يغددوالي المان الا خرفعكم الطرف ألا خرمن الحيط ثم كذلك يتردد مانياو مالناو مجعل بدرد مابينهما مناسباتنا سباهند سياحتي اذا أحكم معاقد القمط ورتب الخموط كالسدى اشتغل باللحمة فيضع لعماعلى السدى و يضيف بعضه الى بعض و يحكم العقد على موضع التقاء اللهمة بالسدى و يراعى فجيع ذلك تناسب الهندسة ويحعل ذلك شبكة يقع فيها المبق والذباب ويقعد في زاو ية متر صدا ونوع الصيدف الثبكة فاذاوقع الصيدبادرالي أخددهوأ كله فانعيزعن الصيد كذلك طلب لنفده إوبة من حائط و وصل بين طرفي الزاوية بخيط شم علق نفسمه فيها يخيط آخر وبقي منكسا في الهواء تفاردنابة تطيرفاذاطارترمي بنفسه اليهفاخد ذهواف خيطه على وحليه وأحكمه ثم اكله ومامن ووانصغير ولا كبيرالاوفيهمن العجائب مالا يحصى افترى المتعلمة والصنعة من نفسه أو تكون الماوكونه آدمى أوعله أولاهادى له ولامعلم أغيشك ذو بصرة في أنه مسكن ضعيف عاحز بل الفيل النام شخصه الظاهرة قوته عاجزعن أم نفسه في كميف هذا الحيوان الضعيف أفلا يسهدهو بشكاه ومورته وحركته وهدايته وعائب صنعته لفاطره الحكم وخالقه القادر العلم فالبصير يرى فهدذا لمبوان الصغير من عظمة الخالق المدبر وحلاله وكال قدرته وحكمته ما تتحير فيه الالباب والعقول فلاعن سائرا كيوانات وهذا الماب أيضا لاحصرله فان الحيوانات وأشكالها وأخلاقها وطماعها المعصورة واغامقط تعيسالقلوب منهالانسها بكثرة الشاهدة نج اذارأى حدوانا غريداولودودا تحدد فبموقال سجان الله ماأعيه والانسان أعهد الحيوانات ولمس يتغهد من نفسه بل لونظرالي الانعام والنها ونظرالي أشكالها وصورها ثم الى منافعها وفوائدها من حلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها وجعلها الله لباسا كخلقه وأكنانالهم في ظعنهم واقامتهم وآنية لاشر بتهم وأوعية لاغذيتهم وصوانا

لاقدامهم وحمل ألبانها وكومها أغذية لهم تمجعل بعضها زينة للركوب وبعضها حاملة لازال عزال قاطعة البوادى والمفازات المعيدة لاكثرالنا ظرا التعميمن حكمة خالقها ومصو رهافاته ماخافها والم بعلم مسافعها سابق على خلقه اماها فسيحان من الامو ومكشوفة في علم من غير تفكرون فير غبرتأمل وتدبر ومن غبراستعانة بوزيرا ومشيرفهوالعليم الخبيرا كحكيم القدير فلقداستفرج بالالجرون القليل مماخلقه صدق الشهادة من قلوب العارفين بتوحيده فالخاتى الاالاذعان لقهره وقدر عينة والاعتراف بريو بيته والاقرار بالعجزين معرفة حلاله وعظمته فن ذاالذي يحصي ثناءعليه بلهرك برظاه أثنى على نفسه وانماغا يتمعرفتنا الاعتراف بالعيزعن معرفته فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بهدايه بالعارج و رأفته ها ومن آماته البحار العميقة المكتنفة لاقطار الارض)، التي هي قطعمن البحرالاعلى بداويه المحيط تحميم الارض حى ان حير الكشوف من الموادي والعمال من الماء بالاضافة الى الما المالا كهزيرة صغيرة في معرعظم و بقية الارض مستورة بالماء قال الني صلى التعليه وسلم الارض فالعامي كالأصطبل في الارض فانسب اصطبلا الى حيمة الأرض واعلم أن الارض بالاصافة الى البعر منهوا الديوا شاهدت عجائب الارض ومافيها فتأمل الاتن عجائب البعرفان عجائب مافيه من الحيوان والبواد والمي ذا اضعاف عدائب ماتشاهده على وجهالارض كأأن سعته أضعاف سعة الارض ولعظم البعركان ب ارادي من الحيد وانات العظام ما ترى ظهو رهافي البحرفتظن انهاجز يرة فيد نزل الركاب عليها فريمانح والمرائع المرائع بالمران اذا اشتعلت فتقرك ويعلم انها حيوان ومامن صنف من أصناف حيوان البرمن فرس أواسطة في أوبقرأوانسان الاوفي البحرأمثاله وأضعافه وفيه أحناس لايعهد لهانظير في البروقدذ كرتاوه المواحه فى مجادات وجعهاأة وام عنوابر كوب المجتر وجمع عدائبسه ثم انظر كيف خاق الله اللؤاؤ ودروا مله نثر صدفه تحت الماء وانظر كيف أندت المرحان من صم الصحور محت الماء وانما هونبات على هيئة نعلم الماتان منعت من الحدر ثم تأمل ماعداه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها المحر وتستفرج منه نهام ومرافي الى عدائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وحه الماء وسيرفها التجار وطلاب الاموال وغيره بالف وسخراهم الفلك لتحمل أثقالهم ثم أرسل الرياح لتسوق السفن تم عرف الملاحين مواردالرياح ومهام الماسة ومواقيتهاولا يستقصى على الحملة عائب صنع الله في البحرف محادات وأعدمن ذلك كاملا المكية أظهرمن كل ظاهر وهوكيفية قطرة الماء وهو حسم رقيق لطيف سيال مشف متصل الاجزاء كالمراه ننق شيُّ واحد الطيف التر كمب سريع القبول للتقطيع كانه منفصل معضر للتصرف قابل للانف وأو والاتصال بهحياة كلماعلى وجهالارض من حيوان ونبات فلواحتاج العبدالي شربةماه ومنعن الفرفاد لبدل جيع خزائن الارض وملك الدنياني تحصيلها لوملك ذلك ثم لوشر بهاومنع من اخراجها لبسر عاني ا جمع خزائن الارض وملك الدنياف اخراجها فالعجب من الاتدمي كيف يستعظم الدينار والدرد موومايط ونفائس الجواهر ويغفل عن نعمة الله في شربة ماءاذا احتاج الى شر بهاأوا لاستفراغ عنها السالم جيع الدنمافيها فتأمل فيعجا ثب المياه والانهار والاتبار والمحارففيها متسع للفكر ومحال وكاذال مالاء شواهد متظاهرة وآمات متناصرة ناطقة بلسان حالهامفصة عن جلال بارثها معربة عن كالحكمنة بمعفرين منادية أرباب القلوب بنغماتها قائلة الكلذى اساماتراني وترى صورتى وتركيبي وصفاتي ومناه المالاأ واختلاف حالاتي وكثرة فوائدي أنظن أني كونت نفسي أوخلقني أحدد من جنسي أوما تستعيى أن فالحبين في كلة مرقومة من ثلاثة أحرف فتقطع مانها من صنعة آدمي عالم قادرم يدمت كام ثم تنظرا أي عجاب تقريب الخطوط الالهية المرقومة على صفحات وجهي بالقط الالهي الذى لاتدرك الابصارداته ولاح الممن فا ولااتصاله عدل الخط ثم ينفك قلبك عن حلالة صانعه وتقول النطفة لارباب السعع والقلب لالذبا والنافيا

تم يتقي موضع نظر الناس اليه واحساسهم منه بالرطابة والاحتراز فانعلم الناسمنه مذلك أضرعليهمن فعلهولا يستعقر فضول الشي فان كلشي من قدول وفعل ونظر وسماع خرج عن حدالضر ورة حرالى الفضول ثم يحر الى تضميع الاصول (قالس\_فيان) الما حرموا الوصول بتضنيع الاصول فكل من لا يقسك مالضر و رة في القــول والفعل لا يقدرأن يقف على قدراكاحـة من الطعام والشراب والنوم ومتى تعدى الضرورة تداعت عزام قابــه

وانحات شابعدشى
(فالسهل بن عبدالله)
من لم يعبدالله اختيارا
يعبدالخلق اضطرارا
و ينفقع على العبدأ بواب
الرخص والاتساع ويهلك
مع الحالكين ولا ينبغي
المبتدئ أن يعرف أحدا
معرفته لهم سم قاتل
وقدو ردالدنيا منعوضة
الله فن عَسك عبل منها

من المعمع مر ولون توهمني في ظلمة الاحشاء مغموسة في دم الحيض في الوقت الذي يظهر التفطيط الا والموير على وجهى فينقش النقاش حدقتى وأحفاني وحبهتى وخدى وشفتى فترى التقويس برا غهر شافشياعلي التدريج ولاترى داخل النطفة نقاشا ولاخار حها ولاداخل الرحم ولاخارجه ولا أوا خروم اللام ولاللاب ولالا طفة ولاللرحم أهاهذا النقاش باعيب مماتشاهده بنقش بالقيام ورة الما المية الونظرت المهامرة أو مرتبن لتعلمه فهل تقدره لى أن تتعلم هذا الحنس من النقش والتصو يرالذي والمرا النطفة وباطنها وجيع أحزائها من غبر ملامسة النطفة ومن غبراتصال بهالامن داخل ولامن بما خارجفان كنت لانتجب من هده العجائب ولاتفهم بهاان الذي صور ونقش وقدر لانظيرله ولا عقا باويه نقاش ولامصو ركاان نقشه وصنعه لايساويه نقش وصنع فيبن الفاعلين من المباينة والتباعد الما النعلن فان كنت لا تعجب من هذا فتحب من عدم تحبك فانه أعجب من كل عب فان الذي العلم عي صرنا مع هذا الوصو حومنعا عن التبين مع هـ ذا البيان حدير بان تنعب منه فسيعان من والمدى وأصل وأغوى وأرشد وأشقى وأسعدو فتع بصائر أحبابه فشاهدوه في جيع ذرات العالم وأجزائه والإرعى فلوب اعداثه واحتجب عنهم بعزه وعلاثه فله الخلق والامروالامتنان والفض ل واللطف والقهر اب الداد كمه ولامعقب اقضائه يو (ومن آياته المواء اللطيف المحبوس بين مقعر السماء وعدب الارض) نحم الدرائيس اللمرعندهيو بالرماحجسمه ولايرى بالعين شخصه وجلته مثل البحرالواحدوالطيور أوال علنفق حوالسماء ومستبقة سماحة فيه باجنعتها كإنسبع حيوانات المعرفي الماء وتضطر بجوانبه صاء واجهء ندهبو بالرماح كاتض طرب أمواج البحرفاذ احرا الله الهواء وحداه و يحاها بة فانشاء وراف حله شرابين يدى رحته كأقال سيحانه وارسلنا الرماح لواقع فيصل يحركته روح الهواء الى الحيوانات فنعر البانان فتستعدلانهاءوان شاءحعله عذاباعلى المصاةمن خليقته كإقال تعالى اناأرسلناعليهم ريحا ناقا رمراؤ يومنحس مستمر تنزع الناس كانهم أعاز نخل منقعرهم انظرالي لطف الهواء تمشدنه وقوته برد براضغط في الماء فالزق المنفوخ يتعامل عليه الرحل القوى ليغمسه في الماء فيحزعنه والحديد واله مل نف معه على وجه الماء فمرس فده فانظر كيف ينقبض الهواءمن الماء بقوته مع اطافته وبهده المال الكمة امسك الله تعالى السفن على وحدالماء وكذلك كل محوف فيه هواه لا بغوص في الماء لان راء كالمراء بنقبض عن الغوص في الماء فلا ينفصل عن السطح الداخل من السفينة فته في السفينة الثقيلة مع نفه وأوصلابته امعلقة في الهواء اللطيف كالذي يقع في بثر فيتعلق بذيل رجل قوى عتنع عن الهوى نعه والبرفالسفينة ءقعرها تتشدت باذبال الهواء القوى حتى تتنعمن الهوى والغوص في الماء فسجان الباس وعاق الرك الثقيل في الهواء الاطمف من غير علاقة تشاهد وعقدة تشدد ثم انظرالي عجائب والدرد وومايظهر فيهمن الغيوم والرعود والبروق والامطار والثلوج والشهب والصواعق فهمي عجاثب والمنطالة المناه والارض وقد وأشارا لقرآن الىج لهذلك في قوله تعالى ومأخلفنا السعوات والارض وما كلذال بهالاعبن وهدذاهوالذي بينهما وأشارالي تفصيله في مواضع شدى حيث قال تعالى والسحاب مناب خربن السماء والارض وحيث تعرض للرعدوالبرق والسحاب والمطرفاذالم يكن لاتحظ منهذه ومنافق مه الأأن ترى المطر بعينك وتسمع الرعد باذنك فالمهيمة تشاركك في هذه المعرفة فارتفع من أنتظ مبض عالم البهائم الى عالم اللا الاعلى وقد وقعت عينيك فادركت ظاهرها وعمض عيدنك الظاهرة ى عال مقرب صدرتك الباطنة الترى عدائب ماطنها وغرائب أسرارها وهدذا أيضاباب يطول الفكرفيدا ولام العم فاستقصائه فتأمل المعاب الكثيف الظلم كيف تراه يجتمع في حوصاف لا كدورة فيه للذبا المناف المتعالى اذاشاء ومتى شاه وهومع رخاوته عامل الماء الثقيل وعسلته فى جوالسماء الى أن

ماذن الله في ارسال الماء وتقطيع القطرات كل قطرة بالقدر الذي أراده الله تعالى وعلى الشكل الذي شاء فقرى السحاب برش الماء على الارض ويرسله قطرات متفاصلة لاتدرك قطرة منها قطرة ولاتفل a واحدة باخرى بلتنزل كل واحدة في الطرق الذي رسم لها لا تعدل عنه فلا يتقدم المتأخر ولاينان المتقدم حتى صنب الارض قطرة قطرة فلواحتمع الاولون والاتخر ونعلى أن مخلقوامها قطرا 124 يعرفوا عددما نزلمنهافي بالدة واحدة أوقرية واحدة لعزحساب الحن والانس من ذلك فلا عامدد W. الاالذي أوجددها محكل قطرة منهاء بتالكل جزء من الارض ولكل حيوان فيهامن طير ووط عنها وجيع الحشرات والدواب مكتو بعلى تلك القطرة بخط الهي لايدرك بالبصر الظاهرانهارزق البوالم الفلانية التي في فاحية الحبل الفلاني تصل الماء: دعطشها في الوقت الفلاني هذام ما في انعفاد الربين إللا الصلب من الماء اللطيف وفي تناثر الثلوج كالقطن المندوف من المحاثب التي لا تحصي كل ذلك ففيل الرجو من الحبارا القادر وقهر من الخلك القاهر مالا عدمن الخلق فيه شرك ولامدخل بل ايس المؤمنز وهذا من خلقه الاالاستكانة والخضوع تحت حلاله وعظمته ولاللعميان الحاحدين الاالحهل ملفنا المالو ورحما اظنون مذكرسسه وعلته فيقول الحاهل المغرو وانما ينزل الماءلانه ثقيل بطبعه وأيا الره هذاسنت نزوله ويظن أنهذه معرفة انكشفتله ويفرح بها ولوقيل لهمامعني الطبيع وماالذي فأالجوا ومن الذي خلق الماء الذي طبعه الثقل وما الذي رقى الماء المصبوب في أسافل الشحر الى أعالي الاغمال فله ال وهو ثقيل بطبعه فيكمف هوى الى أسفل ثم ارتفع الى فوق في داخل تجاويف الاشعار شيأفشيا يجبل هي لايرى ولايشاهد حتى ينتشرفي حبيع أطراف الاو راق فيغ ذي كل حزءمن كل و رقة و يجرى الهال المله ف تحجاويف عروق شعرية صغارير وي منه العرق الذي هوأصل الورقة ثم ينتشرمن ذلك العرق الكبر ومالوء الممدود في طول الورقة عروق صفارف كان الكبير نهروما انشعب عنه حداول ثم ينشعب من الحلام الورف سواق أصغرمنها ثم ينتشرمنها خبوط عندكمو تبة دقيقة تخرج عن ادراك البصرحتي تندسط فيجبا البعاو عرض الورقة فيصل الماء في أحوافها الى سائر أحزاء الورقة ليغدنيها وبنميها ويزينها ونبني مرازا للجرزو ونضارتها وكذلك الى سائرأ حزاء الفواكه فانكان الماء يتحرك بطبعه الى أسفل فسكيف تحرك الحزر فان كان ذلك يحد ذب حاذب في الذي مخر ذلك الحاذب وان كان ينتهمي بالا خرة الي خالق الموال الميا والارض وحبار الملك والملكروت فلم لامحال علمه من أول الامرفنها يقالعاهل مداية العاقل (ومن أأه مالتهاو ملكوت السموات ومافيها من الكواكب)وهوالامركله ومن أدرك الكلوفاته عجائب السموان ففالل الضا الكل تحقيقا فالارض والبحاروا لهواء وكلجسم سوى السعوات بالاضافة الى السعوات كقطرة فيج الماواا وأصغرتم انظركيف عظم الله أمراك واتوالنحوم في كتابه فيامن سورة الاوتشتمل على تفذيها ولفها مواضع وكممن قسم في القرآن بها كقوله تعالى والسماء ذات البروج والسماء والطارق والسماة للسماء الحبك والسماءوما بناهاو كقوله تعالى والشمس وضعاها والقمراذا تلاهاو كقوله تعالى فلاأقسم بالاس ملهراك الجوادالكنس وقوله تعالى والنجم اذاهوى فلاأقسم عواقع النجوم وانه لقسم لوتعلمون عظم فللموا علت أن عجائب النطفة القذرة عجز عن معرفته الاولون والا خرون وما أفسم الله بها فاظنك عافهم للمهاز تعالىبه وأحالالار زاق عليه وأضافها السه فقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وأني وفي المتفكرين فيه فقال ويتفكرون في خاق السموات والارض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل الأعلى ذال هدذهالا يقتم مسم بهاسلته أى تحاوزهامن غدير فدكروذم المعرضين عنها فقال وجعلنا السماسة للانسا محفوظاوهم عن آياتهامعرضون فاى نسبة كميع البحار والأرض الى الما وهي متغيرات على المرازالعا والسموات صلاب شدداد محفوظات عن التغير الى أن سلغ الكتاب أحله ولذلك سماه الله تعالى عنو مي على

قادته الى النار وماحمل منحالماالاكابناتها والطالبين لها والحبسين فن عرفهم انحذب اليها شاء اواي و يحدر ز المتدئ عن محالسة الفقراء الذين لايق ولون وقدام الليل وصيام النهار فانه بدخه منهم أشرما يدخل علمه عااسة أبناه الدنيا ورعا يشر ونالى أن الاعال

SUI.

ش\_غلالمعدى وان أرياب الاحوال ارتقوا عن ذاك ومنمغي للفيقير أن يقتصرعلي الفرائض وصوم رمضان فس ولاسغى أن يدخل هذا الكلام سععه وأسا فانا اختبرناومارسنا الامور كلهاوحالس االفقراء والصائحين ورأينا أن الذين يقولون هـذا القول ويرون الفرائض

وفالوحملنا الدعاء سقفا محفوظاوقال سبحانه وبنيفا فوقكم سبعاشدا داوقال أأنتم أشدخلقا أم السماء الهارفع مكها فسواها فانظرالي الملكوت لترى عدائب العز والحسروت ولانظان أن معنى النظر الى المكوت بان تدالبصر اليه فترى زرقة المعاه وضوءال كواك وتفرقها فان البهائم تشاركك في هذا الفارفان كان هدذاهوا لمرادفهم دح الله تعالى ابراهيم بقوله وكذلك نرى ابراهم ملكوت السموات الارض لابل كل ما يدرك بحاسة البصر فالقرآن بعبر عنه ما للك والشهادة وماغات عن الابصار فيعبر ومالف والملكوت والله تعالى عالم الغيب والشهادة وحبار الملائه والملكوت ولا يحيط أحد بشئ من على الأعاشاء وهو عالم الغيب فلا يظهر على غيمه أحدا الامن ارتضى من رسول فأحل أيه االعاقل فكرك واللكوت فعسى يفتح لك أبواب السماء فتعول قلبك في أقطارها الى أن يقوم قلبك بين يدى عرش المن فعندداك عاير عيالا أن تبلغ رتبة عربن الخطاب رضى الله عنه حيث قال رأى قلي ربي من وهذالان بلوغ الاقصى لايكون الابعد محاو زة الادنى وأدنى شئ المك نفسك ثم الارض التي هي مقرك كن مالهواه المكتنف ال ثم النبات والحيوان وماعلى و جمه الارض معجات الحو وهوما بن السماء عون والرض ثم السعوات السبع بكوا كبهائم الكرسي ثم العرش ثم الملائكة الذين هم حلة العرش وخزان على المراس وما ينه ما العرش والمرسي والسعوات والارض وما ينهما فبينك وبينه غما المنالفاوزالعظيمة والمسافات الشاسعة والعقبات الشاهقة وأنت بعدلم تفرغ من العقبة القريبة النازلة الحبا ومعرفة ظاهر نفسك مم صرت تطلق اللسان بوقاحمك وتدعى معرفة ربك وتقول قدعرفته وعرفت الهاف الفه ففياذا أنفكر والى ماذا أتطلع فارفع الاتن رأسك الى السماء وانظر فيهاوفى كواكبهاوفي دورانها بالك والوعهاوغروبها وشمسهاوقرهاواختلاف مشارقها ومغاربهاودؤ بهافي الحركةعلى الدوام منغير لالله تورق وكتهاومن غبر تغبرفي سبرها بلتحرى جيعافي منازل مرتبة محساب مقدرلا يزيدولا ينقص الى فيجب أناه وبهاالله تعالى طي المعجل الكتاب وتدبرعدد كوا كهاو كثرتها واختلاف ألوانها فبعضهاي لالى المراز الجرزوبعضها الى البياض وبعضها الى اللون الرصاصي ثم انظر كيفية أشكالها فبعضها على صورة الحازأ المزردو بعضهاعلى صورة انجل والنور والاسدوالانسان ومامن صورة في الارض الاولهامنال في البواله ابماءتم انظرالى مسيرالشمس في فلكها في مدة سنة تمهي تطلع في كل يوم و تغرب بسيرا خرسخرهاله يمزأ المعالفها ولولاطلوعها وغروبها لمااختلف الليل والنهار ولم تعرف المواقيت ولاطبق الظلام على الدوام زفناله واضاعكي الدوام فكان لايتميز وقت المعاشءن وقت الاستراحة فانظر كيف جعل الله تعالى الليل ارةفة الماوانوم سباتا والنهار معاشاوا نظرالي ايلاجه الليل في النهار والنهار في الليل وادخاله الزيادة نغيما والغضان عليهما على ترتيب مخصوص وانظرالي امالته مسير الشمس عن وسط السماء حتى اختلف سمانك بهالصيف والشتاء والربيع والخريف فاذا انخفضت الشمس من وسط السماء في مسيرها بردالهواء مبالخام المبراك واذا استوت فيوسط السماءا شتدالقيظ واذا كانت فعيابينهما اعتدل الزمان وعائب نظم فالمسمول المطمع في احصاه عشرعش برخومن أخراج الواغ اهد النبيه على طريق الفكرواع تقدعلي الفهم المهلة الهمامن كوك من المكواك الاولله تعالى حكم كثيرة في خلقه ثم في مقداره ثم في شكله ثم في لونه وأنئ وضعهمن السماء وقريه من وسط السماء وبعده وقريه من السكوا كب التي يحنيه وبعده وقس يلان فلذلكماذ كرناهمن أعضاء بدنك اذمامن جوالاوفيه حكمة بلحكم كثيرة وأمرالسماء أعظم وعاس لانسة لعالم الأرض الى عالم السماء لافى كبر جسم ولافى كثرة معانيه وقس التفاوت الذي بينهما في على الم والعانى عمامين مامن التفأوت في كبر الارض فأنت تعرف من كبر الارض واتساع أطرافها اله لا يقدر الى عنوا الى على أن يدركها ويدور محوانها وقد اتفق الناظرون على أن الشمس مثل الارض ما تمة ونيفا وستين

رهش

وال

مرة وفى الاخبار مايدل على عظمها ثم المكواكب التي تراها أصغرها مثل الارض ثماني مرات وأكره ينتهي الى قريب من ما تقوء عشرين مرة مثل الارض وبهذا تعرف ارتفاعها وبعده الذالبعد صار ترى صغارا ولذلك أشارالله تعالى الى بعدها فقال رفع مكهافسوا هاوفي الاخبار أن مابين كل ممارا الاخرى مسيرة نحسمائة عام فاذا كان مقدار كوك وأحدمثل الارض اضعافا فأنظر الى كثرة اللواك ثمانظر الى السماءالتي الكواكب مركو زة فعاوالي عظمها ثمانظرالي سرعة حركتها وأنت لانحرا بحركتها فضلاءن أن تدرك سرعتهالكن لاتشك انهافي كحظة تسيرمقدار عرض كوك لان الزمان طلوع أول جزومن كوك الى تمامه يسرو ذلك الكوك هومثل الارض ما تة مرة وز مادة فقدد ارالها فيه ينده اللعظة مثال الأرض ماثة مرة وهكذا يدوره بي ألدوام وأنت غال عنه وانظر كيف عبر حبرا عليه السلام عن سرعة حركته اذقال له الذي صلى الله عليه وسلم هل والت الشمس فقال لانم فقال كف تقول لانع فقال من حيث قلت لا الى أن قلت نعم سارت الشعس خسما ثق عام فانظر الى عظم شخصها الى خفة حركتها ثم انظر الى قدرة الفاطر الحكيم كيف أثبت صورته امع اتساع أكنافها في حدق الم معصفرها حتى تحلس على الارض وتفتع عيذيك نحوها فترى جيه هافه لده السماء بعظمها والر كوا كبهالاتنظر البابل أنظرالي بارتها كيف خلقهاثم أمدكمهامن غبرعد ترونها ومن غبرعلافه فوقها وكل العالم كبيت واحدد والسماء يقفه فالعب منك الل تدخل بيت غني فتراه مزوقالا موها بالذهب فلاينقطع تعيلت منه ولاتزال تذكره وتصف حسنه طول عرائ وأنت أبدا تنظرال البيت العظيم والى أرضه والى مقفه والى هوائه والى عدائب أمتعته وغرائب حيواناته وبرائرة ثم لأتعدث فيه ولاتلتف بقلبك اليه فاهذا البيت دون ذلك البيت الذي تصفه بل ذال السند ايضاجوه من الارض الني هي أخس أجزاء هـذا البنت ومع هذا فلا تنظر المه مدالاأمين ر بكه والذى انفر ديدنائه وترتيبه وأنت قدنسيت نفسك وربك وبيت ربك واشتغال بطا وفرجك ليسالكهم الاشهوتك أوحشمتك وغاية شهوتك أن تملا بطنك ولاتقدره لي أن تأكل ماتا كله بهيمة فتمكون البهيمة فوقك بعشردر جات وغاية حشمتك أن تقبل عليك عشرة أومانه معارفك فينافقون بالسنتهم بين يديك ويضمرون خبائث الاعتقادات عليك وان صدقول في ون ماك فلاعلكون ال ولالانفسهم نفعاولاضراولاموتا ولاحياة ولانشو راوقد يكون في الدك من أنا اليهود والنصارى منيز يدجاهه على جاهك وقداشتغلت بهدذا الغرور وغفلت عن النظرفي ما ملكوت السموات والارض ثم غفات عن التنعم بالنظر الى جلال مالك الملككوت والملك ومامثال وا عقلك الاكثل النملة تخرجمن جرها الذى حفرته في قصرمشد دمن قصورا للكرفيع البنيان الاركان مزبن بالحوارى والغلان وأنواع الذخائر والنفائس فانهاا ذاخر حت من حرها ولقيت مام لم تعدث لوقدرت على النطق الاعن بيتها وغذائها وكيفية ادخارها فاماحال القصروا لملك الذي في اله فهيى يمعزل عنه وعن التفكر فيه بللاقدرة لماعلى المحاوزة بالنظرعن نفسها وغذائها وبيتهالي وكإغفات النملة عن القصر وعن أرضه وسقفه وحيطانه وسائر بنيانه وغفلت أيضاعن سكانة أيضاغا فلءن بيت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم كمان سعواته فلا تعرف من السماء الامام النملة من سقف بيتك ولاتعرف من ملائكة العوات الاما تعرفه النملة منكّ ومن سكان بيتك ما للفلة طريق الى أن تعرفات وتعرف عياثب قصرك وبدائع صنعة الصانع فيه وأما أنت فلك قدراعا تحول في الملكوت وتعرف من عما أيمه ما الخاتي غافلون عنه ولنقبض عنان المكلام عن هذا النها محال لاآخراله ولواستقصدنا أعماراطويلة لمنقدره ليشرح ماتفضل الله تعالى عليه اعدرفته وكلماء

دون الزيادات والنوافل تحت القصو رمع كونهم أصحاء في أحوالهم فعلى العبد القسل بكل فريضة وفضيلة فيذلك ويراعي يوم الجمعة خاصة و يجعله لله تعالى من أحوال نفسه وما ربها و يسكر الى الحامع في المالوع الحامع في المالوع

مارن مادل دانع رالفال جمر ال م كلف وصهار وقالم ها وكر Kin ابالصا راليد البيد العالم مناكل العالم وماتم في مورن من أف ار في جما مثلاً أوا تمام ىفىالنه تهاالئ lidik... والامانم بتك نعم وقدرة على واالنبه كلماءر

قليل

الألباء المرابع المرا لجنئةال رل فلوج لى القبو لديدان من المضم الوحرة استاثر اتفاه انفاه الشمس بعد الغسل الجمعة وان اغتسل قريمامن وقت الصلاة اذا أمكنه ذلك فسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أباهر يرة اشتريت الماء بعشائك وما من نبى الاوقد أمره الله تعالى أن يغتسل الجمعة فان غسل المجمعة فان غسل المجمعة فان غسل المجمعة فان غسل المجمعة كفارة المذنو ب

اللنزرحة بربالاضافة الى ماعرفه جلة العلماء والاولماء وماعر فوه قليل نزوحة يربالاضافة الى ماعرفه النهاوعلهم الصلاة والسلام وحلة ماعر فوه قليل بالاضافة الى ماعرفه محد نبيناصلي الله عليه وسلم وما م نه الانداء كلهم قليل بالاضافة إلى ماعرفته الملائدكة المقريون كاسرافيل وحبربل أوغيرهما تمجدع علومالا تكةوالحن والانس اذا أضيف اليعلم الله سجانه وتعالى لم يستحق أن يسمى على بلهوالي أن مى دهشاو حدرة وقصو راوعيزا أقر ب فسيحان من عرف عاده ماعرف ثم خاطب جميعهم فقال وما وتبزمن العلم الاقليلا فهذابيان معاقد الحمل التي تجول فيهاف كرالة فكرين في حلق الله تعالى وليس وانكرفي ذات الله تعالى ولكن يستفادمن الفكرفي اكخلق لامحالة معرفة اكخالق وعظمته وحلاله والمرابة والماسة كثرت من معرفة عجيب صنع الله تعالى كانت معرفتك يحلاله وعظمته أتم وهذا كاانك نظم علما بسد معرفتك بعلمه فلاترال تطلع على غريبة غريبة من تصنيفه أوشعره فترداد به معرفة زدادىسنه له توقيراو تعظم اواحتراماحتى أنكل كلةمن كلاته وكل بتعميد من أبيات شعره المديحلامن قامل ستدعى التعظيم له في نفسك فهكذا تامل في خاق الله تعالى و تصديفه و آلمفه وكل الفالوحودمن خلق الله وتصنيفه والنظر في الفكر فيه لا يتناهى أبدا وانما اكل عبدمنهما بقدر ارزة فلنقتصر على ماذ كرناه ولنضف الى هذاما فصلناه في كتاب الشكر فانا نظرنا في ذلك الكتاب وفيلالله تعالى من حيث هواحسان اليناوانعام عليناو في هذا البكتاب نظرنا فيه من حيث انه فعل الله ظوكل مانظرنافيه فان الطبيعي بنظر فيهو بكون نظره سيب صلاله وشقاوته والموفق ينظر فيه فيكون لمهدا بتهوسعادته ومامن ذرة في السماء والارض الاوالله سيحانه وتعالى بضل مهامن بشاءويه دي النرشاء فن نظر في هـ ذه الا مو رمن حيث انها فعل الله تعالى وصنعه استفاد منه المعرفة يحلال الله الوعظمته واهتدى به ومن نظرفيها قاصر النظر عليهامن حيث تأثير بعضها في بعض لامن حيث إنباطها يسدب الاسبباب فقدشتي وارتدى فنعوذ بالله من الضلال ونسأله أن مجندنا مزلة أقدام الحهال موكرمه وفضله و حوده و رحمته تم الكتاب التاسع من ربع المنجيات والمجدلله وحده وصلواته على علوا له وسلامه يتلوه كتاب فرالموت وما بعده و به كال جياع الديوان بحمد الله تعالى وكرمه

( كتاب ذكر الموت وما بعده وهو الكتاب العاشر من ربع المنجبات و به اختتام كتاب احياه علوم الدين)

\*(بعم الله الرحن الرحيم)

المسلم المورون المالموت المحابرة وكسر به ظهورالا كاسره وقصر به آمال القياصرة الذي لم المعلقة المورد حي حاء هم الوعد المحق فاردا هم في المحافرة فنقلوا من القصور المالمورومن في المحلم المحلم المحتمدة المحووري والمخلمان الى مقاساة الهوام المسلم المحتمدة المورومن في المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والدود المحتمدة والمحتمدة والدود المحتمدة والمحتمدة والدود المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والدود المحتمدة والمحتمدة وال

أنسه ومنكر ونكبر حلسه والقبرمقره وبطن الارض مستقره والقيامةموعده والحنا النارمورد أن لا يكون له فكر الافي الموت ولاذ كر الاله ولا استعداد الالاحله ولاندبرالا المايك فيه ولاتطلع الااليه ولاتعريج الاعليه ولااهتمام الابه ولاحول الاحوله ولاانتظار وتربير الاله وحقيق بان يعدنفسه من آلموتي ويراهافي أصحاب القبورفان كل ماهوآت قرب والبعدمالير مات وقدقال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل الما بعد الموت ولن بتنصر الاستعداداني الاعند تجددذ كره على القلب ولا يتعدد ذكره الاعندالة كربالاصغاء الى المذكرات له والنظرفي المنبهات علمه ونحن نذكرمن أمرا لموت ومقدماته ولواحقه وأحوال الاتخرة والقيامة والحنة والنار مالا بدللعبد من تذكاره على التكرار وملازمته بالافتكار والاستبصارايكون ذلك مسفناعل الاستعداد فقدقر بالمابعدالموت الرحيل فابقى من العمر الاالقليل والخلق عنه غافلون اقرر للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ونحن نذ كرما يتعلق بالموت في شطر من

\* (الشطر الاول في مقدماته وتوابعه الى نفخة الصور وفيه عمانية أبواب)

الباب الاول في فضل ذكر الموت والترغيب فيه الباب الثاني في ذكر طول الامل وقصره الباس مناس النالث في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الاحوال عندا لموت الباب الرابع في وفاة رسولانا النهاو صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده الباب الخامس في كلام المحتضر من من الخلفا والم والامراء والصائحين الباب السادس في أقاو يل العارفين على الجنائر والمقابر وحكم زياره القبور الرن المرا الباب السابع في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القسيرالي نفخه الصور الباب النامن فعاء رفي النوا أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام

«(الباب الاول في ذ كرا اوتوالترغيب في الا كثار من ذكره)»

اعلمان المنهمك في الدنيا المكب عملي غرو رها المحب اشهواتها يغفل قلبه لامحالة عن ذ كرالمون فالميار يذكره واذاذكر بهكرهه ونفرمنه أولثك هم الذين قال الله فيمهم قل ان الموت الذي تفرون منه فله الفان ملاقيكم شمردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئه كمعا كنتم تعملون ثم الناس امامنهمك وامانان المر مبتدئ أوعارف منته أماالمنهمك فلايذ كرالموت وأنذكره فيدذكره للتأسف عسلى دنياه وبننا النه عذمته وهدنايزيده فكرالموت من الله بعدا وأما التاثب فانه يكثرمن فكرالموت لينبعث به من فليه أفغال الخوف والخشية فيفي بقيام التو بةور عمايكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تمام التو بةونسل القروا اصلاح الزادوهومعذو رفى كراهة الموت ولايدخل هذا تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كروافال درجا كروالله لقاءه فان هذاليس يكره الموت ولقاء الله واغما يخاف فوت لفاء الله لقصوره وتفضيره وهوكالنا بتأخرعن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه فلا يعد كارها للقائه وعلامة هذا المناكر يكون دائم الاستعدادله لاشغل لهسواه والاالنحق بالمنهمك في الدنيا وأما العارف فانه يذكر المون دالله عبان لانهموعدالقاته كبيبه والمحب لاينسي قط موعداقاه الحبيب وهذافي غالب الامر يستبطئ محى الرافان و يحب بحيثه ليتفلص من دارالعاصين و ينتقل الى جوار رب العالمين كار وي عن حدّ نفة الله مرفقه حضرته الوفاة قال حبيب حاءع لى فاقة لا أفلح من ندم الله مان كنت تعلم أن الفقر أحب الى من النو الدار والدقم أحب الى من العيش فسهل على الموت حتى القالة فاذا التاثب منا عافد فى كراهة الموت وهذامعذو رفى حب الموت وتمنيه واعلى منهما رتبة من فوض أمره الى الله تعالى الله الماوك لا يختار لنفسه موقا ولاحياة بل يكون أحب الاشياء اليه أحبها الى مولاه فهد اقدانته ي فرط المرازوان والولاء الى مقام التسايج والرضاوه والغاية والمنته عى وعلى كل حال ففي ذكر الموت ثواب وفضلا

ماس الحمعتين ويشتغل ماله\_ لاة والتضرع والدعاء والتلاوة وأنواع الاذكار ومنغبرفتور الى أن يصلى الحمعة ويحلس معتكفافي الحامع الى أن يصلى فرض العصرو بقية النهار يشغله بالتسديح والاستغفار والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم فانه سرى مركةذلك فيجدع

000

1

Hec

غر

. .

النمال يضايستفيديذ كرالموت التجافيءن الدنيااذينغص عليه نعمه ويلدرعليه صفولذته وكل بالدرعلي الانسان اللذات والشهوا تفهومن أسماب النعاة

\* (بيان فضل ذ كرا اوت كيفما كان)

فارسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وامن ذكرهاذم اللذات معناه نغصوا بذكره اللذات حتى تفطعركونكم اليها فتقبلوا على الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لوتعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم أأكلم منها مهينا وقالت عائشة رضي الله عنها مارسول الله هل محشر مع الشهداء أحدقال نع من يذكر الون اليوم والليلة عشر من مرة واغماسي هذه الفضيلة كلهاأن ذكر الموت يو حب التحافي عن دار لغرور ويتقاضى الاستعدادللا تخرة والغفلة عن الموت تدعوالي الانهمالة في شهوات الدنياوقال مل الدعليه وسلم تحفة المؤمن الموت واغما قال هذا الان الدنداسخين المؤمن اذلا يزال فيما في عناء من الماء نفسه ورياضة شهواته ومدافعة شيطانه فالموت اطلاق لهمن هذا العداب والاطلاق تحفة في خه وقال صلى الله عليه وسلم الموت كفارة اكل مسلم وأراد بهذا المسلم حقا المؤمن صدقا الذي يسلم المسلمون مناسانه ويده ويتحقق فيه أخلاق المؤمنين ولم تتدنس من المعاصي الاماللم والصفائر فالموت يطهره مهاو الفرها بعداحتنامه المكماثر واقامته ألفرائض قالعطاء الخراساني مررسول الله صلى الله عليه والمعلس قداسة على فيسه الضعث فقال شو بوامجلسكم بذكر مكدواللذات قالواومامكد واللذات قال اون وقال أنس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وامن ذكر الموت فانه يحص رفع النوبو يزهدني الدنيا وقالصلي الله عليه وسلم كفي بالموت مفرفاوقال عليه السلام كفي بالموت واعظا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فاذا قوم يتحدثون ويضحكون فقال اذكر واللوت أما الذى نفسى بيده لوتعامون ماأع لم الضحكم قليلا ولبكيتم كثيراوذ كرعندرسول الله صلى الله عليه اوزال بارجل فاحسنوا الثناء علمه فقال كيف ذ كرصاحبكم للوت قالواما كنانكاد نسمعه يذكرا لموت نهائه الفانصاحبكم ليسه الكوقال ابنعر رضى اللهء عهما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة امانان المرجل من الانصار من اكمس الناس وأكرم الناس مارسول الله فقال أكثرهم ذكر اللوت وينتا النهماستعداداله أولئك هم الاكماس ذهبوابشرف الدنماو كرامة الا خرة به (وأما الا " عار ) يه من قل الفال الحسن رجه الله تعالى فضح الموت الدنيافلم بترك لذى اب فرحاوقال الربيع بن خيثم ما غائب وونسار تقروا اؤمن خبراله من الموت وكأن يقول لاتشعر وابى أحدا وسلوني الى ربي سلاو كتب بعض الحكاء ره الله المرحل من اخوانه ما أخى احذر الموت في هذه الدارقيل أن تصير الى دارتتمني فيها الموت فلا نحده وكان هوكالفا أسبين اذاذ كرءنده الموتمات كلعضومنه وكانعرين عبدالعزيز يحمع كلليلة الفقهاء هذا المانتاكرون الموت والقيامة والاتخرة ثم يبكون حتى كان بن أبديهم جنازة وقال الراهم التعي وتدانا وأنقطعاعني لذة الدنياذ كرالموت والوقوف بمن بدى الله عز وحل وقال كعب من عرف الموت عي الر انعليه مصائب الدنياوهم ومهاوقال مطرف رأيت فعا يرى النائم كان قائلا يقول في وسط مسعد يفةالها فهزقطعذ كرالموت قلوب الخاثفين فوالله ماتراهم الاوالهين وقال أشعث كناندخل على الحسن فاغما لى من الله والساد وأمر الا تخرة وذكر الموت وقالت صفية رضى الله عنهاان امرأة اشتكت الى عائشة رضى الله المسافة وأمر الموت يرق قلبك ففعلت فرق قلبها فجاءت تشكر عائشة رضى الله بالى المان الوكان عيسى علمه السلام اذاذ كرالموت عنده يقطر حالده دماوكان داودعليه السلام اذاذكر فرط الم وتوافيامة يمكى حتى تخلع أوصاله فاذاذ كرالرجمة رجعت اليه نفسه وقال الحسن مارأيت عاقلا وفضل الأصبته من الموت حذراً وعليه حزينا وقال عربن عبدا اعزيز لبه عض العلماء عظني فقال أنت

الاسبوعدي بريغرة ذلك يوم الممعة وقد كان من الصادقين من بضبط أحواله وأقواله وأفعاله جمدع الاسبوع لانه يوم المز يدلكل صادق و يكون ما محده يوم الحمية معدارا دعتبر به سأئر الاسموع الذى مضى فانه اذاكان الاسبوع سلما يكون وم الحمعة فيه مزيد الانوار

برالا 11 فارق

والنار اعلى ا أقترب

الباء ولانه 12 القبور

ولخليفة تموت قال زدنى قال ايس من آماثك أحدالي آدم الاذاق الموت وقد جامت نوبتك فبكي عرائلا وكان الربيع بن خيدم قد حفر قبرافي داره فسكان بنام فيه كل يوم مرات يستديم مذلك ذ كرا اون وكان يقول لوفار ف ذكر الموت قلى ماعة واحدة لفسدوقال مطرف من عبد الله من الشخير ان هذا الموت قد نغير على أهل النعيم نعمهم فاطلبوا نعمالاموت فيهوقال عربن عبدالعز يزلعنبسة أكثرذكر الموتفان كنا الرا واسع العيش ضيقه عليكوان كنت ضيق العيش وسعه عليك وقال أبوسلمان الداراني قلت لام هرونا وال أتحبين الموت قالت لاقلت لم قالت لوعصيت آدمياماا شتهيت لقاءه فيكيف أحب لقاءه وقدعصته

\*(بيان الطريق في تحقيق ذكرا لموت في القلب)

اعلمأن الموت هائل وخطره عظلم وغفلة الناس عنه اقلة فكرهم فيه وذكرهم له ومن يذكره ليس بذكر في بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنسا فلا ينعب خد كرا الوت في قلبه فالطريق فيه أن يفرغ العلم على قلب الما قلبه عن كل شئ الأعن ذكر الموت الذي هو بين يديه كالذي يريد أن يسافر الى مفازة مخطرة أوبرك المناف البحرفانه لايتف كمرالافيه فاذاما شرذ كرا لموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه وعند ذلك يقل فرحه وسرووا فيأه بالدنياو ينكسرقابه وأنجع طريق فيه أن مكثرذ كرأسكاله وأفرانه الذين مضواقبله فيتذك وأربر موتم ومصارعهم تحت التراب ويتد كرصورهم في مناصبهم وأحوالهم ويتأمل كيف محااللها الاتنحسن صورهم وكيف تبددت أحزاؤهم في قبورهم وكيف أرملوا نساءهم وايتموا أولاهم على وضيعوا أموالهم وخلت منهم مساحدهم ومحالسهم وانقطعت آثارهم فهماتذكر رحلار جلاواصل للندفي قلموا لموادي والمادية وانخداعه بمواتاة الاسباب وركونه الى القوة والشباب وميله الى الضحك واللهو وغفلته عما بن الموا من الموت الذرير والهلاك السريع وانه كمف كان يترددوالا ت قدته دمت رجلاه ومفاصله والدوالا كيف كان ينطق وقدأ كل الدود اسانه وكيف كان يضعك وقدأ كل التراب اسنانه وكيف كاندر الويذ لنفه مالا يحتاج اليه الى عشر سنين في وقت لم يكن بينه و بن الموت الاشهر وهو غافل عما براده في عاطا جاءه الموت في وقت لم يحتسبه فانكشف له صورة الملك وقرع سمعه النداء اما بالجنة أو بالنارفعندنا المطالة ينظرفى نفسه أنه مثلهم وغفلته كغفاتهم وستكون عاقبته كعاقبتهم قال أبو الدودا ورضى الله عنه اذاذكا الوذا الموتى فعدنفسك كالمحدهم وقال اسمسعودرضي الله عنه السعيد من وعظ بغيره وقال عرب عبداللا العزيز ألاترون المجهزون كليوم غادماأو واتحاالي اللهءز وحل تضعونه فيصدع من الارم وللأ قد توسد التراب وخلف الاحماب وقطع الاسماب فلازمة هده الافكار وأمثاله مع دخول القريبين ومشاهدة المرضى هو الذي يحدد ذكر الموت في القلب حتى يغلب عليه يحيث بصمر نصب عينيه فلا مل فو ذلك بوشك أن يستعدله و يتعافى عن دارالغر وروالافالذكر بظاهر القاب وعدنية اللمان فلماله الجدوى في التحذير والتنبيه ومهما طاب قلبه بشي من الدنيا ينبغي أن يتد خرفي الحال اله لابداد المطلع مفارقته نظرابن مطيع ذاتيوم الى داره فاعجبه حسنها ثم بكي فقال والله لولا الموت اكنت مك مسروران ولاله مانصبراليهمن ضيق القبو رلقرت بالدنيا أعيننا ثم بكى بكامشديدا حتى ارتفع صوته

» (الباب النانى في طول الامل و فضيلة قصر الامل وسد طوله و كيفية معالحته) «

ع (فضيلة قصر الأمل)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عراذا أصعت فلا تعدث فسك الماء واذا أمس 00 تحدث نفسك بالصباح وخذمن حياتك الوتك ومن محتك اسقمك فانك ماعسدالله لاندرى المهاووا غدا و روى على كرم الله وجهه أنه صلى الله عليه وسلم قال ان أشدما أخاف عليكم خصلتان أبال

والبركات ومامحدفي يوم الحمعةمن الظلة وساتمة النفس وقلهالانشراح فلماضيع فيالاسبوع معرف ذلك ويعتسره ويتق حدا أن الس للناس أماللرتفع من الثياب أوثياب المتقشفين الرى بعين الزهددفقي لس المرتفع للناس هوى وفي لدس الخشن ر ماء فلا يلسى الالله

اعوذ

(بلغنا) انسفيان لدس القصيص مقلو باولم بعلم بذلات حى ارتفع النهار ونبهه على ذلك بعض الناس فهم أن يخلع ليسته بنية لله فلا غيره ولا بدللم دلك وليعتبره له حظ من تلاوة القرآن ومن حفظه فحفظ من

الهوى وطول الامل فاما اتباع الهوى فانه يصدعن الحق وأماطول الامل فانه الحسلانيا مقال ألا اندائا وكان الفنعالى يعطى الدنيامن محبو يبغض واذاأحب عبداأعطاه الاعمان ألاان للدين أبناء وللدنيا نغص الافكونوامن ابناه الدين ولاتكونوامن أبناه الدنما ألاان الدنماقدار تحلت مولية الاان الاخرة كنا المرنفات مقبلة الاوانكم في معلليس فيه حساب ألاوانكم توشكون في ومحساب ليس فيه عمل هروا والنام المنذراطلع رسول الله صلى الله عليه وسلف اتعشية ألى الناس فقال أيها الناس أماتسقيون والفة الواوماذاك مارسول الله قال تحمدون مالاتأ كلون وتاملون مالا تدركون وتدنون مالاتكنون الأنوسعدا الخدري اشترى أسامة بنزيدمن زيدمن ثابت وليدة عاثة دينارالي شهر فسمعت رسول يذكر فصلى الله عليه وسليقول الاتعبون من أسامة المشترى الى شهران أسامة لطويل الامل والذى العبال المي يدده ماطرفت عيناى الاظننت أن شفرى لا بالتقيان حتى يقبض الله روحي ولارفعت طرفي يرك النان واضعه حي أقبض ولالقمت اقمة الاظننت انى لاأسيغها حتى أغص بهامن الموت مم قال الح آدمان كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذى نفسى بيده ان ماتوعدون لات وما أنتم سر ور ك منزن وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخر جهر بق الما اللهل السم التراب فاقول له مارسول الله ان الماء منه لأقر يسفية ول ما يدريني لعلى لا أبلغه وروى أنه لاده والله علىه وسلم أخذ ثلاثة أعواد فغر زعودا بين بديه والاخر الى حنيه وأما الثالث فابعده فقال وفصل الندر ونماهذا فالواالله ورسوله أعلم فالهذا الانسان وهدذا الاحل وذاك الامل يتعاطاه ابن آدم نه الوز المحلمة الاحل دون الامل وقال عليه السلام مثل ابن آدموالي حنبه تسع وسعون منية ان أخطأته بيزب البارنع فالمرمقال ابن مسعودهذا المروهذه الحتوف حوله شوارع اليهوالمرمو راء الحتوف والامل له وألا واللهرم فهو يؤمل وهذه الحتوف شواوع اليه فايها أمر به أخده فان أخطأته الحتوف قتله الهرم كاندي وينظر الامل وقال عبدالله خط لنارسول اللهصلي اللهعليه وسلمخطام بعاوخط وسطه خطاوخط إدبهن طوطاالى جنب الخط وخط خطاخار جا وقال أتدر ون ماهذا قلنا الله و رسوله أعلم قال هـ ذا الانسان فعناذا طالذى فيالوسط وهذا الاحل محيط بموهذه الاعراض الخطوط التى حوله تنهشه أن أخطأه هذا نهشه واذاذكا واذال الامل يعني الخطاكارج وقال أنس قال رسول الله صلى الله علمه وسليهرم اس آدم و يبقى معه ربنها الالكرص والامل وفي رواية وتشمعه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر وقال ن الارم ولالله صلى الله عليه وسلم نحاأول هذه الامة ماليقين والزهدو يهلك آخره ذه الامة بالبخل والامل ولالأ وابناعسى عليه السلام حالس وشيخ يعمل عسماة يثير بها الارض فقال عيسى اللهم انزع منه يذبه فط مل فوضع الشيخ المنحاة واصطعم فلمت ساعة فقال عيسى اللهم اردد السه الامل فقام فعمل بعمل ان فلبر المعسى عن ذلك فقال بينما إنا أعل اذقالت لى نفسى الى متى تعمل وأنت شيح كبير فالقيت المستعاة ولابدام مطبعت تم قالت لى نفسى والله لابداك من عيش ما بقيت فقد مت الى مسحداتي وقال الحسن قال سرورال والله صلى الله عليه وسلم أكا كم محم أن يدخول الجنة قالوانع مارسول الله قال قصر وامن الامل واتجالكم بن أبصاركم واستحيوا من الله حق الحياء وكان صلى الله عليه وسلم بقول في دعائه اللهم عوذبك من دنياتم نع خسرالا خرة وأعوذ بكمن حياة تمذع خسرا لممات وأعوذ بك من أمل يمذع الله الا مار) قال مطرف بن عبدالله لوعلت متى احلى كشيت على ذهاب عقد لى والكن الله المسبنا المان على عباده بالغفلة عن الموت ولولا الغفلة ماته: وابعيش ولاقامت بينهم الاسواق وقال الحسن رى المساو والاول تعمقان عظمتان على بني آدم ولولاهما مامشى المسلون في الطرق وقال الثورى الغني أن لتان الم الخلق احق ولولاذ ألم المينا والعدش وقال أبوس عيدين عبد الرحن الماعرت الدنيا بقلة عقول

الموى

أهلها وقال سلمان الفارسي رضى الله عنمه ثلاث اعجبتني حتى أضحكتني مؤمل الدنيما والمون عل وغافل وليس بغفل عنه وضاحل مل وفيه ولا يدرى أساخط رب العالمن عليه أمراض وثلاث أعز حتى أبكتني فراق الاحمة مجدوحز به وهول المطلع والوقوف بين يدى الله ولا ادرى الى الحنة زر أوالى النار وقال بعضهم رأيت زرارة بن أبي أوفي بعد موته في المنام فقات أي الاعال أبلغ عندكا التوكل وقصر الامل وقال الثوري الزهدف الدنياقصر الامل ليس ماكل الغليظ ولآلس الم وسأل المفضل بن فضالة ربه أن يرفع عنه الامل فذهبت عنه شهوة الطعام والشراب ثم دعاريه فرريا الامل فرحم الى الطعام والشراب وقمل العسن ماأماسعيد ألاتغسل قيصك فقال الامراع علمن فا وقال الحسن الموتمعقود بنواصيكم والدنيا تطوي من ورائكم وقال بعضهم أنا كرحل مادينا والسف عليه ينتظرمتي تضربءنقه وقال داو دالطاقي لوأمات أن أعيش شهرالرأيتني قد أست وكيف أؤمل ذلك وأرى الفيائع تغشى الحلائق في ساعات الليل والنهار هو حكى انه حاه شقن الل الى أستاذله قال له أبوهاشم الرماني وفي طرف كسائه شيَّ مصر و رفقال له أستاذه ايش هذامه ل لو زات دفعها الى أخلى وقال أحب أن تفطر عليها فقال بأشقيق وأنت تحدث نف لأنافل نيز الليل لاكلتك أبداقال فاغلق في وجهي الباب ودخل وقال عرب عبدالعز يزفى خطبته الله سفر زادالامحالة فتزودوااسفركمن الدنساالي الاخرة التقوى وكونوا كن عان ماأعداله ثوامه وعقامه ترغموا وترهم واولا يطولن عليكم الامدفتقسوقلو بكرو تنقاد والعدوكم فانه والله ماسط من لايدري العله لا يصبع بعدد مسائه ولاعسى بعدص ماحه و رعما كانت بن ذاك خطفات المالم رأيت ورأيتم من كان بالدنياه غترا وانما تقرعين من وثق بالنعاة من عذاب الله تعالى وانما بفرح أمن اهوال القيامة فامامن لايداوي كلااط أصابه حرحمن فاحية أخرى فيكيف بفرح أعوذافه أن آمركم عالاأنهسي عنه نفسي فتغسر صفقتي وتظهر عبدتي وتبدومسكنتي في وم بمدوفيه الغني وا والموازن فيهمنصوبة اقدعندتم بامراوعنت بهالنهوم لاند كدوت ولوعنت بهاكمال لذابت ولوعن مه الارص الشققت أما تعلون أنه المس بن الحنه قو النارمزلة وانكرصائر ون الى احداهماولا رحل الى اخله اما بعدفان الدنسا حلووالا خرة يقظة والمتوسط بينه ما الموت ونحن في أضغاناه والسلام وكتب آخرالي أخله ان الحزنء لي الدنياطويل والموت من الانسان قريب وللنفو كل بوم منه نصب والملاء في حسمه ديد فما درقمل أن تنادى الرحيل والسلام وقال الحس آدم عليه السلام قبل أن يخطئ أمله خاف ظهره وأحله بين عمنيه فلما أصاب الخطيئة حول فعل بمن عينيه وأحله خلف ظهره و وقال عدد الله بن سميط سمعت أبي عول أيها المغتر بطول عن رأيت ميتاقط من غيرسقم أيها المغتر بطول المهلة أمارا يت مأخوذ اقط من غيرعدة المالوفكرنا طول عرك انست ماقد تقدم من لذاتك أمالعة تغترون أمرطول العافية تمرحون أمالمون الم أمعلى والشالموت تحتر ون ان والشالموت اذا حاء لاعنعه منك ثر وة مالك ولا كثرة احتشادك أما أنساعة الموتذات كرب وغصص وندامة على التفريط ميقال رحم الله عبدا عل لما بعد الموتاد عبدانظر لنفسه قبل نزول الموت وقال أبوزكر ما النمى بينما سلمان بن عبد الملك في المعدد الرا أتي بحجر منقو رفطاب من يقرؤه فاني بوهب بن منبه فاذافيه ابن آدم افك لورأيت قرب مابغ أحلا والأمدت في طول أملك ولرغبت في الزيادة من علك ولقصرت من حرصات وحدلك وانما لفال فدمك لوقد زات مل قدمك وأسلل أهلك وحشمك وفارقك الوالدوالقريب و وفضل الولدوال فلاأنت الى دنساك عائد ولافى حسناتك زائد فاعل الموم القيامة قبل الحصرة والندامة فبكي

القرآن من السبع الى الحميع الى أقدل أو الحميع الى أقدل أو ولا يصغى أمكن يقول من يقول من تلاوة القرآن فاله يحد باللاوة القرآن على ما يتمنى بتوفيق الموالمة إلى واغدا خال يدذكرا واحدا المريدذكرا واحدا المريدذكرا واحدا

المرا المرا والله الله ما فلا ما فل ما فل ما فلا ما فل وفلى المدأنه ماليكم و معرض معون غ العون غ رموسد. درعند أ. بعندا الىتقد لصلاة مااست ایخوب اورو اربراله اربراله لجتمع الهم فيهومن لازم التلاوة في الخاوة والخدة تفيده التلاوة والصلاة أوفي ما يفيده الذكر الواحد فاذا ستم في بعض الاحايين مصانعة وينزل من التلاوة على النفس وينبغى أن الاعتبار بالقلب ويكل عن تلاوة ويكل عن تلاوة

كاشديدا وقال بعضهم رأيت كتابامن محدبن يوسف الى عبد الرحن بن يوسف الم عليك فانى أحد والنالة الاهوأما بعدفاني أحذرك مقولات من دارمهاتك الى داراقامتك وحزاء أعمالك فيبرفى قرار ماطن الارض بعد خطاهرها فيأتيك منكر ونكبر فيقعدا نكو ينتهرا مكفان يكن الله للنالا باس ولاوحشة ولافاقة وان يكن غيرذاك فاعاذني الله واياك من سوء مصرع وضيق مضجع لناف يق محة الحشر ونفخ الصور وقيام الجبار لفصل قضاء الخدلا في وخلاه الارض من أهلها البهوات من سكانها فباحت الاسرار وأسعرت النار ووضعت الموازين وحي بالنديين والشهداء ففي بينهم الحق وقيل المحدالله رب العالمين فكم من مقتضم ومستور وكمن هالك وناج وكمن معذب مدرم فياليت شعرى ماحالي وحالك يومد ذفني هذاما هدم اللذات وأسلى عن الشهوات وقصرعن الملوأ يقظ النائمين وحذر الغافلين أعاننا الله وايا كم على هـ ذا الخطر العظيم وأوقع الدنيا والاتخرة ونلى وقليك موقعهما من قلوب المتقين فاغانجن بهوله والسلام وخطب عمر بن عبد العزيز الدالله وأثبي عليه وقال أيها الناس انتكم لم تخلقوا عشاوان تتركواسدي وان لكرمعادا بحمعكم الله الهكم والفصل فعابينه كأفاب وشقى غداعبدأخرجه اللهمن رحته التي وسعت كلشئ وجنته فعرضهاالمعوات والارض وانحا يكون الامان غدالمن خاف واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق لغوزسعادة ألاتر ون انتم في أسلاب الهالكين وستخلف بعد كم الباقون ألاتر ون انتكم في كل يوم يعون غادياو راتحاالي الله عزوجل قدقضي نحبه وانقطع أمله فتضعونه في طن صدع من الارض بسودولاعهد قدخلع الاسباب وفارق الاحباب و واجه الحساب وايم الله اني لا قول مقالتي هذه ولا إعند أحدكم من الذنوب أكثرهما أعلم من نفسي والمنهاسة في من الله عادلة آمر فيها بطاعته وأنهل عن معصبته واستغفرالله و وضع كه على و جهه وحعل يمكي حتى بلت دموعه كيته وماعاد الى لمعتى مأت وقال القعقاع بن حكم قداستعددت الوت منذ ثلاثبن سنة فلوأ تاني ما أحبدت تاخيرشي المؤوقال النورى رأيت شعافي معجداله كوفة يقول أناف هذا المسعدمنذ ثلاثين سنة أنتظر الموت إبران ولوأناني ماأمرته بشي ولانهيته عن شي ولالى على أحد شي ولالاحد عندى شي وقال عبدالله أغلبة تضعك واهلأ كفانك قدخرجت منءندالقصار وقال أبومج دبن على الزاهد خرحنافي إزالكوفة وخرج فيهاداودالطاتي فانفرذ فقعدنا حيةوهي تدفن فعثت فقعدت قريبامنه فتكلم لمنخاف الوعيد قصرعليه البعدومن طال أمله ضعف عله وكل ماهو آت قريب واعلم باأخي أن النئ يشغلك عن ربك فهوعليك مشؤم واعلمان أهل الدنياجيعامن أهل القبورانما يندمون على لقون ويفرحون عايقدمون فاندم عليه أهل القبو رأهل الدنيا عليه يقتتلون وفيه يتنافسون به عند القضاة يختصمون وروى أن معروفا الكرخي رجه الله تعالى أقام الصلاة قال مجدين أبي تو بة النقدم فقات انى ان صليت بكرهذه الصلاة لم أصل بكرغيرها فقال معر وف وأنت تحدث نفسك ان وملاة أخرى نعوذ بالله من طول الامل فأنه يمنع من خبر العمل وقال عربن عبد العزيز في خطبته ان البت بدارة راركد اركت الله عليها الفناء وكتب على أهلها الظعن عنها فيكم من عامرموثق عما الجرب وكمن مقير مغتبط عماقليل يظعن فاحسنوار حكم الله منها الرحلة باحسن ما يحضرتهم من وزودوافان خبرالزادالتقوى اغالدنيا كفي فطلال قلص فذهب بينااين آدم في الدنياينافس الريراليس اذدعاه الله بقدره و رماه بيوم حتفه فسلمه آثاره ودنياه وصدر لقوم آخر من مصانعه اءانالدنيالاتسر بقدوماتضرانها تسرقلي الاوتحزن طويلاءوعن أبي بكرالصديق رضيالله عنهانه كان يقول فىخطمته أن الوضاءة الحسنة وحوههم المعبون بشساجهم أين الملوك الذبن

بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان أبن الذبن كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب قد تضعضع بهم الدور فاصعوافي ظلمات القبو والوحاالوحائم النعاالنعا

(بمان السد في طول الامل وعلاحه) \*

اعلم أن طول الامل له سنبان أحدُهما الجهل والاخرج الدنيا أماحب الدنيا فهوانه اذا أنس وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقلءلي قلبه مفارقتها فامتنع قلبه من الفكرفي الموت الذي هرس مفارقتها وكلمن كرهشيا دفعه عن نفسه والانسان مشغوف بالاماني الباطلة فيمني نفسه أبداءا وأ مراده وانما يوافق مراده البقاء في الدنيا فلايزال يتوهمه و يقدره في نفسه و يقدرتوا بع البفار الم يحتاج اليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر اسباب الدنيا في صير قلبه عاكفا على هذا الذكر موقوفاعليه فيلهوعن ذكرالموت فلايقدرقريه فانخطرله في بعض الاحوال أمرالموت والحامنا الاستعدادله سوف ووعد نفسه وقال الايام بين يديك الى أن تكبرتم تتوب واذا كبرفيقول الى أن الم شيخافاذاصار شيخاقال الى أن تفرغ من بناءهذ والدار وعمارة هذه الضيعة أوتر جعمن هذه المنا أو تفرغ من تدبيره فذا الولدوجها زوو تدبير مسكن له أو تفرغ من قهره فذا العدو الذي يشمت المالما يزال يسوف ويؤخر ولا يخوض في شغل الأويتعلق باتمام ذلك الشغل عشرة أشعال أخر وهلاا التدريج بؤخر يوما بعديوم ويفضي به شمغل الى شغل بل الى أشمغال الى أن تخطفه المنية فيزا لايحتسمه فتطول عند ذلاك حصرته وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف يقولون واحزنا من ال والمسوف المسكين لايدرى أن الذي يدعوه الى التسويف اليوم هومعه غدا وانما يزداد بطول النافيا وروخاو يظن انه يتصوران يكون للخائض في الدنياوا لحافظ لها فراغ قطوه يمات فايفرغ مهاالا في اقضى أحدمنها المانته يه وماانته يأرب الاالى أرب وأصلهذه الاماني كلهاحب الدنيا والانس ماوالغفلة عن معنى قوله صلى الله علمه وسلم اسب احبدت فانك مفارقه وإماا كهدل فهوان الانسان قد يعول على شدابه فيستمعد قرب الموت مع البراء وليس يتف كر المسكين أن مشايح باده لوعد والكانوا أقل من عشر رحال المدوا عاقلوالان الوادا الشباب أكثرفالى أنعوت شيخ يموت الف صي وشاب وقد يستبعد الموت لصفته و ستبعد الموت فالما يدرى أن ذلك غير بعيدوان كان ذلك بعمد افالمرض فعاة غير بعيدوكل مرض فاغا وقع فعا فواذار لم يكن الموت بعيدا ولوتفكرهذا الغافل وعلم أن الموت المسله وقت مخصوص من شباب وشنسؤكه وفي ومن صيف وشتا وخريف وربيع من ليل ونها ولعظم استشعاره واشتغل بالاستعدادله والكنالا بهذه الامور وحسالدنيا دعواه آلى طول الامل والى الغفلة عن تقدير الموت القريب فهوا بدايل العا

الموت مكون بين يديه ولا يقدر زوله به ووقوعه فيهوه وأبدا يظن أنه يشدع الحنائز ولا يقدران الا جنازته لان هذا قد تكرر عليه وألفه وهومشاهدة موت عبره فاماموت نفسه فلم الفه ولايتمور فا يألفه فالدلم يقع واذاوقع لم يقع دفعة أخرى بعده فهوالاولوهوالا تخر وسنيله أن يقيس فعطلا بغبره ويعلم انهلابد وانتحمل حنازته ويدفن في قبره ولعل اللين الذي غطى به تحده قد ضربوا منهوهولا يذرى فتسو يفهجهل محضواذاعرفت أنسيبه الحهل وحب الدنيا فعلاجه دنعب الجهل فيدفع بالفكر الصافى من القاب الحاضر وبسماع الحكمة البالغية من الفلو بالطاهر حب الدنيافالعلاج في اخراجهمن القلب شديدوهو الداء العضال الذي أعيا الاولين والانخر ومك

علاجمه ولاعلاج له الاالاعمان باليوم الا تخر وعمافيمه من عظيم العقاب و جزيل الثوابر عام حصل له اليقين مذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيافان حب الخطيرهو الذي يعدو عن القلب حب الهوالذ

وه\_لاة وذكرلاعمع فيه بين القلب واللسان لاستدبه كلالاعتداد فانهعل ناقص ولانحقر الوساوس وحدديث النفس فأنه مضر وداء عضال فمطالب نفسه أنتصرفي تلاوتهمهني القرآن مكان حديث النفس من ماطنه فك ان التلاوة على اللسان هومشفول بهاولا

الأراى حقارة الدنيا ونفاسة الا آخرة استنكف أن يلتفت الى الدنيا كلهاو ان أعطى ملك الارض المسرق الى المغرب وكيف ولدس عنده من الدنيا الاقدر يسير مكدر منغص فكيف بفرجها أو الشرق الى المغرب المعتبي المؤرب المعتبي المؤرب الموت في القلب مثل النظر الى من مات من الاقران والاستكال والمهام علاه والمعلم المؤرب الموت في القلب مثل النظر الى من مات من الاقران والاستكال والمهام علي من المؤرب الموت في وقت لم يحتسبوا أمامن كان مستعدافة دفاز فو زاعظم اوأمامن كان مغر و را بطول المن فقد خسر خسر انامه منافلينظر الانسان كل ساعة في أطرافه وأعضائه وليتدم أنها كيف تأكلها الدلا الاعالة وكيف تنقت عظامها وليتفكر ان الدود يسدأ بحدقته الميني أولا أواليسرى فاعدل الدلان الاوهوط عمه الدود ما المنافر وسوال منكر وتكروه ن المشروالنشر وأهو ال القيامة وقرع النداء يوم الانام كيرفامثال هذه الاف كارهي التي تحدد كرا لموت على قلمه و تدعوه الى الاستعداد له من الاكرفامثال هذه الاف كارهي التي تحدد كرا لموت على قلمه و تدعوه الى الاستعداد له المنافرة والمنافرة والمنافرة

\* (بيان مراتب الناس في طول الامل وقصره)

عإن الناس في ذلك يتفاو تون فنهم من يأمل البقاء ويشتم عي ذلك أبدا قال الله تعالى يود أحددهم لو مراف منقومهم من يأمل البقاء الى الهرم وهو أقصى العمر الذى شاهده ورآه وهو الذي يحب لنباح الديداقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ شاب في حب طلب الدنباوان التفت ترقوناء والكبر الاالذين اتقوا وقليل ماهم ومنهمهن يأمل الى سنة فلا يشتغل بتدبيرما وراءها فلايقد رلنفسه وجودافى عام قابل ولكن هذا يستعدني الصيف للشتاء وفي الشتاء للصيف فاذاجه عما يحكفه اسنته النغل مااهباءة ومنهم من يأمل مدة الصيف أوالشناء فلايد خرفي الصيف ثياب الشتاء ولافي الشتاء الالصيف ومنهم من يرجع أمله الى يوم وليلة فلايستعد الالنهاره وأماللغ دفلا وقال عيسى عليه الالاتهتموا مرزق غدفان يكن غدمن آحالكم فستأتى فيهأر زاقكم مع آحالكم وان لم يكن من المالكم فلاته تموالا حال غبركم ومنهم من لا يحاو زأمله ساعة كاقال نبينا صلى الله عليه وسلم ماعبدالله والصعت فلاتحدث نفسك بالمساءوا فالمسيت فلاتحدث نفسك بالصماح ومنهممن لا يقدر المقاء أيضا ماعة كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يتجممع القدرة على الماء قبل مضى ساعة ويقول ادلى لاأ واغه وبنهمن يكون الموت نصب عينيه كانه واقع به فهو يذخره وهذا الانسان هوالذي يصلى صلاة مودع وفهوردمانقل عن معاذبن حبل رضى الله بعالى عنه الماله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة المانه فقال ماخطوت خطوة الاطننت انى لاأتبعها أخرى وكانقل عن الاسودوهو حدشي اله كان على للاو يلتفت عيناوشع الافقال له قائل ماهذاقال انظر ملك الموت من أى جهـ قياً تدى فهذه مراتب الناس ولكل در حات عندالله ولنسمن أمله مقصو رعلى شهركن أمله شهر و يوم بل بينهما تفاوت فالدرجة عندالله فان الله لا يظلم مثقال ذرة ومن يعدمل مثقال ذرة خبرا يره ثم يظهر أثر قصر الامل في البادرة الى العدمل وكل انسان يدعى انه قصير الامل وهو كاذب وانما يظهر ذاك بأعماله فاله يعتني السابر عالا يحتاج الهافى سنة فيدل ذلك على طول أمله واغاعلامة التوفيق أن يكون الموت صب العين لا يغفل عنه ساعة فليستعد للوت الذي يردعليه في الوقت فان عاش الى المساء شكر الله تعالى فللعاعقه وفرح بانه لم يضيع نهاره بل استوفى منه حظه وادخره لنفسه تم يستأنف مثله الى الصاح وملذااذاأصبع ولايتيسرهذا الالنفرغ القلبءن الغدوما يكون فيه فثل هذااذامات سعدوغتم وان فاسمر بحسن الاستعداد ولذة المناحاة فالموتله سعادة والحياة له فريد فليكن الموت على بالك بامسكين بالا النالسبرحاث بلث وأنت غافل عن نفسك والحلك قدقار بت المنزل وقطعت المسافة ولا تكون كذلك آلا

عزجهابكالام آخرهكذا القلب لاعزجه تحديث النفس وانكان أعهميا النفس وانكان أعهميا لايعلم معنى القرآن فيشغل باطنه حلية باطنه فيشغل باطنه عطالعة نظرالله اليه مكان حديث النفس فان بالدوام على ذلك يصرمن أو باب المشاهدة (قال مالك) قلوب الصديقين اذا عبادرة العمل اغتناما لكل نفس أمهلت فيه

م (بيان المادرة الى العمل وحذرا فقالتأخير )

اعلمان من له أخوان غائبان و ينتظر قدوم أحدهما في غدو ينتظر قدوم الا تخر بعد شهر اوسنقل مهانة يستعد للذي بقدم الى شهرا وسنة وانما يستعد للذي ينتظر قدومه غدا فالاستعداد نتجة قرب الانظا ċ. فن انتظر محيى الموت بعد سنة اشتغل قليه بالمدة ونسي ماو راء المدة ثم يصبح كل يوم وهومنتظرات الري مكالها لأنقص منها اليوم الذي مضي وذلك عنعه من مبادرة العمل أبدا فانه أبدا يرى لنفسه متعالى الموة تلك السنة فيوخر العمل كإقال صلى الله عليه وسلم ما ينتظر أحددكمن الدنيا الاغني مطغيا أوفر بوفه منسماأ ومرضا مفسدا أوهرمامقيداأومو تامجهزاأ والدحال فالدحال شرغائب ينتظرا والساعة والماغ إبنا أدهى وأمر وقال استعماس قال النبي صلى الله عليه وسلم لرحل وهو يعظه اغتنم خساقمل خس شامل النفو قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحيأتك قبل موتك وفل مرقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصعة والفراغ أى انه لا يغتمهما عمير المكم قدرهماعندز والهما وقالصلي الله عليه وسلم من خاف أدبح ومن أدبح بلغ المنزل الاان سلعة الله غالبالا منكرا انسلعة الله الحنة وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم حاءت الراحفة تتمعها الرادفة وحاه الموتعانيه واونيو وكان رول الله صلى الله عليه وسلم اذا آنسمن أصابه غفلة أوغرة نادى فيهم بصوت رفيع أتتكم البناس راتية لازمة اما بشقاوة واما بسعادة وقال أبوهر يرققال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النذير والون مطناء المغير والساعة الموعد وقال ابعرخر جرسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف العف المهد فقال مابقي من الدنيا الا كابقي من يومنا هذا في مثل مامضي منه وقال صلى الله عليه وسلم مثل النباط الا كمثل ثو بشق من أوله الى آخره فبتي متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخمط أن ينقطع وفال على لنة حابركان رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذاخط فذ كرااساعة رفع صوته واحرت وحنتاه كالمهنز لكبة حش بقول صعتكم ومستكم بعثت أناوالساعة كهاتين وقرن بين أصبعمه وقال ابن مسعود رضي للم المنزاد في عنه تلارسول الله صلى الله عليه وسلم فن بردالله أن يهديه بشرح صدره للاسلام فقال أن النوراذاد فل والعام الصدر انفسع فقيل مارسول الله هـ ل لذلك من علامة تعرف قال نع التعافي عن دارا لغرور والالبال علمال داراكالودوالاستعداد للوت قبل نزوله وقال السدى الذي خلق الموت وأنحياة ليبلو كم أيكم احسن علا سانط أ أىأبكمأ كثر للوت ذكرا وأحسن له استعدادا وأشدمنه خوفاو حذوا وقال حذيفة مامن صباح ولاما الاومنادينادي أيهاالناس الرحيل الرحمل وتصديق ذلك قوله تعالى انهالاحدى الكبرنذ برالش عاله لو لمنشاه منكم أن يتقدم أو يتأخر في الموت وقال سحيم مولى بني تميم حلست الى عامر بن عبد الله والم البرابار يصلى فأو حزفي صلاته ثم أقبل على فقال أرحني محاحثك فاني أبادر فلت وما تبادر قال ملك الموت رحل الرووي الله قال فقمت عنه وقام الى صلاته ومرداو دالطائي فسأله رحل عن حديث فقال دعني اغا أبادر خروج عبغشا نفسى قال عررضي الله عنه التؤدة في كل شئ خبر الافي أعمال الخبر للا تخرة وقال المنذر سمعت مالله والسان او دينار يقول لنفسه و يحك بادرى قبل أن يأتيك الامر و يحك بادرى قبل أن يأتيك الامرحى كروالله المالة ستنزم وأسمعه ولايراني وكان الحسن يقول في موعظته المادرة المبادرة فاغماهي الانفاس لوحسن وعوه انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بهاالي الله عزو حل رحم الله الرانظر الي نفسه وبكي على على على على ف ذنو مه م قرأه فه الا يقاعا معدلهم عدايعني الانفاس آخر العددخر وج نفسك آخر العددفران حوالا أهلك آخر العدد دخولك فى قبرك واجتهدا وموسى الاشعرى قبل موقه أحتهادا شديدافقيل الموسي أمسكت أو رفقت بتفسك بعض الرفق فقال ان الخيل اذا أرسلت فقار بت وأس محراها أخرحت جبير ألى ا

كل علادقيق في طريق القوموهذا الافتقارمع كل الانفاس لانتشدت يحركة ولاستقل كلمة دون الافتقار الى الله فيها وكلكامة وحركةخلت عنم احمة الله والافتقار فهالاتعقب خبرا قطعا علناذلك وتعققناه قال سهل من انتقل من نفس الى نفس من غـ برذ كر فقدميع حاله وأدنى

اعندها والذي بقي من أجلى أقل من ذلك قال فلم يزل على ذلك حتى مات وكان يقول الامرأته شدى والنالس علىجهم معبر وقال بعض الخلفاء على منبره عباد الله اتقو االله مااستطعتم وكونو اقوماصيع ومانتهواوعلوا ان الدنياليست لهم دارفاستبدلواواستعدواللوت فقد أظاكم وترحلوا فقدحد بكم إنابة تنقصها اللعظة وتهدمها الساعة كمديرة بقصرالدة وان غائبا يحديدا كحديدان الله لوالنهار منا المرى سرعة الاوبة وان قادما يحل بالفو زأوالشقوة السقق لافضل العدة فالتقي عندر بهمن ناصخ عال موقدمتو بته وغلب شهوته فان أجله مستو رعنه وأمله خادع له والشيطان موكل معنيه التو بة وفر بوفهاويزين اليه المعصية ليرتكبهاحتى تهجم منيته عليه اغفل مايكون عنهاوانه مايين أحددكم مان وبنائحنة اوالنارالاالموتان ينزل به فعالها حسرة على ذى غفلة أن يكون عره علمه حجة وانترديه ايامه اللا فيقوة حعلنا الله وايا كمعن لاتمطره نعمة ولاتقصر بهعن طاعة الله معصمة ولاعدل به بعد الموت وفال مرةانه مميح الدعاء وانه بيده الاسرداما فعالها يشاء وقال بعض المفسر بن في قوله تعالى فتذتم مرن فكم قال بالشهوات واللذات وتربصتم قال بالتو به وارتبتم قال شككتم حتى حاء أمرالله قال الموت لنالا فركالله الغرو رقال الشيطان وقال الحسن تصبر واوتشد دوافاغاهي أيام قلائل واغاأ نتم ركب انه وونوشك أن يدعى الرحل منكم قعيب ولا التفت فانتقلوا بصالح ما يحضر تكم وقال اس مسعود مامنكم النا واحداصب الاوهوضيف وماله عارية والضيف مرتعل والعارية مؤداة وقال ابوعبيدة الباجي الهونا الطناعلى الحسن فى مرضه الذي مات فيه فقال مرحبا بكم وأهلاحيا كم الله بالسلام وأحلنا وإيا كم دار لعف فامده علانية حسنة انصبرتم وصدقتم واتقيتم فلايكن حظم من هذا الخبر رحكم الله أن سعوه النبا ولنالاذن وتخرجوه من هذه الاذن فان من رأى مجذا صلى الله عليه وسلم فقدرآه غاديا ورائحا لم يضع لبنة ووالعللمة ولاقصبة على قصبة ولكن رفع له علم فشمر اليه الوحا النجا النجا النجاعلام تعرجون أتيتم ورب مسلم للعبة كانكم والامرمعارحم الله عبد آجهل العدش عشاوا حدافا كل كسرة وادس خاقاوازق بالأرض فهاله المنادة وبكي على الخطيئة وهر من العقوبة وابتغى الرحمة حتى بأتيه أحله وهوعلى ذلك ذادنل العاصم الاحول قال لى فضيل الرقاشي وأناسا ثله ياهذ الا يشغلنك كثرة الناس عن نفسك فان الامر نابةالي عصاليك دونهم ولاتقل اذهب ههناوههنا فينقطع عنك النهار في لاشي فان الامرمحفوظ عليك ولمتر سنعلا بانط أحسن طلباولاأسرعادرا كامن حسنة حديثة لذنب قديم

» (الياب الثالث في سكرات الموت وشدته وما يستعب من الاحوال عنده) \* براالبر عانه لولم يكن بن يدى العبد المسكن كرب ولاهول ولاعذاب سوى سكرات الموت بمجردها لكان الله وهر البرابان يتنغض عليه عيشمه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سمهوه وغفلته وحقيقابان يطول فيه ترجلا الراو بعظمله استعداده لاسعا وهوفى كل نفس بصدده كإقال بعض الحدكماء كرب بيدسواك لاتدرى خرو ويغشال هوقال لقمان لابنه مابني أمرلاتدري مني يلقاك استعدله قبه ل أن يفعاك والتعبان ماللبز المان لوكان في أعظم اللذات وأطيب عالس اللهوفانتظران يدخل عليه حددي فيضر به حس كررنال خاناتكدرت عليه لذته وفسد عليه عشه وهوفى كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات وحبت وعوهوعنه غافل فالمذاسب الاالحهل والغروره واعلم انشددة الالم في سكرات الموت لا يعرفها على على عقبقة الامن ذاقها ومن لم يذقها فاغما يعرفها اما بالقياس الى الآلام التي أدركها واما بالاستدلال ددفران حالاالناس فىالنزع على شدة ماهم فيه فاما القياس الذى يشهدله فهوأن كل عضولار وح فيه فلا يالها وبالالم فاذاكأن فيمال وحفالدرك للالمهوالر وحفهما أصاب العضو جرح أوحريق سرى تجنيا الالاوح فبقدرما يسرى الى الروح يتألم والمؤلم يتفرق على اللهم والدم وسائر الاجزاء فلايصب

ولاما

الروح الابعض الالمفان كان في الا لام ماييا شرنفس الروح ولا يلاقي غيره فاأعظم ذلك الالمومالي منا و والنزع عبارة عن ولم نزل بنفس الروح فاستفرق جميع أجزا تم حتى لم يمق جزء من أجزا الروح موف المنتشرفي أعاق البدن الأوقد حلىه الالم فلواصابته شوكة فالالم الذي يجده انما يجرى في جزءه ن الروع يلاقى ذلك الموضع الذي أصابته الشوكة وانما يعظم أثوالا حتراق لان أجزاء المارتغوص في سائر أجزا البدن فلايبقي حزمهن العضوالمحترق ظاهرا وباطنا الاوتصيبه النارفقهسه الاحزاءالروحانية المنشئ وفالث في سائر أحز اء اللحم وأما الحراحية فاغما تصيب الموضع الذي مسه الحديد فقط ف كان لذلك المالحر ما الماد دون ألم النار فالم النزع يهدم على نفس الروح ويستغرق جيم أجزائه فان المنزوع المجد وبمن كالمرابد عرق من العر وق وعصب من الاعصاب وحزومن الاجزاء ومفصل من المفاصل ومن أصل كل شعر الدن ويشرة من الفرق الى القدم فلاتسأل عن كريه والمه حتى قالوا ان الموت لاشد من ضرب بالسف ونها المرو بالمة اشيروقرض بالمقار يضلان قطع البدن بالسديف انما يؤلم لتعلقه بالروح فمكيف أذا كان المنال فبله المباشر فسالروح وانما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوته في قلبه وفي اسانه واغاا نقطع صوت المن علمالة وصياحهم شدة ألمه لان الكرب قدبالغ فيه وتصاعد على قلبه وبلغ كل موضع منه فهدكل قوةوضف فابعو كل جارحة فلم يترك له قوة الاستغاثة أما العقل فقدغشيه وشوشه وأما اللسان فقدا بكمه وأما الاطراف انف فقدضه فهاو بوداوقدرعلي الاستراحة بالانين والصياح والاستغاثة ولكنه لايقدرعلي ذلك فانبنا النبا فيهقوة سمعت له عندنزع الروح وجذبها خواراوغرغرة من حلقه وصدره وقدتفهر لونه واربدني ألاك كانه ظهرمنه التراب الذي هواصل فطرته وقد حذب منه كل عرق على حياله فالالم منتشر في داخها المار وخارجه حتى ترتفع الحدقتان الياعالي أحفانه وتتقلص الشفتان ويتقلص اللسان الي اصله وزؤ فالعلو الانتيان الى أعالى موضعهما وتخضراً ناه له فلا تسل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروته ولوكال أضابه المجذوب عرق واحدا لدكان المه عظما فكيف والمجذوب نفس الروح التألم لامن عرق واحد بران المام جميع العروق تم يموت كل عضومن أعضا تمه تدر يحافت برداولا قدماه تم سافاه ثم فعذا موا كل عضوما الكربل بعد سكرة وكربة بعدكر بةحتى يبلغ بهاالى الماقوم فعندذلك ينقطع نظره عن الدنياو أهلها و بالله علماء دويه باب التو بهوتحيط به الحسرة والندامة فالرسول اللهصلي الله عليه وسلم تقبل توبة المددمال فرغ المؤك وقال مجاهد في قوله تعالى وليست التو بة للذين عملون السيئات حتى اذا حضراً حدهم الموت فالال مبدليع تبت الات قال اذاعان الرسل فعند ذلك تبدوله صفحة وحهماك الموت فلاتسال عن طعم رازة الزارا الزائل وكربه عندترادف سكراته ولذلك كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول اللهم هون على مجد سكران التوالي الموت والناس انحالا يستعيذون منه ولايستعظمونه كهلهم بهفان الاشسياء قبل وقوعها انماندل والداه بنورا لنبوة والولاية ولذلك عظمخوف الانبياه عليم السلام والاولياء من الموتحتي قال عبي عليه مورنه ال السلام بامعشرا كوارين ادعوا الله تعالى أن يهون على هذه السكرة يعنى الموت فقد خفت المون غالبها أوقفني خوفى من الموت على الموت و روى أن نفر امن بني اسرا ثيل مرواء قسيرة فقال بعضهم ليم الطبق ف لودعوتم الله تعالى أن يخرج الممن هذه المقبرة ميتا تسألونه فدعوا الله تعالى فاذاهم وحل فدنا وداله وبين عينيه أثرا استعود قدخر جمن قبرمن القبو رفقال باقوم ماأردتم مني القدذقت الموت منذخب المالا سنةماسكنت مرارة الموت من قلبي وقالت عائشة رضى الله عنه الا أغبط أحدايه ون عليه الموت بعدالذ مبه ور رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أنه عليه السلام كان يقول اللهم الله المائد ماغا الروح من بين العصب والقصب والانامل اللهم فاعني على الموت وهونه على وعن الحسن ان رسواله الرب صلى الله عليه وسلمذ كرا لموت وغصته وألمه فقال هوقد رثاثما تقضر بقيااسيف وسدل صلى الله عليه والمناف

مايدخل على من ضمع حاله دخوله في الا بعنيه وتركه ما يعنيه (وبلغنا) ان حسان بن سنان قال ذات يوم لمن هدده الدار مالى وهذا السؤال وهل هده الا كلة لا تعنين وهل هدا الالاستيلاء على نفسه أن يصوم سنة كفارة لهداء المكامة الكامة المكامة الكامة المكامة الكامة المكامة المك

فبا اصدق فالوا مافالوا وبقوة العرزائم عرزائم الرجال باغواما بلغوا (اخسبرنا) أبو زرعة اجازة قال أفاأبو بكرين خلف قال أفاأبوعبد لرجن قال سمعت منصورا يقسول سمعت أباعرو الانماطي بقول سمعت المخنيد يقول سمعت صادق عدلي الله الف سنة ثم اعرض عنه كحظة عن الوت وشدته فقال ان أهون الموت عنزلة حسكة في صوف فهل تخرج الحسكة من الصوف الاومعها موف ودخل صلى الله عليه وسلم على مريض ثم قال انى أعلم ما يلقى مامنه عرق الاو بألم للوت على حدته وكانعلى كرم الله وجهه معضعلى القتال ويقول ان لم تقتلوا عو تواوالذى نفسى بيده لالفضرية الميف اهون على من موت على فراش وقال الاو زاعي الغناأن الميت يجد ألم الموت مالم يمعث من قبره والشدادين أوس الموت أفظع هول في الدنياوالا تخرة على المؤمن وهو أشدمن نشر بالمناشر وقرض الفاريض وغلى فى القدور ولوأن الميت نشر فاخبر أهل الدنيابا الوت ما انتفعوا بعيش ولالذوا بنوم وعن إبدبنا ساعن أبيه قال اذابقي على المؤمن من در جاته شئ لم يباغها بعله شدد عليه الموت ليملغ بسكرات الونوكر بهدر حته في الحنة واذا كان الدكافر معر وف لم يحز به هون عليه في الموت الستكمل ثواب مروفه فيصدر الى النار وعن بعضهم انه كان يسأل كشرامن المرضى كيف تجدون الموت فلمامرض فباله فانت كيف تحدده وقال كان السموات مطبقة على الارض وكان نفسي يخرج من ثقب امرة وقال ملى الله عليه وسلم موت الفياة راحة للؤمن وأسف على الفاجر و روى عن مكول عن النبي صلى الله عليوسا أنه قال لوأن شعرة من شعر المت وضعت على أهل السموات والارض لما قوا باذن الله تعالى طراف النفى كأشعرة الموت ولايقع الموت شئ الامات ويروى لوأن قطرة من ألم الموت وضعت على حبال بغن المنبا كالهالذابت وروى أن أمراهم عليه السلام المات قال الله تعالى له كيف وحدت الموت ما خليلي لمني الكفودجعل في صوف رطب مم جذب فقال أما أنا قده وناعليك و روى عن موسى عليه السلام أنه داخل المارت روحه الى الله تعالى قال له ر مه ماموسي كيف وحدت الموت قال وحدت نفسي كالعصفو رحين ورزا فاعلى القلى لاعوت فيستريح ولاينم وفيطر وروى عنمه أنه قال وحدت نفسي كشاة حيمة تسلخ بيد ولوكا الصابور ويعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده قدح من ماه عند دا لموت فعدل بدخل بده في دبرا المتموم بهاوجهه ويقول اللهمهون على سكرات الموت وفاطمة رضي الله عنها تقول واكرماه يوسل الربان بأبناه وهو يقول لاكرب على أبدك بعد اليوم وقال عررضى الله عنه لكهب الاحبار ماكهب اوبغلل طشاعن الموت فقال نعم ماأميرا لمؤمنين ان الموت كغصن كثير الشوائ أدخل في حوف رحل وأخذت المغرز النوكة بعرق محديه رحل شديدا تحذب فاخذما اخذوا بقي ماأبقي وقال الني صلى الله عليه وسلم ان والله والعالج كرب الموتوسكرات الموت وان مفاصله لنسلم بعضها على بعض تقول عليك السلام تفارقني ارةالون الرفك ألى يوم القيامة فهذه سكرات الموت على أولياء الله وأحبابه فاحالنا ونحن المنه مكون في المعاصي دسكرا بتوالى علينامع سكرات الموت بقية الدواهي فان دواهي الموت ثلاث (الاولى) هشدة النزع كاذكرناه فالدل (الداهية الثانية) مشاهدة صورة ملا الموت ودخول الروع والخوف منه على القلب فلورأى والمارية الى يقبض عليهارو حالعد المذنب أعظم الرجال قوة لم يطق رؤيته فقدروى عن ابراهم الخليل وتفاق ببالسلام أنه قال للك الموتهل تستطيع أنتريني صورتك التي تقبض عليهار وح الفاجوقال عمله الطبن ذلك قال بلي قال فاعرض عنى فاعرض عنه ثم التفت فاذاهو برجل أسود قائم الشعرمنتن الريح ل قدية ودالثياب يخرج من فيه ومناخيره لهم النار والدخان فغشي على امراهم عليه السلام ثم أفاق وقد ذخب مالنالوت الىصورته الاولى فقال ماماك الموت لولم يلق الفاجر عند الموت الاصورة وجهك الكان بعدالة بوروى أبوهر برةعن النبي صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام كأن رجلاغيو راوكان اذا المانا مع اغلق الابواب فاغلق ذات يوم وخرج فاشرف ام أبه فاذاهي مرجد لفي الدار فقالت من أدخل رسولا الرحل النحاء داود ليلقين منه عناء فياء داود فرآه فقال من أنت فقال أنا الذي لا أهاب المولة ولا معالية ولا معالية والمائة والم

مر بجمعه فضربه الرحله فقال تكامى باذن الله فقالت ماروح الله أناملك زمان كذاو كذابينا إنامال فى ملكى على تاجى وحولى حنودى وحشمى على سر برملكى اذبد الى ملك الموت فزال منى كل عضوء حياله ثم خرجت نفسي اليه فياليتما كانمن تلك الجموع كان فرقة وياليتما كانمن فللاالز كانودشة فهذه داهية يلقاها العصاة وبكفاه اللطيعون فقدحكي الانساء محرد سكرة الترع دوناان التى يدركهامن يشاهد و وهملك الموت كذلك ولو رآهافي منامه ليله لتنغص علمه بقسة عمره المنا برؤيته فيمثل تلك الحال وأما المطيح فانه يراه في أحسن صورة وأجلها فقدروى عكرمة عن ابن علم الموالد أن الراهم عليه السلام كان رجلاغيور اوكان له بدت متعدد فيه فاذاخر ج أغلقه فرج عذات ووزا مرحل فيحوف المعت فقال من أدخلك داري فقال أدخلنها ربها فقال أنار بهافقال أحدانها مزا أملك بهامني ومنك فقال من أنت، ن الملائكة قال أناملك الموت قال هل تستطيع أن تريني الصورة تقبض فيهار وحالمؤمن قال نعم فاعرض عنى فاعرض ثم التفت فاذاهو بشاب فذ كرمن حسنوم وحسن ثيابه وطير ويحه فقال ماملك الموت لولم ملق المؤمن عندالموت الاصورتك كانحسبو مشاهدة الماركين الحافظين قال وهيب الغيا إنه مامن ميت عوت حتى بتراءى له ملكاه الكاتبان عها رول الله كانمط عاقالاله جزاك الله عناخبرافر بعاس صدق أحاستناوعل صالح أحضر تناوان كانفارانا له لاجزاك الله عناخيرافرب بحلس سوء احلستناوع لغبرصائح أحضرتنا وكالم قبيح أسمعتنا فلاحزا الله عناخيرا فذلك شخوص صرالمت المهاولا برجي الى الدنيا أبداه (الداهية الثالثة) هذا العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل المشاهدة فأنهم في حال السكرات قد تخاذات قواهم واسلل الاهبة للغروج ارواحهم وان تخرج أرواحهم مالم يسمعوا نغمة ملك الموت باحدالدشريين اماآ بشر باعدولا لايس في ق بالناراوأ بشر ماولى الله بالحنة ومنهذا كانخوف أرباب الالباب وقدقال النبي صلى الله علموما يخرج أحدكم من الدنياحتي بعلم أس مصيره وحتى يرى مقعده من الحنة أو النار وقال صلى الله وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالوا كلما أحكره الموت قال ذاك بذاك ان المؤمن اذا فرج له عماه وقادم عليه أحساتها الله وأحسالله لقاءه وروى أن مذبة العانقال لابن مسعود وهوالمه من آخر الليل قم فأنظر أىساعة هي فقام ابن مسعود عمااه قدطاعت الجراء فقال حذيفة أعوذ بالله من صماح الى النار ودخل مروان على أفي هر برة فقال رو اللهم خفف عنه فقال أبوهر يرة اللهم أشدد ثم بكي أبوهر يرة وقال والله ما أبكي حزناءلي الدنياواج من فراقكم ولكن أنتظر احدى الدشر بين من رفي بعنة أم بنار وروى في الحديث عن النبي صلى إلى الا عليه وسلم أنه قال ان الله اذارضي عن عبدقال ما ملك الموت اذهب الى فلان فاثنى مر وحملار يحمد منعلة قد بلوته فوحدته حيث احد فيسترل ملك الموت ومعه خمسما قةمن الملائكة ومعهم نضا الرمحان وأصول الزعفران كلواحدمنهم بشره بدشارة سوى بشارة صاحبه وتقوم الملائكة صفينان روحه معهم الريحان فاذا ظراليهم ابليس مضع بده على رأسه تمصر خقال فيقول له حنوده مالك بالم فيقول أماترون ماأعطى هذا العبدمن الكرامة أبن كنتم من هذا قالوا قدحه دنامه فه كمان معصومالا الحسن لاراحة للؤمن الافي لغاء الله ومن كانت راحته في لقاء الله تعالى فدوم الموت يومسر وروور وأمنه وعزه وشرفه وقيل كحامر بنز يدعند الموت ماتشتهى قال نظرة الى الحسن فلما دخل عليه الم قيلله هذاالحسن فرفع طرفه اليه ثم قال الخواناه الساعة والله أفارة كم إلى النارأو الى الجنزا مجدبن واسع عندالموت يااخواناه عليكم السلام الى الناراو يعفو الله وتمني بعضهم أن ينقى في النزع ولايية ثالثواب ولاعقاب وفعوف سوءالخاتمة قطع قلوب العارفين وهومن الدواهي العظيمة عندال

لكانمافاته من الله أكثرهاناله وهدذه الحملة عتاج المتدئ ان محكمها والمنتهى عالم مها عامل عدة القها فالمتدئ صادق والمنتهي صديق قال أبوسسعيد القرشي الصادق الذي ظاهر دمستقيرو باطنسه عيل أحيانا الىحظ النفس وعلامته أنحد الملاوة في بعض الطاعة

الهادةف

1394

عفر واه

وحدطم

القنول

اکتارا

ال قال

ودكرنامعنى سوه الخاتمة وشدة خوف العارفين منه في كتاب الخوف والرحاه وهولا ثق بهدا الموضع

» (بيان مايستعب من أحوال المحتضر عند الموت)»

إلى الحبوب عند الموت من صورة المحتضره والمدو والسكون ومن اسانه أن يكون ناطقاما اشهادة والمان يكون حسن الظن بالله تعالى أما الصورة فقدر ويءن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فوالمت عندثلاث اذارشح حبينه ودمعت عيناه ويدست شفتاه فهي من رجة الله قد نزلت مهواذا اغطط المخنوق واحرلونه وار بدت شفتاه فهومن عداب الله قدنزل به وأما انطلاق اسانه بكلمة بادة فهي علامة الخيرقال أبوسعيد الخدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتا كالاله الا مرفر واية حذيفة فانها مهاتم دم ماقملهامن انخطا ماوقال عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلمه زوه ويعلم أن لااله الاالله دخل الحنة وقال عبيد الله وهو يشهد وقال عمان اذا احتضر المت ترولااله الاالله فانهمامن عبد يختم له بهاء ندموته الاكانت زاده الى الحنة وقال عررضي الله عنه هم وامونًا كموذكر وهم فأنهم برون مالاتر ونولقنه وهم لااله الاالله وقال أبوهر يرة سمعت ولالقصلى الله علمه وسلم يقول حضره الثا اوتر حلاء وت فنظر في قلبه فلم محد فيه شما ففائ كيمه عدمارف لسانه لاصقامحنكه يقول لااله الاالله فغفرله بكامة الاخلاص ويذبني لللقن أن لا يلح في لفن ولكن بتلطف فرعالا ينطق اسان المريض فمشق عليه ذالك ويؤدى الى استثقاله التلقيين والمبته للكامة ومخشى أن يكون ذلك مدسوه الخاتمة واغامعني هدده المكامة أن عوت الرحل س فى قلبه شئ غير الله فاذالم بيق له مطلوب وى الواحدا لحق كان قدومه ما اوت على محبو به غاية معرفى حقهوان كان القاب مشدخوفا بالدنيا ملتفتا البهامتأ سيفاعلي لذاتها وكانت الكلمة على بالاران ولم بنطبق القلب على تحقيقها وقع الامرفى خطر المشيئة فان محر دحركة اللسان قليل مدوى الأأن يتفضل الله تعالى مالقبول وأماحسن الظن فهومستعب في هذا الوقت وقدد كرناذال كتاب الرحاء وقدو ردت الاخمار بفضل حسن الظن بالله ودخل واثلة بن الاسقع على مريض المأخبرني كيف ظنك بالله قال أغرقتني ذنوب لى وأشرفت على هلكة والكي أرجو رحة ربي فلكر الهوكبراهل البيت بتدكم برووقال الله أكبرسمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول الله تعالى عدظن عبدى فليظن في ماشاء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يموت فقال كيف لا قال أرجوالله وأخاف ذنو بي فقال الذي صلى الله عليه وسلم مااجتمعا في قلب عبد في مثل هذا إلن الأعطاه الله الذي يرحو وأمنه من ألذي مخاف وقال ثابت البناني كان شاب به حدة وكان منعظه كنيراوتة ول له ما بني ان الم ومافاذ كريومك فطانزل به أمرالله تعالى أكبت عليه أمه والمنافق الماني قدد كنت أحدرك مصرعك هدا وأقول ان الديومافق ال ماأمه ان لي و ما كنبر مروف وانى لارجوان لا يعدمني الموم بعض معر وفه قال ثابت فرجه الله يحسن ظنه مر مه وقال بنوداعة كانشاب به رهق فاحتضر فقالت له أمه مابني توصى بشي قال نعم خاتمي لا تسليسه فان كرالله تعالى فلعل الله يرجني فلما دفن رؤى في المنام فقال أخبر والمي أن الكلمة قد نفعتني المة ندغفرلي وومرص اعرابي فقيل له افك تموت فقال أين يذهب في قالوا الى الله قال في كراهتي فعبالى من لا يرى الخبر الأمنه وقال أبوالمعقر بن سلمان قال أبي أساح ضرته الوفاة بالمعتمر حدثني صلعلى ألقى الله عز وحل وأناحسن الظنبه وكانوا يستحبون أن يذكر للعد محاسن عله عند والكي محسن طانه مر مه

ولا يحدهافي بعض واذا اشتغل بالذكرنور الروحواذا اشتغل عطوط النفس يحجب عن الاذكار والصديق الذكار المدينة الاحوال و باطنه بعبدالله تعالى الاحوال بيسلام عن الله وعن الاحوال الاذكارا كل ولانوم ولا شرب ولاطعام والصديق يريدنفسه لله وأقرب يريدنفسه لله وأقرب

» (بيان الحسرة عندلقاء ملك الموت عكايات يعرب لسان الحال عنها)» قال اشعث بن أسل سأل ابراهم عليه السلام الث الموت واسمه عز راثيل وله عينان عين في وجهوع فى قفاء فقال باملك الموت ما تصديع اذا كان نفس بالمشرق ونفس بالمغرب و وقع الو با مبارض والنز الزحفان كيف تصنع قال أدعو الارواح ماذن الله فتهكون بين أصبعي ها تبن وقال قد دحيت له الارم فتركت مثل الطشت بين يدمه يتناول منهاما يشاءقال وهو يبشره مانه خلدل الله عز وحل وقال سلمان ابن داودعليهما السلام المائلة الموت عليه السلام مالى لأأراك تعدل بين الناس تأخذهذا وتدعهذا ماأنابذالة باعلم منلة اغماهي صحف أوكتب تلقى الى فيهاأسهما وقال وهب بن منبه كان ملك من المال أرادأن رك الى أرض فدعا شيال ليلسها فارتعبه فطلب غيرها حيى لدس ماأعجبه بعدموات وكذا طلب دابة فاتى بهافلم تصبه حتى اتى بدواب فركب أحسنها فعاء ابليس فنفع في منخره نفخة فلا ،كرام سار وسارت معه الخيول وهولا بنظر الى النياس كبرافهاءه رحل رث الميثة فساف بردعليه السلا فاخذ بلعام دابته وقال أرسل اللهام وقد تعاطيت أمراعظما قال أن لي اليك حاجة قال اصرحتي أزل قال لاالا تنفقهره على لحام دابته فقال اذكرها فالهوسرفادني له رأسه فساره وقال أناملك الموتنت لون الملائه واصطرب لسانه مم قال دعني حتى أرجع الى أهلى وأقضى حاجتى وأودعهم قال لاوالله لازي أهلك وثفلك أبدافقيض وحه فغركانه خشبة غمضي فلقي عبدامؤمنافي تلك الحال فسلم عليه فردعا السلام فقال ان لى اليك حاحة أذ كرها في أذنك فقال هات فساره وقال أنا ملك الموت فقال أهلاور عن طالت غييد على فوالله ما كان في الارض غائب أحب الى أن ألقاه منك فقال ملا المون افر حاحتك التيخر حت لهافقال مالى حاحة أكبر عندى ولاأحسمن لقاء الله تعالى قال فاحسرعل الا حال شئت ان أنبض روحك فقال تقدر على ذلك قال نعم انى المرت بذلك قال فدعني حتى أنوضاواً صلى المرافقة عند الله المرفع حتى الموضاواً صلى المربع وحدود الله المربع عبد المربع عب اسرائيل مالا فلا أشرف على الموت قال ابنيه أروني أصناف أموالي فاني بشي كثير من الخيل والإيا والرقيق وغبره فلمانظر اليه بكي تحسرا عليه فرآء ملك الموتوهو يبكي فقال له مايمكيك فوالذي خوا ماأنا بخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك قال فالمهلة حتى أفرقه قال هيمات انقطعت عنا المهلة فهلا كان ذلك قب لحضو رأحاك فقبض وحمه وروى أن رحلاجه مالافاوى والم صنفامن المال الااتخذه وابتني قصراو حعل علمه مابين وثيقين وجمع عليمه حرسامن غلمانه تمجم أهله وصنع لهم طعاما وقعدعلى سريره ورفع احدى رجليه على الاخرى وهميا كلون فلافرغوا انفس انعمى اسنين فقد جعت الدها مكفيك فلم يفرغمن كالممحى أقبل السهماك الموت في ا رجل عليه خلقان من الثياب في عنقه مخلاة يتشبه بالما كين فقرع الباب شدة عظيمة قرعا أفزه وا على فراشه فوثب اليه الغلمان وقالواماشا مك فقال ادعوالي مولا كم فقالواوالي مثلك مخرجموا قال نعم فاخبر وومذلك فقال هلافعلتم بهوفعلتم فقرع البياب قرعة أشدمن الاولى فوتب البيه الحرم فقال أخبر وه أني ملك الموت فلماسه وه ألقي عليهم الرعب و وقع على مولاهم الذل والتغشع فقال نو له قولالينا وقولواهل تأخذيه إحدافدخل عليه وقال اصنع في مالك ما أنت صانع فاني است بخاري حتى أخرج روحك فامر عماله حتى وضع بين يديه فقال حين رآء لعنك الله من مال أنت شه غلتي ع عبادة ربى ومنعتني أن أتخلى لربي فانطق الله المال فقال لم تسدني وقد د كنت تدخل على السلامان و يردالمتني عن باجم وكنت تنكع المتنعمات في وتجاس مجانس الماوك في وتنفقني في سديل المرف امتنع منك ولوأ نفقتني في سديل الخير نفعتك خلفت وابن آدم من تراب فنطاق بير ومنطلق باثم ثم

الاحوال الى النبوة الصديقية (وقال أبو يزيد) آخر نهايات الصديقية الانبياء والمناول ورجات النهايات استقامت وأرواحهم خلصت عن طلات النفوس ووطئت مناقدة مطواعة صالحة مع القلوب عيمة الى كل

موالتي الموات ا زی خوال ماعت عالم رعى والما الله مرا ا

ماتحيب اليه الفلوب أرواحهم متعلقة بالقام لاعلى انطفأت فيهم نبران الهوى وتخمر في بواطنهم صريح العاوانكشفت في الاخرة كافال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحق أبي بكر وضي الله عنه من أراد أن بنظر الى ميت عشى عليه وجه الارض فلينظر الى أبي بكر اشارة منه عليه

الالوت روحه فسقط وقال وهب بن منبه قبض ملك الموت روح حبارمن الجبابرة مافي الارض مثله مورج الى السهاء فقالت الملائكة بن كنت أشدرجة عن قبضت وحه قال أمرت بقبض نفس امرأة وظانهن الارض فاتيتما وقدولدت مولودا فرجتها اغر بتهاورجت ولدها اصغره وكونه في فلاة لامتعهد مانقال الملائكة الجبار الذي قبضت الان وحمه هوذلك المولود الذي رحمه فقال ملك الموت معان اللطيف المايشاء قال عطاء بنيساراذا كان ليلة النصف من شعبان دفع الى ملك الموت صيفة ففالاقبض فيهذه السنةمن فيهذه العصيفة قال فان العبد دليغرس الغراس وينكع الازواج ويني لذان واناسمه في الك الصيفة وهولا يدرى موقال الحسن مامن يوم الاوماك الموت يتصفح كل بدت الزران فن وحدهمهم قد استوفى رزقه وانقضى أحله قبض وحه فأذا قبض روحه أقبل أهله برنة وكافاخذهك الموت بعضادتي الماب فيقول والله ماأ كلتله رزقاولا أفندت لهعراولا انتقصت له للوان لى فيكم العودة بعدعودة حتى لا أبقي منكم أحداقال الحسن فوالله لو ير ون مقامه و يسمعون المهازهاواءن ميتهم ولبكرواعلى أنفسهم وقال يزيدالرقاشي بيف حيارمن الحما برةمن بني اسرائيل السفى منزله قدخلا بمعض أهله اذنظرالي شعص قددخل من ماب بيته فذار المه فزعام غضبا فقال له من التومن أدخلك على دارى فقال أما الذي أدخلني الدارفر بها واما أنا فالذي لا يمنع مني الحجاب والناذن على الملوك ولاأخاف صولة المتسلطنين ولايمتنع مني كل جبارعنيد ولاشسيطان مريد قال فنظ في بده الحماروار تعدحتي سقط منكباعلي وجهمتم رفع رأسه اليه مستعد باست ذلاله فقال له ناذاملاللوت قال أناهو قال فه-ل أنت عه-ليحتى أحدث عهداقال هيمات انقطعت مدتك واقضت انفاسك ونفدت ساعاتك فلدس الى تاخيرك سديل قال فالى أين تذهب في قال الى عملاك الذي نمنه والى ببتك الذى مهدته قال فافي لم أقدم علاصا لحاولم أمهد بيتا حسناقال فألى اظي نزاعة للشوى منض روحه فسقط ميتابين أهله فن بين صارخو بالة قال يز يدار قاشي لو يعلون سوء المنقلب كان الويل على ذلك أكثر وعن الاعش عن خينمة قال دخل ملك الموت على سلمان بن داود عليه ما للامفيعل بنظرالي وحلمن حلسائه يديم النظراليه فاحاخرج قال الرحل من هذا قال هذاملك الون فال القدرأيته ينظر الى كالنه يريدني قال فاذاتر يدقال أريدأن تخلصني منه فتأمر الريح حتى عملى الى اقصى المند ففعلت الريح ذلك ثم قال سلمان المك الموت بعد أن أتاه تأنيا وايتك مدم النظر لواحدمن حلسافي قال نع كنت أتحب منه لاني كنت أمرت أن أقبضه ماقصى الهندفي ساعة قريمة وكانعندك فعدت من ذلك

ه (البان الرابع في وفاة رسول الله على الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده) عدد البان الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم الله عليه وسلم عليه وسلم الله وسلم

عان في رسول الله صلى الله عليه وسلم السوة حسنة حياومية او فعلا و فولا وجيع أحواله عبرة للناظرين ونصرة للستبصرين افلم بكن أحداً كرم على الله منه اذكان خليل الله وحميه و فحمه وكان صفيه وسوله ونبيه فانظرهل أمهله ساعة عند دانقضاه مدته وهل أخره كحظة بعد حضو رمنيته لا بل الساله الملائكة الكرام الموكان بقبض أرواح الانام فيدوا بروحه الزكية الكريمة لينقلوها وطائحوها ليرحلوها عن حسده الطاهر الى رحة ورضوان وخيرات حسان بل الى مقعد صدف في جوار الرحن فاشتد مع فلا في النبرع كريه وظهر أنينه وترادف قلقه وارتفع حنينه و تغير لونه ورق حبينه واضار بت في الانقماض والاندساط شماله و عينه حتى بكي اصرعه من حضره وانتصب النبوة دافعاعنه مقدو راوهل راقب الملك فيه اهلا

وعشهرا وهلسامحه اذكان العق نصبرا والخلق بشمراونذيرا هيهات بل امتثل ماكان به مامورآ وأتسعماو حده في اللوح مسطورا فهذا كان حاله وهوعند الله ذوا القام المجودوا لحوض المورودوم أول من تنشق عنه الارض وهوصاحب الشفاعة يوم العرض فالعب أنالانعتبر به واسناعلي ثقة فهأ تلقاه بل نحن أسراء الشهوات وقرناه المعاصي والسيات فابالنالانتعظ عصرع محدسدالمرمان وامام المتقسن وحبيب رب العالمين لعلنانظن اننامخالدون أونتوهم انامع سوء أفعالنا عنداله مكرمون هيمات هيمات بلنتيقن أفاجيعاعلى النارواردون تم لاينجومنها الأالمتقون فنحن الورود مستبقنون وللصدو رعنهامة وهمون لابل ظلنا أنفسناان كنا كذلك لغالب الظن منتظرين فانحن واللهم المتقين وقدقال الله رب العالمين وان منكم الاواردها كان على ر ملحمامة ضائم ننجى الذين اتقواونذر الظالمن فيهاحشا فلينظر كل عبد الى نفسه انه الى الظالمين أقرب أم الى المقين فانظر الى نفسك بعدأن تنظر الى سرة السلف الصالحين فلقد كانوامع ماوفقو الهمن الخائفين ثمانظر الى سىدالمرسلىن فانه كان من أمره على يقين اذ كأن سيدالنديين وقائد المتقين واعتبركيف كان كريه عندفراق الدنياوكيف اشتدأم وعندالانقلاب الى حنة المأوى قال ابن مسعود رضى الله عنه دخاناعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أمناعا شهة رضى الله عنها حين دنا الفراق فنظرالنا فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم ثم قال مرحما بكر حيا كم الله آوا كم الله نصر كم الله وأوصيكم بتقوى اله وأوصى بكم الله انى الكم منه نذير مبين ألا تعلوا على الله في بلاده وعباده وقد دنا الاحل والمنقل ال الله والى سندرة المنتهني والى حنية المأوى والى المكاس الاوفي فاقر واعلى أنفسكم وعلى من دخيل دينكم بعدى منى السلام و رحة الله عور وى أنه صلى الله عليه وسلم قال كمر بل عليه السلام عندمونا من لامتى بعدى فاوحى الله تعالى الى جبريل أن بشرحيني أني لا أخد له في أمنه و بشره مأنه اسرع الناسخر وحامن الارض اذابه ثواوسيدهم اذاجعواوأن الحنة محرمة على الامحدي تدخلهاأت فقال الاتن قرتعيني وفاات عائشة رضى الله عنهاأ موفارسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفسله بسب قرب من سبعة آبار ففعلنا ذلك فوحد راحة فغرج فصلى بالناس واستغفر لاهل أحذو دعالم وأومي بالأنصارفة الأمابعد بامعشرالمهاج سفانكمتز بدون وأصبحت الانصارلاتز يدعلي هيئتهاالتي هي علها اليوم وان الانصارعيذي التي أو يت المهافا كرموا كريمهم يعني محسم موتجاوز والمنطعون مسيئهم موال انعبداخير بين الدنياو بنماعندالله فاختارماعندالله فيكي أبو بكر رضى الله عنا وظن أنه ير يدنفسه فقال الذي صلى الله عليه وسلم على رسلات با أبا بكر سدوا هـ. ذه الابواب الشوارع في الموجد الإبارات الموارع في الموجد الإبارات الموارع في الموجد الإبارات الموارع في الموجد الإبارات الموارع في الموجد الإبارات الموجد الموج المسحدالاباب أبي بكرفاني لاأعدلم امرأ أفضل عندى في العصية من أبي بكرقالت عائث قرضي الله عنها فقمض صلى الله عليه وسلم في بين وفي وجي و بن حرى و نحرى وجمع الله بنن ريق و ريقه عندالونا فدخل على أخى عبد الرجن و بده مسوالة فعمل بنظر اليه فغرفت أنه يحمه ذلك فقلت آخذه الله فاوم مراسه أى جرفنا ولته الماه فادخله في فيه فاشتد عليه فقلت ألينه لك فأوما مراسمه اى نعم فليذته وكان بالسواءي يديه ركوة مأه فعمل يدخل فيهايده ويقول لااله الاالله ان الوت اسكرات م نصب يد، يقول الزين الاعلى الرفيق الاعلى فقلت اذاوالله لايختارنا وروى سعيد بن عبدالله عن أبيه قال الرأت الانصارا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد ثقلاً أطافوا بالمسجد فدخل العباس رضى الله عنه على النبي صلى الموقة عليه وسلم فاعلمه كانهم واشفاقهم ثم دخل عليه الفضل فاعلمه شل ذلك ثم دخل عليه على رضي الله عا فاعلمه عدله فديده وقالها فتناولوه فقالها تقولون قالوا نقول نخشى أن تموت وتصايح نساؤهم لاجما رحاله مالى النبي صلى الله عليه وسلم فثار وسول الله صلى الله عليه وسلم فغرج متوكة اعلى على والغه وفول

الصلاة والسلام الى ما كوشف به من صريح العلم الذي لا يصل الدي الم عوام المؤمنين الا بعد الموت عطاء لله في مسرك اليوم حديد فار باب النهايات مات أهو يتهم وخلصت أر واحهم (قال) يحيى ابن معاذ وقد سلك عن وحل معهم بائن منهم وحال معهم بائن منهم وحال معهم بائن منهم ما العارف فقال وحال معهم بائن منهم ما العارف وحال معهم بائن منهم ما العارف وقال وحال معهم بائن منهم ما العارف وحال معهم بائن منهم ما العارف وحال العارف

وقال مرة عبد كان فبان فارباب النها بات همعند الله يحقيقتهم معوقين بتوقيت الاحل جعلهم الله تعالى من جنوده في خلقه بهم يهدى و بهم يرشدو بهم يجذب أهل الارادة كلامهم دواء ونظرهم دواء ظاهرهم معمور بالعلم و باطنهم معمور بالعلم العارف والعماس أمامهو رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوب الرأس يخط برجليه حتى جاس على أسفل مرقاة من النبر وثاب الناس اليه فمدالله وأثني عليه وقال أيها الناس انه بلغني انه كم تخافون على الموت كانها يتنكارمنكم للوت وماتسكر ونمن موت نديكم المأنع اليكم وتنعي اليكم أنفسكم هل خلدني قدلي نهزيت فاخاد فيكم ألاانى لاحق مرفى وانكم لاحقون بهواتى أوصيكم بالمهاجرين الاوابن خبراوأوصي الهام بنفه ابينهم فان الله عز وحل قال والعصران الانسان افي خسر الاالذين آمنوا الى آخرها وان الامو رتحري باذن الله فلا يحملنكم استبطاه أمرعلي استعاله فان الله عز وحل لا يتحل لحله أحدومن فالمالله غلبه ومن خادع الله خدعه فهمل عسيتم أن توليتم أن تفسد وافي الارض وتقطعوا أرحامكم إوصكم بالانصار خيرا فأنهم الذين تبو واالدار والايمان من قبلكم أن تحسن وااليم ألم شاطروكم المارالمو مواعليكم في الديارالم يؤثروكم على أنف هم وبهم الخصاصة الافن ولي أن يحكم بن رحلين الفيلمن محسنهم وليتحاوزعن مستثهم ألاولاتستأثرواعليهم ألاواني فرط المهوأنتم لاحقون بي الوان موعدكم الحوض حوضى أعرض عما بين بصرى الشام وصنعاء الين يصب فيهممزاب الكوثرماء لدساضامن اللبن وألبن من الزبدوأ حلى من الشهد من شرب منه لم يظمأ أبدا حصباؤه اللؤلؤو بطهاؤه لل من حومه في الموقف غداحم الخير كله ألا فن أحب أن يرده على غدا فليكفف اسانه و يده الامما بغى فقال العباس ماني الله أوص بقريش فقال اغا أوضى بهذا الامرقر يشاو الناس تبدع لقريش رهمارهم وفاجرهم لفاحرهم فاستوصوا آل قريش مالناس خدرا ماأيها الناس ان الذنوب تغدر النع بدلالفهم فاذابرالناس برهم أغتهم واذانحر الناس عقوهم قال الله تعالى وكذلك نولى بعض الظالمن عناما كانوا يكسبون و روى ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكررضي لمعنعه ل ما أما بكر فقال ارسول الله د ما الاحل فقيال قد د ناالا حل ويتدلى فقال ليهذا في النهي الله ما عذ يه أفات شعريءن منقلينا فقبال الي الله والي سيدرة المنتهبي ثم الي جنبة المأوى والفردوس الاعلى الكاس الاوفى والرفيق الاعلى والحظ والعيش المهنافقال بانبي اللهمن يلى غسلك قال رجال من أهل فى الادنى فالادنى قال فقيم نكفنك قال في ثيابي هذه وفي حلة يمانية وفي بياض مصرفقال كدف ملاقعليك مناو بكيناو بكي ثم قال مهلا غفر الله اكمو جزا كمون نسكم خرر الذاغسلتوني وكفنتوني معونى على سريرى في بيتي هذاعلى شفر قبرى شم اخر حواءني ساعة فان أول من يصلى على الله أرجل هوالذى يصلى علمكم وملائد كته ثم أذن للائكة في الصلاة على فاول من يدخل على من خلق وصلى على جبريل شم ميكاثيل شم اسرافيل شم ملك الموت مع جنود كثيرة ثم الملا تكة باجعها صلى وعايم أجعين ثم أنتم فادخلوا على أفو احافصلواعلى أفواحا زمرة وسموا تسلماولا تؤذوني بتزكية صعفولارنة وليبدأ منكم الامام وأهل بيتي الادفى فالادنى ثم زمرا لنساء ثم زمرا اصميان قال فن خالالقبرقال زمرمن أهل بيتي الادنى فالادنى مع ملا أكة كثيرة لاترونهم وهم برونكم قوموا واعنى الى من بعدى وقال عبد الله بن زمعة حام اللك في أول ربيع الاول فأذن بالصد لاة فقال رسول ملى المعايه وسلم وا أبا بكر يصلى بالناس فغرجت فلم أر بحضرة الباب الاعرف رحال انس فيهم الرفقات قم باعر فصل بالناس فقام عرفك كبروكان رجلاصيتا مع رسول الله صلى الله عليه صوته بالتسكيم وقال أس أبو يكر ماعي الله ذلك والمعلون قالها ثلاث مرات مروا أما بكر فليصل بالناس تعاشة رضى الله عنها مارسول الله أن أما بكر رحل رقيق القلب اذا فام في مقاملٌ غليه البكاء فقال أنصو بحبات يوسف مروا أما بكرفليصل بالناس قال فصلى أبو بكر بعد الصلاة التي صلى عرفكان غول لعبد الله بن زمعة بعد ذلك و يحل ماذا صنعت في والله لولا اف طنفت ان رسول الله صلى الله

عايه وسلم أمرك مافعلت فيقول عبدالله انى لم أرأحدا أولى بذلك منك قالت عائشة رضي الله عناوم قات ذاك ولاصرفته عن أبي بكر الارغبة به عن الدنياوا افي الولاية من المخاطرة والهلكة الأمن سإل وخشنت أيضاان لايكون الناس محبون رحلاصلي في مقام الني صلى الله عليه وسلم وهوجي الاالا شاءالله فحسدونه ويبغون عليه ويتشاءمون به فاذاالام أمرالله والقضاء قضاؤه وعصء اللهمن كا ماتخوفت عليهمن أمرالدنيا والدين ووقالت عائشة رضى الله عنها فلا كان اليوم الذي مات فيهرسول اللهصلي الله عليه وسلم رأوامنه خفة في أول النارة تفرق عنه الرجال الى منازلهم وحوا مجهم مستشرر وأخلوارسول اللهصلي الله عليه وسلم بالنساه فبينانحن على ذلك لم نكن على مثل حالنا في الرجاء والفي قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر حن عني هذا الملك يستأذن على فغر جمن في المن غبرى ورأسه في حرى فعلس و نعيت في حانب البنت فناحى الملك طويلائم اله دعانى فاعادران حرى وقال للنسوة ادخلن فقات ماهذ الحس حبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه و أحل ماعائشة هذاملك الموت حاءني فقال ان الله عزو حدل أرساني وأمرني أن لاأدخ لعليك الاان فان لم تأذن لي أرجع وان أذنت لي دخلت وأمرني أن لا أقبضك حيى تأمرني ف اذا أمرك فقلت الفا عنى حنى بأندى حدر بل عليه السلام فهذه ساعة حدر بل قالت عائشة رضى الله عنها فاستقبلنا بالرابل له عندنا حواب ولارأى فو جنا وكاثم اضر بنابصاخة مانحبراليه شياوما يسكام احدمن أهلالينا اعظامالذاك الامر وهيبة ملائت أجوا فناقالت وجاهجيريل في ساعته فسلم فعرفت حسه وخرج أها البيت فدخل فقال ان الله عزوجل يقرأ عليك السلام ويقول كيف تحدث وهوأ على الذي تحديل ولدكن أرادأن يزيدك كرامة وشرفاوأن يتم كرامتك وشرفك على الخلف وان تكون سنة فأمنا استأذن على وأخبره الخبرفقال حبريل مامحدان وبالدك مشتاق ألم يعلك الذي ير دربك لاوا مااستأذن ملك الموت على أحدقط ولايستأذن عليه أبداالاأن ربك متم شرفك وهواليك مشافها فلاتبرح اذاحتي يجى وأذن للنساء فقال بافاطمة ادفى فاكبت عليه فناجاها فرفعت رأسهاوعناه الم تدمع وما تطيق الكلام ثم قال أدفى منى رأسك فاكبت عليه فناجاها فرفعت رأسهاوهي تضعلوه تطيق الكلام فكان الذي رأينامنها عيافسا انها بعد ذلك فقالت أخبرني وقال اني ممت اليوم فبكنا قال انى دعوت الله أن يلحقك بى فى أول أهلى وأن يجه لك معى فضعكت وأدنت ابذيها منه فشمهما قال الموجدة والمائم الم و جامعاك الموت فسلم واستأذن فاذن له فقال الملك ما تأمرنا يا مجدد قال ألح قنى بر بى الا "ن فقال إلى الم يومك هذا أماان وبك اليكمشتاق ولم يترددعن أحد تردده عنك ولم ينهني عن الدخول على احداما باذن غيرك ولكن ساعتك أمامك وخرج قالت و جامح بريل فقال السلام عليك بارسول الله ملية آخرماأنزل فيه الى الارض أبداطوى الوحى وطويت الدنياوما كان لى فى الأرض حاحة غيرا والسي فهاحاجة الاحضورك ثملز ومموقفي لاوالذى بعث مجداما لحق مافي البيت أحد ستطيع انجرا فذلك كله ولايمعث الى أحدمن رجاله لعظم ماسمع من حديثه ووحد ما واشفاقنا قالت فقمنا للك النبى صلى الله عليه وسلم حتى أضع رأسه بين تدبى وأمسكت بصدره و حعل نعمى عليه دى الم وجبيته ترشع رشحاما وأيتهمن انسان قط فعقلت أسلت ذلك العرق وماو حدت رانحة شي الم منه فكنت أقول له اذا افاق بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلى ما تلقى جبهتك من الرشيخ فقال باعائشة أن الم المؤمن تخرج بالرشع ونفس أالكافر تخرج من شدقيه كنفس انجار فعندذ لك ارتعناو بعثناالياك الما فكان أول رجل جاءنا ولم يشهده أخى بعثه الى أبي فاترسول الله صلى الله عليه وسلم قبل انهم الفاو

الانة لا عافى نورمعرفته نور و رعه ولا يعتقد ماطنا من العلم المنافح علم المنافح علم الله ولا يحتمله كثرة نع الله عارم الله فارباب النهايات عبودية وكلا ازدادوا قرباوكلا وزدادوا تواضعا وذلة ازدادوا تواضعا وذلة

أذلة على المؤمنين أعزة على المكافرين وكلا تناولوا شهوة من شهوات منهم شكرا صافيا يتناولون الشهوات تارة وقعا بالنفوس الانها معهم كالطفال الذي

مدواغ اصدهم الله عنه لا نه ولاه حمر يل وميكاثيل وحمل اذا أغي عليه قال بل الرفيق الاعلى كان المرة تعادعايه فاذا أطاق المكلام قال الصلاة الصلاة انكم لاتزالون مقاسكين ماصليتم حيعاالصلاة الملاة كان يوصى بهاحتى مات وهو يقول الصلاة الصلاة قالت عائشة رضى الله عنها مأت رسول الله ملاشعليه وسلم بينار تفاع الضعى وانتصاف النهاريوم الاثنين فالت فاطمة رضي الله عنها مالقيت بنبوم الاثنين والله لاتزال الامة تصاب فيه بعظمة وقالت أم كلثوم يوم أصيب على كرم اللهو حهه الكوفة مثلها مالقيت من يوم الاثنين مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قتل بعلى وفيه قتل لفالقبت من يوم الاثنين وقالت عاشة رضى الله عنها المات رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتعم السحتى ارتفعت الرنة وسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة بشوى فاختلفوا فكذب بعضهم واخرس بعضهم فاتكام الابعد البعد وخلط آخر ون فلاثوا الكلام بغير بيان وبقي آخرون سهم عقولهم واقعد آخر ون فكان عربن الخطاب فيمن كذب عوته وعلى فيمن أقعدوع عمان فيمن الم خرس ففرج عرع لى الناس وقال ان وسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتولير جعنه الله عزو حل لفا ولفطعن ايدى وأرجل رجال من المنافقين يتمنون لرسول اللهصلي الله عليه وسلم الموت اغما واعده الله الزوجال كاواء دموسي وهوآ تيكموفي واية أنه قال باليها الناس كفوا السنتكم عن رسول الله أنا ملى الله عليه وسلم فأنه لم عد و الله لا أسمع أحد ايذ كران رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمات الاعلوته أذا بفهذا هوأماعلى فانه أقعد فلم يبرحفي البيت وأماعمان فجعل لايكام أحدار وخذبيده فعامه مل وبنهبه ولم يكن أحدمن المسلمن في مثل حال أبي بكر والعباس فان الله عز و حل أيدهما بالتوفيق والمادوان كان الناسلم برعوواالا بقول أبى بكرحتى جاءالعماس فقال والله الذي لااله الاهواقد الفردول الله صلى الله عليه وسلم الموت واقد قال وهو بين أظهركم انكمت وانهم ميتون ثم انكم وم فالمتعندر بكم تختصمون وبلغ أبابكرا كخبر وهوفى بني الحرث بن الخز رج فعاه ودخل على رسول المصلى الله عليه وسلم فنظر اليه شم اكب عليه فقد له شم قال بالى أنت وامي بارسول الله ما كان الله لنفل الموت مرتبن فقدوالله توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج الى الناس فقال أيها الناس ولأواح كان بعدد محدافان مجداقدمات ومن كان بعبدر بعدفانه حي لايموت قال الله تعالى وما مجدالا كن والفنخات من قبله الرسل أفان مات أوقد ل انقلبتم على أعقابكم الاتية فك أن الناس لم يسعمو اهذه والا المالا يومنذوفي واية أن أبا بكر رضى الله عنه الما بلغه الخبر دخل بيت رسول الله صلى الله عليه باليا وارهو يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تهملان وغصصه ترتفع كقطع الجرة وهوفي ذلك مرا الالفعل والمقال فاكسعليه فكشفءن و جهدوقب لحبينه وخديه ومسمو جهدوحه ليكي لله وفولها في أنت وأمي ونفسي وأهلى طبت حياومتا انقطع لموتك مالم ينقطع لموت أحدد من الاندياء ووروا لبوة فعظمت عن الصفة و حلات عن المكاموخصصت حتى صرت مسلاة وعمت حتى صرفافيات يجرا واولاأن موتك كان اختيارا منك لحدنا لحزنك بالنفوس ولولاانك نهيت عن البكا ولانف ذنا فهذا والماء العيون فاماما لانستطيع نفيه عناف كمدواد كارمحالفان لايبرحان اللهم فابلغه عنااذ كرنا عي المعاصل الله عليك عندر بكواند كن من بالك فلولا ماخلفت من الدكينة لم يقم أحدا اخلفت من والمبارضة اللهم أبلغ نبيك عناوا حفظه فيناه وعن ابن عرانه المادخل أبو بكرالبيت وصلى وأثني عج أهل ان والعدمة المالمي كالم كرسيا ازدادواف اسكن عجم الاتسليم وحل على الباب صيت اللاط والسلام علمه باأهل البمت كل نفس ذا تتقة الموت الاتية ان في الله خلفا من كل أحدود وكالحل إن يونجاة من كل مخافة فالله فارحوا و مه فنقوا فاسقعواله وأنكر وه وقطعوا البكاء فلما انقطع البكاء

فقدصوته فاطلع أحدهم فلمير أحداثم عادوا فبكوا فناداهم منادآ خرلا يعرفون صوته باأهلاابن اذكروا اللهواجدوه على كل حال مكونوامن المخلصين ان في الله عزاممن كل مصيبة وعوضان النف رغيبة فالله فأطيعواو بامره فاعملوا فقال أبو بكرهذا الخضرواليسع عليهما السلام حضرا الني صل البه عليه وسلم واستوفى القعقاع بنعر وحكاية خطبة أبي بكر رضي اللهعنسه فقال قام أبو بكرفي النار علم خطيما حيث قضى الناس عبراتهم خطبة جلها الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم فدراللوال فال علمه على كل حال وقال أشهد أن لا أله الاالله وحده صدق وعده و نصرع بده وغاب الاحزاب وحداد الم الجدوحده وأشهد أن محداعده ورسوله وخاتم أندياته وأشهد أن الكتاب كانزل وان الدين كالرافع الله وأن الحديث كإحدث وأن القول كإفال وأن الله هوالحق المس اللهم فصل على مجدع بدار ورسوا الاس ونديث وحمدبات وأمينك وخدرتك وصفوتك بأفضل ماصليت بهءني أحدمن خلقك اللهمواء صلواتك ومعافاتك ورحتك وبركاتك علىسيد المرسلين وخاتم النديين وامام المتقين مجدفا دألا رك وامام الخيرو رسول الرجمة اللهم قرب ذلفته وعظم برهانه وكرم مقامه وابعثه مقاما مجودا يغيا والم الاولون والا تخرون وانفعناء قامه المحموديوم القيامة واخلفه فينافي الدنياوالا تخرة وبلغه الربياني فو والوسيلة في الجنة اللهم صل على مجدوعلي آل مجدوبارك على مجدوعلي آل مجدكاصليت وبارك: المرم ابراهيم انكت حيد مجيد أيها الناس انه من كان يعبد مجد افان مجداة دمات ومن كان يعبد الله فان الهرايا لم عت وأن الله قد تقدم اليكم في أمره فلا تدعوه حزعافان الله عزوجل قد اختار انديه صلى الله عليه وسلم الملم و ما علمه و ما عنده على ما عند دكو قبضه الى ثوابه و خلف فيكم كتابه و سنة نديه صلى الله عليه و سلم فن أخذ بهما عز الما الله على ما عنده ما أنكر ما أيم الله من و كونو اقوامين ما القسط ولا يشغلكم الشيطان عوت نديكم ولا عند الما المنابع المنابع النابع النابع الله منابع المنابع النابع النابع الله عنده المنابع الله عنده المنابع الله عنده المنابع الله عنده المنابع المنابع الله عنده المنابع المنابع الله عنده المنابع الله المنابع الم عن دينكم وعاجلوا الشيطان بالخبر تعزوه ولا تستنظر وه فيلحق بكم و يفتنكم وقال ابن عباس كمأنوع منه فلم بكر من خطبته قال ماعمر أنت الذي بلغني انك تقول مامات نبي الله صلى الله عليه وسلم أما تريان نها للمن بكرمن خطبته قال ماعمرأنت الذي بلغني انك تقول مامات نبي الله صلى الله علمه وسلم أما ترى ان نها والهم صلى الله عليه وسلم قال يوم كذا كذاو كذاو يوم كذا كذا وكذأ وقال تعالى فى كتابه افك ميت وانهم بر فقال والله اكا في لم أسمع بهافى كتاب الله قبل الا "نالمانزل بناأشهد أن الكتاب كاأنزل وان الحداث كامار حدثوأن الله حى لايموت انالله وانااليه راجعون وصلوات الله عني رسوله وعندالله نحتسب رسواه الماض الله عليه وسلم شم حاس الى أى بكريه وفالت عائشة رضى الله عنها ااجتمعوالغسله قالوا والله ماندرى للهالل نغسل رسول الله صلى الله علمه وسلم أنحرده عن ثيامه كانصنع عومانا أونغسله في ثيامه قاات فارس المهم وال عليهم النوم حتى مابقي منهم رحل الاواضع كميته على صدره نائما ثم قال قائل لا يدرى من هوغه والوباو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه ثيامه فأنتم واففه لواذلك فغسل رسول الله صلى الله عليه وسارا الاعلم قيصه حتى اذا فرغوامن غسله كفن وقال على كرم الله و حهه أردنا خام قيصـه فنود ينالاتخلعوا وأونى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيامه فاقر رفاه فغسلناه في قيصه كانفسل موتانا مستلقيا مانشاه أن بقال ممانك منه عضولم يبالغ فيه الافلب لناحتي نفرغ منه وان معنا لحفيفا في البيت كالريح الرخاء ويصوت بناارة منا مرسول الله صالى الله عليه وسالم فانكر ستكفون فهكذا كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وساروان فلال سيدا ولالبداالادفن معهقال أبو حعفر فرش كحده عفرشه وقطيفته وفرشت ثمايه عليماالتي كان ليرعبرهاا يقظان على القطيفة والمفرش ثم وضع عليها في أكفائه فلم يترك بعدوفاته ما لاولا بني في حماته لبنة على النافتر ولاوضع قصبة على قصبة ففي وفاته عبرة تامة والمسلمان به اسوة حسنة » (وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه)»

المااحة ضرابو بكر رضى الله تعالى عنه حاءت عائشة رضى الله عنهافق الم داالست

ياطف بالشي و يهدى له شي لانه مقهو ر تحت السياسة مرحوم الطوف به وتارة يمنعون نفوسهم الشهوات تاسيابالا نبياء واختيارهم التقلل من الشهوات الدنيو ية قال يحسي بن معاذ الدنيا

عروس تطلبها ماشطنها والزاهد فيها يسخم وجهها و ينتف شعرها و مخرق تو بهاوالعارف بالله مشتغل بسيده ولايلتفت اليها (واعلم) أن المنهى مع كال حاله لايستغنى أيضاعن

لهذن فاغساوهما وكفنوني فيهمافان الحي الى الجديد أحوجمن الميت وقالت عائشة رضي الله عنها وأبيض يستسقى الغمام بوحهه و ربيع البتامي عصمة للارامل غلاله بكرذاك رسول اللهصلي الله عليه وسلم ودخلوا عليه فقالوا ألاندعولك طبيبا ينظر اليك فال قد والى طبدى وقال انى فعال المار يدودخل عليه المان الفارسى رضى الله تعالى عنه يعوده فقال ماأما كرأوصنافقال انالته فاتح عليكم الدنيافلا تأخذن منها الابلاغك واعلم أن من صلى صلاة الصبع فهوفي والله فلاتخفرن الله في دممه فيكمك في المنارعلي وجهل ولما ثقل أمو بكر رضى الله تعالى عنه وأواد السمنه أن يستخلف فاستشلف عررضي الله عنه فقال الناس له استشلفت علينا فظا غليظا فاذا تقول النفال أقول استخلفت على خلقك خيرخلقك ممارسل اليعمر رضى المدعنه فعاء فقال انى موصيك ومةاعلم أنسه حقافي النهار لايقبله في اللمل وأنسه حقافي الليل لايقبله في النهار وانه لا يقبل النافلة في نؤدى الفريضة والحا تقلت موازين من تقلت موازينهم يوم القيامة باتباء هم الحق في الدنيا وتقله عليهوحق لمزان لايوضع فسه الاالحق أن يثقل واغاخفت مواز بنمن خفت مواز بهم وم القيامة ركن باعالباطل وخفته عليهم وحق ايزان لايوضع فيه الاالباطل أن يحف وان الله ذكر أهل الحنة باحسن ناله علم وتحاوز عن سيئاتهم فيقول القائل أنادون هؤلاء ولاأبلغ مبلغ هؤلاء وان الله ذكر أهل الناربا وأ عالهم وردعايه مصالح الذى علوا فيقول القائل أناأ فضلمن هؤلاء وان اللهذكر آية الرحة وآية المال المون المؤمن راغباراهما ولايلقي يدمه الى التهاكمة ولايتني على الله غيرا كحق فان حفظت وصينى مانلا كونغائب أحسالهكمن الموت ولابداك منه وان ضيعت وصيتي فلا يكون غائب أبغض افرغ النهن الموت ولابدال منه واست عضره وقال سعمدين المسم الماحتضر أو بكررضي الله عنه أتاه ناس اننى والعابة فقالوا ياخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم زودنا فاناتراك الباث فقال أبو بكرمن قال هؤلاء كامات عمات جعل اللهر وحهف الافق المبين قالوا وما الافق المبين قال قاع بين يدى العرش فيه ولهر واضالله وأنهار وأشحار يغشاه كل يوم ما ثة رجة فن قال هذا القول حعل الله روحه في ذاك المكان رير المهانك ابتدات الخلق من غير حاجة بك اليهم شم جعلتهم فريقين فريقاللنعيم وفريقا للسعير فاجعلى وإرسانا المبم ولانجعلني السعير اللهم انك خلقت الخلق فرقاوميزتهم قبل أن تخلقهم فععلت منهم شقياو سعيدا موغي وواورشيدا فلاتشقني عماصيك اللهم انكعلت ماتكسب كلنفس قبيل أن تخاقها فلا محمص لها موسا العاعلت فاجعلني عن تستعمله بطاعتك اللهمان أحد الاشاء حتى تشاء فاحعل مشيئتك أن أشاء تخلعواه مغربي اليك اللهدم انك قد قدرت حركات العباد فلا يقدرا شئ الاباذنك فأحدل حركاتي في تقوالة ن بقال الم التخطقت الخبر والشروج علت المل واحد منهما عاملا يعمل به فاحملني من خبر القسمين اللهم انك بناارة المناجنة والنار وجعلت لكل واحدة منها أهلافاحعلى من سكان حنتك اللهم انك أردت بقوم اوان فاللوضية تعصدورهم فاشر حصدرى للاعان وزينه في قلى اللهم انك درت الاموروحات كانبله صرهااليك فأحيني بعد الموت حياة طيبة وقربني اليكزاني اللهم من أصبع وأمسى ثقته ورجاؤه غيرك ية على النائقي و رحاقي ولاحول ولا قوة الامالله قال أبو بكرهذا كله في كتاب الله عز و جل مر وفاة عرين الخطأب رضى الله تعالى عنه ) م اعروبن معون كنت فاعماء اقاصيب عرماييي وبينه الاعدالله بن عاس وكان اذام بين الصفين

المنافاذارأى خلاقال استو واحتى اذالم يرفيهم خلا تقدم فد كبر قال و رعافر أسو رة يوسف

لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى به اذاحشر جت يوماوضاق بها الصدر النفروا النف وقال النس كذاواكن قولى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحد د انظروا

أوالنعل أونحو ذلك في الركعة الاولى حتى مجتمع الناس فياهو الأأن كبرفسه عته يقول قتلني أوأكل النا الكاب من طعنه أبوالوالوة وطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمرعلي أحديمينا أوشما لا الاطعنه من طري للا ثلاثة عشر رحلاف التمنهم تسعة وفي رواية سبعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه رزيوا فلماظن العبج انهمأخوذ فخرنفسه وتناول عررضي الله عنه عبدالرجن بنعوف فقدمه فأمامن كأنا والمفاء عرفقدرأى مارأت وأمانواحي المصدما يدرون ماالا مرغبرانهم فقددواصوت عروهم يقولون سمال لعما التهسيحان الله فصلى بهم عبد الرجن صلاة خفيفة فاماا نصر فواقال ياابن عباس أنظرمن قتلني قالفال وفرو ساعة ثم حاه فقال غلام المغبرة بن شعبة فقال عررضي الله عنه قاتله الله لقد كذت أمرت به معر وفائما المهما الجديقة الذي لم محمل منه تي بيدر حل مسلم قد كنت أنت وأبولة تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة وكالديد العماس أكثرهم رقيقا فقال استعماس انشئت فعلت أى ان شئت قتلناهم قال بعدما تكلموالمان العمام وصلوا الى قبلتكم وهجوا حكم فاحقل الى بيته فانطلقنامعه قال وكان الناس فم تصبهم مصيبة قبل بورا الله فال فقائل يقول أخاف عليه وقائل يقول لا بأس فاتى بنبيذ فشرب منه فغرج من جوفه ثم أن الم فثم بمنه فغرج من حوفه فعرفواانه ميت قال فدخانا عليه وجاء الناس يثنون عليه والأفه ر حل شاب فقي ال أبشر با أميرا المؤمنين بدشرى من الله عز و جهل قد كان الم صبة من رسولانا من صلى التدعليه وسلموقدم في الاسلام ما قدعلت ثم وليت فعدات ثم شهادة فقال وددت ان ذلك كان كالمرا لاعلى ولالى فلما أدرالر حل اذا أزاره عس الارض فقال ردواه في الغمالام فقال ما ابن أنبي ارفع ولا النه فانه أبقي لثو مك وأنقي لربك ثم قال ما عبدالله انظر ماعلى من الدين فحسبوه فو حدوه ستة وعمانين ميم أونحوه فقال أن وفي به مال آل عرفاده من أموا لهم والافسل في بني عدى بن كعب فان لم تف أموالم مل ملا في قريش ولا تعدهم الى غيرهم وأدى هذا المال انطلق الى أم المؤمنين عائشة فقل عريقر أعلل ون السركام ولاتقل أميرا الومنين فافي است اليوم المؤمن أميرا وقل يستأذن عربن الخطاب أن يدنن والموفي صاحبه فذهب عبدالله فسلم واستأذن تم دخل عليها فوجدها قاعدة تبسكي فقال يقرأ عليك عرا المرة الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن معصاحبيه فقالت كنت أريده لنفسي ولا وثرنه اليوم على في الصا فل أقبل قبل هذا عبد دالله بن عرقد حاء فقال ارفعوني فاسنده رحل اليه فقال مالديث قال الذي نسامال ماأمرا المؤمن من قد أذنت قال المجدلة ما كان شي أهم الى من ذلك فاذا أنا قبضت فاجلوني مم الراسو سية أذنعر فان أذنت لى فأدخلونى وإن ردتني ردوني الى مقابر المسلىن وحاءت أم المؤمن مناسط عارته والنساه وسترنها فلمارأ بناها قنافوكت عليه فمكت عنده ساعة واستأذن الرحال فوكحت داخلاسه وفالا بكامهامن داخل فقالوا أوص باأمهرا لمؤمنه من واستخلف فقال ماأرى أحق بهد االأمرمن هؤلاال الدماه الذبن توفي رسول الله صلى الله علمه وسلم وهوء تهم راض فعمى علما وعثمان والزبير وطلعة وسعداوم علموا الرجن وقال شهد كمعبدالله بنعروانس له من الاعرشي كهيئة التعزية له فان أصابت الامارنسد فذاك والافليستعن بهأيكم امرفاني لمأعزله منعجز ولاخيانة وقال أوصي الخليفة من بعدى بالمهاجر والالاه الاواين أن يعرف له م فضلهم و يحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالانصار خير الذين تبو والداروالايان ونها قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن مفوعن مستهم وأوصمه باهل الامصار خبر افانهم رده الاسلام الاموال وغيظ العدو وانلا يؤخذه فهم الافضلهم عن رضامهم وأوصيه بالاعراب خبرافانهم المالغ العرب ومادة الاسلام وان بأخذمن حواشي أموالهم ويردعلي فقرائهم وأوصيه بذمة الله عزوجل والماوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوفي الهم بعهدهم وان يقاتل الهممن ورائهم ولايكافهم الاطانها اعليا فلما قبص خرجنا به فانطلقنا غشى فسلم مدالله بنعر وقال يستأذن عربن الخطاب فقالت الدالية

سياسة النفس ومنعها الشهوات وأخذ الحظ من زيادة الصيام والقيام وانواع البروقد غلط في هذا خلق وظنوا أن المنتهى استغنى عن الزيادات والنوافل ولا على قليه من الاسترسال

نتوكا لمدبث في قدّله مشهو روقد قال عبد الله بن سلام أتيت أخي عثمان لاسلم عليه وهو محصو رفد خلت المائول وفال مرحمايا اخى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في هـ ذه الخوخة وهي خوخة في البيت لبوال فالرباع ثمان حصر ولة قات نعم قال عطف ولة قات نغم فادلى الى دلوافيه ما وفشر بت حتى رويت أنيار منى الىلاجد برده بين تديى و بين كتفي وقال لى ان شئت نصرت عليهم وان شئت أفطرت عند نا فأخترت مورال افطرعنده فقتل ذاك اليوم رضى الله عنه وقال عبد الله بنسلام لمن حضر شعط عممان في الموت وللأ وزجر ماذاقال عمانوهو يتشعط فالواسمعناه يقول اللهما جمع أمة محدصلي الله عليه وسلم ثلاثا كان لا الوالذي نفسي بيده لودعا الله أن لا يحتمعوا أبداما اجتمعوا الي يوم القيامة وعن عامة بن حزن القشيري فعول المنهدت الدارحين أشرف عليهم عثمان رضى الله عند فقال التونى بصاحبيكم اللذين ألبا كمعلى قال انزال مي ومهما كا عما حلان أوجاران فاشرف عليم عمّان رضى الله عنه فقال أنشدكم الله والاسلام المنا والعلون ان رسول الله صلى الله عليه وسارة دم المدينة وليس بهاما ويستعذب غير بقر رومة فقال فراعلل ماشترى رومة يحعل دلوهمع دلاء المسلمن مخبرله منهافي الحنة فاشتريتها من صلب عالى فانتم اليوم بدنن معونيان أشرب منهاومن ماء المحرقالوا أللهم نعم قال أنشدكم الله والاسلام هل تعلون انى جهزت حمش تُ عن السرة من مالي قالوا نعم قال أنشد كم الله و الاسلام هل تعلون أن المسجد كان قد ضاف باهله فقال رسول على المصلى الله عليه وسلم من يشترى بقعة ل فلان فيز يدها في المحد يخبره : ها في الحنة فاشتر يتهامن لذى عب مالى فانتم اليوم تنعوف أن أصلى فيهار كعتين قالوا اللهم نعم قال أنشد كم الله والاسلام هل تعلمون مارال الدسول الله صلى الله عليه وسلم كان على شهر عكة ومعه أبو بكر وعروانا فحرك الحبل حتى تساقطت ن منه عارته الحضيص قال فركضه برحله وقال اسكن تسرف علدت الانبي وصديق وشهيدان قالوا اللهم خلاسه بالالله كبرشهدوالى وربالكعبة الىشهيد وروىءن شيخ من ضبة أن عممان حسن ضرب هؤلاالع الماه تسيل على محيته معدل يقول لااله الاأنت سيحانك انى كنت من الطالمن اللهم انى أستعديك معداو ممواستعينك على حميع أموري وأسألك الصبرعلى ماا بتليتني

مارنسه المالاه المنظلي لما كانت الليلة التي أصيب فيها على كرم الله وجهه أناه ابن التياح حين طلع الفجر الالاه المنظلي لما كانت الليلة التي أصيب فيها على كرم الله وجهه أناه ابن التياح حين طلع الفجر الايمان ونه الطلاة وهو مضطح عد تناقل فعاد الثانية وهو كذلك شم عاد الثالثة فقام على عشى وهو يقول الدرو الدرو حين الموسط ا

في تناول الملاذوالشهوات وهـ ذاخطاً لامن حيث انه يحب العارف عن معرفته ولكن يوقف عن مقام المزيد وقوم الماراوا ان هذه الاشياء لاتؤثر في مقسوة ولا تورثهم عبة ركنوا اليا

خاوه

وضى الله عنه فقال باأخى لاى شئ تجزع تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى على بن الى مالا وهما أبو الدوعلى وخديجة بذت خو بلدوفاطمة بنت مجدوهما أماك وعلى وحزة وجعفر وهما عمال فالنبى اقدم على أمرام اقدم على مثله وعن مجد ابن الحسن رضى الله عنهما قال لما نزل القوم بالحسن رضى الله عنه وأيقن انهم قاتلوه قام في أصحابه خطيبا فحمد الله وأثنى عليه مع قال قد نزل من الاممار وان الدنياقد تغيرت و تنكرت وأد برمعروفها و انشعرت حتى لم يتق منها الا كصبابة الاناء ألاحسى من كالمرعى الوبيل ألا ترون الحق لا يعدمل به والباطل لا يتناهى عند المرغب المؤمن في الحال المحمد تعالى وانى لا أرى الموت الاسعادة والحياة مع الظالمين الاجوما

« (الباب الخامس في كلام الحقر بن من الخلفاء والامراء والصالحين) م الماحضرت معاو ية بن أبي سفيان الوفاة قال أقعدوني فاقعد فعمل يسبح الله تعالى ويذكره على وقال تذكر رمك بامعاوية بعدالهرم والانحطام ألاكان هدذا وغصن الشباب نضرويان وبكيد علا بكاؤه وقال بارب ارحم الشيخ العاصى ذاالقلب القاسى اللهم أقل العسرة واغفر الزلة وعد يحلله من لم يرج غيرك ولم يتق باحد سواك وروى عن شيخ من قريش انه دخل مع جماعة عليه في موه فرا فى جاره غضونا فنمد الله وأثني عليه ثم قال أما بعدقهل الدنيا أجع الاماح بناور أينا أماواله لغا استقبلنا زهرتها محدتنا وماستلذا ذما بعيشنا فالبئتنا الدنياأن نقضت ذلك مناحالا بعد حال وعروزو عروة فاصبحت الدنييا وقدو ترتنيا وأخلقتنا واستلامت الينااف للدنييا من دارثم اف لمياه ز ويروى ان آخر خطبة خطبها معاوية ان قال ايها الناس اني من زرع قد استعصد واني قدولنا ولن يليكم احدمن بعدى الاوهوشرمني كإكان من قبلي خبرامني ويايز يداذاوفي احلى فول غسا رجلالبيافان اللبب من الله عكان فلينع الغسل وليعهر بالتكبير ثم اعدالي منديل في الخزانة في ثوب من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وقر اصة من شعره واظفاره فاستودع القراصة انفي وفي والعلما وعيني واحعل الثوب على حلدى دون اكفاني وبايز يداحفظ وصية الله في الوالدين فاذاادر جنول الم حديدي ووضعتموني فيحفرة فغلوامعاوية وارحم الراحين وقال مجدين عقبة المازل ععاوية المالي قال باليتني كنت رجلا من قريش بذي طوى واني لم المن هذا الامرشيا والمحضرت عبدالله مروان الوفاة نظر الى غسال بحانب دمشيق يلوى ثو بابيده ثم يضرب به المغسلة فقال عبد المال المال كنت غسالا آكل من كسب يذى يوما بيوم ولم ال من امر الدنيا شيئا فبلغ ذاك ابوحازم فقال الجسالة لله الذى جعلهم اذاحضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه واذاحضر نا الموت لم نقن ماهم فيه وقيل البسائلة الملك بنعروان في مرضه الذي مات فيه كيف تحدل بالمبرا لمؤمنين قال احدني كإقال اله على الم ولقد جثته مونا فرادي كإخلقنا كم اول مرة وتركتم ماخولنا كمو رأ فظه وركم الآية ومانونال مدالة فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأة عرين عبد ألعزيز كنت اسم عرفي مرضه الذي مان فيه بالرياع اللهم أخف عليهم موتى ولوساعة من عهارفلما كان اليوم الذي قبض فيمه خرحت من عنده فعلنا وفق في بيت آخر بيني وبينه باب وهوفي قبية له فسمعته يقول للا الدار الا تخرة نحملها للذين لاير يدون المالم فى الارض ولا فسادا والعاقبة للتقين عم هد أفعلت لاأسمع له حركة ولا كلاما فقلت لوصيف له انظرا المنون هوفامادخلصاح فوثدت فاذاهوميت وقيل لها عضره الموت اعهديا أمير المؤمنين قال احدرك مصرعى هـ ذافانه لابدلكمنه و روى انه لما ثقل عربن عبد العزيز دغى له طبيب فلما نظر العارفة أرى الرحل قدستي السمولا آمن عليه الموت فرفع عربصره وقال ولاتأمن الموت أيضا على من إلى الله السم قال الطبيب هل أحسست بذلك يا أمير المؤمنين قال نعم قدعرفت ذلك حين وقع في بطني قال ند النام

واسترسلوا فيها وقنعوا باداءالفراقض واتسعوا في المأكل والمشرب وهذا الانبساط منهم بقية من سكر الاحوال وتقيد بنور الحال وعدم التخلص بالكلية الى نور الحق ومن تخلص من نور الحال الى نور الحق يذهب عنه بقاداالسكر و يوقف نفس ممقام العبيد كاحد عوام والصوم وأنواع البرحتى باماطة الاذى عن الطوريق ولا يستكر

المراؤمنين فافي أخاف ان تذهب نفسيك فالربي خيرمذهوب اليه والله لوعلت ان شمفائي عند عيد اذي مارفعت يدى الى اذفى فتناولته اللهم خواهم في القائل فلم يلث الأياماحي مات وقيل المعربة الوفاة بي فقيل له ما يبكيك المعرالية مندين أبشر فقد أحيا الله من سننا وأظهر مل عدلا فيمي ثم السراوقف فأسسل عن أمرهذا الحالق فوالله لوعدات فيهم لخفت على نفسي ان لا تقوم بحجته ابين يالله الأن يلقم الله حتها في ما يكرم عاصيعنا وفاضت عيناه فلم يلبث الاسمراحي مات ولما له الالله ثم رفع رأسه فاحد النظر فقيل له في ذلك فقال الى لا أرى خضرة ماهم ما نسولا حتى مات ولكن جهالله وحكى عن هرون الرسيدانه انتقى اكفائه بيده عند الموت وكان ينظر اليها و يقول ما أغنى عنى المهالك عنى سلطا فيه ورش المامون رماد اواضط عليه وكان يقول يامن لا يزول ما أغنى عنى المهالك عن نفسه عند موته فقيل له لا بأس عليك با أمير المؤمني فقال المس الاهذا لقد ذهبت الدنما للماكمة وكان المقتصم يقول عند موته لوعلت ان عرى هكذا قصير ما فعلت وكان المنتصر الماكمة وكان المعتصم يقول عند موته لوعلت ان عرى هكذا قصير ما فعلت وكان المنتصر الماكمة وكان المعتمر و من العاص عند الوفاة وقد نظر الى صيناديق لينيه من بأخذها عافيها ليه المناهم المعتمرة وقال الكالمة منه و يغيطه عليه ولمان الناس يقولون الماكلة تغفر لى في كان عرب عبد العزيز والماكمة منه و يغيطه عليه ولمان الناس يقولون الماكلة المنتمة والمناهم و يغيطه عليه ولمان الناس يقولون الماكلة المناهم المقولة والمناهم و يغيطه عليه ولمان الناس يقولون الماكلة المناهم و يغيطه عليه ولمان الناس يقولون الماكلة عفر لى في كان عرب عبد العرب العرب عبد العرب عبد العرب العرب عبد العرب عبد العرب عبد العرب عبد العرب عبد

مهمية و بعبطه عليه ولل حلى حلى المسال المال المالية والتابعين مرابيان أقاو بل حاءة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل التصوف رضى الله عنهم أجعين )

لمضمعاذارض اللهءنسه الوفاة قال اللهم انى قد كنت أخافك وأنااليوم أرحوك اللهم انك تعلماني كن أحب الدنياوطول المقاء فيما لحرى الانهار ولالغرس الاشعار والكن اظمأ الهواحروم كالدة الهان ومزاجة العلماء بالركبء مدحلق الذكر والمااشديه النزع ونزع نزعالم ينزعه أحدكان كلاأفاق رغرة فنعطرفه شمقال واخنقني خنقك فوعز تكامك تعلمأن قلي يحبك ولماحضرت سلمان الوفاة فقبلة ما يمكيك قال ما أبكى حرعاعلى الدنيا ولكن عهد الينارسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الزا الدنيا كزادال كب فلمامات المان نظر في جيع ما ترك فاذا قيمته بضعة عشردرهما الحفر بالاالوفاة فاات امرأته واحزناه فقال بلواطر باه غداناتي الاحمه مجدد اوحز به وقيل فنع اله بالمارك عينه عند الوفاة وضعك وقال لمثل هذا فليعمل العاملون ولماحضرا سراهم النخعي البنواني فقدله ما مدكمك قال انتظرون الله وسولا بدشرني مالحنة أو مالنار ولماحضرا ب المنكذر الوفاة الما فيلهما يمكيك فقال والله ماأبكي لذنب علم انى أتمته ولكن أخاف انى أتيت شيأ حسبته هيناوهو والمسلقة عظيم والماحضرعام بن عبد القدس الوفاة بكي فقيل له ماييكيك قال ماأ بكي حزعامن الموت ولا ماعلى الدنيا ولمكن أبكي على ما يفوتني من ظمأ المواجر وعلى قيام الليل في الشتاء ولماحضرت فضد لا فهلس الفشي عليه مرفتع عينيه وقال وابعد سفراه واقلة زاداه ولماحضرت ابن المبارك الوفاة قال انصر والم الماجعة الراسيعة التراب فدى نصرفق الله ماييكيك قالذ كرتما كنت فيهمن النعيم وانت ظرا الفون فقسراغر يباقال اسكت فانى سألت الله تعالى ان يحميني حياة الاغنيا وان عيتني موت ركا والمفالله اقسن ولاتعدعلى مالم اسكام بكلام فان وقال عطاء بن يسار تبدى بليس لرجل عند راله وفقالله نحوت فقال ما آمنك بعدو بكي بعضهم عند دالموت فقيل له ما يبكيك قال آية في كتاب ن إلى مالى قوله عز و حل الما يتقبل الله من المتقين ودخل الحسن رضي الله عنه على رحل يحود بنفسه النا الااماهذا أوله عديران يتقى آخرهوان أمراه ذا آخره عديران يزهد في أوله وقال الحريرى كنتءني دالجنيد فيحال نزعه وكان يوم الجمعة ويوم النبرو زوهو يقرأ القرآن فغتم فقات ادفيا الحالة باأما القاسم فقال ومن أولى بذلك مني وهوذا تطوى صيفتى وقال رويم حضرت وفاة الىسد حنبن قلوب العارفين الى الذكره وتذكارهم وقت المناجاة لاسر الخرازو يقول أديرت كؤس للنايا عليهم ف فاغفواعن الدنيا كاغفاءدى الشكر همومه مو حوالة عصركر و به اهدل ودالله كالانحم الزهر فاحسامهم في الارض قتلى عبه يدوأروا حهم في الحب نحوا العلاسري فاعرسوا الابقرب حبيبم ي وماعر حوا من مس بوس ولاضر

وقيل العنيدان أباسعيدالخرازكان كثيرالنواحد عندالموت فقال لميكن بعيب أن تطير وحائل عماا وقدل لذى النون عندموته ماتشتهي قال أن أعرفه قدل موتى بلحظة وقيل لبعضهم وهوفي الزجاوجة قل الله فقال الى متى تقولون الله وأنامحترق بالله وقال بعضهم كنت عند عشا دالدينو رى فقدم ففروا الأعلم السلام عليكم هل هذا موضع نظيف يمكن الانسان أن تموت فيه قال فأشار واالمسه عكان وكان معن المنا فهدد الفقير الوضوء وركع ماشاء الله ومضى الى ذلك المكان ومدرحليه ومات وكان أبو العباس الدنون وليما يته كلم في محلسه فصاحت احرأة تواحدا فقال لهاموتي فقامت المرأة فل المغت باب الدار التفت المساللة وقالت قدمت و وقعت ميتة و محكى عن فاطمة أخت أبي على الر وذبارى قالت الماقر بأحل أنه وفا الروذبارى وكان رأسع في حرى فتع عمنيه وقال هذه أبواب السماء قد فقعت وهذه الحنان قلز علاقة وهذاقائل يقول ماأماعلى قد بلغناك آلرتمة القصوى وان لم تردها مم أنشأ يقول

وحقك لانظرت الى سواكا ي بعدن مودة حتى أراكا أراك معددي بفتو ركظ ، وبالخد الموردمن حيا كا

وقيل المنيد قل الااله الاالله فقال مانسيته فاذكره وسأل حعفر من نصير بكران الدينو رى خادم البا ماالذي وأيت منه فقال قال على درهم مظلة وتصدقت عن صاحبه بالوف فياعلى قلي شغل أعظمنا قال وصئني للصلاة ففعلت فنسيت تخليل محيته وقد أمسك على لسانه فقيض على بدى وأدخلها وكا تم مات فيكي حعفر وقال ما تقولون في رحل لم يفته في آخر عره أدب من آداب الشريعة وقيل لشريط ف الحرث المااحتضر وكان يشق عليه كانك تحب الحياة فقال القدوم على الله شديدوقيل اصالح بالسلفوذ الاتوصى بابنك وعبالك فقال انى لاستعين من الله أن أوصى بهم الى غيره ولما احتضر أبوسلمان الدار مناف أتاه أصحابه فقالوا أبشرفانك تقدم على ربغفو ررحيم فقال لهم ألا تقولون احذرفانك تقدم على الحب يحاسبك بالصغير ويعاقبك بالكبير ولما احتضرانو بكرالواسطي قمل له أوصنافقال احفظوا وادالا فيكم واحتضر بعضهم فبكت امرأته فقال لهاما يبكيك فقالت عليك أبكي فقال ان كنت ما كية فابكي النالج نفسك فلقد بكيت لهذا اليومأر بعين سنة وقال الجنيد دخلت على سرى السقطى أعوده في وض وا فقلت كمف تحدلة فانشأ بقول

كيف أشكوالي طبيبي ماني ، والذي في أصابي من طبيبي فاخذت المروحة لاروحه فقال كيف يحدر يحالمر وحقمن حوفه يحترق تم أنشأ يقول القلب محترق والدمع مستبق ، والكر بعتمع والصيرمفترق كيف القرارعلي من لاقرارله ما عماحناه الهوى والشوق والقلق ماربان يكشي فيم لى فرج م فامن على ممادام في رمق وحكى ان قومامن أصحاب الشبلي دخلوا عليه وهوفي الموت فقالواله قل لااله الا الله فانشأ يقول

ولايستنكف أن سود في صورعوام المؤمنين من اظهارالارادة بكل مروصلة فيتناول الشهوات وقتارفقامالنفس المطهرة الزكاة النقادة الماواعة لانها أسسرته وعنعها الشهوات وقتا لانفي

K. gu

امضو

9--

114

0.4

-34

ذلك صلاحها واعتبر هـ ذاسواه عال الصي فانه ان حاو زحد الاعتدال من اعطاء المراد وقتاومنعه وقتا انفسلطمعه لان الحملة لابد من قعها بسياسة لعلم ومادامت الجبلة بافية

انبيتا أنتساكنه وغبرعتاج الىالسرج وحهل المأمول عتنا يوم أتى الناس بالحج م لاأتاح الله لى فرحاه يوم أدعومنا بالفرج مكيان أباالمباس بنعطاه دخل على الجنيدفي وقت نزعه فسلم عليه فلم يحبه ثم أجاب بعد ساعة وقال عذرفافانى كنتفى وردى شمولى وجهه الى القبلة وكبر ومات وقيل للكتابي الحضرته الوفاة ماكان عالفاللولم يقرب أحلى ماأخبرتكم بهوقفت على بابقلى أربعن سنة فكلمام فيه غيرالله عجبته عادمكي عن المعقر قال كنت فين حضرالح من عبد الملك حين جاه والحق فقلت اللهم هون عليه الرانااوتفانه كانوكان فدذ كرت محاسنه فافاق فقال من المتمكلم فقلت أنا فقال ان ملك الموت والنا المالد الم قول لى انى بكل سخى رفيق مم طفى ولما حضرت يوسف بن أسساط الوفاة شهده حسد يفة وحده فلقافقال ماأبامجده فاأوان القلق والجزع فقال ماأباء بدالله وكيف لاأقلق ولاأجزع وانى العرافى صدقت الله في شئ من على فقال حذيفة واعجمالهذا الرجل الصالح يحلف عندموته اله لآيعلم 1)/40 موريا المنافي الله في شيء من عله وعن المغازلي قال دخلت على شيم لي من أصحاب هذه الصفة وهو عليل وهو لدنور والمكنك انتعمل ماتر يدفارفق في ودخل بعض الشايح على غشاد الدينو وي في وقت وفاته فقال له والفتعالى وصنعمن باب الدعاء فضعك تمقال منذ ثلاثين سنة تعرض على الجنة عافيها فاعرتها لاأحسن غيره ولما لرويم عندالموت قل لااله الاالته فقال لاأحسن غيره ولماحضرالثورى الوفاة قيل له قل لااله فدزيا الفافقال أليستم أمر ودخل المزنى على الشافعي رجة الله عليهما في مرضه الذي توفي فيه فقال له كيف وعناأباء بدالله فقال أصعت من الدنيار احلاوللاخوان مفارقا واسو على ملاقيا والحكاس المنهة الراوعلى الله تعالى وارداولا ادرى اروحي تصريرالي الحنة فأهنيها أم الى النارفاء زيهاهم أنشأ يقول

والماقساقلي وضاقت مذاهى م حملت رحافى نعدوعفول سلما تعاظم ني ذاي فل افرنته به بعفول ر في كان عفول اعظما فازات ذاعفوعن الذاع أزله تحودوتعفومنة وأكرما ولولاك لم يغدوي بابلس عابد ، فكيف وقد أغوى صفيك آدما

ادماك

هاني ا

المائر

واعرادا

رل

المفراجدين خضرو به الوفاة مثل عن مسئلة فدمعت عيناء وقال بابني باب كنت أدقه خساو تسعين لحبزه منفوذا يفنع الساعة لى لا أدرى أيقنع بالسعادة أوالشقاوة فأنى لى أوان الجواب فهذه أقاو يلهم واغما ناادار فلفنجسب اختلاف احوالهم فغابعلي بعضهم الخوف وعلى بعضهم الرجاءوعلى بعضهم الشوق دمعل الحب فتكام كل واحدمنهم على مقتضى حاله والمكل صعيع بالاضافة الى أحوالهم » (الباب السادس في أقاو يل العارفين على الحنائز والمقامر و- كم زيارة القبور)» ية فابكي والإنجار عبرة للبصير وفيها تنبيه وتذكير لالاهل الغفلة فانها لاتزيدهم مشاهدتها الاقساوة لانهم مرض ولاأنهم أبداالى جنازة غبرهم ينظر ونولا يحسبون أنهم لاعدلة على الجنائز بحملون أو يحسبون والمهم على القر بالايقدر ونولا بتفكر ونأن المحمولين على الجنائز هكذا كانوا يحسبون المحسانهم وانقرض على الفر بزمانهم فلا ينظر عبدالى حنازة الاو يقدر نفسه محولا عليما فانه وبعلماعلى القربوكا نقدولعله في غدأو بعدغدو يروى عن أبي هريرة أنه كان اذارأى جنازة المضوافاناء لى الاثر وكان مكعول الدمشيقي اذارأي جنارة قال أغدوافا ناراتحون موعظة بليغة عاسر بعة يذهب الاولوالا خرلاعقلله وقال أسيدبن حضيرما شهدت جنازة فادثتني نفسي ى -وى ماهومف ول به وماهو صائر المه مولا مات أخومالك بن دينا رخر جمالك في جنازته يبكى غول والله لاتقرعيني حتى أعلم الى ماذاصرت اليه ولا أعلم مادمت حياوقال الاعش كنانشهد الجنائز

فلاندرى من نعزى في زن الجميع وقال ثابت البنانى كنانشهدا محنا ترفلانرى الاستقنعابا كيانهكا كانخوفهم من الموت والا تنافر الى جاء بحضرون حنازة الاوا كثرهم يضحكون والهونوا يستكامون الافي مبرا ثه وما خافه لورثته ولا يتفكر أقرائه وأقار به الافي الحيداة التي جايتناول بعن ماخلفه ولا يتفكر واحدمهم الى ماشاء الله في حنازة نفسه وفي حاله اذا جل عليها ولا سدب فذه الغفاة القسوة القسوة القسلون بكثرة المعاصى والذنوب حتى نسدنا الله تعالى واليوم الا خر والاهوال التي بين البنا فصرنا ناهو و نغفل و نشتغل عالا يعنمنا فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة فأن أحسن أحوا المحاصرين على المحت نظر ابراهم الزبائا المحاصرين على المحت نظر ابراهم الزبائل المحاس يترجون على المحت نظر ابراهم الزبائل الماس يترجون على المحت فقال لو ترجون على أنفسهم لاعلى المحت نظر ابراهم الزبائل المال الموقود و من المحاسفة و مناس وهو على على كاتبه شعرا فاطلعت حنازة فامسك وقال شديتني والله هذه المحاش وأنشأ يقول حرير وهو على على كاتبه شعرا فاطلعت حنازة فامسك وقال شديتني والله هذه المحاش وأنشأ يقول

تروعنا الجنائز مقد الت دونلهودين تذهب مذبرات كروعة ثلة الخاردات مداماغات واتعات

فن آداب حضو والحنائز النفكر والتنبه والاستعدادو المشي امامهاعلي هيئة التواضع كاذ كرناآنا وسننه في فن الفقه ومن آدابه حسن الظن بالميت وان كان فاسقا واساءة الظن بالنفس وان كان ظاهر الصلاحفان الخاتمة مخطرة لاتدرى حقيقتها ولذلك ويعنعر بن ذرأنه مات واحدمن حرائه وكا مسرفاعلى نفسه فتعافى كئبرمن الناسعن حنازته فضرهاهو وصلى عليهافاها دلى في قبره وقف قبره وقال يرجك الله ما أما ولان فلقد صبت عرائ مالتوحيد وعفرت وحهل السحودوان قالوامنا وذوخطا مافن مناغبرمذنب وغبرذي خطا اومحكى انرحلامن المنهمكين في الفسادمات في بعض والم البصرة فإتحدام أتهمن بعينها على حسل حنازته افلم يدر بها أحسد من حمرانه لكثرة فسقه فاستأمرا حالين وجلتهاالي المصلي فاصلى علمه أحد فحملتم الي الصراه للدفن فكان على حسل قريب الموضع زاهدمن الزهاد الكبار فرأته كالمنتظر المنازة ثم قصد أن يصلى عليما فانتشر الخبرفي الماليا الزاهد نزل ليصلى على فلان فغرج أهل البلد فصلى الزاهد وصلواء ليه وتعب الناس من صلاة الزاه عليه فقال قيل لى في المنام انزل الى موضع فلان ترى فيه حنازة لدس معها أحد الاامرأة فصل عليه مغفو رله فزاد تعسالناس فاستدعى الزاهدام أنه وسألماعن حاله وانه كيف كانت سيرته فالنا عرف كانطول نهاره في الماخو روشغولا بشرب الخمرفقال انظرى هـل تعرفين منهشما أمن اعما الخيرقالت نعم ثلاثة أشياءكان كل يوم يفيق من سكر ، وقت الصبح يبدل ثيابه و يتوصأو يصلى الم في جاعة ثم عود الى الماخورو يشتغل بالفسق والثاني انه كان أبد الا يخلو بدته من يتم أو يشمن و احسانه اليهم اكثرمن احسانه الى أولاده وكان شديد التفقدلهم والثالث انه كان يفيق في أثناه سكرا ظلام الليل فيكي ويقول بارب أي زاوية من زوايا حهنم تريدأن تملا هابه فذا الحبيث يغيظ فانصرف الزاهد وقدارتفع اشكاله من أمره وعن صلة بن أشير وقدد فن أخله فقال على قبره

فان منه منها تنج من ذى عظمة من والافائى لاأخالك ناجيا

قال الضحاك قال رجل يارسول الله من أزهد الناس قال من لم يذس القدير والبلى و ترك فضاف الدنياو آثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غذا من أيامه وعد نفسه من أهل القبور وقيل لعلى كرم الله وعما ما شأنك جاو رت المقسيرة قال انى أجدهم حبر حيران انى أجدهم حيران صدق يكفون الال

لابد من سياسة العلم وهذاباب غامض دخل في النهايات على المنتهى من ذلك دواخل و وقع الركون وانسديه باب المزيد فالمنتهى مسلك ناصية الاختيار في الاخيار والترك

ورنولا رابعض المحولة المحورة المورة الم

رنا آداه رانه وکا وقفء الوامذنب ضرنواع ستاجرن ر یس فالبادا دوازاهد معلونا نه فالت امن اعما

· Ser

يتوين وكا وغاه سكروا

فضارة الموج رم الله وج فون الأله رون

انةوالن ل منازل اص بالدوه مبرکزیر ورز کر الیاذاده ملاةالی تبروسا ماءلية لم انآدم انها واد المركة ا الرالذلة الرالذلة نغفلء وافى قالم ک بردد دمضی ونامن مه الممالة عنصار

ولابدله من أخذ وترك في الاعال والحظوظ ففي الاعمال الدله من أخذ وترك فتارة يأتى بالاعمال كا حاد الصادة من وتارة يترك زيادة الاعمال رفقا بالنفس وتارة يأخذ الحظوظ والشهوات رفقا

أذكرون الا تخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مارأيت منظرا الاو القمر أفظع منه وقال بن الخطاب رضى الله عنه خر حنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المقابر فعلس الى قبر وكنت لى الفوم منه فبكي و بكيت و بكوافقال ما يبكم كم قلنا بكينا ابكا ثلث قال هـ ذا قبراً مي آمنة بذت وهب النترى فيزيار تهافاذن لى فاستأذنته أن أستغفر لهافالى على فادركني ما مدرك الولدمن الرقة ىنىغمان بن عفان رضى الله عنه اذا وقف على قبر بكي حتى بدل كميته فستل عن ذلك وقبل له تذكر انفوالنار فلاتبكي وتبكى اذاوقفت على قبرفقال سمعت رسول الله صدلي الله علمه وسدلم يقول ان القبر المنازل الا تخرة فان نجامنه صاحبه فابعده أ سرمنه وان لم ينج منه في بعده أشد وقيل ان عروين اس نظرالي المقبرة فنزل وصلى ركعتين فقيل له هذاشي لم تكن تصنعه فقال فكرت أهل القبو روما وليبغمو بينه فأحبدت أن أتقرب الى اللهبه ما وقال مجاهد أول ما يكلم ابن آدم حفرته فتقول أنا فالدودو بيت الوحدة وبيت الغربة وبست الظلمة هذاما أعددت للشف أعددت لي وقال أبوذرالا غيركم بيوم فقرى يوم أوضع في قبرى وكان أبو الدرداء يقعد الى الغيو رفقيل له في ذلك فقال أحلس الى ورذكروني معادى واذا قتلم يغتابوني وكان جعفر بنعجد بأتبي القبو رابلاو يقول ياأهل القبور لافادعوته كملاتحييوني تميقول حيل والله بينهمو بين حوابي وكاني بيأ كون مثاهم ثم يستقمل ملاة اليطلوع الفير عوقال عربن عمدالعز يزابعض حاساته يافلان لقدأ رقت الليلة أتفكرفي مروسا كنه انك لو رأيت الميت بعد ثلاثة في قبره لاستوحشت من قريه بعد طول الانس منك به أنسناتحول فيمهالهوامو يجرى فيهالصديد وتخترقه الديدان مع تغيرالريحو بلي الاكفان بعد منالهيئة وطيب الريح ونقاءالثو بقال ثمشهق شهقة خرمغشيا عليه وكان يزيدالرقاشي يقول أيها المورف حفرته والمتعلى في القبر موحدته المستأنس في بطن الارض بأعماله ليت شعرى بأى اعمالك لنبرتو بأى اخوانك اغتبطت ثم يمكى حتى بيل عمامته ثم يقول استبشر والله بأعماله الصالحة فبطوالله باخواله المتعاونين على طاعة الله تعالى وكان اذا نظر الى القيو رخاركما يخو رالثو روقال غ الاصم من مربالمقا برفلم يتفكر انفسه ولم يدع لهم فقدخان نفسه وخانهم وكان بكر العابد يقول المالتك كنت في عقما أن لابنك في القرر حدساطو يلاومن بعدد لك منه رحيلا وقال يحيين معاذ إنآدم دعالة ربك الى دار السلام فانظر من أن تحييمان أجمته من دنيالة واشتغات بالرحلة المسه منها وان أجمته من قبرك منعتها وكان الحسن بن صائح اذا أشرف على المقابر يقول ما أحسن إهرا أغاالدواهي في واطنك وكان عطاه السلمي إذا حن عليه الليل خرج إلى المقبرة ثم يقول الله ورمتم فواموتا ، وعاينتم أعاله فواعلاه ثم يقول غداعطا ، في القبو رغداعطا ، في القبور الالذاك وأبه حييصبع وقال سفيان من اكترمن ذكر القبر وحده روضة من رياض الجنة وغفاعن فكرمو جدء حفرة من حفرالنار وكان الربيح بن خيثم قد حفرفي داره قبرا فكان اذا وفرقابه قساوة دخل فيه فاضطه عومكث ماشاه الله ثم يقول ربار جعون لعلى أعسل صالحا فيما المسرددهام يردعلى نفسه ياربيع قدر حعتك فاعل وقال أحدين حرب تتعب الارض من دحل والمضجعه ويسوى فراشه للنوم فتقول باابن آدم لملاتذ كرطول بلااء ومابيني و بيذك شئ وقال ونابن مهران خرجت مع عربن عبد العزيز الى المقبرة فلمانظر الى القبور بكي ثم أقبل على فقال ون هذه قبو رآ بائى بني أمية كانهم ميشاركوا أهل الدنيافي لذاتهم وعيشهم أماتراهم صرعى قد تبهمالذالتواستحكم فيهم البلي وأصابت الهوام مقلافي أبدانهم ثم بكي وقال والله ماأعلم أحدا النصارالي هدنه القبور وقدامن من عداب الله وقال ثابت البناني دخات المقابر فاما قصدت

الخروج منهافاذا بصوت قائل يقول يا ثابت لا يغر المنصوت أهلها الحكم من نفس مغمومة فيها ويروى أن فاطمة بنت الحسن نظرت الى حنازة زوجها الحسن بن الحسين فغطت و جهها وقالت وكانوار حاء ثم أمسوار زبة ها لقد عظمت تلك الرزايا و حات

وقيل انهاض بتعلى قبره فسطاط اواعتكفت عليه سنة فلمامضت السنة قلعوا الفسطاط ودخل المدينة فسمعواص وتامن جانب البقيع هل وجدواما فقد وافسمع وامن المجانب الاستخر بل إسوا فانقلبوا وقال أبوم وسي التمهي توفيت امرأة الفرزدق فغرج في جنازتها وجوه البصرة وفيهم المن فقال له المحسن باأبا فراس ماذا أعددت لهذا اليوم فقال شهادة أن لااله الاالله منذسة بن سنة فلما ذنت أقام الفرزدق على قدرها فقال

أَخَافُ و راء القبر الله تعافى الشدمن القبر التهابا وأضيقا اذاجاه ني يوم القيامة قائد الهاعنيف وسواق سوق القرزدقا لقدخاب من أولاد آدم من مشى الى النارمغلول القلادة أزرقا

وقدأنشدوافي أهلااقبور

قف بالقبور وقدل على ساحاتها من منكم المغمور في ظلماتها ومن المكرم منكم في قعدرها من قد ذاق برد الامن من روعاتها اما السكون لذى العيون فواحد من لا يستمين الفضل في درجاتها لو جاو بوك لاخم وك بالسن من تصف اتحقائق بعد من حالاتها أما المطيع فنازل في روضة من يفضي الى ماشاه من دوحاتها والمحسرم الطاغي بها متقاب من في حفرة يأوى الى حياتها وعقارب تسمى السه في روحه من في شدة التعذيب من لدغاتها

ومرداودااطاقي على امرأة تبكي على قبر وهي تقول

عدمت الحياة ولانلتها ، اذا كنت في القبرقد ألحدوكا فكيف أذوق اطعم الكرى ، وأنت بعنال قدودوكا

شمقالت باابنهاه ليتشعري باي خديث بدأ الدود فصعق دا ودمكانه وخرم فشياء ليه وقال مالك م دينار مررت بالمقبرة فانشأت أقول

أتيت القبو رفناديتها م فاين المعظم والمحتقر

قال فنوديت من بينها اسمع صوتاولا أرى شخصاوه و يقول

تفانواجيعافي من وماتواجيعاومات الخبر يدروخ وتغدو بنات الثرى فتمدو ماسن تلك الصورة فياسائلي عن أناس مضوا يد أمالك فيما ترى معتبر قال فرجعت وأناباك

(أبيات وجدت مكنو بة على القبور) ( وحدمكتو ماعلى قبر)

تناجيك أجداث وهُن صعوت ووسكانها تحت التراب خفوت الماحامع الدنيالغ بربلاغه مان تجمع الدنيا وأنت عوت ووجد على قبرآ خرمكتو با

بالنفس وتارة يتركها افتقادا المنفس بحسن السياسة فدكون في ذلك كاء مختارا فن ساكن ترك الحظوظ بالكلية فهو زاهد تارة في أخذها فهو راغب

U

104

451

الماوه

CAT

انمرد

درالعم منافيا

أخذاه

فلرعلي

فيعلى

ولدالي ا

أباغانم أماذراك فواسم وقبرك معمورا بحوانب عملم وما ينفع المقبور عران قبره مداذا كان فيه جمعه يتهدم

وفالابن المعاك مروت على المقابر فاذاعلى قبرمكتوب

برافار بی جنبات قبری م کان أفار بی لم یع رفونی دووالمراث يقت مون مالی وما يالون ان جدواديوني و وداخذواسهامهم وعاشوا م فيالله أسر عمانسوني و وحدعلي قبرمكتو با

أن الحميد من الاحساب مختلس « لا يمنع الموت واب ولاحرس فكيف تفدر جالدنيا ولذتها « مامن بعد عليه اللفظ والنفس أصبحت باغافلا في النقص منغمسا « وأنت دهرك في اللذات منغمس لايرحم الموت ذاحه لل الفحرية « ولا الذي كان منه العلم يقتبس كم أخرس الموت في قسير وقفت به « عن الحسواب المنامات حرس قسد كان قصرك معمو راله شرف « فقيرك اليوم في الاحداث مندرس « ( و وحد على قبر آخر مكتوبا) «

وقفت على الاحمة حين صفت و قبورهم كافراس الرهان فلما أن بكيت وفاض دمسعى و رأت عيناى بينهم مكانى و وحد على قبرطبيب مكتوبا) و

قدقات الماقال في قدصاراقمان الى رمسه في فاين ما يوصف من طبه وحذقه في الماه مع جسه و هيمات لا يدفع عن غيره ومن كان لا يدفع عن نفسه وحده في الو وحده في قبر آخره كتوبا) و

باأيهاالناسكان لى أمل في تصربي عن بلوغ - الآحل في فليتق الله ربه رجل أمكنه في حياته العمل هماأناو حدى نقلت حيث ترى في كل الى مثله سينتقل

المراسات كتدت على قبو راتقصرسكانها عن الاعتبار قبل الموت والبصره والذي ينظر الى قبرغيره فبرى مكانه بين اظهرهم فيستعد العوق بهم و يعلم أنهم لا يبرحون من مكانهم مالم يلحق بهم وليتحقق له لوعرض عليهم يوم من أيام عره الذي هوم ضيع له لكان ذاك أحب المسممن الدنيا بحد أفيرها لام عرفوا قدر الاعمار وانكشفت الهم حقائق الامو وفاغ احسرتهم على يوم من العمر ليت دارك الفورية تقصيره فيتخاص من العقاب والمستر يدالموق به رتبته فيتضاعف له الثواب فانهم المحاور والعمر بعد الماله من العمر المسترع على العقاب والمستر يدالموق به رتبته فيتضاعف له الثواب فانهم المحاور والعمر بعد المالة من المحاورة بين المناسات والعلل تقدر على المالم أنت مضيع لها فوطن نفس على المحسر على تضييعها عند دخر وج الامرمن الاختيار المالم المالم من الديم العالمين فالمناف المالم المناسري المالمين المناسرة والمالين المناسرة والمالين المناسرة والمناف المناسرة والمناسرة والمالين المناسرة والمناف والمناسرة والمناسرة والمناف والمناسرة والمنسرة والمناسرة والمناسرة والمناسرة والمنسرة والمناسرة والمناسرة والمنسرة والمناسرة والمنسرة والمناسرة والمناسرة والمنسرة وال

ه (بيان أقاو ياهم عندموت الولد) ه (بيان أقاو ياهم عندموت الولد) ه في تقدمه عليه في الموت منزلة مالو كانافي سفر فسبقه ولا الماليات الماليا

بالكلية والمنهدى شمل الطرفين فانه على غاية الاعتدال واقف على الصراط بين الافراط والتفريط فن ردت اليه الافسام في النهاية فاخذها واحدا في الزهد فهو تحت قهدر الحال من

بمنهما الاتقدم وتأخر وهكذا الموت فان معناه السبق الى الوطن الى أن يلحق المتأخر واذااء تقدهذا فالمسبق حزعه وحزنه لاسماوة دوردفي موت الولدمن الثواب ما يعزى به كل مصاب قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لا أن أقدم عطا حسالي من أن أخلف ما ثة فارس كلهم يقاتل في سيل الله وانماز كل مردوه السقط تندما بالادنى على الاعلى والافالثواب على قدرمحل الولدمن القلب وقال زيدين أسلم توفي المالمة با لداودعليه السلام فخزن عليه حزناشد يدافقيل لهما كان عدله عندك قال مل الأرض ذهبا قيل المالله فان المامن الاحر في الا تخرة مثل ذاك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لاحدمن المان رمول الله ثلاثة من الولد فيعتسبه مالا كانواله جندة من النارفق التامرأة عندرسول الله صلى الله عليه وسال في من ا اثنان قال أواثنان وليخلص الوالد الدعاء لولده عند الموت فانه أرجى دعاء وأقربه الى الاجابة وقف على بالمن ان سلمان على قبر ولده فقال اللهم اني أصبحت أرحوك له وأخافك علسه فحقق رحافي وآمن حوز والمالان ووقف أبوسنان على قبرابنه فقال اللهم انى قدغفرت لهماوجب لى علمه فأغفر له ماوجب لل عليه فالله وم احودوأ كرمو وقفاء الىعلى قبرا بنسه فقال اللهم انى قدوهب له ماقصر فيسهمن برى فهرا مسالة مأقصرفيه من طاعتك ولما مات ذرين عرين فرقام أبوه عرين ذو بعدما وضع في محده فقال ماذرانه والنسل شغلنا أتحزن لك عن الحزن عليك فلمت شعرى ماذا قات وماذا قيل لك تم قال اللهم ان هذا ذرمتعتي الواكم مامتعتني و وفيته أجله و رزقه ولم تظلمه اللهم وقد كنت ألزمته طاعتك وطاعتي اللهم وما وعدني على المامة من الاحرفي مصيدتي فقيدوهبت له ذاك فهب لي عيدا به ولا تعذبه فابكي النياس ثم قال عنيدا نفران لتم الص ماعلمنا بعدك منخصاصة باذروما بنسالي انسان معالله حاجة فلقدمضينا وتركناك ولوأ قمناما نفغال سلمالله ونظر رحل الى امرأة بالمصرة فقال مارأ ت مثل هذه النضارة وماذاك الامن قلة الحزن فقالت باعبار لجمان الله انهاني الفي حزن ما شركني فيه أحد قال في كيف قالت أن زوجي ذبح شاة في يوم عدد الاضعى وكانا المان صديان ملحان بلعيان فقال أكبره ماللا خراتر يدأن أريك كيف ذبح أبي الشاة قال نع فاخل بودعا وذيحه ومأشعرنا بهالامتشعطافي دمه فلماارتفع الصراح هرب الغلام فلمأ الى حبل فرهقه ذال فاكه مخارى وخرج أبوه يطلبه فسات عطشامن شدة الحرقالت فافردني الدهركم أترى فامثال هذه المصائب ينبغان وروضة تتذكر عند موت الاولادليتسلى بهاعن شدة الحزعف امن مصيبة الاويتصورما هوأعظم منهاو الفنا الدفعه الله في كل حال فهو الاكثر

» (بيانز يارة القبو روالدعا الميتوما يتعلق به) «

زيارة القبو رمستعبة على الجملة للتذكر والاعتبار وزيارة قبو رالصائح بن مستعبة لاحل النوا والجمع مع الاعتبار وقد كان رسول الله صلى الله علمه وسلم نهسى عن زيارة القبو رشم أذن في ذلك بعدروك موروما عن على رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نهية لم عن زيارة القبور فزوروه النافال فانها تذكركم الآخرة غيرأن لانقولوا همراو زاررسول الله صلى الله عليه وساقبرامه في ألف مفاع المداله يرباكياأ كثرمن يومتذوفي هذااليوم قال أذن فى في الزيارة دون الاستغفار كاأو ردنامن قبل هوال الخاوزعن ابن أبي مليكة أقبلت عائشة وضى الله عنها يومامن المقابر فقلت باأم المؤمنين من أبن أقبلت قال والمونت ا قبراني عبدالرجن فقلت أليس كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدى عنها قالت نعرهم أمر بهاوا مفروماها ينبغىأن يقسك بهذافية وذن للنساءفي الخسروج الى المقابر فانهن يكثرن الهجرعلي وس المقابر فلافي النفات خبرز يارتهن بشرهاولا مخلون في الطريق عن تكشف وتبرج وهذه عظام والزيارة سنة في كيف مخر الرباغال ذاك لاجلهانع لابأس بخروج المرأة في ثياب مذلة ترد أعين الرحال عنها وذلك بشرط الاقتصار على الدها وهدا وترك الحديث على رأس القبروقال أبوذ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورالقبور تذكر بهاالانزا وسنالا

ترك الاختمار وتارك الاختيار الواقف مع فعل الله تعالى مقدر ماكال وكأن الزاهدمقد بالترك تارك الاختسار فكذال الزاهد في الزهد الاتخددن الدنيا ماسبق البهارؤ بتهفعل

ك فهل أ

اسقار

الله مقيدا بالاخد فواذا استقرت النهاية لا يتقيد بالاخد ولا بالترك بل يترك وقتا واختياره من اختيار الله وهكذا صومه النافلة وصلاته النافلة

وغسل الموتى فان معالجة جسدخاوه وعظة بليغة وصل على الجناثر لعل ذلك أن يحزنك فان الحزين في الله وقال ابن أبي مليكة قال رسول الله صلى الله عايه وسلم زورواموتا كوسلموا عليهم فان الكرفيهم عرز وعن نافع عن ابن عركان لا يمر بقبراً حد الاوقف عليه وسلم عليه وعن جعفر بن محدعن أبيده ان المه بنت الذي صلى الله عليه وسلم كانت تزو رقبرعها جزة في الايام فتصلى وتبكي عنده وقال الذي على الله عليه وسلم من زارة برأبو يه أو احدهما في كل جعة غفرله وكتب براوهن ابن سيرين قال قال لز روالله صلى الله عليه وسلم أن الرجل لعوت والداه وهوعاق لهما فيدعوالله لهمامن بعدهما فيكتبه فمن البارين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زارقبرى فقد وحبت له شفاء عي وقال صلى الله عليه م وان زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعاوشهدا يوم القيامة وقال كعب الاحبارمامن فعر والمطالانزل سبعون الفامن الملائكة حتى محفوا بالقبريض بون باجنعتهم ويصلون على النبي صلى الله الله المه وسلمتي اذا امسواعر حواوهم عامثهم فصنعوامث لذلك حتى اذاانشة قت الارض خرج في للم من الفامن الملائكة بوقرونه والمستعب في ريارة القبوران يقف مستدير القبلة مستقبلا بوجهه الميت والإسارواليسم القبر ولاعسه ولايقبله فانذلك منعادة النصارى وقال نافع كان ابن عر والتعمائة واواكار يجي الى القبرفية ول السلام على الذي السلام على الى بكر السلام على أبي و ينصرف وعن عليه فامامة قال رأيت أنس بن مالك أتى قبرالني صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظنفت اله راله التم الصلاة فدلم على الذي صلى الله علمه وسلم ثم انصرف وقالت عائشة رضى الله عنها قال وسول الله عنالا ملى الله علمه وسلم عالم معالم علم ما من رحل زورة براخيه و يجلس عنده الااستأنس به و ردعلم حتى يقوم وقال والمان بن معم والترمول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت مارسول الله هؤلا والذين وأتونك انل والمون عليك أتفقه سلامهم قال نعم واردعليهم وقال أبوهر برة اذا مرالر جل بقبرالرجل يعرفه فسلم ولا الماردعليه السلام وعرفه واذام بقبرلا يعرفه وسلم عليه ردعليه السلام وقال رحل من آل عاصم ا كالم الخوري رأيت عاصماً في منامي وهدموته بسنتين فقلت ألدس قدمت قال بلي فقلت أين أنت فقال أنا والله فيال ورضة من رياض الجنمة أنا ونفر من أصابي نحتم على ليلة جعة وصبحتها الى أبي بكرين عبدالله لوا رفانسلاق أخباركم قات أجسامكم أم أرواحكم قال هيمآت بليت ألاجسام وانما تسلاقي الارواح قال نفهل تعلون بزيارتناايا كمقال نعم نعلم بهاعشية الحمعة ويوم الحمعة كله ويوم السنت الى طلوع المسقلت وكيف ذاك دون الايام كلها قال لفضل يوم الجمعة وعظمه وكان مجدبن واستعيز ور النبل والجمعة فقدل له لوأخرت الى يوم الاثنين قال بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما روك مهو بوما بعده وقال الضحالة من زار قبراقبل طلوع الشمس بوم السدت علم الميت بزيارته قيل وكيف وروا الخالله كان يوم الجمعة وقال بشر بن منصو راساً كان زمن الطاعون كأن رجل يختلف الى الجبانة يقبز والصلاة على الحنائر فاذا أمسى وقف على بابالقام فقال نسالله وحشدكم و رحم غربتكم هوفا وازعن سيا تمكم وقبل الله حسناتكم لايز يدعلي هذه المكامات قال الرحل فأمسيت ذات ليلة ت والمون الى أهلى ولم أت المقامر فادعو كما كنت ادعو فبينما أناناهم اذا يخلق كثير قدجا وفي فقات ماوا فتروماطحته كقالوانعن أهل المقابر قلت ماجاء بكرقا لواامل ودوتنامنك هدية عندانصرا فكالى فلان لنقات وماهي قالوا الدعوات التي كنت تدعولنا بهاقلت فافي أعود لذلك فسانر كتها بعد ذلك وقال بيخا وبزغالب الفجراني رأيت وابعة العدوية العامدة في منامي وكنت كثير الدعاء لها فقالت لي يابشار بن النا بدايال تأتيناعلى اطباق من نور مخرة عناديل الحرير قلت وكيف ذاك فالت وهكذادعاء لآء ونبن الاحياء اذادعو اللوتي فاستعيب لهم جعل ذلك الدعاء على اطباق النوروجر عناديل انحرير ثم أتى به الميت فقدل له هذه هـ دية فلان اليك وقال رسول الله صـ لى الله عليه وسمم ما الميت في فرا الي الله كالغريق المتغوث بنتظر دعوة تلحقهمن أبيه أوأخيه أوصديق له فاذا لحقته كانت أحب المهمز النا الانسا ومافيها وانهدا باالاحياء للاموات الدعاء والاستغفاري وقال بعضهم مأت أخلى فرأيته في المنام فقال المران كان حالك حيث وضعت في قبرك قال أناني آت بشهاب من نارفلولا أن داعيا دعالى لرأيت انه سيفرز الزراع مه ومن هـ ذا يسقع تاقمن الميت بعد الدفن والدعاء له قال سعيد بن عبد الله الاودى شـ هدت إلى الما الما الماء الباهلي وهوفى النزع فقال ياحيداذامت فاصنعوا بي كما أمرنارسول اللهصلي الله عليه وساففال ويدر مات احدكم فسويتر عليه التراب فلمقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول بافلان بن فلانة فانه يسمع ولايس ارسوا عمليقل مافلان من فلائة الثانية فانه ستوى قاعدام ليقل بافلان من فلا نة الثالثة فانه يقول أرشا الكته برجك ألله والكن لاتسمعون فيقول له اذكر ماخرجت عليهمن الدنياشهادة أن لااله الاالله وأنام رسول الله وافك رضيت بالله رياو بالاسلام دينا وعهم دصلي الله عليه وسلم نبياو بالفرآن المامان منكراونكبرا بتأخركل واحدمنهمافيقول انطاق بناما يقعدنا عندهذا وقدلقن حجته ويكونانع عأنالنا وحل جعهدونهما فقال رحل بارسول الله فان لم يعرف اسم أمه قال فلينسبه الى حواء ولالم النرو بقراء القرآن على القبور روى عن على من موسى الحدادقال كست مع أجد من حنبل في حناز وجمد المن لا اس قدامة الحوهرى معنا علمادفن المت جاءر حل ضرير يقرأ عندالقبر فقالله أجدياهذا ان الفران فرالي الدعة فالماخر مناصل القابر قال محدين قدامة لاحديا أباعبد الله ما تقول في مدشر بن اسمار رواحد الحلىقال ثقةقالهل كتدت عنه شدما قال نعرقال أخبرني مدشر بن اسمعيل عن عبد الرجن بن العلام كانه الله لاجءن أبيه انه أوصى اذا دفن ان يقرأ عندرا سه فاقحة البقرة وخاعتها وقال معت ابن عربوم مفارقا مذلك فقال له أحد فارجع الى الرجل فقل له يقرأه وقال مجدين أحد المروزي سمعت أحدين ماعم يقول اذا دخاتم المقامر فاقر وابفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هوالله أحدوا جعلوا ثواب ذلك لاهل الله فيفالا فانه يصال اليهم وقال أبو قلابة أقبلت من الشام الى البصرة فنزلت الخذدق فتطهرت وصالت ركف البنف بلمل تموضعت رأسي على قبر فنمت م تنبهت فاذاصاحب القبر يشتكيني يقول لقدآذيتني منذالبه ووصه قال انكم لا تعلمون ونحن نعلم ولانقدرعلى العل مقال الركعتان اللتان ركعتهما خيرمن الدنباوا المدالي ثمقال حزى الله عنا أهل الدنياخسرا اقرقهم السلام فانه قديدخل علينامن دعاتهم نورا أمنال الجمع منوالأ فالمقصودمن زيارة الغبور للزائر الاعتبار جهاوللزور الانتفاع بدعائه فلاينبغي أن يغفل الزائر عن المعساد تراج لنفسه والميت ولاعن الاعتبار به وانما محصل له الاعتبار بآن يصور في قلبه الميت كمف تفرقت اجراله مست وكيف يبعث من قبره وانه على القرب سيلمني به كار وي عن مطرف بن أبي بكر الهذلي قال كان عمر الاعط فى عبد القيس متعبدة فكان اذا جاء الليل تحزمت ثم قامت الى الحراب واذا جاء النهار خرجت الى الم موموا فبلغني انهاعو تبت فى كثرة اتيانها المقابر فقالت ان القلب القاسى اذا جفالم يلينه والارسوم البارا الافرا لاتي القبور فكا ني أنظر وقد خرجوا من بين اطباقها وكا ني أنظر الى تلك الوجوه المعا لالاموا والى تلك الاجسام المتغيرة والى تلك الاحفان الدسمة فيالهامن نظرة لوأشر بهاالعمادة لوبههم ماأنكر الزبكو مرارته اللانفس وأشد تلفها للابدان بلينبغي أن محضرمن صورة الميت ماذ كره عربن عبدالفر عفاءك حيث دخل عليه فقيه فتعب من تغير صورته لكثرة الحهدو العبادة فقال له باؤلان لو رأيتني بعد المله وأذن وقدادخات قبرى وقدخر جتا كحدقتان فسالتاعلي اكخدمن وتقاصت الشفتان عن الاسنان والمسخيله الصديد من الفموا تفتح الفمونتا البطن فعلا الصدر وخرج الصلب من الدبروخرج الدود والصلا النان من المناخرار أيت اعب عما تراه الان ويستعب الثناء على الميت وأن لايذ كر الابالحميل قالت المراونار

لى الله عنها فال وسول الله صلى الله عليه وسلم اذامات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه وفال صلى الله عليه ألنا والاسوا الاموات فانهم قدأ فضوا اليماقدموا وقال صلى الله عليه وسلم لاتذكر واموتاكم الابخير للناسيمان يكونوامن أهل الحنة تأغواوان يكونوامن أهل النار فسبهم ماهم فيهوقال أنس بن مالك مرت فري الزفالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاثنوا عليها شرافقال عليه السلام وجبت ومروا بأخرى فاثنوا الما الماخبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسأله عرعن ذلك فقال انهذا أثنيتم عليه خيرا رجت له الجنة وهذا اثنيتم عليه شرافو جبت له النار وأنتم شهدا الله في الارض وقال أبوهر يرة يجبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لموت فيثني عليه القوم الثناه يعلم الله منه غيره فيقول ألله تعالى رشا الكنه أشهدكماني قدقبلت شهادة عبيدى على عبدى وتحاوزت عن على في عبدى

(الباب السابع في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر الى نفخة الصور)

\*(سانحقيقةالموت) الفنا والاناس فيحقيقة الموت ظنوما كاذبة قد أخطؤا فيهافظن بعضهم أن الموت هوا لعدم وانه لاحشر لالر النرولاعافية الخير والشروأن موت الانسان كوت الحيوانات وحفاف النبات وهذا رأى المدين ومجمد المنالا يؤمن بالله واليوم الاسخر وظن قوم انه ينعدم بالموت ولايتنالم بعقاب ولايتنج ثواب مادام في الفراس والى أن يعاد في وقت الخشر وقال آخرون أن الروح باقية لاتنعدم بالموت وأغما المثاب والمعاقب هي اسم ارواحدون الاحسادوان الاحسادلا تبعث ولاتحشر أصلاوكل هذه ظنون فاسدة وماثلة عن الحق بل لعلام كانهدله طرق الاعتبار وتنطق به الاتمات والاخبار أن الموت معناه تغير حال فقط وان الروح باقية ربور ومفارقة الجسدامامعذبة وامامنعمة ومعني مفارقتها للجسدانقطاع تصرفهاءن الجسد بخروج الجسد نحبا وطاعمافان الاعضاء آلات للروح تستعملها حتى انهالتبطش بالمدونسم بالاذن وتبصر بالعين وتعلم لإلفه فبفالاشيا وبالقلب والقلب ههناعبارة عن الروح والروح تعلم الأشياء بنفسها من غيرآلة ولذلك قذ ركن البناء المانواع الحزن والغروالحمدويتنع مانواع الفرح والسرور وكل ذلك لا يتعلق مالاعضاء فكل الله الموصف الروح بنفسها فيمتى معها بعدمفارقة الحسدوماه ولهابوا سطة الاعضاء فيتعطل عوت باوران مدال أن تعاد الروح الى الحسدولا يبعد ان تعاد الروح الى الحسد في القبرولا يبعد أن تؤخر الى يوم لالجر منوالله أعلمها حكم به على كل عبد من عباده وانعا تعطل الجسد بالموت يضاهي تعطل أعضاء الزمن بزاله الدنزاج يقعفيه وبشدة تقعفي الاعصاب تمنع نفوذال وحفيها فتكون الروح العالمة العاقلة المدركة فاجرا بنستعملة لبعض الاعضاء وقداستعصى عليها بعضها والموت عبارة عن استعصاء الاعضاء كلها ننظر الاعضاء آلات والروحهي المستعملة لها وأعنى بالروح المعنى الذي يدرك من الانسان العلوم وآلام الى انبر مهوم ولذات الافراح ومهما بطل تصرفهافي الاعضاء لم تبطل منه االعلوم والادراكات ولابطل البلور الافراح والغموم ولابطل منها قبوله اللا لامواللذات والانسان بالحقيقة هوالمعني المدرك للعلوم المتعد الإبواللذات وذلك لاعوت أى لا ينعدم ومعنى الموت انقطاع تصرفه عن البدن وخر وج البدن مماانكم النكون آلةله كالنمعني الزمانة خروج البدعن أن تمون آلة مستعملة فالموت ومانة مطلقة في دالعرافناه كلهاوحقيقة الانسان نفسهور وحهوهي باقية نع تغير حاله من جهتين احداهما انهساب منه بعداله وأذنه واسانه ويدهو رحله وحيع أعضا تهوسل منه اهله وولده وأقار به وسائر معارفه وساب نانود مخبله ودوابه وغلمانه ودوره وعقاره وسائراملا كهولافرق بين أن تسلب هذه الاشياءمن الانسان والصاربان سلب الانسان من هده الاشداء فان المؤلم هو الفراق والفراق يحصل تارة بان ينهب مال التمال بالوقارة بأن يسيى الرحل عن الملك والمال والالم واحد في الحالة ين واغمام عنى الموت سلب الانسان

وهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقومهن الليلولا يقوم الليه لكله ويصوم من الشهرولايصوم الشهر كله غبر مضان ويتناول الشهوات ولماقال الرحل انبي عزمت أن

وعي

عن أمواله بازعاجه الى عالم آخر لايناسب هذا العالم فان كان له في الدنياشي بأنس به ويستريم ويعتديو حوده فيعظم تحسره عليه بعدالموت و يصعب شقاؤه في مفارقته بل يلتفت قليه الى واحد من ماله وحاهه وعقاره حتى الى قيص كان بالمسهمثلا ويفرح به وان لم يكن يفرح الابذكر الدوليا الالهعظم نعمه وتمت معادته اذخلي بننه وبين محبوبه وقطعت عنه العواثق والشواغل اذجم أل الدنياشاغلة عنذكرالله فهذا أحدوجه عي المخالفة بين حال الموتوحال الحياة والثاني انه ينكنز بالموت مالم يكن مكشوفاله في الحياة كإقدينه كشف للنيقظ مالم يكن مكشوفا في النوم والنياس نام ماتوا انتهوا وأول ماينكشف له ما ضره و ينفعه من حسناته وسشاته وقد كان ذلك مسطو رافي مطوى في سرقلبه وكان شغله عن الاطلاع عليه مشواغل الدنيافاذا انقطعت الشواغل انكنز جيع أعماله فلا ينظر الى سيئة الاو يتعسر عليها تحسرا يؤثر أن يخوص غرة النار للخلاص من النالم وعندذلك يقالله كفي بنفسك اليوم عليك حسيماو ينكشف كل ذلك عندانقطاع النفس وقبللا وتشتعل فيه نيران الفراق أعنى فراق ماكان يطمئن اليهمن هذه الدنيا الفانية دون ماأرادمهاا الزادو البلغة فان من طلب الزاد للبلغة فاذا بلغ القصد فرح عفارقته بقية الزاداذ لم يكن بريد الزاال وهذاحال من لم أخذمن الدنياالا بقدر الضرورة وكان ودان تنقطع ضرو رته ليستغني عنه ففدم ما كان يوده واستغنى عنه وهذه أنواع من العذاب والالا عظمة تهدم عليه قبل الدفن تم عندالذ قدتر دروحه الى الحسدانوع آخر من العذاب وقد يعنى عنه ويكون طال المتنج بالدنيا المطمئن الماكم من تنع عند غيرة ملك من الملوك في داره وملكه وحريه اعتمادا على ان الملك بتساهل في أمره ادعل الملك ليس يدرى مايتعاطاه من قبيم أفعاله فاخذه الملك بغتة وعرض عليه حريدة قددون فياج فواحشه وحناياته ذرة ذرة وخطوة خطوة والملك فاهرمتسلط وغبو رعلى حرمه ومنتقم من الحاله ملكه وغبرملتفت الىمن يتشفع اليه في العصاة عليه فانظر الى هـ ذا المأخوذ كيف كمون حاله برازا عذاب الملائديه من الخوف والخعلة والحماء والتحسر والندم فهذا حال الميت الفاحرا لمغتر بالدنباللم المهاقيل نزول عذاب القبريه بلعند وقه تعوذ مالله منه فان الخزى والافتضاح وهتك السنراعة كلعذاب يحل بالحسدمن الضرب والقطع وغيرهما فهذه اشارة الى حال الميت عند دا اون شاها أولوالبصائر عشاهدة باطنة أقوى من مشاهدة العن وشهدلذلك شواهد الكتاب والسنة نع لاء كن كا الغطاءعن كنمحقيقة الموت اذلا يعرف الموت من لا يعرف الحماة ومعرفة الحياة عدرفة حقيقة الروع تفسهاوا دراك ماهية ذاتها ولم يؤذن لرسول اللهصلي الله عليه وسلم أن يتكم فيهاو لاأن يزينا يقول الروحمن امرربي فليس لاحدمن علماء الدين أن يكشف عن سرالروح وان اطلع عليه وا المأذون فيهذ كرحال الروح بعدالموت ويدل على أن الموت ليس عبارة عن انعدام الروحوا ادراكها آيات وأخبار كثيرة أماالا يات فاوردفي الشهداء اذقال تعالى ولاتحسبن الذين قتلواني الله أمواتا بل أحياه عندر بهم برزقون فرحين ولماقتل صناد يدقريش بوم بدرنادا همرسول الله الله عليه وسلم فقال مافلان مافلان يافلان قدو حدت ما وعدني وحقافهل وحدتم ما وعدر الم وقيل مارسول الله أتناديهم وهم أموات فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انهم لاس الكارم منكم الاأنهم لايقدرون على الجواب فهذانص في بقاءر وح الشقى و بقاءادرا كهاوسم والاتة نصفى أرواح الشهدا ولا مخلوالميت عن سعادة أوشقاوة وقال صلى الله عليه وسلم القبرامام منحفرالناراو روضةمن رياض الجنة وهدذانصصر يحعلى ان الموتمعناه تغدير حالففا ماسكون من شقاوة المت وسعادته يتعمل عند الموت من غير قاخر واغما يتأخر بعض أنواع العا

لا آكل الله مقال فانى
آكل الله مواحب ولو
سألت ربى أن يطه منى
كل يوم لاطعمنى وذلك
يدلك على ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان
عتارا في ذلك ان شاء
اكل وان شاء لم يأكل

لاسمع أبه هاومعرا فبراها ها لوقفا وا اعالعا وكان يسترك الاكل اختياراوقدددخات الفتنه على قوم كلا قيل لهم انرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا يقولون كانرسول الله صلى الله عليه وسلم مشرعاوهد ذا ذا قالوه

والدون اصله وروى أنسءن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال الموت القيامة في مات فقد قامت لمنه وقال صلى الله عليه وسلم اذامات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية ان كان من أهل الحنة المنة وان كانمن أهل النارفن النارو يقال هذامقعدك حتى تبعث السه يوم القيامة وليس يخفى إنشاهدة المقعدين من عذاب ونعيم في الحال وعن أبي قيس قال كنام علقمة في جنازة فقال أماه ـ ذا ويفامت قيامته وقال على كرم الله وجهه حوام على نفس أن تخرج من الدنياحتي تعلم ن أهل الحنة أمن اهل النار وقال أبوهر برةقال رسول اللهصلي الله عليه وسلمن ماتغر ببامات شهيداو وقى الذالقبر وغدى وريح عليهم زقهمن العنة وقال مسر وق ماغبطت أحداماغ بطت مؤمنافي اللهد المراحمن نصب الدنيا وأمن عداب الله وقال على بن الوليد كنت أمشى يومامع أبي الدرداء فقلت ونعمان تحب قال الموت قات فان لم يت قال يقل ماله وولده وانما أحب الموت لانه لا يحبه الا المؤمن اوناطلاق المؤمن من السحن وانما أحب قلة المال والولد لانه قتنة وسدب للانس بالدنيا والانس لإبدمن فراقه غاية الشقاء فمكل ماسوى الله وذكره والانس به فلا بدمن فراقه عند الموت لامحالة وافالعبدالله بزعر واغامتل المؤمن حين تخرج نفسه أوروحه مثل رحل باتف محن فاخرج منهو ينفسح في الارض و يتقلب فيهاوه ف الذى ذكره حال من تجافى عن الدنيا وتبرم بها ولم يكن له والابذكر الله تعالى وكانت شواغل الدنيا تحبسه عن محبو به ومقاساة الشهوات تؤذيه وحكان في ونخلاصهمن جمع المؤذمات وانفراده بعمو به الذي كان به أنسمه من غيرعا ثني ولادا فموما أحدر لبان يكون منتهى النعم واللذات وأكل اللذات للشهدا والذين قتلوا في سعيل الله لانهم ما أقدموا والفنال الافاطعين التفاتهم عن علائق الدنيا مشتاقين الى لقاء الله واصين بالقتل في طلب مرضاته لظرالي الدنيافقد باعها طوعابالا خرة والبائع لايلتف قلمه الي المبيع وان نظرالي الاخرة فقد لزاهاوتشوق اليهاف أعظم فرحهم الشتراه اذارآه وماأقل التفاته الي مآماعه اذافارقه وتحرد القلب بالله تعالى قديتفق في بعض الاحوال ولكن لا يدركه الموت عليه فيتغيروا افتال سد الموت فكان بالادراك الموت على مثل هذه الحالة فلهذا عظم النعيم اذمعني النعيم أن ينال الانسان ماير يده قال فنالى ولهمما يشتهون فكانهذا أجع عبارة اهاني لذات الجنة وأعظم العذاب أن عنع الانسان عن إده كاقال الله تعالى وحيل بينهم بين ما شتهون فكان هذا أجمع عبارة لعقو بأت اهل حهنم وهدذا لم دركه الشهيد كالنقطع نفسه من غيرتا خبروهذا أمرانكشف لارباب القلوب بنو راليقينوان ونعليه شهادة منجهة السمع فعميع أحاديث الشهداء تدلعليه وكلحديث يشتمل على التعمير استهى نعيهم بعبارة أخرى فقدر وى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عبه وسلماس الأأبشرك باحامر وكان قداستشهد أبوه يوم أحد فقال بلى بشرك اللهما لخبر فقال ان الله رو - ل قد أحيا أمال واقعده بين يديه وقال تمن على عددى ماشدت أعطيكه فقال مار بماعدة ال فاعبادتك أتمنى عليك أن تردني الى الدنيا فاقاتل مع ندل فاقتل فيك مرة أخرى قال له انه قد سبق مني الهالاتر جعوقال كعبيو حدرحل في الجنة يبكي فيقال له لم يبكي وأنت في الجنسة فال أبكي لاني قنلفى الله الاقتلة واحدة فكنت أشتهى أن أردفاقتل فيه قتلات واعلم أن المؤمن ينكشف له عقيب ونعن مقد حلال اللهما تكون الدنيا بالاضافة اليم كالمعين والمضيق ويكون مثاله كالمحبوس في فعظافقوله باب الى بستان واسع الاكناف لايبلغ طرفه أقصاه فيه أنواع الاشعبار والازهاروالممار اطبور فلايشته عي العود الى المحن الظلم وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فقال لرجل فاصبح هذامرتحلاءن الدنيا وتركها لأهاهافان كان قدرضي فلايسره أن يرجع الى الدنيا كالايسر

أحدكمان يرجع الى بطن أمه فعرفك بهذا أن نسبة سعة الا تخرة الى الدنيا كنسبة سعة الدنياليال وسبر الرحم وقال صلى الله عليه وسلم ان مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه اذا خرج من بطها الدنيا على مخرجه مدى اذارأى الضوء ورضع لم يحب أن يرجع الى مكانه وكذلك المؤمن يجزع من المرابع في غير فاذا أفضى الى ربه لم يحد أن يرجع الى الدنيا كالا يحب الجندين أن يرجع الى بطن أمه وفي الماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلا فاقدمات فقال مستريح أومستراح منه أشار بالمستريح الى الوالماله وبالمستراح منه الى الفاجر اذيستر يح أهل الدنيامنية وقال أبوعرصاحب السقيام بناابن عروفه الوم صبيان فنظرالى قبر فاذا جميمة بادية فامر رحلافوا واهاثم قال ان هده الابدان ليس بضرها في الجهاد الثرى شيئا واغما الار واح التي تعاقب وتثاب الى يوم القيامة وعن عرو من دينار قال مامن ميله فق عوت الاوهو بعلم مايكون في أهله بعده وانهم ليغسلونه و يكفنونه وانه لينظر اليهم وقال مال المالية أنس بلغني أن أرواح المؤمن ين مرسلة تذهب حيث شاءت وقال النعمان بن بشير سمعت رسولا فهوأ صلى الله عليه وسلم على المنسر يقول الأأنه لم يتق من الدنيا الامث الذباب عو رفي جوهافاله المن من ما فى اخوانكم من أهل القيو رفان اعالكم تعرض عليهم وقال أبوهر يرة قال النبي صلى الله عليه وسلل لاتفضحواموتا كربسيئات إعمالكم فانها تعرض على أوليا شكم من أهل القبور ولذلك قال أوالدر الخذود اللهم الى أعود بك أن أعل علا أخرى به عند عدالله بن رواحة وكان قدمات وهو خاله وسئل عدا منه الله المرابع الله من الما العرب الله عن الرواح المؤمنين اذاما توا أين هي قال في حواصل طير بيض في ظل العرب لبن ية وأرواح المكافرين في الارص السابعة وقال أبوسعيد الخدرى معترسول الله صلى الله عليه وسينيي يقول ان الميت يعرف من يغسله ومن يحمله ومن يدليه في قسيره وقال صالح المرى بلغني أن الاروا تنلاقى عندالموت فتقول أرواح الموتى للروح التي تخرج اليهم كيف كان مأواك وق أى الجساب الاالبرا كنت في طيب أوخبيث وقال عبيد بن عمير أهل القبور يترقبون الاخبار فاذا أتاهم الميت قالواءاته في مرا فلان فيقول الم أنكم أوما قدم عليكم فيقولون افالله وافااليه راجعون سال به غير سديلنا وعن جعر الومن ا سعد قال اذامات الرحل استقبله ولده كإيستقبل الغائب وقال مجاهدان الرحل ليدشر بصلاح ولدا العاسور قبره و روى أبوأ و بالانصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان نفس المؤمن اذا فبضت لله انفيت أ أهل الرحة من عندالله كايتاتي البشيرفي الدنياية ولون انظروا أخاكم حتى يستريح فاله كان في كرب مداؤة شديد فنسألونه ماذا فعل فلان ومأذا فعات فلانة وهل تز وجت فلانة فاذاسا لوه عن رجل مانتها الآنهوا وقال مات قدلي قالوا انالله واناليه واحون قهب مالى أمه الحاوية رنيالله

(بيان كلام القبر اليت وكلام الموتى اما بلسان المقال أو بلسان الحال) م

التي هي أفصح في تفهيم الموتى من اسان المقال في تفهيم الاحداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الناب القبر المستحدن يوضع فيه و يحك ما ابن آدم ما غرك في ألم تعلم الى بنت الفتنة و بنت الفلمة وبنت الأحداء الم مقم و بنت الدود ما غرك بن أد كنت غرفي فذاذا فان كان مصلحاً إحاب عنه محيب المقبر في قول أرأب الماعات كان بأمر بالمعروف و ينهى عن المذكر في قول القبراني إذا أتحول عليه خضرا و يعود حساء في المناب وتصعدر وحه الى الله تعالى والفذاذ هو الذي يقدم رجلاو يؤخر أخرى هكذا فسره الراوي وافتحواله عبد بن عبر الله ي لدس عبر المناب المناب عبر المناب المنا

على معنى انه لا يلزمهم التأسى به جهدل محض فان الرخصة الوقوف على حدقوله والعزيمة التأسى بفعله وقدول رسول الله صلى الله عليه وسلم لارباب الرخص وفعله لارباب الرخص وفعله لارباب العزائم ثم

علىالمة

والمرانه أما كان لك فينامعتبرأما كان لك في متقدمنا الله فكرة أماراً بت انقطاع أهالناعنا نها وأنفالهلة فهلااستدركت مافات اخوانك وتناديه بقاع الارض أيها المغتر بظاهر الدنياهلااعتبرت الور بنغيب من أهلك في بطن الارض عن غرته الدنيا قبلك تم سبق به أحله الى القبو روأنت تراه محولا نيا وإداه احبته الى المنزل الذي لابدله منه وقال بزيد الرقاشي بلغني أن المت اذا وضع في قسيره احتوشته الراعاله عم أنطقها الله فقالت أيها العبد المنفرد في حفرته انقطع عنك الاخدلاء والآهلون فلا أنبس لك وع البرمندنا وقال كعب اذاوضع العبدالصالح في القبراحة وشته أعماله الصائحة الصلاة والصيام والجج الها والصدقة قال فتعي عملا عدا العداب من قبل رجليه فتقول الصلة اليكم عنه فلاسديل لكم وسر وله فقد أطال في القيام لله عليهما في أتونه من قبل رأسه فيقول الصيام لاسديل الكم عليه فقد أطال الل الماملة في دار الدنيا والاسديل لكم عليه فيأتونه من قبل حسده فيقول الجوا كجهاد اليكم عنه فقد أنصب والم قدوا عب بدنه وج و حاهداله فالسميل الم عليه قال فيا تونه من قبل يديد فتقول الصدقة كفوا الها عن ماحي في من صدقة خرحت من هاتين البدين حيى وقعت في بدالله تعالى ابتغاء وجهه فلا ورم مبللكم عليه قال فيقال له هنيأطبت حياوطبت ميتاقال وتأتيه ملائكة الرجمة فتفرش له فراشامن الدرا الجنهود تأرامن الجنمة ويفسع لدفى قبره مدبصره ويؤتى بقنديل من الجنة فيستضى وبنو ره الى يوم عدال بمثه الله من قبره وقال عبيد الله بن عبيد بن عير في جنازة بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان مرا لبن يقعدوهو يسمع خطوه شيعيه فلا يكامه شئ الاقبره يقول ومحك ابن آدم ألدس قدحذرتني وحذرت وسطنبي ونثني وهولي ودودي فاذا أعددتالي

» (بان عذاب القروسو ال منكرونكر)»

الالبرامن عاز بخر حنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار فعالس رسول لمُصلى الله عليه وسلم على قبره منكسا رأسه مم قال اللهم انى أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثائم قال ان منز الؤمزاذا كان في قب ل من الا تخرة بعث الله ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه والنفي فعامون مدبصره فاذاخر حتر وحهصلي عليمه كل الثبين المهاء والارض وكل الث في السماء ونفت أبواب الديماه فلنسمنها بالايحب أن يدخل بروحه منه فاذاصه دبروحه قيل أي رب كرا مدلة فلان فيقول ارجعوه فاروه ما أعددت له من الكرامة فانى وعدته منها خلقنا كم وفيها نعيدكم انبه الآبة وانه لسمع خفق نعالهم اذا ولوامد برين حتى بقال ماهـذامن ربك ومادينك ومن بديك فيقول ر في الله وديني آلاسلام وندي محد صلى الله عليه وساع قال فينتهر انه انتهار اشديد اوهي آخر فتنة تعرض على الميت فاذاقال ذلك نادى مناد أن قدصد قت وهي معنى قوله تعالى يثنت الله الذين آمنوا ما القول لم أو الناب الا "ية ثم ما تيـه آت حسن الوجه طبيب الريح حسن الثياب فيقول ابشر برجة وبك وجنات فيها بالوط البيمقير فيقول وأنت فيشرك الله يخيرمن أنت فيقول افاعلك الصالح والله ماعلت ان كنت اسريعا أبال العطاعة الله بطياعن معصمة الله فعزاك الله خميراقال عمينادي منادأن افرشواله من فرش الجنة مدهور وافعواله بابا الى الهنة فيفرش له من فرش الجنة ويفتع له باب الى الجنة فيقول اللهم عجل قيام الساعة وعوال فيأرجع الى أهلى ومالى قال وأماالكافرفانه اذا كان في قبل من الا تخرة وانقطاع من الدنيا نزات الانر المملائكة غلاظ شدادمعهم ثياب من فار وسرابيل من قطران فعد وشونه فاذاخر حت نفسه لعنه كل أنالن المنبن السماء والارض وكل ملك في السماء وغلقت أبواب السماء فليس منها باب الا يكره أن يدخل المجا وحدمنه فاذاصعدبر وحه نمذوقيل اى وبعيدك فلان لم تقبله سماء ولاأرض فيقول الله عزوجل النوا رجعوه فاروه ماأعددت لهمن الشراني وعدته منها خلقنا كموفيها نعيدكم الاتية وانه لسعع خفق نعالهم

ان المنتهدي محاكى حاله حال رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعاء الخلق الى الحق وحكل ما كان يعتمده وسول الله عليه وسلم ينه في ان يعتمده فكان قيام رسول الله صلى الله قيام رسول الله صلى الله قيام رسول الله صلى الله

اذاولوامد برين حتى يقالله باهد ذامن ربكومن نبيك ومادينك فيقول لاأدرى فيقال لادرين فا بأتب ه آت قبيم الوجه منتن ألر يح قبيح الثياب فيقول أبشر بسعط من اللهو بعدا والم مقم فيفوا بشرك الله بشر من أنت فيقول أناعمك الخبيث والله أن كنت اسر يعاني معصية الله بطباعن مااعنان واله فعزاك اللهشرا فيقول وأنت فعزاك اللهشرائم يقيض له أصم أعيى أبكم معهمر وبهمن حديدلواجير مالا عليها النقلان على أن يقلوها لم يستطيعوالوضرب ماحيل صارترامافيض بهبهاض بة فصيرتراما تمنور ولا فيهالر وحفيضر بهبها بين عينيهضر به يسمعهامن على الارضين ليس المقلين قال مينادي منادان العد أفرشواله لوحين من نار وافتحواله باباالي النارفيفرش له لوحان من نارو يفتح له باب الي النار وفالع الله ابن على مامن ميت عوت الامثل له عند الموت أعماله الحسنة وأعماله السينة قال فيشخص الى حناة و يطرق عن سيئاته وقال أبوهر يرة قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان المؤمن اذا احتضراً تمه الملالة الإ بحريرة فيهامسك وضبائر الريحان فتسل روحه كماتسل الشعرة من المحمن ويقال أيتها النفس الملها أخرجى راضية ومرضيا عنك الى روح الله وكرامته فاذا أخرحت روحه وضعت على ذلك الملاطات والر يحانوطو يتءايهاالحريرة وبعثبهاالي عليمن وانال كافراذا احتضرأتته الملائكة عسون وذل جرة فتنزع روحه انتزاعا شديدا ويقال أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة ومسخوطاعليك اليافة هوان الله وعدا به فاذا أخر حتر وحه وضعت على الثالج مرة وان لها نششاو يطوى علم اللم المه و يذهب بهاالى سحين وعن مجدين كوب القرظي انه كان قرأ قوله تعلى حتى اذاحاه أحدهم الوزاية قال رب أرجهون لعلى أعمل صالحافيما تركت قال أى شئ تريد في أى شئ ترغب أتر بدأن ترجع أنه المراد المال وتغرس الغراس وتدني البنيان وتشقق الانهارقال لالعلى أعرل صالحافيما تركت قال فيغول بس الجبار كلاانها كلمة هوقائلها أى ليقولنها عندالموت وقال أبوهر يرةقال النبي صلى الله عليهو الموت المؤمن في قبره في روضة خضراء و يرحدله في قبره سمة ون ذراعاو يضي حتى يكون كالقمر للة الدر هل تدر ون فيماذا أنزلت فأن له معشة صند كاقالوا الله و رسوله أعلم قال عدد أب الد كافر في قبره المسلم الماما عليه تسعة وتسعون تذيذاهل تدرون ماالتنين تسعة وتسعون حية الكلحية سيعة رؤس يخذوه الما ويلحسونه وينفخون في حسمه الى يوم يعثون ولا يذبغي أن يتحب من هدذا العدد على الخصوص ال موال أعدادهذه المحيات والعقار ببعدد الاخلاق المذمومة من البكير والرياه والحدو الغل والحقد وسأر فالله الصفات فان لهاأصولامعدودة ثم تتشعب منها فروع معدودة ثم تنقسم فروعها الى أقسام وتلك الصفال الرج باعيانهاهي المهلكات وهي باعيانها تنقلب عقار بوحيات فالقوى منها لدغ لدغ التنبن والضعف الله لدغ لدغ العقرب ومابيتهما وذى ايذاء الحية وارباب القلور والبصائر بشاهدون نو رالبصرا هذه المها كاتوانشعاب فروعها الاان مقدارعددها لايوقف عليه الابنو والنموة فامثال هذه الاخار الج لهاظواهر صححة وأسرارخفنة ولكنهاعندأر باب البصائر واضحة فنلم تنكشف لدحقائقها فلابنبغ Jia . ان ينكرظوا هرها بل أقل در جات الايمان التصديق والتسليم فان قلت فنحن نشاه دالكافر في قبرا مدة ونراقبه ولانشاه دشيأمن ذلك فاوجه التصديق على خلاف المشاهدة فاعلم ان لك للث مقدمان 40, 40 isia -في التصديق بامثال هذا (أحدها) وهوالاظهروالاصح والاسلم ان تصدق بانهامو حودة وهي الدع المت واكنك لاتشاهد ذلك فانهذه العين لاتصلح اشاهدة الامور الملكوتية وكل ما يتعلق مالا تخرا وهو فهومن عالم الملكوت أما ترى الصابة رضى الله عنهم كيف كانوا يؤمنون بنز ول حسر ول وما كانوا معاليه يشاهدونه ويؤمنون بانه عليه السلام يشاهده فان كنت لاتؤهن بهذا فتصمع أصل الايان باللائكة والد والوحى أهم عليك وان كنت آمنت به وجو زت أن يشاهد النبي مالاتشاهده الامة فكر في لاتحو زهذا اس فا

عليه وسلم وصيامه الزائد لا مخلواما اله كان المقتدى به واما انه كان المرزيد كان محسده بذلك فان كان ليقتدى به فالمنتهى ايضا مقتسدى به ينبغى ان بانى عثل ذلك و الصحيح المحق ان رسول الله

والم توكان اللك لايشبه الا تدميين والحيوانات فالحيات والعقارب التي تلدغ في القبر ليستمن منسحيات علمنابل هي جنس آخر وتدرك بحاسة اخرى (المقام الثاني) وان تتد كر امرالنام اله دربرى في نومه حية تلدغه وهو يتألم بذلك حتى تراه يصبح في نومه و يعرق حسنه وقد دينزع من كانه كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى به كإيتأنى اليقظان وهو يشاهده وانت ترى ظاهره ساكنا الترى حواليه حية والحيةمو حودة في حقه والعذاب حاصل والمنه في حقك غيرمشا هدواذا كان المذار في الم اللدع فلا فرق بين حية تنفيل أو تشاهد ، (المقام الثالث) عا فك تعلم ان الحية بنفسه الاتولم لاذي يلقاك منهاوهوا اسمتم الممليس هوالالم بلءذابك في الاثر الذي يحصل فيكمن السم فلو حصل مثل ذلك الاثرمن غيرسم لكان العذاب قد توفر وكان لا يمكن تعريف ذلك النوعمن العذاب لاان ضاف الى السب الذي يفضى اليه في العادة فانه لوخاق في الانسان لذة الوقاع مثلا من غيرميا شرة مورة الوقاع لممكن تعريفها الابالاضافة السه لتكون الاضافة للتعريف بالسد وتكون غرة السدب ماصلة وان لم نحصل صورة السعب والسعب براد المرته لالذاقه وهذه الصفات المها مكات تنقلب مؤذيات وؤالت فالنفس عندا اوت فتكون آلامها كالامادغ الحيات من غدر و حود حيات وانقلاب لمفة مؤذية يضاهى انقلاب العشق مؤذيا عندموت المعشوق فانه كان لذيذا فطرأت حالة صار اللذيذ فه ولماحي يرد بالقلب من أنواع العذاب مايتمني معه أن لم يكن قد تنع بالعشق والوصال بلهدادا منه هواحد أنواع عذاب المت فانه قدساط العشق في الدنياعلى نفسه فصار يعشق ماله وعقاره وحاهه والموأقار بهومعارفه ولوأخذجمع ذلك فيحياته من لاير جواستر حاعه منه فاذاتري بكون حاله بس بعظم شقاؤه و بشدعد الهو يقني و يقول ليتهلم بكن لى مال قط ولا حاه قط فكنت لا أتأذى فراقه الون عبارة عن مفارقة المحبو بات الدنيو ية كلها دفعة واحدة

فنقول

عدال

واجنم

منادان

فالع

حسالة

LLY

14.61

المال

عاما

الله

يهاالمع

عمالونا

ع اندور

افيقول

يهوس

الدالدر

فدشونه

صفان

لدوسائر

الصفان

اضعف

المصرا

الاخار

فلاينبغي

رفي قبرا

امقالعان

مى تلاغ

, T.

ما كانو

JIK:JE

عو زهذ

ماحالمن كان لهواحد يه غيب عنه ذلك الواحد

ماءالهن لايفرح الابالدنيا فتؤخذمنه الدنياو تسلم الى أعداثه ثم ينضاف الى هذا العداب تحسره المافاتهمن نعيم الاتخرة واكحاب عن الله عز وحل فانحب غير الله يحمد عن لقاء الله والتنع به والى عليه الم فراق جيع محبو باته وحسرته على مافاته من نعيم الآخرة أبدالا بادوذل الردوا كجأب والله تعالى وذلك هوالعذاب الذي يعذب به اذلايتب عنار الفراق الانارجهم كاقال تعالى كلاانهم ارجم ومنذ لمحو ون ثم انهم اصالوا محمو أمامن لم ما نس بالدنياولم يحب الاالله وكان مشة افالي الله فقد تخاص من سحن الدنيا ومقاساة الشهوات فيها وقدم على محبو به وانقطعت عنه العواثق عوارف وتوفرعليه النعيم مع الامن من الزوال أبد الا بادو لمدل فلا فليعمل العاملون والمقصود رجل قديحب فرسه محيث لوخير بمنأن يؤخه ذمنهو بمنأن تلدغه عقرب آثر الصمره ليلدغ فربفاذا ألم فراق الفسرس عنده أعظم من لدغ العقرب وحبه للفرس هوالذى يلدغه اذا أخدمنه مفليستعد لهذه اللدغات فان الموت باخد ذمنه فرسه ومركبه وداره وعقاره وأهله وولده وأحبابه ارفهو ماخذمنه حاهه وقبوله بل باخذمنه معهو بصره وأعضاءه وسأسمن رجوع جمع ذلك فاذالم بحبسواه وقدأ خذجيح ذلك منه فذلك أعظم عليه من العقارب والحيات وكالوأخذ ذلك وهوجى فيعظم عقامه فكذلك أذامات لاناقد بمناأن المعنى الذي هوالمدرك للا لامواللذات لميت عذابه بعدالموت أشدلانه في الحياة بتسلى باسباب يشغل بهاحواسه من محالسة ومحادثة ويتسلى العوداليهو يتملى وحاءالعوض منهولاسلوة بعدالموت اذقدانسدعليه طرق التسلى وحصل سفاذاكل قيص لهومند بلقد أحمه عيث كان يشق عليه او أخذمنه فانه يمقى متأسفا عليه ومعذبا

صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك تحرد الاقتداء بل كان محد بذلك زيادة وهروماذ كرناه من تهذيب الحملة عقال الله تعلى خطاباله واعمد ربك حتى يأتيك اليقين لا معند لك ازداد استدادا مهفان كان مخفافي الدنياسلم وهوالمعنى بقولم نجاالمخفون وان كان مثقلاعظم عدابه وكاأن حالي لكون بسرق منه دينا راخف من حال من يسرق منه عشرة دنا نيرف كذلك حال صاحب الدرهم أخف من عالم الدر صاحب الدرهمين وهوالمدني بقوله صلى الله عليه وسلم صاحب الدرهم أخف حسابامن صام ازن الدرهة من ومامن شيَّ من الدنيا يتخلف عنه المت الاوهو حسرة عليه الموت فان نيال كاله فا فاستبكثر وان شئت فاستقلل فان استبكثرت فلستءست بكثر الامن الحسرة وان استقللت فاستغنى يكدر الاعن ظهرك وانمات كثراكميات والعقارب في قبو رألاغنيا والذين استحبوا الحماة الدنياعلى الاخرابيل وفرحوا بهاواطمأنو االيهافهذه مقامات الايمان في حيات القبر وعقاربه وفي سأثر أنواع عدابه إلى ارباه أتوسعيد الخدوى ابناله قدمات في المنام فقال له يابني عظني قال لا تخالف الله تعالى فيما يريد فال بالم وليه زُ دَنِي قَالَ ما أَبِتَ لا تَطيقَ قَالَ قَلْ قَلْ قَالَ لا تُحْمِلُ بِينَ لَيْهِ قَيْصًا هُالْمِسْ قَيْصًا ثلاثَ بِينَ اللهِ قَيْصًا فَا البِسِ قَيْصًا ثلاثَ بِينَ اللهِ وَار لهُما الصَّمِيعِ من هذه المقامات الثلاث فاعلم ان في النماس من لم يثدت الاالاول وأنه كرما بعده ومنهم ورأية أنكر الأول وأثبت الثاني ومنهم من لم يثبث الاالثالث واغا الحق الذي انكشف لنابطريق الاسبط والهو أن كل ذلك في حسر الامكان وأن من يند كمر بعض ذلك فهو اضبق حوصلته وجهله باتساع قدرا له من مذ سحانه وعائب تدبيره فينكرمن أفعال الله تعالى مالم بأنس به و يألف موذ ال جهل وقصو ربل هذه وال الطرق الثلاثة في التعذيب ممكنة والتصديق بها واحب ورب عبديعا قب بذوع واحد من هذه الزام المورا و رسعىدتحمع عليه هذه الانواع الثلاثة نعوذ بالله من عذاب الله قليله و كثيره هذا هوا لحق فصدن ولالله تقليداف وعلى بسيط الارض من يعرف ذلك تحقيقا والذى أوصيك به أن لا تكثر نظرك في نفصر فهذا ذلك ولاتشتغل ععرفته بل اشتغل بالتدبيرفي دفع العذاب كيفما كأن فان أهمات العمل والعبار الفال واشتغلت مالعث عن ذاك كنت كن أخذه سلطان وحبسه ليقطع يده ويحدع أنفه فاخد ذطولا المعقم بتفكر فيأنههل يقطعه بسكينا ويسمف أوعوسه وأهمل طريق أنحملة في دفع أصل العذاب عنقا وهذاغا ةالجهل فقدعل على القطع أن العبد لا يخلو بعد الموت من عدد ابعظم أو نعيم مقيم فينبغ أوان أ كمون الاستعدادله فاما العثون تفصيل العقاب والثواب ففضول وتضييع زمان أعتبار

من الحضرة الالهية وقرع باب الكرم والني عليه الصلاة والسلام مفتقر الى الزيادة من الله تعالى غير مستغن عن ذلك م في ذلك سرغريب وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رابطة حنسية

من لون المتعاقلام دركاعلم ابالا لام واللذات كما كان لا يتغير من عقد له شي وايس العقل المدرك المالة الاعضاء بلهوشي باطن ايس له طول ولاعرض بل الذي لا ينقسم في نفسه هو المدرك الاشداء ولو م الرناعضاء الانسان كلها ولم يبق الاالهزء المدولة الذى لا يتجزأ ولا ينقسم لكان الانسان العاقل ين كاله فالما الما وهو كذلك و دا الوت فان ذاك العزولا يحدله الموت ولا يطرأ عليه العدم وقال محدين فنف يكدر بلغني أن الكافر يسلط عليه في قبره دابة عمياه صماء في يدها سوطهن حديد في رأسه مثل غرب خرا بملتضريه بهالي يوم القيامة لاتراه فتتقيه ولاسمع صويه فترجه وقال أبوهر يرة اذاوضع الميت وري روحان أعاله الصالحة فاحتوشته فان أتاهمن قبل رأسه حاء قراءته القرآن وان أتاه من قبسل المع والمه والما والما والما والما والما المدان والله القدكان بمسطى الصدقة والدعاء لاسميل لكم نظل مهوان جاءمن قبل فيه جاءذ كره وصيامه وكذلك تقف الصلاة والصبر فاحممة فيقول أمااني نهم رأيت خلالكنت أناصاحبه فالسفيان تجادش عنه أعماله الصامحة كإيجاد شالرجل عن أخيه من وله وولده مم يقال له عند ذاك بارك الله لك في مضعمك فنهم الاخلاء اخلاقك ونهم الاصحاب أصحابك والم من حديقة قال كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فعالس على رأس القبر ثم جعل ينظر فيه رها وال ضغط المؤمن وهذا صغطة تردمنها حائله وقالت عائشة رضى الله عنهاقال رسول الله صلى الله الاوا وبالم ان القبر صفطة ولوسلم أونجامنها أحد انجاب مدبن معاذوه ن أنس قال توفيت زينب بذت النا والتمصلي الله عليه وسلم وكانت امرأة مسقامة فتبعهارسول الله صلى الله عليه وسلم فساءنا حاله فلما نصب نهيناالى القبر فدخله التمع وجهه صفرة فلالخرج أسفروجهه فقلنا بارسول الله وأينامنك شأناهم والعباط لنقالذ كرت صغطة ابذى وشدة عذاب القبرفاتدت فاخبرت أن الله قدخفف عنها ولقدض خطت ولاالب مطه معصوتها مابين الخافقين

النفسكان يدعوا لخاق الى الحق ولولا رابطة الحنسية ماوصلوااليه ولاانتفاوا بدنفسه الطاهرة ونفوس الاتماع

(البآب الثامن فعاعرف من أحوال الموتى بالم-كاشفة في المنام) م

نبغى المعان أنوارالبصائر المستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن مناهج عبارتعرفنا حوال الموتي على العملة وانقسامهم الىسعداء وأشقياء ولكن حال زيدوعر وبعينه لنكف بذلك أصلافانا انءولماعلي اعمان يدوعر وفلاندرى على ماذامات وكمفختم لهوان المساعلى صلاحه الظاهر فالتقوىء له القلب وهوغامض يخفى على صاحب التقوى فكيف على له أنه منادم اظاهر الصلاح دون التقوى الباطن قال الله تعالى اغما يتقبل الله من المتقين فلاء سبوا ونة حكرز يدوعرو الاعشاهدته ومشاهدة ماميرى علمه واذامات فقد تحول من عالم الماك والشهادة قاله وعالمالغيب والملكوت فلايرى بالمن الظاهرة واغمايرى بعين أخرى خلقت تلا العين فقلبكل كان الزوا كن الانسان حعل عليها غشاوة كثيفة من شهواته وأشغاله الدنيو ية فصارلا يبصر بها ولا أثم فالموران بصربها شدأمن عالم الماركوت مالم تنقشع تلك الغشاوة عن عين قلبه ولما كانت الغشاوة ن مفتر المعدة عن الاندياء عليهم السلام فلاجرم نظر والى المكوت وشاهد واعدائده والموتى في عالم باعركم كون فشاهدوهم وأحسر واولداك رأى رسول اللهصلي الله عليه وسلم صغطة القبرق -ق سعدبن افغ الدوفي حق زينا ابنته وكذلك حال الى حامرا استشهداذ أخبره ان الله أقعده بين يديه ليس بينهما مرفواه ومثلهذه المشاهدة لامطمع فيهالغيرالانعياه والاولياء الذين تقرب در جمهم مهم مواغا الممكن أأسار النالنا مشاهدة أخرى صعيفة الاانها أيضام شاهدة نبوية واعنى بها المشاهدة في المنام وهي من شال النبوة فالرسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤ ما الصالحة جومن ستة وأربع من جزأمن النبوة وهو والاعطانكشاف لامحصل الابانقشاع الغشاوةءن القلب فلذلك لايوثق الابرؤيا الرجل الصالح الصادق

ون

ومن كثر كذبه لم تصدق رو ما ومن كثر فساده ومعاصيه أظلم قليه فكان ما مراه أصفان الم ولذاك أمر وسول اللهصلي الله عليه والم بالطهارة عندالنوم لينام طاهرا وهواشارة الي طهارة الباط أيضافهو الاصلوطهارة الظاهر بمنزلة التجة والتهكملة لهاومهماصفا الباطن انكشف فيحدا القلب ماسيكون في المستقيل كانكشف دخول مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم حيي قوله تعالى اقدصدق الله رسوله الرؤ باماكتي وقلما يخلوالانسان عن منامات دلت على أمو رفودا صحيحة والرؤ ياومعرفة الغيب في النه وممن عيا تب صنع الله تعالى وبدا مع فطرة الادمي وهوم أوضح الادلة على عالم الماركوت والخلق غاف لون عنه كغفلتهم عن سائر عمائب القلب وعمال الم والقول فحقيقة الرؤ يامن دقائق علوم المكاشفة فلاعكن ذكره علاوة على علم المعاملة ولكزانه الذى عكن ذكره ههنامثال فهمك المقصودوهوأن تعلم أن القلب مثاله مثال مرآة تتراءي فياالمر وحقائق الامو روان كل مأقدره الله تعالى من ابتداه خلق العالم الى آخره مسطور ومثبت فيخل خلقه الله تعالى يعبرعنه تارة باللوح وتارة بالكتاب المبين وتارة بامام مبين كاورد في القرآن فيم ماجرى في العالم وماسيم رى مكتوب فيه ومنقوش عليه نقشالا بشاهد بهذه العبن ولا تظان أن ذلك الر منخشب أوحديدا وعظم وان الكتاب من كاغدأو رق بلينبغي أن تفهم قطعاأن لوح الله لابنيا لوح الخاق وكتاب الله لايشبه كتاب الخلق كالنذاته وصفاته لاتشبه ذات الخلق وصفاتهم بلان كنا تطلب له مثالا يقربه الى فهمك فاعلم ان ثبوت المقادير في اللوح بضاهي ثبوت كليات القرآن ومرو فى دماغ حافظ القرآن وقلبه فانه مسطو رفيه حتى كا ته حـ بن يقر ۋه ينظر اليه ولوفتت دماغه حزالم تشاهد من ذلك الخط حرفاوان كان لدس هناك خط يشاهد ولاحوف ينظر فن هـ ذاالنمط بنو أن تفهم كون اللوح منقوشا بجميع ما قدره الله تعالى وقضاه واللوح في المثال كدر آة ظهر فيمااله و فلو وضع في مقابلة المرآة مرآة أخرى لـ كانت صورة للث المرآة تتراءى في هذه الاان يكون بينهما الم فالقلب مرآة تقبل وسوم العلم واللوح مرآة رسوم العملم كلهامو حودة فيهما واشتغال القلب بشهوا ومقتضى حواسه حجاب مرسل بينهو بين مطالعة اللوح الذي هومن عالم الملكوت فان هبت ريحم هـ ذا الحداب و رفعة مه تلا لا في مرآ ة القلب شي من عالم الما يموت كالبرق الخاطف وقد يثنت وبا وقدلا يدوم وهوالغالب ومادام متيقظافهومش غول عاتو رده الحواس عليه من عالم الملان والشه وهو حجاب عن عالم الما يكوت ومعنى النوم أن تركد الحواس عليه فلاتورده على القلب فاذا تخلص منه الخيال وكانصافياني حوهره ارتفع الحجاب بينهو بمن اللوح المحفوظ فوقع في قلبه شيعما في الوح تقع الصورة من مرآة في مرآة أخرى أذاار تفع الحداب بدنه ما الاأن النوم مانع سائر الحواس عن العم وليس مانعاللغيال عرعمله وعن تحركه في يقع في القلب يبتدره الخيال فيحا كمه عنال يقاربه وتكوا المتحيلات أثبت في الحفظ من غيرها فيمقى الخيال في الحفظ فاذا انتبه لم بتد كر الا الخيال فيعتاج الم أن ينظر الى هذا الخيال حكاية أى معنى من المعانى فبرجع الى المعانى بالمناسبة التي بين المتغيل والمو وأمثلة ذاك ظاهرة عندمن نظرفي على التعبير ويكفيك مثال واحدوهوأن رحلاقال لابن سيربنارا كان بيدى خاتما أختم به أفواه الرجال وفر وج النساه فقال أنت مؤذن تؤذن قبل الصبع في رمنا قال صدقت فانظرأن روح الختم هوالمنع ولاحله برادا كختم وانماين كشف للقلب حال النعف من اللوح المحفوظ كماهوعليه وهوكونه مآنعاللناس من الاكل والشرب ولكن الخمال ألف المنعظ الختم بالحائم فقثله بالصورة الخيالية التي تنضمن روح المعنى ولايمقي في الحفظ الاالصورة الخيا فهذه نبذة يسبرة من محرعا الرؤ ماالذي لاتفحصر عمائيه وكيف لأوهو أخوا لموت والمالموت هوم

رابطة التأليف كابين روحه وأرواحهم رابطة التأليف ورابطة التأليف ان النفوس الفت آنفا كمان الارواح الفت اولا

المالية وحروا اغد مطانبة االصو ماهد معرك منه وم اللوح العم وتكو إجاله في رمضا الشعم المنعمة الخيال

Ü

المالة ال لى غار لسوه نذلا

ولكلر وحمع نفسه تأليف خاص والسكون والتألف والامتراج واقع بين الارواح والنفوس وكان رسول

والعائب وهد الانه يشبهه من وجه ضعيف أثرفي كشف الغطاء عن عالم الغيب حي صارالنام ورن ماسيكون في المستقبل ف اذا ترى في الموت الذي يخرق المجماب و يكشف الغطاء بالسكاية حدى ي الانسان عندا نقطاع النفس من غدير تاخير نفسه اما محفوفة بالانه كالروالمخازي والفضاهج نعوذ انمن ذاك وإمامكنوفا بنعيم مقيم وملك كبيرلا آخرله وعندهذا يقال للاشقياء وقدانكشف الغطاء لدكت في غفلة من هذا فك شفناء خل غطاء له فبصرك اليوم حديدو يقال أفه محره قدام أنتم انهم وناصلوهافاصبروا أولاتصبر واسواءعليكم اغماتجز ونما كنتم تعملون واليهم الاشمارة فراه تعالى وبدا لهممن الله مالم كمونوا يحتسبون فاعلم العلماء واحكم الحكم ينكشف له عقيب لوزمن العجائب والاتمالم يخطرقط بباله ولااختلج به ضميره فلولم يكن للعاقل هم موغم الاالفهكرة فحار للا الحال ان المحداب عادا يرتفع وما الذي يذكشف عنه الغطاء من شدقا و الازمة أم معادة دائمة لمكان ذلك كافيافي استغراق جيع العمر والعمد من غفلتناوهذه العظائم بمنأ يدينا وعب من ذلك فرحنا باموالنا وأهلينا وباسما بناوذر يتنابل باعضا ثناوس مناو بضرنام عانانعه الفارة أجيع ذاك قيناوا كن أين من ينفث روح القدس في روعه فيقول ما قال استيد النبيسي البيامن أحببت فافك مفارقه وعش ماشة تفافك ميت واعل ماشة تن فالك مجزى به فلاحرمها كاذال مكشوفاله بعين اليقين كانفى الدنيا كعامر سديل لميضع لبنة على لبنة ولاقصبة على قصبة ولم لهاف دينا راولادرهما ولم يتفذ حبيبا ولاخليلانعم قال لوكنت متفذا خليلالا تخدت أبا بكرخليلا ولكن ماحبكم خليل الرجن فبمن أن خلة الرجن تخللت ماطن قلبه وأن حبه تمكن من حبة قلبه فلم يترك فيه نسعا كالميل ولاحبيب وقدقال لامتمان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاغا أمتهمن أتبعهوما إبعالامن أعرض عن الدنياوأ قبل على الآخرة فانه مادعا الاالى الله واليوم الاخر وماصرف الاعن انبا والحظوظ العاجلة فبقدرما أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الاسخرة فقد سلمك سديله الذي ملكه وبقدر ماساكت سبيله فقدا تبعته وبقدرما اتبعته فقدصرت من أمته وبقد درما أقبات على النباعة داتءن سدله و رغبت عن متابعته والققت بالذين قال الله تعالى فيهم فامامن طغي وآثر المياة الدنيافان انجميم هي المأوى فلوخر حتمن مكمن الغرو روا نصفت نفسك يارجل وكانا الأالر حل العلت المان من حسين تصبح الى حين تمسى لا تسمعي الافي الحظوظ العاجلة ولا تتحرك ولا لمن الالعاجل الدنيا ثم تطمع أن تكون غدامن أمته وأتباعه ما أبعد نظنك وما أبر دطمعك أفنععل المبن كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ولنرجع الىما كنافيه وبصدده فقدام دعنان الكلام لى غير مقصده ولنذ كرالا تنمن المنامات الكاشفة لاحوال الموتى ما يعظم الانتفاع به اذذهبت البوة وبقيت المشرات ولدس ذاك الاالمنامات

" (بيان منامات تكشف عن أحوال الموتى والاعمال النافعة في الا تحرة) المنافعة في الا تحرة المن و مارسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام من رآ في في المنام فقد رآ في حقافان المنطان لا يتمثل في وقال عربين الخطاب رضى الله عند وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فراسه لا ينظر الى فقلت مار ول الله ماشا في فالتفت الى وقال ألست المقبل وأنت صاحم قال والذي نسى بده لا إنبل المراق وأناصاحم أبدا وقال العباس رضى الله عند مكنت و دالعمر فاشتهيت أن أراه في المام في الاعند رأس الحول فرايته عسم العرق عن حيدته وهو يقول هذا أو ان فراغى ان كان عرشى المهدا والمناب الله على منى الله عنه ان وسول الله صلى الله عليه وسلم الله على منى الله على منى الله على منى الله على منامى فقات اللهم أبداني

بهم و خرلى منهم وأبداهم بى من هوشراهم مى فغرج فضربه ابن ملهم وقال بعض الشبوخ ران ال رسول الله صلى الله علمه وسلم فقأت بارسول الله استغفر لى فاعرض عنى فقلت مارسول الله ان سفيان المها عبدنة حدثناءن مجدس المنكدر ونحامر بن عبد الله افك لم تسأل شيأ قط فقات لافا قبل على فقال غنر القر التهلك وروىءن العاس بنء مدالمطلب قال كنت مواخيالا بي لهب مصاحباله فلما مات واخيران العمة عنهما أخبر حزنت علمه وأهمني أمروف ألت الله تعالى حولا أن يريني اياه في المنام قال فرأيته بترا والح نارا فسألته عن اله فقال صرت الى النارفي العد اب لا يخفف عنى ولا يروح الاليلة الاثنين في كل الألم المالك والليالي قات وكيف ذلك قال ولدفي الك الليلة مجد صلى الله عليه وسلم فعاء تني أميمة فدشرتني ولاز والا آمنية اياه ففرحت به وأعتقت وليدة لى فرحابه فاثابني الله مذلك أن رفع عنى العذاب في كل ليلة أثن ماواله وقال عبد الواحد سن زيد خر - ت حاجا فصبني رحل كان لا يقوم ولا يقعد ولا يتعرك ولا يسكن الاصلام على النبي صلى الله علمه وسلم فسألته عن ذلك فقال أخبرك عن ذلك خرجت أول مرة الى مكة ومهي لو إضاو فلما أنصر فناغت في بعض المفازل فبينا أناناهم اذا تاني آت فقال لي قم فقد أمات الله أباك وسودوجهه فإ مهاليا فقمت مذعو رافكشفت الثو بعن وجهه فاذاهوميت أسود الوجه فداخلني من ذلك رعد فينا المنفا فى ذلك النم اذغلبتني عيني فنت فأذاعلى رأس أبي أربعة سودان معهم أعدة حديداذ أقبل رحل من الثافقا الوجه بين ثو بين أخضر س فقال لهم تنحوافه سع وجهه بيده شم أماني فقال قم فقد بيض الله وحه إلى الشب فقلت له من أنت بأبي أنت وأمي فقال أنامج ـ دقال فقمت فكشفت الثوب عن وحه أبي فاذا هوا بيرا فاتركت الصلاة بعدد لائعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هوعن عربن عبد العزيز قال رأيت ربوا المامة الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعروض الله عنه ما جالسان عنده فسلمت و حاست فبينما أناجالسان ومعن أنى بعن أن المارف النافل المارف المارف النافل المارف المار الله عنه وهو يقول تضيى ورب الكعبة وماكان باسرعمن ان خرج معاوية على أثره وهو يقول غاربة لى ور الكعبة واستيقظ ابن عباس رضي الله عنهما مرة من نومه فاستر جرح وقال قتل الحسين واله البله ال وكان ذلك قبل قتله فأنكره أصحابه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهز حاحةمن دم فالملكلة ألاتعلم ماصنعت أمتى بعدى قتلوا ابني الحسين وهد دادمه ودم أصحابه أرفعها الى الله تعالى فعاه الخبر واحمد بعدأر بعةوعشر ين يوما بقتله في البوم الذي رآءو رؤى الصديق رضي الله عنه فقيل له امَلُ كنت مُولَ عَمْل ب موحد أبدافي اسانك هذاأو ردني المواردف ذافعل الله بكقال واتسه لااله الاالله فاوردني الجنة فالباد

والباده من المسابع رأيت متما الدروق في المنام فقلت باسيدى مافع الله بك فقال دير في فالجنال فيلة فقيل لى يامتم هل استحسنت فيها الدروق في المنام فقال لواستحسنت منها شيأ لو كاتك المه ولم أوصال المسيدى فقال لواستحسنت منها شيأ لو كاتك المه ولم أوصال المسيدى فقال لواستحسنت منها شيأ لو كاتك المه ولم أوصال المسيدى فقال المعتمد بن المحسن في المنام فقيل له مافع الله بك قال غفر لى عادا قال ماخلطت حدا وداء في بهرلوءن منصو ربن اسمعمل قال رأيت عبد الله البرز ارفى النوم فقالت مافعه المناف قال أو ففي بن الماف و حهمى فقالت ما كان ذلك الذنب قال نظرت الى غلام جدل فاستحسسنته فاستحيدت من الله ان أذكر الموق وقال أبو حعفر الصيدلاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم وحوله جماعة من المفقر المنسنة في النام في كذلك اذا نشقت المحملة والمنسنة و منها من المناف المناف

الله صلى الله عليه وسلم يديم العمل لتصفية نفسه ونفوس الاتباع في احتاج اليه نفسه من ذلك فاله وما فضل

من ذلك وصل الى نفوس الامة وهكذ اللغته على الاحماب والاتباع على هذا المدنى فلايت الف

واحد قال بلى قلت بارسول الله فاف أحمل وأحب هؤلاء الفقراء فقال صلى الله عليه وسلم صب على والمائهم وقال الحنيدرأ يتفالمنام كانى أتكام على الناس فوقف على ملك فقال أقرب ما تقربه القربون الى الله تعالى ماذا فقلت على خيى عبران وفي فولى المالكوهو يقول كالم موفق والله وريء مع في الذوم فقيل له كيف رأيت الام فقال رأيت الزاهدين في الدنياذه بوا بخير الدنياوالا تخرة وقال ولمن أهل الشام للعلامين ويادرأ يتكفى النوم كانك في الحنة فنزل عن محلسه وأقدل عليه ثم قال بالشطان أرادأ مرافعه منه فاشخص حلايقتلني وقال مجدين واسع الرقو ياتسرا لمؤمن ولاتغره والصالح بنيشير وأيت عظاء السلى في النوم فقات له رجك الله لقد كنت طويل الحزن في الدنما قال الوالله لقدأ عقبني ذلك راحة طويلة وفرحاداتك فقلت في أى الدرجات أنت فقال مع الذين أنع الله وليمون الندمين والصديقين الاسية وسمثل زرارة بن أبي أوفى في المنام أى الاعمال أفضل عند كم فقال إلى إضاوتصرالامل وقال يزيد بن مذعور رأيت الاو زاعي في المنام فقات يا أباعر وداني على على أتقرب بالحالة تعالى قال مارأيت هذاك درجة أرفع من درجة العلماء ثم درجة المحزونين قال وكان ريد المناكبيرا فلم زليبكي حتى أظلت عيناه وقال ابن عمدة رأت أخى في المنام فقلت أأخي ما فعلل الله النفال كلذنك استغفرت منه غفرلي ومالم أستغفر منه لم بغفر لي وقال على الطلحي رأيت في المنام امرأة النبه نا الدنيافقات من أنت فقالت حورا وفقلت زوجيني نفسك قالت اخطبني الى سيدى المهرني قات ومامهرا فالتحدس نفسك عن آفاته اوقال ابراهم بن استحق الحرف وأيت زيدة ف والمنام فغات مافعل الله بك قالت غفر لى فقات لها عا أنفقت في طريق مكة قالت إما النفقات التي أنفقتها والمرجعة أحورها الى أرباج اوغفر لى بندى ولما مات سفيان الثوري رى عنى المنام فقيل له ما فعل الله رفي الفالوضعت أول قدمي على الصراط والثاني في الجنة وقال أحدين أبي الحواري رأيت فعما يرى الناتم غفر حاربة مارأيت أحسن منها وكان يتلا لا وجهها نورا فقلت لها محاذ اضوء وجهك قالت تذكر تاك والما الباة الى بكت فيها قلت نعم قالت أخذت دمعك فمسحت مه وجهي فن شمضو وجهي كاترى وقال فغل الكناني رأيت المحنيد في المنام فقلت له ما فعل الله بك قال طاحت تلك الاشارات وذهبت لك العبارات لار واحصلنا الاعلى وكعتمن كنا نصابهما في الليل و ريثت زيدة في المنام فقيل لها ما فعدل الله بك قالت نفول غراي مذه الكامات الأربع لااله الاالله أفنى بهاعرى لااله الاالله أدخل بهاقبرى لااله الاالله أخلو باوددى لااله الاالله ألقي به آر بي و رى وبشرفي المنام فقيل له مافعل الله بك قال رحني ر بي عز و حل والباشرامااستعيب مني كنت تخافني كل ذلك الخوف ورؤى أوسلم ان في النوم فقيل له مافعل نيان فبلقال جني ومأكان شئ أضرعلي من اشارات القوم الى وقال أبو بكرالكتاني رأيت في النوم شامالم صال الحدن منه فقلت له من أنت قال التقوى قلت فائن تسكن قال كل قلب حزين ثم التفت فاذأ امرأة حدا موداه فقلت من أنت قالت أناالسقم قلت فاس تسكنين قالت كل قل فرحم حقال فانتهت وتعاهدت ورا الأفعل الاغلية وقال أبوسعد الخراز وأيت في المنام كان ابليس وتب على فاخذت العصالاض به لأني لغزع منهافهتف في هاتف ان هذا الامحاف من هذه وأنما بخاف من نو ريكون في القلب وقال ذكر اومي رأيت الميس في النوم عثى عريان فقلت الانستدى من الناس فقال بالله هؤلا مناس لو كانوا فينه والناسما كنت ألعب به-مطرف النهاز كإيتلاعب الصنيان بالكرة بل الناس قوم غيره ولاءقد تبر مفهواجسي وأشار بيده الى أصحابنا الصوفية وقال أبوسعيد الخراز كنت في دمشق فرأيت في المنام ودها كانالني صلى الله عليه وسلم حامنى متكثاعلى أبي بكر وعر رضي الله عنه مما فعاء فوقف على وأنا ارس أولشامن الاه وات وأدق في صدرى فقال شرهذا أكثر من خبره وعن ابن عيينة قال رأيت سفيان

الثورى في النوم كانه في الحنة يطير من شعرة الى شعرة يقول الله هذا فليعمل العاملون فقلت له إوم قال أقال من معرفة الناس و روى أبوحاتم الرازى عن قبيصة بن عقب قال رأيت سفيان النوري عمران فقات مافعل الله وك فقال

نظرت الى رى كفاحافقال في هنيارضا في عنك ياابن سعيد فقدكنت قوامااذا أظلم الدحى و بعبرة مشتاق وقل عيد فدونك فاخمرأى قصرأردته وزرنى فانى منك غبر بعيد

و رؤى الشملي بعدموته بثلاثة أيام فقيل له مافعه الله بكقال ناقشني حتى أيست فلمارأي إلى تغمدني برحته ورؤى مجنون بني عامر بعدموته في المنام فقمل له مافعل الله بك قال غفرلي وحعلني عنا على المحبين وروى الثوري في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال رحني فقيل له ما حال عبد الله بن الماران والله أنه فقال هوممن يلجءلى ربه في كل يوم مرتين و ر ؤى بعضهم فســــئل عن حاله فقال حاسبونا فدققوا ثمنوا المحاب فاعتقواو رؤى مالك بن أنس فقيل له ما فعـــل الله بك قال غفر لى بكلمة كان يقولهـــاعمُـــان بن عنال ويلك ف رضى الله عنه عندر وية الجنازة سبحان الحي الذي لا يموت ورى في الليلة التي مات فيها الحسن البعري النبين كأن أبوار السماء مفقعة وكأن مناديا ينادي ألاان الحسن البصرى قدم على الله وهوعنه والله الرزوا ورى والعاحظ فقدل له مافعل الله بك فقال

ولاتكت لخطك غبرشي و يسرك في القيامة أن تراه

و رأى الجنيدي ابليس في المنام عريان فقال ألا تسقيبي من الناس فقال وهؤلاء ناس الناس أفوا بإلى رجل مز مسجدالشونيزية قدأضنوا جسدى وأحرقوا كبدى قال الحنيد فلما انتبهت غدوت الى المحدفران البرفي ق جماعة قدوضعوار ؤسهم على ركبهم يتفكرون فلمارأوني قالوالا بغرفك حديث الخبيث ورؤه المضح النصراباذى عكة بعددوفاته في النوم فقدل له ما فعل الله والتاعة الدعة عدار الاشراف مم نوديت بالمعرب القاسم أبعيد الاتصال انفصال فقلت لأياذا الولال فاوضعت في الكودي تحقت بريي ورأى عنها العطية الغلامحو راءفي المنام على صورة حسنة فقالت باعتبة إنالك عاشقة فانظر لاتعه لمن الاعمال في عند ذلا فيحال بيني وبيذك فقال عتبة طلقت الدنيا ثلاثالا رجعة لى عليها حتى القالة وقيل راى أبوب المعتبال لعوات جنازة عاص فدخل الدهليز كيلايصلى عليهافر أى الميت بعضهم في المنام فقيل له ما فعل الله بالأمالية فزافي ف غفرلى وقال قللايوب قل لوأنتم تملكون خزائن رجمة ربى اذالامسكتم خشية الانفاق وقال بعضه الروالح رأيت فى الليلة التي مات فيها داود الطائى نو راوملا ئمكة نز ولاوملا ثكة صعودا فقلت أى لياة هذه فقال النطر ليلة مات فيهاد اودالطانى وقد زخرفت الجنة لقدوم روحه وقال أبوسعيد الشحام رأيت سهلا الصعاوك والناروة فى المنام فقلت أيها الشيم فال دع التشييم فلت تلك الاحوال التي شاهدته افقال لم تغن عنا فقلت ما في المنتقع ا الله بكقال غفرلى عسائل كان يسأل عنها المجز وقال أبو بكرالرشديدى وأيت مجدا الطوسي العلم الوبوه النوم فقال لى قل لا في سعدد الصفار المؤدب

وكناعلى أن لانحول عن الهوى يه فقدو حياة الحب حلتم وماحلنا فالفانتبهت فذ كرت ذلك له فقال كنت أز و رقبره كل جعة فلم أز ره هـ ذه الحمعة وقال ابن رائم الدان و رأيت ابن المبارك في النوم بعدم وته فقلت أليس قدمت قال بلي قلت في اصنع الله بك قال غفر لي منار أحاطت بكل ذنب قلت فسيفيان الثوري قال مع بع ذاك من الذين أنعم الله عليهم من النب الموات والصديقين الاتية وقال الربيح بنسلمان وأيت الشافعي رجة الله عليه بعدوفاته في المنام ففاء وويدا باأباعبدالله ماصنع الله بكقال أحلسني على كرسي من ذهب ونثر على الاؤاثوالرطب وراى رجله الاخطار

ولاسترسل في الشهوات واللفات الامدلالة تخص النفس ولا يعطى الاعتدال حقهمن ذلك الابتأ سدالله تعالى ونور

1

أضل

فقاللها

وسي و

lied

انمواهو

العال الحسن البصرى ليلة مات الحسن كالن مناديا ينادى ان الله اصطفى آدم ونوحاو آل ابراهم وآل عران على العالمين واصطفى الحسن البصرى على أهل زمانه وقال أبو يعقو ب القارى الدقيقي رأيت في يامى حلا آدم طوالا والناس يتبعونه فقلت من هذا قالوااو بسالقرني فأتيته فقلت أوصني رجك أفذكاع في وجهمي فقلت مسترشد فارشدني أرشداء الله فاقبل على وقال المعرجة ربك عندمحمته المذرنةمة عندمعصيته ولاتقطع رجاءك منهفى خلال ذلك ثمولى وتركني وقال أبو بكر بن أبي رج ان ورقاء ن بشرا لحضرمي فقلت مافعات اورقاء قال نحوت بعد كل حهد قات فاى الاعمال وحدتموها تضل قال البكاء من خشية الله وقال يزيد من نعامة هاكت حارية في الطاءون الحارف فرآها أبوها في المنام فاللها بابنية اخبر بنيعن الا خرة قالت باأبت قدمناعلى أمرعظم نعلم ولانعمل وتعملون ولاتعلون واله لنسبعة أو تسبعتان أوركعة أوركعتان في فمعة عل أحد الى من الدنيا وما فيها وقال بعض العارعتية الغلامرأ يتعتبة في المنام فقلت ماصنع الله بك قال دخلت الجنة بتلك الدعوة المكتو بة في ينك فالفل أصبعت حمت الى بيتى فاذاخط عتبة الغلام في حافظ البيت ياهادى الصلين و باراحم مري النبن ومامقيل عثرات العاثرين ارحم عبدكذا الخطر العظم والمسلمن كلهم أجعين واحعلنامع الاحياء رافل الرزوقين الذين أنعمت عليهم من النديب بن والصديقين والشهداء والصامحين آمين رب العالمين وقال موسى بن حادراً يتسفيان الثورى في الجنة يطير من نخلة الى نخلة ومن شعرة الى شعرة فقلت ما أباعبد أم التحذا قال بالورع قلت في بالعلى بن عاصم قال ذاك لا يكاديرى الا كايرى الكوكب ورأى والإردارمن النابعين الذي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يارسول الله عظني قال عممن لم يتفقد النقصان ران الرفي قصان ومن كان في نقصان فالموت خسرله وقال الشافعي رجة الله عليه دهمني في هذه الامام رؤى رامنى وآلنى ولم يطلع علمه عند الله عز وحل فلما كأن البارحة أتانى آت في منامى فقال لى يامجد من نا الربسةل اللهماني لاأملك لنفسي نفعاولاضرا ولاموما ولاحياة ولانشو راولا أستطيع ان آخذالا عن العليني ولاأتقى الاماوقدتني اللهم فوفقني المتحب وترضى من القول والعمل في عادية فلما أصعت لنا منذاك فلما ترحل النهار أعطافى الله عز وحل طلبتى وسهل لى الخلاص عما كنت فيه فعليكم بهذه يسال معوالا تغفاواعنها فهده جلة من المكاشفات تدلء لى أحوال الموتى وعلى الاعمال المقر بقالى النا فالفي فلنذكر بعدها مابين يدى الموتى من ابتداء نفخة الصورالي آخر القرار امافي الحنسة أوفي اعنه الروالحمدالة جدالشا كرين

وفال الشطرالثاني من كتاب فكر الموت في أحوال المستمن وقت نفخة الصوروصفة أرض الحشر وأهله علوى النارو تفصل مابين بديهمن الاهوال والاخطار ) هوفيه بيان نفخة الصوروصفة أرض الحشر وأهله مافيل منفعرق أهل المحشر وصفة طول يوم القيامة وصفة يوم القيامة ودواهم اوأسامي اوصفة المساءلة عن العراق فربوصفة المبران وصفة المحصماء وردا لظالم وصفة الصراط وصفة الشفاعة وصفة المحوض وصفة المراط وصفة المناف المعاوعدد المحنان وأبوابها وغرفها مطام المام المام والمساهلة وفرشهم وسموسر ورهم وصفة طعامهم وصفة المحور العين الدان وصفة النظر الى وجه الله تعالى وباب في سعة رحة الله تعالى و به ختم الكتاب ان شاء الله تعالى المناف المناف المنافي والمناف المنافية المن

الندر عرفت فعاسبق شدة أحوال الميت في سكرات الموت وخطره في خوف العاقبة عممة عاساته لظلة المنافع مرديداته عملة كرونكير وسؤالهما عمله المنافع وخطره ان كان مغضو باعليه وأعظم من ذلك

إلى الخطاراتي بين يديه ونفخ الصور والبعث يوم النشور والعرض على الجمار والسؤال عن القليل

الحكمة وكلمن عماج الى صفة الحلوة الغيرلابد لهمن خالوة ضعيعة بالحاق حتى تكون جلوته في حاية خلوته

والكنبر ونصب المزان لمرفة المقادير شم جواز الصراط مع دقته وحدته شمانتظار النسداء عندنها القضاء امامالا سعاد وامامالا شقاء فهده أحوال وأهوال لآبداك من معرفتها شم الايمان بهاعلى الجزم والتصديق ثم تماويل الفكرفي ذلك لينبعث من قلبك دواعي الاستعداد لهاوأ كثر الناس يدخل الاعمان باليوم الا خرصم قلوبهم ولم يقمكن من سويداء أفشدتهم ويدل على ذال نيا تشهرهم واستعدادهم كحرالصيف وبردالشناه وتهاونهم حرجهم وزمهر يرهامع ماتكتنه المصاعب والاهوال لااذاستلواعن اليوم الاخر نطقت به ألسنتهم شم غفات عنه قلوبهم ومن أخرا مابين بدرهمن الطعام مسموم فقال لصاحبه الذى أخسيره صدقت مم مديده انتاوله كان مصدقال ومكذبا بعمله وتكذب العمل أبلغ من تكذب اللسان وقدقال الذي صلى الله عليه وسلم قال الفنها شتني ابن آدم وما يذبغي له أن يشتني وكذبني وما ينسغي له ان يكذبني أماشته اماى فيقول ان لي ولاوا تكذيبه فقوله لن يعيدني كإبداني وانما فتورالبواطن عن قوة اليقين والتصديق بالبعث والنبر اقلة الفهم في هذا العالم لامثال تلك الامو رولولم شاهد الانسان توالد الحيوانات وقيل له ان صانعان النف من النطفة القذرة مثل هذا الا تدمى المصو والعاقل المتكام المتصرف لاشتدنفو و ماطنه عن النمان من التصعف الدارة من المان الما الانسان أن يترك سدى ألم لك نطفة من مني يمني ثم كان علقة فشاق فسوى فعمل منه الزوحسن الذا والانثى ففي خلق الا تدمى مع كثرة عيائيه واختسلاف تركيب أعضا ثه أعاحيب تزيد على الاعامير بعثه واعادته فكيف ينكر ذاك من قدرة الله تعالى وحكمته من بشاهد ذلك في صنعته وقدرها كان في ايمانك ضعف فقو الايمان بالنظر في النشأة الاولى فان الثمانية مثلها وأسهل منهاوان كما قوىالايمانها فاشعرقلبك تلك المخاوف والاخطار وأكثرفيها التفكروالاعتبارلتسل عزفا الراحة والقرار فتشتغل بالتشمر للعرض على الجبار وتفكر أولافها يقرع سمع سكان القبورهن والله نفغ الصو رفانها صعةوا حدة تنفرج بهاالقبو رعن رؤس الموتى فيثو رون دفعة واحدة ننو نفهك وقدوثدت متغيرا وحهك مغبرا بدنك من فرقك الى قدمك من تراب قبرك مبهو تامن شدة العط شاخص العين نحوالنداء وقد ثارانحلق ثورة واحدة من القبو رالتي طال فيها بلاؤهم وقد ازعم الفزع والرعب مضافااليما كانعندهم من الهموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الامركافالند ونفع في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الامن شاء الله ثم نفع فيه م أخرى فاذاهما الله الله الم ينظرون وقال تعالى فاذانقر في الناقو رفذلك مومدًذ موم عسرعلى الكافر من غير يسمر وفالنعا ويقولون متى هذاالوعدان كنترصادق منا منظر ونالاصحة واحدة تأخذهم وهم مخصورا يستطيعون توصسة ولاالي اهالهم يرجعون ونقع في الصورفاذاهم من الاجداث الي ربهم نسل قالواماو بلنامن بعثنامن مرقدناهذاما وعدار جن وصدق المرسلون فلولم يكن بين يدى الموتى الامر تلك النفغة الكان ذاكم حديرا بان يتقى فانها نفخة وصعة بصعق بهامن في السموات والارض يموتون بها الامن شاء الله وهو بعض الملائكة ولذاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبفا وصاحب الصو رقد التقم القرن وحنى الجبهة وأصغى بالاذن ينتظرمني بؤمر فمنفع قال مقابل المورا القرن وذاك ان اسرافيل عليه السلام واضع فاه على القرن كهيئة البوق ودائرة رأس القرن كو السعوات والارض وهوشاخص بصره فعوالعرش ينتظرمتي يؤمر فينفع النفغة الاولى فاذا ففع صا من في السموات والارض أى مات كل حيوان من شدة الفزع الامن شآه الله وهو جـبريل ومبكا واسرافيل وملاث الموتهم مامرملك الموتأن يقبض روح جبريلهم وحميكا أيدلهم روح اسرا

ومن براءى له ان اوقاته كلها خاوة واله لا يحجبه شي وان اوقاته بالله ولله ولا برى نقصانالان الله مافطنه كهقيقة المزيد مارماك الموت فهوت تم يلبث الخلق بعد النفخة الاولى في البرزخ أربعين سنة تم يحيى الله اسرافيل أبران ينفح الشانية فذاك قوله تعالى تم نفح فيه أخرى فاذاهم قيام ينظرون على أرجاهم بنظرون لى المعت وقال صلى الله عليه وسلم حين بعث أنى صاحب الصور وفاهوى به الى فيه وقدم رجد الاواخر ري بنظر من يري بنظر منى يري بنظر منى يري بنظر من يري بنظر من يري بنظر من يري المعان في الافاتقو الله في المعان المنظم عند المعان في المعان المنظم المنظم من المنظم وأحقر هم وأحقر هم وطون الاغنياء المتنظم المنظم والمنظم وا

»(صفة أرض الحشر وأهله)»

فهوصعیم فی الدغیرانه تحتقصو رلانه مانبه اسیاسه انجیله وما عرف سرتملیگ الاختیار وماوقف من البیان علی

اظركيف ساقون بعد المعث والنشو رحفاة عراة غرلاالى أرض المحشر أرض بمضاءقاع صفصف أرى فيهاعو جاولاأمتاولاترى عليمار وويختني الانسان وراءها ولاوهدة ينخفض عن الاعدى بابلهوصعيدواحد بسيط لاتفاوت فيه ساقون اليهزم افسحان من جع الخلائق على اختلاف منافهم من أقطار الارض افسافهم بالراحفة تتبعها الرادفة والراحفةهي النفخة الاولى والرادفةهي انية وحقيق اللا القلوب أن تكون ومنذوا حفة ولتلك الابصار أن تدكون خاشعة قال رسول الله الهعليه وساع عشرالناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النق ليس فيهام علاحد الراوى والعفرة بياض ليس بالناصع والنقى هوالنقى عن القشر والفغالة ومعلم أى لابناء سنتر ولا ونبردالبصر ولاتظننأن تلاث الارض مشل أرض الدنيابل لاتساويها الافى ألاسم قال تعالى يوم اللارض غسر الارض والسمو اتقال ابن عماس يزادفيها وينقص وتذهب أشعارها وحمالها ونهاومافها وتدمد الاديم العكاظي أرض بيضاءمث الفضة لم يسفك عليها دمولم بعدل عليها بنة والعوات تذهب شمسها وقرها ونحومها فانظر يامسكن فيهول ذاك اليوم وشدته فأنه اذااجتم لاثناعلى ه زاال معيد تناثرت من فوقهم نحوم السماء وطمس الشمس والقمر وأطلت الارض وسراجها فبيناهم كذال اذدارت السماءمن فوق رؤسهم وانشقت مع غاظها وشدتها اجسمائة واللائكة قيام على حافاتها وأرحاتها فياهول صوت انشقاقها في سمعك وياهية ليوم تنشق فيله مامع صلابتها وشدتها تم تنهار وتسيل كالفضة المذابة تخااطها صفرة فصارت وردة كالدهان ارتااسماء كالهل وصارت العبال كالعهن واشتبك الناس كالفراش المبثوثوهم حفاةعراة أفالرسول اللهصلى التهمليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غرلاقد الهمهم العرق وباغ شعوم قانقالت ودةزوج النبي صلى الله عليه وسلم راوية الحديث قلت بارسول الله واسوأتاه ينظر اللابعض فقال شغل الذاس عن ذاك بهم لكل احرى منهم يومد دشأن يغنيه فاعظم بيوم تنكشف العورات ويؤمن فيهمع ذلك النظر والالتفات كيف وبعضهم يشون على بطونهم ووجوههم المرة لهم على الالتفات الى غيرهم قال أبوهر يرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر سبوم القيامة ثلاثة أصناف ركبانا ومشاة وعلى وحوههم فقال رحل بارسول الله وكيف عشون

على وجوههم قال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن عشيم على وجوههم في طبيع الآدمى الكار تمالكم كل ما لمينا أسب به ولولم شاهد الانسان الحية وهي عشى على بطنها كالبرق الخاطف لا تكرت وراشي على غير رجل والمشي بالرحل أيضا مستبعد عندمن لم يشاهد ذلك فاياك أن تنكر شيئا من عيال بور القيامة لمخالفته قياس ما في الدنيا فالمنافق الدنيا في الدنيا في مورضت عليك قبل الشاهن لكنت أشد انتكار الها فاحضر في قلبك صورتك وأنت واقف عاريا مكشوفا دليلا مدحورا مقيرام مورا منظر الما يجرى عليك من القضام السعادة أو بالشقاوة وأعظم هذه الحال فانها عظمة

ع (صفة العرق)

ثم تفكرفي ازدحام الخلاثتي واجماعهم حتى أزدحم على الموقف أهل السموات السبيع والارضين السب من ملك وجن وانس وشيطان ووحش وسبع وطير فاشرقت عليهما التمس وقد تصاعف حرها وتدانا عما كانت عليه من خفة أمرها ثم ادنيت من ووس العالمين كفات قوسين فلم يبقى على الارض ظل الاظ عرش رب العالمين ولم يمكن من الاستظلال به الاالمقربون فن بين مستظل بالعرش وبين مضع إراك قدصهرته يحرها واشتدكر بهوغهمن وهجها ثم تدافعت الخلائق ودفع بعضهم بعضالشدة الزدا واختلاف الاقدام وانضاف اليه شدة الخدلة والحياءمن الافتضاح والاختزاء عند العرض علىجا السماء فاجتمع وهج الشمس وحوالانفاس واحتراق القلوب بنارا كحياء والخوف ففاض العرق مناصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة تمارتفع على أبدانهم على قدرمنا زلهم عندا لله فبعضهم بلغ العرف ركبتيه وبعضهم حقويه وبعضهم الىشحمة أذنيه وبعضهم كاديغيب فيه قال ابن عرقال رواال صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى غيب أحدهم في رشعه الى أنصاف أذنيه وقال هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرق الناس بوم القيامة حتى بذهب عرقهم في الارم سبعين باعاو يلحمهم ويبلغ آذانهم كذارواه المخارى ومسابق الصيح وفي حديث آخر قياما شاخصا أبصارهمأر بعيزسنة الى السحاء فيلحمهم العرق من شدة الكرب وقال عقبة بن عامرة الرسول القص الله عليه وسلم تدنوا لشمس من الارض وم القيامة فيعرق الناس فن الناس من ببلغ عرقه عقبه وم من بدلغ نصف ساقه ومنهممن بدلغ ركبته ومنهممن يبلغ فقذه ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من بلغا وأشار بيده فالحمهافاه ومنهممن يغطيمه العرق وضرب بيده على رأسه هكذا فتأمل مامسكن فعرف أهل المحشروشدة كربهم وفيهمن بنادى فيقول رسأرحني من هذا الكرب والانتظار ولوالي الناروكل ذلك ولم يلقوا بعد حسابا ولاعقابا فانك واحدمنهم ولاتدرى الى أن يبلغ مك العرق واعلم أن كل عرف يخرجه التعب في سميل الله من جودها دوصيام وقيام وتردد في قضاء حاجة مسلم وتحمل مشفة في ا عدر وفونهي عن منكر فسخرجه الحياءوالخوف في صعيدالقيامة ويطول فيه الكربولوس ابن آدممن الجهل والغرو راعلم أن تعب العرق في تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرا وأقصر زمانام عرق الكرب والانتظارف القيامة فانه يوم عظيمة شدته طو يلةمدته

ه (صفة طول يوم القيامة) ه (صفة طول يوم القيامة) ه يوم تقف فيه الخلاثق شاخصة أبصارهم منفطرة قلوم م لا يكلمون ولا ينظر في أمو رهم يقفون ثلما عام لا يأكلون فيه أكلة ولا يشر بون فيه مشر بة ولا يجدون فيه روح نسيم قال كعب و قتادة بوم فلا الناس لرب العالمين قال يقومون مقد ارثاثه اثة عام بل قال عبد الله بن عمر و تلارسول الله صلى الله على وسلم هد و الكنانة خسس ألف سنة لا ينظر الما وقال الكين على أقدامهم مقد ارجسين ألف سنة لا يأكون فيما أكان الما الما القاسمة المنابة المنابقة المنابقة

البيضاء النقية وقدنقات عن المشايح كلمات فيها موضع الاشتباه فقد يسمعها الانسان ويبنى علمها والاولى ان يفتقر

大学の大田 المالة ال فعة وا مج الة

برون فيها شربة حتى اذاا نقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أحوافهم حوعاً انصرف بهم الى النارفسقوا من آنية قد آن حرها واستد لفيها الما المخالج هو دمنهم مالاطاقة الهم به كلم بعضهم بعضافي طلب من على مولاه ليشفع في حقهم فلم يتعلقوا بنبى الا دفعهم وقال دعونى نفسى نفسى شدة الى أعرى عن أعرى واعتذر كل واحد بشدة غضب الله تعلقوا بنبى الا دفعف اليوم رينا غضب الم يغضب قبله مثله النفف بعده مثله حتى يشفع ندينا صلى الله عليه وسالمان يؤذن له فيه لا يمالكون الشفاعة الامن لله الرحن و رضى له قولا فتا أمل في طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه حتى يخف عليك انتظار الصبر في العاصى في عمرا ألحنت مواعلم أن من طال انتظاره في الدنيا للوت الشدة مقاساته المعبر عن الشهوات في المواقدي في مراة الموافقة المؤلفة الموافقة المامية الموافقة ا

الى الله تعالى فى اى كلة يسمعها حتى يسمعه الله من ذلك الصواب (نقل) عن بعضهم انه ستل عن كال المعرفة فقال اذا

لتعديا مسكن لهذا اليوم العظيم شأنه المديدز مانه الفاهر سلطانه القريب أوأنه يوم ترى العماء فيه أنفارت والمكوا كبمن هوله قدانت ثرت والنجوم الزواهر قدانكدرت والشمس قدكورت لحالة دسيرت والعشارة دعطلت والوحوش قدحشرت والبحارة دسعرت والنفوس الي الانقدزوحت وانجيم قدسدرت والحنة قدأزافت والحمال قدنسفت والارض قدمدت منرى الارض فدزازات فيهزازالها وأخرجت الارض أثقالها يومتذ يصدرالناس أشتاماله وا عالهم بومتحمل الارض والحمال فدكتاد كةواحدة فمؤمثذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهمي وللواهية والملك على أرجائهاو يحمل عرش ربك فوقهم يومتذ شانية يومتذ تعرضون لاتخفي كمخافية يوم تسمرا كمال وترى الارض بارزة يوم ترج الارض فيه رجاوتدس الجال بسا كانتها مندا يوم يكون الناس كالفراش المنوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم تذهل مكل مرضعة عما أرضوت وتضع كل ذات حل حلها وترى الناس سمكاري وماهم بسمكاري ولمكن ابالله شديديوم تبدل الارض غيرالارض والسعوات وبرز والله الواحد القهار بوم تنسف فيه بالنسفافتترك فاعاصفصفا لاترى فيهاعو حاولاامتابوم ترى العبال تحسبها حامدةوهي تمرمر محاب ومتنشق فيه السماء فتكون وردة كالدهان فيومثذ لايستل عن ذنبه انس ولاجان يوم يمنع العاصى من المكلام ولا يسمثل فيه عن الأحرام بل يؤخذ بالنواصي والاقدام يوم تحدكل مماعات من خسر محضرا وماعلت من سوء تودلوأن بدنهاو بدنه أمدا بعيدا يوم تعلم فيه كل نفس المضرت وتشهدما قدمت وأخرت يوم تخرس فيه الالسن وتنطق الهوارح بوم شيب ذكره سيد رسلين اذقال له الصدريق رضى الله عنه أراك قد شدت مارسول الله قال شيدتني هو دوأخواتها وهي افعة والمرسلات وعم بتساءلون واذا الشمس كورت فياليه االقاري العاجز اغماحظ كمن قراءتك أن مهج القرآن وتحرك به اللسان ولو كنت متفكر افعا تقرؤه لكنت حدير ابان تذشق مرارتك عما بمنه شعرسيد المرسلين واذاقنعت يحركة اللسان فقد حرمت غرة القرآن فالقيامة أحد ماذ كرفيه الوصف الله بعض دواهيها وأكثرهن أساميها لتقف بكثرة أساميها على كثرة معانيها فليس أصود بكثرة الاسامى تمر برالاسامي والالقاب بالفرض تنبيمه أولى الالباب فقحت كل اسم

من أسماء القيامة سر وفي كل نعت من نعوتهامع في فاحرص على معرفة معانيها ونحن الان نحم ال أساميها وهي يوم القيامة ويوم الحسرة ويوم السدامة ويوم المحاسبة ويوم المساءلة وبو المسابقة ويوم المناقشة ويوم المنافسة ويوم الزازلة ويوم الدمدمة ويوم الصاعقة وبو الواقعة ويومالقارعة ويومالراجفة ويومالرادفة ويومالغاشية ويومالداهية ويومالأزة ويوم الحاقة ويوم الطامة ويوم الصاخة ويوم النلاق ويوم الفراق ويوم المساق وبرم القصاص ويوم التناد ويوم الحساب ويوم المات ويوم العذاب ويوم الفرار ويوم الفرا وبوم اللقاء ويوم البقاء ويوم القضاء ويوم الحزاء ويوم البلاء ويوم البكاء ويوم الحن وبوم الوعيد ويوم العرض ويوم الوزن ويوم الحق ويوم الحكم ويوم الفصل ويوم المم ويومالبعث ويومالفتح ويومالخزى ويومعظيم ويومعقيم ويومعسير ويومالدين وبرا اليقيين ويومالنشور ويومالمصير ويومالنفية ويومالصيحة ويومالرجفة ويومالها ويوم الزجرة ويوم السكرة ويوم الفزع ويوم الجزع ويوم المتهى ويوم المأوى وبوم الميقات ويوم الميعاد ويوم المرصاد ويوم القلق ويوم العرق ويوم الافتقار ويوم الانكار ويومالانتشار ويومالانشقاق ويومألوقوف ويومالخروج ويوم الخلود ويوم النابا و يوم عبوس و يوم معلوم و يوم موعود و يوم مشهود و يوم لاريت فيه و يوم تبلى الرا ويوم لاتجزى نفسعن نفسشيا ويوم تشخص فيه الابصار ويوم لايغني مولى عن مولى أ ويوم لاتملك نفس لنفس شبأ ويوم يدعون الى نارجهنم دعا ويوم يستعبون في النارعلي وجوهب ويوم تقل وجوههم في النار ويوم لا محزى والدعن ولده ويوم يفر المرءمن أخيمه وأمهوأب ويوم لاينطقون ولايؤذن لم فيعتذرون يوم لامردله من الله يوم هم بارزون يوم هم على الله يفتنون يوملا ينفع مالولابنون يوم لاتنفع الظالمين معدرتهم ولهم المعنة ولهم سوء ألدارير تردفيه المعاذير وتبلى السرائر وتناهر الضمائر وتكشف الاستار يوم تخشع فيه الابصار وسكر الاصوات ويقل فيمالالتفات وتبرزا كخفيات وتظهرا كخطبات يوميساق العباد ومعهم الاشهاد ويشم الصغير ويسكراا كمبر فمومة ذوضعت الموازين ونشرت الدواوين وبرزا انجحم وأغلى انجيم وزفرتالنار ويئسالكفار وسعرتالنبران وتغيرتالالوان وخرم اللسأن ونطقت حوارح الانسان فياأيها الانسان ماغرك مربك الكريم حيث أغاقت الاول وارخيت الستور واستبرتءن الخلائق فقارفت الفعور فماذا تفعل وقدشهدت عليك حوارط فالويل كل الويل لنامعاشر الغافلين يرسل الله لناسمد المرسلين وينزل عليه الكتاب المبين وبحر بهذه الصفات من نعوت يوم الدين تم يعرفنا غفلتناو يقول اقترب للناس حسابهم وهم فنفا معرضون مايا تهدم منذكرمن ربهم عدث الااستعوه وهم العبون لاهية قلوبهم تم يعزفنان القيامة فيقول اقتربت الساعة وانشق القمرانهم يرونه بعيدا ونراه قريباوها يدريك لعل ألساعة تلا قريبا غميكون أحسن أحوالناأن تفذدراسة هذاالقرآن علافلانتد برمعانيه ولاننظرفي كثرة أوصا هذااليوم وأساميه ولانستعد للتخاص من دواهيه فنعوذ بالله من هذه الغفلة ان لم يداركا الله بواسع دم يه (صفة المساءلة)

م تفكر يامكن بعدهذه الاحوال فيما يتُوجه علىكُ من السؤال شفاها من غيرتر جمان قنط عن القليل والكثير والنقير والقطمير فبينا أنت في كرب القيامة وعرقها وشدة عظامًها انتزا ملائدكة من أرجاء السماء بأحسام عظام وأشخاص ضخام غلاظ شداد أمروا أن يأخد ذوا بواع اجمعت المتفرقات واستوت الاحسوال والاماكن وسقطت رؤية القيسيز ومشل هذا القول يوهسمان

المرابع المرا -frag ر برزاد وخرى وارحل وارحل ويخ فنافر فنافر إسعره ن قتر لهااذنزا وابنوا نویم ازانا، من دور هذا الد مرتعدا الترقد علسو والمون و فالمك كل أما

على عاده وعند نزولهم لايمتي نبي ولاصديق ولاصالح الاويخر ون لاذقائهم خوفامن أن يكونواهم المنون فهذا حال المقربين فاظنك بالعصاة المحرمين وعندذاك يبادرأ قوام من شدة الفزع فيقولون الائكة أفيكم بناوذلك العظمه وكبهم وشدة هيدتهم فتفزع الملائكة من سؤالهم احلالا كالقهم عن للكون فيهم فذادواماصواتهم منزهين لليكهم عماتوهمه أهل الارض وقالوا سيحان ربساماهوفينا الله آتمن بعدوعند ذلك تقوم الملائكة صفاعد قين بالخلائق من الحوان وعلى جيعهم شعار الذل والمضوعوهيئة الخوف والمهابة اشدة اليوم وعند ذلك صدق الله تعالى قوله فلنسألن الذمن أرسل البهواند الن المرساين فلفقصن عليهم بعدلم وماكنا غاثبين وقوله فوربك لنسألنهم أجعين عماكانوا بلون فيدر أسجانه مالاندياء يوم يحمع الله الرسل فيقول ماذا أحمتم قالوالاعلم لناانك أنت علام الغيوب بالثدة يوم تذهل فسه عقول الاندياء وتنمحي علومهم من شدة الهيبة اذيقال لهم ماذا أحبتم وقد أرسلتم لالاثق وكانواقدعلوا فتدهش عقولهم فلايدرون عاذا يحيبون فيقولون من شدة الهيبة لاعلم النَّاأنت علام الغيوب وهم في ذلك الوقت صادة ون أخطارت منهم العقول والمحت العلوم الى أن ووجهم الله تعالى فيدعى نوح عليه السلام فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيقال لامته هل بلغكم فيقولون والنامن نذير ويؤتى بعسى عليه السلام فيقول الله تعالى له أأنت قات للناس اتحذوني وأمي الهبن مزدون الله فيدتي متشحطا تحت هيبة هذا السؤال سنين فبالعظم يوم تقام فيه السياسة على الاندماء عثل وذا المؤال متم تقبل الملائكة فينادون واحداواحدا بافلان من فلانة هلم الى موقف العرض وعند ذلك أندالفرائص وتضطر بالحوارح وتبهت العقول ويتني أقوام أن يذهبهم الى النار ولاتعرض بالحأعمالهم على الحبار ولايكشف سترهم على ملاالخلائق وقب ل الابتداء بالسؤال يظهرنو رالعرش النرفت الارض بنو روجها وأيةن قاب كل عبد دماقمال الحمار الساءلة العبادوظن كل واحد أنه مايراه مدسواه وانه المقصود بالاخذ والسؤال دون من عداه فيقول الحمار سجانه وتعالى عند ذلك باحير مل التي بالنارفعي ولهاحمر بلويقول ماحهنم أحبى خالقك ومليكك فيصادفها حبربل على غيظها وغضها الباث بعد ندائه أن ارتوفارت و زورت الى الخلائق وشهقت وسم الخلائق تغيظها و زفيرها وأنهضت خزنتها متوثبة الى الخلائق غضباءلى من عصى الله تعالى وخالف أمره فاخطر يبالك واحضر وفابل حالة فلوب العباد وقدامتلا تفزعاو رعبافتساقطوا جثياعلى الركب وولوامدرين يومترى كلامة جائية وسقط بعضهم على الوحوه منكس وينادى العصاة والظالمون بالويل والتبورو ينادى المديقون نفسى نفسى فبينماهم كذلك اذزفرت النارزفرته االثانية فتضاعف خوفهم وتخاذات قواهم الموالنهم أخوذون ثم زفرت الثالثة فتساقط الخلائني على وجوههم وشخصوا بابصارهم ينظر ونمن المرف فني خاشع وانهضمت عند ذلك قلوب الظالمين فبلغت الحناجر كاظمين وذهلت العقول من المعداء والاشقياء أجعين وبعدداك أقبل الله تعالى على الرسل وقال ماذا أجبتم فاذار أواما قداقيم من

ساسة على الاندياء السند الفرع على العصاة ففرالوالد من ولده والاخ من أخيه والزوج من زوجته وين وحته وين كروحته وين كروا حد من تنظر الامره ثم يؤخذ واحد واحد فيسأله الله تعالى شفاها عن قليل عله وكثيره وعن سره والانبته وعن جيم حوار حده وأعضا ثه قال أبو هريرة قالوا يارسول الله هل نرى رينا يوم القيامة فقال من الفارون في روية القيامة فقال من الفارون في روية القيامة فقال المنارون في روية القيامة فقال المنارون في روية القيامة المنارون في روية القيامة المنارون في روية القيامة فقال المنارون في روية القيار المنارون في روية المنارون في روية القيار المنارون في روية المنارون في المنارون في روية المنارون في المنار

لمرمين الى موقف العرض على الجباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عزو حل مل كاما بين غرى عينيه مسيرة ما ثة عام فاطنك بنفسك اذا شاهدت مثل هؤلاء الملائد كة أرسلوا اليك ليأخذوك المفام العرض وتراهم على عظم أشخاصهم منكسرين الشدة اليوم مستشعرين عما بدا من غضب الحمار

لاسقى غيربين الخاوة والحاوة و بين القيام بصور الاعالوبين تركها ولم يفهم منان القائل اراد بذلك معنى

البدرليس دونه سحاب قالوالاقال فوالذى نفسى بيده لاتضارون فيروية ربكم فيلقى العبد فبقولها أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والابل وأذرك تراس وتربع فيقول العبدبلي فبغوا الزوا أَطْنَفُ اللَّهُ مَلَا فِي فِيهُ وَلَا فَيهُ وَلَا فَاللَّا أَسَالُ كَالسَّيِّ فَتُوهِمْ نَفْسَلْ يَامسَكُنْ وقد أُخَدْ اللَّنْ وَهُمْ عَلَيْكُ وَمُنْ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَا لِلللْلِهُ وَاللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلَا لِلللْلِللِّ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللِّلِيلِي اللللْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ المأمهل لك في العمر ففع إذا أفنيته ألم أرزقك المال فن أبن اكتسبته وفع إذا أنفقته ألم أكرمك الدريق فأذاعات فهاعلت فكنف ترى حياملة وخعلتك وهو يعدعليك انعامه ومعاصمك وأماديه ومساول الوثم فان أنكرت شهدت عليك حوارحك هقال أنسرضي الله عنمه كنامع رسول الله صلى الله عليه والدند فضعك تمقال أتدرون ممأضعك قلنا الله ورسوله أعلقال من مخاطبة العبدر به يقول بارب المنجرني الظلم قال يقول بلى قال فيقول فاني لا أحبز على نفسي الأشاهدامني فيقول كفي بنفسك البوم عليك حسير التفف وبالكرام الكاتبين شهوداةال فعنتم على فيهويقال لاركانه انطقي قال فتنطق باعماله تم يخلى بينه وبزاران فرق الكلام فيقول لاعضائه بعدالكن وسحقافعنكن كنت أناصل فنعوذ باللهمن الاقتضاح على ملاالال بشهادة الاعضاء الاان الله تعالى وعدا لمؤمن بان يسترعله ولا بطلع عليه غيره وسأل ابن عرر حلفال المادو اله كيف ٢٥٠ ول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التحوى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وساران عارة الد أحدكم من مهدى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذاو كذا فيقول نع فيقول عملت كذا وكذا فيقول علم الثرو بقول انى سترتها عليك في الدنياو أني أغفر هالك اليوم وقد فالرسول الله صلى الله عليه وسلمن سنط بالم مؤمن عورته سترالله عورته بوم القدامة فهذا اغماير جي لعبد مؤمن سترعلي الناس عيو جم واحتلف لكنب حق نفسه تقصيرهم ولم يحرك اسانه مذكرمساو يهمولم يذكرهم في غيدتهم على يكرهون لوسمدون فالم حدير بان يحازى عثله في القيامة وهانه قدستره عن غيرك اليس قد قرع سمعك النداء الى العرض باعقو فمكفيك تلك الروعة حزاءعن ذنوبك اذبؤخذ بناصيتك فتقادو فؤادك مضطرب ولبك طائروفرا اصلاط انتعم مرتعدة وحوارحك مضطربة ولونك متغير والعالم عليك منشدة الهول مظلم فقدر زنفسك وأنتجا لنبه فق الصفة تتغطى الرقاب وتخرق الصفوف وتقادكما تقادالفرس المحنون وقدرفع الخلائق اليك أبصاره معيد فتوهم نفسك انكفي أيدى الموكلين مكعلى هدده الصفة حتى انتهى مك الى عرش الرحن فرموك من الزمام أيديهم وناداك الله سجعانه وتعالى بعظيم كلامه ياابن آدم أدن مني فدنوت منه بقلب خافق محزون وملس فال وطرف خاشع ذليل وفؤادمنه كمسروا عطيت كتأبك الذي لا يغادرصغيرة ولا كبيرة الاأحصاهاف كمن النبصو فاحشة نسيتها فتذ كرتها وكمن طاعة غفات عن آفاتها فانكشف للثاعن مساويها فكماث من جلود اللائن ش وكمالت من حصر وعجز فليت شعري باي قدم تقف بين يديه وباي لسان تحيب وباي قلب تعقل ما نقول على مدعلم تفكرني عظم حيائك اذاذ كرك ذنو بكشفاها اذيقول بأعسدي أمااستعييت مني فبارزني بالفيج ومبنا واستحييت منخلقي فاظهرتهم الحميل أكنت أهون عليك من سائر عدادي استخففت بنظري البالفي والمن تكترث واستعظمت نظرغيرى المأنع عليك فاذاغرك ي أظننت أني لاأراك وافك لا تلقاني فالرسول ورول اللهصلى الله عليه وسلم مامنكم من أحد الاو يسأله الله رب العالمين ليس بينه وبينه حاب ولاتر جان وفالم بقين م رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقفن أحدكم بين يدى الله عزوجل ليس بينه وبينه حجاب فيقول له الرابع وجوما عليك ألمأوتك مالافيقول بلى فيقول ألم أرسل اليك رسولا فيقول بلى ثم ينظر عن عينه فلا يرى الاالسال القباء ثم ينظرعن شماله فلا يرى الاالنارفليتق احد كمالنار ولو بشق تمرة فان لم يحدف كلمة طيرة وقالا مسعودهامنكم من أحدد الاستخلوالله عز وجل به كالمخلواحد كمالقمر ليلة السدر عم قول ماان أد عرف ه ماغرك بى ماابن آدم ماعات فعاعلت ماابن آدم ماذا احبت المرسلين ماابن آدم ألم أكن رقيماعلى عبلا مبقوم

خاصا بعنى ان حظ المعرفة لا يتغير محال من الاحوال وهذا صحيح لان حظ المعرفة لا يتغير ولا يفتقرالي التمسيز

لها النظر بها الى مالا يحللا ألم أكن وقبياء لى اذنيك وهكذا حى عدسائر أعضائه وقال مجاهد الرول قدما عبد يول قدما عبد يول قدما عبد ومالة من بين بدى الله عزوجل حتى يسأله عن أربح خصال عن عروفها أفغاه المنافع ما علم المنافع من المنافع وعن حسده فعا أولا ووعن ماله من أين اكتسبه وفعاذا أنفقه فاعظم بالمسكين المنافع المنافعة المنافعة فاعظم بالمسكن المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المن

يه (صفة المران) به

والغفل عن الف كرفي الميزان وتطاير الكتب الى الايمان والشما اللفان النياس بعد السؤال الاث وبرا فافرقة لنس لهم حسنة فحرج من النارعنق أسود فيلقطهم لقط الطبرا محب وينطوى عليهم ويلقيهم الخزو النارقتتلعهم النمار وينادى عليهم شقاوة لاسعادة بعدها وقسم آخر لاستقهم فينادى منادليقم لفال جادون لله على كل حال فيقومون و يسرحون الى الحنة ثم يفعل ذلك باهل قيام الليل ثم عن لم تشخله لمين وزالدنيا ولابيعهاعن ذكرالله تعالى وينادى عليهم سعادة لاشقاوة بعدهاو يمقى قسم الشوهم المرون خلطواعلاصا كاوآ خرسية اوقد يخفي عليهم ولامخني على الله تعالى ان الغالب حسناتهم مزعل ببأتهم ولكن يابي الله الاأن يعرفهم ذاك اليمين فضله عددالعفو وعدله عندالعقاب فتتطاير العصف فلل لكني منطوية على الحسنات والسيات وينصب المزان وشعفص الابصار الى الكتب أتقع في العين والمار فالشمال عمالي اسان المعزان أعيل الى جانب السيقات أوالى جانب الحسنات وهذه حالة ها اله تطيش مرع باعقول الخلائق و روى الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه في جرعائشة رضى الله أصل فاننعس فمذكرت الاخرة فبكت حتى سال دمعها فنقط على خدر سول الله صلى الله عليه وسلم تبها البه فقال ما يبكيك ماعائشة قالت فكرت الا خرة هال تذكر ون أهليكم يوم القيامة قال والذي صارد مين يده في ثلاث مواطن فان أحدالا يذكر الانفسه اذا وضعت الموازين و وزنت الاعمال حتى ينظر لان الدما يخف ميزانه أم يثقل وعندالعف حتى ينظر أبعينه يأخذكنا به أوبشم اله وعندالصراط وعن وجلس فالبؤتي بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتى الميزان ويوكل به ملك فان ثقل ميزانه نادى - كان البصوت يسمع الخلائق سمد فلان سمادة لأيشقى بعدها أبداوان خف ميزانه نادى بصوت يسمع وجنا الأنفي شقى فلان شقاوة لايسعد بعدها أبداوء ندخفة كفة الحسنات تقبل الزيانية وبأيديه بمقامع من غول المعايم أياب من فارفيا خذون نصب النارالي النارقال رسول الله صلى الله عليه وسلف يوم القيامة بالفيج عبوم بنادى الله تعالى فيه آدم عليه السلام في قول له قم ما آدم فا بعث بعث النارفية ول و كم بعث النسار البائد الولمن كل ألف تسعما تة و تسعو في قسعون فلما سمع الصمابة ذلك أبلسواحتي ما أوضعوا بضاحكة فلما برسوا فرسولالله صلى الله علمه وسلم ماعند أصابه قال اعلواوا بشر وافوالذى نفس محديد دان معكم انوفا ليتنين ماكانتامع أحددقط الاكثر ماه مع من هلك من بني آدم وبني ابليس قالواو ماهما يارسول الله قال المال وجوما جوج قال فسرى عن القوم فقال اعلواوأ بشر وافوالذى نفس محديد مماأنتم فالناس لاالنا القامة الاكالشامة فيحنب البعير أوكالرقة في دراع الدابة

وتستوى الاحوال فيه ولكن حظ المريد سغير و يحتاج الى التميين وليس في هذا المكلام وأمثاله ما ينافي ماذكرناه

م (صفة الخصماء وردالظالم) م

بن أن مرف هول الميزان وخطره وأن الأعين شاخصة الى اسان الميز ان فن تقلت موازينه فهوفى عيشة على الميزان الا

من حاسب في الدنيا نفسه و و زن فيها عيزان الشرع أعاله وأقدواله وخطر اله و محظاته كافال رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواو زنوها قبل أن تو زنوا وانما حسابه لنفسه أن يتورع كل معصمة قدل الموت تو بنة نصوحاو يتدارك مافرط من تقصيره في فرا تض الله تعالى و بردايا حمة بعدحمة ويستحل كلمن تعرض له بلسانه ويده وسوعظنه بقليمه ويطب قلو بهم حتى بون سق عليه مظلة ولا فريضة فهذا يدخل الحنة بغبر حساب وان مات قيل رد المظالم أحاط به خص فهذا بأخذ بيده وهذا يقبض على ناصعته وهذا يتعلق بلبيه هذا يقول ظلمتني وهذا يقول شئتني وهذاغ استهزأت في وهذا يقول ذكرتني في الغيبة عايسوه في وهذا يقول جاو رتني فاسأت جواري وهذا فو عاملتني فغششتني وهذا يقول بأيعتني فغيذتني وأخفيت عنى عيب سلعتك وهدذا يقول كذبت فسي متاعك وهذايقول رأيتني محتاجاوكنت غنياف أطعمتني وهذايقول وجدتني مظلوماوكنت فادراءا دفع الظلم عني فداهنت الظالم ومأراعيتني فبيناأنت كذالة وقدأنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكم فى الابداك ايديهم وأنت مبهوت متحدومن كثرتهم حتى لم يبق في عرك أحد عاملته على درهم أو دان فى علس الاوقد استحق عليك مظلة بغيبة أوخيانة أونظر بعين استحقار وقدض عفت عن مقابن ومددت عنق الرحاء الىسيدل ومولاك اعله يخاصك من أيديهم اذقرع سعكنداء الحبار حلطا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم فعند دذلك ينخاع قلبك من الهيمة وتوقن نفسال الر وتتذكر ماأنذرك الله تعالى على اسان رسوله حيث قال ولا تحسن الله غاء لاعما يعمل الظالمون الم وزحهم ليوم تشخص فيه الابصارمهط من مقنعي رؤسهم لا يرتدالهم طرفهم وأفد متهم هوالوال الناس فاأشد فرحا اليوم بقضما أماء راض الناس وتفاولك اموالهم وماأشد حسراتك فذا اليوم اذاوقف رمكعلي بساط العدل وشوفهت بخطاب السياسة وأنت مفلس فقبرعا حزمهن لاتفا على أن تردحقاأ وتظهر عذرافعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عرك وتنقل الي خصمالا عوضاءن حقوقهم قال أبوهر يرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلمهل تدرون من المفلس قلناالظ فينا يارسول اللممن لادرهمله ولادينار ولامتاع قال المفلسمن أمتي من يأتي يوم القيامة بصا وصيامو زكاةو يأتى وقدشتم هذاوقذف هذاوأ كلمال هذاوسفك دم هذاوضرب هذافيعطي هذام حسناته وهذامن حسناته وان فننت حسناته قبل أن يقضى ماعليه أخذمن خطا باهم فطرحت عله طرح في النارفانظر الى مصيدتك في مثل هذا الموم اذاس سلم لك حسنة من آفات الرياد ومكا الشيطان فان سلت حسنة واحدة في كل مدة طويلة ابتدرها خصما ؤله وأخد وهاولعاك لوحاب نفسك وأنت مواظب على صمام النهار وقمام الليل لعلت أنه لا ينقضي عنك يوم الاو يجرى على الما 1004 من غيبة المسلمن ما يستوفى حير حسناتك فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام والشبهات والنه 1 6 1 في الطاعات وكيف ترحوالخ ـ الأصمن المظالم في يوم يقتص فمه ما المرناء فقد در وي أبوذرا رسول اللهصلي الله عليه وسلم رأى شاتهن ينتط ان فقال باأباذ رأتدرى فيم ينتط ان قلت لافال والم الله يدرى وسيقضى بنهما يوم القيامة وقال أبوهر يرة في قوله عز وحل ومامن دابة في الارض ولاما يطبر محناحيه الأأم أمثاله انه يحشرا كالقي كلهم يوم القيامة المهائم والدواب والطبر وكلشي فيا من عدل الله تعالى أن يأخد الحماء من القرناء ثم يقول كونى ترا مافذ لل حدين يقول الكافر الج كنت ترابافكيف أنت يامسكين في يوم ترى صحيفتك خاليسة عن حسنات طال فيها تعبك فتقوله ب حسناتي فيقال نقات الى محيفة خصما الثوتري صيفتك مشعونة سيدات طال في الصرعة انصب واشتد بسد الكف عنهاعناؤك فتقول ادبهذه سيات مافارفتهاقط فيقال هذه سيات القوم الم

(قيل) لهمد بن الفضل حاجة العارفين الى ماذا قال حاجم م الى الخصلة التى كمات بها المحاسن كلها ألاوهى الاستقامة وكلمن كانأتم معرفة كانأتم استقامة فاستقامة أرباب النهاية على التمام والعبد في الابتداء مأخروذ في الاعلال

فننهم وشقتهم وقصدتهم بالسو وظلتهم في الما يعة والمحاورة والمخاطسة والمناظرة والمذاكرة والمدارسة الرأمناف المعاملة قال ابن مسعودة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قديمس أن تعمد امنامارض العرب وامكن سيرضى منكريماهودون ذلك بالمحق راتوهي المو بقات فاتقوا الظام النطعتم فان العبد لحي عيوم القيامة بامثال الحبال من الطاعات فبرى أنهن سنحينه ف إزال عبد بى فيقول رب ان فلاناظلني بمظلمة فيقول امح من حسناته في زال كذلك حتى لا يمقي له من حسناته وانمثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة من الارض ليس معهم حطب فتفرق القوم فخطبوا فلم بلبثوا أن ظهوانارهم وصنعواماأر ادواوكذلك الذنوب ولمانزل فوله تعالى انكميت وانهم ميتون ثمانكم والقيامة عندر بكم تختصمون قال الزبير مارسول الله إيكر رعليناما كان بدننا في الدنيا مع خواص أو قال نع الكر ون عليكم حتى تؤدوا الى كل ذى حق حقه قال الزبير والله ان الا ولشد يدفاعظم لمنبوم لاسامح فيه مخطوة ولايتعاو زفيه عن اطمة ولاعن كافحتى ينتقم للظلوم من الظالم قال أنس منرسول الله صلى الله عليه وسليقول عشر الله العباد عراة غيراج ماقال واناما بهماقال لدسمهم غ بناديهم رجم تعالى صوت يسعهمن بعد كإيسعهمن قرب أفاللك أفاالد بان لاينه في لاحدمن والحنةأن يدخل الحنة ولاحدمن أهل النارعليه مظلمة حتى اقتصه منه ولالاحدمن أهل النار المخلالنار ولاحدمن أهل الحنة عنده مظلة حتى اقتصه منه حتى اللطمة قلنا وكيف واغاناتي وعزوجل عراة غبرابهما فقال بالحسنات والسيات فاتقواالله عبادالله ومظالم العباد باخدأ موالهم تعرض لاعراضهم وتضديق قلوجهم واساءة الخلق في معاشرتهم فان ما بين العدد و بين الله خاصة اففرة الياءاسرع ومن اجتمعت عليه مظالم وقدتاب عنها وعسر عليه استعلال أرباب المظالم فليكثر من منانه ليوم القصاص ولدسر بمعض الحسنات بينه وبين الله بكال الاخلاص عيث لا بطاع عليه الاالله ماه بقر به ذلك الى الله تعالى فيذال به اطفه الذي ادخره لاحدامه المؤمد سنفي دفع مظالم العمادعة هم كا وىعن أنسعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بينمار سول الله صلى الله عليه وسلم حالس اذ ناه بفعائدتي بدت ثناياه فقال عرما يضحكك بارسول الله بأبي أنت وأمي قال رحد الان من أمتى ماس يدى رب العزة فقال أحدهما مارب خذلي مظلتي من أني فيقول الله تعالى أعط أخال مظلته لبارب لم يتى من حسناتي شئ فقال الله تعالى للطالب كيف تصنع ولم يبق من حسناته شئ قال ارب عمل عنى من أوزارى قال وقات عينارسول الله صلى الله عليه وسلم بالدكاء نم قال ان ذلك ليوم عظم بحتاج الناس الى أن محمل عنهم من أوزارهم قال فقال الله للطالب ارفع رأسك فانظر في الحنان فرفع مانقال بارب أرى مدائن من فضة مرتفعة وقصو رامن ذهب مكالة باللؤاؤلاى نبي هذا أولاى صديق اولاى شهيدهذا قال لمن أعطاني الثن قال مار ومن علك ثنه قال أنت عليك قال وماهو قال عفوك أخيك قال ارب انى قدعفوت عنه قال الله تعالى خذ بيد أخمال فادخله الحنه ثم قال رسول الله صلى علىه وسلم عند ذلك اتقوا الله وأصلحواذات بيذكم فان الله يصلح بين المؤمنين وهذا تنديه على ان ذلك النالبالنفاق باخلاق الله وهو اصلاح ذات المين وسائر الاخلاق فتفكر الاتن في نفسك ان خات منتكءن المظالم أوتلطف للتحتى عفاعنك وأبقنت بسعادة الابدكيف يكون سرورك في منصرفك وفصل القضاء وقدخلع عليك خلعة الرضاوعدت بسعادة لمس بعدها شقاءو بنعم لا بدور محواشيه اوعندفلك طارقلبك سروراوفرحاوابيض وجهل واستنار وأشرق كايشرق القمرليلة البدر وهم معترك بين الخلائق رافعا رأسك خالياءن الاو زارظهرك ونضرة نسيم النعيم وبردارضا الأن حيينك وخلق الاولين والا تخر بن ينظر ون الماك والى حالك و يغبطونك في حسنك

و حالك والملائكة عشون بن يديك ومن خلفك و ينادون على رؤس الاشهاده فافلان نزا رضى الله عنه وأرضاه وقد سعد سعادة لايشقى بعدها أبدا أفترى أن هذا المنصب لدس باعظم من ألكا التي تنالها في قلوب الخلق في الدنياس ما ثلث ومداهنة لك و تصنعك و تزينك فان كنت تعلم الهذيريا بللانسمة له اليه فتوسل الى ادراك هذه الرتمة بالاخلاص الصافي والنيمة الصادقة في معاملتا المرا فان تدرك ذلك الامهوان تكن الاخرى والعياذ بالله بان خرج من صيفتك جريمة كنت تحسم أهنا وهي عند الله عظمة فقد كالاحلها فقال عليك لعنى ياعبد السوء لأأتقبل منك عمادتك فلاسم مفا النداءالاو يسودوجهك ثم تغض الملاثكة لغضب الله تعالى فيقولون وعليك لعنتنا وامنة الإلا أجعين وعندذلك تنثال اليك الزبأنية وقدغضمت اغضب خالقها فأقدمت عليك بفظاظتها وزعارنم وصو رهاالمنكرة فأخذوا بناصدتك سعبونك على وحهك على ملاالخلق وهم ينظرون الي البودا وحهك والى ظهو رخزيك وأنت تنادى بالويل والثبور وهم يقولون لك لاندع اليوم ثبو راواحا وادع ثبو را كثيراوتنادى الملائكة ويقولون هـ ذافلان بن فلان كشف الله عن فضائحه ومخاز ولعنه بقبائح مساو بهفشق شقاوة لا يسعد بعدهاأ بداو رعما يكون ذلك بذنب أذندته خفيسة منعا الله أوطلم آللكانة في قلوبهم أوخوفامن الافتضاح، ندهم في أعظم جهلك اذتح نرزعن الافتفا عندطا ثفة يسبرة من عباد الله في الدنيا المنقرصة ثم لا تخشى من الافتضاح العظيم في ذلك الملا العظيم التعرض لمخط الله وعقابه الاام والسياق بأيدى الزبانية الى سواء الجيم فهدده إحوالك وأنتانا بالخطر الاعظم وهوخطر الصراط يه (صفة الصراط) به

ثم تفكر بعدهده الاهوال في قول الله تعالى وم نعشرا لمتقين الى الرحن وفد داونسوق الجرمن ا جهنم و رداوق قوله تعالى فاهدوهم الى صراط الجيم وقفوهم انهم مدولون فالناس بعدهذه الاهرا يساقون الى الصراط وهو حسر مدود على متن الناوأ حدمن السيف وأدق من الشعرف استقام في العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الا تخرة ونحاومن عدل عن الاستقامة في الدنياوأتما ظهره بالاو زار وعصي تعثرفي أول قدم من الصراط وتردى فتفكر الاستن فعما محل من الفزع بفؤاط اذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع بصرك على سوادحهنم من تحته ثم قرع سمعك شهيق النارونفظ وقد كلفتأن تمشى على الصراط معضعف الانواضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثفل ظهرا بالاوا المانعة الثعن المشي على بساط الارض فضلاعن حدة الصراط فكيف بك اذا وضعت عليه احدا رجليك فاحسست بحدته واضطر رتالي أن ترفع القدم الثانية والخلاثني بين يديك يزلون ويتعرط وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والمكلاليب وأنت تنظرالهم كيف يتنكسون فتتسفل اليجه النار رؤسهم وتعلوأر حلهم فياله من منظرما أفظعه ومرتقي ماأصعه ومحازما اصميقه فانظراليحه وأنت تزحف عليه وتصعد اليه وأنت مثقل الظهر باوزارك تلتفت عيناو شعالاالي الخلق وهم يتهافنوا فى النار والرسول عليه السلام يقول بارب سلم سلم والزعقات بالويل والثبو رقدار تفعت اليكمن فا جهتم الكثرة من زلءن الصراط من الخلاثق فحكيف بكالوزات قدمكٌ ولم ينفعك ندمك فناديت الو والثبور وقلتهذاما كنتأخافه فياليتني قدمت محياتي باليتني اتخدذت مع الرسول سبيلاباو ليتني لم اتخذ فلانا خليلا باليتني كنت ترابا باليتني كنت نسيا منسيا يالمت أمي لم تلدني وعند الله تختطفك النسيران والعياذ باللهو بنادى المنادى اخسؤافيها ولاتكامون فلابهم يسيل الاالصيا والانبن والتنفس والاستغاثة فكيف ترى الاتن عقلك وهذه الاخطار بين بديك فان كنت غبرو بذلك فاأطول مقامكم الكفارق دركات جهنموان كنت بهمؤمنا وعنه غافلاو بالاستعداداه

محور بهاءن الاحوال وقى التوسط محفوظ التوسط محفوظ بالاحوال فقد يحجب عن الاعال وفي الانتهاء لاتحديم الاعال عن

N. W. مع مع الهيئة الهيئة الموادة ا من الدور من الدور والمنطقة الدور ال غيرموه دامنها ماعة الخود الكود الوفي-الأالا 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 ādid اولين و مل القد وفعون مهوم رذاك المه فسو اعركال الموت الموت اعدره کدالسید منکرله مانده اولی فی استاده و - ya منفاذار المواحك

الاحوال ولاالاحوال عن الاعمال وذلائهو الفضل العظيم (سئل الجنيد) عن النهاية فقال هي الرجوع إلى البداية اعظم خسرانات وطغيافك وماذا ينفعك ايمانك اذالم يبعثك عملى السعى في طلب رضاالله تعمالي فاعتمو أرائه معاصيه فلولم يكن بين يديك الاهول الصراط وارتماع قلبك من خطر الحواز عليه وان لنفناهيك بههولا وفزعاو رعباقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الصراط بن ظهراني جهنم كون أول من يحيز بأمته من الرسل ولا يتكلم يومئذ الاالرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم الهم وفيحهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوانع بارسول الله قال فانهامثل والسعدان غبر أنه لا يعلم قدرعظمها الاالله تعالى تختطف الناس بأعالهم فنهم نيو بق بعمله منهمن بخردل ثم ينحو وقال أبو معيد الخدرى قال وسول الله صلى الله على موسل عرالناس على حسر منروعليه حسن وكلاليب وخطاطيف تختطف الناس عيناوشم الاوعلى حندتيه ملائكة يقولون لهما اللهم سلمفن الناسمن عرمثل البرق ومنهم من عركالر يح ومنهم من عركالفرس المحرى ومنهم وسعى عيا ومنهم من عشى مشيا ومنهم من محبو حبواومنهم من يزحف زحفا فاما أهل النارالذي هم المافلاعوتون ولاتحيون وأماناس فيؤخذون بذنو بوخطارا فيعترقون فيكونون فخماثم وذنفي تناعةوذ كرالي آخرا كحديث وعن ابن مسعو درضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله ولنوالا خرين لميقات بوم معلوم قياما أو بعين سنة شاخصة أبصارهم الى السماء ينتظر ون مل الفضاءوذ كر الحديث الى أن ذكر وقت سنجود المؤمن ين قال ثم يقول المؤمنين ارفعوار وسكم الغون رؤسهم فيعطيهمنو رهمعلى قدرأعمالهم فتهممن يعطى نو رومثل الجبل العظيم يسعى بين المومنهمن يعطى نو ره أصغرمن ذلك ومنهم من يعطى نو ره مثل النخلة ومنهم من يعطى نو ره أصغر وذال حنى يكون آخرهمر جلايعطى نو رهء لى ابهام قدمه فيضى ومرة و يخبوم وفاذا أصاء قدم لسفنى واذاأظلم قام ثمذ كرمرو رهم على الصراط على قدونو رهم فقهم من يمر كطرف العين ومنهم ربركالبرق ومنهم من عركالسحاب ومنهم من عركانقضاض المكوا كبومنهم من عركشدالفرس الهمن عركشد الرحل حتى عرالذي أعطى نوره على إبهام قدمه عجبوعلى وجههو يديه ورحليه تحر مبدوتعلق أخرى وتعلق وحلوتحر أخرى وتصمب حوانبه النارقال فلايزال كذلك حتى يخلص اخلص وقف عليها ثم قال المحدلله لقد أعطاني الله مالم يعط أحد الذنج اني منها بعدا ذرأ يتهافي نطاق مه لغدر عندباب المحنة فيغتسل وقال أنس بن مالك معترسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الصراط السيف أوكد الشعرة وان الملائكة ينعون المؤمنين والمؤمنات وانجبر يل عليه السلام لاخذ وزى وانى لاقول يار بسلمسلم فالزالون والزالات يومئذ كثيرفه فه أهوال الصراط وعظاء فطول ونكرك فانأسلم الناس من أهوال يوم القيامة من طال فيها فكره في الدنيافان الله الإنجمع بين فبنعلى عبد فنخاف هدذه الاهوال في الدنيا أمنها في الا خرة واست أعنى بالخوف رقة كرقة المنع عينك و برق قلبك حال السماع ثم تنساه على القرب و تعود الى لهوك ولعبل فاذامن أففيتي بلمن خاف شيأهر بمنه ومن وحاشيه أطلبه فلاينجيك الاخوف يمنعك عن معاصي أمالي وبحثك على طاعته وأبعد من رقة النساء خوف الجهتي اذا سمعوا الاهو السببق الي السنتهم منعاذة فقال أحدهم استعنت بالله نعوذبالله اللهم سلم سلم وهممع ذلك مصرون على المعاصي التيهي بدلاكهم فالشيطان يضعك من استعافتهم كإيضك العلى من يقصده سبع ضارفي صحراء ووراءه وفاذارأي أنياب السبع وصولته من بعدقال بلسانه أعوذ بهذا الحصن الحصين وأستعين بشددة لمواحكام أركانه فيقول ذلك بلسانه وهوقاعدفي مكانه فاني يغنى ذلك عنهمن السبيع وكذلك الاتخرة ليسلها حصن الاقول لااله الاالله صادقا ومعنى صدقه أن لا يكون له مقصو وسوى

الله تعالى ولامعمودغيره ومن اتخذالهه هواه فهو بعيدمن الصدق في توحيده وأمره مخطر في ننسها الض وا عجزت عن ذاك كله فكن محما لرسول الله صلى الله عاليه وسلم حريصا على تعظيم سنته ومتشوقاالي راه ومغض قلو بالصامحين من أمته ومتبركا بأدعيتهم فعساك أن تنال من شفاعته أوشفاعتهم فتنهو بالشفاعة الدواالو ه (عدافشااهم) كنت قلمل المضاعة

اعلانه اذاحق دخول النارعلي طوائف من المؤمنين فأن الله تعالى بفضله يقبل فيهم مشفاعة الانامالة والصديقين بلشفاعة العلماء والصائحين وكلمن له عندالله تعالى جاه وحسن معاملة فان له شفاءا المبواالي أهله وقرأبته وأصدقائه ومعارفه فكنح يصاعلى أن تكتسب لنفسك عندهم رتبة الشفاعةونا بالهو مان لا تحقر آدميا أصلافان الله تعالى خبأولا بته في عباده فلعل الذي تزدر به عيناك هو ولي الله النف تستصغر معصمة أصلافان الله تعالى خبأغضه في معاصمه فلعل مقت الله فيه ولا تستعقر أصلاط لهواالي فان الله تعالى خيارضاه في طاعته فلعل رضاه فيه ولوالكامة الطيبة أو اللقمة أوالنية الحسنة أوماع في كات مجراه وشواهدااشفاعة في القرآن والاخبار كنبرة قال الله تعالى واسوف يعطيك وبأفترضي والمخضر عرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلافول ابراهم عليه السلام رب انهن أطان كالمجاص من الناس فن تبعني فانه مني ومن عصائي فامل عفور رحيم وقول عيسي عليه السلام ان تعذبهما وذبك عبادا تمروم بديه وقال أمتي أمتي ثمريكي فقال الله عز وحل ياحير بل اذهب الي مجد فسله مايك مفتح الله فأتاه حبر ال فسألة فأخبره والله أعلم به فقال باجبر لل اذهب الى محد فقال له أناسنر ضيك في أمنال ولفع نشف نسوه ف وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خسالم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلنا بابالاء الغنائج ولمقحل لاحدقبلي وحعات لى الارض مسحداو ترابها طهورا فايمار حل من أمتى أدركته العلمان فليصل وأعطيت الشفاعة وكلني بعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة وقال صلى انتط منهمع وسلماذا كان يوم القيامة كنت امام النديين وخطيهم وصاحب شفاعتهم من غير فغر وقال صلى أوله اني عليه وسلم أناسيدولد آدم ولافغر وأنااول من تنشق الأرض عنسه وأناأول شافع وأول مشفع بيدي فاحتى فا الجد تحته آدم فن دونه وقال صلى الله عليه وسلم اكل نبي دعوة مستحابة فاريد أن أختبئ دعوني شف اللصلي لامتى يوم القيامة وقال ابن عماس رضي الله عنهماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب الله الرحلوا منابرهن ذهب فعاسون عليهاو يبقى منبرى لاأحلس عليه فاعابين يدى ر في منتصبا مخافة أن يسترف بوم بى الى الجنة وتبقي أمتى بعدى فأقول يارب أمتى فيةول الله عز وحل بالمجذوما تريدان أصبران أعرفكم فأفول باربء ولحسابهم فاأزال اشفع حتى أعطى صكا كابر حال قديعث بهمالى النارود النعلى بها ان مالكاخارن الناريقول يامجدما تركت الناراغضب ربك في أمتك من بقية وقال صلى الله عليه الهافقال انى لاشفع يوم القيامة لا كثرتماعلى وجه الارض من حجر ومدر وقال أبوهر برة أتى رسول الله معطفيني فيه اللهعليه وسلم بلحم فرفع اليه الذراع وكانت تعبه فنهش منهانهشة ثم قال أناسيد المرسلين بومالنا للالناس وهل تدر ون م ذاك يجمع الله الاوآبن والا تخرين في صعيدواحــد يسمهم الداعي و ينفذهما المراحي و المنفهم ولد تر ون ماقد د بلغ كم الا تنظر ون من يشفع الم الى و بكم فيقول بعض الناس ابعض عام كم الدمه باعماس السلام فيأنون آدم فيقولون له أنت أبو المشرخلة الله بده و فقع فيك من روحه وأمر الملائد كذف والمامم الماشفع اناالى وبك الاترى مانحن فيه الاترى ماقد بلغنافية ول الهم آدم عليه السلام أن ربي ونف تخذابواهم اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله وان يغضب بعده مثله وانه قدنهاني عن الشعرة فعصدته نفسي اروحه وا اذهبوا الى غيرى اذهبوا الى نوح فيأتون نوحاعليه السلام فمقولون يانوح أنت أول الرسلالي الاراهيم

وقد فسر بعضهم قول العند فقال معناه انه كان في ابتداء أمره في حهل مموصل الى المدرفة مرد الى التعمر والعمل وهو

أوخلما

كالطفولية بكون جهل مم علم م جهل قال الله تعالى الكيلايعلم بعد علم شيأ (وقال بعضهم) أعرف الخاتي بالله أشدهم

رض وقد سمالة الله عبد داشكورا اشفع لنا الى ربك ألا ترى ما نحن فيه فية ول ان ربي قد غضب ورغضالم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وانه قد كانتالى دعوة دعوتها على قومى نفسي نفسي لمواالي غيرى اذهبواالي ابراهم حليل الله فيأتون ابراهم خليل الله عليه السلام فيقولون أنت نبي فوخليله من اهل الارض اشفع لناالي ربك ألاترى ما نحن فيه فية ول الهـم ان رفى قد غض اليوم ضالم فض قبله مثله ولا بغضب بعده مثله وانى كنت كذبت ثلاث كذبات ويذكرها نفسى نفسى هواالى غيرى اذهبواالى موسى فيأتون موسى عليه السلام فيقولون ياموسي أنت رسول الله فضلك النهو بكلامه على الناس اشفع لناالي وبك ألاترى ما نحن فيه فيقول ان ر في قد غضب الموم غضما لنف قبله مثله ولن بغضب بعده مشله واني قتلت نفسالم أومر بقتلها نفسي نفسي اذهبواالي غديري هواالى عسى عليه السلام فيأتون عسى فيقولون ماعسى أنترسول اللهوكاته القاها الى مريم وروح عبكات الناس في المهداشفع لناالي ربك الاترى مانحن فيه فيقول عسى علمه السلام ان رفي غضب ورغضالم بغض قبله مثله وان يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي اذهبواالي غبرى اذهبوا الجدصلي الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون مامجد أنترسول الله وخاتم النديين وغفر الله للثما تقدم وذنبك وماتأخر اشفع لناالى ربك ألاترى مانحن فيه فأنطلق فاستى نحت ألمرش فاقع ساحد الربي إن الله لى من محامده وحسن الثناء عليه شيألم يفقعه على أحدق بلى ثم يقال ما محدار فعر أسل سل تعط ولنع نشفع فأرفع رأسي فأقول أمني أمني مارب فيقال يامجد أدخه لمن أمتك من لآحساب عليهم من الاعن من أبوال الحنة وهم شركاء الناس فيماسوى ذلك من الابواب م قال والذي نفسي بدهان ما بالصراعين من مصاريع الحنة كابين مكة وحيراً وكابين مكة وبصرى وفي حديث آخر هذا الساق على منه مع ذ كرخطا با الراهم وهوقوله في الكوكب هدر أر في وقوله لا منهم بل فعله كمرهم هدرا فوله الى سقيم فهذه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحاد أمته من العل ووالصالح من شفاعة كالم فاحتى فالرسول الله صلى الله عليه وسلم بدخل الحنة بشفاعة رحل من أمنى أكثرهن ربيعة ومضر لفاء والصلى الله علمه وسلم بقال للرجل قم بافلان فاشفع فيقوم الرجل فدشفع للقبدلة ولاهل المدت الله الرحلوالر حلمن على قدرعله وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رحلامن أهل الحنة بالمرف ومالقيامة على أهل النارفيذا ديه رحل من أهل النارو يقول بافلان هـل تعرفني فيقول لاوالله إنا اعرفك من أنت فيقول أناالذي مررت في في الدنيا فاستسقيتني شربة ما وفسقيتك قال قد عرفت قال والنعلى بهاعندر بك فنسأل الله تعالىذ كرهو يقول انى أشرفت على أهل النار فناداني رحلمن بموسلها ففالهل تعرفني فقلت لامن أنت فقال أناالذي استسقيتني في الدنيا فسقيتك فاشفع لي عندر بك وم كنفى فيه فيشفعه الله فيه فيوم به فعفر جمن النار وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل أنا البا والناس خرو حااذا بعثوا وأنأخطيهم اذاوفدواو أنامدشرهم اذايتسوالوا والمجد يومتذبيدي وأنا ما كرم ولد آدم على ربى ولافخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افى أقوم بين يدى ربى عز وجل من اكرم ولد آدم على الحدة مُم أقوم عن عين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيرى وقال معا بنعباس رضى الله عنهما حلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر ونه فغرج حتى لمع فالنامزم عمهم يتذاكرون فسمح حديثهم فقال بعضهم عماان الله عز وحل اتخذمن خلقه خليلا رف الخذاراهم خايد الاوقال آخرماذا بأعمد من كلام موسى كامه تكليماوقال آخر فعيسى كامة الله ي وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فغرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسلم وقال قد سعمت كالممكم وتعبكم الى المراهم خليل الله وهوكذاك وموسى نحى الله وهوكذاك وعنسى روح الله وكلمته وهوكذاك وآدم

اصطفاه الله وهوكذلك الاوأناحبيب الله ولافخر وأناحامل لواءا كجديوم القيامة ولافخر وأناأول شافها وأول مشفع يوم القيامة ولافخر وأناأول من يحرك حلق الجنة فيفتع الله في فأدخله اومعي فقراء المؤمنز إدا ولافشروأناأ كرم الاولين والاتخرين ولافغر

ي (صفة الحوض)

اعلمان الحوض مكرمة عظمة خص الله بهانبينا صلى الله علمه وسلم وقد اشتمات الاخبار على وصفه ونحل المعلم مرحوان مرزقناالله تعالى في الدنياعله وفي الا تخرة ذوقه فان من صفاته ان من شرب منه الظالم الألاب أبداقال أنس أغفى رسول اللهصلي الله عليه وسلم اغفاءة فرفع رأسه متبسما فقالواله يارسول الله لمضك فقال آبة أنزلت على آ نفاوقرأ بسم الله الرحن الرحيم اناأ عطمناك الكو ترحتي حتمها ثم قال هل ندون في أنا ماالكوثر قالواالله ورسوله أعلمقال انه نهروعدنيه رفيعز وجلف الجنة علمه خير كثيرعليه حوص باالا تردعليه أمى يوم القيامة آنيته عدد نحوم السماء وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلاب مسبم أناأ مرفى الجنة اذا بهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف قلت ماهد ذا ياجبريل قال هدذا الكوثر الذي أعلا ربك فضرب الملك بيده فاذاطينه مسك أذفر وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بن لا في النالوء حوضى مثل مابين المدينة وصنعاه أومثل مابين المدينة وعمان وروى ابن عرائه لما نزل قوله تعالى فولاأز اناأعطيناك المكوثرقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم هونهرفي الجنة حافتاه من ذهب شرابه أشدبياها من اللين وأحلى من العسل وأطيب ر يحامن المسك يجرى على جنادل اللؤاؤ والمر حان وقال والراطنون مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوضي ما بين عدن الى عال الرمن البلقاءماؤه أشدبياضامن اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة الملهما يظمأ بعدها أبداأول الناس وروداعليه فقراه المهاجرين فقال عربن الخطاب ومنهم بارسول الله فالمرين للحل هم الشعث رؤسا الدنس ثياما الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح الهم أبواب المدد فقال عربن عبد المتنون با العزيز والله لقد نكوت المتنعمات فاطمة بنت عبد الملك و فقت لى أبواب السدد الاان يرجى الم المودوا بارسول اللهما آنية الحوض قال والذى نفس مجدبيده لاتنته أكثرمن عدد تحوم السياء وكواكم والودها في الليلة المظلة المصية من شرب منه لم يظمأ آخر ماعليه يشخب فيه ميزابان من العنة عرضه مثل طوالم وطفالعر مابين عمان وايلة ماؤه أشدبيا ضامن اللبن وأحلى من العسل وءن سمرة قال قال رسول الله صلى الله على للمنبك وسأمان الملنى حوضا وانهم يتباهون أيهمأ كثر واردة واني لارجوان أكون أكثرهم واردتها لمتهم وق ر حامرسول الله صلى الله عليه وسلم فاير ح كل عبد أن يكون في جلة الواردين وليحذر ان يكون منا عامم و ومغتراوهو يظن أنه راج فأن الراجي للحصادمن بث البذر ونقي الارض وسقاها الماء تم جلس يرج مدانهم فا فضل الله بالانبات ودفع الصواعق الى أوان الحصاد فامامن تركة الحراثة أوالز راعة وتنقيه الارم العضم وسقيها وأخذير جومن فضل الله ان يننت له الحبوا لفا كهة فهذا مغتر ومتن والمس من الراجين في صلى ألا شي وهكذار جاءا كثر الخلق وهوغرو رامحمتي تعوذبالله من الغرور والغفلة فان الاغترار بالله اعظ مشان من الاغترار بالدنياقال الله تعالى فلا تغرنه كم الحياة الدنياولا بغرنه كم بالله الغرور \*(القول في صفة جهتم وأهو الهاو أنكالها)

باأيها الغافل عن نفسه المغر و رعاه وفيهمن شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوالد النب فهذ التفكر فعياأنت مرتحل عنه واصرف الفكر الي مو ردك فانك أخبرت بأن النارمورد للجميع اذفيل خاوالب وانمنكم الاواردها كانعلى بكحتمامقضيائم نقعي الذبن اتقواونذر الظالمن فيهاجني أفانت المعيمما

تحدرا فسهو محو زأن يكون معنى ذلك ماذكرناه انه يبادئ الاعالم يرقى الى الاحدوال م يحمعله بن الاعمال

بهافال

وادىأو

والاحوال وهذا يكون المنم على المراد المأخوذفي طريق الحبو بين تعذب روحه الى الحضرة الالهية وتستتبع القلب والقلب رودعلى بقنن ومن النحاة في شك فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد فعساك تستعد للنهاة منه وتأمل إلى الالتق وقد قاسوامن دواهي القيامة ماقاسوا فسنماهم في كربها واهوالها وقوفا ينظرون يفغة أنباثها وتشفيح شفعاتها اذأحاطت بالمحرمين ظلمات ذاتشعب وأظلت عليهم فارذات الهب ببوالمازفهراو حرحرة بفصععن شدة الغيظ والغضف فعندذلك أيقن المحرمون بالعطب وحثت المعلى الركب حقى أشفق البرآء من سوء المنقل وخرج المنادى من الزيانية قائلا أب فلان بن النالسوف نفسه في الدنيا بطول الامل المضيع عره في سوء العسمل فسادر ونه عقام ع من حديد تقلونه بعظائم النهديد ويسوقونه الى العذاب الشديد وينكسونه في قعرا بجيم ويقولون فنانك أنت العز يزالكريم فاسكنواداراضيقة الارحاء مظلة المسالك مهدمة المهالك مخاد باالسبر ويوقدفيها السعير شرابهم فيهاا محميم ومستقرهم المجحم الزبانية تقمعهم والهاوية ميهم أمانيهم فيهااله والله ومالهممنهاف كالة قدشدت أقدامهم الى النواصي واسودت بموههم من ظلمة المعاصى ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها يامالك قدحق لمناالوعيد بامالك قدأ ثقانا الحديد بامالك قد تضعت مناالحلود بامالك أخر حنامتها فانالانعود الو الوالز بالمة همهات لاتحمن أمان ولاخروج الممن دارالهـ وان فاخسؤا فيهاولا تكامون المرجم منهالكنم الى مانهيم عنه تعودون فعند ذلك يقنطون وعلى مافرطوا في جنب الله الما النون ولاينجيهم الندم ولايغنيهم الاسف بل يكبون على و حوههم مغلولين النارمن فوقهم المارن تحتهم والنارعن أيمانهم والنارعن شماثلهم فهم غرقى فالنارط عامهم نار وشرابه منار والمسار ومهادهمنار فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب القامع وثفل السلاسل منا ينطلون في مضايقهاو يتعظمون في دركاتهاو يضطربون بين غواشيها تغلي بهم الناركغلي القدور والمناون الويل والعويل ومهما دعوا بالثبو رصامن فوق رؤسهم الحيم يصهر بهمافي بطونهم والمراود والهممقامع من حديدتهشم بهاجباههم فيتفير الصديدمن أفواههم وتنقطع من العطش افان الدهم وتسيل على الخدود أحداقهم وسقط من الوحنات كومها و يتمعط من الاطراف شعورها الم وادها وكالانضعت حلودهم بدلوا حلوداغ برهاة دعر يتمن اللعم عظامهم فبقيت الارواح طرا والفالعروق وعلائق العصب وهي تنشفي لفح تلك النيران وهمم خلك يتمنون الموت فلايمو تون مطبع المفابل لونظرت اليهم وقدسودت وحوههم أشدسوا دمن الحميم وأعميت أبصارهم وأبكمت والمارة وقصمت ظهو رهموكسرت عظامهم وحدعت آذانهم ومرقت جلودهم وغلت أدديهم الى منه الهم وجمع بمن نواصيهم وأقدامهم وهميشون على النار بو حوههم و يطون حسك الحديد رجل مدانهم فلهيب النارسار في بواطن أحزائهم وحيات الهاو ية وعقار بهامتسنية بظواهر أعضائهم رض بضحلة أحوالهم وانظر الاتنفى تفصيل أهوالهم وتفكرا يضافي أودية جهم وشعابها فقدقال وبناف عملى الله عليموسل ان ق جهم سبعين ألف وادفى كل وادسبعون ألف شعب في كل شعب سبعون أعف لنعان وسبعون ألف عقرب لاينتهمي الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كاء وقال على كرم الله 44 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من حب الحزن أو وادى الحزن قبل بارسول الله وادكاو جب الحزن قال وادفى جهنم تتعوذ منه مجهنم كل يوم سمعين مرة أعده الله تعالى للقراء النغ النزفهذه سعقحهم وانشعاب أوديتهاوهي بحسب عدداودية الدنياوشهواتها وعددا بوابها بعدد فبالم الفاه السعة التي بها يعصى العبد بعضها فوق بعض الاعلى جهنم ثم سقرتم لظي ثم الحطمة ثم السيعير نسا المعبه ثم الهاو بة فانظر الاتن في عنى الهاو ية فانه لاحداء مقها كالاحداء منى شهوات الدنيا

فكالاينتهي أرب من الدنيا الاالي أرب أعظم منه فلانة تهدي هاوية من جهنم الاالي هاوية ال منهاقال أبوهر يرة كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناو حبة فقال رسول الله صلى الله على وسلمأ تدرون ماهذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجرأ رسل في حهثم منذسب عين عاما الاتن انتهى إ قعرها تمانظرالي تفاوت الدركات فان الاخرة أكبردرجات وأكبر تفضيلا فيكمان اكمال الناسء الدنيا يتفاوت فن منهمك مستكثر كالغريق فيهاومن خائص فيهاالى حد محدود فكذلك تناول النارا متفاوت فأن الله لايظلم مثقال ذرة فلاتترادف أنواع العدداب على كلمن فى الناركيفما كان بلك واحدحدمعلوم على قدرعصيانه وذنبه الاأن أقلهم عذا بالوعرضت عليه الدنيا يحذافه رهالاقتدى من شدة ما هو فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أدنى أهل النارعد ابا يوم القيامة بنتعل نعل من نار يفلى دماغه من حرارة تعليه فانظر الاتن الى من خفف عليه واعتبر بهمن شددعله وبه تشككت فى شدة عذاب النار فقر بأصبعك من النار وقس ذلك به ثم اعلم انك أخطأت في القياس ا فارالدنيالا تناسسفار حهتم ولكن لما كان أشدعذاب في الدنياعذاب هذه النارعرف عذاب حهنم وهيهاتانو وحدأهل انجم مثله فده النار تخاصوها طائعينهر باعماهم فيهوعن هذا عرفيه الاخبار حيث قيل ان فار ألد نياغسات بسبعين ماءمن مياه الرجمة حتى أطاقها أهل الدنيا بل مر رسول اللهصلي الله عليه وسلم بصفة نارجهنم فقال أمرالله تعالى ان يوقد على النارأ لف عام حي اجرا تم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت تم أوقد عليها الف عام حتى اسودت فهسي سود المطلمة وقال ما الله عليه وسارات كت النارالي ربها فقالت بارب اكل بعضي وعضافا ذن لهافي نفسين نفس فاك ونفس في الصيف فاشد ما تحدونه في الصيف من حرها وأشد ما تحدونه في الشتاء من زمهر برهار أنس بن مالك يؤتى بأنع الناس في الدنيامن الكفار فيقال اغسوه في النارغسة ثم يقال له هار رأين قط فمقول لاو يؤتى بأشدالناس ضرافي الدنما فيقال اغمسوه في الجنة غسة ثم يقال له هل رأ بت ض فية ولا وقال أبوهر يرة لو كان في المسحدما ثمة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النارالمانوا قال بعض العلماء في قوله تلفع و حوههم النارانها لفحتهم الهجة واحدة فيا أبقت كها على عظم الاالة عندأعقابهم ثمانظر بعدهذا فينتن الصديدالذي يسمل من أبدانهم حتى يغرقون فيموهوالفسان أبوسعيذ الخدرى فالرسول الله صلى الله عليه وسلم لوان دلوامن غساق حهنم القرفى الدنبالانتنا الارض فهذاشرا بهماذا استغاثوامن العطش فيستي أحدهم من ماءصديد يتحرعه ولايكادب ويأتيه الموتمن كلمكان وماهو عيتوان ستغيثوا بغاثواعا وكالمهل بشوى الوحوه بئس النرا وساءت مرتفقاتم انظرالي طعامهم وهوالزقوم كافال الله تعالى ثم انهم أيها الضالون المكذبون لاكا من شجرمن زقوم في الون منها البطون فشار يون عليه من الجيم فشار يون شرب الهم وقال تعالى شجرة تخرج في أصل انجيم طلعها كا نهر وس الشياطين فأنهم لأ كلون منها في الون منها البطون لهم عليمالشو بامن حيم ثم ان مرجعهم لالى الجيم وقال تعالى تصلى نارا حامية تستى من عين أ نفزا تعالى ان لدينا أنكالا وجيما وطعاما ذاغصة وعذاما ألما وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله وسلم اوأن قطرةمن الزقوم قطرت في محاو الدنيا أفسدت على أهل الدنيام عايشهم فد كيف من طعامه ذلك وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغبوا فعما رغبكم الله واحدر واوه ماخوفكم اللهبه منعذابه وعقابه ومنجهم فانهلو كانتقطرة من الحنة معكرفي دنيا كمالتانم طيبتهالكم ولوكانت قطرةمن النارمعكم فدنيا كمالتي أنتم فيها خبثتها عليكم وقال أبوالدردا فألر الله صلى الله عليه وسلم بلقي على أهل النارالجو ع حتى بعد ل ماهم فيه من العذاب فيستغيثون

يستتبع النفس والنفس تستتبع القالب فيكون بكليته قاءامالله ساحدا بين يدى الله تعالى كا قال رسول الله صدلى الله

معون براحا معندد معندد معلیاد معالیاد معالیاد معالیاد اوهر يو الرسول ا والدار والال تا ونالدم ونالدم الون والز الون والز عليه وسلم سعدال سوادى وخيالى وقال الله تعالى ولله يسعد من في السعوات والارض طوعا وكرها وظلا لهم

الون اطعام من ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوعو يستغيثون بالطعام فيغاثوت اطعام ذى عصمة كرون انهم كانوا محير ون الغصص في الدنيا بشراب فيستغيثون بشراب فيرفع اليهم الجيم بكلاليب يبد فاذادنت من و جوههم شوت و جوههم فاذا دخل الشراب بطونهم مقطع مافي بطونهم في قولون والخزنة جهنم فال فيدعون خزنة جهنم أن ادعوار بكر يخفف عنابومامن العذاب فيقولون أولم تك إرساكم بالبيذات فالوابلي فالوافادعوا ومادعاه المكافرين الافي ضلال فال فيقولون ادعوامالكا وون فية ولون مامالك ليقض علينا ربك قال فعيمهم انكمما كثون قال الاعش أنبثت أن بين دعائهم والحابة مالك اماهم ألف عام قال فيقولون ادعوار بكم فالأحد خسرمن ربكم فيقولون ريناغلت النفوتنا وكناقوما ضالبن ربنا أخرحنامنها فانعدنا فاناظالمون قال فعيهم اخسؤا فيهاولا تكلمون الفندذاك بتسوامن كلخم وعند دفاك أخذوافي الزفير والمسرة والويل وقال أبوا مامة قال رسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى و يسقى من ماه صديدية عرعه ولا يكاد يسميعه قال يقرب المه كرهه فاذاأدني منه شوى وجهه فوقعت فروة رأسه فاذاشر به قطع أمعاءه حتى يخرجمن دبره بقول فعال وسقواماء جيما فقطع أمعاههم وقال تعالى وان يستغيثوا يغاثوا عاء كالمهل يشوى الوحوه للعامهم وشرابهم عنسدموعهم وعطشهم فانظرالا تنالىحيات حهنم وعقار بهاوالى شدة وبها وعظم أشخاصها وفظاظة منظرها وقدسلطت على أهلها وأغريت بهم فهمي لاتفترعن النهش لغاعة واحدة قال أموهر يرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالافار يؤدز كاته مثل وبالفيامة شجاعا أفرعله زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهازمه يعنى أشداقه فيقول أنامالك الزائم للافوله تعالى ولاتحسن الذين يبخلون عا آناهم الله من فضله الآية وقال الرسول صلى عله وسلمان في النار تحيات مثل أعناق البغت بلسعن اللسعة فعد حوتها أربعين خريفا وان فيها اربكالبغال الموكفة ياسعن اللسعة فحدحوتها أربعين خريفاوهذه المحيات والعقارب اغاتسلط منسلط عليه في الدنيا البخل وسوء الخلق وايذا والناس ومن وقي ذلك وقي هذه الحيات فلم تمثل له ثم الربعدهذا كله في تعظيم أحسام أهل النار فان الله تعالى يزيدفي أحسامهم طولاوعرضاحتي يتزايد المرسيبه فعصون بلفع النار ولدغ العقارب والحمات من جميع أجزائها دفعة واحدة على النوالي اوهر يرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس المكافر في النارمثل أحدوعاظ حلده مسيرة ثلاث ارسول اللهصلى الله عليه وسام شفته السفلى ساقطة على صدره والعلياقالصة قدغطت وجهه وقال واللامان الكافر لعراسانه في محين يوم القيامة يتواطؤه الناس ومع عظم الاحسام كذلك إنهمالنار مرات فتعدد حلودهم وكومهم قال الحسن في قوله تعالى كلا نضحت حلودهم بدلناهم حلودا وافارنا كلهمالنار كل يومسيعين ألف مرة كليا كلتهم قيل لهم عودوافيعودون كاكانوائم تفكر انف بكاء أهل الناروشهيقهم ودعائهم بالويل والثبو رفان ذلك سلط عليهم في أول القائهم في النار ربول اللهصلى الله عليه وسلم يؤتى يحهتم وومدن الهاسبعون الف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك انسفال رسول اللهصلي الله عليه وسلم برسل على أهل النار المكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم وبالدم حتى يرى في وحوههم كهيئة الاخدودلوأرسات فيهاالسفن محرت ومادام يؤذن لهم في البكاء مجن والزفير والدعوة بالو يلوالثبو رفلهم فيهمستروح والكنهم ينعون أيضامن ذاك فالعدين بالاهل النارجس دعوات يحبهم الله عزوجل في أربعة فاذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها إبدا وناربنا أمتناا ثنتين وأحييتنا اثنت برفاعترفنا بذنوبنا فهل الىخروج من سديل فيقول الله تعالى المم ذاكم بانه اذادعي الله وحده كفرتم وان شرك به تؤمنوا فالح- كم لله العلى الكبيرتم يقولون وبنا

أبصرنا وسمعنافار جسنانعه مل صالحافيهيهم الله تعالى أولم تسكونوا أقسمتم من قبل ماليكم منزو فيقولون ربناأخر حنانعمل صالحاغير الذي كنانعمل فيحييهم الله تعالى أولم نعمركم مايتذ كرفيه تذكرو جآه كمالندذير فذوقوا فباللظالمين من نصيرتم يقولون ربناغلبت علين اشقو تناوكناتو صالين ربنا اخرحنامهافان عدنافاناظالمون فيعيمهم الله تعالى اخسؤافيها ولاتكامون فلايتكام بعددها أبدا وذلك غاية شددة العذاب قال مالك بن أنس رضى الله عنده قال زيد بن أسلم في قوله ما سواه علمنا أجزعنا أم صبرنا مالنامن محيص فالرصر واما ثقسنة ثم جزعواما ثق نقثم صبرواما مسنة ثم قالواسواه علينا أجزعنا أم صبرنا وقال صلى الله عليه وسلم وتي بالموت يوم القيامة كابه كا أملح فيذيح بين الحنة والنارو يقال باأهل المحنة خلود بلاموت و ماأهل النارخلود بلاموت وعن الم قال يخرج من النار رجل بعد ألف عام وليتني كنت ذلك الرجل ورؤى الحسن رضي الله عنه ال فىزاو يةوهو يبكي فقيدل لهلم تبكي فقال أخشى أن يطرحني في النمار ولا يبالي فهذه أصناف عزل جهنم على الجملة وتفصيل غومها وأحزانها ومحنها وحسراتها لانهاية لهفاعظم الامورعام مايلا قونه من شدة العذاب حسرة فوت نعيم الحنة وفوت لقاء الله تعالى وفوت رضاه مع علهم مانهما كل ذلك بمن نخس دراهم معدودة اذلم مدووا ذلك الابشهوات حقيرة في الدنيا إياماقصيرة وكان صافية بلكانت مكدرة منغصة فيقولون فيأنف هم واحمرتاء كيف أهلكنا أنفسنا بعصيان ربناوكم لمنكلف أنفسنا الصبرأ ماماقلائل ولوصيرنا ايكانت قدا نقضت عناأ مامه وبقينا الاتن فيجوار العالمين متنعمين بالرضاو الرضوان فيالحسرة هؤلاه وقد فاتهم مافاتهم وبلواعا بلوامه ولم يسق معهد من نعيم الدنياولذاتها مم انهم لولم شاهدوا نعيم الحنقلم تعظم حسرتهم الكنها تعرض عليم فقدقال رم اللهصلى الله عليه وسليقي ومالقيامة بناس من النارالي الحنة حتى اذا دنوامنها واستنشقوا رائع ونظر واالى قصو رهاوالي ماأعدالله لاهلهافيها نودواان اصرفوهم عنها لانصيب لهم فيها فبرجو بحسرة مارحه الاولون والا خرون عثلها فيقولون مار بنالوأ دخلتنا النارقبل أن ترينا مأاريناه ثوابك وماأء لددت فيها لاوليائك كان أهون علينا فيقول الله تعالى ذاك أردت بكم كنتم اذاخلا بار زغوني بالعظائم واذا اقيتم النياس لقية وهم مخبتين تراؤن النياس مخلاف ما تعطوني من قلوبكم أاناس ولمتهار في وأحللتم ألناس ولم تحلوني وتركتم للناس ولم تتركوالي فاليوم أذيقكم العذابالا مع ما حرمته كم من الثواب المقيم قال أحد بن حرب ان أحد نا يؤثر الظل على الشوس ثم لا يؤثر الجنة على ا وقال عيسي عليه السلام كمن حسد صحيم و وحه صبيع واسان قصيع غيدابين أطباق الناريضي داودالمي لاصبرلي على حرشمسك فكيف صبرى على حزنارك ولاصبرلي على صوت رجتك فكيف صوت عذا بكفانظر بامسكين في هذه الاهوال واعلم ان الله تعالى خلق النار باهوالها وخلق لها لايز يدون ولا ينقصون وانهذاأم تدقضي وفرغ منه قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة اذقفى وهم في غف له وهم لا يؤه : ون وله مرى الاشارة به الى يوم القيامة بل في أزل الازل واكن أظهر القيامة ماسبق به القضاء فالتحب منك حث تضعك وتلهو وتشتغل بمعقرات الدنياولت ندري القضاه عاداسيق في حقك فان قلت فليت شعرى ماذا موردى والى ماذاما كي وم حعى وماالذي به القضاء في حتى فلك علامة تستانس بها وتصدق و حاءك بسيبها وهوان تنظر الى احوالك وأعما فان كالممسرا اخلق له فان كان قد يسراك سدل الخيرفا بشرفانك مبعد عن الذار وان كنت لاقع خبراالاوتحيط بكالعوائق فتدفعهولا تقصدشر االاو بتمصرلك أسدامه فاعلم انكمقضي عليك فانط هذاعلى العاقبة كدلالة المطرعلي النمات ودلالة الدخان على النارفة دقال الله تعالى ان الامراراني نع

بالغدووالا صالوالظلال القوالب تسعد بسعود الارواحوعند ذلك تسرى روح الهبة في جميع أجرائهم وأبعاضهم

عان الله مراها الم عراط الم عراط الم عرا النعب المن فيه علم عن المنا رصعة ما الرق ورم الراعا كا المحرون و المحرون المحرون و المحرون نالغباراني جيم فاءرض نفدا على الآيتين وقد عرفت مستقرك من الدارين والله أعلم (القول في صفة الحنة وأصناف تعمد)»

الزال الداراتي عرفت همومها وغومها تقابلها دارأ خرى فتأمل نعمها وسر ورهافان من بعدمن المهااستقرلا محالة في الاخرى فاستمرا لخوف من قلبك بطول الفكرفي أهوال الجعم واستمرالر جاء للالفكرف النعيم المتم الموء ودلاهل الجنان وسق نفسات بسوط الخوف وقدها بزمام الرحاء ألى مراط المستقيم فبذلك تنال الملك العظيم وتسلم من العذاب الالم فتفكر في أهدل الحنة وفي وحوههم إلنسير سدقون من رحيق مختوم حالس مناء منابر الياقوت الاحرفي خيام من اللؤاؤ الرطب يف فيه أبسط من العبقرى الاخضر متكتب على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخمر المل محفوفة مالغلمان والولدان مزينة بالحورالعين من الخبرات الحسان كا"نهن الياة وت والمرجان المنهن انس قبلهم ولاجان عشرين في درجات الحنان اذا اختالت احداهن في مشرماحل أعطافها يبون ألفامن الولدان عليهامن طرائف الحرر يرالابيض ما تقدر فيه الابصاره كالات بالتيمان صعة باللؤاؤ والمرحان سكلات غنجات عطرات آمنات من الهرم والبؤس مقصو رات في الخيام نهورمن الياقوت بنيت وسطروضات الجنان قاصرات الطرف عين ثم يطاف عليهم وعليهن باكواب ارنى وكأس من معن بيضاه إذة الشاربين و يطوف عليهم خدام و ولدان كالممثال اللواؤا الكنون زاها كانوا يعملون في مقام أمين في حنات وعيون في حنات ونهر في مقعد صدق عند دملياك مقتدر للرون فيها الى وحسه الملك الكريم وقد أشرقت في و حوههم نضرة النعيم لا يرهقهم تتر ولاذلة بل الدمكرمون وبانواع التحف من ربهم يتعاهدون فهم فيمااشتهت أنفسهم خالدون لا يخافون فيها بحزنون وهممن ريب المنون أمنون فهم مهايتنعمون ويأكاون من أطعمتها ويشربون من مارها لبناوخرا وعسلافي أنهار أواضيهامن فضة وحصاؤهام حان وعلى أرض تراج امساك أذفر انهازعفران و يمطر ون من محاب فيهامن ما النسر بن على كثبان الكافور ويؤتون ما كواب أكأ كوابا كواب من فضة مرصعة بالدرواليا فوت والمرحان كوب فعهمن الرحمق المختوم عزوجه لمدل العذر كوب يشرق نو رومن صفاء جوهره بدوالشراب من وراثه برقته وجرته لم يصنعه آدمي المرفي تسوية صنعته وتحسين صناعته في كف خادم يحكي ضياء وجهه الشمس في اشراقها ولكن من والشمس مثل حلاوة صورته وحسن أصداغه وملاحة أحداقه فياعيباني يؤمن بدارهذه صفقها إونن بالهلايموت أهاهاولاتحل الفياتع عن مزل بفناتها ولا تنظر الاحد اث بعرن التغيير الي أهاها كبف مانس بدار قدأ ذن الله في خراج هـ آو يتهزأ بعيش دونها والله لولم يكن فيها الأسلامة الابدان مع امن من الموت والحوع والعطش وسائر أصناف الحدثان الكان حديرابان عدرالدنيا بسمها وأن إوارعابهاماالتصرم والتنغص من ضرو رته كيف وأهاهاملوك آمندون وفي أنواع المرو رعتعون أبها كل ما يشتهون وهم في كل يوم فناه العرش يحضم ون والى و جه الله الكريم بنظر ون بالون بالنظرمن الله مالا ينظر ون معه الى سائر نعيم الجنان ولا يلتفتون وهم على الدوام بين أصناف النع يترددون وهممن والهاآمنون قال أبوهر يرةقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى الباأهل العنة ان الكم أن تصوافلا تسقموا أبداوان الكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداوان له كم أن تشبهوا المرموا أبدأ وان له كم أن تنعموا فلاتما واأبدا فذلك توله عزوجل ونودوا أن تلكم الجنة أو رثتموها اكنتم تعملون ومهما أردت أن تعرف صفة المهنة فاقرأ القرآن فليس وراءبيان الله تعالى بيان واقرأ ونوله تعالى وبمن خاف مقام رمه حنتان الى آخرسو رة الرحن واقرأ سورة الواقعة وغيرها من السور

فسلذذون و سنعمون بذكرالله تعالى وتلاوة كلامه محبة و ودافعهم الله تعالى و محبهمالى خلقه نعمة منه عليهم

وانأردتأن تعرف تفصيل صفاتهامن الاخبار فتأمل الاس تفصيلها بعدان اطلعت على جلتهاونامل أولا (عدد العنان) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فال جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما وحنتان من ذهب آنيتهما ومافيهما ومابين القوم وبين أن ينظروا الله الى رجم الارداء السكيرياه على وجهه في حنة عدن ثم انظر الى (أبواب العنة) فأنها كثيرة بحسب اصول الطاعات كاأن أبواب النار يحسب أصول المعاصي قال أبوهر يرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللا أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها وللجنة عُمانية أبواب فن كان من أهل بهر الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الصيام ومن كان من أهل الصرة والنا دعى من باب الصدقة ومن كان من أهـل العهاد دعى من باب العهاد فقال أبو بكر رضى الله عنه ولله المية ماعلى أحدمن ضرورةمن أيهادعي فهل يدعى أحدمنها كلهاقال نعروأرجو أن تكون منهم وعن رودأ عاضم بن ضمرة عن على كرم الله و جهه انه ذكر النارفعظم أمرها ذكر الا أحفظه ثم قال وسيق النها العن اتقوارجهم الى المهنية زمراحتي اذاانتهوا الى ماب من أبواجه اوحدواء نسده شعيرة بحرج من تحت سانها الزمز عينان تجريان فعمدواالي احداهما كأمروايه فشربوامنها فاذهبت مافي طونهم من أذي أوباس عدوا الى الاخرى فتطهر وامنها فعرت عليهم نضرة النعيم فلم تتغير أشعارهم بعدها أبدا ولاتشع الملؤ رؤسهم كانمادهنوا بالدهان ثمانته واالى المنة فقال الهم خزنته اسلام عليكم طبتم فادخه اوهاخالان المربر ثم تلقاهم الولدان يطمفون بهم كماتطيف ولدان أهل الدنيا بالحبيب يقدم عليهم من غيمة يقولون الوابخ أبشرأعدالله للئمن المكرامة كذا قال فينطلق غلاممن أولئك الولدان الى بعض أزواجمه من الحور هربرة العسن فيقول قدحا وفلان ماسمه الذي كان يدعى مه في الدنما فتقول أنت رأيته فيقول أنارأيته وهو إلانه ماثري فيستخفها الفرح حتى تقوم الى أحكفة ما بهافاذاا نتهبه الى منزله نظر الى أساس بنيانه فاذا حنسل أبغت اللؤاؤة وقهصر حأجر وأخضروا صفرمن كللون ثم برفع راسه فينظر الى سقفه فاذامثل البرق ولولالا عزو الله تعالى قدره لآلم ان يذهب بصره تم يطأطئ رأسه فاذاأز واحهوأ كواب موضوعة وغمارق مصفوة لذا و زرائي مشوئة ثم اتكا فقال المجدلة الذي هدانالهذاوما كنالنهة دى لولاان هدانالله مم نادي العاب مناد تحيون فلاغو تون أبداو تقيمون فلا تظعنون أبدا وتعصون فلاغرضون أبداوقال رسول الله صل غلامار الله عليه وسلم آتى يوم القيامة باب الجندة فاستفتح فيقول الخازن من أنت فاقول مجد فيقول مل أمن فقال رس ان لا أفتح لاحد قبلك ثم تأمل الآن في (غرف الجنّة) واختلاف درجات العلوفيها فان الآخرة أكم مجفدا در حات وأكبرتفضيلا وكمان بين الناس في الطاعات الظاهرة والاخلاق الباطنة المحودة تفاوتا ظاهر النائب فكذلك فعايجاز ونبه تفاوت ظاهرفان كنت تطاح أعلى الدرجات فاحتهدان لا سمقك أحم المهفقا بطاعة الله تعالى فقدأ مرك الله بالمسابقة والمنافسة فيهافقال تعالى سابقو االى مغفرة من ربكم وفال تعالى المربرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والعمانه لوتقدم عليات اقرانك اوحيرانك بزيادة درهم اوبعاو الدرى تقل عليك ذلك وضاق به صدرك وتنغص بسدب الحسد عيشك وأحسن احوالك أن تستقرفي الباللا فالجنة وأنت لاتسار فيهامن أقوام يسبقونك بلطائف لاتوازيهاالدنيا يحذا فبرها فقدقال أبوسعيدا كخدرى فا رسول الله صلى الله عليه وسلمان أهل الجنة ليترا وون أهل الغرف فوقهم كانتراءون المكوك الغارز فالله الافق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بدنهم قالوا مارسول الله تلك منازل الاندبياء لا سلغها غيه مرهم قالبيل أنسله في والذى نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وقال أيضاان أهل الدرحات العلى لبراهم من نخز أنبل نيا كإذر ون النجم الطالع في أفق من آ فاق السماء وأن أبا بكر وعرمه موا تعماو قال حامو قال المارس إرمول ا الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثهم غرف الحنة قال قلت بلى مارسول الله صلى الله علما البناأن رفعال،

وفضلاء لى ماأخبرنا شيخناض ياء الدين أبو التعيب السهر و ردى رحه الله قال أنا أبوطال الزيني قال أخسرتنا

وامنافال ان في الجنة غرفامن أصناف الجوهر كله يرى ظاهرهامن باطنها وباطنها من ظاهرها وفع امن النعم واللذات والمر وومالاعين رأت ولاأذن معت ولاخطر على قاب بشرقال قلت مارسول الله وان مذة الغرف قال ان أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام فال قلنا بارسول له ومن بطيق ذلك قال أمني تطيق ذلك وسأخبر كم عن ذلك من اتى أخاه فسلم عليه أورد عليه فقد أفشى اللام ومناطع أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقدأطع الطعام ومن صامشهر ومضان ومنكل يهر الائة امام فقدأ دام الصيام ومن صلى العشاء الا خرة وصلى الغداة في جاعة فقدصلى بالليل والناس نيام يعنى اليهود والنصارى والمجوس وستلرسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله ومساكن المية فيجنات عدن قال قصورمن اؤاؤفى كل قصرسبعون دار امن ياقوت أحرفى كل دارسبعون بيتامن زرداخضرف كل بيت سريرعلى كل سريرسمعون فراشامن كل اون على كل فراش زوحةمن الحور العن في كل بيت سبه ون ما تدة على كل ما تدة سبعون لونامن الطعام في كل بيت سبعون وصفة و يعطى الون في كل غداة يعني من القوة ما يأتي على ذلك أجمع

» (صفة حائط الحنة وأراضيها وأشعارها وأنهارها)»

معن الملفي صورة الجنة وتفكر في غبطة سكانهاوفي حسرة من حرمها القناعته بالدنياء وضاعنها فقد قال أبو عالدن فربرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حافط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب تراجها زعفر أن ولوزا وطبنها مسك وسنقل صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص وقال أبو المور هربرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسقيه الله عزو حل الخمر في الآخرة فليتركها ه وه والدنباومن سروأن يكسوه الله الحريرفي ألا تخرة فليتركه في الدنيا أنهار الجنة تتفعر من تحت تلال وزرا أبغن حبال المسك ولوكان أدنى أهل الجنة حلية عدات بحليلة أهل الدنياج بعها الكان ما يحليه الله ولولال عزوجل به في الا تخرة أفضل من حلية الدنياجيعها وقال أبوهر برة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سفوفا لنفالجنة شعبرة يسيرالرا كب في ظلهاما ثة عام لا يقطعها اقرقواان شئتم وظل محدود وقال أبوامامة كان نادكا المحار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ان الله عز وحل بنفعنا بالأعراب ومساءلهم أفيل اعرابي والمارسول الله قدد كرالله في القرآ ن شجرة مؤذية وما كنت أدرى ان في الجنة شجرة تؤذى صاحبها والمرا فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ماهى قال السدر فان لهاشو كافقال قدقال الله تعالى في سدر مخضود وة كر مخفد الله شوكه فعده لمكان كل شوكة عُرة ثم تنفتق العُرة منهاعن اثنين وسبعين لونامن الطعام مامنها احا لله فقات للغلام انطاق بهذا النطح فاظله فانطلق فاظله فلااستيقظ فأذاهو سلمان فاتيته أسلم عليه فقال بعالى اجربرتواضع لله فانمن تواض لله في الدنيارفعه الله يوم القيامة هل تدرى ما اظلمات يوم القيامة قات ماوبا الدرى فالخلم الناس بعضهم بعضائم أخذعو يدالاأ كادأراه من صغره فقال ماجر برلوطلبت مثل هذا فالعنه فالجنة لمتجده قات ماأماعه دالله فابن المخل والشعرقال أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الممر » (صفة اباس أهل الحنة وفرشهم وسررهم وارا أسكهم وخمامهم) «

الغارف الالقة تعالى محلون فيهامن اساو رمن ذهب ولؤاؤا ولباسهم فيهاح ير والا يات في ذلك كثيرة واغا والان الصابه في الاخبار فقدر وي الوهر يرة أن الذي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الحنة ينعم لا يماس ن يحز البلي نيامه ولا يفتي شمامه في الحنه ممالاعمان واتولا أدن سعمت ولاخطر على قاب شروقال رحل ارور ارولاالله أخبرناعن ثياب أهل الجنمة أخلق تخلق أمنسج تنسج فسكت رول اللهصلى الله عليه وسلم بناأت وفعل بعض القوم فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم مضكرون من جاهل سأل عالمائم قال وسول

كرعة المروزية فالت أناأ بوالمشم المشعبي قال أنا أنوعبد الله الفر سرى قال أنا أبوعد اللهالبغاري قالحدثني

نظرو صول \_إمن راها ر

تامل

ن قال

عادقا و الله 200

الله صلى الله عليه وسلم بل ينشق عنها عمر المحنة مرتب وقال أبوهر يرة قال رسول الله صلى الله عليه والما أول زمرة الج المحنية صورتهم على صورة القمر الملة البدر لا يبصة قون فيها ولا يمتفظون ولا يتغوطون المنهم والمنسلة المدرك المسلم وحمان يرى ع ساقها من المسلم من الذهب والفضية و رشعهم المسلك لكل واحد يسجون الله بكرة وعشية و راء اللهم من الحسن لا احتلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسجون الله بكرة وعشية وقد رواية على كل روح حقسمة ون الله بكرة وعشية المنهم المنهمة وقد تعالى محلون فيها من الماورين وقد والمنافي المنهمة وقد تعالى محلون فيها من المنهمة وقال المنافية المنهمة المنهمة والمنهمة وقد من المنهمة وقد منهمة المنهمة والمنهمة المنهمة وقد منهمة المنهمة والمنهمة وقد منهمة وقد والمنهمة والمنهمة والمنهمة والمنهمة والمنهمة وقد والمنهمة والمنه

بيان طعام أهل الحنة مذكور في القرآن من الفوا كه والطيو والسمان والمن والسلوى والعسل واللبن وأصناف كثيرة لاتحصى قال الله تعالى كار زقوامنهامن غرةر زقاقالواهذا الذي رزقنامن قبل وأقوامه متشاجا وذكر الله تعالى شراب أهل الجنة في مواضع كثيرة وقدقا وفو بان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قاعًا عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فعاده حبرمن أحبار اليهودوذ كر أسدلة الى أن قال فن أول اجازة يعني على الصراط فقال فقراء المهاجرين قال اليهودي فاتحفتهم حسن يدخلون الجنة قال زيادة كبدا محود قال فاغذاؤهم على أثرها قال ينعرلهم ووالمنة الذي كان بألل في أطرافها قال ف اشرابهم عليه قال من عين فيها تسمى مداسيلا فقال صد قت وقال زيد بن أرقم حام رجل من المهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أباا القاسم الست تزعمان أهل البنة باكلون فيهاوشر بون وقال لاصابه ان أقرلي بهاخصمته فقال رول الله صلى الله عامه وسلم بلي والذي نفسي بيدهان أحدهم ليعطى قومما ثقر جلفي المطع والمشرب والجماع فقال اليهودي فان الذي اكل ويشرب بكون له الحاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتهم عرق يفيض من حلودهم مثل المال فاذا البطن قد ضمر وقال الن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لتنظر الى الطبر في العنة فنشتهيه فيغر بين يديكمشو يا وقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلمان في العنة طيرا امثال المعاتى قال أبو بكر رضى الله عنه انها الناعمة يارسول الله قال أنعم منها من يأ كلها وأنت عن يأكلها ياأبا بكروقال عبدالله بنعرو في قوله تعالى يطاف عليهم بصاف قال يطاف عليهم بسبعين صحنه من ذهبكل صحفة فيهالون ايس في الاخرى مذاه وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ومزاحه من سنم قال عزج لاصحاب المسن ويشر به المقر بون صرفا وقال أبوالدرداء رضي الله عنسه في قوله تعالى خمامه مسلك قال هوشراب أبيض مثل الفضة يخمون به آخرشرا بهم لوأن وحلامن اهل الدنيا ادخل يده فيمه تم أخرجها لم يتى ذو دوح الاو حدر يحطيها

وصفة الحورالعين والولدان) الله عنه أن رسول الله على والعين والولدان) الله عنه أن رسول الله على قد تكرر في القرآن وصفهم ووردت الاخبار بزيادة شرح فيه روى أنس رضى الله عنه أن رسول الله على الله أور وحة خير من الدنياوما فيها ولوان الم أة من نساء أهل الجذبة أطلعت الى الارض لاصاء توللان من الجنبة خير من الدنياوما فيها ولوان الم أة من نساء أهل الجنبة على الإمار وقال أنوس عيد الخدرى فالم عابينهما وانت من المناورة المناورة المناورة المناورة والمربدان فال ينظر الى وجهها في خدر المارول الله صلى الله عليه وسلم في تولد تعمالي كانهن المناورة والمربدان قال ينظر الى وجهها في خدر المارول الله صلى الله عليه وسلم في تولد تعمالي كانهن المناورة والمربدان قال ينظر الى وجهها في خدر المارول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه والمارون المناورة والمربدان قال المناورة والمربدان المناورة والمربدان قال المناورة والمربدان المناورة والمربدان المناورة والمناورة والمربدان المناورة والمناورة والمن

احققال حدثناعبد المعدقالحدثناعبد الرحن بن مبددالله بن دينارعن أبيه عن أبي صالح عن أبيه عريرة

والم الموادة ا وسل ار واه ذهب مابين المنافقة على المنافقة المنافق

> ه صلی وقدمه للائن یکفال خدرها

روی است ماور د مناوج مفال د جلمن مالقه عا مارور مورلا مورلا ماهل ا مفي من المرآة وان أدفى الواؤة عليها التضيء مابين المشرق والمغرب وانه يكون عليها سمعون ثو باينفذها مربحي بري مخ ساقهامن وراءذاك وقال أنس قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لما أسرى بي دخات لمنهوضها يسمى البيدخ عليه خيام الاؤاؤ والزبر حدالاخضروالياقوت الاجرفقان السلام عليك إرسول الله فقلت ما جبر يل ماهدذا النداء قال هؤلاء القصورات في الخيام استأذن رجن في السلام المافاذن لهن فطفقن يقلن نحن الراضيات فلانسخط أبداونحن الخالدات فلانظعن أمداوقر أرسول لمملى الله عليه وسلم قوله تعالى حو رمقصو رات في الخيام وقال محاهد في قوله تعالى وأز واجمطهرة المن الحيض والغائط والبول والبصاق والنخامة والمني والولد وقال الاو زاعي في شغل فا كهون قال نغلم انتضاض الابكار وقال رجل مارسول الله أيباضع أهل الحنسة قال يعطى الرحل منهم من القوة والوم الواحد أفضل من سبعين منه كم وقال عبد الله من عمران أدني أهل الحنة منزلة من بسعي معه ألف المكل خادم على عمل المسعلمه صاحبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرحل من أهل الجنة زوج جسمائة حوراه وأربعة آلاف بكروشانية آلاف ثنب يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في النباوقال النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحنة سوقا ما فيها بيه عولا شيراء الاالصور من الرحال والنساء فالنتهى الرجل صورة دخل فيهاوان فيها لمحتمع الحورالعين برفعن ماصوات لم تسمع الخلائق مثلها النفن الخالدات فلانعيدونحن الناعات فلانبأس ونحن الراضسات فلافسخط فطو بيلن كان لنا كاله وفال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحو رفي الحنة يتغنى نحن الحور لمان خبانالاز واج كرام وقال يحيين كشرفي قوله تعالى في روضية يحبر ون قال السماع في الجنية فالوامامة الباهلي قال وسول الله صلى الله عليه وملم مامن عبد يدخل العنة الاو يجلس عند وأسه عدر حليمه تنتان من الحور العن يغنيانه باحسن صوت معه الانس والدن وليس عزما والشيطان لكن بعميدالله وتقدسه

رضى الله عند مقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أذا أحب عبد المادى حمر يل أن الله تعالى قد أحب

> إيان جل مفرقة من أوصاف أهل الحنة وردت جاالاخبار) وكاسامة بنز يدان رسول الله صلى الله عليه وسلفال لا فعاله الاهل مشمر العنة ان العنة لاخطر لها برربالكعبة نوريتلا لا ورمحانة تهتز وتصرمه يدونه رمطردونا كهة كثيرة نضيحة وزوجة الجيلة فحمرة ونعمة في مقام أبدا ونضرة في دارعالية بهية سلمة قالوانحن المشمر ون لهما يارسول فالتولواانشاه الله تعالى شمذكر الجهادوحضء ليهوجاه رجل الىرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فالمنة خيال فانها تعبني قال أن أحمدت ذلك أتدت بفرس من ما فوتة جراء فتطير بال في العنة منشت وقال له رحل ان الآبل تعييني فهل في الهنة من ابل فقال ما عبد الله ان أ دخلت الجنة فلك الماشت تفسك ولذت عيناك وعن أبى سميدا لخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وامن أهل العنة ليولدله الولد كما يشته عي يكون جله وفصاله وشمامه في ساعة واحدة وقال رسول الله الفعليه وسلمأذا استقرأهل العنة في العنة اشتاق الاخوان الى الأخوان فيسيرسر يرهذا الىسرير البلتقان ويتحدثان ما كان بينهما في دار الدنيافية ول ما أخى تذكريوم كذا في عجاس كذافد عوما غروجل فغفر لناوقال وسول الله صلى الله عليه وسلم ان أهل الحنة حردم دبيض حعاده كولون ابناه لوثلاثن على خلق آدم طولهم ستون ذراعافي عرض سبعة أذر عوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المالجنة الذىله غانون ألف خادم وثنتان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤاؤ وزبرجد ون كابين الحابية الى صنعاء وان عليهم التيمان وان أدنى اؤلؤه منها التضيء مابين المشرق والغرب المالله عليه وسلم تظرت الى العنة فاذا الرمانة من رمانها تحلف البعير المقتب واذاطيرها كالبغت

واذافيها حاربة فقلت ماحار بهلن أنت فقالت لزيدين حارثة واذافي المعنة مالاعين أت ولا إذن سير ولاخطرعلى قلب شروقال كعب خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده وكتب أأتو راة بسده وغرب العنة بيده ممقالها تكامى فقالت قدأفلح المؤمنون فهذه صفات العنةذ كرناها جلة ثم نقلناها تف وقدذ كراكحسن البصري رجهالته جلتها فقال ان رمانها مثل الدلاءوان أنهارها فمن ماه غير آسنوانا من ابن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى لم يصفه الرجال وأنهار من تجرالذة المشاربين لا تسفه الادلا ولاتصدعمها الرؤس وانفها مالاعمن وأتولا أذن سعت ولاخطرعلى قل بشر ملوك ناعونا ثلاث وثلاثين فيسن واحدطولهم ستون ذراعافي السماء كحل ودمردة دأمنوا العدراب واطمأن الدار وانأنهارهالتعرى على رضراض من باقوتوز مز حدوان عروقها ونخلها وكرمهاالاؤاؤوغ لايعلم علمها الاالله تعالى وانر محهالموحدمن مسرة خسما ثةسنة وان لهم فيماخيلا وابلاهفافة رطا وأزمتهاوسروجهامن ياذوت يتزاور ونفيهاوأز واجهما محو رالعمن كأنهن بيض مكنون وانالا لتأخذبين أصبعيها سبعين حلة فتلدسها فبرى مخساقها من وراء تلك السبعين حلة قدطهر الله الاذلا من السوء والاحساد من الموت لا يتخطون فيها ولا يبولون ولا يتغوطون واغماه وحشاء ورشم ملا وزقهم فيما بكرة وعشياا ماانه ليس ليل يكر الغدوعلى الرواح والرواح على الغدووان آخرمن بدخلالا وأدناهم منزلة لعدله في بصره وملكه مسبرة ماثمة عام في قصور من الذهب والفضة وخيام اللؤاؤوينيه في بصروحتي ينظر الى أقصاه كإنظر الى أدناه غدى عليهم بسسمة من ألف صحفة من ذهب ويراجعا عثلها في كل صحفة لون ليمس في الاخرى مثله ويحد مطعم آخره كإ يحد طعم أوله وإن في الجزة لياقوننا سبعون ألف دارفى كل دارسبعون ألف بيت المس فيهاصدع ولا ثقب وقال محاهدان أدنى أهراا منزلة لمن يسهر في ملكه الف سنة بري أقصاه كإدري أدناه وأرفعهم الذي ينظر الى ربه ما لغد داة والم وقال سعيدين المسمساليس أحدمن أهل الجنة الاوفى يده ثلاثة أسو رةسوا رمن ذهب وسوارمن وسوارمن فضية وقال أبوهر يرةرضي اللهعنيه ان في الحنة حو راء بقال لها العيناء اذامشت مني عينهاو يسارها سيغون ألف وصيفة وهي تقول أبن الاحم ونبالمعر وف والناهون عن المنكرو يحبى بن معاذترك الدنياشديد وفوت الحنة أشدوترك الدنيامهرالا تخرة وقال أيضا في طال النبا النفوس وفي طلب الا تخرة عز النفوس فياعجمالان يختار المذلة في طلب ما يفني ويترك العزفي طاب ٠ (صفة الرو ية والنظر الى وحه الله تمارك وتعالى) «

قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهذه الزيادة هى النظر الى وجه الله تعالى وهى الاذه التى ينسى فيها نعيم أهل الحنة وقدد كرناحة يقتها في كناب المحبة وقد شهد في الكتاب والسنة على التى ينسى فيها نعيم أهل الحنة وقد د كرناحة يقتها في كناج لوساء ندرسول الله صلى الله علمه وسلام القمر ليلة البدر فقال اندكم ترون ربح كاترون هذا القمر لا تضامون في رقي يته فان استطعم أن لا على صلاة قبل طلوع الشمل وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبع محمد ربك قبل طلوع الشمل غروبها وهو مخرج في العصصين و روى مسلم في الصحيح عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله على قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال اذا دخل أهل العنة العنة وأهل النار النار نادى مناد العنة النار النار النار نادى مناد العنة المناق و عدل النار قال فيرفع الحاب و ينظر ون الى وجه الله عزو حل في أعمل أحب اليهم من النظر اليه وقدر وى حديث الرقي با حاجة من الصابة وهذه هي غاية الحسنى الناد من التنج عندهذه النعسمة ينسى وليس لسر و رأهل العنة عندسعانا النعمى وكل ما فصل المناه من التنج عندهذه النعسمة ينسى وليس لسر و رأهل العنة عندسعانا النعمى وكل ما فصل المناه من التنج عندهذه النعسمة ينسى وليس لسر و رأهل العنة عندسعانا النعمى وكل ما فصل المناه من التنج عندهذه النعسمة ينسى وليس لسر و رأهل العنة عندسعانا النعمى وكل ما فصل المناه من التنج عندهذه النعسمة ينسى وليس لسر و رأهل العنة عندسعانا

فلانافاحبه فیصه جبریل ثمینادی جسبریل فی السها مان الله قداحب فلانافاحبوه فیصه اهل

وغرس ووغرس ماتفصا نوانو الاحلا عون ابا مأنت الووغار فقر حالا وان الرا م ملا خلاله رويضم راح عليه باقوة في دا قوالم وارمنا تمشی ملنکرو سالدنا سالدنا الذالك الخادة وسدان أنلات الثمن الله عليه اعالنون يصروم أعطوا

ســنى وغ ســعادة

54.

نهى الانسبة الشيء من لذات المجنة الى لذة اللقاء وقد أو حزنا في الكلام هذا الما فصلناه في كتاب المدون والمائر نعيم المدون والمدون المجنسة بشيء سوى لقاء المولى وأماسا أرنعيم لم ذا المدون والمدون المجنسة المدرجة في المرعى

\*(نختم الكتاب بياب في سعة رجة الله تعالى على سديل التفاؤل بذلك) ه

كانرسول اللهصلى الله عليه وسلم يحب الفأل وليس لنامن الاعمال مانر حو مه المغفرة ونقتدى والله صلى الله عليه وسلم في التفاؤل وزرحوان مختر عافستناما لخبر في الدنداوالا تخرة كاختمنا لذار كررجة الله تعالى فقدقال الله تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء النسالي قل ماعيادي الذين أسرفو اعلى أنفسهم لا تقنطوا من رجة الله ان الله بغفر الذنو بجمعااته النفورالرحم وفال تعالى ومن يعمل سوأأو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفو رارحماونحن يغفرالله تعالى من كل ما ذات به القدم أوطني به القلم في كنا بناهد ذاوفي ساتر كتدناونستغفره ون والناالتي لاتوافقهاأعالنا ونستغفره عادعيناه وأظهرناه من العلم والبصيرة بدين الله تعالى الغصرفه ونستغفره من كل علوهل قصدنا به وجهه الكريم تمخا أطه غبره ونستغفره من كل وعد واله بهمن أنفسنائم قصرنافي الوفاء به واستغفره من كل نحمة أنع بهاعلينا فاستعملناها في معصيته ينفرومن كالتصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقصير مقصركنا متصفين بهونستغفره منكل لزندعتنا الى تصنع وتحكف تزينا للناس في كتاب سطرناه اوكلام نظمناه أوعلم أفدناه أواستفدناه ردوعدالاستغفارمن حميع ذلك كله لناولن طالع كتابناهذا أوكتبه أوسمعه أن نكرم بالمغفرة رجموالتهاوزعن جيع السيآت ظاهراو باطنا فان الكرم عمم والرحة واسعة والجودعلي أصناف الانفائض ونحن خلق من خلق الله عز و حل الاوسيلة الااليه الافضاله وكرمه فقد قال رسول الله لى الله عليه وسلم ان لله بعالى ما ثه رجة أنزل منهارجة واحدة بين الحين والانس والطر والمهائم وامفها يتماطفون وبها يتراجون وأخر تسعا وتسعين رجة يرحم بهاعماده يوم القيامة ويروى انه كان وم القيامة أخرج الله تعالى كتابامن تحت العرش فيه ان رحتي سبقت غضري وأنا أرحم من فخر جمن النارمة لا أهل العنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلى الله عز وحل لنايوم المنضاح كافيقول أبشروا معشر المسلمن فانه لنس منكم أحد الاوقد جعلت مكانه في الناريهوديا أو إنبا وفال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الله تعالى آدم يوم القيامة من جيع ذريته في ما ثة إلف ألف م النف الف وقال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وحل يقول يوم القيامة للومنين هل أحبيتم لقائي ورانع بار بنافية وللم فيقولون رجونا عفوك ومغفر تك فيقول قدأ وحبت لكم مغفرتي وقال والله صلى الله عليه وسلم يقول الله عزوحل يوم القيامة أخر حوامن النارمن ذكرني يوما أوخافني أم وفال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع أهل النارفي النار ومن شاه الله معهم من أهل القبلة المفارللمسلمن ألم تكونوامسلمن قالوابلي فيقولون ماأغني عنكم اسلامكم اذأنتم معنافي النارفيقولون فالناذنوب فاخذنا بهافيسمع الله عز وحل ماقالوا فيأمر باخراج من كان في النارمن أهل القبلة رجون فاذارأى ذلك الكفار فالوا بالمتنا كنامسلمن فنضرج كمأخر جوائم قرأرسول الله صلى الله وسلر عا يود الذي كفروالو كانوامسلين وقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لله ارحم بعبده المؤمن والدة الشفيقة بولدها وقال حابر بن عبد الله من زادت حسناته على سيات مع يوم القيامة فذلك فبدخل الهنة غبرحساب ومن استوت حسناته وسيات ته فذلك الذي يحاسب حسابا يسبرا شريدخل والماشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسسلمان أو بق نفسه وأثقل ظهره ويروى أن الله عز وجل

السماءو وضعله القبول فى الارض و بالله العون والعصمة والتوفيت

فاللوسي عليه السلام ياموسي استغاث مكقار ونفلم تغشه وعزتي وجلالي لواستغاث ولاغت وعفوت عنمه وقال سعدين بلال يؤم يوم القيامة ماخر اجر حلين من النارفيقول الله تبارك وتعل ذلك عاقدمت أيديكما وماأنا ظلام للعبيدو يأمر بردهما الى النارفيعدو أحدهما فيسلاسل يقتعمها ويتلكأ الاتخر فيؤمر بردهماو يسألهماعن فعلهمافيقول الذيعداالي النارقد مزر من و بال المعصمة فلم أكن لاتعرض المخطك ثانية و يقول الذي تاحكا حسن ظني بكُّ كان شعرني ا لاتردني اليها بعدما أخرجتني منها فيأمر بهما الى الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنادي من تحت العرش يوم القيامة بالمة مجداماما كان لى قبله كم فقد وهمته لكم وبقمت التبعال فتواهير وادخلوا الجنة برحتى ويروى ان اعرابيا سع ابن عباس يقرأوكنتم على شفاحفرة من النارفانفز منهافقال الاعرابى والله ماأنقذ كممنهاوهو يريدأن يوقعكم فيها فقال ابن عباس خذوهامن غرف وفال الصناحي دخلت على عبادة بن الصامت وهوفي مرض الموت فيكنت فقال مهلالم تبكي فوالقمار حديث سمعته من رسول الله صلى الله علمه وسلم لكم فيه خبر الاحدثتكم وه الاحديثا واحداوسوا احدثكموه اليوم وقد أحيط فنفسي سمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول من شهدأن لااله الا وأنمجدار سول الله حرم الله عليه النار وقال عبد الله بن عرو بن العاص قال رسول الله صلى الله على وسلمان الله يستخلص وجلامن امتى على رؤس الخلائق بوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسمين كن مجل منهامت ل مدال صرتم يقول أتذكر من هداله الطلقات كندي الحافظون فعقول لايار فيقول أفلك عذرفيقول لايار بفيقول بلى اناك عندنا حسنة وانعلاظ إعليك اليوم فيغرج ماافة أشهدأن لااله الاالله وأشهدأن مجدارسول الله فيقول ياربماهده البطاقة مع هذه السعلان فغر انك لاتظلم قال فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطافة يتقلمع اسم الله شيّ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث طويل يصف فيه النا والصراط ان الله يقول لللائكة من وجدتم في قلبه مثقال دينا رمن خبرفاخر حوءمن النارفيفرجوا خلقا كثهرائم بقولون يار بنالم نذرفيها أحداهن أمرتنابه ثم يقول ارجعوا فن وجدتم في قلبه نظ نصف دينارمن خبر فاخر حوه فيخر حون خلقا كثيراثم يقولون يار بنالم نذرفيها أحداثمن أمرتناه مقول ارجعوا فن وحدتم في قلبه مثقال ذرة من خدر فاخر حوه فعفر حون خلقا كثيرائم بفرا بار بنالمنذرفهها أحداهن أمرتنابه فكان أبوسعيدية ول انلم تصدقوني بهذا الحديث فاقر والنظ ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أحر اعظما قال فيقول الله ما شفعت الملائكة وشفع النديون وشفع المؤمنون ولميمق الاأرحم الراجين فيقمض قبضة فعذرجمها لميعملوا خبراقط قدعادوا جمافيلقهم في نهرفي أفواه العنة بقالله نهر الحياة فعذر حون منها كإنخرا الحمة في حيل السبل الاترونها تمكون عما يلى انحر والشعرما يكون الى الشعس أصفر وأبيض وما ا منها الى الظل أبيض قالوا مارسول الله كا نك كنت ترجى بالبادية قال فيخر حون كاللؤاؤفي وا الخواتيم يعرفهم أهال الحنة يقولون هؤلاء عتقاءالرحن الذين أدخلهم الجنة يغسرعل علوه ولام قدموه شميقول ادخلوا العنقف رأيتم فهوا كم فيقولون ربناأ عطيتنا مألم تعط أحدامن العالمن فبق الله تعالى ان المح عندى ماهو أفضل من هذا فيقولون يار بناأى شئ أفضل من هدافيقول رضا عنكم فلأأسخط عليكم بعده أبدارواه البخارى ومسلم في صحيحيهما وروى البخارى أيضاعن ابنءب رضى الله عنهما فالخرج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال عرضت على الام عرا ومعهالر حلوالني ومعهالر حلان والني ليسمعه أحدوالني معهالرهط فرأيت سوادا كثيرافر

تم محمد الله المعيد المبدى كتاب عوارف المعارف للامام السهر و ردى

الاغنا لحذر عرنيال ادىملا واهبوا عبرف اوسونا MISI اللهعل مين معرا ل لا مار بطاقة في ت فيقر ليطأقة الا مه الفلان معرجون المهنف أمر تنامه ائم بقوارا واان الله تعا فيرف و،ولاغ ام عرا برافره ان يناد; واق

والحمداله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مجد وعلى آله وصع به أجعين

نكون امتى فقيل لى هذاموسى وقومه ثم قيل لى انظر فرأيت سوادا كثير اقد سد الافق فقيل لى انظر الناوه كذافرأ يتسوادا كثعرافقيل لي هؤلاء إمتك ومع هؤلاء سيعون ألفا يدخلون الهنة بغير حساب لنرق الناس ولم يبين لهمرسول الله صلى الله عليه وسلم فتذا كرذلك الصحابة فقالوا أمانحن فولدنافي يرك ولكن قد آمنا بالله ورسوله هؤلاءهم أبناؤنا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله علمه وسل فقالهم الذين لتوون ولايسترقون ولايتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال ادعالله أن يحعلني منهم رول الله فقال أنت منهم شمقام آخر فقال مثل قول عكاشة فقال الذي صلى الله عامه وسار سدهك ما النة وعن عرو بن حزم الانصارى قال تغيب عنارسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثالا مخرج الالصلاة لتربة ثم يرجع فلما كان اليوم الرابع خرج الينافة لذايار سول الله احتبست عناحتي ظننا اله قدحدث منقال أيحدث الاخبران رفي عزوجل وعدني ان يدخل من أمتى الجنة سمعين ألفالاحساب عليهم انسالترى في هذه الثلاثة أمام المزيد فو جدتر في ماجدا واحداكر يما فاعطاني مع كل واحدمن بعن الفاسيعين ألفا قال قلت مارب وتبلغ أمتى هذا قال أكل لك العددمن الاعراب وقال أو ذرقال بولاالله صلى الله عليه وسلم عرض لى حبر بل في حانب الحرة فقال بشر أمتك انه من مأت لا يشرك بالله بادخلا كجنسة فقلت بالجبريل وانسرق وانزني قال نعم وان سرق وان زني قلت وان سرق وان زني الوانسرق وانزنى قلت وانسرق وانزنى قال وانسرق وانزنى وانشرب الخمر وقال أوالدرداء إرسول اللهصلي الله عليه وسلم ولمن خاف مقامر به حنتان فقلت وان سرق و ان زني بارسول الله فقيال لنخاف مقام ربه حنتان فقات وانسرق وان زنى فقال ولمن خاف مقام ربه حنتان فقلت وانسرق الذن بارسول الله قالوان رغم أنف أبي الدرداء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة فالى كل مؤمن رجل من أهل المال فقيل له هذا فداؤك من النارور وي مسلم في الصيح عن أبي بردة محدث عربن عبدالعز يزعن أبيه أف موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت رحل مسلم الا خاللة تعالى مكانه الناريه ودماأو نصرانها فاستحلفه عرين عبدالعزيز بالله الذي لااله الاهوثلاث النان أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف له و روى انه وقف صي في بعض المغازى ينادى عليه فعن يزيد في موم صائف شديد الحرف مصرت به امرأة في خياه القوم فأقدات تشتد واقبل أصحابها خلفهاحتي أخذت الصي وألصقته الى صدرها ثم ألقت ظهرها على البطهاء وجعلنه على بطنها تقيه الحر وقالت ابني ابني فبكي الناس وتركوا ماهم فيه فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف عليهم فاخبر وء الخبر فسر برحتهم مم بشرهم فقال أعيبتم من رجة هذه لا بنها فالوانع قال صلى الله عليه وسلم فان الله تمارك وتعالى أرحم بكر جيه أمن هده بابنها فتفرق المسلون على أفضل السرور وأعظم البشارة فهذه الاحاديث وماأوردناه في كتاب الرحاء يشرنا بسعة رجة الله تعالى فنرحو من الله تعالى ان لا عاملناعا استعقه و مقضل علىنا alaetalasia وسعةحوده ورجته

## ه (يقول راجى عفوالقريب المحيب مجدعبد اللطيف الخطيب) ه

نحمدك يامن أحسنت متابعية شريعتك وأغرت غصونهاا حياءهددايتك ونشكرك وفقتمن أبانءن واضح الحق اللثام حثى اتضح للسالك خزى من أثار في وجه الصدق القدّام ونسألمنان تديم وافر صلواتك وكامل تسلم اتكءلى خاتم النديين ورسواك الى الخاق أجمين من حملت سنه في قوله وقعله هي الطريق اليك فن شدعها ولوقلامة ظفر لا يظفر من عرضا تك عاموله وعلى آله سفينة النجاه الذي هم المعر وة الوثق لمن يرجو شفاعته و رضاه وأصحابه الذي تهذبت نفوسهم عتابعته فصار واأنجما يهتدى بهمفى شريعته وكلمن اقتفى آثارهم وحاهد نفسه ليلتقط من رماض أحوالهم أزهارهم، (أمابعد)، فان أولى ما يهتم الانسان بتحصيله وصرف العناية الى قراءته وترتبله ماتستطب به النفوس من أمراضها ولاشئ أو في بذلا شمع فر يدحسن مبين من كتاب احماء عاوم الدبن لامام الائمة ومحجة الامة الشيم مجدبن مجدالغزالي طيب الله تراه ولقاه عمايتناه وهوكنا لايستطيع البيان وصف محاسنه ولايسترئ البنان حصردر رمعادنه وقدحسن الطبع شكلوضعه وزين مبانى صنعه محلى الهوامش والطرر ومزين الحواشي والغرر بالكتابين الجليلين الاول كتاب تعريف الا"حيا بفضائل الاحيا للعلامة الشيم عى الدين قدوة المسلمن عبدالقادر بنشيم بنعبدالله بنشيم بن عبدالله العيدر وسباعلوى والثانى عوارف المعارف للامام السهر و ردى رجهم الله وذال بالمطبعة الازهرية المصر مه ادارة الراحي من الله الغفران حضرة السدمحدرمضان وكان الفراغمنهفي شهررمضان العظمسنة ١٣١٧ منهرةالني صلی الله 4-16 emp



3947-12.4 | 1211 83

المام المام

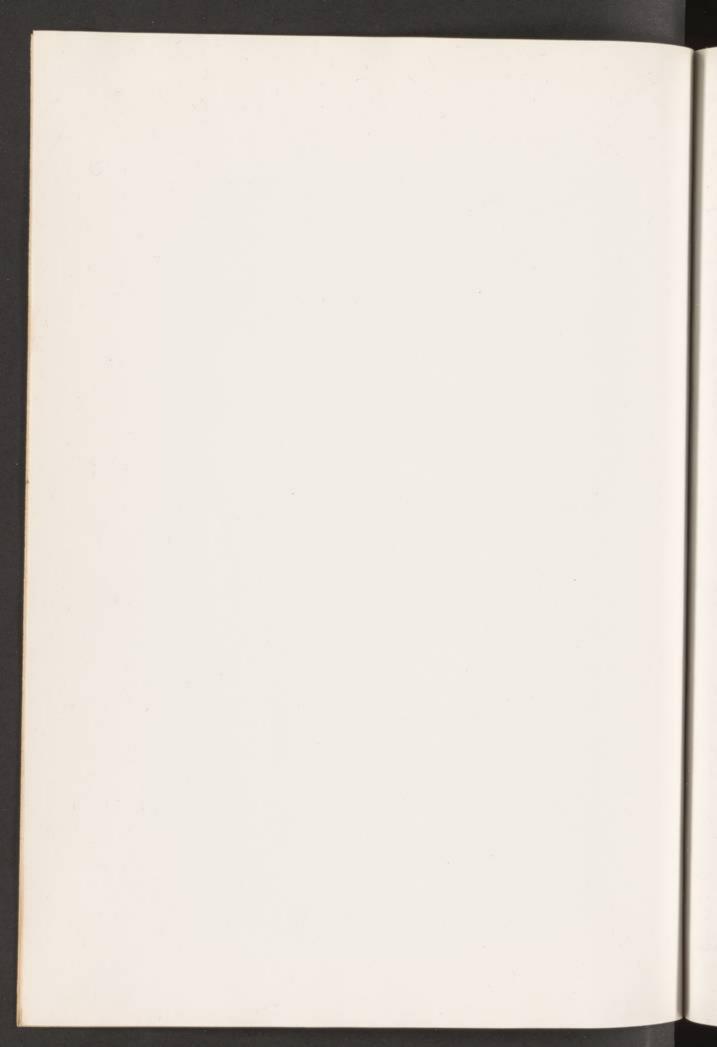

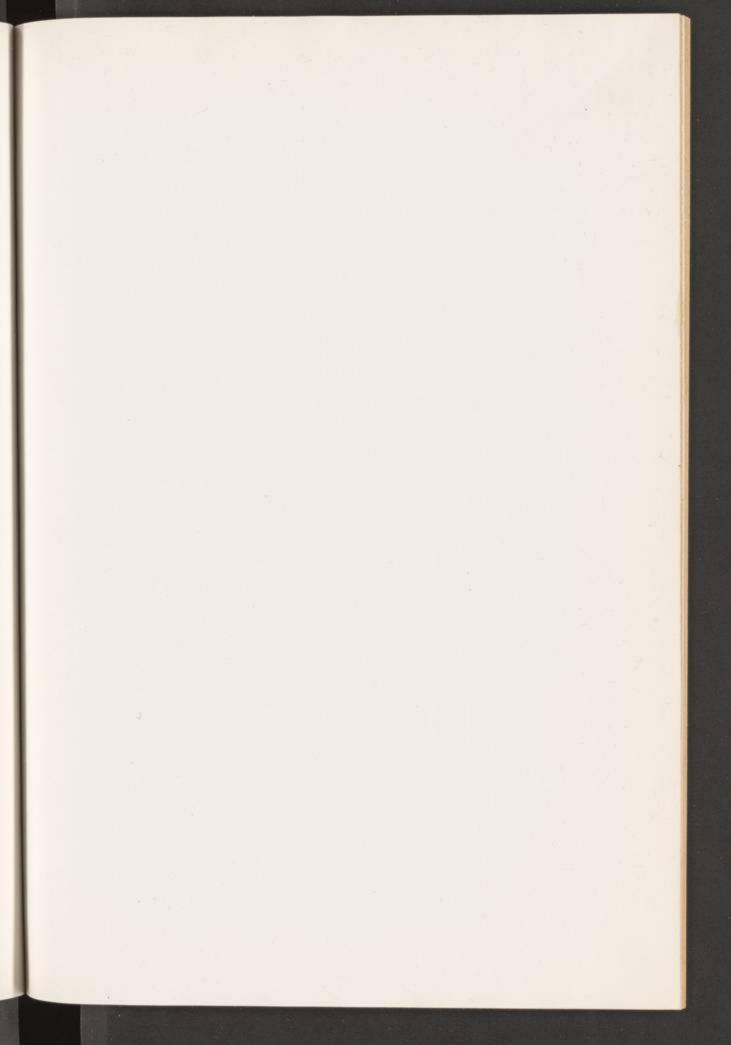

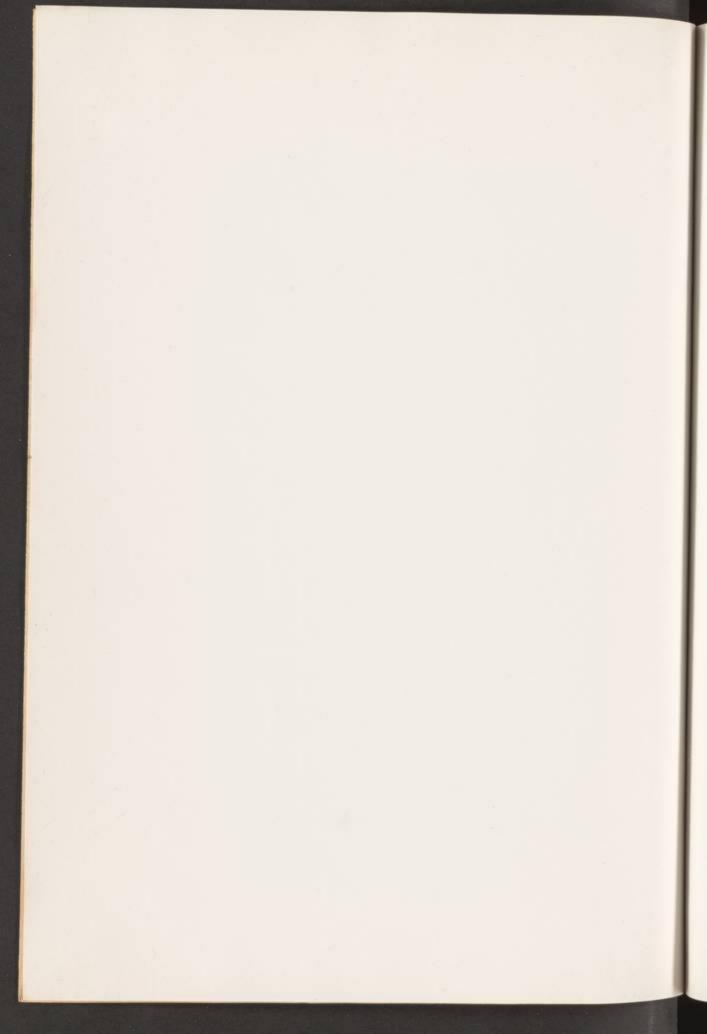



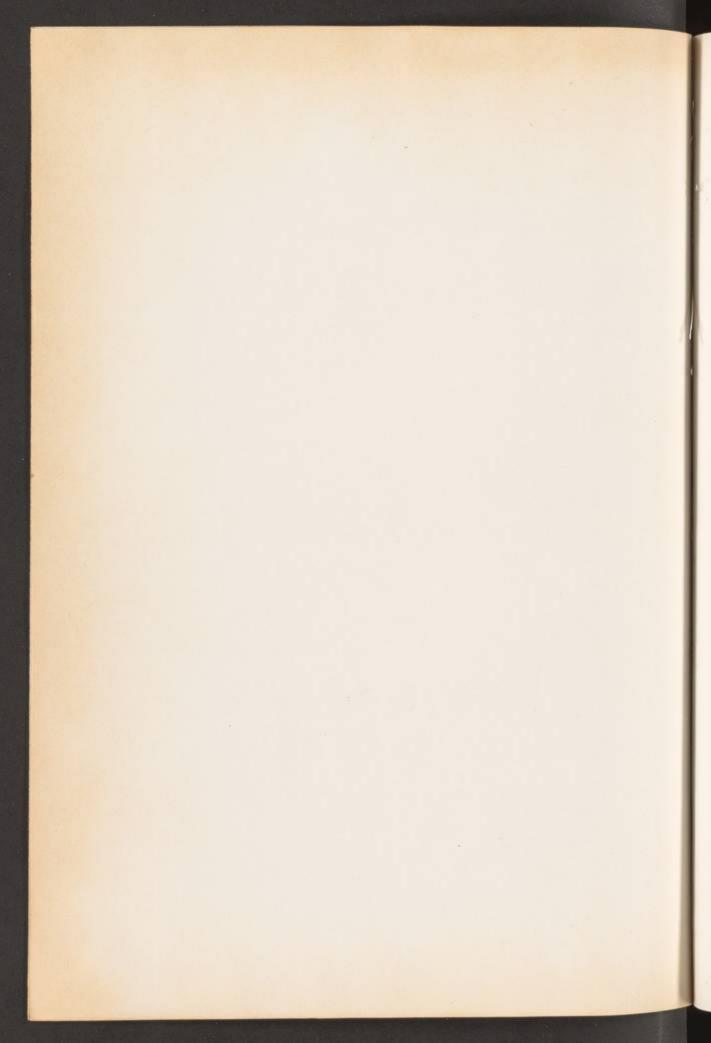





| DATE DUE |   |  |  |
|----------|---|--|--|
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          | _ |  |  |
|          |   |  |  |



GENERAL UNIVERSITY LIBRARY

